# خُولتُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُل

نابف محمَّرعَبنلاُلَدَّغِیَنَایِن

العضرُالثالث غَيْضِ المرابِطِيزِ <u>وَالْمُؤَيِّزِيْنَ</u> في المغرِبُ وَالأَنْدَلْسُ

القسم الثانی عصر الموجّدين وانهيار الأندلس الكري

النابشر مكتبذا كخانجي بالفاهرة

## الطبعة الثانية ١٤١١ هـ = ١٩٩٠ م

# ميان الزم الرحم تصدير

تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب، تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب والأندلس ، منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين فى سنة ٥٠٠ه ( ١١٠٦ م ) ، حتى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما ، وقيام الدولة الموحدية ، على يد داعيتها وإمامها المهدى ابن تومرت ، واستكمال فتوحها ، وتوطد دعائمها بالمغرب والأندلس ، على يد أول خلفائه ، عبد المؤمن بن على ، مؤسس الدولة الموحدية الكبرى .

وفى همذا القسم الثانى من الكتاب ، نتناول عصر الموحدين فى المغرب والأندلس ، ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكبرى ، منذ بداية عهد ثانى خلفائها ، أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في سنة ٥٥٨ ه (١١٦٣م) ، حتى انحلالها وسقوطها فى عهد آخر خلفائها إدريس الملقب بأبى دبوس ، وذلك فى سنة ٦٦٨ ه ( ١٢٦٩ م ) ، وهى حقبة تزيد على قرن من الزمان ، وهى حقبة حافلة بعظائم الحوادث والتطورات ، سواء فى المغرب أو الأندلس .

وبالرغم من أن الأندلس لم تكن فى ظل الدولة الموحدية ، سوى قطر من أقطارها العديدة ، يتبع المغرب وحكومة مراكش ، حاضرة الدولة الرئيسية ، فإنها لبثت محتفظة بأهميتها السياسية والعسكرية ، واستقلالها المعنوى والحضارى، ومن ثم فقد خصصنا تاريخ الأندلس ، وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية الإسبانية ، فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين ، بما يستحقه من العناية والإفاضة ، ومضينا فى استعراضه فى ظل الحكم الموحدى ، حتى قيام الدولة الهودية المتوكلية ، فى شرقى الأندلس وأواسطها ، ثم قيام مماكة غرناطة ، اخر دول الإسلام بالأندلس ، على يد مؤسسها العبقرى محمد بن الأحمر النصرى، وأفضنا القول ، بنوع خاص ، فيا نزل بالأندلس ، فى هذه الفرة المدلهمة من تاريخها ، من النوائب والمحن ، بسقوط قواعدها الكبرى ، التى أذكت لوعة الشعر الأندلسى ، وأملت على أبى الطيب الرندى مرثيته الشهيرة التى مطلعها :

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان

وراعينا في سرد أدوار هذه المأساة المشجية ، من تاريخ دولة الإسلام في الأندلس ، أن نبرز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة ، على ضوء مصادر هاالعربية والقشتالية ، وأن نصل مها إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة في كتابنا « مهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين »، وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة منعصور التاريخ الأندلسي ، التي استغرقت من حياة مؤلفها أكثر من ربع قرن من الزمان. وقد عنينا في كل من عصرى المرابطين والموحدين حسيما نوهنا في مقدمة الكتاب، أن نتحدث في نهاية كل عصر ، عن طبيعة نظم هذا العصر وخصائصه، وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا ٰفي القسم الأول من هذا الكتاب، عما نخص العصر المرابطي من ذلك ، وسوف نحاول أن نتحدث في خاتمة هذا القسم، عن نظم العصر الموحدي، وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله وان لم يكن ذلك بماكنا نبغي من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع ، يستوعب المجلدات، و هو ليس في الواقع إلا تاريخ الحضارة الأندلسية، التي يقتضي استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة، جهوداً شاقة، لم يسعفنا الوقت والحهد ببذلها. وعنينا في هذا القسم أيضاً \_ عصر الموحدين \_ بتقديم طائفة من الحرائط والصور الأثرية ، والرسوم الهامة ، منها رسوم لميادين بعض المواقع التاريخية التي شهدناها بأنفسنا ، ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك في مقدمة الكتاب وفيها صور لعدد من الآثار الموحدية الأندلسية التي مازالت قائمة حتى يومنا ، وأشهرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور (لاخيرالدا ) لوُلُوْءَ إشبيلية الأثرية . ونحن نرجو ، وقد من الله علينا آخر الأمر ، وبعد أن قضينا هذه الأعوام الطويلة في ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب ، وذرفنا الدمع غير مرة

الطويلة في ارتياد المعاهد والديار بالاندلس والمغرب ، ودرفنا الدمع غير مرة على أطلال الإسلام بالأندلس ، وقمنا بعديد الرحلات في طلب المصادر الأصيلة واستقصائها ، وجمعنا من ذلك أغزر مادة يمكن الظفر بها — نرجو الله بعد ذلك كله ، أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الحليلة التي اتخذناها شعاراً لحياتنا منذ خمسة وعشرين عاما ، على وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا التوفيق ، أن تحقق الرجاء ، يكون لنا خير جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن ، من جهود مضنية في سبيل تحقيق هذه الغاية الكبرى.

القاهرة فى : جمادى الأولى سنة ١٣٨٤ . الموافق : سبتمبر سنة ١٩٦٤

محدعبست عنان

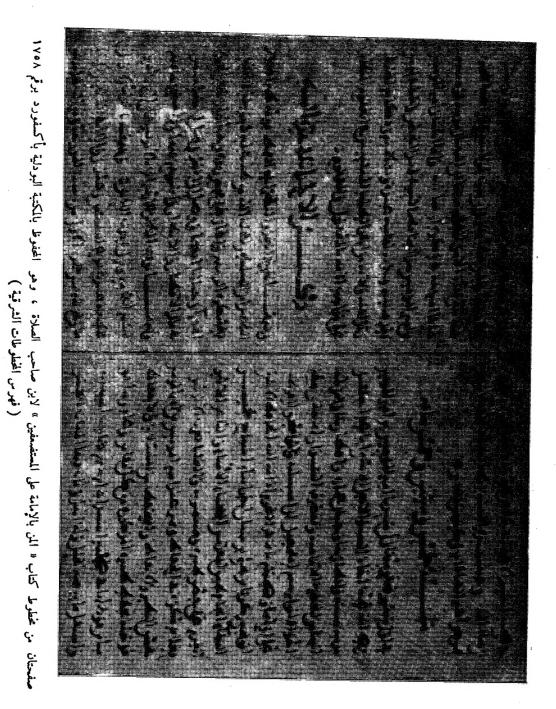

صفحتان من مخطوط الجزء النالث من كتاب « البيان المغرب » لابن عذارى المراكشي ، وهو مخطوط الزاوية الناصرية بطامجروت ، ويحفظ الآن بخزانة الرباط برقم • • ٢ في قسم مخطوطات الزاويا

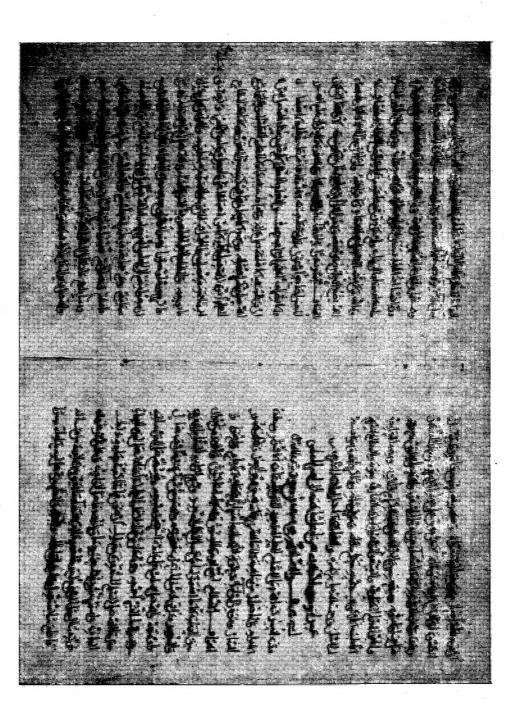

صفحتان من مخطوط كتاب « زواهر الفكر » لابن المرابط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم ١٨٥ الغزيرى ( ٣٠٥ ديرنبور) وهما تضهان رسالة لأبي المطرف بن عميره المخزومى كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل ابن هود

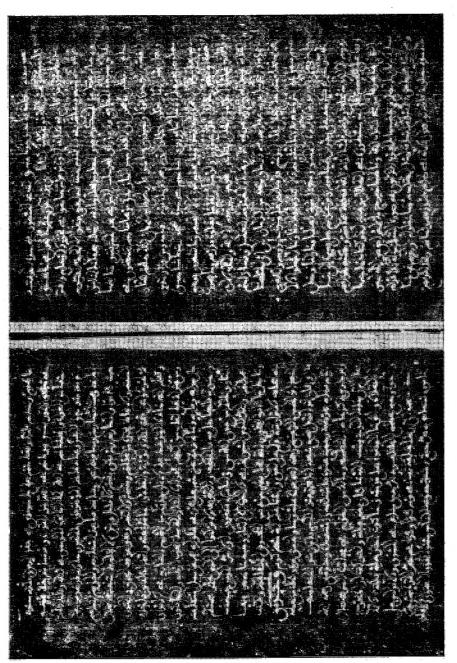

صفحتان من الجزء الخامس من مخطوط «كتاب الذيل والتكلة » لابن عبد الملك المراكشي المحفوظ بالتحف البريطاني برقم ٤٠ هـ ٧ ، وهما تضهان بداية نص المنشور الموحدي الذي صدر عن الخليفة يعقوب المنصور ضمد الفيلسوف ابن رشد

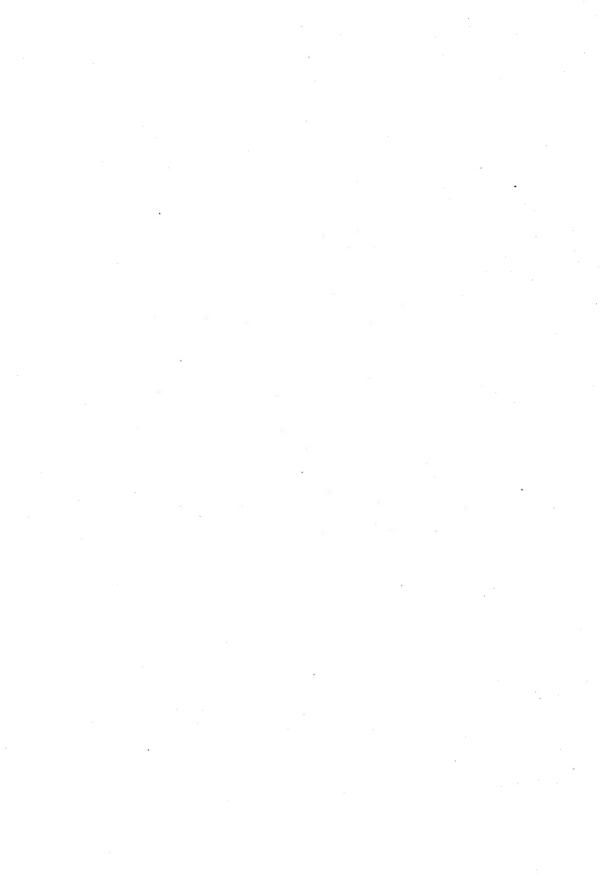

# الفضلالأول

#### عصر الخليفة أبى يمقوب يوسف بن عبد المؤمن

ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلافة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف السيد أبي سعيد والى قرطبة والتوجس منه . مسير السيد أبي حفص إليه . اللقاء بين الأخوين في جبل القتم . عود التفاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أنى يعقوب يوسف . ولا ية السيد أن حفص للوزارة . الثورة في غارة وإخمادها . حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة السيد أبي حفص . مسير ها لمقاتلة ابن مردنيش . استيلاؤها على أندو جر . زحفها على بسطة ثم لورقة . استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية . نزولهم في فحص الجلاب . قدوم ابن مردنيش في قواته . الاشتباك بين الفريقين . عنف المعركة واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إلى مرسية . مسير الموحدين في أثره . تخريبهم لأحواز مرسية . إدريس بن جامع يتولى الوزارة للخليفة أبي يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة و إخمادها . احتلال الموحدين للأماكن المفتوحة في ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إلى الأندلس . عود السيد أبي حفص إلى مراكش . حروج الحليفة لاستقبال أخيه . وصف للاحتفالات التي نظمت لذلك . المآدب والصلات . تعيين و لاة الأندلس . اتخاذ الحليفة للعلامة . رسالة الحليفة إلى أخيه السيد أبي سعيد و الى قرطبة . الحث فيها على وجوب التدقيق في أحكام الإعدام وإراقة الدماء . عود الثورة إلى غارة واستفحالها . مسير القرات الموحدية لإخمادها وفشلها في ذلك . مسير الحليفة بنفسه لمقاتلة الثوار . منازلة الثوار في جبال غارة . تمزيقهم ومقتل زعيمهم ، عود الحليفة إلى مراكش . رسالة الفتح . الثورة في جبل تاسررت و إخمادها . غزو و الى غرناطة لحصن لبة و اقتحامه . خطر البرتغال على قواعد الغرب . ملكها ألفونسو هنريكيز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره لمحاصرة أشبونة . مناعتها وتفانى المسلمين فى الدفاع عنها . ضغط الحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام النصارى للمدينة . الفتك بأهلها المسلمين واسترقاقهم . استيلاء البرتغاليين على شنترين . استيلاؤهم على قصر الفتح . غزوهم لباجة وتخريبها . جيرالدو سمبافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف أبن صاحب الصلاة له ولأعماله . غزوه لمدينة ترجالة . استيلاؤه علىقاصرش وحصونُ منتنانجش وشربه وجلمانية . انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيش وبفتنة غهارة . تجديد بيعة الخليفة وتعليله . أقوال ابن صاحب الصلاة . كتاب الحليفة في ذلك . إنعام الحليفة واعطاؤه . تعيين السيد أب إسحق لولاية قرطبة . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شنيل . مسير والى قرطبة لقتالهم ونجاحه فى تمزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريجس إلى إشبيلية وطلبه محالفة الموحدين . سفره إلى مراكش وتعاهده مع الخليفة على الإخلاص في محالفته . الصلح بين فرناندو ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين ألفونسو هنريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . معاونة الموحدين له في مقاتلة صاحب طليطلة ,

لما توفى الحليفة عبد المؤمن بن على بمحلته بنغر سلا فى ليلة الحمعة العاشر من حمادى الآخرة سنة ٥٥٨ ه (١٥ مايو سنة ١١٦٣ م) خلفه على الأثر ، ولده السيد أبو يعقوب يوسف ، وعقدت له البيعة بمحلة أبيه فى يوم الحمعة العاشر من حمادى الآخرة ، وتولى تنظيمها أخوه شقيقه السيد أبو حفص عمر ، والشيخ أبو حفص عمر الهنتاتي كبر أشياخ الموحدين ، تنفيذاً لوصية الحليفة الراحل ، وذلك حسيا فصلناه فيا تقدم (١) . وكان الحليفة الحديد عند ولايته فتى فى الحامسة والعشرين من عمره ، وكان مولده بتينملل فى الثالث من شهر رجب سنة ٣٣٥ه ، وأمه حرة هى زينب بنت الفقيه القاضى موسى بن سلمان الضرير التينمللي (٢) من أصحاب خسين . ولما كملت البيعة سار الحليفة الحديد من سلا إلى مراكش ، ونزلقصر الحلافة ، وتولى الشيخ أبو حفص وعظ الموحدين على اختلاف مراتبهم ، وحثهم على النزام فروض الطاعة . ثم أعلنت المهدى ابن تومرت .

ولم يتخلف عن بيعة أبي يعقوب يوسف، سوى بعض أشياخ الموحدين وثلاثة من الإخوة ، هم السيد أبو الحسن على ، والسيد أبو محمد والى بجاية ، والسيد أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه ، وعقد البيعة لأخيه ، ولما عاد من تينمال بعد مواراة الحليفة الراحل، لزم العزلة، وبرّحت به عوامل الغيرة والحقد ، حتى مرض وتوفى غير بعيد وذلك فى أواخر سنة ٥٥٨ ه . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى بجاية ، فقد لزم عاصمة إمارته، وكتب الحليفة تتردد إليه بالاستعطاف والاستدعاء ، وهو يتمهل، ويرد بالاعتدار والاستعداد للرحيل ، واستمر فى هذا التردد والتسويف نحو عام ونصف ، وأخيراً اعتزم أمره ، وغادر بجاية فى حاشيته ، قاصداً إلى مراكش ، فأدركته

<sup>(</sup>١) وذلك في الفصل الرابع من الكتاب الثالث ( ص ٣٩٤ ).

<sup>(</sup>٢) المراكثي في المعجب ص ١٣٢ ، وروض القرطاس ص ١٣٤ ، ويسمى والدة أبي يعقوب عائشة ، والحلل الموشية ص ١٢٠ ، وابن الحطيب في الإحاطة ، (مخطوط الإحكوريال وقم ١٦٧٣ الغزيري ، لوحة ه ٣٩) .

المنية في الطريق ( سنة ٥٦٠ ﻫ ) فأسف أخوه الخليفة لفقده ، وشمل أهله وبنيه بعطفه ورعايته . ونظر فيما بجب لضبط شئون بجاية حتى يعين لها وال جديد . وكان تخلف السيد أبي سعيد مثار التوجس ، ومختلف الأقاويل ، لأنه كان بوجوده في رياسة الأندلس ، الشطر الثاني من الإمبراطورية الموحدية ، وبما يسيطر عليه مها من الموارد والقوى ، حرياً بأن تحدثه نفسه بالخروج والعصيان . ومن ثم فقد بعث أخوه الحليفة لاستدعائه ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم أبوعبدالله ابن أبي إبراهيم، وأبو يحيي بن أبي حفص ، وأبوالربيع سليمان بن داود، فلما وصلوا إلى قرطبة ، تُمارض السيد أبو سعيد ، ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة ، ولم يحصلوا منه إلا على وعود غامضة . ولما عاد هذا الوفد إلى مراكش ، ولم يتحقق ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم ، وكثر التوجس والإرجاف من موقفه ، اعتزم السيد أبو حفص عمر أن يسر بنفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه في جبل الفتح (جبلطارق). فغادر مراكش في فانحة ربيع الأول سنة ٥٦٠ ه في جملة منأشياخ الموحدين، منهم أبو يحيى بن أبي حفص، وأبو يعقوب بن يخيت، وإسحق بنجامع، ويوسف بن وانودين، وحماعة من زعماء ثوار الأندلس منهم سيدراى بن وزير، وابن الفخار صاحب لبلة ، وحماعة من أشياخ لمتونة ومستَّوفة ، ومعه قوة من نحو أربعة آلاف فارس ، خصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولما وصل الركب إلى سلا، تقدم الحند للعبور إلى الأندلس، وأقام بها السيد أبوحفص شهراً، بعث خلاله إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة يخطره بمسره إلى رؤيته، وبأن يكون اللقاء بينهما في جبل الفتح . ولما وصل ركب السيد إلى طنجة ، استقل منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عيَّاش وبعض خاصته إلى سبتة ، وسارت بقية الركب إلى سبتة ، بطريق المر . وفي اليوم التالي لوصول السيد أبي حفص إلى سبتة ، وصلت من الحزيرة الخضراء سفينة ، أعلن من فها وصول السيد أبي سعيد في خاصته وأشياخه إلى جبل الفتح في انتظار أخيه، فعرَّ السيد أبوحفص وصحبه البحر فى نفس اليوم إلى جبل الفتح . ويقول لنا عبد الملك بن صاحب الصلاة ، وقد كان من شهود هذا الحفل ، ومن حملة الوافدين ، أولا وآخرا ، إن اجتماع الأميرين قد تم على خير ما يرجى ، بين قرع الطبول ونشر البنود ، والسرور بالورود . وجاءت وفود قرطبة ، وغرناطة وإشبيلية وغيرها من قواعلم

الأندلس ، وكان على رأس وفد إشبيلية الفقيه الحافظ ابن الحد ، والقاضي أبوبكر

الغافق ، وصاحب المخزن محمد بن المعلم . وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد في قصر الحبل لاستقبال الوفود ، فتعاقبت في السلام ، وإلقاء الحطب، وأنشد الشعراء قصائدهم ، على نحو ماحدث أيام مقدم الحليفة عبد المؤمن ، ودامت إقامة الأميرين بالحبل خمسة عشر يوما ، أغدقت فيها « الأعطيات والبركات والكمي» . وصفا الحو ، وارتفع الإرجاف ، ثم انصرفت الوفود ، وعبر السيدان أبو حفص وأبو سعيد كل في صبه ، البحر إلى سبتة ، وأقاما بها ثلاثة أيام ريما عبر تبقية الركب من الحبل ومن الحزيرة الحضراء ، ثم سار السيدان إلى مراكش، فتلقاهما أخوهما الحليفة أبو يعقوب يوسف خارج الحضرة ، وكان اجتماعا بهجاً ، ساده البشر والحبور ، وكان وصول السيد أبي حفص وأخيه السيد أبي سعيد إلى مراكش في أول شهر رجب سنة ٥٦٠ ه ، فاستقبل الحميع بالحضرة أروع استقبال ، وأنشد الشعراء تهانهم ومدائحهم . وهكذا تم التفاهم والتعاطف بين الحليفة وأخيه ، وأسبل الستار بذلك على ماكان محيط بموقف السيد أبي سعيد من التوجس والإرجاف (۱) .

هذا وقد اعتمدنا فيما تقدم ذكره عن تولية الحليفة أبى يعقوب يوسفوبيعته، وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن بيعته ، على ماذكره مؤرخا الموحدين المعاصران ، البيذق وابن صاحب الصلاة ، باعتباره أوثق ما يمكن الاعتباد عليه في هذا الشأن (٢) . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة التي عقدت لأبي يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد المؤمن ، لم تكن بيعة تامة ، إذ تخلف عنها بعض أشياخ الموحدين ، وبعض إخوته ، وأنه لذلك اكتنى باتخاذ لقب الأمير حتى تكمل بيعته ، وصرف الحيوش التي كانت مجتمعة للجهاد ، وعاد لقب الأمر عنى ما قام مها ، وكتب إلى حميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس في طلب البيعة ، فوردت إليه من سائر النواحي ، ما عدا قرطبة التي كانت لنظر في طلب البيعة ، فوردت إليه من سائر النواحي ، ما عدا قرطبة التي كانت لنظر

<sup>(</sup>١) لحصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة في كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين ( مخطوط أكسفورد السالف ذكره) لوحات ٤٨ إلى ٧٥ ، وأضربنا عن نقل ما أورده ابن صاحب الصلاة من مختلف قصائد المديح والتهنئة . وراجع في ذلك أيضاً « البيان المغرب » القسم الثالث ، وهو يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة ( ص ٥٩ – ٦٢ ).

<sup>(</sup>٢) الأول في كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ٨٤، والثاني في كتاب « المن بالإمامة ۽ له حة ٤٠.

أخيه السيد أبي سعيد عبان ، وبجاية التي كانت لنظر أخيه السيد أبي محمد عبدالله . وفي سنة ٥٥٩ ، هو فد عليه أخواه السيد أبو سعيد ، والسيد أبو عبد الله ، كل في أشياخ إمارته ، طائعين تاثبين ، وقدما إليه البيعة ، وبذلك كملت بيعته . وذكر القاضي أبو الحجاج يوسف بن عمر ، وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرخي الموحدين ، أن أبا يعقوب يوسف بويع بيعة الحاعة واتفقت الأمة على بيعته في اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ٥٦٠ ه ، وذلك بعد وفاة أبيه بعامين ، وبعد أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد والى قرطبة ، وتسمى من ذلك الوقت بأمير المؤمنن ، بعد أن كان يتسمى بالأمر (١) .

وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحجابة لأخيه السيد أبى يعقوب على معنى الوزارة والإمارة » بتنفيذ الأوامر السلطانية باسمه وعن أمره ، على نحو ماكان عليه عند أبيه الحليفة عبدالمؤمن من تولى شئون وزارته . والظاهر مما توكده لنا الرواية من أن السيد أبا حفص كان يزاول سلطته عن رضى من أخيه السيد أبى يعقوب ، وأن علائق الأخوين كان يسودها الصفاء والحبة ، أن السيد أبا حفص ، كان في منصبه يزاول سلطة مطلقة ، وأنه كان هو الحليفة الفعلى، وأنه لم يترك لأخيه السيد أبى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان الوزير إدريس بن إبراهيم بن جامع وهو من قرابة المهدى ، عمل بين أيديهما لرفع المسائل ، وتوصيل رغبات الوافدين والسائلين ، وكان يؤدى دوره فى لرفع المسائل ، وتوصيل رغبات الوافدين والسائلين ، وكان يؤدى دوره فى النظيم الصلة بين الأميرين ، وفى التوسط بيهما ، ببراعة وكياسة (٢٠) . بيد أن السيد أبا حفص لم يمكث في منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوى عامين، وانفرد بشئون الحجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع (٢٠) .

وفى بداية عهد أبى يعقوب فى سنة ٥٥٩ هـ (١١٦٤ م) وقعت ثورة محلية فى منطقة غُمارة ، بزعامة مزيزدغ الغارى الصنهاجى من صنهاجة مفتاح ، فتغلب على تلك المنطقة ، والتفت حوله حموع غفيرة من غارة ، وصنهاجة ،

<sup>(</sup>١) راجع روض القرطاس ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن صاحب الصلاة فى كتاب « المن بالإمامة » ( المخطوط السالف الذكر لوحة ٤٨ ب ) وكذلك البيان المغرب ، القسم الثالث ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصّلاة في « المن بالإمامة » لوحة ٧١ أ ، والمعجب ص ١٣٧ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٦٥ .

وأورية ، وضرب السكة باسمه ، ثم سار إلى أراضى تاودا ، على مقربة من فاس ، وعاث فيها وقتل كثيراً من أهلها ، فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحدياً بقيادة يوسف بن سليان . وفي رواية البيذق أن الموحدين قاتلوا مزيز دغ ، حتى بددت قواته ، وأذعن للتوحيد ، ثم سمح له بأن بجوز إلى الأندلس ، وهنالك نزل بقرطبة . لكن صاحب روض القرطاس ، يقول لنا بالعكس إن الثائر قتل وحمل رأسه إلى مراكش (۱) .

وقد أشرنا فيما تقدم إلى الحملة التي جهزها السيد أبو حفص لإمداد قوات الأنداس ، وذلك حنن سبره لمقابلة أخيه أبى سعيد بجبل الفتح . وقد عبرت هذه الحملة ، وقوامها نحو أربعة آلاف فارس ، معظمهم من العرب ، البحر بقيادة الشيخين أبي سعيد بن الحسن ، وأبي عبد الله بن يوسف ، وسارت تو1 إلى إشبيلية . وأرسل منها نحو خسائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها ، وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصاري من أهل شنترين تغير على تلك المنطقة ، فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها ، وأفنوا معظمها . وسار الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكر من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جهتها الدفاعية، إزاء هجات ابن مردنيش . وماكاد الموحدون يسترمحون قليلا ، حتى خرجوا إلى أحواز قرطة ، وهنالك التقوا في وادى « لك » القريب منها مجمع من عسكر ابن مردنيش، وهم الذين ينعتهم مؤرخ الموحدين « بالأشقياء »، فنشبت بن الفريقين معركة عنيفة ، أبلى فيها الموحدون أحسن البلاء واستمر القتال بينهما طوال اليوم على شرب الماء ، وافترقا دون حسم ، وكان ذلك في شعبان سنة ٥٦٠ ﻫ ( ١١٦٥ م ) . وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله بأنباء المعركة إلى مراكش ، ووصفا ما لقيناه في القتال من هول ومشقة ، وطلبا العون والإنجاد، فاهتم لذلك السيد أبو حفص وجهز في الحال جيشاً من الموحدين والعرب ، وخرج من مراكش في قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عنمان والى قرطبة ، في أوائل شهر رمضان ، وأسرع في السبر وعبر البحر ، ووصل بجموعه إلى إشبيلية ، وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين ، وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش في عقر أراضيه قبل أن يبادرهم بمهاجمة قرطبة ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) راجع أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٢٤ ، وروض القرطاس ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن صاحب الصلاة في كتاب « المن بالإمامة » لوحة ٥٧ ب و ٥٨ أ .

وخرجت القوات الموحدية من إشبيلية في أول شهر ذى القعدة سنة ١٥٥، وسارت نحو الشهال الشرقي معرجة على قرطبة ، حتى وصلت إلى أندوجر ، وهي من معاقل ابن مردنيش التي تهدد سلامة قرطبة . فهاحمها واستولت عليها في الحال عنوة ، وبادر أهل الحصون المحاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان ، وأغار الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبي والغنائم . ثم حشد السيد أبو حفص صفوة جنده من الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا ، قاصداً إلى مرسية ، من طريق السهل ، فوصل إلى مشارف مدينة بسطة ، دون أية مقاومة ، وجنده تعيث في تلك المنطقة ، وتنتزع الأقوات وتستاق الماشية ، وهنالك على مقربة من بسطة وافته حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة ، وسار الحيش الموحدي بعد ذلك صوب لورقة ، مارا محصن بلج أو بلش (١٦)وهو من أهم معاقل ابن مردنيش في تلك المنطقة ، فسلم قائده العزفي وأصحابه بالأمان ، ووضعت به حامية موحدية ٢٦).

وكان محمد بن سعد بن مردنيش أثناء ذلك قد حشد قواته ، ومنها جمع كبير من النصارى ، وخرج من مرسية يزمع اعتراض الموحدين عند لورقة ، ومحول حون سلوكهم منها إلى مرسية ، فلها رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق الحبلى الوعر تحولوا إلى غرب لورقة ، وانحدروا إلى السهل المسمى « بالفندون» وهو السهل الواقع بين لورقة وقرطاجنة ، وهو من أخصب بقاع هذه المنطقة ، ثم اخرقوا السهل نحو مرسية . وهذا ما ورد فى خطاب الفتح الذى أرسل فيا بعد إلى مراكش . ولكن البيدق يقول لنا بالعكس إن الموحدين غلبوا على لورقة ، وقرطاجنة وبلس ، ووحد أهلها ، وأن ابن مردنيش حيها قدم إلى لورقة كان بها الموحدون (٢) .

وكان ابن مردنيش فى تلك الأثناء قد ارتد بجنده نحو مرسية من الطريق الحبلى . فلما كان يوم الحمعة السابع من ذى الحجة سنة ٥٦٠ه (١٥٥ أكتوبر سنة ١١٦٤م)، أشرف الموحدون عند الظهر على فحص مرسية ، على بضعة أميال منها ، ونزلوا

<sup>(</sup>١) دو المسمى بالإسبانية Vélez Rubio

 <sup>(</sup>٢) وردت تفاصيل سير الحملة الموحدية في خطاب الفتح الذي أرسل إلى مراكش بعد موقعة فحص الجلاب ونقله إلينا ابن صاحب الصلاة وسنأتى على ذكره .

<sup>(</sup>٣) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٢٦ .

مموضع فيه يعرف البفحص الجلاب الله وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته قبالهم ، فنظم الموحلون قواتهم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباقى القبائل الموحدية ، كما نظم الحند العرب من بنى هلال ورياح والجشميين والرعينين وحرس الأمير الأسود ، ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء اثنى عشر ألف مقاتل غير حامية غرناطة ، من ذلك نحو أربعة آلاف هى التى كانت تحت إمرة الشيخين أبى سعيد وأبى عبد الله ، وثمانية آلاف هى جملة الحملة التى عبر بها السيد أبو حفص وأخوه ، وأما جيش ابن مردنيش فلم تذكر لنا الرواية جملته ، ولكنها تقدر من كان به من النصارى المرتزقة بثلاثة عشر ألف مقاتل (۱) .

وتعاهد الموحدون على الصدق والنبات والصبر ، والاستشهاد في سبيل الله : وبدأ ابن مردنيش الهجوم فانقضت قواته أولا على الحند العرب ، ثم تحول إلى مهاحمة الموحدين ، فهاحمهم مرتين متواليتين ، ونشبت بين الفريقين معركة هائلة ، قاتل فها الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه ، واستمرت حتى مغيب الشمس ، ورجحت كفة الموحدين في النهاية ، ففتكوا مجيش مردنيش ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وسقط في الموقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من الموحدين ، وارتد ابن مردنيش في فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دخل الليل ففر مسرعاً إلى مرسية ، وامتنع بداخلها . وفى صباح اليوم التالى الثامن من شهر ذي الحجة (١٦ أكتوبر) ، سار الموحدون إلى مرسية ، حتى اقتربوا منها ، ونزلوا بساحتها ، وأمضوا بها عيد الأضحى ، وخرجت سرياتهم تدمر أحوازها وغياضها ، ومنها بساتين ابن مردنيش البانعة ، مدى أيام ، حتى امتلأت أيديهم بالغنائم والأقوات ، ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الخليفة أبى يعقوب بمراكش بكتاب الفتح والبشري ، من إنشاء الكاتب أبي الحسن بن عياش ، فوصل إلى الحضرة في الثالث والعشرين من ذي الحجة ، وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ ، والطلبة ، ثم قرئ بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس(٢).

<sup>(</sup>١) نشرنا في الفصل الثاني خريطة مملكة الشرق و مواقع غزوات الموحدين لها

<sup>(</sup>٢) أورد لنا ابن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر ، وسير الموحدين إلى مرسية ، وموقعة فحص الحلاب في كتاب « المن بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة ٥٠ ا إلى لوحة ٢٠ ب إلى لوحة ٣٠ إ) ح

وكانت هزيمة فحص الحلاب من أقسى الضربات التي أصابت ابن مردنيش، وكانت بداية انحلال ثورته ، وأنهيار سلطانه في شرقى الأندلس .

وحدث فى مراكش خلال ذلك أعنى فى عام ٥٦٠، وفى أثناء غياب السيد أبى حفص بالأندلس ، حدث هام ، هو تولى الخليفة أبى يعقوب يوسف لسلطانه المباشر ، واختصاصه للوزير أبى العلاء إدريس بنجامع بتدبير الشئون وتقريبه إياه ، واختار ابن جامع لمعاونته صفوة من رجاله المخلصن ، فى مقدمهم الخطيب أبو الحسن الإشبيلي ، وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة ، وبذل فى تصريف الأمور وفقاً لقول المؤرخ «يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها وفقاً لقول المؤرخ «يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جبلها وسهلها آمناً فى نفسه وماله لا كاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به ، من أجناد الأندلس المضامين أو المأسورين ، يفتديهم عاله ، ويهمم الخيل وآلات الحرب والكساء ، وأسبغ رعايته على الموحدين المقيمين ، وعلى طلبة الحضر الوافدين إلى العاصمة ، وفرض الزكاة على حكم الكتاب والسنة ، وأنفقها فى وجوهها المشروعة (۱) .

وحدث في هذا العام أيضاً أن عادت الفتنة إلى منطقة غُهارة ، وعادت بعض بطون صنهاجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إليهم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ، في حملة من الموحدين ، سارت إلى جبال غارة ، وضيقت على الثوار ، حتى أذعنوا إلى طلب الأمان تاثبين ضارعين ، معلنين للطاعة والخضوع (٢) . بيد أنه كان ، كم استرى ، خضوعاً خادعاً مؤقتاً .

**- Y -**

على أثر انتصار الموحدين في موقعة فحص الحلاب ، قام السيدان أبوحفص وأبو سعيد ، بوضع حاميات موحدية في الأماكن المفتوحة ، وتنظيم حكمها ،

<sup>=</sup> و تر اجع أخبار موقعة فحص الجلاب أيضاً في روض القرطاس ص١٣٧، و البيان المغرب –القسم الثالث طلاب أيضاً في طلاب أيضاً في ١٣٧٠ المنافذ ا

<sup>(</sup>١) كتاب « المن بالإمامة » المخطوط السالف الذكر لوحة ٧١ ا وب ، وكذلك البيان المغرب القسم الثالث – ص ٥٠ ، و ٢٠ وهو ملخص من كتاب « المن بالإمامة » .

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٢٤ ، و « المن بالإمامة » لوحة ٧٢ أ .

وضبط الأمور فيها ، ثم انصرفا من ظاهر مرسية ، فى القوات الموحدية ، عائدين إلى الأندلس . ولما وصلا إلى قرطبة ، تخلف بها السيد أبوسعيد بموافقة سابقة من أخيه الحليفة ، ليستأنف بها مهام منصبه فى الولاية عليها ، وسار السيد أبو حفص إلى إشبيلية ، ثم عبر البحر إلى العدوة ، عائداً إلى حضرة مراكش ، فوصل إليها فى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة ٥٦١ ه .

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضافياً لاحتفال الخليفة أبى يعقوب باستقبال أخيه فى ظاهر مراكش ، وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع الصلات. ولابد لنا أن ننقل هنا موجزاً لهذا الوصف ، أولا كنموذج لحفلات الابتهاج الموحدية ، وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجتماعية الرسمية ، التى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر .

يقول ابن صاحب الصلاة ، إن الأمير الإمام أبا يعقوب ، خرج بنفسه لاستقبال أخيه ، بعد أن كتّب كتائبه المنصورة الحاضرين معه بحضرة مراكش، وكسا حرسه الأسود بالثياب الزاهية ، واصطفت الفرسان المدرعة من الموحدين وغيرهم ، والرجال بالدورق والرماح ، وجعل الرايات خلف ركابه ، وحملة الطبول مع خاصة أصحابه ، وهو راكب جواده ، ووزيره أبو العلاء إدريس ابن جامع راجل لصق ركابه ، وهو محدثه ، ويصدر الأمير أوامره ، فينفذها الوزير ، ثم يرجع إليه ، وعلى عاتق الأمير رمح طويل . والتني الأمير بأخيه فى الساحة التي كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة ، فلما التقى الأمران ، تجاوبت الخيل بالحملات والحراب والطبول ، ثم نزل الأخوان كل عن فرسه ،والتقيا وتصافحاً ، ثم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضر ، ثم ركبوا إلى القصر العبيق في أعظم أمة فوصلا إليه بعد العصر ، واجتمعا به . وفى اليوم التالى ، أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحدين والعرب الواصلين، ولحميع المقيمين ، واستمر ذلك خمسة عشر يوما . ثم وزعت الكسى من العمائم والبر انس والأكسية . وتسلم كل فارس طقها كاملا من الكساء يتكون من عفارة . وعمامة وكساء وقسطية وشقة ٰ، وأنعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين وطلبة الحضر ، ووزعت عليهم الأعطية للمالية، من الذهب والدر اهم، فخصالفارس سواء من الموحدين أو العرب، عشرون ديناراً ، واكمل من أعيانُ الموحدين وأشياخهم وكذلك أشياخ العرب ، مائة دينار ، وعم بذلك البشر والحبور ، واستمرت

الطبول فى قرعها خسة عشر يوماً ، ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم (١) .

وكان أول ما عنى به الحليفة أبو يعقوب بعد الانهاء من هذه الحفلات ، هو النظر في تعين الولاة . وكانت بجاية وإشبيلية في مقدمة الولايات التي خلت رياسها ، فقرر الحليفة بعد مشاورة أخيه السيد أبى حفص ، أن يعن لولاية بجاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا يحي بن عبد المؤمن . فسار إلها من الحضرة في فاتحة حمادى الأولى سنة ٥٦١ هـ ، ومعه جملة من أبناء الحاحة والحفاظ . وعن لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أبي إبراهيم إسماعيل ، أحد أصحاب المهدى العشرة ، وعن له وزيراً لمعاونته هو أبو زكريا بن سنان ، وهو من أكابر علاء الدعوة المهدية ، فغادر مراكش في صحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته ، في المحادى والعشرين من حمادى الآخرة ، ووصل إلى إشبيلية في أول شهر رجب . وماكاد يصل إليها ، حتى كانت جماعة من نصارى شترين ، قد اخبر قت ولاية الغرب ، ووصلت في غاربها إلى بلدة طلياطة ، الواقعة جنوبي شرقي لبلة . فجهز الشيخ أبوعبد الله حملة لردهم من الحفاظ والعرب وجند إشبيلة ، بقيادة أبي العلاء بن عزون ، فأدركتهم وهزمهم ، واستنقذت مهم الغنائم والأسرى ، وأسرت حملة مهم . وبعث الوالى الجديد غير هذه الموقعة إلى الخليفة فسر به ، وأسرت حملة مهم . وبعث الوالى الجديد غير هذه الموقعة إلى الخليفة فسر به ، وبعث إليه بشكره .

ولم يمض على انفراد الشيخ أبى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشهر قلائل ، حتى عين الحليفة أخاه السيد أبا إبراهيم إسماعيل بن عبد المؤمن والياً لإشبيلية ، فوصل إليها فى أول شهر ذى الحجة سنة ٥٦١ هـ ، وتقرر أن يبقى معه الشيخ أبو عبد الله ، على ماكان عليه ، وأن يتولى الشئون العسكرية ، وتوثقت أواصر المودة والتعاون بين الرجلين ، واستمرا معاً فى النظر فى شئون إشبيلية ، حتى وصل أمر الحليفة بندب الشيخ أبى عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك فى أواخر شعبان سنة ٥٦٧ هـ ، فغادر إشبيلية فى صحبة من الحفاظ وغيرهم فى أوائل شهر رمضان إلى غرناطة ، واستقر فى ولايتها ، واستدعى الحليفة فى نفس الوقت أخاه السيد أبا سعيد ، والى قرطبة للقدوم إلى الحضرة ، فغادرها فى أوائل ذى القعدة سنة ١٦١ هـ .

وفي نفس هذا العام أعنى سنة ٥٦١ ه قرر الحليفة أبو يعقوب بالاتفاق

<sup>(</sup>۱) كتاب « المن بالإمامة » لوحة ٧٣ ا و ب ولوحة ١٧٤

مع أشياخ الموحدين ، أن يتخذ العلامة الحلافية ونصها « و الحمد لله وحده » وأن يكتبها بخط يده على المراسم والأوامر ، فتنفذ ممقتضاها . وصدرت أول رسالة ممهورة بالعلامة الحلافية في الثالث من شهر رمضان مدبحة بقلم الوزير الكاتب أبي الحسن بن عياش ، وموجهة إلى أخي الحليفة السيد أبي سعيد وأصحابه الطلبة بقرطبة ، على أن تنفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد ، وفها بعد الديباجة الموحدية المعتادة ، يوصى الحليفة بأن تجرى الأحكام وفقاً للعدل ، وأن تُرفع إليه أحكام الإعدام ، فلا يقضى الموحدون في الدماء من تلقاء أنفسهم ، ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم ، إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة ، وتشرح وتقيد بالشهود والعدول « وتكتب أقوال المظلومين وحججهم ، وإقرارهم واعترافهم ، وحجج الظالمين في مقالاتهم واستظهارهم في بياناتهم معطى كلُّ ذي حق حقه، موفى كلُّ قائل قوله» ، وأن يدقق في الحرائم التي دون القتل ، من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ ، وكذلك في سائر المعاملات والأموال واستحقاقها وفي الرقاب وعتقها أو استرقاقها ، وفي المناكحات فلا يبت في أمرها إلا بعد المطالعة ، وتعرَّف وجه الحق فها ، والاستناد إلى النصوص والأحكام الصحيحة ، وأنه بجب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على إراقة الدماء ، واستباحة الأموال ، واستحلال الحرمات ، إلا بوجه صحيح . ونختيم الخليفة رسالته حث الموحدين على العمل بما جاء فيها ، وأنه يجب عليهم في حميع الأحوال ، تقوى الله في السر والحهر ، وخيفته في الباطن والظاهر ، والحرى على سنته ، وأنه بجب إذاعة هذا الكتاب ، والتشهير به ، وجمع الناس لقراءته ، وتعريف الحاضر والغاثب بما فيه ، وأن ترسل منه نسخ إلى سائر الحهات ليعمل الناس بما جاء « في هذا الأمر العزيز من إقامة العدل ، وبسط . الدعة والأمن ، وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وسننه الواضح البين »<sup>(١)</sup>.

وإنه لما يلفت النظر فى هذه الرسالة بنوع خاص ، اهتمام الحليفة البين عسألة أحكام الإعدام ، وإراقة الدماء ، وتشدده فى المطالبة برفعها إليه ، وفى

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل لهذه الرسالة في كتاب « المن بالإمامة » لوجة ١٧٩ الله المعتمد الإشارة إليه Materialien zur Kenntniss إلى لوحة ١٨ أو نقلها العلامة جولدسيهر في بحثهالذي سبقت الإشارة إليه der Almohaden Bewegung (Z. der Mog. Gesellsch., 1887 p. 134-138) وقد نشر ناها نحن في باب الوثائق الموحدية في نهاية الكتاب .

وجوب تحرى الدقة فى شرحها ، وتقييدها بالشهود والعدول ، وإثبات أقوال المظلومين وحججهم ، وأقوال الظالمين ، أعنى المدعين وحججهم ، فهذا الاهمام البالغ من أبى يعقوب ، بالحرص علىصون الدماء ، والتنكيب عن إراقتها إلا بوجه الحق ، ومنهى الدقة والحذر ، محملنا على الاعتقاد بأن هذا الحليفة العالم ، والفقيه البارع ، قد تأثر أبما تأثر بما أبداه الموحدون منذ عهد المهدى ، من خفة فى سفك الدماء ، ومن إسراف فى إراقتها ، وما اتسم به عهد أبيه الحليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة ، وأنه أراد برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام ، على الترام نوع من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء ، وفى تقرير أحكام الإعدام .

ولما وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة ، وجهت منها نسخ إلى سائر بلاد الأندلس التى تحت نظر الموحدين ، وقرئت على الناس فى الحوامع ، وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل ، عائداً إلى حضرة مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم.

وفى أوائل سنة ٥٦٧ ه ( ١١٦٦ م ) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل صنهاجة ، وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الحروج والعصيان ، وبسط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى سبتة ، وأخذ يعيث فساداً فى تلك المنطقة ، ويقطع الطرق ، ويعتدى على السكان الآمنين قتلا وسبياً ونهباً ، ووصل عيثه وعدوانه غرباً حتى منطقة القصر الكبير . وكان قيام الثورة فى تلك المنطقة الحساسة ، التى هى شريان المواصلة بين المغرب والأندلس من أخطر الأمور ، التى يجب حسمها بقوة وبسرعة . ومن ثم فقد سير الحليفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد نخلف بن حسن إلى بلاد صهاجة من جهة القلعة ، وكان الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ، قد تقدم فى عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة ، فقاوم الثوار أشد مقاومة ، وامتنع سبع بن منعفاد بقواته فى جبل الكواكب ، ولم تنل القوات الموحدية من الثوار مأرباً . وعندئذ رأى الحليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار ، فخرج فى جيش مأرباً . وعندئذ رأى الحليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار ، فخرج فى جيش كثيف ، ومعه أخواه السيدان أبو حفص وأبو سعيد ، وسار إلى جبال غارة ، كثيف ، ومعه أخواه السيدان أبو حفص وأبو سعيد ، وسار إلى جبال غارة ، وعبه من كل ناحية ، وأمعنت فهم قتلا وأسراً ، ومزقوهم تمزيقاً ، واحتلوا عصوم من كل ناحية ، وأمعنت فهم قتلا وأسراً ، ومزقوهم تمزيقاً ، واحتلوا

أراضهم ، وقتل زعيم الثورة سبع بن منعفاد ، وصلبت جثته ، وأذعنت سائر صهاجة في تلك المنطقة ، وتضرعت إلى الصفح والأمان ، فأجيبت إلى ما طلبت. وتم قمع ثورة غارة في أو ائل شوال سنة ٥٦٢ ه ( أغسطس سنة ١١٦٧ م ) . واستولى الموحدون على غنائم هائلة من الماشية ودواب الحمل ، وأسروا من الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب في عساكره المظفرة إلى حضرة مراكش ، وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتب أبي الحسن بن عياش مؤرخة في الرابع عشر من شوال ، ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ والطلبة بالمغرب والأندلس (١) ، وعن الخليفة أخاه السيد أبا الحسن على واليا على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة .

ومما هو جدير بالذكر أنه لم تمض على إخماد فتنة غيارة بضعة أشهر ، حتى حدثت فتنة جديدة ، وثار بعض البطون البربرية بجبل تاسررت ، وأعلنوا خلع الطاعة ، فسار إليهم السيد أبو حفص أخو الحليفة في عسكر وافر من الموحدين واشتد في قتالهم ، حتى مزقهم واستأصل شأفتهم (٢).

#### - 4 -

أشرنا فيما تقدم إلى ندب الحليفة ألى يعقوب للحافظ الشيخ ألى عبدالله بن ألى إبراهيم لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة ٢٦٥ ه. وكان أول ماعنى به الوالى الحديد، أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارى من أحلاف ابن مردنيش، وكانت قوة منهم تحتل حصن «لبه» الواقع فيما بين غرناطة ووادى آش، وتعيث باستمرار فى تلك المنطقة، وتبث فيها الحراب والروع، وتصل أحياناً إلى أسوار غرناطة، وتهدد أمنها وسلامتها، فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن لبه المذكور، وهاجمه بشدة، واقتحمه عنوة، ومزق حاميته من النصارى، وقضى بذلك على عيثها وشرها، وعاد ظافراً إلى غرناطة، وبعث إلى الحليفة برسالة يعرب فيها عن شكره ورضاه.

على أن أهم حوادث الأندلس التي وقعت في تلك الفترة ، كان مسرحها

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ٨٢ ا وب ، وكذلك لوحة ٩٦ . والبيان المغرب القسم الثالث ص٩٦ ، و ٧٠ و ٧٠ . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة الفتح بأكلها وهي تشغل اللوحات من ٨٤ إلى ٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة لوحة ١١٣ ب.

ولاية الغرب الأنداسيه ، وكان قيام مملكة البرتغال الناشئة ، واشتداد ساعدها في عهد ملكها ألفونسو هنريكنز ، عثل الخطر الحديد على قواعد الأندلس الغربية المتاخة لهذه المملكة الحديدة ، وكان ألفونسو هنريكيز حيبًا اضطربت شئون الأندلس ، وعمت الفتنة قواعد الغرب ، قد انتهز هذه الفرصة للإغارة على القواعد الإسلامية المحاورة ، وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة لموقعها الفذ عند مصب نهر التاجُّه ، ولحصانتها ، والكونها كانت معقل المسلمين المنيع فى قلب الأراضي البرتغالية . ولما لم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ مشروعه فقد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجلمز والألمان والفلمنك (الهولنديين) ، واستطاع بالفعل أن بجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة . وفى أوائل سنة ١١٤٧م (أواخر ٥٤١م) سار فى قواته لمحاصرة أشبونة، ورابطت القوات الصليبية في البحر ، في مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى المدينة المحصورة . واستمر الحصار بضعة أشهر ، وكانت أشبونة الإسلامية مدينة منيعة ، تحملها من ناحية البرأسوار منيعة ضخمة ، ولها عدة أبواب عظيمة ، وبابها الغربي هو أعظم أبوامها ، وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا ، على عمد من الرخام، مثبتة على حجارة من رخام ، ولها باب قبلي يسمى باب البحر ، وباب شرقى يسمى باب الحمة(١) . ووقعت بنن المسلمين والنصاري معارك عديدة ، ودافع المسلمون عن ثغرهم أشد دفاع ، ولكن الحصار كان شديداً مرهقاً، وقد نضبت موارد المدينة المحصورة تباعاً ، وثلمت الأسوار في عدة مواضع . ثم استعد البرتغاليون للضربة الحاسمة . وخطب فيهم ملكهم ألفونسو ، يحبُّهم على مضاعفة الجهود في القتال ، وليقول لهم إن المدينة غنية بالأموال ، التي تمكنهم من متابعة الحرب، وإنها معقل الأعداء وكنزهم، ومستودعهم الذي يزخر بالحلي والنفائس، فعليهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة ، وأن يأخذوا المدينة .

وكانت المعركة الأخيرة قصيرة ، ولكن دموية هائلة ، ودافع المسلمون ، بالرغم مما عانوا من أهوال الحصار ، عن مدينتهم ، دفاعاً مريراً . ولكن هذا الدفاع اليائس لم يغن شيئاً ، واقتحم النصارى الأسوار ، ودخلوا المدينة من بابها الشرق – با ب الحمة – وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة ، وأسر الأحياء مهم ، وجعلوا رقيقاً ؛ ونهب النصارى المدينة نهباً ذريعاً ، وكان فيها من الأموال والنعم

<sup>(</sup>١) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس - ص ١٦

أعظم ما يتصور . وفى الحال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة ، وعين لها أسقف هو الأسقف جلبرتو ، وكان استيلاء البرتغاليين على أشبونة فى اليوم الحامس والعشرين ، وقيل فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ١١٤٧م (جادى الأولى سنة ٥٤٧هم)(١) .

واستولى ألفونسو هنريكيز فى نفس الوقت على مدينة شنترين الواقعة شمال شرقى أشبونة ، ثم استولى على سائر الأراضى الإسلامية المتاخمة لتلك المنطقة ، والتي تكون القسم الغربى من ولاية «استرامادوره». ولم يكن من الميسور يومئذ على الموحدين ، وقد شغلتهم حوادث الغرب ، واضطرام الفتنة بالأندلس ، أن يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية .

واستمر ألفونسو هنريكيز أعواماً يغير على أراضى ولاية الغرب من آن لآخر ، ويترقب الفرص السائحة ، وقد أشرنا من قبل إلى ماكان من محاولة ابن قسى زعيم فتنة المريدين ، أن يحالفه، وأن يستعين به على مقاومة الموحدين ، وما ترتب على هذه المحاولة من سقوط ابن قسى وهلاكه (سنة ٤٤٥ه). ولما تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب ، عبر ابن وزير صاحب باجة ويابرة البحر إلى المغرب مستغيثاً بالحليفة عبد المؤمن (سنة ٤٩٥ه) ، ولكن عبد المؤمن اكتنى عندئذ ببذل وعوده فى الإنجاد والعون .

وفى سنة ٥٥٥ ه ( ١١٦٠ م) استولى البرتغاليون بقيادة ألفونسو هنريكيز على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر أبى دانس<sup>(٢)</sup>، الواقع على مصب نهر سادو (شطوبر) على المحيط جنوبى شرقى أشبونة ، بعد أن حاصروه مدى شهرين من البر والبحر ، وكان سقوطه فى ٢٤ يونيه من العام المذكور<sup>(٣)</sup>.

وفى أواخر سنة ٥٥٧ ه ( ديسمبر ١١٦٢) قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل ، قامت حملة قوية من نصارى شنترين بغزو مدينة باجة والاستيلاء عليها ، ولبثوا فها أربعة أشهر ، ولم يغادروها إلا بعد أن خربوا ربوعها ، وهدموا أسوارها(١٠).

Mariana: Historia General de Espana: Lib. Decimo Cap. XIX (1)

Alcacer do Sal بالرتغالية (٢)

H Miranda : Imperio Almohade وكذلك ٢٣٩ وكذلك
 Vol. .I p. 266

<sup>(</sup>٤) كتاب « المن بالإمامة » لوحة ١١٨ ب.

هذا وسوف نرى فيما بعد أن استيلاء البرتغاليين على باجة قد وقع وفق رواية أخرى بعد ذلك بعشرة أعوام.

ولم يمض قليل على ذلك ، حتى بدأ نصارى البرتغال سلسلة جديدة من الاعتداءات على القواعد والأراضى الإسلامية . وكان منظم هذا العدوان وقائده مغامر يدعى جبرالدو ، وينعث في التواريخ النصرانية « بالباسل ، Geraldo sem Pavor ، وكان هذا المغامر الذي تعرفه الرواية الإسلامية « بالعلج جراندة الحليقي » قاطع طريق أو رئيس عصابة ناهبة ، ألني مجالا طيباً لنشاطه في الظروف التي كانت سائدة يومئذ في بلاد الغرب الأندلسية ، وكان يغير بالأخص على المحلات والأراضي الإسلامية الواقعة في قطاع بطليوس مابن نهرى التاجُّه ووادى يانه ، ويعيث فيها قتلا وتخريباً ونهباً ، وكان يقوم مهذه الغارات والغزوات لحساب نفسه ، وفي أصحابه وعصبته ، على نحو ماكان يفعل السّيد الكنبيطور (الكمبيادور) في شرقي الأندلس أيام الطوائف. بيد أنه لم يكن يبلغ من حيث شخصيته ، ولا من حيث عصبته أو مكانته ، مبلغ السِّيد ، وإن كان بعض البر تغاليين يعتبره قرين السيد ، ويسميه « بالسيد البر تغالى » . وكان ملك البر تغال أَلْفُونُسُو هَنْرِيكُوزُ يُؤَازُرُهُ ، ويَعَاوِنُهُ بِالْمَالُ وَالرَّجَالُ ، لَمَا يَتَرْتُبُ عَلَى نجاح حملاته وغاراته من إضعاف المسلمين ، والتمهيد لمشاريعه الضخمة في افتتاح قواعدهم . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة – وهو الراوية المعاصر – أعمال جبر الدو ومغامراته في الفقرة الآتية :

«كان أدفونش الرنك الغادر الحليق ، صاحب قلمرية ، قد عاين من نجدة هدا الكلب جراندة ، وتيقظة لغدر البلاد والحصون ، ما أعانه على ذلك برجاله ، وسلطه على المسلمين في الثغور بأرجاله ، فكان الكلب يتسلل في الليالى المطرة الحالكة المظلمة ، الشديدة الريح والثلج ، إلى البلاد ، وقد أعد آلات من السلالم من أطول العيدان ، بعلو سور المدينة التي يؤم ويروم ، فإذا نام السامر المسلم في برج المدينة ، ألتى تلك السلالم إلى جانب البرج ، ورقى عليها بنفسه أولا إلى البرج ، وينقض على السامر ، ويقول له ، تكلم على ماكانت عادتك ليلا يشعر الناس بنا ، فإذا استوفى طلوع حملته ، ألزمه في أعلى سور المدينة ، صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة ، ودخلوا المدينة ، وقتلوا من وجدوه صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة ، ودخلوا المدينة ، وقتلوا من وجدوه

واستلبوه ، وأخمـذواكل من فها سبياً وفَـنْياً ،(١) .

وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو في ذلك القطاع من ولاية الغرب، هي مدينة ترجاله (٢) الواقعة شمالي ماردة على مقربة من نهر التاجه ، فدهمها في شهر حمادي الأولى سنة ٥٦٠ ه ( مايو سنة ١١٦٥ م ) ، ثم انقض على مدينة يابئرة في شهر ذي القعدة من نفس العام ( سبتمبر ١١٦٥) ، وباعها مع ترجاله إلى النصاري . ثم سار إلى مدينة قاصرش (١٦) الواقعة غرب ترجاله ، واستولى عليها في صفر سنة ٥٦١ ه ( ديسمبر ١١٦٥) ، وتبعها بالاستيلاء على حصن منتانجش الواقع في جنوبها الشرق في حمادي الآخرة من نفس العام . واستولى أخيراً على حصن شرقة ، ثم حصن جلمانية (١٤) الواقع على مقربة من غربي بطليوس ، وانخذه قاعدة للإغارة عليها ، والتضييق على أهلها . وكانت هذه الغزوات المتوالية التي وقعت بولاية الغرب في نفس الوقت الذي شغل فيه الموحدون عقاتلة ابن مردنيش في شرقي الأندلس ، مقدمة لغزو بطليوس وسقوطها ، وتحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع المنصاري ، لاسترداد بطليوس ، وحماية ولاية الغرب الأندلسية من السقوط .

وشغل الحليفة أبو يعقوب في العام التالى – سنة ٢٦٥ ه – حسما رأينا بقمع فتنة غارة . وفي أوائل سنة ٣٦٥ ه (١١٦٧ م) اتفق رأى الموحدين على تجديد البيعة للخليفة . وليس في أقوال الرواية ما يوضح سبب هذا الإجراء في تجديد بيعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد المؤمن ، واستكمالها في سنة ٥٠٥ ه ، حيما تمت بيعة السيد أبي سعيد والسيد أبي عبد الله لأخيهما الحليفة، وتسمى أبو يعقوب عقب ذلك بأمير المؤمنين ، اللهم إلا أن يكون ذلك عنواناً لإحماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غارة التي شملت منطقة كبيرة حساسة في شمالي المغرب ، والتي اقتضى أخمادها أن يسبر إليها الحليفة بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته في ألفاظ منمقة ،

<sup>(</sup>١) فى كتاب المن بالإمامة لوحة ١١٨ أ . وراجع أيضاً البيان المغرب القسم الثالث ص ٧٨، وكذلك ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٩ .

<sup>«</sup> Trujillo » هي بالإسبانية « ۲)

<sup>«</sup> Cáceres » هي بالإسبانية (٣)

<sup>(</sup>٤) منتانجش بالإسبانية Montanchez ، وشربه Serpa ، وجلمانيه

ويقول لنا في حوادث سنة ٥٦٣ ه ، « في أول هذه السنة خنع الله القلوب مخلوص الضائر المؤذنة بالسعود والبشاير ، من الآراء الموفقة ، والنفوس المصفقة ` بتجديد البيعة ، والتسريح بالإسمية المستحق لسيدنا ، فكمل ذلك بإحماع الموحدين، أعزهم الله » . ثم يقول لنا ، إن هذا الأمر العزيز ، قد نفذ بكتاب كريم ، أرسل إلى ألخى الحليفة السيد أبى إبراهيم إسهاعيل والى إشبيلية ، منبئاً له « بمَّا اتفق من اجتماع الرأى السعيد ، والفعل السديد ، الذي اجتمعت عليه آراء الموحدين . . من تجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام أبي يعقوب » . وفي هذا الكتاب يأمر الحليفة بأن يأخذ الناس بما جاء فيه ، وجميع الموحدين بإشببلية ، وسائر بلاد الأندلس التي تحت نظر الموحدين ، مثل قرطبة وغرناطة ومالقة وغرب الأندلس ، وذلك بعقد البيعة على أوفى شروطها . فوجه السيد أبوإبراهيم نسخة الكتاب إلى زميله الحافظ أبى عبد الله والى غرناطة ، فاحتفل بقراءته من فوق المنابر ، وهرع الناس إلى إعطاء بيعهم ، وسحلوها فى كتاب أرسل إلى الخليفة . وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم ، ووقعوها بخطوطهم ، ووجهها السيد أبو إبراهيم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقتين المذكورتينُ ، وقد أرخت كلتاهما في النصف من حمادي الآخرة سنة ثلاث وستين وخسمائة (١)، وأرسات في نفس الوقت بيعات سائر القواعد الأخرى ، سواء بالمغرب أوالأندلس ، إلى حضرة مراكش.

ولما كملت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الحليفة أبو يعقوب بأمير المؤمنين ، وساد اليمن والبشر ، وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين ، وأمر برفع البقايا عن العال الحائفين ، وتأمينهم من الخاوف ، فيا تقيد عليهم فى الدواوين ، وأغدق الصلات والأعطية ، وأمر بأن بجرى « الإنعام والبركات » فى سائر بلاد المغرب والأندلس ، فكثرت النعم ، وعم الرخاء ونمت الحبايات والحراج ، وانتعشت حركة العمران فى العاصمة الموحدية ، وشرع الناس فى إنشاء الدور الفخمة ، والرياض اليانعة ، وكثرت بهذه المناسبة مدائح الشعراء وتهانيهم . فن ذلك قصيدة نظمها أبو عمر بن حربون شاعر الدولة الموحدية هذا مطلعها : جاءتك تسحب ذيلها للموعد زهراء طالعة بسعد الأسعد

<sup>(</sup>١) كتاب « المن بالإمامة » ، لوحة ١٠٠ إلى ١٠٤ أ . وقد رأينا أن ننقل نص بيعة إشبيلية في باب الوثائق ، فلتراجم هنالك .

فاصدع أمير المؤمنين بدعسوة لم تترك صمما لسمع الحامد منى الحلافة ان لست رداءها وقعدت مها اليوم أشرف مقعد(١)

وفى أواخر هذا العام – سنة ٥٦٣ ه (١١٦٨ م) – ندب أبو يتقوب أخاه السيد أبا إسحاق ابراهيموالياً لقرطبة، وكانت بلا وال مذ غادرها والها السابق السيد أبا إسحاق ابراهيموالياً لقرطبة، وكانت بلا وال مذ غادرها والها السابق السيد أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الحليفة، وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ٢٦١ ه. وعبر السيد أبو إسحاق إلى الاندلس فى عسكر ضخم من الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتها . وكان عبوره فاتحة الحركة التى كانت تجتمع أسبابها منذ حين ، لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة ، للاضطلاع بمحاربة النصارى ، وافتتاح عهد جديد من الحهاد ، تومّن فيه الأندلس ، ويقمع عدوان المعتدين علها .

#### \_ 1 -

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيهم على الاضطلاع بهذه الخطوة، التي برهنت حوادث الأندلس على ضرورتها ، وذلك سواء في الشرق أو الغرب . وقد أبلغ الخليفة أمر هذه النية ، وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنها ، إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله والى غرناطة ، في رسالة خاصة وجهها إليه ، مؤرخة في الثالث والعشرين من حمادى الآخرة سنة ٣٦٥ ، وفيها يشير إلى ما تقرر من إرسال السيد أبي إبراهيم في عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة ، وأنه سوف يتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشبيلية ، ويضطلع الحميع بالحهاد وحماية البلاد ، وأن يستمر النظر للحافظ أبي عبد الله في شئون الآلات والأسلحة التي تحتاج إليها القوات الموحدية (٢)

وحدث فى نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة ، أن أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على وادى شنيل غربى غرناطة ، واندفعت جنوباً حتى وصلت إلى أحواز رُندة ، وعاثت فى تلك المنطقة ، وانتهبت أموالها وماشيتها ، فبادر السيد أبو عبد الله بتجهير عسكر قوى

<sup>(</sup>١) أوردها ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١٠٧ ا وب ، ووردت كذلك فى البيان المغرب ، القسم الثالث ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في « المن يالإمامة » لوحة ١١٠ اوب و١١١٠ .

لردها وردعها ، فالتقت بهم حين عودتهم على مقربة من وادى آش ، فحاول النصارى الامتناع بجبل قريب ، ولكن الموحدين دهموهم فى أعلى الحبل ، وقاتلوهم بشكة ، حتى مزقت صفوفهم ، وتساقطوا من حافات الحبل ، وقد فنى معظمهم قتلا وأسرا ، واستاق الموحدون الغنائم والأسلاب ، ومعها ثلاثة وخمسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولهم إلى غرناطة (مارس سنة ١١٦٨ م) ، وبعث السيد أبو عبد الله ، بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة ، فرد عليه برسالة يزجى فيها الشكر ، ويحمد الله على توفيقه (١) .

وفى أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة ، الواقع فى جنوبى البرتغال غربى مصب نهر وادى يانه ، وكانت طبيرة من القواعد التى ثارت بالغربأيام أن اضطربت شئونه ، وذلك فى سنة ٤٨ه ه ، وكان الحليفة أبو يوسف ، أيام أن كان والياً لإشبيلية ، فى أواخر عهد أبيه الحليفة عبد المؤمن ، قد نازل طبيرة مرتين ، فلم يظفر بفتحها ، وكان صاحب طبيرة ، عندئذ الثائر بها عبدالله ابن عبد الله ، قد تفاقم شره وعدوانه ، وكثر عيثه فى تلك المنطقة ، يعتدى على السكان الآمنين والسابلة ، والتجار ، بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق ، السكان الآمنين والسابلة ، والتجار ، بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق ، سواء فى البر أو البحر ، فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة ، وحسم دائها. براً وعراً ، حتى أذعنت إلى التسليم ، وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ٣٥٥ ه (سبتمبر سنة ١٦٦٨ م) (٢٠) .

وفى أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاص ، هو قدوم الزعيم القشتالى فرناندو ردر يجيس صهر فرناندو الثانى ملك ليون وزوج أخته إبنة القيصر ألفونسو ر بمونديس، مع أخويه إلى إشبيلية ، والإعراب عن رغبته لأشياخ الموحدين بها ، فى أن يكون صديقاً وحليفاً لأمير المؤمنين ، ومنابذاً لشيعة النصارى، فبعث الموحدون برغبته إلى الخليفة ، فأذن له بالقدوم إلى مراكش، فقدم إليها ، واستقبله الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ ، وأنزله ومن معه خير منزل ، وأقام بالعاصمة الموحدية خسة أشهر ، معززاً مكرماً ، «حتى كاد أن

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى « المن بالإمامة » لوحة١١٢ أ وب .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١١٦ ب ، والبيان المغرب القسم الثالث

ض ۷۷ و۷۸ ،

يُسلم » ، وقد عاهد الحليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمين المحلص ، لا يشهر عليه عدواناً قط . ثم عاد إلى بلاده وقد أمر الحليفة بأن يشمله الموحدون بأتم الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم القشتالى باسم « فرناندو راس النصراني » ويلقبه بصاحب ترجاله ، ويصفه « بالشهير النسب والشهامة عند النصاري »(١) .

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بن فرناندو الثانى ملك ليون وبن الموحدين. وكانت الحصومة تضطرم بين فرناندو وملك البرتغال ألفونسو هنريكيز ، بالرغم مما كان بينهما من أواصر المصاهرة ، إذ كان فرناندو متزوجاً بالأُمرة أورَّاكًا ابنة ملك البرتغال ، وذلك لأسباب كثيرة ، أهمها أن فرناندو لم يستطُّع أن يز اول حقالسيادة على المرتغال الذيورثه عن أبيه القيصر ألفونسو ربمونديس. وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة ، يتجه بأطاعه نحو مملكة البرتغال ، وينظر بعن الحسد والتوجس إلى ماكان محرزه ألفونسو هنريكنز من انتصارات متوالية على المسلمين ، وبخشى بنوع خاصَّ أن تمتد فتوح ملك البرتغال إلى بعض القواعد والأراضي الإسلامية التي يرى فرناندو أنها من خاصة قشتالة وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردربجو ، ( ثيوداد ردربجو)<sup>(٢)</sup> الواقعة على حدود البرتغال ، واتخذها قاعدة للإغارة على أراضي البرتغال القريبة ، وأنشأ فى نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود البرتغال . كل ذلك استعداداً لأن يخوض مع ملك البرتغال صراعاً حاسها. ثم رأى أخيراً أن يقوى جانبه بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو ، « بالبيبوج»، و « بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب « السبطاط وآبلة وليون وسمورة » . فأما « البيبوج » أو « الببوج» فهو تحريف للكلمة القشتالية El-Baboso ، ومعناها الكثير اللعاب، وكذلك الأبله. وهذا ما لم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إليه (٣). وأماً « صاحب السبطاط » فمعناه « صاحب ثيوداد ردريجو » وقد كانت وقتئذ

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١١٧ ا -- والبيان المغرب القسم الثالث ص ٧٨.

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Ciudad Rodrigo وبالقشتالية القديمة Cibdad ومنها حرفت التسمية العربية « سبطاط » .

<sup>(</sup>٣) راجع المعجب ص ١٨٢.

مقره وقاعدة تحركاته . وكانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو أنهم أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة ، والمسيطر على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة الموحدية التى حشدت فى إشبيلية بقيادة أبى العلاء بن عزون والحافظ أبو على عمر بن تمصلت ، والحافظ موسى بن حمق . و دخل الموحدون مع قوات فرناندو أراضى قشتالة ، وحاربوا معهضد خصومه ، ثم سار وامعه حتى حدود الأسترياس (أشتريش) ، وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أشهر ، ثم عادوا سالمن ، وقد اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتهم ، وقطع على نفسه العهد الوثيق ، بأن يبادر إلى القتال مع أمر المؤمنين ضد النصارى ، الذين يعتدون على أراضيه ، وألا يتوانى فى ذلك قط ، وأقسم على ذلك فى بيعة بلده . وقد أوفى مهذا العهد كما سنراه فى حوادث بطليوس أتم وفاء (۱) .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة  $_{n}$  لوحة ١١٧ و ١١٨ ، والبيان المغرب ، القسم الثالث ص ٧٨

# الفضالاثياني

### حــوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق

اهمام الموحدين بحوادث الأندلس . عزمهم على استثناف الغزو . رسالة الحليفة أبي يعقوب فيذلك . خطة ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال وجيرالدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المدينة وامتناع الموحدين بالقصبة . تدخل فرناندو ملك ليون لإنجاد الموحدين . بواعث خصومته لملك البرتغال . القتال داخل المدينة بين الفريقين . هزيمة ملك البرتغال وأسره ، ثم إطلاقه . فرناندو يسلم المدينة للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مردنيش وابن همشك . توحيد ابن همشك وانضهامه للموحدين . بعث ابن مردنيش قواته لقتاله . تعيين الحافظ أبي يحيى بن الشيخ أبي حفص واليًّا لبطليوس . مهاجمة جير الدو سمبافوار لبطليوس . القتال بينه وبين الموحدين . هزيمة الموحدين وأسر أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردهم لم بعض الأحداث الطبيعية . غارات جيرالدو على بطليوس . سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزيمة الموحدين ومقتل الحافظ أبي يحيى . مرض الخليفة وتأخر حركة الغزو . ترجيح البدء بمحاربة ابن مردنيش والقضاء على حركته . عبور السيد أبي حفص في القوال الموحدية . مسير السيد أبي سميد في قواته لإنجاد بطليوس . مسير ملك ليون إليها لافتتاحها . لقاء السيد والملك النصراني . تفاهمهما على استبقاء التحالف والصلخ . افتتاح السيد أبي سعيد لحصن لجلمانية . ابن مردنيش وانحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . مصادقة ابن مردنيش للنصارى . خروج أقادته ووزرائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السيد أبى حفص لقتال ابن مردنيش . استيلاؤهم على قيجالجة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعتهم، ثم سقوطها في أيديهم . دخول ألش والحزيرة ثم بسطة في طاعتهم . مدافعة ابن مردنيش للموحدين . موقف أخيه يوسف والى بلنسية . محاولة النصارى لمزو بلنسية . قيام محمد بن مردنيش ومحمد بن هلال بألمرية و دعوتهما للموحدين . اضطراب ابن مرلحنيش وتخاذله . وفاته وما قيل حولها . انهيار دولته . ثورة ابن مردنيش وصفتها الأندلسية القومية 🚶 شخصية ابن مردنيش ومعايبها . مقدرته وشجاعته . إعلان ولده هلال وقادته الطاعة للموحدين . رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسليم . دخول السيد أبى حفص والموحدين مرسية . مسير هلال وأكابر الشرق إلى إشبيلية . مبايعتهم للخليفة أبي يعقوب . زواج الخليفة من ابنة أبن مردنيش . ابن همشك ونهايته .

لم يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين، بغافلين عن خطورة الحوادث التي وقعت في غربي الأندلس، وما اقترن بها من سقوط قواعد إسلامية جديدة في أيدى النصارى. وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشنترين في يد الملك

ألفونسو هنريكيز نحو عشرين عاماً ، وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتين القاعدتين الهامتين من قواعد الغرب لموقعهما النائى ، ولكن تقدم البرتغاليين نحو بطليوس وماردة ، بسقوط ترجاله وقاصرش ويابرة وجلبانية ، وتهديدهم لسائر الأراضى الواقعة على ضفتى نهر وادى يانه ، زاد من خطورة الموقف ، ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس ، والعمل على حمايتها .

وقد حالت الأحداث والفتن التي وقعت بالمغرب، والتي فصلناها فيا تقدم، دون تنفيذ هذا العزم حيناً. فلما حلت سنة ٤٦٥ه، هدأت تلك الفنن، واستتبت السكينة والسلام بالمغرب، لاح للخليفة ومعاونيه، أن الفرصة قد أزفت للعمل بالأندلس، فجهز أبو يعقوب جيشاً من الموحدين وغيرهم تحت إمرة الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى كبير أشياخ الموحدين، وعبر هذا الحيش البحر إلى إشبيلية، ليكون مقدمة لحركة الحهاد العامة، التي اعتزم الموحدون القيام بها في الأندلس. ويبدو مما يقوله لنا ابن صاحب الصلاة، نقلا عن أبي محمد سيدراى بن وزير، أن التعجيل بإرسال هذا الحيش، كان بسبب وصول الحبر ممهاحمة البر تغالين ليطليوس، ومحاصرتهم للموحدين الممتنعين بقصبتها، وقد وقع الهجوم على بطليوس في شهر رجب سنة ٤٦٥ه ه (أبريل سنة ١١٦٩م). على أنه يبدو من نص الرسالة التي وجهها الحليفة بهذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والتي أرخت في اليوم الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة ٤٦٥ه، ان هذا الحيش الموحدي، قد جهز وأرسل إلى الأندلس، قبل حوادث بطليوس بنحو شهرين أو ثلاثة، ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى، وليطمئن أهل الأندلس بوصوله أو ثلاثة، ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى، وليطمئن أهل الأندلس بوصوله أو ثلاثة، ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى، وليطمئن أهل الأندلس بوصوله وأنه فوجئ بحوادث بطليوس أثناء وجوده بإشبيلية.

وهذه الرسالة التي وجهها الحليفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين بجزيرة الأندلس » هي من إنشاء كاتبه أبي الحسن بن عياش ، وهي تردد وتؤكد نفس الوعود التي قطعتها الحلافة الموحدية على نفسها غير مرة ، منذ أو اخرعهد عبد المؤمن بالعمل على حماية الأندلس وغوثها ونصرتها (١) ، وقد ورد فيا يلي مخصوص هذا الشأن :

« وما زلنا وفقكم الله على أتم العناية بتاكم الحزيرة مهدها الله ، والحرص

<sup>(</sup>١) أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الخليفة عبد المؤمن إلى ولده السيد أبى يعقوبِه أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك في ربيع الأول سنة ٥٥ه ه ( القسم الأول ص ٣٧٩ ) .

على غوثها ، والانتواء لنصرتها ، والعمل على قصد ذلك بالمباشرة ، والمشاهدة ، إشفاقاً على ما استضام منها جبرتها الأعداء ، وأبناؤها الأغفاء ، مجسمين وروما ، وماكادوها به من التكلف والتحيف والتنقص ، وفغر الأفواه ، وكسر الثيوب والأرصاد ، لغيض مافاض فيها من نور التوحيد ، وخفض ما نصب من أعلام هذا الأمر ، والمناصبة للمنحاشين إليه ، المتعلقين بأسبابه ، المستذمين بذمته ، ممن صح ولاؤه ، وصدقت طاعته ، وخلص على السبك ، ونصح على السبر ، ونجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار ، ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور».

ثم تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أبى حفص ، وتأكيداً لنيات الخليفة في الاضطلاع بأعباء الحهاد :

«ورأينا في أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة الميممة المباشرة ، أن نقدم بين أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله ، صحبة الشيخ الأجل أبي حفص أعزه الله ، ليكون تقدمة لحواز جمهور الموحدين ، ومؤذناً مما عزمنا عليه . والله المستعان من التحرك لجملة أهل التوحيد ، والقصد لهذا الغزو الميمون ، الذي جعلناه نصب العين وتجاه الحاطر ، فتتعاونون مع إخوانكم الواصلين على بركة الله إليكم ، على جهاد أعدايكم ، إلى أن يوافيكم إنشاء الله هذا العزم ، ويلم بكم هذا القصد ، ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبابها ، المبرمة أمراسها ، التي انعقدت بها النية ، واحتدمت لها في ذات الله الحمية ، واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصولها الفكرة الموجهة والمروية ، وإنا لنرجو من المبلغ لآمال القلوب ، المتفضل بإدراك كل مطلوب ، أن يهب فيها من العون ما يتم مبدأها ، ويكمل منشأها ، وتشفي به صدور أوليائه بالنعمة في أعدايه ، وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية ، والإطلال منها على كل شرف وقنية ، ففا ذلك على الله بعزيز »(١).

وفى خلال ذلك كان ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال ، قد وضع خطته للاستيلاء على مدينة بطليوس بالتعاون مع جير الدو «سمبافور» أو « جير انده الحليقي » حسبا تسميه الرواية الإسلامية . وكان ملك البرتغال قد قام في سنة ١١٦١ م

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في « المن بالإمامة » لوحات ١٢٠ – ١٢٢

(٥٥٦ هـ) محاولة أولى لمهاحمة بطليوس ، انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك بأعوام قلائل من غزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر . وليس من الواضح ما إذا كانت بطليوس عندئذ ما تزال تحت حكم صاحبها ابن الحجام ، أحد ثوار الغرب الموالين للموحدين ، أم أنها كانت ٰقد خلصت للموحدين ، وهم الذين قاموا بالدفاع عنها . وكان جبر الدو سمبافور قد استولى ، حسبا ذكرنا فياً تقدم ، على حصن جلّمانية الواقع على مقربة من غربى بطليوس، وحصن منتانجش على مقربة من شمالها الشرقى . فَنِي شهور رجب سنة ٥٦٤ هـ ( أبريل سنة ١١٦٩م ) ، زحف جبرالدو سمبافور في حموعه على مدينة يطليوس ، وهاحمها ، ورأى والنها أبوعلى عمر بن تيمصلت أنه لايستطيع بحاميته الضعيفة أن يدفع الهاجمين ، فامتنع بالقصبة ، وبعث بصرنحه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جبرالدو يستولى على المدينة حتى أقبل ملك البرتغال ألفونسو هنريكنز في قواته ، ودخل بطليوس ، وحاصر الموحدين فى القصبة ، وحدد لهم مهلة للتسليم. وكانت قصبة بطليوس من أعظم القصبات الأندلسية وأمنعها(١) ، ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف يستطيع الصمود مع حاميته حتى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن النجدة جاءت لأهل بطليوس ، وللموحدين المحصورين بقصبتها ، من طريق آخر لم يكن في الحسبان . جاءت على يد ملك ليون فرناندو الثاني .

ويجب لكى نفهم هذا الموقف الذى ترتب عليه اشتباك الملكن النصرانيين الفونسو هنريكيز ملك البرتغال ، وفرناندو الثانى ملك ليون ، داخل مدينة بطليوس ، ونحت أسوار قصبتها ، أن نرتد قليلا إلى الوراء ، لنلتى بعض الضوء على علائق هذين الملكين المتنافسين ، فى هذه الفترة الدقيقة من حياة الحاضرة الأندلسية التالدة — بطليوس . وقد سبق أن شرحنا بإنجاز سبب الحصومة الرئيسي بينهما ، وهو ما يتمسك به فرناندو الثانى من دعوى السيادة على البرتغال التى ورنها عن أبيه القيصر ألفونسو ريمونديس ، ورفض ملك البرتغال أن يعترف بظل من هذه السيادة ، وما اقترن بذلك من إنشاء فرناندو الثانى لمدينة ردريجو الحصينة على مقربة من حدود البرتغال ، لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضي

<sup>(</sup>١) أتبح لى أن أزور مدينة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق الربوة الصخرية المشرفة على نهر وادى يانه ، والتي مازالت تدل على ماكانت عليه هذه القصبة من الضخامة والمنعة .

البرتغال . كل ذلك بالرغم مما كان يربط هذين الملكين من وشائج المصاهرة الوثيقة، إذكان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه ملك البرتغال . وكان ألفونسو هنريكيز قد بعث ولده سانشو في جيش ليهاجم مدينة ردريجو ويحربها ، فبادر إليها فرناندو في قواته ، ورد البرتغاليين عنها ، وهزمهم هزيمة شنيعة ، وأسر عدداً وافراً منهم ، بيد أنه أطلق في الحال سراحهم سعياً إلى استرضاء ملك البرتغال ، وتهدئة خصومته . ولكن الأهر كان بالعكس ، فقد عول ألفونسو هنريكيز على الانتقام لتلك الهزيمة ، وخرج في أواخر سنة ١١٦٧ م من شمال البرتغال في جيش قوى، وهاجم جليقية من أراضي مملكة ليون واستولى على مدينة توى ، ثم على مدينتي لميا وترونيو وما حولها من الأراضي ، ووضع فيها حاميات برتغالية قوية ، وذلك حجة أن هذه المدن والأراضي كانت من أملاك أمه الملكة تبريسا ، تلقيها عن أبها ألفونسو السادس مهراً لزواجها .

وفى العام التالى ، سنة ١١٦٨ م ، وضع ألفونسو هنريكنز خطته لمحاربة المسلمين ، والبدء بغزو مدينة بطليوس ، أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جيرالدو سمبافور في أبريل سنة ١١٦٩م. وكان فرناندو ملك ليون ، يرقب مشاريع ملك البرتغال وحركاته بمنهى العناية ، ومحرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة التيكان ملوك قشتالة وليون يعتبرونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة ، قد عقد مع أخيه فرناندو على أثر موت أبهما القيصر ألفونسو رعونديس ، معاهدة لتقسيم أراضي اسبانيا المسلمة ، إلى منطقي نفوذ ، يختص كل منهما بواحدة منهما ، فيختص ملك ليون بالغزو والفتح في المنطقة التي تمتد من لبلة حتى أشبونة ومنتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية ، وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة ، ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح فى سائر ما تبقى من أراضي اسبانيا المسلمة ، ولاسما المنطقة الواقعة فها بن الوادى الكبير وغرناطة ، ومن ثم فإنه لما سار ألفونسو هنريكنز إلى غزو بطليوس ، اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه ، وماكاد ملك البرتغال يدخل بطليوس ، حتى كان فرناندو قد سار بقواته فى أثره ، محاول رده عن القاعدة الإسلامية . فلما اقترب من بطليوس بعث رسوله خفية إلى والمها ابن تيمصلت المحصور بالقصبة ، وإلى أهل المدينة من الأندلسين ، ينبئهم بمقدّم

ملك ليون لإنجادهم ، ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذي عكن أن يسلكه للخول المدينة . فبعث ابن تيمصلت بعض رجاله إلى مكان خبي من بعض أسوار القصبة ، لم يفطن إليه البرتغاليون ، فلما تحققوا من وصول القوات الليونية ، نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه ، وأدخلوا منه جند ليون ، واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات البرتغالية داخل المدينة ، وحمى القتال بنن الفريقين ، وأبدى الموحدون وحلفاؤهم الليونيون منتهي الإقدام والبسالة ، في مقاتلة البرتغاليين ، حتى مزقت صفوفهم. واضطر ملكهم ألفونسو ، هنريكنز إلى الفرار ، واكنه عندما أراد أن يقتحم باب المدينة وهو في منتهي السرعة والذعر، اصطدمت ساقه اليمني بعمود الباب بشدة أو علقت برتاج الباب على قول آخر ، فسقط من فرسه، وقد كسرت ساقه، وأغمى عليه ، فحمله أصحابه وهو فاقد الوعى ، إلى بليدة ، « قاية » الواقعة على مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات فرناندو ، وأسرت الملك الحريح، وعدة من أكابر أصحابه . وعامل فرناندو خصمه الملك بمنتهى الكرم والشهامة ، فعهد إلى أطبائه بمعالحته ، ثم أطلق سراحه ، بعد أن تعهد له برد سائر الأماكن التي انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأنها . وعاد ألفونسو هنريكنز إلى قلمرية ، وقد فتت الهزيمة في عضده ، وشلت ساقه ، حتى أنه لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يركب فرساً (١).

أما جبرالدو سمبافور فقد فرعلى أثر الموقعة، حسباً يذكر لنا ابن صاحب الصلاة. وفى رواية أخرى أنه أسر مع مليكه، ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل عن الأماكن والحصون التى استولى عليها شمالى بطليوس مثل ترجاله، وقاصرش ومنتانجش، وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيما بعد.

ووقعت هزيمة البرتغاليين وإخراجهم من بطليوس في اليوم الثاني والعشرين من شعبان سنة ٥٦٤ ه (٢١ مايو سنة١٦٦٩م). وفي الحال سلم فرناندو المدينة إلى واليها ابن تيمصلت، وأوفى فرناندو في هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدي أتم وفاء، وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وإنجادهم. واستولى

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٢٢ب و١٢٣ ا ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٨٠ و ٨١. وكذلك ، الما، وكذلك ، المامة » لوحة ١٤٢٠ (١١١٠ عنوب القسم الثالث ص ٨٠ و ٨١. وكذلك ، المامة عنوب من عنوب المامة عنوب المامة

الموحدون على سائر ما تركه البر تغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن ، وكانت مقادير وفيرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر إلى إشبيلية ، على عجل ، وتلقاها الشيخ أبو حفص عمر ، بينا هو يستعد للسير فى قواته إلى بطليوس لإنجادها . فكتب فى الحال إلى الحليفة أبى يعقوب ، رسالة بالفتح ، فسر الحليفة بذلك أيما سرور ، ورفع إليه الشعراء مدائحهم وتهانيهم . ومنها قصيدة لشاعر الدولة الموحدية أبى عمر بن حربون هذا مطلعها :

بسعدك أضحى الدين جذلان باسما وباسمك أمسى الشرك للشرك هادما إلا أنها فيما وعدت لآية يدين بها من كان بالله عالما(١)

- 1 -

لما انتهت معركة بطليوس بهز بمة البرتغاليين ، وتوكيد سيادة الموحدين على المدينة ، غادر الشيخ أبو حفص عمر إشبيلية في قواته وسار إلى قرطبة، لمعاونة واليها السيد أبي إسحاق إبراهيم ، على تقوية جبهها الدفاعية . وكان يخشى دائماً أن تهددها قوات ابن مردنيش من ناحية الشرق ، عن طريق جيان قاعدة حليفه وصهره إبراهيم بن هـمُـسُك ، وتهددها القوات القشتالية من الشهال . بيد أن الحطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب ، التي هزم فها ابن مردنيش وحطمت قواته . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بن ابن مردنيش وصهره ابن همشك ، وذلك بسبب طلاق ابن مردنيش لزوجته صُبيحة ابنة إبراهيم ، بعد أن بالغ في إهانتها وإيلامها ، فغادرته إلى كنف أبيها ، وأسلمت إليه ابنها منه ، ومما يروى أنها سُئلت عن ولدها ، وكيف تصبر عنه ، فأجابت « جرو كلب ، جرو سوء ، من كلب سوء لاحاجة لي به » فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلاً (٢) . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بين ابن مردنيش وصهره، وخشى ابن همشك على نفسه من غدر صهره ، وراعه ماشهده بنفسه من إقدام ابن مردنيش على قتل وزيريه ابني الحذع وبنائهما في الحائط ، وغير ذلك من الأعمال المروعة ، فاشتدت بينهما الوحشة ، وانقلبا إلى خصمين لدودين ، والظاهر من أقوال ابن الحطيب أنه قد وقعت بن ابن مردنيش وابن همشك على

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب في الإحاطة (١٩٥٦)ج ١ ص ٣١٠.

أثر ذلك ، معارك ومناوشات هلك فيها حماعة من أنصار الفريقين . وكان ابن همشك يسيطر على قطاع جيّان وبياسة وأبدة ، نائبا عن صهره ابن مردنيش . فلما اضطرم العداء بينهما ، أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته ، ويؤلب عليه قواده وجنوده ، وابن همشك يقاوم ما استطاع .

على أن ابن هَـمُشك لم يلبث أن جنح إلى قرار حاسم ، فكتب إلى الشيخ أبي حفص بقرطبة رسالة يعلن فها توبته واعتناقه لمذهب التوحيد، ويعرض تمكنن الموحدين من بلاده ، وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « بتوحيد ابن همشك » وفى هذا التعبير ذاته ما يدلى بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية ، ولكنه كان يعنى بالأخص الخضوع السياسي لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع ابن همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة ، وذلك في رمضان سنة ٥٦٤ ه ( يونيه ١١٦٩ م) ، فاستُقبل من واليها السيد أبي إسحق ومن الشيخ أبي حفص ، وأكابر الموحدين بترحاب ومودة . وأعلن ابن همشك أنه « قد عاهد الله تعالى بالتزام الأمر العزيز المطاع ، والدخول في حكم التوحيد » . ثم كتب إلى الحليفة أبي يعقوب يسجل توبته ودخوله في الطاعة ، ويلتمس العفو ، وحسن المثاب . فرد الحليفة محسن القبول ، وأمر بتقريبه ، وإكرامه ، واتصلت القواعد والأراضي التيكانت بيد ابن همشك بأراضي الموحدين في أو اسط الأندلس. وكان انضهام ابن همشك إلى الموحدين على هذا النحو ، ضربة أصابت ابن مردنيش في الصميم ، إذكان ابن همشك ساعده الأيمن ، وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعداثه ، ومنتم فقد عول ابن مردنيش على الانتقام منصهره ونائبه السابق ، ومعاقبته علىخيانته، فدفع سائر قواته المحاورة لأراضية إلى قتاله ، وهاحمت هذه القوات جيان واستمرت في مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام ، وهو يستصرخ الموحدين لإنجادةً . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا في تلك المعركة ، إذ كانت لديهم خطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش في عقر بلاده (١) .

وفى أثناء ذلك ورد أمر الحليفة بتعيين الحافظ أبى يحيى بن الشيخ أبى حفص عمر والياً لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو يحيى من أنجب الحفاظ وأوفرهم فروسة وعلما . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطليوس في حملة

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٢٦ أ و ب ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٨٢ .

كبيرة من الموحدين والحند الأندلسيين ، وتقلد ولايتها وأخذ في تأمينها وتحصين أطرافها . وقام بحفر بئر كبيرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الحليفة ، يسرى إليها ماء بهر وادى يانه ، وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد يقع من حصار أوغيره من الطوارئ ، وعرفت هذه البئر باسم « القيوراجة » . وكانت من خبر ماعمل لتأمين القصبة الشهيرة وتحصينها . وكان المغامر البرتغالي جير الدو سمبافور ما يزال مرابطاً بقواته في حصن جليانية القريب من بطليوس ، فانهز فرصة انشغال الوالي الحديد بأعمال الحفر والتحصينات ، وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية ، والحافظ أبو يحيي يبذل جهده في مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظم جبر الدو حملة قوية ، اشتركت فيها قوة كبيرة من نصارى شترين ، ورتب من جنده كمائن في مواضع اشتركت فيها قوة كبيرة من نصارى شترين ، ورتب من جنده كمائن في مواضع مستورة تم هاجم أحواز بطليوس القريبة ، فخرج إلى لقائه الحافظ أبو يحيى في قواته ، وما كاد الموحدون يحملون عليه ، حتى تظاهر بالهزيمة والفرار ، فتبعه الموحدون حتى وصل إلى مقر الكمائن ، وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين ، وقاتلوهم بعن منهزم الموحدون وأسر النصارى منهم حملة بينهم عدة من الأكابر ، افتدى معظمهم فيا بعد ، وكان ذلك في أواخر سنة عرد ه (أواخر ١١٦٨م) (١).

وفى هذه السنة أيضاً – سنة ٦٤ ه – استدعى الحليفة أخويه السيد أبا إبراهيم إسماعيل والى إشبيلية ، والسيد أبا إسحق إبراهيم والى قرطبة ، والشيخ الحافظ أبا عبد الله بن أبى إبراهيم والى غرناطة ، إلى الحضرة فغادروا الأندلس فى أوائل حمادى الأولى من هذا العام ( فبراير ١١٦٩ م) . والظاهر أن الغرض من هذا الاستدعاء ، كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى التى يزمع الحليفة تسييرها لمقاتلة ابن مردنيش . وأقام هؤلاء الولاة فى الحضرة حتى أوائل سنة ٥٥ هم أنصرف السيدان أبو إبراهيم ، وأبو إسحق إلى الأندلس ، وصحبهما أخوهما السيد أبو على الحسن الذى ندب والياً لسبتة ، ومنطقة جبال غارة ، ليتقلد ولايته . وبهي الحافظ أبو عبد الله بالحضرة حيناً آخر ، وسار السيد أبو إبراهيم إلى إشبيلية والسيد أبو إسحق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الحليفة ، هو الحافظ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن شيبان أحد أبناء أشياخ خمسين ، وقد عين واليا لطبيرة وشتمرية الغرب ، من أعمال ولاية الغرب الأندلسية ، وكانت هذه المنطقة التي تقع في جنوب البرتغال ، تضطرم بالفتنة من آن لآخر ، فضبطها الحافظ التي تقع في جنوب البرتغال ، تضطرم بالفتنة من آن لآخر ، فضبطها الحافظ

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة لوحة ١٢٨ ا وب و١٢٩ ا ، والبيان المغرب ص ٨٣ .

أبو يحيي بحزم وقوة ، وقمع بذور الفتنة ، واستمر في حكمها أعواماً طويلة ، وقد ساد بها السلام والأمن .

وكان من أهم الأحداث في هذه السنة \_ سنة ٥٦٥ ه (١١٧٠م) \_ إغارة القشتالين على الأندلس. وكان عدوان القشتالين على الأراضي الإسلامية قد انقطع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس ، واضطرام الحرب الأهلية بين المالك الإسبانية النصرانية ، وانشغال قشتالة بنوع خاص بالصراع بين أسرتى لأرا وكاسترو القويتين . فلما انتهى هذا الصراع الذي اشترك فيه فرناندو ملك ليون إلى جانب آل كاسترو ، بانتصار آل لارا وهزيمة آل كاسترو ، بسط آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة ، ووضعوا الملك الصبي ألفونسو الثامن تحت حمايتهم ، وقام بالوصاية عليه كبير الأسرة الكونت نونيو دى لارا (سنة ١١٦٦٦م). ولم يمض قليل على ذلك ، حتى اعتزم الكونت نونيو - ويسميه ابن صاحب الصلاة ، القمط نونه، ويصفه « بظئر أدفونش الصغير » ــ أن يقوم بغزوة للأراضي الإسلامية ، يكون فها تقوية سلطانه ، وتعزيز هيبته . فخرج فى قوانه من طليطلة ، واخترق موسيَّطة الأندلس ، وسار جنوبا ، وهو يثخن أينا حل ، دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عبر الوادى الكبير ، وشنيل ، وانتهى في غزوته إلى فحص رُندة ، وفحص الحزيرة الخضراء ، أو أنه استطاع بعبارة أخرى، أن نختر ق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلقي أية مقاومة على نحو ما فعل ألفونسو المحارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب الصلاة ، إنه وصل في سبره إلى البحر ، وقتل المسلمين في تلك الأراضي ، واستولى على كثير من السي والغنائم والماشية ، ونحن لانستطيع أن نفسر حمود الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الحرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم في قرطبة قوات كبيرة بقيادة الشيخ أبي حفص عمر ، اللهم إلا حرصهم على قواتهم ، وادخارها لمحاربة ابن مردنیش(۱).

ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية التي حدثت في تلك الفترة . منها تغير الهواء بمراكش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه معظم السادات وكثير من الناس ، وذلك في أواخر سنة ٥٦٤ ه . ومنها توقف المطر وحدوث الشيرق بالأندلس حتى شهر ديسمبر سنة ١١٦٩ ، ثم سقوط

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٣٠

الأمطار بعد ذلك . وفى شهر حمادى الأولى من سنة ٥٦٥ ه ، حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها فى عدة من مدن الأندلس ، وتوالت بالأخص فى مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تغوص منها الأرض، ووقعت كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة ، وكان من سكان إشبيلية « فكان الرائى يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض ، ثم ترتفع و ترجع على حالها ملطف الله تعالى . وتهدمت من ذلك ديار كثيرة فى البلاد المذكورة وصوامع مساجدها »(١) .

وفى شهر رجب سنة ٥٦٥ ه (أبريل سنة ١١٧٠م) ، كثرت غارات جبر الدو سمبافور على مدينة بطليوس ، واشتد فى إرهاقها ، وقطع المؤن عنها ، حتى شعرت المدينة بالضيق ، فلما علم بذلك الموحدون فى إشبيلية ، قرروا أن يرسلوا إليها مدداً وافراً من المؤن ، فجهزت إليها قافلة من نحو خمسة آلاف دابة تحمل الطعام والسلاح والعلوفات ، وقدم لحراسها الحافظ أبويحيى زكريا بن على فى قوة من الحند الموحدين بإشبيلية ، ولما اقتربت هذه الحملة من مدينة بطليوس ، خرج إليها جبرالدو فى قواته وقوات أهل شنرين ، ونشبت بين الفريقين معركة حامية استمرت عدة ساعات وهزم فيها الموحدون أشنع هزيمة ، وأبيدت صفوفهم ، وسقط قائدهم الحافظ أبويحيي ضمن القتلي ، واستولى النصارى على قافلة المؤن كلها . وكان ذلك فى يوم ٢٦ شعبان سنة ٥٥٥ ه (١٤ مايو سنة ١١٧٠م) . ووقعت أنباء هذه النكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع ، وبعثوا غيرها إلى الحليفة فى مراكش (٢) .

وكان الحليفة أبو يعقوب يوسف مريضاً فى ذلك الوقت ، وقد بدأ مرضه منذ أوائل سنة ٥٦٥ ه ، واستمر أكثر من عام . ونحن نذكر أن الحليفة كان منذ أوائل سنة ٥٦٥ ه يزمع تنظيم حركة الحهاد بالأندلس ، وأنه وجه رسالته بذلك إلى الموحدين بها فى ربيع الآخر من هذا العام ، ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة أن الخليفة أمر بهذه المناسبة بضرب الطبول والحروج ، وركب بنفسه فى هيئة الغزو ، وخوج من مراكش ، ونزل بوادى تانسيفت على مقربة منها ، معلناً هيئة الغزو ، وخوج من مراكش ، ونزل بوادى تانسيفت على مقربة منها ، معلناً

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة لوحة ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٣١ ا ، والبيان المغرب القسم الثالث ، صَ ٨٤ .

عزمه على الحهاد بالأندلس ، وأقام به ثلاثة أيام ، وانتهى رأى الموحدين عندئذ إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى بعسكر ضخم من الموحدين . وقد عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكره ، ونزل فى إشبيلية فى نفس الوقت الذى كانت قد أنقذت فيه بطليوس من خطر السقوط فى أيدى الرتغاليين ، بمعاونة ملك ليون ، وذلك كله حسما فصلناه فى موضعه .

ثم جاء مرض الخليفة ، فعاقه عن الاستمرار في تنفيذ حركة الغزو التي وعد بها الموحدين بالأندلس. بيد أنه استمر بالرغم من مرضه في استدعاء جموع العرب من إفريقية ، وجموع الموحدين من كافة الأنحاء ، وتزويدهم بالأعطية والكسى. وكان تطور الحوادث في الأندلس ، يؤذن بضرورة القيام باستعدادات عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة ، وذلك قبل أن تتم الأهبة لتنفيذ الغزوة الكبيرة التي يزمع الخليفة القيام بها . وكان موطن الصراع يبدو في ناحيتين ، الأولى في شرقي الأندلس ، حيث كان ابن همشك منذ دخوله في طاعة الموحدين، يتلقى ضربات صهره القديم ابن مردنيش باستمرار ، ويفقد معاقله تباعاً ، ويلح في طلب النجدة من حلفائه الحدد ، الموحدين ، ويبعث بصريحه المتوالي إلى الحليفة وإلى الشيخ أبي حفص بقرطبة ، وقد أوفد إلى مراكش لهذا الغرض وزيره القدير أبا جعفر الوقّشي ، وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . ثم عبر ابن همشك بنفسه البحر إلى العدوة ، وقصد إلى الحليفة عراكش (٥٦٥ هـ) مؤكداً طاعته ومكررًا صريخه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع ، في غربي الأندلس، حيث تطورت الحوادث تطوراً سيئاً ، وغدت مدينة بطليوس مرة أخرى ، عرضة لتهديد النصاري المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرقي الأندلس تتطلب تدخلا عاجلا ، يكفل حماية ابن همشك وأراضيه التي غدت جزءاً من أراضي الموحدين ، والقضاء نهائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده ، حتى تخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد ، وكان الشيخ أبوحفص يؤيد هذه السياسة ، ويبعث من قرطبة إلى الخليفة بالحث على اتباعها . ومن ثم فقد تقرر أن يسير السيد أبوحفص أخو الحليفة في جيش ضخم من الموحدين إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصاري ، ومقاتلته في قلب بلاده ، والاستيلاء على مرسية ، قاعدته ومقر رياسته .

وخرج السيد أبو حفص في عسكره من حضرة مراكش في أول شهر

ذى القعدة سنة ٥٦٥ ه ( أغسطس سنة ١١٧٠ م) ومعه أخوه السيد عمان أبو سعيد ، وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين ، ومن زعماء الأندلس ، أبو محمد سيدراى بن وزير ، وأخوه أبو الحسن على بن وزير ، وعدة من القادة الأندلسين النازلين بمراكش ، صحبهم لينتفع بخبرتهم ومشورتهم فى تدبير شئون الحزيرة ، وتنظيم الحطط العسكرية بها . فوصل فى قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة الحزيرة ، ووافاه بهامن قرطبة الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ومعه إبراهيم بن همشك . وعقد السيد أبو حفص وصحبه من الأشياخ والزعماء مؤتمرا لبحث شئون الحرب ، تقرر فيه أن يبادر السيد أبو سعيد أولا فى عسكر إلى مدينة بطليوس، لتقوية جمهما المدفاعية . فسار إليها فى جيش من الموحدين والعرب ، ومعه من زعماء الأندلس سيدراى ابن وزير ، وأبو العلاء بن عزون ، وقد جاءت هذه الحركة فى الواقع فى الوقت المناسب ، إذ كانت بطليوس فى تلك الآونة بالذات عرضة لحطر غزو جديد .

ذلك أنَّ فرناندو الثانى ملك ليون ، لما رأى نشاط البرتغاليين المتكرر في مهاحمة بطليوس ، وإلحاح جبرالدو سمبافور فى إرهاقها ، وما حل بقافلة الأمداد الموحدية من هز ممة ساحقة ، خشى أن ينهى الأمر بسقوط المدينة في أيدى الىر تغاليىن . وقد رأينا من قبل حرص ملوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس وَمَا إِلَيْهَا دَاخَلَةً فَى نَطَاقَ فَتُوحَاتُهُم ، وحرصهم على ألا يَفُوزُ البرتغاليون بأية فتوح فى هذه المنطقة . ومن ثم فقد خرج فرناندو فى قواته قاصداً إلى بطليوس ليقوم بالاستيلاء عليها ، قبل أن تسقط في أيدى البرتغاليين ومليكهم ألفونسو هنر يكيز ، وفى الوقت الذي وصل فيه إلى سهل الزلاُّقة الواقع شمال شرقى بطليوس على مقربة من نهر وادى يانه ، اقترب الموحدون من المدينة ، ولما علم السبد أبو سعید بالموقف ، أرسل سیدرای بن وزیر ، وأبا العلاء بن عزون ، وبعض أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصراني ، ليتعرفوا نيات ملك ليون ، وهل هو باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصلح ، فرحب بهم ملك ليون ، وأجابهم بأنه خرج لحاية بطليوس ، « وإمساكها لأمير المؤمنين » فاقترح الرسل أن يجتمع الملك النصراني بالسيد أبي سعيد ، لتجديد الصداقة والصلح ، فاستجاب فرناندو لدعوتهم : وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس، والتقى بالسيد أبى سعيد وكلاهما بمتطى صهوة جواده ، وتم بينهما التفاهم وتوكيد أواصر المودة والصلح ، وانصرف ملك ايون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . أما السيد أبو سعيد فقد سار فى عسكره تواً إلى حصن جلمًانية الواقع على مقربة من غربى بطليوس ، والذى اتخذه البرتغاليون بقيادة جيرالدو سمبافور قاعدة للإغارة على المدينة وإرهاقها ، ونازله واستولى عليه عنوة ، ثم هدمه ، وانقشعت بذلك غمته ، وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٥٦٦ ه (نوفمر ١١٧٠ م) . وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية (١) .

## - 7 -

وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشبيلية ، حتى عقد السيد أبو حفص مؤتمراً حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد ، والشيخ أبو حفص عمر بن يحيى ، واستقر فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش ، وتحطيم سلطانه في شرقي الأندلس.

وكان محمد بن سعد بن مردنيش، قد اضطربت شئونه خلال ذلك ، وأخذت نخبو قواه ، وموارده ، ولاسيا منذ هزيمة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم العوامل فى انحلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قيامه فى شرقى الأندلس فى سنة ٤٤٥ ه ، نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين ، وينتبذ سيادتهم ودعوتهم ، دون هوادة ، عاملان يتلخص أولها فى مصادقة ابن مردنيش للنصارى ، وانخلاعه إليهم ، واعتاده المطلق عليهم . وقد رأينا فيا تقدم كيف كان النصارى المرتزقة ، يولفون معظم قوات ابن مردنيش فى أية موقعة نحوضها . والثانى ، فيا نشب من الشقاق بين ابن مردنيش ومعظم وزرائه وقادته .

فأما عن العامل الأول ، وهو مصادقة ابن مردنيش للنصاري ، فقد كان أمراً طبيعياً ، تمليه الظروف المحيطة بابن مردنيش ، وثورته على الموحدين . وقد كانت ثورة ابن مردنيش ، تمليها فضلا عن الأطاع السياسة ، بواعث وطنية ، هى التي دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين ، وقد كان الموحدون خلفاء المرالمطين في التغلب على الأندلس ، فكانت ثورة ابن مردنيش على الموحدين ، وكفاحه ضدهم ، امتداداً لنفس الثورة ، ونزولا على نفس البواعث . وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش في هذا الصراع ضد المعدو المشترك ، أعنى الموحدين الوافدين على شبه الجزيرة من وراء البحر . ولم يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل ، في اجتذاب النصاري إلى محالفته ،

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة لوحات ١٣١ ب و١٣٢ و١٣٣ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٨٥ و٨٦.

وحشدهم في صفوفه . وكانت تربط ابن مردنيش في البداية بسائر أمراء اسبانيا المصرانية ، روابط المودة والصداقة، ولكنه لما توفى رامون برنجر الرابع ملك قطلونية وأراجون، وخلفه ولده ألفونسو الثانى فى حكم مملكة أراجُون المتحدة، تطورت الأمور ، وساءت العلائق بينه وبن ابن مردنيش لإصراره على مطالبة ابن مردنيش بالحزية التي كان يدفعها لأبيه ، ورفض ابن مردنيش لأدائها . وقد وصل العداء بن الأمرين، إلى حد أن ملك أراجون ، بعث ببعض ضباطه وجنده للاشتراك مع الموحدين ضد ابن مردنيش في معركة فحص الحلاب(١). ثم تحسنت العلائق بعد ذلك بينهما حيها تدخل ملك قشتالة ، وتعهد ابن مردنيش بأداء الحزية وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما علائق ابن سعد بقشتالة ، فقد كانت على خبر ما يرام ، من المودة والصفاء ، وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . وكان ابن مردنيش محتفظ في بلنسية محامية كبيرة من الجند القشتاليين ، يعيثون في المدينة ، وتغص بهم طرقها وأحياؤها ، حتى ضاق بهم أهل المدينة المسلمين ذرعاً ، وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريبة ، وهم يضطرمون سخطاً على أمير هم المسلم ، الذَّى مكن أعداءهم النصارىمن دورهم وأموالهم ومرافقهم، وشردهم بذُّلك عن أوطانهم . وقيل إنَّ ابن مردنيش هو الذِّي أخرج أهل بلنسية منها ليوسع لحلفائه النصاري(٢) . وقد كان لهذه السياسة في اصطفاء النصاري وما تقتضيه من إرهاق المسلمين بالمغارم والفروض ، وهي السياسة التي سبق أن أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها ، أثرها العميق في النيل من هيبة ابن مردنيش والسخط عليه ، وتبرم أهل شرقى الأندلس برياسته وتمنهم زوالها .

وأما العامل الثانى فى تضعضع قوى ابن مردنيش ، فهو خروج قادته ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق صهره إبراهيم بن همشك عليه ، وانضهامه للموحدين ، بلا ريب أعظم ضربة هزت من رياسته وسلطانه . فقد كان ابن همشك ساعده الأيمن ، وكان أقدر قادته ، وأوسعهم حيلة وأبعدهم صيتاً ، بل كان ابن همشك فى الواقع بالرغم من صفاته المثيرة ، ومن قسوته ، وروعة وسائله ، واستهانتة بالدماء ، من أعظم قادة اسبانيا المسلمة فى هذا العصر ، ان لم يكن

A. P. Ibars: Valencia Arabe, p. 542 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٣٦

أعظمهم حميعاً . وخرج على ابن مردنيش غير ابن همشك ، عدة من قرابته ووزرائه ، ومن هولاء صهره يوسف بن هلال ، وكان فارساً شجاعاً حازماً ، حظى لدى أميره فصاهره ، وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية وما حوله من الأراضى ، ثم فسد ما بيهما ، فثار ابن هلال ، ولحق عورتله (مورادال) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون تحت حمايته ، فأيده بقوة من الفرسان ، وأخذ يغير على أحواز بلنسية ، وينتزع بعض حصوبها . وأوقع الهزيمة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسيراً في يد سرية جردها صهره على مورتلة ، فأخذ إليه ، فأسرع به إلى مورتلة ، وطالبه بإخلائها ، وإلا نزعت عينه ، فأنى ، فأمر ابن مردنيش فأخرجت عينه اليمنى بعود ، ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى ، ثم أخذ إلى شاطبه ، حيث بعود ، ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى ، ثم أخذ إلى شاطبه ، حيث بقى بها إلى أن توفى (۱). وكانت هذه الوسائل المثيرة فى الانتقام من أبرز نزوات ابن مردنيش ، وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا ابن صاحب الصلاة ، من أنه قتل وزيريه ابنى الحذع وذلك ببنائهما فى الحائط .

كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية ، حيمًا وضع الموحدون خطتهم لإنزال ضربتهم الأخيرة به .

في شهر رجب سنة ٥٦٦ه ( مارس سنة ١١٧١ م ) خرج السيد أبوحفص وأخوه السيد أبو سعيد ، والشيخ أبو حفص في حموع الموحدين من إشبيلية ، ومعهم إبراهيم بن همشك ، فلما وصلوا إلى قرطبة ، أقاموا بها أياماً ، يضعون خططهم النهائية . ثم خرجت القوات الموحدية من قرطبة ، وسارت شرقاً قاصدة إلى مرسية ، وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مردنيش مدينة قيجاطة (٢) الواقعة شرقى جيان ، بينها وبين لورقة . فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة ، وقبض على قائدها الشرقى وأعدم بإشارة ابن همشك ، ثم اخترق الموحدون بعد ذلك بسائط الشرق في طريقهم إلى مرسية حتى وصلوا إلى فحصها ، فنازلوها لاختبار مقدرتها الدفاعية ، وتغلبوا على حصن الفرج في ظاهرها ، وقد كان متنزه ابن مردنيش ، ومنزل لهوه وأنسه ، واستباحوا الرياض والبساتين ، وسائر القوى والبسائين المخضراء في تلك المنطقة ، وابن همشك يقود الموحدين ويدلهم القوى والبسائط الخضراء في تلك المنطقة ، وابن همشك يقود الموحدين ويدلهم

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب في أعمال الأعلام ص ٢٦٠ و٢٦٢

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Quesada

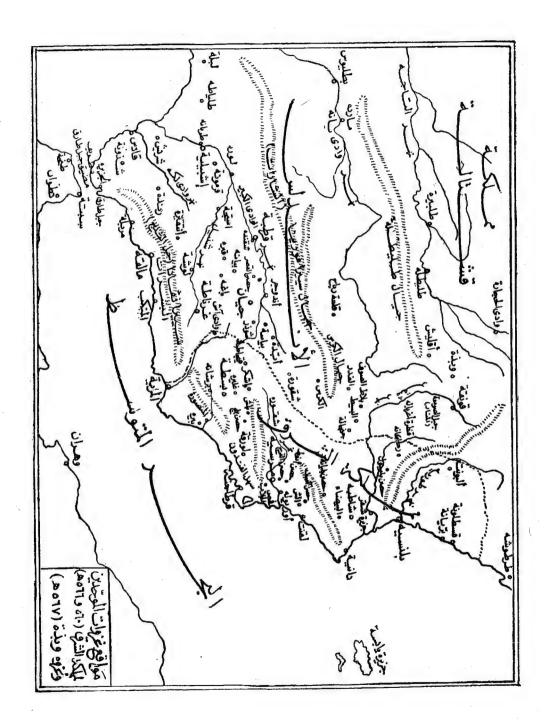

على خبر الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته الأخيرة ، ويستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده ، فلم ياب منهم دعوته سوى أربعائة فارس ، بعث بهم إلى لورقة ، وهي حصن مرسية الأمامي ، لتأمين الدفاع عن قصبتها ، وقد كانت بقيادة قائده الأثير وموضع ثقته أبي عثمان سعيد ابن عيسى ، فضبطها أبو عثمان ، وحصنها أمنع تحصين . ولكن الأمر طال عليه، وهو فى عزلته ، وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال والقلق، وشعروا أن عاقبته قد دنت، فعندئذ ثار أهل لورقة، ودعوا للموحدين، وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش، فالتجأ هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوا مها . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد ، وبعثوا بصريخهم إلى السيد أبي حفص بمحلته بفحص مرسية ، يعلنون دخولهم في دعوة التوحيد ، ويستنصرون به على عدوهم ، فسار السيد أبو حفص في بعض قواته صوب لورقة ، ودخلها واحتلها ، وبقيت حاميتها بقيادة ألى عُمَّان على حالها من الامتناع. وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول في الأنحاء المحاورة ، فوقع في يدها ولله القائد ، محمد بن أبي عثمان ، فأمر السيد أبو حفص أن محمل إلى مقربة من القصبة بمرأى من أبيه عسى أن يحمله ذلك على التسليم ، فأبى القائد واستمر في امتناعه ، حتى كادت الأقوات والماء أن تنفد، فعندنُّذ ألح عليه حلفاؤه النصارى في التسليم ، وتوسط ابن همشك لأبي عثمان في النزول من القصبة مع جنده بالأمان ، وهكذا سلمت القصبة ، وانصرف القائد أبو عمَّان مع صحبه إلى مرسية ، وانصرف الحنــد النصارى إلى بلادهم ، وتم بذلك فتح لورقة وخلوصها للموحدين.

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو حفص فى قواته إلى مرسية، ليمضى فى حصارها، وفى أثناء ذلك أعلن أهل ألش طاعهم و دخولم فى دعوة التوحيد، وتبعهم فى ذلك أهل معظم الحصون المحاورة، فنحوا حميعاً الأمان، ثم جهز السيد أبو حفص حملة من الموحدين والعرب تحت إمرة الشيخ الحافظ أبى عبد الله بن أبى إبراهيم، سارت إلى مدينة بسطة فافتتحها و دخلت فى طاعة الموحدين. وأعقبها الحزيرة حبزيرة شقر الواقعة على مقربة من جنوبى بلنسية فأعلن أهلها التوحيد بزعامة عميدهم أبى بكر أحمد بن محمد بن سفيان المحزومى، وطردوا النصارى الذين كانوا بها. وكان أبو بكر زعيا نابها من بيت عريق، وزاهداً محسناً. وأديباً شاعراً،

فلما رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده ، دعا للموحدين وانضم إليه جبرانه ، فندب ابن مردنيش لقتاله ، أخاه أبا الحجاج يوسف بن سعد نائبه فى بلنسية ، وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت بمنازلة الحزيرة ، ومحاصرتها والتضييق عليها ، فى منتصف شوال سنة ٢٦٥ ه ، واستمر الحصار زهاء شهرين ، وابن سفيان يقاوم ما استطاع ، وابن سعد يوالى إرسال الحند لتشديد الحصار ، ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أبى حفص بمحلته بمرسية في طلب الإنجاد ، فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرقى واليا عليهم ، وكان قد دخل فى دعوتهم للتوحيد واستطاع أبو أيوب أن يقتحم الحزيرة ، وأن يقوم بضبطها وحمايها أشهراً ، حتى مرض ابن مردنيش ولحق بمرسية عليلا ، و تنفس محنق الحزيرة ()

وكان ابن مردنيش أثناء ذلك ، والموحدون قبالة مرسية ، يخرج بقواته من آن إلى آخر ، ويشتبك مع المحاصرين في معارك طاحنة ، وكان أخوه الرئيس أبو الحجاج يوسف بن سعد، يتولى الدفاع عن بلنسية ، وأحوازها . وقد اختلف في موقف يوسف من أخيه في هذا المأزق العصيب ، فني رواية أنه خرج على أخيه ، وفر عنه إلى الموحدين (٢٠) ، و دخل في دعوتهم قبيل وفاة أخيه بنحو عام . وفي رواية أخرى ، أنه لما رأى تجهم الحوادث دعا في بلنسية لبني العباس ، وكاتب الحليفة المستنجد بالله ، فكتب له بالعهد والولاية ، ثم بايع للموحدين وكاتب الحليفة المستنجد بالله ، فكتب له بالعهد والولاية ، ثم بايع للموحدين أبا الحجاج يوسف ، استمر يعمل إلى جانب أخيه بإخلاص ، وأنه اختص بالدفاع عن قطاع بانسية ، بينا تفرغ أخوه محمد ( ابن مر دنيش ) لمدافعة بلوحدين في مرسية . والواقع أن هذه الفرة الأخيرة من حياة ابن مر دنيش يكتنفها شيء من الغموض ، وفي بعض الروايات القشتالية ، أن ألفونسوالثاني ملك أراجون انهز فرصة ضغط الموحدين على ابن مر دنيش ، وغزا أراضي بلنسية ، المتاخة لحدود قطلونية ، واستولى منها على عدة مواقع وحصون ، وأنه بلنسية ، المتاخة لحدود قطلونية ، واستولى منها على عدة مواقع وحصون ، وأنه أرسل حملة برية و بحرية لغزو بلنسية ذاتها ، فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة أرسل حملة برية و بحرية لغزو بلنسية ذاتها ، فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٢٧١

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٦

القوات البرية ، وتولى ابن قاسَم قائد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية فهزمها وأحرق عدداً منها(١).

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش . وكان ابن مردنيش قد انتزع ألمرية من الموحدين ، وندب لولايها قائده ابن مقدم . فلما اجتاح الموحدون منطقة الأندلس الشرقية ، واستولوا على لورقة وبسطة ، واقتربوا من ألمرية ، قام بألمرية ابن عم وصهر لابن مردنيش على أخته ، هو محمله ابن مردنيش المعروف بصاحب البسيط ، وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة الخوارج على ابن مردنيش ، وأعلنا بطاعة الموحدين ، وبعثا إلى السيد أي حفص في طلب العون والإنجاد ، فوجه إليهم قوة من الحند الموحدين ، فقبض على الوالى ابن مقدم وأعدم . فلما علم ابن مردنيش بما حدث ، أمر بقتل أخته زوجة ابن عمه وكانت عرسية ، وقتل ابنته مها ، فقتلا إغراقاً ، فجاء هذا الحادث البشع ، دليلا جديداً على ماكان يتسم به ابن مردنيش من بالغ القسوة ، والاستهتار بسفك الدماء ، لا تعوقه في ذلك صلة رحم أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب الصلاة : « واختل ذهن ابن مردنيش في أثر ذلك ، وقل عونه من الله ومن الناس هنالك ، وعاد صبحه كالليل الحالك ، وفزع من أذلته أهله وقرابته وشيعته وخاصته ، واختلت حياته وحالته «(۲) .

والواقع أن ابن مردنيش بما توالى عليه ، فى تلك الآونة العصيبة ، من الضربات الألمة ، ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته ، ومن استيلاء الموحدين على معظم قواعده ، وتشددهم فى حصاره وإرهاقه ، قد بلغ ذروة اليأس والألم . وكانت الضربة الأخيرة والقاضية ، ما بلغه من عبور الحليفة الموحدي اليأس والألم . وكانت الفرية الأندلس فى حموع جرارة من الموحدين والعرب ، ونزوله بإشبيلية ، وذلك فى شوال سنة ٢٦٥ ه ، فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة عن الهزيمة المطبقة والسقوط النهائى . وكان يستشف خلال يأسه وألمه ، نذر الحاتمة المحتومة المروعة ، بيد أنه لم يهن ولم يفكر فى أن يختم ثورته العتيدة وسلطانه العريض ، الذى استطال زهاء ربع قرن ، بالتسليم المهين ، لمن كان يعتبرهم أعداء قومه وبلاده ، على أنه لم يلبثأن انهارت بنيته المتينة ، وحطمه الغم واليأس . ويبدو

A. P. Ibars: Valencia Arabe, p. 532 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٣٦ و١٣٧ .

من أقوال ابن صاحب الصلاة ، أن ابن مردنيش قد انتهى به اليأس إلى نوع من الذهول والحبل ، وزاد من ذهوله ماعمد إليه أخوه الرئيس أبو الحجاج يوسف من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت فأنقذه من المصير المروع الذى كان ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة ، فى العاشر من شهر رجب سنة ٧٦٥ ه ( ٦ مارس سنة ١١٧٧ م ) فى الثامنة والأربعين من عمره ، وهو تاريخ يحمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر (١).

وفى رواية أن ابن مردنيش لم يمت موتاً طبيعياً ، وأنه انتحر بتناول السم (٣) ، أو أنه توفى مسموماً بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته ، وأساء اليهم ، نصحته أمه ، وأغلظت له القول ، فنهرها وخافت بطشه ، لما تعلمه من وحشية طباعه ، فدبرت قتله بالسم (٣) . على أن هذه الرواية ، لاتستند إلى أساس قوى ، فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر ، وشاهد العيان ، لم يقل لنا شيئاً عها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار ، وهو قريب من العصر ، وقد عاش فى بلنسية فى عهد حفيد يوسف بن مردنيش ، يذكر لنا أن ابن مردنيش ، مرض خلال محاصرته ، لحزيرة شقر ، فغادرها عليلا إلى مرسية (١٠) . ويقول لنا المراكشي أيضاً إن ابن مردنيش توفى «حتف أنفه » خلال حصار مرسية (٥) .

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نذيراً بانهيار دولته الشامخة ، التي استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته ، أن ينشئها في شرق الأندلس ، ما بين طرطوشة شمالا وألمرية جنوباً ، وما بين شاطئ البحر شرقاً وجيان غرباً ، والتي لبثت زهاء ربع قرن تمثل سلطان الأندلس واستقلالها القومي ، وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر ، بل لقد لاح مدى حين أن ابن مردنيش يكاد يبسط سلطانه على الأندلس كلها ، وذلك حياً استولى على جيّان وبيّاسة وأبدّة ووادى آش ، واخترق أواسط الأندلس حي

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة (لوحة ١٦٥). ويأخذ ابن الخطيب بهذه الرواية (الإحاطة ج ٢ ص٩٠). ولكن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردبيش توفى فى التاسع والعشرين من رجب سنة ٢٧٥ ( ٢٧ مارس سنة ١١٧٧ م ). راجع وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٩٣.

M. Caspar Remiro: Murcia Musulmana p. 228 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان ج ۲ ص ۹۹۳ .

<sup>( \$ )</sup> ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٣٧

<sup>(</sup>٥) المعجب ص ١٤٠

إشبيلية ، وحينها اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطبة ، وهدد قرطبة ذاتها ، واستولى على قرمونة ، ثم هزم الموحدين في مرج الرّقاد واستولى على غرناطة . ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه ، لكان سلطان الموحدين في الأندلس عرضة للانهيار ، ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد كان ابن مردنيش في الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين ، كل ماكانت تبطنه الاندلس القديمة من الآلام والآمال القومية ، التي لبثت تجيش بها منذ استولى المرابطون على قواعدها ، وفرضوا سيادتهم عليها . ولم تغير سيادة الموحدين بعد المرابطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيئاً من هذا الاتجاه القومي ، فقد كان الموحدون كالمرابطين بالنسبة للأندلس ، أجانب ، وكانوا مثلهم من القبائل البربرية ، التي لم تستطع منذ مثولها القوى في شئون الأندلس منذ أيام الحاجب المنصور ، أن تحرز من الأمة الأندلسية كثيراً من العطف والتقدير . ولم تكن فكرة الحهاد التي كان محمل لواءها المرابطون ثم الموحدون، وماكانت الحيوش المرابطية ، ثم الموحديّة ، تبذله في سبيل حماية الأندلس ، ومحاربة اسبانيا النصرانية ، لتقضى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية ، وإن كانت تلطف من آن لآخر من جذوتها واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من حصافته وجرأته وشجاعته ، هو الشخصية المثلي لحمل لواء القومية الأندلسية ، فقد كانت ثورته على الموحدين ، تفقد كثيراً من قيمها المعنوية ، بما كان بجنح إليه من الإفراط في مصادقة النصارى ، والاستعانة بهم في حروبه ، وتمكينهم من قواعده، وتشهه مهم فى زيه ، وفى حياته الحاصة والعامة . وإلى جانب ذلك كان ابن مر دنيش يتسم بطائفة من الحلال الذميمة ، فقد كان مسرفاً في الشراب، واتخاذ الحوارى، حتى «كان يراقد منهم حملة تحت لحاف واحد»، منهمكاً في حب القيان والزمر والرقص(١) ، ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً ، بالغ القسوة، مسرفاً في الانتقام، مستهراً بالدماء، وكان عماله على شاكلته من الظلم والحور (٢). وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش في سلك ثوار الأنداس ، وتنوه بذكائه وشجاعته ، وقد وصفه بعضهم بأنه «كان بعيد الغور ، قوى الساعد ، أصيل الرأى ، شديد العزم ، بعيد العفو ، مؤثراً الانتقام ، مرهوب العقوبة » .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب في الإحاطة (المطبوع) ج ٢ ص ٨٦، وفي أعمال الأعلام ص ٢٦٠ و ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ج ٢ ص ٨٧ و ٨٨.

وبا لرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « المن بالإمامة » فى صور قاتمة، ويصف أصحابه دائماً بالأشقياء، فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل فيه سير الأندلس ، يصف ابن مردنيش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة وشهامة ورياسة »(١).

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش ، فتختلف الرواية فى تصويره . ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة ، أنه على أثر وفاته ، بادر تراده وأشياخه ، بإعلان الطاعة للموحدين ، وأقنعوا ولده أبا القمر هلالا بذلك ، فصدع برأتهم ، وبادر إلى إعلان توحيده ، وطاعته ، وسار إلى إشبيلية ، ليؤكد ذلك لأمير المؤمنين أبى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن أبا الحجاج يوسف أحا ابن مردنيش ، قد أعلن توحيده ، قبيل وفاة أخيه (٢).

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشي ، أنه لما توفى ابن مردنيش ، خلال الحصار ، كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية ، وتباحث مع أكبر أبناء أخيه ، واتفق رأى الحميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير المؤمنين أبي يعقوب ، وأن يسلموا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى خلاصها أن محمدا بن سعد حين شعربدنو أجله جمع بنيه ، وكان له من الولد الذكور ثمانية ، هم هلال أبو القمروهو أكبرهم ، وإليه أوصى ، وغام ، والزبير ، وعزيز ، ونصير ، وبدر ، وأرقم ، وعسكر ، وقال لهم أنى أرى أمر هؤلاء القوم ، من الموحدين ، في صعود ، وقد كثر أتباعهم ، ودخلت معظم البلاد في طاعتهم ، وأنه يظن أنه لاطاقة لهم ممقاومتهم ، وأنه لذلك يحسن التسليم لهم طوعاً واختيارا فيحظوا بذلك عندهم ، قبل أن ينزل بهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد التي وخلوها عنوة ، على أن عبد الواحد لانجزم بصحة أى الروايتين (٣) .

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به ، أنه على أثر وفاة ابن مردنيش، بادر ولده أبو القمر هلال ، بإعلان إذعانه وطاعته لأمير المؤمنين أبي يعقوب ، وبالتخلى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أخاه السيد أبا حفص إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم المدينة ، فسار إليها في عسكر منازل من الموحدين

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ٢ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب « المن بالإمامة » لوحة ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٤٠.

فبادر أهلها بالخروج إليه ، ثم دخل المدينة وآنس أهلها ، ووعظهم وحثهم على طاعة الحليفة ، ووعدهم بالحير ورفع المظالم عنهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية في مستهل شهر رمضان ( ٥٦٧ ه ) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتها وأعيانها ، فاستقبله وصحبه خارج إشبيلية ، أخو الحليفة أبو زكريا يحيى صاحب بجاية ، وأبو إبراهيم إسهاعيل وعلية أشياخ الموحدين ، ثم استقبلهم الخليفة بالقصبة العتيقة أحمل استقبال ، وقدم هلال وصحبه بيعتهم للخليفة محضور السادة الإخوة وأشياخ الموحدين . ثم أنز لوا بقصر ابن عباد والدور المتصلة به ، وقد عمرهم الحليفة يوافر عطفه وإكرامه . وفي اليوم التالي قدم قادة الشرق وأجناده ، وفي مقدمتهم شيخهم أبوعثمان سعيد بن عيسى ، بيعتهم وطاعتهم ، وأبدوا رغبتهم إلى الخليفة أن يقوم بغزومنجاورهممن بلاد النصارى، وعينوا مدينة وبذة بالذات هدفاً لهذا الغزو ، نظراً لضعف تحصيناتها وأسوارها ، فوعد الحليفة بتحقيق هذه الرغبة(١). وينقل إلينا ابن الخطيب مهذه المناسبة رواية خلاصتها أن الأمير محمدا بن سعد ، لما أدركه اليأس ، وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين، أشهد على نفسه بإقامة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن – عدوه – وصياً على ولده وأهله ، ورغب إليه قبول هذه الوصية ، فلما نقل ذلك إلى الخليفة رق لهذا القصد ، وتأثرُ مهذه الوسيلة ، وتزوج زائدة ابنة ابن مردنيش وحفيدة ابن همشك. وكانت شقراء زرقاء العينىن، رائعة الحال ، وتم زفافها إليه في ربيع الأول سنة ٧٠ ه ، فحظيت لديه ، وغدت أحب نسائه إليه ، وأكثر هن نفوذاً لديه ﴿ حَبَّى كَانَ الناسَ عَلَى قُولَ ابن الخطيب يضربون المثل بحب الخليفة للزرقاء « المردنيشية » . وتزوج أختها صفية فيما بعد ولده ، وولى عهده الأمر أبو يوسف يعقوب(٢)، وأغدق الحليفة عطفه على آل مردنيش ، واستبقى لهم سلطانهم بشرقى الأندلس ، فعين أبا الحجاج يوسف بن سعد والياً لبلنسية وجهاتها ، وعن غانم بن محمد ابن مردنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة، واستبقى هلالا لديه، فعاش فى كنفه، أثيراً ، رفيع الرتبة<sup>(T)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١٦٥ ب و١٦٦ أ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي في المعجب ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٢٧١

وأما إبراهيم بن همشك ، وهو الذى كان خروجه على صهره وحليفه ابن مردنيش ، نذيراً بانهيار مملكة الشرق ، فقد لبث مستقراً على ماكان عليه فى جيان وأراضيها ، وأقره الحليفة على ولايته ، وذلك حتى أوائل سنة ٧١هم ، (م١١٧٥م) ، ثم طلب إليه الحليفة أن ينصرف إلى العدوة ، فعبر إليها بأهله وولده ، وأسكن مدينة مكناسة وأقطع بها إقطاعات يعيش منها ، ولم يمض قليل على ذلك حتى أصيب بفالج غريب ، شديد الأعراض ، لم يلبث أن حمله إلى القبر ، بعد أن قاسى أهوالا من آلامه المروعة (١).

<sup>(</sup>١) الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٣١١.

## الفصل أيات حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق في غزوة وبـذة

مرض الخليفة أبي يعقوب يوسف . عنايته باستدعاء العرب وحشدهم لمؤازرته . قصيدة ابن طفيل في حُمْم على الجهاد . قصيدة ابن عياش في ذلك . استجابة العرب للنداء . مسير بعض طوائفهم إلى مراكش . شفاء الخليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . خروج الخليفة وجيشه لاستقبال حشود العرب. المباريات الرياضية بين الفريقين. مبايعة العرب للخليفة مآدب الطعام. تمييز عسكر العرب والتوسعة في أجورهم . تمييز الموحدين . توزيع الحيل والسلاح على الفريقين . الإنعام والبركة . خروج الخليفة في قواته من مراكش . وصف الموكب الحلاني . رباط الفتح . اتخاذها مركزاً لتجمع الجيوش الموحدية . تجديد منشآتها . تمييز جديد للجيش . استثناف السير إلى قصر مصمودة . العبور إلى الأندلس . المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة . جلوس الخليفة السلام والتهنئة . مسير الخليفة إلى إشبيلية . عزل ابن المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريانة . إمداد بطليوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء البستان . إجراء الماء إلى المدينة . إنشاء الجامع الأعظم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع وصنع منبره . تطور طراز المنشآت الموحدية . اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة وبذة. موافقة الخليفة . خروجه في قواته من إشبيلية إلىقرطبة . مسيره صوب القصر فأندوجر . استيلاؤه على حصن بلج . تسليم حصن الكرس . المسير إلى و ادى شقر . مسير السيد أبي سعيد في جيش إلى و بذة. معركة بين الموحدين والنصارى . وصول الجليفة في قواته إلى وبذة . هجوم الجيش الموحدي على وبذة . التفافه بالمدينة . انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل الهجوم الموحدي . محاصرة الموحدين للمدينة . عصف الرياح والأمطار . مقدم جنود الشرق . استثناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث الشيخ أبي محمد للناس على الخهاد . محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسليم . فشل هذا المسعى . قرار الخليفة بالرحيل .مهاجمة القشتاليين للجيش المنسحب . ارتداد الموحدين نحو قونقة . عطاء الخليفة لأهل قونقة . مسير الموحدين صوب نهر شقر . ظهور طلائم القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال . أستئناف السير نحو أراضي بلنسية . الوصول إلى ركانة . آختلال الجيش وقلة الأقوات . تسريح جنود الشرق . الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر الخليفة في شئون مرسية . المسير إلى إشبيلية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثغور للغزو. تأملات عن فشل الموحدين فى حلة وبذة . عجز القيادة الموحدية . تفكك الجيش الموحدي . تقلب العرب وتخاذلهم . حوادث الغرب. الأحوال فيمدينة باجة . تربصالنصاري بها . مسير ألفونسو هنر يكيز وجيرالدو ُلافتتاحها . مداهمة النصارى لها واستيلاؤهم عليها . تخريبهم لها ثم مغادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . اشتغال الخليفة في إشبيلية بإتمام الجامع والقصور . غزو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير الموحدين لرد النصارى . إدراكهم عند قلعة رباح . القتال بين الفريقين . هزيمة القشتاليين ومصرع

القومس . الاحتفال بالنصر في إشبيلية . غزو الموحدين لأراضي قشتالة . وصولهم إلى طلبيرة وتخريب بسائطها . سعى النصاري إلى عقد المهادنة . عقد الهدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة وملك البر تغال . دخول جير الدو سمبافور وجنده في خدمة الحليفة . بقية أخباره ومصرعه . تعمير قواعد المغرب . تعمير مدينة باجة . نكث فرناندو ملك ليون وغزوه لأراضي الأندلس . مسير الموحدين إلى مدينة ردريجو . زواج الحليفة بابنة أمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الحليفة لابن عيسي . تعيينه لأخيه أبي على والياً لإشبيلية وأجيه أبي الحسن والياً لقرطبة . مغادرة الحليفة لإشبيلية وعبوره إلى المغرب .

نرجع الآن قليلا إلى الوراء ، لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسبة التي وعد مها الخليفة أبو يعقوب يوسف من بدايتها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة التي بعث بها الحليفة إلى الموحدين بالأندلس في شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٤ ه ، يؤكد فها حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرتها ، ونياته في استثناف الحهاد ، وإلى ما قام به من إرسال جيش موحدي إلى الأندلس ، تحت إمرة الشيخ أبي حفص عمر ، ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأت أو ائل سنة ٥٦٥ هـ ، حتى مرض الحليفة ، واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً ، حتى ربيع الأول سنة ٩٦٦ ه . وكان يتولى علاج الخليفة خلال تلك النازلة الخطيرة ، طبيباه، أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل(١). وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية الموحدية فها ، الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل ، باعتباره طبيب الحليفة الموحدي، وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع ، يعرض عليه المخاطبات الواردة في مسائل الوفود ، وأخبار الشئون المطمئنة ، وتحجب عنه الأمور المكدرة ، والقاضي أبومحمد عبد الله المالتي إذ كان يثق بعلمه وأمانته وحسن نصحه وتدبيره ، وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أهم ما عني به الحليفة أثناء مرضَه . هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغيهم للمشاركة في الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا يحتلون بعض مناطق إفريقية ( تونس ) الحنوبية ، وهم من بني هلال ، وسُلمٍ ، وزغبة ، ورياح ، والأثبج ، وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية ، وماكان من موقفهم من الخليفة عبد المؤمن ، وما قام به عبد المؤمن من محاولة استمالتهم إلى المشاركة في الحهاد بالأندلس . وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحين تعمل على استالتهم وحشدهم في صفوف الجيوش الموحدية ، وذلك بالرغم مما جبلوا

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٣٨ ب .

عليه من التقلب وعدم الولاء. ومن ثم فقد حذا الخليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو أبيه ، وبذل بالرغمن مرضه جهودا خاصة ، فى استمالة أولئك العرب إلى مؤازرته فيا ينتويه من الجهاد ، والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس ، وكان مما أشار به الخليفة يومئذ ، وهو يعلم ما للشعر البليغ فى نفس العربى من عميق الأثر ، أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية ، يشاد فيها برفيع أصولهم وأرومهم ، وكونهم هم السيف الماضى فى نصرة الدين ، وقمع المارقين والكافرين . فنظم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل ، تحقيقاً لتلك الغاية ، قصيدة طويلة تفيض بلاغة ، وروعة ، وتدل على ماكان للفيلسوف فى نفس الوقت ، من منزلة عالية فى النظم ، تضعه فى صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك القصيدة الرائعة التى أوردها لنا بهامها ابن صاحب الصلاة :

أقيموا صدور الحيل نحو المضارب وأذكوا المذاكى العاديات على العدا فلا تقتنى الآمال إلا من القــــــى ولايبلغ الغـــايات إلا مصم ومنها في استمالة العرب والإشادة مهم

> ألا فابعشوها همة عربية أفرسان قيس من بنى هلال بن عامر لكم قبة للمجد شدوا عمادها وقوموا لنصر الدين قومة ثائر دعوناكم نبغى خلاص جميعكم نريد لكم ما نبغى لنفوسا لكم نصر الإسلام بدءاً فنصره فقوموا بما قامت به أوائلكم وقد جعال الله النبى وآله ومنها فى الختام:

وما الحزم إلا طاعة الله إنهـــا

لغزو الأعدادى واقتناء الرغائب فقد عرضت للحرب جرد السلاهب ولاتكتب العليا بغير الكتائب على الهول ركّابٌ ظهور المصائب : عف بأطراف القري والقواضب

تحف بأطراف القرى والقواضب وما جمعت من طاعن ومضارب بطاعة أمر الله من كل جانب وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب دعاء بريئاً من جميع الشوائب ونوثركم زلني بأعلى المراتب عليكم وهذا عوده جد واجب ولاتغفلوا أحياء تلك المناقب ومهدية منكم بلا عيب عائب إذا كنتم فوق النجوم الشواقب

هي الحَرَّم المنّاع من كل طالب

نعد کم السیف الذی لیس ینشی ونجعاكم صدر القناة إذا غدت وليسخطيب الصدق من قال فانبرى وما خلق الأعـْراب خلاف موعد سنعلم من أوفى ومن خان عهـــده

إذا ما نبا سيف براحة ضارب تأطّرُ ما بين الحشي والتراثب ولكن فعل الحرِّ أصدق خاطب ولكن صدق الوعد خلق الأعارب ومن كان من آت إلينا وذاهب(١)

وأمر الخليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب، استعجالا لهم واستنهاضاً لهممهم، فوجهت إليهم قصيدة ثانية من نظم ابن عيَّاش هذا مطلعها: وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل وشدوا على الأعداء شدة صايل يفوت الصبي فى شده المتواصل على المـاء منسوج وليس بسائل من المحد تجني عند برد الأصائل عواقها مقصورة على الأوائل(٢)

أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل وقوموا لنصر الدين قومة ثائر فما العز إلا ظهر أجرد سابح وأسروا بني قيس إلى نيل غاية تعالوا فقد شُدت إلى الغزو نيــة

وقد كان لهذه المخاطبة الشعرية أثرها فها يروى ابن صاحب الصلاة ، في نفوس العرب في إفريقية، ولاسيما في منطقتي الزاب والقيروان، فاجتمع زعماؤهم، وحزموا أمرهم على المبادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ بني رباح وزعيمهم جبارة بن كامل بن أبي العيش ، وهو الذي كان قد فر أيام عبد المؤمن من إفريقية ، فيمن فر من أشياخ العرب ، حين دهمهم القوات الموحدية في جنوبي القيروان ، قد عاد من المشرق في هذه الآونة بالذات بعد أن تجول في ربوعه حيناً ، ورأى أن يقتدى بزملائه في الاستجابة إلى « الأمر العزيز». فجمع قومه ، وسار إلى بجاية ، وقصد إلى أمرها السيد أبى زكريا يحيي أخي الخليفة ، فأكرم وفادته ، ولحق به بقية الزعماء والأشياخ ، وتحرك الحميع في صحبة السيد

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة في « المن بالإمامة » لوحات ١٣٩ ا وب ، و ١٤٠٠ ، وهي تحتوي على أربعين بيتاً ، ونقل ابن عذاري معظمها في البيان المغرب القسم الثالث ص ٨٨و ٨٩. ونشرت فىالعدد الأول من مجلة المعهد المصرىللدر اساتالإسلامية بمدريد (سنة ١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أوردها ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١٤٠ ب . وورد قسم منها في المعجب

أبى زكريا إلى حضرة مراكش ، ومعهم أموالهم وحملة كبيرة من عتاق الحيل ، ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم واليها السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة عندئذ عنده من العال والأموال والحيل . وكان الحليفة أبو يعقوب قد شنى عندئذ من مرضه الطويل، فلما بلغته أنباء مقدم العرب ، واقترابهم من الحضرة ، سر بذلك أيما سرور ، وخرج إلى المسجد الحامع يوم الحمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة ٣٦٦ه ، في جو يسوده الحبور والبشر ، وبعد ذلك بيومن جلس الحليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر ، والأجناد والحاصة من أهل الوفود والقضاة ، وخطب في هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر ، والقاضى أبو يوسف ، والفقيه أبومحمد المالتي ، وأمر الحليفة بإخراج الصدقات للضعفاء والمساكين والوافدين الغرباء ، ثم صدر الأمر بأن يكون وصول العرب الوافدين ، ومن معهم إلى حضرة مراكش في ضحى يوم السبت الثاني من شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٦ ه .

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى جميع الحند الموحدين بالحضرة بالاستعداد واستكمال الزى والهيئة ، وفرقت عليهم بهذه المناسبة الدروع ، والبيضات والرماح والأسلحة والكسى والأعلام . وفي صبيحة يوم السبت المذكور بكر الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى بابالسدّة، وانتظمت صفوفهم مُحلا حملا، تتقدمهم الطبول العديدة . ولما كمل ترتيب الموكب ، برز الحليفة أبو يعقوب ممتطيًّا صهوة فرسه الأشقر ، وإلى جانبه وزيره أبو العلا إدريس ابن جامع ، سائراً على قدميه لصق ركابه ، وهو يراجعه فما يعن من الأمور ، وفى ساقة الحليفة ، يسبر سائر الإخوة الصغار والبنين ، ومن ورائهم حملة البنود ، وأكابر الموحدين بحمل كل منهم علما ، وعليه درع سابغة لامعه تسطع تحت أشعة الشمس ، وتتبعهم سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد . وتقرر أن يكون اللقاء في الفحص الشاسع القريب من المدينة ، فلما وصل الموكب إلى الفحص المذكور ، والطبول تقرّع بشدة ، والحيوش تبدو في أكمل هيئة ، ضربت قبة الخليفة ، ونزل فيها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية ، ومعهم السيدان أبو زكريا يحيي ، وأبوعمران موسى أخوا الخليفة . ولما التقي الموكبان على هذا النحو، أمر الحليفة أن يحمل الفريقان من العسكر كل على الآخر حملة مبارزة ورياضة ولعب ، ففعلا ، وتجاوبا وتصاولا حتى العصر ، والطبول

تقرع ، وقد أبدع كل منهما في حركاته ومناوراته . ثم تقدم أخوا الحليفة وأشياخ الموحدين وأشياخ العرب وجميع الوافدين للسلام على الحليفة ، وانصرف الحليفة بعد ذلك في عسكر الموحدين إلى المدينة ، وضرب العرب محلتهم في الفحص . وفي اليوم التالى ، الثالث من ربيع الأول ، أمر الحليفة بدخول أشياخ العرب والوفود لمبايعته ، وأخذ العهد عليهم ، فأدخلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حتى العاشر من ربيع الأول .

وفي يوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول ، خرج الحليفة عقب الصلاة الى البحرة ( البستان ) خارج الحضرة ، ومدت المآدب العظيمة لإطعام العرب والوافدين . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة ، وقد كان من شهود هذه الحفلات كلها ، هيئة الإطعام ، فيقول إن كل طائفة من ثلاثة آلاف رجل كان يقدم لها الطعام ، وكلما انتهت طائفة من الأكل ، سارت إلى موضع الحليفة وسلمت ودعا لها . واستمر حفل الإطعام أياما ، وقد أربى ماكان يقدم فيه على ما تقدم من الإنعام الماثل . ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة حدثت بين صبيان الموحدين وأتباع العرب ، وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال ، وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من الحليفة لما وقع من أتباعهم ، فصفح الحليفة عنهم ، وأمر بالاستمرار في إطعامهم وإكرامهم (۱).

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث المتعاقبة ، إجراء التمييز لعسكر العرب والموحدين ، فنى اليوم الثامن من حمادى الأولى أمر الحليفة بتمييز العرب الوافدين ومن وصل معهم ، وأن يحضروا بين يديه فى رحبة قصره بدار الحجر ، ورتب دخولهم كل يوم بعدد معلوم من مختلف القبائل ، فاستمر تمييز هم خسة عشر يوماً ، والحليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب ، يحرض العرب والناس على الحهاد ، ويحث على التفانى فيه . ولما انهيز ، دعا الحليفة أشياخهم وكبراءهم ، وأحضرت زمامات التمييز الأول ، أيام الحليفة عبد المؤمن ، فوجدت فى التمييز الحديد زيادة كبيرة فى الأجور . وكان قصد الحليفة من التوسعة على العرب ، أن يمتنعوا عن عاداتهم الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العائم والثياب والسروج وغيرها ، الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العائم والثياب والسروج وغيرها ،

<sup>(</sup>١) يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لهذه الاستقبالات والحفلات في المن بالإمامة » لوحات ١٤٦ ب إلى ١٤٩ ب .

وأن يستميلهم إلى طاعته ومؤازرته ؛ ثم بدئ بتمييز الموحدين من غرة حمادى الآخرة واستمر تمييزهم أيضاً خسة عشر يوماً ، وفق منازلهم وقبائلهم، ووزعت على أثر ذلك على الموحدين والعرب الخيل وعُدد الحرب من الرماح والدروع والبيض والسيوف وغيرها . واختتم التمييز بما يسمى فى المراسيم الموحدية « بالإنعام بالبركة » وتوزيع الأعطية . وأقيم لذلك حفل ضخم جلس فيه الحليفة في مجلسه ، ومن حوله أشياخ الموحدين وأشياخ العرب ، وأحضرت الأموال بنن يديه ، أكواماً من الذهب والفضة ، من دنانير ودراهم ، وقدُه الموحدون في تنفيذ البركة ، فأصاب الفارس الكامل منهم عشرة دنانير ، وغير الكامل ثمانية ، والراجل الكامل خمسة دنانير وغير الكامل ثلاثة . وحصل ألعرب على منح مضاعفة ، فأصاب الفارس الكامل منهم خسة وعشرين ديناراً ، وغير الكامل خسة عشر ، والراجل سبعة دنانير ، ومُنح أشياخ العرب خسون ديناراً لكل مهم ، ومنح كل رئيس قبيلة ماثتا دينار ، ووزعت على الحميع الكسى من القباطي والنفاير والعائم، وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا ، وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس وزعت على مختلف القبائل ، وحصل الموحدون كذلك على ُ جملة كبيرة من الخيل قسمت عليهم بحسب قبائلهم ومنازلهم . وكان يوماً مشهوداً، سادت فيه الغبطة والحاسة بين الأشياخ والحند ، وارتفعت قواهم المعنوية ، وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود في عزم وثقة<sup>(١)</sup> .

## -1-

وهكذا تمت أهبة الحليفة أبى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية التى اعتزمها، والتى عاقه المرض حيناً عن إتمامها ، وعلى هذا النمط الذى أفاض فى وصفه ، ابن صاحب الصلاة ، ولحصناه فيا تقدم ، كانت تنصشد الحيوش الموحدية ، ويجرى استعداد الحليفة الموحدي للغزو . وفى اليوم الرابع من شهر رجب سنة ٢٦٥ ه الموافق ١٣ مارس سنة ١١٧١م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش فى حشوده من الموحدين العرب، وكان خروجه من باب د كاله، وقد هرعت الحموع الغفيرة لرؤيته ، فسار وأمامه العلم الأبيض ، ومن ورائه حملة الطبول، وقد قدم أمامه مصحف عمان محمولا على حمل مرتفع ، وعليه قبة صغيرة حمراء، وقد وضع فى تابوته الفخم المرصع بنفائس الحوهر والياقوت والزمرد، وأمام مصحف

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في ﴿ المن بالإمامة ﴾ لوحة ١٥٠ ب و١٥١ أ وب .

عَمَّان ، مصحف الإمام المهدى ، وكان يسير إلى جانب حملة الأعلام والطبول ، الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع ، ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدى ، وأبو محمد عبد الله المالتي شيخ طلبة الحضر ، وقاضي الحاعة أبو موسى عيسي بن عمران، وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش ، وهو أول منازل الرحلة، وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره في اليوم التالي إلى جسر الخطابة إلى توبين ، ثم إلى تودجين . واستمر في سيره على هذا النحو حتى وصل إلى وادى أم الربيع، وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار التى أعدت لنزوله ، وجاز العسكر الوادي تباعاً فوق القنطرة التي عملت لذلك ، وقد خصص يوم لحواز كل قبيلة . ثم استأنف السير حتى وصل إلى مقربة من المهدية، وهي التي سنُميت عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المدينة التي فدت في عصرنا عاصمة المغرب ، سهلا براحا به مرافق لأهل سلا ، وبعض أعيان إشبيلية ، فاشتراه الخليفة عبد المؤمن من أصحابه . ولما وفد في قواته على سلا في سنة ٥٤٥ ه ، لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين ، أمر حسماً تقدم ، بأن ينشأ في ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد في البحر أمام سلا ، وبأن ينشأ سرب لحريان الماء من عبن عبولة ، القريبة إلى محلته التي أنشأها ، فتم ذلك في بضعة أشهر ، وجرى الماءً ليستتي منه الناس والدواب وتروى الأرض ، وغرست الحنات والرياض ، وأذن الحليفة للناس بالسكني وإنشاء الديار والأسـواق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت الرُّباط ، منذ عهد عبد المؤمن مركز تجمع الجيوش الموحدية الغازية سواء إلى إفريقية أو الأندلس. ولما تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز الحيوش المسرة إلى الأندلس.

ولما وصل الحليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الرّباط نزل فى فحصها مع الوزراء والأشياخ والكبراء ، وأمر بأن تُغرس فى أركان تابوت مصحف عثمان الأربعة ، أربع رايات ، رفعت على أربع رماح صغار ، فى أعلى كل منها تفاحة من الذهب يسطع بريقها الوهاج ، وللرايات ألوان أربعة ، الحلدى والأحمر ، والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الحليفة غارب فرسه الأشقر ، وسار على النظام الذى سبق وصفه ، ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط.

فلما أشرف على الرباط ، أمر بتقديم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظيما لشأنهما، وتبعه الوزراء والأشياخ والكتاب والطلبة، حتى وصل إلى باب المدينة، فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لهم ، وأمرهم بالنزول فى السهل الشاسع ، ونزل بالدار المعدة لنزوله ، وكان وصول الحليفة إلى رباط الفتح فى اليوم العشرين من شهر رجب سنة ٥٦٦ ه ، وبذا استغرقت رحلته إليها من مراكش، سبعة عشر يوما(١).

وأمر الخليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية التى أنشأها والده عبد المؤمن ، وكانت قد خربت ، وأسن ماؤها ، فجددت وأعيدت إلى حالها الأولى ، وأنشى إلى جانبها صهريج عظيم ليمدها بالماء المتجمع فيه ، وكذلك أمر بأن ينشأ جسر جديد فيا بين الرباط وسلا على بهر أبى رقراق ، إلى جانب الحسر الذى كان قد أنشأه أبوه ، ثم خرب بفعل الزمن ، فأقيم جسر عظيم فوق القوارب ، وغطى بالحجر والحيار الثابت . وأمر أخيراً بالبدء في بناء أسوار المدينة من جهتى الحنوب والغرب ، وهي الأسوار التي أكملت فيا بعد في عهد ولده الحليفة يعقوب المنصور . وفي اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر ، وأن يقام لهم تمييز العرب السيد أبو زكريا أخو الحليفة ، وأبو محمد جديد ، وأشرف على تمييز العرب السيد أبو زكريا أخو الحليفة ، وأبو محمد عبد الله المالتي لمعرفته بهم وبأنسامهم . ثم وزعت الكسي على الأشياخ من كل قبيل ، وعلى طلبة الحضر ، والعرب ، وخص كثير منهم بأخبية وخيل عتاق ، وكذلك وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين ، وقضيت حوائج الناس ، ثم اتخذت وزعت الأهبات الأخيرة لاستئناف السر .

وفى عشية يوم الحمعة التاسع من شهر شعبان سنة ٥٦٦ ه ، صدرت الأوامر بالحركة ، وعبرت الحند البحر إلى سلا فوق الحسر الحديد . وفي صباح اليوم التالى تقدم الشيخ أبو سعيد نخلف بن الحسين بالموحدين حتى تم جوازهم ، ثم تلاه السيد أبو زكريا بالعرب ، واستغرق جواز العسكر خسة أيام ، وفي الحامس عشر من شعبان غادر الحليفة رباط الفتح ، ومعه وزيره ابن جامع ، والأشياخ والحفاظ والطلبة والعبيد ، بنفس النظام الذي تقدم وصفه ، ونزل بالموضع المعروف بالحهام على مقربة من وادى سبو تجاه ثغر المعمورة ، وتلاحق سائر العسكر إلى الوادي ، فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة آلاف فارس ، واجتمع كذلك

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمام<sup>ة</sup> » لوحة ١٥٢ ا إلى ١٥٤ ب .

من العرب عشرة آلاف فارس ، وهذا غير المتطوعة والمحاهدين ، فإذا ذكرنا أن الشيخ أبا حفص بن يحيى ، كان قد تقدم الحليفة بحيش كبير إلى شبه الحزيرة في أوائل سنة 370 ه ، وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة ، تلاه في جيش كبير آخر عبر إلى شبه الحزيرة في أوائل سنة 370 ه ، وهو الحيش الذي اضطلع محاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق ، أدركنا ضخامة الحيوش الموحدية التي أعدت للغزو بالأندلس .

ووصل الحليفة في قواته الحرارة إلى قصر مصمودة غربي ثغر سبتة(١) ، وبدأ عبور الحند إلى شبه الحزيرة ، عن طريق ثغر طريف ، في مستهل رمضان من سنة ٥٦٦ هـ ( ٨ مايو سنة ١١٧١ م ) واستمر عبورها أكثر من أسبوعين ، وفى اليوم السابع والعشرين من رمضان عبر الحليفة فى خاصته ، واستقبله فى طريف زعماء الأندلس وأكابرها من سائر القواءد ، تم تحرك إلى إشبيلية ، ودخلها في يوم الحمعة الثاني عشر من شهر شوال ( ١٨ يونيه ) واستقبله الأشياخ والناس استقبالًا حافلًا ، فاستراح بها عشرة أيام ، ثم سار إلى قرطبة في الثاني والعشرين من شوال ، فوصل إلها في غرة ذي القعدة ( ٥ يوليه ) . ونزلت القوات الموحدية في داخل قرطبة وفي خارجها على ضفتي الوادي ، مدة إقامة الخليفة بها ، وقد استطالت إلى آخر ذي الحجة سنة ٥٦٦ ه . وفي يوم عيد الأضحى ، خرج الحليفة للصلاة وألقيت الحطبة المعتادة ، واحتفل بالنحر ، ثم استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء الحاعة ، وانصرف إلى دار الإمارة . وفي اليوم التالى جلس بالقصر ، مجلس السلام والتهنئة ، وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء الحاعة ، وطلبة الحضر ، والفقهاء والقضاة والكتاب ، وأهل الوفود ، وأعيان قرطبة ، أقبلوا حميعاً للسلام ، وأنشد الشعراء كالعادة مدائحهم وتهانبهم ، وكان فى مقدمتهم أبو بكر بن المُنخل ، وقد أنشد بن يدى الحليفة قصيدة طويلة أوردها لنا ابن صاحب الصلاة ، ومما جاء فها :

شرّف الحلافة أن ملكت زمامها بحمى جوانبها فكنت حسامها

<sup>(</sup>۱) قال الإدريسي في وصف قصر مصمودة « إنه يقع غرب سبتة على قيد ١٢ ميلا ، وهو حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به المراكب والحراريق التي يسافر فيها إلى بلاد الأندلس . وهي على رأس الحجاز الأقرب إلى ديار الأندلس » (وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص ١٦٨) .

طبع الإله لها حساما صارما وغدوت من عقد الإمام إمامها ورأت عداة الله أن حمامها من قيس عيلان فكنت حمامها فعلى رماحك أن تشق صوبها وعلى سيوفك أن تفلق هامها(١)

وفى خلال إقامة الحليفة بقرطبة سيرت حملة موحدية بقيادة عبدالله بن أبى حفص ابن تفريجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة ، وكان القصد من تسييرها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو دى لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسلمين ، قبل ذلك بنحو عامين ، فسار الموحدون شمالا ، وعبروا بهرالتاجه ، وعاثوا فى منطقة كبيرة من أراضى قشتالة ، وعادوا إلى قرطبة مثقلين بالسبى والغنائم ، ونحن نذكر أن الحيوش الموحدية ، كانت قبل ذلك ببضعة أشهر ، قد سارت بقيادة السيد أبى حفص أخى الحليفة لحصار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش فى عقر أراضيه ، والقضاء على سلطانه فى شرقى الأندلس ، وذلك حسما فصلناه من قبل فى موضعه ، وكانت الأنباء تتوالى على الحليفة ، وهو بقرطبة ، عما أنز له الموحدون بابن مردنيش من الضربات والمنوائم ، وما استولوا عليه من بلاده ، و بما يؤذن بإحرازهم النصر النهائى فى تلك المعركة الحاسمة .

## - Y -

غادر الحليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة ، بعد أن أقام بها شهرين ، فى آخر شهر ذى الحجة سنة ٥٦٦ه ه ، قاصداً إلى إشبيلية ، فوصل إليها فى الثانى من محرم سنة ٥٦٥ ه ( ٥ سبتمبر ١١٧١م) ، ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ، وقد كان شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الحليفة ، إن الحليفة لم يحتل من دور إشبيلية سوى ستين داراً ، وأنه اشترى بها مائة دار من ماله الحاص لتكون منز لا للوافدين إليه ، وذلك رفقاً منه بأهل المدينة (٢) ، وكانت إشبيلية قد غدت عند ثد قاعدة الحكومة الموحدية بالأنداس ، وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً بين قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية عوقعها على مقربة من البحر وعلى مقربة من العدوة ، أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة ، لاستقبال مقربة من العدوة ، أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة ، لاستقبال

<sup>(</sup>١) تشغل هذه القصيدة من « المن بالإمامة » لوحة ١٥٩ ب و١٦٠ أو ب.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٥٦ ب

الحيوش الموحدية الوافدة ، واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها ، ومن جهة أخرى ، فقد أثبتت الحوادث ، منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة ، أن تيار الغزو النصراني للأندلس ، قد تحول إلى ناحية الغرب ، وأن قيام مملكة البر تغال الجديدة ، واشتداد ساعدها ، قد نقل الصراع الرئيسي بين إسبانيا المسلمة ، وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة ، وهذا ما أيدته في الأعوام الأخيرة ، معارك بطليوس ، وغزوات ألفونسو هنريكيز ، وهذا ما سوف تؤيده الحوادث فيا بعد ، وهو مما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية في هذا الشأن . وأخيراً فقد كانت إشبيلية ، بعد الذي أصاب قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وأخيراً فقد كانت إشبيلية ، بعد الذي أصاب قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة ، ومختلف الحروب والثورات ، كانت أرقى عمراناً ، وأوسع رحابا ، ولاسيا منذ أيام بني عباد ، حيث غدت كانت أرقى عمراناً ، وأوسع رحابا ، ولاسيا منذ أيام بني عباد ، حيث غدت أعظم حواضر الأندلس وأجملها . ولهذا كله اختار الموحدون أن تكون إشبيلية حاضرتهم وقاعدة حكومهم بالأندلس .

وماكاد الحليفة يصل إلى إشبيلية ، حتى أمر بعزل محمد بن سعيد المعروف بابن المعلم، وكان يتولى أعمال المخزن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس، وأمر بالسير إلى قرطبة لمحاسبته ، والتحقيق في سير أعماله ، وكانت قد علقت به وبتصرفاته في تنفيذ المنشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة ، وندب لمحاسبته الفقيه أبو محمد المالتي والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز ، وانهى الأمر باستصفاء أمواله ، ثم إعدامه فيا بعد . وقد م الحليفة مكانه على أعمال إشبيلية ، أبا داود بلول ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضخم من الأعمال الإنشائية ، سوف يضطلع بلول ، وزير المال الحديد ، في تنفيذه بأعظم قسط .

وكان أول ما أشار به الحليفة من تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر الوادى الكبير ، تصل ما بين إشبيلية وطريق طُريانة ، ضاحيها الغربية ، وتيسر سبل المواصلات فى اتجاه الغرب ، فحشد لها العرفاء والصناع ، وتم إنشاؤها فى نحو شهر ، فى السابع من صفرسنة ٦٧ه ، وحضر الحليفة يوم إكمالها وافتتاحها ، فى حفل ضخم ، رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة فى حفل ضخم ، رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة ما كان الإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر ، وما حققته للناس من يسرور حاء ، إذ كان المرور بها دون قبالة أو رسوم .

وفى خلال ذلك ، حضر السيد أبو حفص أخو الخليفة من حصن مرسية ،

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل، فاستقبله الحليفة خارج إشبيلية ، باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فيا بجب عمله لحاية الأندلس ورد عدوان النصارى عنها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضاربة من الموحدين تحمل الميرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس ، فخرجت هذه الحملة فى الثامن من شهر صفر ، وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة ، فكانت أول عسكر يجوز عليها ، وسارت إلى بطليوس . فلما أقتربت من المدينة ، هاجمت حصن ليون الواقع على مقربة من شرقى بطايوس على ضفة وادى يانه ، هاجمت حمن ليون الواقع على مقربة من شرقى بطايوس على ضفة وادى يانه ، وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جبر الدو سمبافور ، واقتحمته عنوة ، وأوصلت حمولتها من الميرة والسلاح إلى بطليوس ، ثم عادت سالمة إلى إشبيلية .

ولما كلت حملة مرسية بالنجاح ، وتوفى ابن مردنيش ، وانتهت مملكة الشرق ، قدّ م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية ، في مستهل رمضان سنة ٥٦٧ هـ ، وقدموا خضوعهم وطاعتهم للخليفة ، وذلك حسما فصلناه من قبل في موضعه .

وقد استطالت إقامة الخليفة أبى يعقوب بوسف بإشبيلية والأندلس زهاء خسة أعوام ، وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضي النصارى ، وذلك تحقيقاً لمشروعه الرئيسي في العبور إلى الأندلس ، فإن أهم ما تميزت به تلك الفترة ، هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة بمدينة إشبيلية ، وهي التي بدأها ببناء القنطرة على الوادى الكبير . والظاهر أن أبا يعقوب ، كان يحبو هذه المدينة العظيمة ، التي اتفتي فيها أعواماً عديدة من شبابه حاكماً لها أيام أبيه المؤمن ، بكثير من الحب والإعجاب، ومن ثم فإنا نراه يعمل بهمة عظيمة على تحصيبها وتجميلها، وتزويدها بالمنشآت الفخمة ، والمياه الحارية . وكان أول ما عني به بعد إنشاء القنطرة ، هو إنشاء القصور الخليفية المعروفة «بالبحيرة» . وكانت إشبيلية تزدان بعدد من القصور الملكية ، هي قصور بني عباد السالفة ، وكانت ما تزال ، في بعدد من القصور الملكية ، هي قصور بني عباد السالفة ، وكانت ما تزال ، في الخليفة الموحدي ، لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه ، واكتنى بتخصيصها لنزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ، أخو الخليفة ، قد لنزول الأمراء والكبراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ، أخو الخليفة ، قد ابتنى خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور في وادى إشبيلية خارج باب الكُمان المنسوب ابتني خلال زياراته لإشبيلية بعض الدور في وادى إشبيلية خارج باب الكُمان المنسوب فرأى الخليفة أن يقيم قصوره خارج باب جهور ، في أرض الجنان المنسوب فرأى الخليفة أن يقيم قصوره خارج باب جهور ، في أرض الجنان المنسوب

لأبي مسلمة القرطبي بعد أن عوض أصحابه جنانا في مكان آخر . وأقيمت في هذا الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها العريف أحمد بن باسُه عريف الأندلس ، والخبير بشئون القصور ، فجاءت على أبدع طراز ، وأقيمت حولها من حميع الجهات أسوار من الجيار والرمل والحصى. وعهد الخليفة إلى أبى القاسم أحمد بن محمد الحوفي القاضي ، وأبي بكر محمد ابن محيى الحد ، لما عرف عهما من الأمانة والحبرة الهندسية والزراعية ، أن يقوما بإنشاء بستان عظم حول هذه القصور من أموال المخزن ( الأموال العامة ) تُجلب إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من الأشجار والغراس ، فقاما بتنفيذ أمره ، وعُوض أهل الأراضي التي أدخلت في البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى أبي داود بلول بن جلداس ، متصرف إشبيلية وأعمالها وأمن الحليفة ، وجلبت إلى البستان آلاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء ، وغُرست فيه على أحمل نسق . وحملت غراس التفاح والأجاص ( الكمثرى ) وغيرها من غرناطة ووادى آش ، وكان الوزير أبو العلاء بن جامع وابنه يحيي يلازمان الحلوس للإشراف على العمل من الصباح إلى المساء ، وكان الحليفة نخرج من قصره بإشبيلية مع أعيان الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة كعادته فى وصف هذه القصور وحمالها وفخامتها(١) .

وكانت الحطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان ، النظر في استجلاب الماء لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة ، على الطريق المتجه إلى قرمونة ، أطلال قنطرة رومانية قديمة ، قد درست وعفت ، ولم يبق مها سوى حجارتها المتساقطة . فقام المهندس الأندلسي البارع الحاج يعيش المالتي ، وهو الذي تولى الإشراف على أعمال جبل طارق ، بالحفر حول هذا الأثر ، حي تحقق لديه ، أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قديم إلى إشبيلية ، ثم تتبع السرب بعد ذلك بالحفر حتى انهى إلى مأخذه القديم من الوادى على مقربة من السرب بعد ذلك بالحفر حتى انهى إلى مأخذه القديم من الوادى على مقربة من قلعة جابر (٢) ، وتم إجراء الماء من ذلك الموضع في سربه القديم إلى البحيرة ،

<sup>(</sup>١) ألمن بالإمامة لوحات ١٦١ ب و١٦٢ ا وب و١٦٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) وهى تقع فى جنوب شرق إشبيلية على قيد نحو عشرة كيلومترات منها ، ومكانها اليوم البلدة الإسبانية الصغيرة التى تسمى (Acalá de Guadaira) .

والقصور والرياض الحليفية ، وأمر الحليفة بعد ذلك ، بإجراء الماء إلى داخل المدينة اسقاية الناس ، وتوفير مرافقهم ، فقام الحاج يعيش بتنفيذ هذه الرغبة على أكمل صورة ، وأنشى داخل إشبيلية محبس للماء محارة منور وهو نهاية جريانه ، وتم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو في اليوم الحامس عشر من حمادى الآخرة سنة ٥٦٧ه ، وحضر الحليفة حفل إجرائه في حماعة كبيرة من الحند والأشياخ والفقهاء والطلبة ، وضربت الطبول ، وساد البشر واليمن بين الناس .

على أن أعظم منشآت الحليفة ألى يعقوب يوسف بإشبيلية ، هو الحامع الأعظم، الذي مازالت تقوم منه حتى اليوم بعض البقايا الدارسة، إلى جانب كنيسة إشبيلية العظمى ، التي أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه في شهر رمَضان سنة ٧٦٥ه ، فهدمت لذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة تحت إشراف العريف أحمد بن باسهُ ، واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال. الإنشاء ، العرفاء ، والبناؤون من أهل إشبيلية ، ومن سائر قواعد الأندلس ، ومن أهل العدوة ولاسيا مراكش وفاس ، واجتمع معهم أمهر العال من ساثر الحرف المطلوبة . وكان الموحدون-حيلما افتتحوا إشبيلية قد أنشأوا لهم بقصبتها جامعاً صغيراً يؤدون فيه شعائرهم، ولكنه أضحى يضيق بهم، بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم، ومن جهة أخرى ، فإن المدينة ذاتها كانت في أشد الحاجة إلى مسجد جامع يتفق مع ضخامة عمرانها ، وأهميتها كمقر للحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد إشبيلية الحامع ، المسمى بجامع العدبتس أو ابن عدبتس وهو المنسوب للقاضي عمر ابن عدَّبِّس ، والمشيد في سنة ٢١٤ﻫ ، أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، قد ضاق برواده ، نظراً لنمو المدينة وتكاثف سكانها ، وكثرة الموحدين الوافدين علمها ، ولم يفكر أحد من أمراء بني عبّاد أيام دولتهم، في إنشاء مثل هذا الحامع لاتهماكهم في شئون الإمارة ، وإنشاء القصور ودور القصف ، وإهمالهم لشئون العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية ، وكان شاهد عيان لإقامة هذه المنشآت كلها ، إن أمر المسلمين الخليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر والأجر في بناء هذا المسجد الحامع الكبير توسعة للناس ، فأسسه من الماء بالآجر والحيار والحصى والأحجار ، على أعظم البناء والاقتدار ، وأسس أرجله المعقودة بطأقات بلا طابية تحت الأرض ، أطول مما فوق الأرض ، وجمع عليه الفعلة بكترة الرجال والحدام، وإحضار الآلات من الحشب المحلوب من سواحل العدوة مما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله ، فأعلى بنيته ، وصقل صفحته بالإتقان لتشييده وتوثقه، وأنفذ أمره العالى ببنيانه فى رمضان من سنة سبع وستين وخسيائة المؤرخة ، لم يرفع عنه البناء قط فى فصل من فصول السنين مدة إقامته بإشبيلية ، إلى أن كمل بالتسقيف وجاء فى أبهى النظر الشريف ، أعجز فى بنيانه من تقدمه ، وتفن فى ميزابه وخبره ورخمه مقدمه ، قارب جامع قرطبة فى السعة ، وليس فى الأندلس جامع على نده ، وسعته وعدد بلاطاته ».

وتولى النظر على بناء الحامع وعرفائه العريف أحمد بن باسهُ ، والنظر على النفقة أبوداود بن جلداسن خاصة أمر المؤمنين ، وكان من الحفاظ على البناء من أهل إشبيلية ، أبو بكر بن زهر ، وأبو بكر الساقي . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مراحل إتمام الحامع على النحو الآتى: إن سرب المدينة كانت تشق بجرمها تحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الحامع ، فنكبت عنه ، وصرفت إلى جهة الحوف على سرب واسع ، وعمل على توثيق البناء تحت الأرض ، وعنى العرفاء ببناء القبة التي على محرابه وبنجارتها أعظم عناية ، وأقاموا عن يسار المحراب ، ساباطاً في الحائط ، يشقه الحليفة من القصر إلى الحامع ، لشهود صلاة الحمعة ، وافتن الصناع في عمل المنبر وصياغته من أكرم الحشب ، وفي إبداع نقوشه ، وترصيعه بالصندل المجزع بالعاج ، وأبنوسه يتلألأ بصفائح الذهب والفضة ، « وأشكال في عمله من الذهب الإبريز ، يتألق نوراً ، ويحسبها الناظرلها في الليلاليهيم بدوراً » . ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه فى أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته ، ويشير للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه ، حتى كملت جهاته الأربع بالبناء وعقد الأقواس، وكمال التسقيف، واستغرق بناؤه ثلاثة أعوام وأحد عشر شهراً ، إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلىحضرة مراكش في الرابع عشر من شعبان عام٧١ه، وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إلى مواطنهم. علىأن هذا الحامع لم يفتتح للصلاة بصفة رسمية وتقام بهالحطبة، إلا بعد ذلك بنحو سبعة أعوام ، وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الحمعة ٢٤ ذي الحجة سنة٧٧هـ (٣٠ أبريلسنة١١٨٢م) وذلك على يد السيد أبي إسحاق إبر اهيم ابن الحليفة أبي يعقوب، وو الى إشبيلية عندئذ، وأزيات الحطبة من جامع ابن عدبتس من ذلك التاريخ (١).

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٦٧ ا و ١٦٨ ا و ١٦٩٠ ا ، وروض القرطاس ص ١٣٨ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٩٦ .

ومما تجدر ملاحظته سهذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم لم يعنوا بزخرفة المنشآت والصروح ، ولاسيا المساجد ، معتبرين هذا الزخرف من الأمور المكروهة من الناحية الدينية ، وكان كل ما يراعى فى هذه الصروح هو البساطة والمتانة . يبد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ ، وبلاط يمتاز بالفخامة والروعة ، بدأ زخرف الصروح الموحدية وتجميلها بوفرة وسخاء ، فكان منبر جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة ، وكان تزويد صومعته التي أنشئت فها بعد بتفافيحها الذهبية الثقيلة (۱) .

وسنرى فيما بعد ، كيف أنشئت منارة هذا الحامع ، وهى المنارة الشهيرة الى مازالت قائمة حتى عصرنا فى مدينة إشبيلية ، بعد أن حول جزوها الأعلى إلى بوج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى .

## - " -

ذكرنا فيا تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على الشبيلية في مسهل رمضان سنة ٥٦٥ ه ، ليقدموا خضوعهم وطاعتهم للخليفة أبي يعقوب ، اقترح قادة الشرق ، وفي مقدمتهم شيخهم أبوعثمان سعيد بنعيسي ، على الخليفة أن يقوم بغزو أراضي النصاري من جهة بلادهم ، وعينوا له بالذات مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو ، وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها ، ولأنها حسها ينقل إلينا ابن صاحب الصلاة «حديثة البنيان قريبة الإسكان »(٢) أو بعبارة أخرى لم يتأثل عمرانها ، ولا أهباتها الدفاعية ، وأن الخليفة وعدهم في نفس هذا المحلس بتحقيق رغبتهم مني انتهي شهر الصوم (٢٠) . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الخليفة حيا عبر إلى الأندلس بقصد الغزو والجهاد لم يكن لديه مشروع معين لهذا الغزو ، ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق .

وعلى أى حال ، فقد اتخذ الحليفة أهبته لتلك الغزوة ، وخرج فى قواته من إشبيلية فى فجر يوم الاثنين الحادى عشر من شوال سنة ٥٦٧ هـ ( ٦ يونيه سنة ١١٧٧ م ) ، فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه ، وأقام محلته فى جبل

Materiailen zur Kenntniss: وقد أبدى العلامة جولدسيهر مثل هذه الملاحظة في بحثه der Almohaden Bewegung (Z. der Morgenl. Geselsch. 1887; p. 105)

<sup>(</sup>٢) المن بالإمامة لوحة ١٦٦ ا

<sup>(</sup>٣) المن بالإمامة لوحة ١٦٦ ا.

**فح**ص السرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القديمة ، وفي اليوم التالي دخل قصر قرطبة القديم ، وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة في ظهر اليوم الحامس والعشرين من شوال ، وسار في قواته صوب مدينة القصر (١)، فأندوجر ثم اتجه نحو الشرق حتى صار على مقربة من بياسة ، وهنالك لحق به إبراهيم ابن همشك ، وكان على حصار حصن بلج<sup>(٢)</sup> القريب من بياسه، وكان من أعظم وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك ، فلما وقع الخلاف بينه وبن صهره ابن مردنيش ، من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين، استولى ابن مردنيش على هذا الحصن ، ووضع به حامية من جنده المرتزقة النصارى ، وكان ابن همشك يحاصره بقواته حيمًا قدم الحليفة في جيشه الضخم ، فاقترح عليه ابن همشك أن يسر في الحال إلى الحصن لحصاره والاستيلاء عليه، فاستجاب الحليفة إلى دعوته ، وسارتالقوات الموحدية صوب الحصن، ونزلت في ظاهره ، وعاين الموحدون ضخامته ومنعته ، وروعت حاميته النصرانية بما شهدت من كثرة الحيوش الموحدية ، فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط لهم لدى الخليفة ليمنحهم الأمان مقابل تسليم الحصن، فقام ابن همشك بتحقيق رغبتهم ووافق الحليفة ، ورأى في تسليم الحصن فاتحة النجح والنصر ، وتم تسليم الحصن في يوم السبت ٣٠ شوال ، وركب الحليفة إلى الحصن ، وراقته ضخامته ومنعته ، ورتب به حامية موحدية ، وصرف أمره إلى ابن همشك . وفي اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سار الخليفة في قواته شمالا نحو حصن الكَـرَس(٢) وكان ابن مردنيش قد فعل به ما فعل محصن بلج ، وسلمه إلى حامية من النصارى . وكان هذا الحصن يقع فوق ربوة عالية محيط مها الماء والبسائط الخضراء، فلما اقتر بمنه الموحدون ، عرض النصاري تسليمه بالأمان ، على نحو ما تم محصن بلج ، فأجيبوا إلى مطلمهم ، ونزلوا عن الحصن ، وذلك في اليومالسادسمن ذي القعدة ، وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك .

ويصف لنا ابن صاحب الصلاة ، وقد كان من مرافقي هذه الحملة الموحدية (٢)، سير الحملة وتنقلاتها بإفاضة، ويقول لنا إنه بعد الاستيلاء على هذين الحصنين ، سار

<sup>(</sup>١) وهي بالإسبانية Alcocer .

<sup>(</sup>٢) وهو بالإسبانية Vilches . (٣) وهو بالإسبانية Alcaraz

<sup>( ؛ )</sup> وهو بذكر لنا ذلك في أكثر من موطن، « المن بالإمامة » لوحة ١١٧٧ ، ١٧٨ ب .

الخليفة في قواته إلى الموضع المعروف ببلاط الصوف(١) وهو المتصل بفحص جنجاله، وقد كانت يومئذ مدينة الحدود بن الأندلس وبن قشتالة، ثم تقدم منه إلى الموضع المعروف بالغُدُّر قرب منابع بهر وادى يانه، ونزل في سهل بلاط الصوف وقضى فيه يوماً تزود فيه العسكر والناس بالماء . ثم غادره إلى مرج البسيط ، وأقام فيه يوماً آخر ، وسار منه إلى مقربة من وادى شُقر ، حيث ارتوى الناس واللواب من ماء النهر ، وقضوا فيه يومهم للراحة . وفي يوم الحميس الثاني عشر من ذي القعدة ، أمر الخليفة أخاه السيد أبا سعيد ، أن يسر من وادي شُـُقر في عسكر ضخم من الموجدين والعرب ، يبلغ نحو اثني عشر ألف فارس، ومعهم قوة من الرّجالة والرماة ، إلى أراضي قشتالة ، صوب مدينة وبذة<sup>(٢)</sup>، فسار السيد أبو سعيد في هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضي الدولة المهدية » في جنده ، وإبراهيم بن همشك في جنده ، فوصلوا في صباح اليوم التالي إلى أول بلاد قشتالة بموضع يسمى « برج حمل » وفيه حصن محتله النصارى ، فافتتحوه في الحال ، وأفنوا حاميته قتلا وسبياً ، وهدموه . وفي اليوم التالي ـــ السبت ـــ وصلوا إلى مدينة وبذة ، والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد المغىرين ، فما كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المدينة ، حتى خرج إليهمالقشتاليون . ونشبت بين الفريقين معركة تمهيدية ، ظهر فيها تخاذل من بعض الحند العرب، فقتلوا ، وأسفرت المعركة حسنها يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام » . وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة<sup>(٣)</sup> .

وفى خلال ذلك وصل الحليفة فى قواته إلى وبذة فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة ، وأمر الموحدين والعرب من سائر القبائل بالتأهب المحرب ، فانحاز كل عسكر إلى قبيله ، واجتمع تحت رايته ، وأمر الحميع بالسير ، والصعود إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد بجنده ، ليتم اجماع القوات المحاربة ، فصعد الحند على الترتيب المذكور ، وصعد بعدهم الحليفة فى كتيبته ، ومعه أبناء الحاعة ؛ وأبناء أهل خسين وأهل الدار والعبيد ، وخلفه السيد أبو حفص وباقى الإخوة ، ومن وراتهم الرايات والطبول وعددها مائة ، وفى الحال بدأ الهجوم تحت قرع الطبول وصيحات التكبير ، بين الموحدين والقشتالين ، واستولى الموحدون على الطبول وصيحات التكبير ، بين الموحدين والقشتالين ، واستولى الموحدون على

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Balazote . (٢) وبذة هي بالإسبانية

<sup>(</sup>٣) تراجع مواقع غزوه وبذة في الخريطة المنشورة في ص ٤٩.

ماكان لصق السور من مداخل أرباض المدينة، وأحرقت الدور وهدمت،وارتد القشتاليون إلى الداخل ، ونزل الموحدون مخيولهم في الحنات والكروم المتصلة بالمدينة ، وقطعوا عنها ماء الوادى . وفي مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء ، وقوة كبرة من الموحدين بجوانب المدينة الأربعة ، وقسم جهاتها على الجند ، يختص كل عسكر مجهة ويقوده سيد من الإخوة ، ويختص العرب بجمعهم منها بجهة . وكان النصارى في أثناء ذلك قد حفروا على عجل خندقاً خارج المدينة ، ووضعوا له زرباً من الحشب ، وذلك ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وفي صباح اليوم التالى خرج الحليفة راكبا فرسه ، ومن حوله الكتائب الحرارة ، وقد اتخذت أهبتها للقتال ، وقرعت الطبول ، وخفقت الرايات، وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين، ولما وصل إلى مقربة من الخندق ، نزل فوق ربوة تشرف عليه ، واستدعى إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين للحملة ، وهم الحافظ أبو بكر بن الحد، والفقيه أبو محمد المالقي ، والقاضي أبو موسى عيسى بن عمران ، والقاضي أبو الوليد ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ، وبايعه الحميع على الثبات على الحهاد، وكانت العساكر قد احتلكل فريق مكانه المعين ، وقسمت السهام على الرماة ، وأعدت سائر الآلات ، ثم قرعت الطبول أيذاناً ببدء القتال ، فهجم الموحدون على القشتاليين واضطرمت بين الفريقين معركة عنيفة ، فارتد القشتاليون حتى لصق السور ، وإلى داخل البيوت ، وامتنع معظمهم بالقصبة ، ولم يثبتوا إلا في الحهة الغربية ، حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن يستنجد بالخليفة ليمده ، فأعرض عنــه لاشتغاله في قبته بالمناقشة مع الطلبة . وهدم الموحدون كنيسة المدينة ، وانتزعوا نواقيسها ، وقتل من تصدى من النصارى لاستردادها . ويقول أبن صاحب الصلاة « ودام القتال على انحلال وضعف وملال إلى بعد أذان الظهر، وارتفع، وما نفع الحيش الكثير عديده، ولا الحمع، إذكان في نحو ماية ألف بين فارس وراجل ، وانصرف أمير المؤمنين ، وانصرف الناس إلى أخبيتهم ، وقد همهم الحال ،(١).

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة ، وبالرغم مما يبدو من مبالغة ابن صاحب الصلاة في تقدير عدد الحيش المهاجم ، فإنه كان بلا ريب جيشاً وافر

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة لوحة ١٧٨ ا .

العدد ، وقد كان من جراء هذا الفشل ، أن اتجه الحليفة إلى حصار المدينة . وفي اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد ، وأمر الحليفة أن يخرج ربع الناس من حميع العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات ، استعداداً لحصار المدينة ، فخرج الناس لذلك ، وطرق الموحدون المدينة ، ومنعوا عنها ماء الوادى ، وأمر الحليفة بصنع السلالم والأبراج الحشبية لمقاتلة النصارى في جوانب المدينة . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء في ذلك اليوم يعرض تسليم المدينة بالأمان ، فلم يُلتفت إليه ، فكر مسعاه في مساء نفس اليوم ، فصر ف بغير طائل .

وفى صبيحة يوم الحمعة العشرين من ذى القعدة ( 18 يوليه ) هبت ربيح صيفية عاصفة ، فأوقعت الاضطراب بمعسكر الموحدين ، واقتلعت الأخبية ، وفاضت الغدور ، وقضى الموحدون ليلهم فى التحوط ضد عصف الربح . وفى صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص عمر بن يحيى من مرسية فى جند أهل الشرق ، ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والثغر ، فخرج إليه الخليفة وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة ، واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند الشرق بالحبل المحاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار ، وشهد القشتاليون من مدينهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وفى مساء نفس اليوم ، هبت ربيح عاصفة أخرى أشد من السابقة ، فاقتلعت خيام الموحدين ، ومزقها ، متلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن ارتووا من مياه الأمطار . ويلاحظ ابن صاحب الصلاة أن هذه الرياح قد عصفت ، والأمطار قدهطلت « فى أشدما يكون من الحر » فى شهر يونيه العجمى ( وصحته يوليه ) .

وفى صباح اليوم التالى – الاثنين الثالث والعشرين من ذى القعدة – هاجم الموحدون القشتاليين على الأسوار ، واكنهم ماكادوا يبدأون القتال ، حتى أظلمت السهاء ، وقصف الرعد والبرق ، وهطل المطر غزيراً كالسيل ، فأغرقت ثياب الموحدين وعجزوا عن القتال ، وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة ، واعتبروها سخطاً من الله ، ورغبوا فى التوبة إليه ، وارتد الحليفة والناس ، وقد اكتسحت السيول الهضبة ، وعند الظهر أشرقت الساء ، وارتفع المطر ، فعاد الموحدون الى القتال وفق ترتيهم السابق ، ودام القتال حتى المساء ، ولكن دون جدوى .

وفى ليلة الأربعاء ، قام القشتاليون بهجوم مفاجئ من القطاع الذي يحتله جند هسكورة ، ففررا منه مهزمين ، فلما علم الحليفة في الصباح ، أمر بضربهم

بالسباط عقاباً لهم . وفى صباح يوم الحميس ، أمرت الفرق المختلفة ، أن نخرج من كل ثلثها للبحث عن الأقوات والعلوفات ، واجتمع أولئك الحند تحت إمرة الحافظ أبى محمد عبد الله بن أبى تفريجين ، وإبراهيم بن همشك ، ولكن هذه الحملة فشلت فى مهمتها ، فلم تجمع شيئاً من المؤن والعلف ، فارتفعت الأسعار في المعسكر الموحدى ، وكاد أن ينعدم فيه القوت .

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم ، حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد ابن عمر ، أن يدعو الناس ، وأن يخطب فيهم ، تارة بالعربية ، وأخرى بالبربرية ، يعظهم ، وستنهض هممهم للجهاد ، وكان مما قاله لهم : «قد كنتم بمراكش تقولون لو كنا غزونا النصارى لحاهدنا لله واجتهدنا ، فلما حضرتم معهم ، قصرتم وجبنتم وحنثتم الله عز وجل ، ونكلتم وما نصحتم ، ما أنتم بمؤمنن ولاموحدين ، أن تسمعوا النواقيس تضرب ، وتعاينوا الكفر ، ولا تدفعوا المنكر . إن أمير المؤمنن ليس يقدر أن يراكم لتفريطكم في حق الله تعالى من الحهاد على كثر تكم من الأعداء »(١).

وبذلت عندئذ محاولة يائسة لحمل القشتاليين على التسايم بالأمان ، فوُجه عبد الرحمن بن أبى مروان بن سعيد الغرناطى ، إلى قائد وبذة وهو ولد الكونت مانريكى دى لارا<sup>(٢٢)</sup>، يقول له إنهم على استعداد لتحقيق رغبته فى تسليم المدينة بالأمان ، وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم ، فرفض قائد القشتاليين هذا العرض بجفاء ، لما رآه من اختلال أحوال الموحدين ، ولما علمه من استعداد ألفونسو الثامن لإنجاده محشوده . ولما وقف الحليفة على ذلك استدعى سائر الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته – القبة الحمراء – للبحث فيا بجب علمه ، وفى نفس الليلة – ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة – أمر حرق البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الآلات التى صنعت معه ، وبأن يقوم مقدم الدواب بشحن النواقيس التي أخذت من الكنيسة من وبذة . وفى الصباح ضرب الطبل الكبير إيذاناً للناس بالرحيل ، فساد الاضطراب والهرج فى المعسكر الموحدي ، فلما رأى القشتاليون ذلك ، وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا فى الانسحاب ، خرجوا فى قواتهم من الفرسان والرجالة ، ونزلوا إلى الوادى ، وهاحموا الموحدين وأشعلوا النار فى البيوت والحيام ، ووصلوا إلى السوق بقرب المحلة ، وقتلوا وأشعلوا النار فى البيوت والحيام ، ووصلوا إلى السوق بقرب المحلة ، وقتلوا وأشعلوا النار فى البيوت والحيام ، ووصلوا إلى السوق بقرب المحلة ، وقتلوا

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١٨٠ ا

<sup>(</sup>٢) ويسميه ابن صاحب الصلاة «ولد مرنو».

الضعفاء والمرضى ، ونشب القتال بين الحيش المنسحب وبين النصارى ، وأمر الخليفة أن يتوقف سائر الحند حتى ترفع الأخبية ، فلما رفعت وقفت قوة ترد الهاحمن حتى يتم الانسحاب ، وتحرك الحيش المنسحب على قرع الطبول ، يتقدمه الحليفة ، والسيد أبو حفص فى أهل تينملل ، وأشياخ الموحد بن مع قبائلهم ، وزعماء الأندلس مع أصحابهم ، والعرب مع قبائلهم ، والنصارى خلال ذلك بهاحمون الحيش المنسحب ، وقد احتشدت فى المؤخرة قوة كبيرة لردهم بقيادة السادة الإخوة ، ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن همشك وأبو العلاء بن عزون فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجها نحو كونكة (قونقة) ونزل فى قحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة المؤخرة فى المساء، بعد أن ردت النصارى وقتلت مهم نحو ستين .

واستمر الحيش المنسحب في سبره ، وهو محصد الزروع ، ويجمع الغلات في طريقه ، حتى وصل إلى كونكة بعد يومين ، في يوم الثلاثاء أول ذى الحجة . وفي عصر ذلك اليوم ركب الحليفة ومعه إخوته السادة ، ووزيره ابن جامع ، والفقهاء والقضاة ، وسائر الأشياخ من الموحدين والعرب ، ودخل المدينة ، وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث ، وهو يصف لنا قصبة كونكة ، ومنعها ، وعلوها الشاهق ، وكيف يصل إليها الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور ، وعلى قنطرة عظيمة في جانها ، وكان إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق عميق قد حفر في الحجر الصلد ، وفيه أدراج حفرت تحت الأرض ، ينزل منها إلى الوادى لشرب الماء ، وتحريك الرحى التي على الوادى ، وقد غطى بستارة منيعة عليها برج عظيم من بناء الأوائل ، وفي فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار الحوز والمراعى الحضراء .

ولما دخل الحليفة مدينة كونكة ، وقصبتها استقبله أهلها كباراً وصغاراً ، وكانوا في حالة يرثى لها من الضعف والهزال ، وكان النصارى قد حاصروا مدينتهم قبلذلك ببضعة أشهر ، وبرح بهمالضيق والحرمان ، ولم يتركهمالنصارى إلا حيما علموا باقتراب الموحدين ، فلم سلموا على الحليفة سألهم عن أحوالهم ، ووعدهم بجميل رعايته ، وأمر بأن تكتب أسهاء سائر أهل المدينة من الرجال والنساء والأطفال ، فكان عددهم حميعاً سبعائة ، فأمر للفارس مهم باثني عشر مثقالا ، وللراجل ثمانية مثاقيل ، وللمرأة أربعة وللطفل أربعة ، وأعطاهم سبعين

بقرة لم يكن فى محلته سواها ، وزودهم بكثير من الرماح والقسى والسهام ، والسلاح ، وأمر بأن يمدهم سائر الحند بالقمح والشعير صدقة لهم ، وتنافس الأكابر والأشياخ فى تزويدهم بمختلف الأعطية والصلات .

وفى اليوم التالى أمر الحليفة محصد الزروع ، التي للنصارى فى تلك المنطقة وسوقها ، واكنهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة من قونقة ، وسرت الإشاعة بأنهم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دى لارا ، فلما علم الخليفة بذلك ، أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع ، والسير إلى وادى شُقر ، وأمر الناس بالرحيل ، فكان هرج شديد مقرون بَّالفزع كَذَلْكُ الذي حدث يوم الإقلاع من وبذة ، وعر الحيش الموحدي نهر شُقر ، ونزل بالحبل المتصل بمدينة قونقة لحصانته ، وسرعان ما وصلت قوات النصارى ، وعسكرت في فى جبل تونيس ، فى الناحية المقابلة من النهر ، وصار كل من الحيشن تجاه الآخر دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك ، وقضى الموحدون ليلهم على حذر ، وفى صباح اليوم التالى ، عقد الحليفة مؤتمراً من الأشياخ واستقر الرأى على أن يقاتل الموحدون النصارى فى الغد . ولكن العرب اعترضوا « وجبنوا عن اللقاء » واحتجوا بضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة أبى العلاء ابن عزون للموحدين في نية القتال، وفي الغد خرجتقوة منازلة بقيادة أبي العلاء واشتبكت مع النصارى فى عدة مناوشات لتختبر قوتهم . وفى اليوم التالى تأهب الموحدون لحوض المعركة ، وخرج أبو العلاء في بعض قواته ليستطلع أمر العدو، ولكنه عاد مع جنده، وأعلن أن النصارى أقلعوا عن محلتهم منصرفين إلى بلادهم . فعندئذ أمر الحليفة باستثناف الرحيل ، وسار الحيش الموحدى حتى وصل إلى جبل « الصومعة » Alminar على بعد عشرة أميالُ من قونقة ، وقضى به الليل ، وفى اليوم التالى استأنف سبره حتى وصل إلى وادى تامطة ، وقد ظهر الإعياء على الناس ، وقلت الأقوات ، وارتفعت الأسعار ، ثم وصل إلى وادى برج قُبالة فى طريق مدينة بلنسية ، وقد نفق كثير من الدواب ، وبرح الحوع بالناس ، ومات الكثير منهم . وفي اليوم الناسع من ذي الحجة عبر الموحدون الربوة العالية المسهاة بعقبة الأبالس ، ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة « أغربالة »(١) وقد اشتد الإعياء بالناس من الضعف والحوع ، ونفق كثير من الخيل والبغال والجمال .

Puente del Cabriel وبالإسبانية

وفى ظهر ذلك اليوم ، أمر الحليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر تمييزهم، فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل ، وخص الراجل الكامل مثقالين ، وذلك ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة .

وفى صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة ، وهو يوم الأضحى ، أمر الحليفة بصلاة العيد فى ذلك الموضع ، وألتى خطبة العيد أبو زيد بن عبدون قاضى تلمسان ، وعقب الصلاة ، سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الحليفة ، ووزعت عليهم الأضاحى ، وعند الظهر استونف السير مدى خسة عشر ميلا ، ونزل الموحدون بحرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة ، ووصلوا فى اليوم التالى إلى ركانة ، وقد اشتدت المحاعة بن الناس . وينوه ابن صاحب الصلاة خلال وصفه المستفيض لتلك الرحلة المضنية ، فى غير موضع ، بماكان يعانيه الحيش المنسحب من نقور فى المؤن ، وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعير والدقيق . وعند معادرة ركانة أخطأ الأدلاء الطريق ، وافترقت العساكر فى شعب الحبال ، واشتد بالناس الجوع والألم والضعف . وسار الحليفة إلى موضع يعرف « بمجمع الأودية » وهو الذى يلتي فيه نهر شقر ونهر أغربالة (كبريل) ولحق به سائر الناس إلى هذا الموضع . حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بتسريح الحشود من أهل الشرق وجميع بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة (١٠) .

ووصلت إلى الحليفة في هذا اليوم دفعة كبرة من الدقيق والشعير والفواكه بعث بها إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بينها هرع الناس إلى حصن بنيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ، وقد كان مهم ، أنهم لم يجدوا شيئاً سوى بعض التين الأخضر ، فقصدوا إلى بلنسية . ويصف ابن صاحب الصلاة بهذه المناسبة ، مدينة بلنسية وجمالها ونضرة رياضها ، بيد أنه يلاحظ أن الضعف كان بادياً عليها ، وأن الحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى الخليفة في محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول ، ثم غادره في قواته فوصل إلى مدينة شاطبة في السابع عشر من ذى الحجة ، وقضى بقصبها يومين ، وانهز أشياخ الموحدين هذه الفرصة ، فوعظوا أهل المدينة بالحامع عقب صلاة الحمعة، وبشروهم بالخير في ظل العهد الحديد .

<sup>(</sup>١) تراجع مواقع غزوة وبذة وارتداد الجيش الموحدي في الحريطة المنشورة ص ٤٩.

وغادر الحليفة بعد ذلك شاطبة ، ونزل بحصن بليانة (١) على مقربة منها ، ثم سار إلى حصن آصف ، ثم إلى ألش ، ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين من ذى الحجة ، وغادرها فى اليوم التالى ، قاصداً إلى مرسية ، فنزل أولا بحصن أنوط (٢) على مقربة منها ، ثم سار منه إلى المدينة ، فخرج أهل مرسية لاستقباله ، ودخل المدينة والأعلام تحفق والطبول تضرب ، ونزل بقصرها ، وقد احتشد أهل المدينة رجالا ونساء خاصهم وعامهم ، لتحية الحليفة ، والإعراب عن سرورهم بمقدمه ، وكان الحليفة قد طلب إلى هلال بن مر دنيش أن يعد الدور اللازمة لنزول الموحدين ، فقام بتحقيق هذه الرغبة ، وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل ، وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من الهدايا السنية ، وماكان لدى أبيه من الجوارى والسرارى البارعات فى الحسن ، فتقبل الحليفة هديته ، وأثابه عنها بالعطايا الجزيلة .

ولم تمض أيام قلائل حتى ضاقت مرسية ، عن نزل فيها ، ووفد إليها ، من الموحدين وغيرهم ، وارتفعت الأسعار ، وعم الغلاء ، ورغب كثير من الموحدين والعسكر المرتزقة في الرجوع إلى أوطانهم ، فأذن لهم الحليفة ، وارتحل كثير منهم . ولما دخل شهر صفر سنة ٥٦٨ ه ، صدر الأمر بخروج البركة لجميع الموحدين والعساكر المرتزقة ، الذبن اشتركوا في هذه الغزوة ، فخص الفارس الكامل خمسة مثاقيل ، وغيره أربعة مثاقيل ، وخص الراجل مثقالين ، وغيره مثقال ونصف ، وتسلم كل شيخ بركة قبيلته ، وافترق معظم الناس .

وانتهز الحليفة هذه الفرصة لينظم شئون مملكة الشرق القديمة ، فأمر بإصلاح معاقل مرسية ، وتحصيناتها ، وندب محتلف الولاة لجهاتها وحصونها ، وجمع هلال بن مردنيش وإخوته وعمهم أبا الحجاج يوسف فى مجلسه ، وأبدى لهم منتهى العطف والرعاية ، وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل ، وأمرهم بالنظر فى الارتحال معه ، وأقر أبا الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية وأقطارها ، لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته، وكذلك أبتى ابن عيسى القائد على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه ، وأبتى غيره من قادة الحصون والثغور ممن ثبت إخلاصهم وصلاحهم .

وفى أول شهر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية ، وعرج

<sup>(</sup>١) هو بالإسبانية Villena.

<sup>(</sup> ٢ ) هو بالإسبانية Monetagudo ، وقد بقيت أطلاله إلى اليوم .

فى طريقه على مدينة غرناطة ، وترك بها أخاه السيد أبا سعيد واليا لها ، ووصل إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٥٦٨ ه ( نوفمبر ١١٧٧م ) . ومعه الإخوة وفى مقدمتهم السيد أبو حفص ، وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر الدولة ، فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الجد ، استقبالا حافلا ، وقدم معه بنو مردنيش فى الأهل والولد ، وفقاً لما أمر ، فأنزلوا فى قصر ابن عباد ، والدور المتصلة به ، واشترى لهم الحليفة ما لزم لسكناهم وسكنى أتباعهم من الدور ، وعين منهم غانم بن مردنيش لرياسة جماعة من الجند الأندلسين ، وأصحاب أبيه وأهل الثغور والأجناد بإشبيلية ، لتكون منهم قوة تضطلع بالغزو وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو ، ونظم هلالا والكبار من إخوته فى جملة أشياخ الموحدين وأبناء الجاعة ، يحضرون مجلسه العالى ، ويشتركون فى مباشرة الأمور ، وإبداء الرأى تقريباً لهم وتشريفاً وتأنيساً ، وكان غانم يخرج فى قواته الأمور ، وإبداء الرأى تقريباً لهم وتشريفاً وتأنيساً ، وكان غانم يخرج فى قواته مع الموحدين إلى غزو أراضى قشتالة ، وقد ظهر فيا بعد بشجاعته وكفايته . وكان مثلا طيباً للغزاة من الأجناد والعرب .

والآن وقد انتهينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأولىاللخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن واستوعبنا تفاصيلها ، وفقاً لرواية مؤرخها المرافق لها ، والتي سحلها منذ بدايتها إلى نهايتها ، يوماً بعد يوم ، نحاول أن نستخلص منها ما يمكن أن تدنى به من الحقائق والعبر .

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أكثر من شهرين ما تجلى تحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . ويبدو هذا العجز فى أسطع صوره متى ذكرنا أن الجيش الموحدى الذى تصدى لحصار وبذة ، كان يضم على الأقل عشرين ألفاً من الفرسان النظامية ، منهم عشرة آلاف من الموحدين وعشرة آلاف من العرب ، الذين عبروا مع الحليفة الموحدى إلى الأندلس حسما أسلفنا فى موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس، وهولاء يكن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة ، خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عنها حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل حامية محلية صغيرة من القيادة الموحدية ، ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ كل شيء عن عجز القيادة الموحدية ، ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ

الدين يلتفون حول الحليفة الموحدى، ويديرون دفة الغزوة، هيئة قيادة مقتدرة، بل لم يكن بينهم قادة أكفاء بالمعى الصحيح، وكان مجلس القيادة يتخذ في معظم الأحيان صورة اجتماع عائلى، تغاب فيه الآراء الفطرة، والقرارات المرتجلة، وبدلا من أن نرى الحليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه، أو ليحتهم على التفانى في القتال، نراه في اللحظة الحرجة التي هزم فها أهل الأندلس، وأجلوا عن مواقعهم، بحلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم في بعض المسائل الفقهية. وبجدر بنا ونحن تتحدث في هذا الموطن عن عجز القيادة الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء، لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية في شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية، وماكان يمتاز به القادة المرابطون من البراءة والدربة العسكرية العالية، وهي التي مكنهم من أن يحرزوا بجيوشهم القليلة العدد، انتصاراتهم الباهرة في مواقع مثل إقليش وإفراغة.

هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة ، عما كان يسود الجيوش الموحدية من التفكك ، وانعدام التناسق بين مختلف العناصر التى تتكون منها . وقد كان العرب الذين يرافقون الجيش الموحدى يحملون أكبر قسط من تبعة هذا التفكك ، فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم ، ويحجمون عن الفتال فى الساعات الحرجة ، وكان هذا الإحجام من جانب العرب يشل حركة الجيش الموحدى ، وينال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء تنظيم تموين الجيش الموحدى ، وما ترتب على ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات ، وماكان يصيب الجند من جراء ذلك من الضيق والحرمان وانهيار القوى المعنوية (١)

- £ -

فى الوقت الذى نزل فيه الحليفة أبو يعقوب يوسف بمرسية ، ليستريح من وعثاء حملنه المنكودة على وبذة ، كانت تحدث فى الجانب الآخر من شبه الجزيرة فى غربى الأندلس ، حوادث هامة ، مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك البرتغال مذ فتت فى عضده نكبته فى معركة بطليوس فى شعبان سنة 376 ( ١١٦٩ م ) قد لزم السكينة حيناً ، وهو يرقب الحوادث والفرص ، فلما غادرت الحيوش الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوتها إلى وبذة ، شعر بأن الفرصة قد سنحت

<sup>(</sup>۱) تستغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كتاب «المن بالإمامة » نحو ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١٧٣ ا إلى لوحة ١٨٩ ب .

للعمل ، وكان يطمح بعد فشله فى افتتاح بطليوس ، إلى الاستيلاء على مدينة باجة الحصينة ، أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة ، وكانت باجة ، مذ أقيل عن ولايها سيدراى بن وزير ، وبسط الموحدون سيادتهم على قواعد ولاية الغرب ، قد أسندت ولايها إلى بعض الحفاظ الموحدين ، فتولاها عمر بن تيمصلت التينمللي مدى حين ، ولكنه لم يفلح فى تهدئة ما ثار بها من الفتن بين أعيابها وبين الدهماء ، فعزل عنها ، وولى عليها طالب بربرى من الحفاظ يسمى عمر بن سحنون ، وكان عاجزاً ، يغلب عليه الطيش ، فاتصل به الدهماء والسفلة ، فقربهم وأدناهم ، وأذكى بذلك حفيظة الحاصة ، واشتد التقاطع بين الناس ، واستوزر ابن سحنون أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة ، فاضطهد الناس ، واجترأ على سفك الدماء ، وأخذ أموال الناس بالباطل ، وضربهم بالسياط ، وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى وأخذ أموال الناس بالباطل ، وضربهم بالسياط ، وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى البلدة عمر بن زرقاج ، وكان مغرضاً ظلوماً ، واستبد ابن سحنون بأمره ، وغلب رأى السفلة والفجار فى كل شىء ، وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلما وعدواناً ، واشتدت الفتنة بالمدينة ، ووصلت أخبارها إلى إشبياية .

كانت هذه حال مدينة باجة في أواخر سنة ٢٥ ه ( صيف سنة ١١٧٧ م) حيما كان الحايفة أبو يعقوب يوسف يسير في جيوشه إلى غزوة وبذة ، ولم تكن هذه الأحوال نخافية على النصارى ، وهم يحتاون يابرة وقصر أبى دانس القريبتين من باجة . وكان من الواضح أن مدينة هذه حالها لاءكن أن تثبت أمام العدوالمغير . ومناونه جبر الدو سمافور في قواته . وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج المدينة كانت مهملة ، وكان بعض هذه الأبراج دون سمار (حراس) يلازمونها بالليل ، لأن الوالى ابن سحنون كان يحبسرواتهم ولايدفعها ، وكان برج القصبة المسمى « برج الحمام » قد ترك على هذا النحو دون سامر . فني ليلة مسهل المحرم سنة ١٦٥ ه ( ٣٧ أغسطس سنة ١١٧٧م ) نفذ النصارى ضربهم . وكانت ليلة مظلمة على النحو الذي كان نحتاره جبر الدو سمبافور لإنزال ضرباته . فوصل النصارى إلى السور زحفاً على أيديهم وأرجلهم ، ووضعوا السلالم على برج القصبة دون أن يشعر بهم أحد من السمار ، ثم صاحوا صيحهم المأثورة ، وماكاد الوالى عمر بن سحنون وأهل المدينة يستيقظون من سباتهم حتى كان النصارى قد المدينة ، ثم احتلوا القصبة في الحال . وساد الذعر في المدينة ، ما احتلوا القصبة في الحال . وساد الذعر في المدينة ، المدينة ، ثم احتلوا القصبة في الحال . وساد الذعر في المدينة ،

وتدلى الوالى من السور وفر إلى مبرتلة ، وماكاد يسفر الصبح حتى احتل النصارى المدينة ، وأخذ الناس يفرون من أبوابها ، وهم يُقتلون ويأسرون منكل جانب ، وقتل وأسر حماعة من أعيابها ، واستولى النصارى على مقادير عظيمة من المال والمتاع .

ولكن النصارى لم يمكنوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك البر تغال رأى من ضخامة المدينة ما بجعل الدفاع عنها مهمة شاقة ، ومن ثم فقد هدم أسوارها ، وأحرق ربوعها ، ثم غادرها بعد أن احتلها نحو خسة أشهر ، وتركها قاعاً صفصفاً وذلك في أول يناير سنة ١١٧٣ ، وقد أخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أنقذ معظم هؤلاء في ابعد بالفداء ، وهاجر كثير منهم بعد خراب مدينتهم إلى مراكش (١).

ولم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحو، وشغل الحليفة أبو معقوب منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدل على استكمال بناء المسجد الجامع، وكذلك باستكمال بناء القصور والبساتين التي بدئ بإنشائها خارج باب جهور حسها تقدم في موضعه. وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية. بيد أنه لم يمض على ذلك أشهر قلائل ، حتى اضطر الموحدون إلى خوض غار حرب جديدة جاءت تلك المرة من ناحية قشتالة.

فنى أوائل شهر شعبان سنة ٥٦٨ ه ( مارس ١١٧٣ م ) خرجت من مدينة آبلة حملة قشتالية بقيادة حاكمها الكونت خمينو ، وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية بالقومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وتصفه بالأحدبعظيم النصارى بآبلة – وقد كان بالفعل أحدباً – وتسميه أحياناً « بأبى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف الجواهر (٢٠) . وكان الكرنت خينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة في ربوع الأندلس ، ووصل

<sup>(</sup>۱) نقلنا هذه الرواية المفصلة عن غزو البر تغالبين لباجة عن ابن عذارى ( البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٠٠ – ١٠٣). وقد سبق أن أشرنا في موضعه إلى الرواية الموجزة التي يقدمها إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شهر في القعدة سنة ٥٥ه ( ديسمبر سنة ١٦٢٦م) أعنى إلى ما قبل التاريخ الذي يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة أعوام. (كتاب المن بالإمامة لوحة ١١٦٨م). ولم يذكر لنا صاحب البيان المغرب مصدره. ولكن يبدو من أسلوب روايته أنها ربما نقلت عن ابن صاحب الصلاة من السفر الثالث من كتابه وهو لم يصل إلينا. وفي هذه الحالة تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والحلط.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٩٠ ب، وروض القرطاس ص ١٣٩ والبيان المغرب القسم الثالث ص ٩٨ .

فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الخضراء ، وأصاب المسلمين من عدوانه وعيثه بلاء كثير . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا ، حتى عبر نهر الوادى الكبير ، من المحاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الحرف ، وأنحدر إلى أحواز إستجَّة ، ثم اتجه صوب قرطبة ، وعاث في واديها ، وخرب الزروع واستاق من الماشية نحو خسىن ألفاً ومن البقر نحو مائتين . وأسر من المسلمين نيفاً ومائة وخمسين رجلا ، ثم سار بغنائمه وأسراه غرباً صوب مخاضة بليارش على مقربة من بلدة القصر . وكان الحليفة في تلك الأثناء قد أمر بالتأهب لمخاربة القشتاليين ، وقمع غارتهم ، فخرج من إشبيلية فى الثالث عشر من شهر شعبان ( ٥٦٨ ه ) جيش موحدي بقيادة السيد أبي زكريا يحيى ابن الحليفة ، ومعه أخوه أبو إبراهيم إسماعيل ، وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة محتارة من الفرسان والرجالة العرب بقيادة أشياخهم ، وعبر هذا الحيش الموحدي نهر الوادي الكبير على عجل ، وسار صوب قرطبة ، فوصلها في السادس عشر من شعبان ، وكأن القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ أبى حفص عمر، واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتالهم أيناكانوا، ولو فى أراضي قشتالة ذاتها ، وانضم الشيخ أبو حفص بقواته إلى الجيش الموحدي ، واستعد بالميرة والعلوفات، وخرج الموحدون في أثر النصارى، تتقدمهم قوة من الطلائع بقياًدة الحافظ أبي عمران موسى بنحمّو الصنهاجي صاحب يابرة ، لتخبر هم تباعاً عن تحركات النصارى ، وكان القشتاليون قد توقفوا فى سهل متسع يعرف بفحص «كركوى» على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون اللقاء فى هذا المكان ، فاستعدوا للمعركة فى عزم وثقة، ولكنهم ماكادوا يقتر بون من السهل ، حتى عجل النصارى بالمسير ، ولكنهم لما أيقنوا بأنه لامفر من القتال ، لحأوا إلى جبل وعر فى نهاية السهل . فاندفع الموحدون وراءهم إلى أعلى الحبل ، واشتبكوا معهم في معركة حامية . وكان الكُّونت خمينو ، يراقب المعركة من خيمته في أعلى الحبل ، ويحث جنوده على التفاني في القتال ، ولكن ماكاد ينتصف النهار ، حتى رجمحت كفة الموحدين ، ومزقت صفوف القشتالين ، وكثر القتل فيهم ، ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو ، وقتلوه واحتزوا رأسه ، ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين ، فروا في مختلف الأنحاء . وفنى فى هذه المعركة معظم أهل آبلة ، واستولى المسلمون على عتاد النصارى ، وأسلابهم وخيولهم ، واستنفدوا الأسرى المسلمين ، واستردوا سائو ، الغنائم والماشية والدواب ، وأعيدت بأمر الحليفة إلى أصحابها . وجمعت رؤوس النصارى ، وحملت إلى الشيخ أبي حفص وابني الحليفة « ومنزت» رأس الكونت خمينو ، وأر لمت إلى الحليفة بإشبيلية ، عن يد على ابن الوزير أبي العلاء بن جامع فوصل إلها في ظرف يومن بعد رحلة مسرعة شاقة ، ووصف للخايفة تفاصيل الموقعة الطَّفرة ، وفي الحال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر ، وأقبل الناس للتهنئة . وفى يوم الحمعة الحادى والعشرين •ن شعبان ، وهو ثالث يوم بعد الموقعة ، وصل الشيخ أبو حفص وصحبه إلى إشبيلية ، واجتمع بالخليفة وأخيه السيد أبى حفص ، بقصره بالقصبة ، واصطف الموحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء والكتاب والحطباء ، وأدخل المهنئون وفق مراتهم . وخطب الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر أولا باللغة البربرية ، ثم بالعربية ، وخطب من بعده الحافظ أبو بكر بن الحد ، فالقاضي أبو موسى عيسي بن عمران ، فالفقيه أبومحمد المالتي. ثم أنشد الشعراء تهانبهم ومدائحهم، ووزعتعلهم الصلات، وكان يوماً حافلا(١). وشجع هذا النصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات جديدة في أراضي النصاري . فجهزت حملة موحدية قوامها أربعة آلاف فارس، وقوة من أجناد الأندلس والعرب، بقيادة ألى يعقوب يوسف بن أبي عبد الله تيجيت وعبد الله بن إسحق بن جامع ، ومعها مقادير عظيمة من المبرة والعتاد برسم مدينة بطليوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة ، وغادرت هذه الحملة إشبيلية ، إلى بطليوس ، وبعد أن سامت أحمال المرة إلى والها أبى غالب بن أبى الحسن، سارت نحو الشمال الشرق حتى وصلت إلى أحواز مدينة طلبعرة ، الواقعة على نهر التاجُه غرب طليطلة ، فعاثت في بسائطها ، وقتلت وأسرت كثيراً من النصاري ، واستولت على أكثر من ثلاثين ألفاً من الغنم والدواب، وعادت سالمة إلى إشبيلية . ثم خرجت من بعدها حملة أخرى ، وسارت إلى أراضي طليطلة ، وعاثت فيها واستولت على كثير من الغنائم . وأدرك النصارى أن موجة الغزو الموحدى قد تشتد ، وقد تتخذ صورة مزعجة ، فجنحوا إلى المسالمة ، وطلب المهادنة . وكان أول من سعى منهم إلى الصلح ، الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة ، ثم تلاه

<sup>(</sup>١) ابن صاحبُ الصلاة فى المن بالإمامة لوحة ١٩١ إلى ١٩٤ ب ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٩٩.

ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، فبعث رسله إلى الخليفة ، وحذا ألفونسو هنريكيز ملك البر تغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله فى طلب المهادنة والصلح . واستمرت المفاوضات نحو شهرين ، وانتهت بعقد الهدنة بين الخليفة وبين الملوك النصارى ، وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ٥٦٨ ه ( يوليه سنة ١١٧٣ م ) . وكان مما حمل الخليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء ، وتعمير البلاد التى خربت أو أقفرت من جرّاء العدوان والغزو ، مثل باجة وغير ها(١).

وكان من أثر عقد المهادنة بين الخليفة وبين ملك البرتغال ، أن شعر حليفه وقائده السابق جبرالدو سمبافور أو جراندة الجليق، أنه فقد مكانته، وأغلقت فى وجهه فرص المغامرة ، والعمل المثمر ضد الموحدين ، ولم يجد أمامه خبراً من الدخول في خدمة الحليفة ، فسار في صحيه ، وهم ثلاثمائة وخمسون جندياً ، إلى إشبيلية ( سنة ٥٦٨ ه – ١١٧٤ م ) والتمس قبولُه « عبداً وخديماً » للخليفة ، فقبل الحليفة النماسه ، ووصله بالإحسان والإكرام ، واستمر الأمر على ذلك يضعة أشهر ، ولكن ألفونسو هنريكنز ، الذي لم يرقه تصرف قائده السابق لبث يرسل إليه سراً ، أن يتحيل في الارتداد والعود ، فضبطت بعض هذه المراسلات وظهر منها موقف جبرالدو المريب، فقبض عليه وعلى أصحابه ، وأرسلوا إلى سجلماسة ، واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة . ثم حاول جبرالدو الفرار من معتقله ليجوز إلى البحر ، فقبض عليه ، وقتل واحتز رأسه ، وانتهى بذلك وفي رواية أخرى أن جبرالدو لبث في خدمة الخليفة حتى غادر الخليفة إشبيلية إلى المغرب في شعبان سنة ٧١ه ه ( مارس ١١٧٦ م ) ، فسار في ركابه ، وعينه الخليفة للخدمة في « السوس » وهنالك اتصل جبرالدو بالمكاتبة سرآ بمليكة السابق ، وعرض عليه أن مجهز أسطولا لفتح هذه الناحية ، وبذلك تمتلك البرتغال بعض مراكز على ساحل المغرب، فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل(٢)، وأصدر الخليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جبرالدو

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٩٥ ا وب . وهنا ينتهى السفر الثانى من كتاب المن بالإمامة ، وهو الذي وصل إلينا من مؤلف ابن صاحب الصلاة ، ولم يصلنا شي • من السفر الثالث الذي يبدأ تحوادث سنة ٦٩٥ ه .

<sup>(</sup>۲) أخبار المهدى بن تومرت ص ۱۲۷ ، ويقول لنا البيذق إن مصرع جير الدو كان فى طلق منه ۲۰ ه ، و البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۰۳ . و راجع Almohade, T. I. p. 271

وأصحابه على القبائل ، ثم يقتل جيرالدو لما ثبت من خيانته، وبعث بجيرالدو إلى درعة فسار إلىها مع أصحابه ، وهنالك نفذت فهم أوامر الحليفة .

وكانت أهم الحوادث في العامين التاليين ، قبيل عودة الحليفة إلى المغرب، تتلخص في اهمام الحليفة بتعمير قواعد الغرب، وفي تجدد الحرب مع ملك ليون .

وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير ، بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من جنوب شرق إشبيلية على النهير المتفرع من الوادى الكبير<sup>(۱)</sup>، وكان قديماً حصنها الشرق ، وقد تهدم منذ أيام الفتنة الكبرى، وبنى خراباً حى ذلك الوقت ، فأمر الخليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القديمة ، وكان ذلك في صفر سنة ٩٦٩ ه .

وفى العام التالى كانت حركة تعمير مدينة باجة ، التى خربها وهدمها ألفونسو هبريكنز قبل إخلائها . فنى شهر ربيع الآخر سنة ٧٠٥ ه ، استقبل الخليفة وفداً من أعيان أهل باجة السابقين ، ووعدهم بتعمير مدينتهم لكى يعودوا إلى سكناها ، ويسكنها معهم الموحدون ، وعين لولايتهم الحافظ أبا بكر بن وزير ، ثم سار أهل باجة إلى مدينتهم الحربة ، وكانوا يومئذ نحو ماثى شخص من مختلف الأعمار ، ونزلوا بقصبتها ، وبنوا بابها ، وأصلحوا ما تيسر من أطلالها . ثم لحق بهم عمر أبن تيمصلت والى شلب فى نحو خسمائة رجل من الفعلة والبنائين ، ومعهم أقواتهم وأدواتهم ، وأخذوا فى بناء أسوارها فكملت فى نحو شهر ، وجاءت للعمل والبناء حشود أخرى ، واستمر العمل فى التعمير بهمة . وحدث خلال ذلك أن استبد والى باجة أبو بكر بن وزير وأساء السرة ، ونشب بينه وبين أهلها خلاف شديد وفتنة ، فأمر الحليفة بعزله ، وتعيين عمر بن تيمصلت والياً مكانه ، فأحسن السرة ، وأقبل الناس على البناء والتعمير ، وإنشاء الرباع والحدائق ، وراجت الأحوال ، وانتظم التعامل ، واستعادت باجة سابق عمر أنها ورونقها (٢) .

وفى أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبين فرناندو الثانى ملك ليون المسمى «بالببوج»، وكان فرناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الحليفة الموحدى منذ سنة ٣٤٥ ه ( ١١٦٩ م ) ، وعاونه الموحدون فى حربه ضد آل لارا زعماء قشتالة ، وأبدى هو ، حيما حاصر البرتغاليون مدينة بطليوس ، وكادوا يستولون

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Alcalá de Guadaira ويسمى كذلك قلعة جابر .

<sup>(</sup>٢) البيان المترب القسم الثالث ص ١٠٧.

علمها ، صدق ولائه ، فحارب إلى جانب الموحدين ، وعاون على صد البرتغاليين وهزيمتهم . وامتنع هو عن مهاجمة بطليوسمرة أخرى ، حينًا نبهه الموحدون إلى الحلف المعقود ، وأبدى تمسكه بعهوده ، وهاداه الخليفة وأثنى عليه ، واستمر محافظاً على صداقته وولائه حتى أواخر سنة ٥٦٩ هـ ( ١١٧٤ م ) ، وعندئذ ، ودون أية أسباب ظاهرة ، قام فجأة بغزو أراضي الأندلس وعاث فيها، فاستشاط الخليفة غضباً ، وأمر بمهاجمته في عقر داره ، فجهزت حملة كبيرة من الموحدين والعرب ، وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أبى حفص أخى الخليفة فى الثالث من صفر سنة ٧٠٠ ( ٣ سبتمبر ١١٧٤ م ) ، وسارت تواً إلى مدينة ردريجو قاعدة ملك ليون ، وهي التي تسميها الرواية الإسلامية عمدينة « السطاط »<sup>(۱)</sup> » ومعه الزعيم القشتالى فرناندو ردريجيس صهر ملك ليون حليف الموحدين القديم في صحبه، وهاجم الموحدون مدينة ردر بجو، فلم ينالوا مها مأرباً ، ولكنهم استولوًا على حصني القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص إلى إشبيلية ، احتفل بهذا النصر الجزئى ، وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة (٢) . ولزم فرناندو ملك ليون السكينة مدى حين . بيد أنها كانت هذنة قصيرة ، وكانت كما سنرى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة ، التي قام بها الملوك النصارى فى أراضى المسلمين .

وفى أوائل سنة ٧٠٥ ه ، عقد الحليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة إبنة زعيم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش ، وتم زفافها إليه فى اليوم الحامس من ربيع الأول فى مهرجان فخم . وكان صداقها الرسمى خسين ديناراً ، ولكن الحليفة وجه إليها ألف دينار من الذهب العين « تأنيساً » . ولما وصلت إليه بإشبيلية مع أهلها وحشمها ، وهب لها كل ماكان أهداه إليه إخوتها عند فتح مرسية . وكان زواجاً موفقاً ، حظيت فيه العروس الأندلسية ، واستأثرت بحب الحليفة وإعجابه ، حتى كان بضرب المثل مهذا الحب للحسناء ذات العينين الزرقاويين. وحظى قومها آل مردنيش لدى الحليفة ، وأحرزوا فى كنفه رفيع الزرقاويين. وحظى قومها آل مردنيش لدى الحليفة ، وأحرزوا فى كنفه رفيع

<sup>(</sup>١) سبق أن أوضحنا أن مدينة السبطاط ، هي تحريف لكلمةcibdad القشتالية ومعناها المدينة .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٠٤

المناصب والرتب ، حسبا أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن يحظى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرن ، على هذا النحو فى بلاط عدوه القديم المتغلب عليه(١) .

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نهايتها ، وقد استطالت هذه الإقامة زهاء خمسة أعوام، منذ مقدم الحليفة في رمضان سنة ٥٦٦ه. ولم تدون الرواية في الأشهر الأخيرة من إقامته شيئاً من الحوادث ، سوى ما أمر به من نكبة محمد بن عيسى المشرف على إشبيلية وذلك في شهر جمادى الآخرة من سنة ٥٧١ه ، محمد بن عيسى المشرف على إشبيلية وذلك في شهر جمادى الآخرة من الآخرة من وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال واختلاسها ، فقبض عليه ، وتولى بلول بن جلداس محاسبته ، واستصفاء أمواله ، ثم عذب وضرب حتى مات ، وألقيت جئته في الوادى الكبر .

ولم يمض على ذلك سوى أسبوعين أوثلاثة ، حتى اتخذت الأهبة لسفر الحليفة ، وذلك بعد أن عقد لأخيه أبى على الحسين على ولاية إشبيلية ، ولأخيه أبى الحسن على ولاية إشبيلية فى ركبه فى يوم أبى الحسن على ، على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم الحميس الرابع عشر من شهر شعبان سنة ٥٧١ ه ( ٢٨ فيراير سنة ١١٧٦ م) ومعه الحواص والأشياخ والعال والكتاب ، ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش، وإبراهيم بن همشك وغيرهم . وكان خروجه من مرسى طلياطة على نهر الوادى الكبير ، فجاز النهر ثم البحر إلى طنجة ، وأقام بها أياما ، ثم غادرها إلى مراكش، فوصلها فى منتصف شهر رمضان من نفس العام ( ٢٨ مارس سنة ١١٧٦م) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٠٨ ، وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص ٢٧١ ، A. P. Ibars : Valencia Arabe, T.I. p. 552 . وكذلك : ١٣٩ م

## الفضل لزابع

## أحداث الأندلس والمفرب

عصف الوباء بالمغرب والأندلس . ثورة عشائر صباحة وإخمادها . غزو النصارى لمدينة قونقه وحصارها . غزو الموحدين لأراضي طليطلة وطلبيرة . استمرار النصاري في حصار قونقه . سقوطها في أيديهم . غزو ملك ليون لفحص إشبيلية . إغارة البرتغاليين على باجة وطريانة . خروج جند باجة للغزو وهزيمتهم . فرار أهل باجة وإخلاؤها . رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين . نكبة الخليفة لبنى جامع وغيرهم . وفاة بعض السادة والأعلام . غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة ، ورد السفن البرتغاليةً . غزوة ثانية السفن الموحدية . نفاذ الموحدين إلى الداخل وهزيمهم . معركة بحرية بين الموحدينو البرتغاليين . هزيمة البرتغاليين ومقتل قائدهم . غزو الموحدين\لاراضي يابرة . غزو البرتغاليين لأراضي إشبيلية . غزوهم للشرف ومدينة شلوقه ، وحصن القصر . غزو القشتاليين لأراضي قرطبة . توغلهم فى وادى إشبيلية وجنوبى الأندلس . استيلاؤهم على حصن شنتفيلة . غزو الموحدين لحصن شنتفیلة وحصاره . صموده و إقلاعهم عنه . إخلاء النصارى له . غزو الموحدين لأحواز طلبيرة . اشتباكهم مع القشتاليين . هزيمة القشتاليين وفرارهم . القائد ابن وانودين والخليفة . وفاة السيد أبى حفص . ثورة بني الرند بقفصة . مسير الخليفة لقمع الثورة . تواطؤ ابنالمنتصر مع بنيالرند و نكبته. محاصرة قفصة و ضربها . تسليم ابن الرند . حث الخليفة العرب على الجهاد . استجابة العرب لدعوته . سياسة الموحدين في اصطناع العرب . دأبهم في التقلَبَ وعدم الولاء . عقد الصلح بين ملك صقلية والخليفة . رسالة الفتح . عود الخليفة إلى مراكش . مسير الخليفة إلى تبنملل . زيارته لقبر المهدى وقبر أبيه . قصيدة في مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مراكش . ثورة عرب سليم وهزيمتهم للسيد أبي الحسين وأسره . حوادث أخرى .

لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الحليفة أبى يعقوب بمراكش ، حتى ظهر الوباء بالمدينة فى أول شهر ذى القعدة (سنة ٧١هه) واشتد حتى بلغت ضحاياه كل يوم نحو مائتى شخص ، ولما ضاق الجامع بالصلاة على الموتى ، أمر الحليفة أن يُصلى عليهم بسائر المساجد . وأصيب معظم السادات بالوباء ، ومات منهم أربعة من إخوة الحليفة هم السيد أبو عمران ، ثم أخوه السيد أبو سعيد ، فأخوهما السيد أبو عبد الله ، ثم أخوهم السيد أبو زكريا والى بجاية . ومات من أشياخ الموحدين أبو سعيد بن الحسن ، وكان الشيخ أبو حفص عمر الهنتاتى قادماً من قرطبة قاصداً إلى مراكش ، فأصيب بالوباء وتوفى بالطريق ، ودفن برباط الفتح ، وفقدت اللدولة الموحدية بوفاته ركناً من أهم أركانها ، وبناء من أعظم بناتها ، وقائداً من المدولة الموحدية بوفاته ركناً من أهم أركانها ، وبناء من أعظم بناتها ، وقائداً من

أعظم قوادها . ومرض الحليفة ، وأخوه السيد أبو حفص، وأشرفا على الهلاك ، ولكن تداركتهما العناية حتى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أبى على الحسين ولد الحليفة ، أنه كان بموت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخصاً حتى فنى معظم رجال الحاشية والحدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام ، وساد الروع حاضرة مراكش ، حتى أنه لم يكن يدخلها أو يخرج منها أحد، وكان كل من خرج منها فارا ، أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوباء قاصراً على أهل المغرب ، بل تعدى أثره إلى الأندلس ، ولكن فيا يبدو بصورة محففة . وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذكرهم ، القاضى أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش ، وكان من أعلام عصره زهداً وعدلا وأدباً ، والكاتب أبو الحكم بن هرودس المالي ، وأخوه أبوالحسن وكان من جلة الطلبة ، والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيلي ، ومشرف غرناطة من جلة الطلبة ، والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيلي ، ومشرف غرناطة أبو عمرو بن أفلح ، وحملة كبرة من أعيان الطلبة والموحدين في مختلف القواعد (۱).

وماكادت تنقشع غمة الوباء حتى وقعت ثورة محلية بن عشائر صنهاجة القبلية ، وذلك فى أواخر سنة ٧٧٥ ه (أوائل ١١٧٧ م) ، فخرج الحليفة إلى غزوها فى الرابع من شهر ذى القعدة ، وترك أخاه السيد أبا حفص بمراكش والياً عليها ، فلما وصل إلى رباط هسكورة فى منطقة الأطلس ، جنوب شرق مراكش ، أمر ببناء محلة للعسكر ، وقدم عليهم ابنه السيد أبا يوسف يعقوب ، وعاد إلى مراكش فى الحادى والعشرين من ذى القعدة ، ولم تلبث العشائر الثائرة أن أذعنت وعادت إلى الطاعة ، وانصرف حميع الأجناد(٢).

وفى تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء فى الشرق أو الغرب . وكان النهادن والصلح قد عقد بين الحليفة وبين الكونت نونيو دى لارا صاحب طليطلة ، وألفونسو الثامن ملك قشتالة ، وألفونسو هنريكيز ملك البرتغال ، فى سنة ٥٦٨ ه ( ١١٧٣م ) أثناء إقامته بإشبيلية . واكن الحليفة ماكاد يغادر شبه الحزيرة عائداً إلى المغرب فى شعبان سنة ٧٧٥ ه ، حتى عول النصارى على نقض الهدنة ، واستئناف الغزو . فنى العام التالى ، أعنى سنة ٧٧٥ ه ( ١١٧٧ م ) وهى السنة التى عصف فيها الوباء بمراكش ، خرج ألفونسو الثامن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٠٩ و ١١٠ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٠ .

ملك قشتالة ، ووصبه السابق الكونت نونبو دى لارا ، لغزو الأراضي الإسلامية، واتجها بقواتهما صوب مدينة قونقة (كونكة) وهي تقع فوق ربوة عالية صعبة المنال عند ملتقي نهرى شقر ووقر ، في شمال شرقي الأندلس ، وهي من حصون ولاية بلنسية الأمامية المنيعة ، وضربا حولها الحصار ( يناير سنة ١١٧٧ م) . ويقول ماريانا ، إن قونقة كانت من المدن التي أنشأها المسلمون في تلك المنطقة ، لأنه لم يرد ذكرها في سبر الرومان والقوط ، وان ملك أراجون كان مشتركاً في تلك الحملة ، وقد تحالفُ مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين ، كما اشترك في الحملة إلى جانب الملكين عدد كبير من القادة ومشاهير الفرسان مثل بيدرو أسقف برغش، وسانشو صاحب آبلة ، ور بموندو صاحب بلازنسيا ، وغير هم(١). فبعث أهل قونقة إلى الخليفة عراكش في طلب الغوث والنجدة ، فبعث الخليفة إلى ولديه السيد أبي على لحسن والى إشبيلية ، والسيد أبي الحسن على والى قرطبة ، بأن يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبرة ، وذلك حتى يرغم القشتاليون على رفع الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن في عسكر قرطبة في اليوم السادس من شوال ( أبريل ١١٧٧ ) ، وأغار على أراضي طليطلة وأثخن فها ، وارتد بغنائمه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو على الحسن بعسكر إشبيلية في أربعة آلاف فارس ، وأربعة آلاف راجل ، وسار شمالاً صوب طلبرة ، وعاث في أحوازها ، واستولى على كثير من السبي والغنائم ، وعبر نهر تاجُّه في قارب كان قد حمله معه من إشبيلية على أكتاف الرجال ، وفاء لنذر نذره .

على أن هذه الحركة التى نظمها الموحدون لغزو أراضى قشتالة ، لم تؤت ثمرتها فى إنجاد قونقة ، فقد لبث القشتاليون على حصارها ، ولم تصدهم قسوة الشتاء ، ولامناعة المدينة المحصورة ، ولاضخامة حاميتها ، عن المضى فى إرهاقها والتضييق عليها . والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا صوب قونقة بعض أمداد مباشرة لإنجادها ، ذكن هذه الأمداد عاقبها عن الوصول إلى المدينة المحصورة ، قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار قونفة زهاء تسعة أشهر من أواخر يناير سنة ١١٧٧حتى أواخر سبتمبر ، وفى النهاية اضطرت المدينة المسلمة ، بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع ، وبعد أن برّح بها الحوع والحرمان إلى التسليم إلى ملك قشتالة ، وذلك فى اليوم

Mariana: Historia General de Espana; Lib. Undecimo, Cap. XIV. (1)

الحادى والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١١٧٧ م . وفى الحال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة ، جرياً على القاعدة المأثورة ، ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزاً لأسقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة فى خط الدفاع الشهالى الشرقى الأندلسي ، وكان تقصير الموحدين أوقصورهم فى إنجادها وإنقاذها ، ينطوى على خطأ عسكرى خطير ، يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع الموحدي عن شبه الحزيرة الأندلسية (١) .

وانتهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج) نفس الفرصة فى الإغارة على الأراضى الإسلامية ، فخرج فى نفس العام بقواته ، وغزا فحص إشبيلية ، ووصل فى سيره حتى أحواز مديني أركش وشريش جنوبى إشبيلية . فخرج إليه الموحدون من إشبيلية ، فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة ، وكانت قد خرجت فيما يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضيهم ، فأحدق مها الموحدون وأبادوها ، واستنقذوا ماكان معها من الغنائم والماشية ، وأسروا منها عنانن ، أخذوا إلى إشبيلية ، وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والأشياخ (٢) .

ووقع فى غربى الأندلس عدوان مماثل ، وحدا ألفونسو هنريكز ملك البرتغال حدو زميليه ملكى قشتاله وليون، وقد اعتزم مثلهما أن ينقض الهدنة التي عقدها مع الحليفة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى ، وخصوصاً بعد أن عمرت واستردت رونقها ورخاءها . فسار إلها فى سنة ٥٧٣ه (١١٧٧م)، وانتسف زروعها، ونازلها أياما حيىكاد أن يتغلب علها . ثم تركها وسار بقواته، نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشبيلية ، ووصل فى زحفه إلى ضاحيتها الغربية طريانة ، فدخلها وأثخن فيها ، وعاث فى أحواز إشبيلية ، ثم عاد إلى باجة مرة أخرى فوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة فى تلك الأثناء قد أصابتهم محنة أخرى ، اضطرتهم إلى الفرار من مدينتهم . وذلك أن والها عمر بن تيمصلت خرج منها بجندها وفرسانها ، وانضم إليه على بن وزير حاكم عصن شربة فى قواته ، وأغار على فحص أبى دانس ، ونشب القتال بينهم وبن النصارى . وفى أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شنترين فجأة ، وانضموا

<sup>(</sup>۱) راجع البيان المغرب – القسم الثالث ص ١١٠ و ١١١ . وراجع أيضاً :

M. Lafuente: Historia General de Espana T. III p. 326 & 327
. ۱۱۱ ص البيان المغرب – القسم الثالث ص ۱۱۱ (۲)

إلى إخوانهم فى مقاتلة الموحدين ، فانهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة، وقتل الباقون ، ووصل الحبر إلى أهل باجة فبادروا بالفرار من مدينتهم فى الأهل والولد ، وقصدوا إلى مدينة مرتلة ، وذلك فى شهر المحرم سنة ٧٤٥ ( يوليه ١١٧٨ م ) وحمل ابن تيمصلت وزميله ابن وزير إلى قلمرية ، وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم ، وافتدى ابن وزير بأربعة آلاف دينار (١) .

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى ، فتقول إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هنريكيز وولى عهده ، وذلك فى سنة ١١٧٨ م ( ٧٤٥ ه ) وأنه بعد أن هزم الموحدين فى ظاهر طريانة ، سار لغزو مدينة لبلة ، ولكنه علم عندئذ أن جيشاً موحدياً قد سار لمحاصرة باجة ، فبعث قوة محتارة من فرسانه ردت الهاجمين ، ثم لحق مها بباقى قواته ، وهزم الموحدين مرة أخرى ، وبقيت باجة فى حوزة البرتغالين (٢).

وعلى أثر هذه الأحداث المتوالية ، استدعى الحليفة أبو يعقوب أخويه السيدين أبا على الحسين والى إشبيلية ، وأبا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة مراكش ، فغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة ٧٣ه ه ( ٢٧ فير اير ١١٧٨م) ، ومعهما أبو على بنعزون وجملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية ، فلما وصلا إلى الحضرة بحث معهما الحليفة طويلا فى شئون الأندلس ، وفيا يجب عمله لمحاربة النصارى ، والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى شبه الحزيرة ، فوصلا إلها فى المحرم سنة ٧٤ه ه ( يونيه ١١٧٨ م ) .

وفى نفس هذا العام ، أعنى سنة ٧٧٥ ه ، قام الحليفة أبو يعقوب بحركة تطهير شاملة بين وزرائه وعماله ، فنكب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهيم ابن جامع وبنيه ، فقبض عليهم ، واستصفى أموالهم ، ونفاهم إلى مدينة ماردة بالأندلس ، فأقاموا بها فى فقر وضعة نحو ستة أعوام ، حتى توفى الحليفة أبو يعقوب ، فعفا عنهم ولده الحليفة أبو يوسف. وكان بنوجامع يتولون وزارة الحليفة الموحدى ، منذ بداية حكمه ، أى منذ خسة عشر عاماً ، وعميدهم إدريس ابن جامع ، هو ولد إبراهيم بن جامع من أصحاب أهل الدار ، أعنى من قرابة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٠٧ و ١٠٨ .

H. Miranda: Imperio Almohde, T. 1. p. 277 & 278 (Y)

المهدى ابن تومرت ، فلما سما شأنهم ، وتمكن سلطانهم ، طغوا كالعادة وبغوا ، فنكبهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم . ونكب الحليفة عدة آخرين من العمال ، وأعدم بعضهم ، وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية ، وابن فاخر مشرف سجلماسة ، وأبو الحسن على بن حنون ، وغيرهم (١) .

وفى سنة ٧٤٥ ه ، بعث الحليفة ابنى السيد أبى الحسن والى قرطبة ، إلى الأندلس ، فولى أبو زيد نظر غرناطة ، وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ولم يمض قليل على ذلك حتى توفى أخو الحليفة السيد أبوعلى الحسين والى إشبيلية ، تم أخوه السيد أبو العباس بن عبد المؤمن ، وكانوالياً لمدينة سحلاسة . وتوفى من أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة أبى يعقوب ومجاسه ، وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس ، والفقيه أبو محمد المالتي شيخ طلبة الحضر بمراكش ، وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب ، وحظى لمدى الحليفة عبد المؤمن ، ثم ولده الحليفة أبى يعقوب ، وعلت مكانته في الدولة الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة ، وتوصيل الرسائل الواردة ، وقراءة الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة ، وتوصيل الرسائل الواردة ، وقراءة كتب الفتح ، ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين ، ويرفع إليه أشعار الشعراء في المناسبات المختلفة ، ويلازم ركب الحليفة في الحركة والغزو ، وكان له أدب بارع ، وشعر جيد ولاسيا في الزهد (٢).

## - 1 -

وفى العام التالى أعنى سنة ٥٧٥ ه ( ١١٧٩ م ) اشتد عدوان البر تغاليين فى البر والبحر. وكان ألفونسو هنريكيز قد نقض الهدنة التى عقدها مع الحليفة ، وقام البر تغاليون بغزو وادى إشبيلية ، ثم مدينة باجة ، حسما قدمنا ، ثم تفاقم عدوانهم تباعاً ، فعندئذ قرر الحليفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان ، فبعث أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غانم بن مردنيش لغزو شواطئ البرتغال ، فسار غانم صوب أشبونة ، وهاجم ثغرها ، واستولى على سفينتين من سفن البرتغاليين ، وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الجنوب وهاجمت شواطئ ولاية الغرب الجنوبية ، واستولى على جزيرة شلطيش ، الواقعة قبالة شواطئ ولاية الغرب الجنوبية ، واستولت على جزيرة شلطيش ، الواقعة قبالة

<sup>(1)</sup> المراكشي في المعجب ص ١٣٧ ، والبيان المغرب القميم الثالث ص ١١٢ ا .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٢.

ولبة فى مصب نهر أوديل ، وأسرت كثيراً من سكانها المسلمين فبقوا فى الأسر حتى افتداهم الحليفة أبو يعقوب(١).

ورأى الخليفة أن ينتقم لهذا الاعتداء، وأمر لانشغاله بغزوة قفصة التي نتحدث عنها بعد ، بأن يقوم أسطوله بغزو البرتغال مرة أخرى ، فخرج غانم بن مردنيش وأخوه آبو العلاء ، فى حملة بحرية ، سارت إلى مياه الىرتغال الشهالية ، ورست عند سان مارتن دى بورتو شمالى أشبونه ، ونفذ المسلمون إلى الداخل، وحاولوا مهاجمة « بورتو دى موس » . التي تقع على مقربة من الشاطئ ، ولكن حاكمها الىرتغالى الأمرال روبينو استنفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين ، وألكانينا التي تقع فى شمالها ، فهرعوا لإنجاده ، ودبر البرتغاليون كميناً للمسلمين في جبال منديجا ، وانقضوا عليهم ، فمزقت صفوفهم ، وأسر غانم وأخوه أبُّو العلاء ، وجملة من أكابر الموحدين ، واحتوى البرتغاليون على أسلامهم ومتاعهم ، واستولوا على السفن الموحدية وأسروا من كان فها ، وساروا لها إلى أشبونة . ووقعت هذه الموقعة فى منتصف شهر المحرم سنة ٧٦٦هـ ( ١١ يونيه سنة ١١٨٠م ) . وكتب غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الغرث ، فعهد الخليفة إلى أخيه هلال ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه ، فجمع المال اللازم لذلك ، وبعث به إلى إشبيلية ، فحمل إلى النصارى ، وأفرج عن غانم وأخيه وبقية أصحابه ٢٦ ، ولكن سنرى أن ابن عذارى ، وهو صاحب هذه الرواية ، يقدم لنا رواية أخرى عن افتداء غانم وأصحابه .

وحاول البرتغاليون أن يُتبعوا نصرهم ، بنصر أكبر ، فحشدوا أسطولا ضخماً سار بحذاء شاطئ ولاية الغرب بقيادة الأميرال روبينو ، وكان مقصد البرتغاليين أن يقوموا بضربة لميناء سبتة مركز الأسطول الموحدى . ولكن قائد أسطول سبتة عبد الله بن جامع ، وهو الذي تولى قيادته منذ أسرغانم ، خرج مها بأسطوله ، وخرج في نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أبي العباس الصقلي ، واجتمعت الأساطيل الموحدية بثغر قادس ، ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطئ البرتغال الجنوبى ، ثم انعطفت لتسير شمالا بحذاء شاطئ ولاية الغرب ، وكان الأسطول البرتغالى قد بدأ عندئذ سيره نحو الجنوب، فالتي الفريقان قبالة رأس إسبكل

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٦٠.

جنوبی أشبونة ، وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء فی الحامس عشر من شهر المحرم سنة ٧٧٥ ه ( أواخر مايوسنة ١١٨١) أعنی لعام بالضبط من اليوم الذی وقعت فيه موقعة « بورتودی موس » وعلی مقربة من المكان رسا فيه الأسطول الموحدی بقیادة غانم بن مردنیش ، فنشبت بین الأسطولین معركة بحریة عنیفة هزم فیها البرتغالیون شر هزیمة ، وقتل قائدهم الأمیرال روبینو ، واستولی المسلمون علی عشرین سفینة من سفنهم ، وأسروا نحو ألف و ثمانمائة أسیر ، وغنموا غنائم وفیرة من العتاد والسلاح ، وكان نصراً موحدیاً باهراً . وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقلی ، فسارا إلی الحضرة فی الأسری ، والغنائم وقدماها إلی أمیر المؤمنین ، فأمر بتخصیص بعض الأسری لافتداء غانم بن مردنیش وأصحابه ، وأمر بإعدام الباقین (۱) .

وقام القشتاليون في نفس الوقت ببعض الغارات في أراضي الأندلس من ناحية طليطلة ، وأثخنوا فيها كالعادة تخريباً وسبياً ، بيد أن المعركة الرئيسية ،كانت تضطرم بين الموحدين والبر تغاليين . ذلك أنه في نفس الوقت الذي وقعت فيه المعارك البحرية السالفة الذكر بين الفريقين ، كان الموحدون يغزون أراضي البر تغال الداخلية ، فني فاتحة سنة ٧٧٥ه ، خرجت من إشبيلية ، حملة موحدية قوية بقيادة أبي عبد الله محمد بن وانودين الهنتاتي ، وسارت نحو الشهال الغربي صوب مدينة يأبرة وعاثوا في أحوازها ، وانتسفوا الزروع والكروم والثمار والأشجار ، واستاقوا كثيراً من الماشية ، وامتنع البر تغاليون داخل المدينة ، والمسلمون يشخنون في كل ناحية من نواحيها . وفي ذات يوم خرج البر تغاليون من يابرة فجأة ، واشتبكوا مع الموحدين في معركة حامية ، فهزموا شر هزيمة ، وقتل منهم عدد واشتبكوا مع الموحدين في معركة حامية ، فهزموا شر هزيمة ، وقتل منهم عدد جم ، وجا الباقون إلى المدينة . فأقام عليها ابن وانودين يومين ثم انصرف عنها ، وسبي رجاله وهاجم في طريق عودته حصناً آخر للنصاري واستولي عليه ، وسبي رجاله ونساءه ، ثم عاد إلى إشبيلية ، مثقلا بالغنائم والأسرى ، وذلك في أواخر شهر ونساءه ، ثم عاد إلى إشبيلية ، مثقلا بالغنائم والأسرى ، وذلك في أواخر شهر عرم سنة ٧٧٥ه ( يونيه سنة ١١٨١ م) ٢٠٠٠ .

ولم يمض قليل على ذلك حتى خرجت حملة برتغالية ، من أهل شنترين ، وعبرت نهر وادى يانه ، وسارت حتى فحص الشتر ف من أحواز إشبيلية ، فخرج

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٧ و ١١٨ ، وأبن خلدون ج ٦ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٧.

إليهم عسكر إشبيلية، ونشب بينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارى مائة وسبعون، ولكن البر تغاليين كانوا قد رتبوا كميناً، فخرج كمينهم واشترك في المعركة، فأنهزم المسلمون وقتل منهم جماعة. وأغار القشتاليون في نفس الوقت على مدينة إستجة وعلى أراضي قرطبة. ثم انصر فوا دون قتال ولا مقاومة، وأحيط الحليفة بمراكش علما بما حدث (١).

وفى العام التالى ، أغنى سنة ٧٨٥ ﻫ ( ١١٨٢ م ) تفاقم عدوان البرتغاليين على أراضي الأندلس. فخرجت حملة برتغالية قوية قوامها فرسان شنترين ، وأشبونة ، وعبرت نهر وادى يانه ، واجتاحت الشرف جنوبي إشبيلية ، حتى وصلت إلى مدينة شلوقة (٢٦) ، على مصب الوادى الكبير ، فنازلتها في ألف فارس وألف راجل ، واقتحمتها ، وقتلت من كان مها من المسلمين ، واحتوت على كثير من الأسرى والغنائم ، ثم استولت على حصن القصر (٣) وغيره من حصون تلك الناحية ، وعادت من طريق لَبلة ، دون أن يقف في سبيلها أحد. وتفاقم فى نفس الوقت عدوان القشتالين ، فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير' كما تسميه الرواية الإسلامية في قواته ، وسار أولا صوب قرطبة ، وعسكر في ظاهرها ، وذلك في الرابع من شهر صفر ، ثم بعث طوائف من قواته سارت نحو مالقة ، ورندة ، وغرناطة ، فساد الاضطراب في تلك القواعد الأندلسية ، وارتفعت الأسعار ، واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعي حول إشبيلية ، والتحوط لحايتها ، فوجه قائدها أبو عبد الله بن وانودين قواته إلى الأنحاء المحاورة ، وتعزيزها ، ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن فحص قرمونة ، كل ذلك والقشتاليون يثخنون في الأراضي الواقعة بن قرطبة وإشبيلية، دون أن يردهم أحد ، ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مدينة إستجّة ، وكاد يتغلب علمها ، ولكن والمها أبا محمد بن طاع الله الكومى استطاع أن يصمد فها . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية ، وهو يعيث فى تلك المنطقة فساداً وتدميراً . وفي خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الجنوب على بعض حصون رندة ، وأسروا فيه ألفاً وأربعائة من المسلمين ، وانتسفوا الزروع

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٨ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية سانُ لوكار Sanlucar la Mayor

<sup>(</sup>٣) وهو بالإسبانية Aznulcázar

فى أراضى رندة والجزيرة ، واستولوا على مقادير عظيمة من الغنائم من الماشية وغيرها .

وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة (١) أخطر ما حققه القشتاليون في تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة ، يقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة ، فاستولى عليه القشتاليون في السابع عشر من صفر ( ٢٢ يونيه ١١٨٧ م) وأسروا من كان به من المسلمين ، وعددهم سبعائة بين رجال ونساء، فافتداهم أهل إشبيلية بمبلغ ألفين وسبعائة وخسة وسبعين ديناراً ، جمعت من الناس بالمسجد الجامع . وعنى ألفونسو الثامن بتقوية الحصن، ومضاعفة أهباته الدفاعية ، ووضع به حامية من خسائة فارس وألف راجل ، وأسكنه بالنصارى وشحنه بالأقوات والعدد والسلاح ، ويروى أنه قال ، حين الاستيلاء على هذا الحصن: « الآن آخذ قرطبة وإشبيلية» . وأقلع ملك قشتالة بعد ذلك في قواته عائداً إلى بلاده ، وذلك في الثالث عشر من ربيع الأول سنة ٧٨ه ذلك في قواته عائداً إلى بلاده ، وذلك في الثالث عشر من ربيع الأول سنة ٧٨ه ( ١٧ يوليه ١١٨٧ م ) بعد أن قضى في غزوته خسة وأربعين يوماً (٢٠) .

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة، فقرروا العمل على استرداده . واستدعى السيد أبو إسحق ولد الحليفة ووالى إشبيلية ، الحشود من سائر أنحاء الأندلس برسم الحهاد ، وخرج فى قواته فى غرة ربيع الآخر سنة ٧٨٥ ه . وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شنتفيلة النصرانية لتغير على بعض الأنحاء المجاورة ، فخرج إليها المسلمون من قرمونة وغيرها، وقاتلوها وهزموها، وقتلوا منها سبعين فارسا ، وأسروا جملة أخرى ، واستاقوا الأسرى إلى السيد أبي إسحاق فأمر بإعدامهم فى الطريق . وشجع هذا النصر المحلى، الموحدين على منازلة والعلوفات ، واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر الجند والدواب، وفى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواته من طليطلة قاصداً إنجاد الحصن وفى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواته من طليطلة قاصداً إنجاد الحصن المحصور ، ووصل نبأ مقدمه إلى الموحدين فى السادس من حمادى الأولى، فرفعوا الحصار ، وانصر فوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى المحصن فلم يجدبه سوى خسين فارسا ، هم البقية من حاميته الحمسمائة ، ومن

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Santafila

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٩

الرجالة ستمائة من ألف ، وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء ، فأمر بإخلاء الحصن ، والرحيل عنه وذلك فى الحامس عشر من جمادى الثانية ( ١٦ سبتمبر سنة ١١٨٧ م)(١) .

وما كادت تنتهى غزوة شنتقيلة ، حتى قرر الموحدون استئناف الغزو ، واهتم أبوعبد الله بن وانودين بحشد الجند ، فاجتمع مهم بإشبيلية عدد جم ، وفى الثامن من جمادى الآخرة سنة ٥٧٨ ه ( ٩ سبتمبر ١١٨٢ م ) ، غادر إشبيلية فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس ، وسلك طريقاً منعرجة حتى وصل إلى حصن بتة ، وهنالك ميز عسكره ، وعقد الأشياخ مجلساً للشورى ، تقرر فيه السير إلى غزو مدينة طلبرة الواقعة غربى طليطلة على بهر التاجه ، وهي أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الحيش الموحدي نحوالشهال ، وعبر جبال الشارات (سبيرا مورينا) ثم بهر وادى يانه ، وكان الحو قاتماً ملبداً بالضباب ، فسار حتى أضحى على مقربة من طلبيرة دون أن يفطن النصارى بالضباب ، فسار حتى أضحى على مقربة من النصارى في نحو عشرين فارساً ، الم مقدمه ، وهنالك التي الموحدون بسرية من النصارى في نحو عشرين فارساً ، فأحدقوا بهم وأسروهم حميعاً إلا دليلهم فإنه نجح في الفرار . ولما أشرف الموحدون على وادى التاجه ، لم يجدوا أمامهم مغها ، فعلموا أن الدليل الفار قد أخطر بمقدمهم ، فأسرعوا السير حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة ، وذلك في منتصف جمادى الآخرة .

وفى اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة، وضربوا محلتهم بها . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخول بلادهم على هذا النحو، بعد أن مضت مدة طويلة لم يجرو أحد مهم على الظهور فى تلك المنطقة، وفى الحال حشدوا قواتهم واستنجدوا بأهل الحصون المحاورة ، وخرجوا لقتال الموحدين ، وكان الموحدون خلال ذلك قد غادروا الربوة منصرفين ، بعد ما امتلأت أيديهم من الغنائم ، فجد النصارى فى اتباعهم مصممين على قتالهم ، ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة ، توقفوا وراء أحد التلال واستعدوا للقاء النصارى ، وابن وانودين يحبهم على الحهاد والتفانى ، التلال واستعدوا للقاء النصارى ، وابن وانودين يحبهم على الحهاد والتفانى ، إذ هم فى أراضى العدو بعيدين عن بلادهم . ثم نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقين فثبت الموحدون ، وحملوا على القشتاليين حملة صادقة ، هزموا على أثرها ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٢٠ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤١ .

ومزقت صفوفهم ، وولوا الأدبار ، وقتل مهم حسما تقول الرواية الإسلامية أكثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل ، واستولى المسلمون على عتادهم ، ودوابهم . وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطين ، وبعث ابن وانودين إلى الحليفة بكتاب الفتح ، فسر به ، ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد أبى إسحاق لأنه لم محضر تلك الغزوة التي نسبت برمها إلى ابن وانودين ، مع أنه من جملة قواده ، وعاقب كل من تخلف من الأجناد ، وحرمهم من العطاء .

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الحليفة على ابن وانودين ، وقوله فى خطابه إليه « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . يبدو من ذلك أن الحليفة قد غص بالانتصارات المتوالية التى أحرزها ابن وانودين ، دون بقية الأشياخ والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودين هذا ، هو ولد أبى يعقوب يوسف ابن وانودين الهنتاتي من كبار أهل خسين ، وقد نشأ فى مهاد العلم ، ونظمه الحليفة عبد المؤمن فى مجلسه ، وقربه إليه ، ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة وصحبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر فى محاربة أبن مردنيش ثم فى هزيمته لنصارى شنترين ، وفى قيادة قافلة الميرة إلى بطليوس ، ثم فى رد القشتاليين عن قرمونة ، وأخيراً فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله فسرعان ما غضب عليه الحليفة لأتفه الأسباب، وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية فى مقربة العام التالى ، حيث وشى فى حقه الوشاة ، فأمر بتغريبه إلى غافق ، على مقربة العام التالى ، حيث وشى فى حقه الوشاة ، فأمر بتغريبه إلى غافق ، على مقربة من قلعة رباح ، فلبث بها حيناً ، ثم نزح إلى تونس واستقر بها(١).

\_ Y \_

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث فى المغرب فى تلك الأعوام القلائل التى اشتد فيها عدوان القشتاليين والبرتغاليين على الأندلس ، والتى شغل فيها الحليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة الجهاد .

وكان من أهم الأحداث الداخلية ، في تلك الفترة ، وفاة السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن أخى الحليفة أبي يعقوب ، وكان أبو حفص شقيقه وكبيره ، وأمهما حسما تقدم حرة هي زينب بنت القاضي موسى بن سليان الضرير ، من أصحاب خسين ، وكانت وفاته في شهر ربيع الأول من سنة ٥٧٥ ه ( أغسطس

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٢٣ و١٢٤ و١٣٢ .

١١٧٩ م) ، وكان أبو حفص ، منذ أيام أبيه الحليفة عبد المؤمن يشغل مكانة ملحوظة في الدولة الموحدية ، وقد تولى في فتوته ولاية تلمسان ، ثم وزر لأبيه بعد مصرع وزيره عبد السلام الكومى . ولما توفى عبد المؤمن سنة ٥٥٨ ه ، بغير سلا ، قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحيى الهنتاتي كبير الأشياخ بتنظيم البيعة لأخيه الأصغر أبي يعقوب يوسف ، تنفيذاً لوصية أبيه ، ثم تولى له في البداية منصب الحجابة على نحو ماكان لأبيه . واضطلع السيد أبو حفص بأعظم قسط في حملة شرقي الأندلس، وفي الأعمال الحربية التي انتهت بتحطيم مملكة الشرق ، وانتهاء ثورة ابن مردنيش ، وكان على العموم يحتل في دولة أخيه الحليفة أبي يعقوب أعظم مكانة ، وفي تدبير الأمور والبت فيها أعظم نصيب .

وفى نفس هذا العام أعنى سنة ٥٧٥ ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة جنوبى القبروان على مشارف الصحراء. وكانت قفصة مذ ضعفت دولة بنى باديس الصهاجيين بإفريقية ، منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند ، وعميدهم عبد الله ابن محمد بن الرند ، فاستقل بقفصة ، وقوى أمره تباعاً ، وبسط سلطانه على عدة من البلاد المجاورة حتى قسنطينة ، ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز ، ثم حافده يحيى بن تميم بن المعتز . ولما قام عبد المؤمن فى سنة ٤٥٥ ه بغزوته لإفريقية ، استولى على قفصة ، ونقل بنى الرند إلى بجاية ، وعن لقفصة واليا موحدياً . وكان والى قفصة الموحدى حيما وقعت الثورة ، عران بن موسى الصهاجى ، وكان قد أساء السيرة ، ووقع الاضطراب بالمدينة ، فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل ، فقدم إليهم ، واضطرمت الثورة ، وقتل عمران بن موسى ، واستبد ابن الرند بالمدينة ، وكان يشجعه فى ثورته ، ويحرض العرب للانضام إليه قريبه القائد على بن المنتصر من بجاية (١).

فلما نميت هذه الأنباء إلى الحليفة أبى يعقوب ، اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية ، فخرج فى قواته من مراكش فى الحامس عشر من شوال سنة ٥٧٥ ه ( مارس سنة ١١٨٠م ) ، ويروى لنا ابن صاحب الصلاة ، أن البركة الدورية التى كانت تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ فى كل مرة ألف ألف دينار ، سوى العلوفات والمرافق ، مما يدل على ضخامة الجيش الذى حشد (٢) ، واستمر الحليفة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٢.

في سبره وثيداً ، واحتفل في الطريق بعيد الأضحى ، وقدم ولده السيد أبا يوسف يعقوب على مقدمة الحيش ، فسبقه إلى تلمسان . ووصل الحليفة في قواته إلى تلمسان في أوائل سنة ٧٦ه هـ ، ولما كلت أهبة الحيش وتعبثته ، خرج من تلمسان في الثاني عشر من شهر صفر ، متجهاً إلى إفريقية ، فلا وصل إلى بجاية نزل بها . وتحقق لديه أن القائد على بن المنتصر متواطئ مع قريبه الثائر بقفصة ، وأنه يوالى تحريضه على الاستمرار في الثورة ، ويوالى تحريض العرب لتأييده ، وضبطت بحزله رسائل تؤيد ذلك، فقبض عليه ، وأحيط بسائر أمواله . ثم سار الحليفة من بجاية ، فلما قرب من قفصة ، بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول لديه ، وتأكيد ولأثهم وطاعتهم . وضرب الحليفة الحصار حول قفصة وضربها بالمجانيق ، حتى اضطر على بن الرند إلى الإذعان والتسليم ، أو التوحيد وفقاً لقول البيذق ، ثم ارتد إلى تونس وفقاً لرواية أخرى ، واحتل الموحدون قفصة وذلك في رمضان سنة ٧٦ه ه رفير ابر ١٩٨١م) وعقد الحليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلي أبى الحسين ، وبولاية بحاية أو ولاية القيروان على قول آخر لأخيه السيد أبي موسى (١)

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه في اسبالة العرب الذين ينزلون بهذه الأنحاء من إفريقية وترغيبهم في الجهاد بالأندلس. وقد شرح لنا هذه المساعي في رسالة الفتح التي وجهها إلى الموحدين بقرطبة. وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ قبائل رياح وكبراؤهم من جميع الأنحاء، ذكروا بماكان لأسلافهم من فضل سابغ في نصرة الدين ، وأنه يجدر بهم أن يحذوا حذو أسلافهم في الاضطلاع بتلك المهمة الجليلة ، وأن خبر ما يصنعونه في ذلك هو المساهمة في الحهاد بالأندلس ، وغزو النصاري بها، سيا وقد تفاقم عدوانهم في الآونة الأخيرة ، وأن أولئك الأشياخ أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة ، وأن قبائل رياح كلها ، أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة ، وأن قبائل رياح كلها ، وبطونها وأفخاذها ، أبدوا جميعاً أنهم يقبلونها بقلوب خالصة ، ونيات صافية، وأنهم أخذوا بالفعل في الحركة والاحتشاد ، كل طائفة صوب الطريق التي تفضلها وتراها أيسر لمحازها ، وتوالت جموعهم حتى امتلأت بها تلك البطاح والسهول . وكان ممن حضر ذلك الجمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام ، فلما وقع العزم على الاستجابة ، أخذ في الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من فلما وقع العزم على الاستجابة ، أخذ في الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٤، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٠ و ٢٤١، وكتاب أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٢٥، والمعجب للمراكش ص ١٤١، و١٤٢.

قومه ، وبادر الحميع بالامتثال والرحيل ، مبايعين ربهم على الحهاد فى سبيله . وينوه الخليفة فى رسالته ، بأنه كان من أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من طوائف العرب ، سوى من نزل من قبائل سليم بجهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو برقة والإسكندرية ، وأن هؤلاء قد خوطبوا أبضاً بما خوطب به زملاؤهم ، وكوتبوا ، وبذلت لهم أطيب الوعود ، وأنذروا فى نفس الوقت ، أملا فى استالتهم واستجلابهم إلى مشاركة إخوابهم .

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية في اسمالة القبائل العربية النازلة بإفريقية وحشدها في الحيوش الموحدية ، وهي الحطة التي وضعها الحليفة عبدالمؤمن منذ افتتاحه لثغر المهدية في سنة ٥٥٥ه ، وتابعها ولده الحليفة أبو يعقوب وضاعف اهمامه بتنفيذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من تحقيق هذه الحطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر ، وهو أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة بها ، وكف أيديهم عها ، وذلك الماكان من استطالهم عليها ، وتخريبهم لربوعها ومديها ، وثانيا لاستنفارهم إلى الحهاد والاستعانة بهم في تدعيم الحيوش الموحدية المرسلة إلى الغزو بالأندلس . الحياد الستطاع الحليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل منهم حشوداً عظيمة عبرت معه إلى الأندلس، واشتركت مع الحيوش الموحدية في غزوة وبذة وفي محاربة النصارى في مختلف الميادين في شبه الحزيرة . ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب في فواحي سنة ٧١ه ه ، فرق العرب الباقين في مختلف القواعد ، فأنزل بعضهم في نواحي إشبيلية الحنوبية ، مما يلي مدينة شريش وأعمالها .

بيد أن السياسة الموحدية لم تجن خيراً من هذه الخطة فى استالة العرب وحشدهم إلى جانبها، وذلك لماكانوا يتسمون به من حب التقلب، ومجانبة الولاء، والسعى إلى اجتناء المغانم المادية بأى الوسائل. وسوف نرى فيا بعد، كيف انقلبوا إلى عاربة الدولة الموحدية، وغدوا من أخطر خصومها فى منطقة إفريقية (١).

وحدث أيضاً أثناء وجود الحليفة بإفريقية ، أن وفدت إليه رسل ملك صقلية ، النورماني ، وهو يومئذ وليم الطيب ، يطلب الصلح والمهادنة ، وكان ملوك صقلية

<sup>(</sup>١) راجع رسالة الخليفة أبي يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه في حشد العرب في كتاب « مجموع رسائل موحدية ». الرسالة السادسة والعشرون ص ١٤٩ – ١٥٧ ، وراجع أيضاً كتاب المعجب للمراكشي ص ١٢٤ و ١٢٥ ، وروض القرطاس ص ١٣٩ .

منذ استرد منهم عبد المؤمن ثغر المهدية ، وقضى على سلطانهم فى شواطئ إفريقية قبل ذلك بعشرين عاما ، نحشون بأس الدولة الموحدية ، ويؤثرون السلم معها . ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الحليفة على أن محمل إليه إتاوة سنوية اتفق علمها ، وأنه أرسل إلى الحليفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر ياقوت يسمى « الحافر » لاستدارته بمثل حافر الفرس ، وقد وضع فى تابوت مصحف عمان ، الذى كان يبالغ الموحدون فى تكريمه (١).

وعلى أثر افتتاح قفصة ارتحل الحليفة إلى تونس ، وكتب من هنالك برسالة الفتح إلى حضرة مراكش ، وإلى الأنداس – إلى إشبيلية وقرطبة – وبعث مع الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبيبه العلامة الفيلسوف أبى بكر بن طفيل ، يشيد فيها بالفتح ، وبالحيش الموحدى ، وقد جاء في أولها :

ولما انقضى الفتح الذى كان يرتجى أصبح حزب الله أغلب غالب وساعدنا التوفيق حتى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب وأنجزنا وعد من الله صادق كفيل بإبطال الظنون الكواذب وهبوا كما هب النسم إذا سرى ولم يتركوا بالشرق علقة آيب وأذعن من عليا هلال بن عامر أبى ولبى الأمر كل مجانب يغص بهم عرض الفيافي وطولها وقد زحموا الآفاق من كل جانب

ولما وصل كتاب الفنح ، وقصيدة ابن طفيل ، إلى السيد أبى لمسحاق ولد الحليفة ووالى إشبيلية ، عم البشر والسرور ، ومثل لديه أشياخ إشبيلية للتهنئة ، وخطب بين يديه الفقيه ابن الحد ، وأنشد أبو مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة صاحب تاريخ « المن بالإمامة » قصيدة جاء فها :

خبر البشائر صوغت حمل المنى بقفول خمير خليفة وإمام وافت كما ابتسم الأمان لخمائف وانهل أثر المحل سكب غام(٢)

ثم قفل الحليفة عائداً إلى حضرة مراكش ، فوصل إليها فى شهر صفر سنة ٥٧٧ هـ ، وعلى أثر وصوله ، سارت وفود الأندلس إلى العدوة لتهنئته ، يتقدمهم ولده السيد أبو إسحاق والى إشبيلية ، وابن وانودين وغيره من أشياخ الموحدين ،

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١٥.

وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض التهنئة ، وأقامت هــذه الوفود بالحضرة إلى أواخر العام ، ثم انصرفت عائدة إلى بلادها .

وفى خلال ذلك علم الحليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة من بلاد هرغة وهى قبيلة المهدى ابن تومرت، قد استولوا لأنقسهم على ما تحصل من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الحبل ، وذلك بطريق الاغتصاب من عمال المنجم الحاص بذلك ، فخرج الحليفة فى بعض عسكره من مراكش فى أول صفر سنة ٧٥ه ، ولما وصل إلى الحبل المذكور ، أمر ببناء حصن عليه، ووضع به حامية ، ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قبر المهدى وقبر والده ، الحليفة عبد المؤمن ، وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل ذلك بقليل ، ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد ، إنه زار القبرين بصحبة أبى بكر بن زهر ، وأبى الوليد ابن رشد ، وأن الحليفة زار فضلا عن القبرين الغار الذى فى جبل إيجليز حيث كان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغار ، والرابطة الأخرى المسهاة رابطة وانسرى ، وكان الناس يأخذون التراب مهما للتبرك ويجعلونه على المرضى . وأمر الحليفة بهذه المناسبة ، أن ينظم الشعراء قصائدهم فى رثاء المهدى ورثاء أبيه ، وأن يذكروا مناقبهما ومآثرهما ، وأغدق عليهم صلاته الكثيرة (١) .

وكان مما قيل بهذه المناسبة ، فى ذكر مناقب المهدى ، وشرح أسطورته ، والإشادة برسالته ، قصيدة نظمها شاعر من أهل الحزائر ، وفد على أبى يعقوب بتينملل ، وأنشد قصيدته على قبر المهدى ابن تومرت بمحضر من الحليفة وشيوخ الموحدين ، وإليك بعض ما ورد فها :

سلام على قبر الإمام الممجد ومشبهه فى خلقه ثم فى اسمه ومحيى علوم الدين بعد مماتها أتتنا به البشرى بأن عملاً الدنا ويفتتح الأمصار شرقاً ومغرباً فن وصفه أقنى وأجلى وإنه زمان واسم والمكان ونسبة

سلالة خير العالمين محمد وفي اسم أبيه والقضاء المسدد ومظهر أسرار الكتاب المسدد بقسط وعدل في الأنام مخلد ويملك عربا من مغير ومنجد علاماته خس تبين لمهتدى وفعل له في عصمة وتأيد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٢٠ - ١٢٢.

وتتبعه للنصر طائفة الهدى هي الثلة المذكور في الذكر أمرها بهم يقمع الله الحبابرة الأولى ويقطع أيام الحبابرة التي فيغزون أعراب الحزيرة عنسوة ويفتتحون الروم فتح غنيمــة ويغسدون للدجال يغزونه ضحآ وينزل عيسى فيهم وأمـــــــــــرهم يصلى بهم ذاك الأمير صلاتهم فيمسح بالكفنن منه وجــوههم وما أن يزال الأمر فيه وفهم فأبلغ أمــــبر المؤمنين تحيــــة

فأكرم بهم إخوان ُ ذي الصدق أحمد وطائفة المهدى بالحق تهتدى يصدون عن حكم من الحق مرشد أبادت من الإسلام كل مشيد ويعرون منها فارساً وكأن قلد ويعرون منها فارساً وكأن قد ويقتسمون المال بالترس عن يد يذيقونه حد الحسام المهند إمام فيدعوهم لمحسراب مسجد بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد إلى آخر الدهر الطــويل المسرمد على النأى منى والوداد المؤكسد عليه سلام الله مادر شارق وما صدر الوارد عن ورد مورد

وقيل إنمنشيُّ هذهالقصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه، للكبر وبعدالشقة، وأنهأرسل ما فأنشدت باسمه على قر الإمام ، وكان نظمه إياها أيام حياة الحليفة عبد المؤمن (١١).

وفى العام التالى ، أعنى فى سنة ٧٩٩ ه ، كانت توسعة مدينة مراكش . وكانت العاصمة الموحدية ، قد بدأت تضيق بسكانها الذين هرعوا إلى استيطانها من كل صوب ، وبالرغم مما أقيم بها منذ أيام الخليفة عبد المؤمن ، من الأحياء الكبيرة والدور العديدة الفُخمة لَسْكُني رجال البلاط ، وعلية القوم ، والوافدين إلىها من مختلف أنحاء المغرب والأندلس ، فإنها أضحت قاصرة عن أن تستوعب سُكَانَهَا ، وحركة عمرانها الضخمة . وكان الخليفة قد أمر قبائلهسكورة وصنهاجة أن يتركوا بلادهم ، وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها ، فلما وصلوا إليها لم يجدوا بها متسعاً لنزولهم ، فشكوا إلى الحليفة أمرهم . فعندئذ رأى الحليفة أنهلابد من العمل على توسعة المدينة ، وعهد إلى ولده وولى عهده السيد أبي يوسف

<sup>(1)</sup> رأجع المعجب ص ١٠٤ – ١٠٦ حيث يورد هذه القصيدة وقصتها ، وينفرد المراكشي. بذلك بين المصادر الموحدية .

يعقوب بتلك المهمة ، فركب في يوم أول ربيع الآخر ومعه شيوخ الموحدين وعرفاء البنائين لينظروا خير موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة ، فاتفق رأيهم على زيادة المدينة من الحهة القبلية ، بإنشاء مدينة جديدة متصلة بها من هذه الناحية ، ووافق الخليفة على هذا المشروع ، وقام العبيد والرجال بهذم سور المدينة من جهة باب الشريعة ، ووضعت خطط المدينة الحديدة في يوم الاثنين الحامس والعشرين من ربيع الآخر ، واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة ، وبناء باب الشريعة أربعين يوماً ، حيى كمل ، وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة في هذا القطاع الحديد من العاصمة الموحدية (۱).

ولم يمض قليل على ذلك حتى وقع بإفريقية حادث مكدر. ذلك أن طوائف العرب من بنى سليم ثاروا على مقربة من مدينة قابس ، فسار أبوالحسن على ابن الحليفة ووالى تونس لقتالهم ، ودامت الحرب بينهم أياماً ، ثم أمر الفرسان الموحدون من أهل الرايات أن ينتقلوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى ، فظن أن هذا الانتقال بسبب الهزيمة ، فتركوا عتادهم وفروا منهزمين دون قتال ، فلجأ السيد ومن معه إلى الحبل ، ولكنهم لم يجدوا به ماء ، فلما اشتد بهم العطش كروا على العرب دفعة واحدة ، فهزمهم العرب ، وأحدقوا بهم وأسروا السيد وأصحابه . ( جمادى الأولى سنة ٧٩ه ه ) . ولما علم الحليفة بذلك قرر في الحال غزو بنى سليم والانتقام منهم ، ولكن لم تمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حتى ورد وصلوا سالمن إلى تونس (٢) .

ومن حوادث هذا العام أيضاً نكبة الخليفة لأبى زكريا بن حيون شيخ قبيلة كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان ، وقبض على أبى زكريا وحوسب مدة ، ثم نفى إلى بطليوس بالأندلس ، وبنى ابنه على فى السجن ، حتى خرج الخليفة إلى الغزو ، فأمر بأن يحمل معه مصفداً ، ولكنه استطاع الفرار أثناء السير.

ومنها فرارالداعية على بن محمد بن رزين المعروف بالحزيرى من مراكش، وكان على مذهب الحوارج الأزارقة يقول بتكفير حميع المسلمين ، وتبعه قوم من المربر يقرأون عليه مذهبه ، وشاع خبره، وعندتذ خشى بطش ولاة الأمر. ففر من المدينة واختنى حيناً ، حتى قبض عليه فيما بعد وقتل أيام الحليفة المنصور.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٢٦ (٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٢٧

# الفضالكامش

### غزوة شينترين

### ومصرع الخليفة أبى يعقوب يوسف

استعداد الخليفةللجهاد بالأندلس. ولاةالأندلس وقضاتها الجدد . قسمةالسلاح والعتاد . مسير الخليفة إلى رباط الفتح . الاتفاق على توجيه الحملة إلى الأندلس . مسير الخليفة إلى مكناسة ، ثم إلى فاس . تعيين السيد أبُّ حفص لقيادة العرب ، وبعض السادات لقيادة الموحدين . مسير الحليفة إلى مبتة . جواز قبائل العرب فقبائل البربر ثم الموحدين إلى شبه الجزيرة . عبور الخليفة ومسيره إلى إشبيلية . أقوال ابنصاحب الصلاة . اختيار مدينة شنترين هدفاً للمزوة المنشودة . حكمة هذا الاختيار وبواعثه . منشآت الخليفة بإشبيلية . خروج الخليفة في قواته إلى بطليوس . تحالف ملكي قشتالة وليون ضد الموحدين . ملك ليون يحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع الحصار عنقاصر ش مسير الموحدين إلى شنترين . عدد الجيش الموحدي . شنترين وموقعها . أشبونة هدَّف الغزوة الموحدية. محاصرة الموحدين لشنترين . اقتحامهم للربض الخارجي . اعتصام النصاري بالقصبة . المعارك بين الموحدين والبرتغاليين . أمر الخليفة بالكف عن القتال . تحول الجيش الموحدي عن موقعه . صدور الأمر بالرحيل . غموض بواعث هذا الأمر . رواية في تعليله . رواية أخرى في شرح ماحدث في المعسكر الموحدي . شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضي والاضطراب . مهاجمة النصارى لساقة الجيش المنسحب . وصولهم إلى علة الخليفة . جرح الحليفة ثُم وفاته خلال السير . بعض روايات عن هذا الحادث . رواية أخرى عن مرض الحنيفة ووفاته . أسباب فكبة الجيش الموحدي . مسبر الجيش وكتمان وفاة الخليفة . التوقف في طرش . اجتماع القادة ومبايعة الأمير أبي يوسف يعقوب . الوصول إلى إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة للخليفة . انقضاء الغزو والأمر بالرحيل . مسير الركب الخليق إلى طريف . عبوره إلى العدوة . المسبر إلى رباط الفتح . الخليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه على تنفيذ حكم الشرع . مطاردته للمال الظلمة . خبرته بشئون المملكة . شغفه بالجهاد . علمه وأدبه . تمكنه من الحديث والفقه واللغة . هراسته للفلسفة والطب . صلاته بابن طفيل وابن زهر وابن رشد . كيف وضع ابن رشد شروحه لأرسطو . ابن طفيل سفير الخليفة لدى العلماء . شغف أبي يعقوب بجمع كتب الفلسفة . أثر من آثاره العلمية . كلفه بالمنشآت العمرانية . وزراؤه وقضاته وكتابه . أبناؤه وصفته .

كان من الواضح للخليفة أبى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين ، أن حوادث الأندلس ، قد أخذت فى الأعوام الثلاثة أوالأربعة الأخيرة ، تسير نحو اتجاه مكدر ، وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية ، قد أخذ يشتد ويتفاقم ، وأن غزوات البرتغاليين لولاية الغرب ، وما أحرزوه من انتصارات فى البر

والبحر على القوات الموحدية ، وغزوات ملك قشتالة لموسطة الأندلس وتهديده لقرطبة وإشبيلية، وتوغل قواته جنوباً حتى غرناطة ومالقة ورندة ، كل ذلك قد كشف عن ضعف الجهة الدفاعية الموحدية بالأندلس ، وعن قصور القوات الموحدية عن حماية الأندلس ، وصد عدوان النصارى عنها .

ومن ثم فقد رأى الحليفة أنه لابد من تنظيم حركة جديدة للجهاد بالأندلس ليقودها بنفسه ، وظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل شهر جمادى الآخرة من سنة كوحه ، حييا أمر الحليفة بتمييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعداداً للغزو ، وبصنع عشرة مجانيق جربت بعد صنعها بالرمى أمامه ، فى منطقة البحيرة خارج مراكش ، واستمر تمييز الحند طوال شهر جمادى الثانية (سبتمبر ۱۱۸۳م) . وفى شهر شعبان أصدر الحليفة المراسيم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس الأربعة الرئيسية ، وهم السيد أبو إسحق لولاية إشبيلية كماكان ، والسيد أبو زكريا يحيى لولاية قرطبة ، وذلك تنفيذاً لرغبة القاضى أبى الوليد بن رشد ، والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية ، وأمر بسفرهم إلى أمور أمره فى نفس الوقت بتوليه أبى المكارم مقر أعمالهم ، تمهيداً لحركة الغزو . وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أبى المكارم وأبى عبد الله بن رشيد لقضاء قرطبة ، وأبى الوليد بن رشيد لقضاء قرطبة ، وأبى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة ، وتحرك الحميع للسفر إلى شبه الحزيرة في السابع والعشرين من شعبان .

وفى منتصف شهر رمضان ، أجريت قسمة السلاح والعتاد ، وخصص خباء لكل عشرة من الفرسان ، ثم أخرجت البركة لسائر الجند من الفرسان والرجّالة . وفى يوم السبت الحامس والعشرين من شوال (فبراير ١١٨٤ م) صدرت الأوامر بالحركة ، وركب الحليفة كعادته بعد صلاة الصبح ، وخرج من باب د كّالة ، وهو الذي يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيان المغرب صوكاته ، وهو الذي يسلكه إلى الغزو بافريقية . ويصف لنا صاحب البيان المغرب والمرجح أنه ينقل عن ابن صاحب الصلاة (۱) موكب الحليفة ومراحل سيره ، فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجّالة ، كالعادة ، ومعه مصحف عثمان على جمل أبيض مرتفع ، وقد وضع تابوته المرضع بنفيس الجواهر ، وعليه قبة حمراء لصيانته ، ويليه مصحف المهدى يحمله بغل ، وقد سار بنو الحليفة مع

<sup>(</sup>١) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة فى السرد والوصف لأسلوب ابن صاحبه الصلاة ، وورود عبارات كثيرة مسجعة وغيرها مطابقة لمايستعمله ابنصاحبالصلاة فىمواطن كثيرة .

إخوته خلفه ، ووصل الحليفة فى ركبه الضخم إلى سلا فى الثالث عشر من ذى القعدة ، ونزل بمدينة المهدية (رباط الفتح) ، وهنالك وفد عليه أبو محمد ابن أبى إسحاق بن جامع قادماً من إفريقية ، فأخبره أن السلام يسودها ، وأن العرب الذين يخشى من شغهم ، قد فروا من البلاد بأهلهم ، حيما سمعوا بحركة الغزو ، وبذلك أمن شرهم واستتبت السكينة والأمن .

وفى أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون للحملة بجميع قبائلهم ، فصدر أمر الحليفة بالإنعام عليهم بالكسى والبركات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ بأن يساهموا فى هذه الغزوة عائة وثلاثين ألفاً ما بين فارس وراجل .

ثم أمر الحليفة باجماع شيوخ الموحدين والعرب والقادة في مؤتمر عام ، وخرج إليهم ولده أبو يوسف المنصور ، وأبلغهم أن أمير المؤمنين يطلب رأيهم ويستشيرهم في أمر توجيه هذه الحملة ، هل توجه إلى أفريقية أم توجه إلى الأندلس ، فكان رأيهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى والحهاد في سبيل الله ، فأبدى الحليفة ارتياحه لهذا الرأي() . ومعنى ذلك أن الحليفة ، حين خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم في شأن الغزوة التي ينوى القيام ما ، وهذا في ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف الحطط العسكرية الموحدية .

وفى اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة ، بدأت العساكر فى الحواز على قنطرة سلا ، وفى اليوم الثلاثين غادر الحليفة فى موكبه ، رباط الفتح إلى مكناسة ، فوصلها فى السادس من ذى الحجة ، وقضى بها عيد الأضحى ، ثم غادرها إلى فاس ، وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرفها وعمالها المختلفين ، واختلاساتهم ، فأمر بالقبض عليهم جميعاً ، ومصادرة دورهم وأموالهم لحساب « الحخزن » ، وألزموا بأن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستين ألف دينار ، تعهدوا بأدائها أقساطاً ، ورتب عليهم الرقباء حتى قاموا بأدائها .

وفى الثانى عشر من ذى الحجة ، أمر الخليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة وتينملتل برسم الحواز إلى الأندلس ، وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على طوائف العرب ، وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس ، ثم قدم على قبائل الموحدين وحشودهم ، بعض السادات من الأبناء والإخوة ، وكتب إلى الولاة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٣٠ ، وكذلك في روض القرطاس ص ١٣٩.

بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود المختلفة ، وأن يكونوا هم فى جموعهم فى هيئة استعداد للجهاد.

وفي يوم الثلاثاء الرابع من شهر المحرم سنة ٥٨٠ ه ( ٨ أبريل ١١٨٤ م ) غادر الخليفة أبو يعقوب مدينة فاس في موكبه ، على الترتيب السابق وصفه ، حتى وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شهر المحرم . وأمر في أثناء ذلك ببدء الحواز ، فجازت قبائل العرب أولا ، ثم قبائل زناتة ، فالمصامدة ، فمغراوة وصَّهاجة وأورية وغيرهم من بطون البربر ، ثم جازت جيوش الموحدين . فلما كمل جواز الحيش عبر الخليفة فيمن بني من طوائف العبيد والحرس ، وكان عبوره في الخامس من صفر (١٧ مايو) ونزل بجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار منه إلى الحزيرة الخضراء، ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش، فوصل إلها في عساكره في اليوم الثالث عشر من صفر ( ٢٥ مايو ) ، وخرج أهل الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه ، وفي مقدمتهم قاضيهم ابن الحد . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ، إنه كان حاضراً في هذا اليوم ، وإنه قام بالسلام على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة ، وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام ، وان الخليفة نزل بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة . وفي اليوم التالي لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد عليهم . ووزعت ألف فرس من عتاق الحيل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار الجند . وأمر قائله الأسطول أبو العباس الصقلي بإعداد سفن الغزو وما يلزمها من الآلات والمعدات . وكانت أجناد الأندلس ، تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية ، لتنضم إلى جيش الغزو<sup>(١)</sup>

وأقام الحليفة بإشبيلية أسبوعين وهو دائب العناية باستكمال الاستعدادت وتنظيم الحشود ، والنظر في كل ما يلزم للقيام بالغزوةالمنشودة ، وضمان نجاحها .

أما هدف هذه الغزوة ، فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شنترين البرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن الحليفة لم يحدد هدف هذه الغزوة منذ البداية بضورة قاطعة ، بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه الجزيرة الأندلسية إلا حيمًا وصل الحليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة ، مادية ومعنوية . فقد كانت البرتغال في عهد

<sup>(</sup>١) نقله البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة ص١٣٢ . وكذلك روضالقرطاس ص١٣٠٠ .

أبي يعقوب أول مملكة نصرانية في شبه الحزيرة ناصبت الموحدين العدوان، وكانت مدينة شنترين بالذات أهم قواعد هذا العدوان ، فمنها خرجت الحملات العدوانية المتوالية التي شنها الفارس المغامر جبرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب وحصونها فى قطاع بطليوس ، وهي ترجالُهُ وقاصرش ، ومنتانجش وشربة ، وجلَّمانية . ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك البرتغال وجبرالدو سمبافور لمدينة بطليوس ذاتها ، واستيلائهما علمها ، ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع الموحدين على إنقاذ المدينة ، ليقيت في أيدى الىرتغاليين . وكانت شنترين أخبراً مركزاً للحملات المخربة التي شنها البرتغاليون على أحواز إشبيلية ، والتي وصلت في سبرها مرة إلى طُريانة ، وأخرى إلى الشَّرفومدينة شلوقة ، وعلى الجملة فقد كانت شنترين هي المركز الرئيسي لعدوان البرتغاليين على قواعد ولاية الغرب وأراضها ، وقد اضطلع فرسانها وجندها بأعظم دور في هذه الحملات العدوانية ، والغزواتالخربة، وكان الحليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنترين يلحق بالبرتغاليين وملكهم ألفونسو هنريكيز ضربة شديدة ، ويقضى على أهم مراكز العدوان في البرتغال، ومن ثم كان اختيارها هدفاً للغزوة الموحدية الكبرى. ومما هو جدير بالذكر أن الحليفة أبا يعقوب ، لم ينس خلال هذه المشاغل الحربية الطامية برنامج منشآته العظيمة عدينة إشبيلية ، وهو الذي بدأه حن إقامته الأولى بإشبيلية قبل ذلك بنحو خمسة عشر عاماً ، بإنشاء المسجد الحامع والقصور الموحدية ، وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل تحركه إلى الغزو عامله أبا داود بلول بن جلداسن ، أن يقوم خلال غيبته في الغزو ، بإنشاء سور حصين على قصبة إشبيلية ، يمر من مبدئ بنيانه أمام رحبةابن خلدون

- 1 -

داخل المدينة ، وببناء صومعة للجامع فى موقع اتصال السور بالجامع المذكور، وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى بباب القطأئع، إلى الرحبة السفلى المتصلة بباب الكحل(١). وسوف نعود فيها بعد إلى التحدث

فى صبيحة يوم الحميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة ٥٨٠ ه الموافق لليوم السابع من شهر يونيه سنة ١١٨٤م ، تحركت الجيوش الموحدية وعلى رأسها

عن مصر هذه المنشآت في موطنه المناسب.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ١٧٠ ا .

الحليفة أبو يعقوب يوسف ، من مدينة إشبيلية ، نحو الشال ، بنفس الترتيب الذي سبق وصفه . وكان السير هيئاً وثيداً ، فوصلت بعد تسعة أيام إلى حصن العرجة (۱) في طريق بطليوس ، وهنالك تم اجتماع الحيوش الموحدية ، وقد بدت في أكمل نظام ، وأحسن زى ، وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف والدروع والقسى وغيرها ، ثم استأنفت الحيوش سيرها، حتى وصلت إلى مدينة بطليوس، فأمر الحليفة بالنزول في ظاهرها ، وأن يجرى تمييز الحند ، واستكملت الحيوش ماكان ينقصها من الزاد والميرة . وكان الوزير السابق إدريس بنجامع منفياً في بطليوس ومعه في المنفي أيضاً أبو زكريا بن حيون الكومي شيخ قبيلة كومية ، فالتمسا إلى أمير المؤمنين حين مقدمه أن يأذن لها بالاشتر اك في الحهاد فأذن لها .

وكان الموقف بالنسبة للمهالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام ، وانقطعت كل مهادنة بينها وبين الموحدين ، وجنحت كلها إلى العدوان ، وإلى غزوأراضي الأندلس كل من الناحية التي تلمها ، وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فرناندو ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسما تقدم ، وحذا حذو زملائه في انتهاج هذه السياسة العدوانية، وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فها بأن يلتزم معاداة الموحدين ، وألا يعود إلى محالفتهم قط ، وقطع زميله ملك قشتالة على نفسه مثل هذا المعهد ( يونيه سنة ١١٨٣ م ) . وكان في الوقت الذي عبرت فيه الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة ، يقوم بغزوة جديدة لأراضي الأندلس، ويحاصر مدينة قاصر ش(٢) الواقعة شمال شرقى بطايوس على مقربة من نهر التاجُّه، واستمر يحاصرها طول الشتاء حتى نهاية الربيع . وكان الخليفة الموحدي يعلم بأمر هذا التحالف الحديد بين قشتالة وليون . وكان الذائع بين الملوك النصارى أن الجيوش الموحدية الغازية ، قد تغزو أي المالك النصرانية ، أعنى قشتالة أو ليون أو البرتغال ، إذ كانت جميعاً سواء في موقفها العدواني من الموحدين ، وفي الإغارة على أراضي الأندلس. بلأن الرواية النصرانية، وبخاصة الرواية البرتغالية، تنسب إلى الحليفة الموحدي من غزوته هذه مشاريع أجل خطراً ، وأبعد مدى ، فتقول لنا إنه كان ببغي ، بعد الاستيلاء على شنترين ، أن يقوم بافتتاح مملكة البرتغال كلها شمالا حتى نهر دويرة ، ثم يسير بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Alanje .

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Cáceres .

حاضرة قشتالة (١) ، وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون ، حينها علم بسير الحيوش الموحدية نحو بطليوس واقترابها بذلك من مواقعه ، بادر برفع الحصار عن قاصرش ، وعاد إلى حاضرته مدينة ردر بجو ، وأخذ يرقب سير الحوادث .

وفى يوم الحميس العاشر من شهر ربيع الأول غادر الحليفة فى قواته مدينة بطليوس، وسارنحو الشهال الغربى مخترقاً الناحية اليسرى من وادى التاجه، ثم أمر الجند الموحدين أن يتقدموا صوب شنرين ، فعبروا نهر التاجه بقيادة السيد أبي إسحاق وإلى إشبيلية، ثم تلاهم بقية الجند وعلى رأسهم الحليفة ، ونزلت الحيوش الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيتها الشرقية والجنوبية ، وكان ذلك فى يوم الأربعاء السادس عشر لربيع الأول سنة ٥٨٠ ه ( ٢٧ يونيه سنة ١١٨٤م) وفقاً لقول الرواية الإسلامية المعاصرة (٢٠)، وتضع الرواية النصرانية مقدم الحيوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه وهو يوم القديس خوان (٢٠).

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى ، ووفرة حشوده (٤) ، ويقدم إلينا بعضها عن عدده أرقاماً مدهشة ، فيقول لنا صاحب الروض المعطار إنه كان يضم أربعين ألفاً من أنجاد العرب الفرسان، ومن الموحدين والحنود والمطوعة وفرسان الاندلس ما ينيف على مائة ألف فارس (٥) ، وإذن فقد كان هذا الحيش الذي أعد لغزو البرتغال، وافتتاح شنترين أضخم من الحيش الذي سار من قبل عند جواز الحليفة الأول إلى الأندلس ، إلى حصار وبذة ، وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدي، وذلك بما تذكره من أرقام خسائره ، حسما نشر إليه فما بعد .

وتقع مدينة شنترين ، وقد أتيحت لنا زيارتها ، في شمال شرقى أشبونة على

H. Miranda : ibid, cit. Chronicon Lusitanum p. 292 (1)

<sup>(</sup>٢) هذه هى رواية البيان المغرب ، منقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة ، وكان مرافقاً للحملة ( البيان المغرب القبم الثالث ص ١٣٣) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم الموحدين إلى شنترين فى السابع من ربيع الأول (ص ١٤٠).

<sup>.</sup> H. Miranda : ibid, p. 297 & 300 خاجع في ذلك (٣)

<sup>(</sup>٤) راجع ما ينقله البيان المغرب في القسم الثالث عن القاضي أبي الحجاج يوسف بن عمر (ص ١٣٥) وكذلك ابن خلكان في الوفيات ج ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup> ه ) الروض المعطار – صفة جزيرة الأُندلس في مقاله عن « شنترين » ص ١١٤ .

قيد خسين كيلومتراً منها ، فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة اليمنى لنهر التاجه ، أمام حنية نصف دائرية . وقد كانت في العصر الذي نتحدث فيه من أمنع القواعد البر تغالية ، وكانت في عهدها الإسلامي ، نظراً لحصانة موقعها في منعطف النهر من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بين المسلمين والنصاري . وقد سقطت في أيدى النصاري الأول مرة في سنة ٤٨٦ ه (١٠٩٣ م ) ، حيما استولى عليها ألفونسو السادس ملك قشتالة ، ولكن المسلمين استردوها ، واستمرت في حوزتهم عصراً آخر ، ولما اشتد ساعد مملكة البرتغال الناشئة في عهد ملكها ألفونسو هنريكيز ، وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية المحاورة ، كانت شنرين وأشبونة من القواعد الي استولى عليها ، وذلك في سنة ٤٤٥ ه (١١٤٧ م) حيما اضطربت شئون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطين وبقيتا بيد النصاري إلى ذلك الحين . وكان الموحدون يتوقون إلى استرداد هاتين القاعدتين الهامتين من قواعد ولاية الغرب .

وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونه كان من أهداف هذه الحملة الموحدية الكبرى بل ربماكان هو هدفها الرئيسي (١). ذلك أن الأسطول الموحدى ، كان وقت عبور الحليفة إلى شبه الحزيرة ، قد حشد عند مصب الوادى الكبير ومصب وادى يانه ، وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه الجيوش الموحدية صوب شنترين ، يسير إلى مياه أشبونه ، ثم يحاصرها (٢). بيد أنه كان من الطبيعى أن يقوم الجيش الموحدى قبل السير إلى أشبونة ، بالاستيلاء على شنترين ، وهى حصن أشبونة من الشمال ، وبذلك تؤمن مؤخرة الحيش الموحدى ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك الناحية .

ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين ، حتى أمر الحليفة بأن يتقدم الحند حتى أبواب المدينة ، وأن يضربوا حولها الحصار ، ونزل الموحدون فى الريض الواقع فى جنوبها الشرقى والممتد على طول النهر وضربت به قبة الحليفة ، وكان البر تغاليون وعلى رأسهم ملكهم ألفونسو هنريكيز ، قد احتشدوا داخل شنترين وقصبتها وجدوا فى تحصينها ، واتخذوا أعظم أهبة الدفاع عنها (٣) ،

<sup>(</sup>١) راجع روض القرطاس ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، صفة جزيرة الأندلس ،، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المراكثي في المعجب ص ١٤٥.

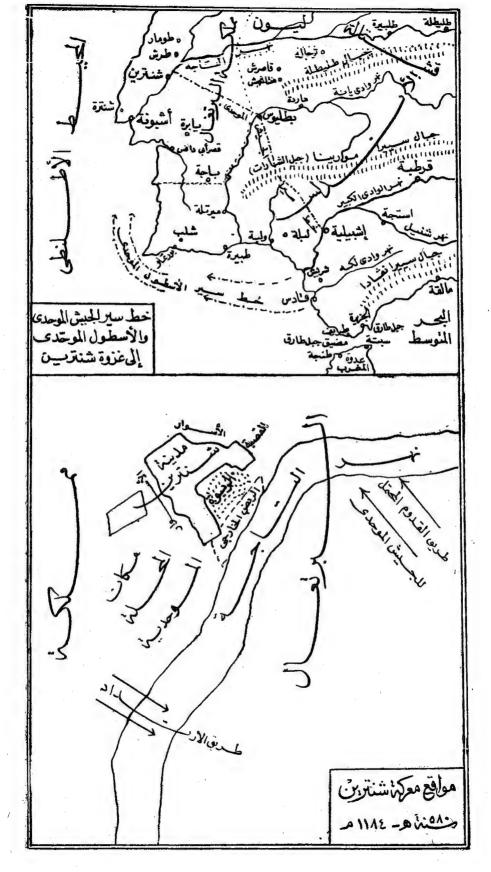

وكان المدافعون عن الربض الخارجي قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام بها ، والدفاع منها . فاقتحم الموحدون الربض وهدموا أحياءه المتصلة بالسور، وهدموا الكنيستين اللتين به ، وقتل كثير من المدافعين عنه ، وارتد الباقون إلى القصبة ، واعتقَّد القاَّدة الموحدون أنَّ السبيل ممهدُّ لاقتحام المدينة وأخذها ، وأعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . وفي يوم الحمعة ١٩ ربيع الأول ٢٩ يونيه ) ، هاجم الموحدون الأسوار ، واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت لقتالهم فهزموها وردوها صوب القصبة . وفي صبيحة اليوم التالى ـــ السبت ـــ تجدد القتال بن الموحدين وبن النصارى ، واستمر القتال بن الفريقين حتى يوم الاثنىن الحادى والعشرين من ربيع الأول (٢ يوليه ) . ونشبت بينهما خلال ذلك عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الرُّوايات النصرانية عن هذه المعارك صوراً مختلفة، ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارى والموحدين فى الربض الحارجي للمدينة خمسة أيام ، وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا يجددون هجاتهم ، حتى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالربض ، وأضحى الموقف مستحيلاً ، واضطر النصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقترب فى جملتها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل ، ولاسها الرواية المنسوبة إلى الحبر الإنجليزى راؤول دى ديستو ، وخلاصتها ان الموحدين وصلوا إلى شنترين في يومالقديس خوان ، أعنى في يوم ٢٤ يونيه ، وحاصروها ، وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال من القتال المستمر ، نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصل فى اليوم التالى أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خمسة عشر ألفاً، وسدوا تلك الثلمة بجئثهم . وفى اليوم الذى يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون ألف مقاتل ، وفي الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين(١٠).

بيد أنه وقفت فى اليوم الحبامى لهذه المعارك ، وهو يوم الاثنين ٢١ ربيع الأول (٢ يوليه) بالعسكر الموحدى مفاجأة مذهلة ، وهى صدور أمر الحليفة بالكف عن القتال ، وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرك الحيش من موضع نزوله إلى موضع آخر ، أومن شرقى شنترين إلى غربها وشمالها حسما يقول صاحب

H. Miranda; ibid; C.R. de Diceto y Crónica de Alfonso Enriquez (1)
p. 297 & 300

روض القرطاس . فعجب الناس لذلك ، ولم يفقهوا له سبباً ، بل إن في هذا التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا الأمر الفجائى الذى لم يدرس ، ولم تتضح مبرراته . فما الذي حدث في المعسكر الموحدي ، وكيف ولم وقع هذا التحول الفجائي في حركة الحيش الموحدي ، ولمّا لم يمض على مقدمه إلى شنترين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا في هذا الموطن أى شرح واضح أو أى تعليل مقنع لهذا الارتداد الفجائى لحيش ضخم غاز يربى عدده على الماثة ألف، عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها في أيدى الغزاة ، ولا تدافع عنها سوى حامية محلية، قد أنهكتها المعارك المتوالية مع الغزاة ، ولحأت في النهاية إلى القصبة ترقب المصير المحتوم، ولم يقل لنا ابن صاحب الصلاة ، وهو مرافق الحملة ومؤرخها ، شيئاً سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : « فتعجب الناس من هذا الرأى في الانتقال والارتحال ، وتعطلت في النفوس حميع الآمال ، وظهر الحلل في حميع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث في هذا اليوم ــ أي يوم صدور الأمر بالارتحال ــ على عسكر أهل مرسية حادث مروع ، وذلك أنهم خرجوا للإغارة في بسائط النصاري ، فخرجوا علمهم وهزموهم هزيمة شنيعة فارتدوا إلى المحلة منهزمين ، « وبات الناس في المحلة على حذر ، ومن الوجل في ألم وضرر»<sup>(١)</sup>.

ويقول لنا مؤرخ موحدى آخر كان مرافقاً للحملة أيضاً هو القاضى أبو الحجاج يوسف بن عمر ، إن الحليفة أبا يعقوب حيما قصد مدينة شنترين أمنع بلاد ابن الرنك ، وأكثرها أجناداً ، وأقواها استعداداً ، فزع النصارى وروعت نفوسهم لما رأوه من ضخامة الحيش الموحدى وتفوقه العظيم . وكان القصد محاصرة المدينة وإرهاقها ، ثم يقول دون أى إيضاح آخر: « فلما استراءت من جهاتها الأنباء ، وطال لغير طائل الثواء ، عزم أمير المؤمنين على الارتحال ، وترويح الحيوش والنفوس من السآمة والكلال ، فأمر بالرحيل ليلا»(٢).

على أن مؤرخاً معاصراً آخر ، ويعتبر كذلك من مؤرخى الموحدين ، هو عبد الواحد المراكشي ، يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدي رواية، قد تبدد بعض هذا الغموض الذي يشره صمت شاهد العيان ، وهي أن أبا يعقوب حيها

<sup>(</sup>١) نقله البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٣٤ و ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) نقله البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٣٦.

حاصر شنترين وبالغ فى التضييق عليها ، وانتساف قواتها ، وقطع المؤونة والمدد عنها ، لم يزد ذلك أهلها إلا حزماً فى الدفاع ، وجلداً فى تحمل مشاق الحصار ، فخشى الموحدون هجوم البرد ، إذ كان الوقت آخر فصل الحريف ، وخافوا أن يفيض النهر فلا يستطيعون عبوره ، وتنقطع عنهم الأمداد، فأشاروا على أمير المؤمنين بالارتداد عن شنترين والرجوع إلى إشبيلية ، فإذا تغيرت الظروف ، عاد الموحدون إلى حصارها ، وصوروا له أن الأمرهين ، وأن المدينة تعتبر غيا فى يده لا يمنعه عنها مانع ، فاستمع الحليفة إلى نصحهم ، وقال نحن راحلون غدا إن شاء الله ، ولم يقف أحد على هذا القول سوى الحاصة ، وكان أول من قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهبة الرحل ، أبو الحسن على بن عبد الله المعروف بالمالتي ، وكان من أكابر البلاط الموحدى ، ويوصف نحطيب الحلافة ، فلما رأى بالمالتي ، وكان من أكابر البلاط الموحدى ، ويوصف نحطيب الحلافة ، فلما رأى في تلك العشية أكثر العسكر ، يريدون التقدم خشية الزحام ، ولم يبق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمنين ، وبات الناس يعبر ون الليل كله ، وأمير المؤمنين لا علم له مما حدث (١) . وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها فى ترحمة الحليفة أنى يعقوب (١)

ونلاحظ فيما يتعلق بهذه الرواية أن حصار شنترين لم يقع فى أواخر الحريف، ولكنه وقع فى أواخر شهر يونيه سنة ١١٨٤ م، أعنى فى أوائل الصيف، وقد رأينا أن الحصار، وفقاً لرواية شاهد العيان، وكذلك وفقاً للرواية النصرانية، لم يدم سوى عدة أيام (٣). وعلى ذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء، والحوف من فيضان الهر ليس بالتعليل المقنع، وإن كان على أى حال محاولة لتفسير تصرف الحليفة الموحدى.

هذا ، وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث فى العسكر الموحدى ، هى رواية صاحب روض القرطاس ، وهى أنه لما أمر أمير المؤمنين بانتقال الحيش منموضع نزوله إلى موضع آخر ، أنكر الناس ذلك.

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٨٠ه ، أن الخليفة أبا يعقوب حاصر شنترين مدة شهر ( ج ١١ ص ١٩٠ ) . وينقل ابن خلكان هذه الرواية ( ج ٢ ص ٤٩٢ ) .

ولم يعلموا له سبباً ، وأنه لما جن الليل ، وفرغ الحليفة من صلاة العشاء ، استدعى ولده السيد أبا إسحق والى إشبيلية ، وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة أشبونة وشن الغارة على أنحائها ، وأن يسير لها مجيوش الأندلس خاصة ، وأن يكون رحيله نهاراً ، فأساء السيد أبو إسحق فهم أوامر الحليفة ، وظن أنه أمره بالرحيل في جوف الليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان في محلة المسلمين أن أميز المؤمنين قد عزم على الرحيل . وفي هذه الليلة تحدثت الناس بذلك ، وتأهبوا له ، فرحل من الناس طائفة بالليل . فلما كان قرب الفجر أقلع السيد أبو إسحق ، وأقلع كل من كان يليه ، وتابعه الناس بالرحيل ، فارتحلوا وأمير المؤمنين مقيم في مكانه لا علم له بذلك » (1).

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصر انية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدي قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح ، وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث. ذلك أن الموحدين ، بعد أن اشتبكوا مع البرتغاليين في ربض شنترين في سلسلة من المعارك الطاحنة استمرت بضعة أيام ، واستولوا خلالها على أرض الربض وحطموا تحصيناته الخارجية، أدركوا أن المدينة من المناعة، وأن المدافعين عنها من الاستعداد والكثرة ، محيث يتعذر اقتحامها ، ولابد لأخذها من الاعتماد على حصارطويل صارم . وفي أثناء ذلك وقع حادث كان له فيما يبدو تأثير حاسم في تطور الموقف . ذلك هو مقدم فرناندو الثاني ملك ليون في قواته . ونحن نذكر أنه ١١ تحرك الحيش الموحدي من إشبيلية ، صوب بطليوس ، كان فرناندو الثاني تحاصر مدينة قاصرش الواقعة شمال شرقى بطليوس محاولا الاستيلاء علمها ، فلما وقف على حركة الحيش الموحدي ، رفع الحصار عن قاصر ش ، وارتد إلى قاعدته القريبة مدينة ردربجو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسبر إلى شنترين وحصارها ، سار فرناندو في قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة المحصورة ، وذلك تنفيذاً للعهد الذي قطعه على نفسه بقتال الموحدين ، وتقول الرواية النصرانية أيضاً إن ألفونسو ملك البرتغال كان متوجساً في البداية من مقدم فرناندو وجيشه ، فلما علم أنه قادم لإنجاده وإنجاد إخوانه النصارى ، اطمأنت نفسه وأيقن بالخلاص(٢) . ومن ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هــذا النحو

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٠ .

Primera Ciónica General de Espana (Ed. Pidal) p. 676 (Y)

هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره الفجائى ، بالارتداد ، خشية أن يعمل الليونيون على إعاقة عبوره النهر إلى الضفة اليسرى، ولاسيا بعد أن اقتنع بصعوبة الاستيلاء على شنترين .

بيد أنه إذا كان هذا التعليليلقي شيئاً على بواعث قرار الارتداد ، فإنا لانستطيع أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذي اقترن بتنفيذه . ومن المحقق أن الحليفة ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة ، تني الحيش المنسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يؤكده لنا القاضي أبو الحجاج يوسف بن عمر في روايته حن يقول « إن ثقات الحليفة تطوفوا أول الليل على الرؤوس والحموع ، وأوعزوا إليهم ، ترتيب التحرك وكيفية القلوع ، وأن يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حتى ترحل الحمولة والأثقال ، وتتلخص إلى السعة من المضايق والأوحال »(١) . بيد أن الذي حدث هو العكس تماما . وهو الفوضي المروعة ، والاختلال المطبق . يقول أبو الحجاج العكس تماما . وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً ، وكثر الضجيج ، واختلاط الأصوات ، وتهولت المحلات ، وأخذ العموم على شتى المسالك ، فلاترى سميعاً ولا مطبعاً » .

وكان أشنع ما فى ذلك ، هو ما حدث من غموض فى فهم أو امر الحليفة ، وتسرع فى تنفيذها . ذلك أن كثيراً من الأشياخ وروساء القبائل فهموا أنه يجب الارتداد فوراً وفى جوف الليل ، فهر عت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . وعبور النهر ، ووقع الارتداد فى مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى . يقول الراوية شاهد العيان : « حضرت يوم هذا الإقلاع وليله ، فما رأيته فى تاريخ قبله ، ولا يحصر واصف هوله » ، وأقلع السيد أبو إسحاق ولد الحليفة نفسه فى جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية ، واعتقد كثير أن الحليفة نفسه قد أقلع فى السحر ، واستمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً ، حتى عبر معظم الحيش ، كل ذلك والمتمر عبور الحند على هذا النحو تباعاً ، حتى عبر معظم الحيش ، كل ذلك والحليفة غافل عما حدث . فلما أسفر الصبح ، ظهرت الحقيقة المروعة ، ولم يبق حول الحليفة الموحدى سوى الساقة ، فعند ثذ أمر الحليفة بضر ب الطبول ، فاجتمعت الفلول الباقية ، وانحدر الحليفة صوب النهر ، وبنى ابنه يعقوب المنصور مع بقية الساقة ، فى موضع المحلة مستعداً للقاء النصارى وردهم وحماية أبيه ومن معه .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٣٦ .

ولكن نصارى شنرين أدركوا عندئذ ماوقع فى العسكر الموحدى ، من إقلاع وارتداد ، فبادروا بالخروج من المدينة ، وهجموا على القوات المنسحبة بشدة ، وأدركوا ساقة الحليفة ، ودافعت الفلول الموحدية بمنهى البسالة ، وسقط خلال ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسين ، ووصل النصارى إلى مقر الحليفة نفسه بعدوة الوادى ، وإصابه بعضهم بجراح خطيرة . وعلى أثر انهاء المعركة أمر الحليفة بتفرق الحموع ، ورجوع كل جندى إلى قبيلته ، وأمر بتخريب الوادى ، وانتساف زروعه ، وقطع أشجاره وهدم ضياعه ، وتغوير مائه ، وحرق كل ما يمكن حرقه ، كما أمر بتقسيم السرايا فى نواحى الوادى لتحصيل الأقوات ، وانتزاع السبى والغنائم . كل ذلك الحليفة الحريح ملتزم فراشه ، ومن حوله أطباؤه ابن زهر وابن طفيل (١١) وابن قاسم ، وهو يزداد ضعفاً علىضعف ، ثم أمر الحليفة بالرحيل ، وهو محمول فى محفة ، حتى تم اجتياز وادى التاجمه ، وما كاد الحليفة بالرحيل ، وهو محمول فى محفة ، حتى تم اجتياز وادى التاجمه ، وما كاد الموكب يقطع بضعة أميال أخرى ، حتى أسلم الحليفة الروح ، وذلك فى الثامن عشر المويع الآخر سنة ، ۸۵ ه ( ۲۹ يوليه سنة ۱۱۸۶ م ) (۲۲).

تلك هي رواية القاضي أبي الحجاج يوسف بن عمر ، المرافق للجيش المنسحب عن ظروف الارتداد وعن إصابة الحليفة أبي يعقوب يوسف ووفاته متأثراً بجراحه . بيد أن هناك رواية أخرى هي رواية المراكشي ، وهو أيضاً معاصر ، ومن مؤرخي الموحدين ، وهي أنه لما رأى نصارى شنترين ما حدث من عبور الموحدين ، وانصراف معظم الحيش المحاصر ، ووقفوا على ما قرره الحليفة من الارتحال في بقية جيشه ، خرجوا من المدينة في خيل كثيفة ، وحملوا على المحلة الموحدية بشدة ، حتى بلغوا قبة أمير المؤمنين ، ودافعهم من حولها ، وجلهم من أعيان الأندلس ، حتى قتل كثير مهم ، ونفذ النصارى إلى خباء الحليفة ، فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توفي منها بعد أيام يسيرة، وتكاثر الموحدون على الروم حتى ردوهم ، فانهزموا راجعين إلى المدينة ، وعبر أمير المؤمنين النهر الروم حتى ردوهم ، فانهزموا راجعين إلى المدينة ، وعبر أمير المؤمنين النهر

<sup>(</sup>١) وردت في النص «ابن مقبل» ولكنا نعتقدأن ذلك تحريف لاسم ابن طفيل طبيب الحليفة الخاص .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب – القسم الثالث ص ١٣٧ و ١٣٨. وتضع معظم الروايات تاريخ وفاة الحليفة في شهر ربيع الآخر على خلاف اليوم الذي توفى فيه . ولكن المراكشي ينفرد بالقول بأن الخليفة أبا يمقوب توفى في اليوم السابع من رجب سنة ٥٨٠ ه ( أكتوبر سنة ١١٨٤ م ) المعجب ص١٤٧ . ويجاريه في ذلك ابن خلكان فيذكر نفس التاريخ ( الوفيات ج ٢ ص ٤٩٤ ) .

جريحاً في محفة ، فلم يمض على ذلك يومان أو ثلاثة حتى توفى متأثراً بجراحه<sup>(۱)</sup>.

وهنالك رواية أخرى مماثلة تقترب في جوهرها من رواية المراكشي، وهي رواية صاحب روض القرطاس ، وهي أنه لما وقع ارتداد معظم الحيش الموحدي ليلا ، وجاء الصبح ، فلم يجد الحليفة حوله سوى اليسبر من خاصته وحشمه الذين يرحلون لرحيله ، وينزلون لنزوله ، وقواد الأندلس لأنهم همالذين كانوا يمشون أمام ساقته وخلف محلته ، فلما أشرقت الشمس وشهد النصارىما وقع من ارتحال المحلة الموحدية ، وأنه لم يبق منها حول المدينة سوى قبة أمير المؤمنين وعبيده وحشمه وأهل داثرته ، وتحققوا ذلك من جواسيسهم ، فتحوا أبواب المدينة ، وخرج جميع من فيها خرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الرى » (٢) أعنى الملك ، فاقتحموا محلة العبيد، حتى وصلوا إلى خباء الحليفة ، فمزقوه واقتحموه ، فدافعهم الخليفة بسيفه حتى قتل منهم ستة رجال ، فطعنه أحدهم طعنة نافذة ، وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصن عليه حتى طعن ، وسقط على الأرض، فتصايح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس، واجتمع المسلمون فقاتلواً النصارى قتالًا عنيفاً حتى ردوهم عن الخباء ، ثم تابعوا قتالهم بشدة حتى هزموهم وردوهم إلى أبواب المدينة ، وقتلوا منهم حموعاً غفيرة تقدر بما يزيد على عشرة آلاف ، واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير المؤمنين ، وقد أشرف على الموت ، وارتحل الناس ، ومات الخليفة خلال الطريق، وكَانِت وفاته في يوم السبت الثاني من ربيع الآخر سنة ٥٨٠ هـ ( ١٣ يوليه سنة ١١٨٤ م ) وذلك على مقربة من الحزيرة الحضراء في طريق جوازه إلى العدوة (٣).

ويويد هذه الرواية عن مصرع الحليفة أبي يعقوب متأثراً بجراحه ، من المؤرخين المتأخرين، الوزير ابن الحطيب ، حيث يقول لنا إن الحليفة توفى بظاهر شنترين من سهم أصابه في خبائه وهو محاصر لها ، قضى عليه ، وكتم موته . بيد أنه يضع تاريخ مصرعه في الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ٥٨٠ ه

<sup>(</sup>١) المراكش في المعجب ص ١٤٥ و ١٤٦ ، ونقل ابن خلكان هذه الرواية في وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٩٤ .

<sup>. &</sup>quot;El Rey El Rey" (Y)

 <sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٤١ ، ١٤١ .

وهو يوافق الثامن من أغسطس سنة ١١٨٤ م (١) .

ويوجد أخيراً رواية مفادها أن الحليفة أبايعقوب لم يمت متأثراً بجراحه، ولكنه توفى من مرض لم تذكر لنا الرواية كنهه ، وهذه هي رواية ابن الأثير ، حيث يقول إن الحليفة حاصر شنرين شهراً ، فأصابه مرض فات منه في ربيع الأول (٥٨٠ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية (٢) ، ويأخذ صاحب الروض المعطار بهذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة ، وهو مقيم على شنترين عرض له المرضالذي توفى منه ، وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه ، وضعفه يتزايد ، إلى أن تُفقد في بعض أميال فوجد ميتاً وذلك في سنة ٥٨٠ه ه(٣).

ويتردد ابن خلدون بين الروايتين ، فيقول لنا إن الحليفة توفى من سهم أصابه فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى محلته أو أنه توفى من مرض أصابه (٢٠). وكان الحليفة أبو يعقوب عند وفاته فى السابعة والأربعين من عمره، إذ كان مولده ، حسما تقدم فى سنة ٣٣٥ ه بتينملل .

وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة ، ومعها صاحب روض القرطاس وابن الخطيب ، أن القول الراجح هو أن الخليفة أبا يعقوب قد أصيب في الموقعة التي نشبت بين النصارى وبين محلته ، وأنه توفي متأثراً بجراحه . ومن الواضح أن وقوع مثل هذا الحادث بمكن ومعقول في مثل الظروف التي أحاطت بالحيش المنسحب ، وفي غمرة الخلل الذي أصابه ، والفوضي التي سادته . ولقد كان انسحاب الحيش الموحدي من أمام أسوار شنترين نكبة موملة ، تفوق في نتائجها الحطيرة المروعة ، نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك باثني عشر عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب ، ونفس وجوه الضعف التي عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب ، ونفس وجوه الضعف التي ووفرة استعداده وعدته ، أشبه بكتلة بشرية مفككة ، لا تجمعها أية قيادة حازمة ، ولاهدف مشترك ، وفتت في قواه المعنوية ، فانهارت لديه فكرة الحهاد التي حشد من أجلها ، وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها ،

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب في الإحاطة في مخطوط الإسكوريال الذي سبقت الإشارة إليه لوحة ٣٩٥

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٤١ ، وكذلك نفح الطيب ج ٢ ص ٢٤٥.

وترقب أول فرصة للانسحاب. ومن الواضح أيضاً أن استثنار الحليفة بتوجيه حركات جيشه دون الاعتماد على رأى قواده ، كان له أكبر الأثر فها حدث من سوء فهم للأوامر الصادرة ، بل ربما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق وعصيان الأوامر الصادرة من الحليفة دون دراسة ودون تدبر ، وقد كان منها الأمر بنقل مواقع الحيش الموحدى من شرقى وجنوبى شنيرين إلى الشهال والغرب ، وهو أمر عارضه القواد الموحدون، لأنه يضع الحيش الموحدى فى مواقع تعرضه لخطر التطويق ، ثم أمر الانسحاب المفاجئ الذى استأثر الحليفة بإصداره ، فكان نذيراً بكارثة الانسحاب المروع ، وما اقترن به من شنيع الاضطراب والفوضى ، وما انتهى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحبة ، وبين حرس الحليفة وخاصته ، فكانت النكبة المروعة ، باقتحام محلة الحليفة وإصابته القاضية ، وخاصته ، فكانت النكبة المروعة ، باقتحام محلة الحليفة وإصابته القاضية ، اضطر حين الانسحاب أن يبحث عن أقواته بشن الغارات على الأراضى التى يخترقها خلال مسيره . وقد أثبت الحليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله ، أنهم لم يتعلموا خيوه النقص فيها ، واستمر اعهادهم فى حشدها على التفوق العددى دون سواه . وجوه النقص فيها ، واستمر اعهادهم فى حشدها على التفوق العددى دون سواه .

**- ۲ -**

لما توفى الحليفة أبو يعقوب متأثراً بجراحه بعد عبوره نهر التاجمه بقليل ، محمولا على محفته حسيا تقدم ، كتمت وفاته ، وحمل كالعادة مسجياً في محفته ، حتى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية ، بعد موضع يسميه صاحب البيان المغرب « بحصن طرش » وهنالك ضربت أخبية الحليفة كالعادة ، وأحدق الفتيان والحدمة بالقبة الحليفية وفقاً للرسوم المعتادة ، وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد الحليفة هو الذي يدخل على أبيه منذ إصابته ، وخرج من لدنه ، ويتصرف في الأمور باسمه (۱) ، فلما نزل الركب بالموضع المذكور ، وتكامل وصول الناس ، بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع الحيش ، وإلى أكابر الموجودين مع الحيش ، وإلى أكابر الموجودين م وأطلعهم على وفاة الحليفة ، وكشف لهم عن جمانه وهو مسجى في فراشه ، وطلب إليهم مبايعة الأمير يعقوب أبي يوسف ، فاستجابوا إليه ، وتمت البيعة في مساء نفس اليوم . وفي اليوم التالي استؤنف السير ، وكل شيء على

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤١.

حاله ، واستمر كنمان وفاة الحليفة الراحل ، بيد أنه كفن وأدرج فى تابوت ، حى وصل الركب إلى إشبيلية ، وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب الحيش وعبوره لنهر التاجه.

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشبيلية ثلاثة أيام ، تلاحقت خلالها الحشود ، ووصلت حموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى ، ونزلت في أكناف إشبيلية ، ودعى الناس خاصهم وعامهم ، لتقديم البيعة ، وأعلنت وفاة الحليفة الراحل ، وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغيرهم ، وأخذت البيعة للخليفة الحديد مدى يومنهما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثانى حمادى الأولى (١) وأغدق الحليفة بهذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته ، وخص أخاه السيد أبا زيد مهة جلية قدرها عشرة آلاف لما بذل في خدمته ، وتنظيم بيعته .

وقد تمت بيعة الحليفة أبى يوسف فى هدوء وسلام ، ودون أية معارضة ، أولا لأن أباه الحليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته ، وإن لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعيين (٢) ، وثانيا لأنه كان أكبر أولاده (٣) ، فكان هذا الاعتبار فى ذاته مبرراً لتقديمه ، وذلك خلافاً لما كان عليه أبوه الحليفة أبو يعقوب بن عبد المؤمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكبر السيد أبى حفص ، وذلك تنفيذاً لوصية أبيه .

ولما كمل أمر البيعة ، وشملت سائر أنحاء الأندلس ، وسائر الطبقات ، وتم تنظيم شئون الأندلس ، دعا الحليفة في اليوم الرابع والعشرين من جمادى الألى ( ٢ سبتمبر سنة ١١٨٤) أشياخ الموحدين والعرب ، وشيوخ الوفود من سائر القواعد ، وأذن بالحركة وانقضاء الغزو ، والتأهب للرحيل ، وكتب بذلك لسائر البلاد والقبائل من المحاهدين والمسافرين ، وقدم القائد أبوالعباس الصقلي إلى ثغر طريف ، في ثلاث عشرة سفينة لنقل الحليفة وخاصته وجيشه ، وتقدمت سفينتان

<sup>(</sup>۱) وهذا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث والتواريخ السابقة . فقد كانت وفاة الخليفة وفقاً لنفس المؤرخ في ۱۸ ربيع الثانى سنة ۵۸۰ ه ، وقد استغرق وصول الحيش المنسحب مدى شهر . وإذا فقد كان من المنطق أن تكون البيعة في نحو منتصف شهر حمادى الأولى لا في غرته ( البيان المغرب القسم التالث ص ۱۳۸ و ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٢) المعجب للمراكثي ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ص ١٢٠ .

بالانتقال إلى رباط الفتح بمياه سلا . وفي فجر اليوم التالي ، خرج أهل الأندلس إلى محرة الوادى في حموع حاشدة ، وضربت قبة الخليفة على شاطئ النهر (الوادى الكبير) ، ونظم الموكب الحليني ، يتقدمه المصحف الكريم ، وسار الخايفة في ضحى اليوم، فنزل بقرية طريانة قبالة إشبيلية ، ثم غادرها إلى شريش، تتبعه الحيوش ، ثم إلى مدينة شذونه ، أومدينة ابن السلم(١) ، حيث التتي بالسيد أبي زكريا ابن أخيه السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة ، ومعه سبعائة جواد معونة لأهل الأندلس . وسار الحليفة بعد ذلك جنوباً صوب الشاطيء حتى وصل إلى الموضع المسمى محجر الإيل(٢)، وهي ربوة تقع على مقربة من طريف ، وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء ، على قدم الأهبة لنقل الحليفة وجيشه ، وفي اليوم السابع من حمادي الآخرة سنة ٥٨٠ هـ ( ١٢ سبتمبر ) ضربت قبة الخليفة ، وقام أهل الأندلس بتحية الوداع ، وكذلك ودع الخليفة إخوته الذين قدَّمهم للولاية بالأندلس ، وهم أبو إسحاق وأبو زيد وأبو يحيى . وفي ضحى نفس اليوم ركب الحليفة البحر ، وأمام سفينته مصحف عبَّان، ونزل بقصر مصمودة ، أو القصر الصغير ، قبالة ثغر طريف من البوغاز ، واستراح هنالك ريثًا تم جواز ساثر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح ، وهنالك تسمى لأول مرة بأمير المؤمنين، وكان منذ بيعته يكتني بلقب « الأمير يعقوب» ، وكتب فى الحال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه فىالرباط ، أبوعبد الله بن واجاج فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعمالهم، وأقال إبراهيم بن إسهاعيل من عمل فاس ، وأمر سائر العال بالمثول إلى الحضرة ، وقام بدُّفن أبيه أمير المؤمنين أبي يعقوب موقتاً بدار الحليفة بالرباط ، ثم نقل مها بعد ذلك ودفن بتينملل إلى جانب أبيه عبد المؤمن والمهدى ابن تومرت<sup>(٣)</sup>. وغادر الحليفة بعد ذلك رباط الفتح إلى حضرته مراكش(١).

### - 4 -

كان الحليفة أبو يعقوب يوسف من أعظم خانماء الدولة الموحدية ، وبالرغم

Medina Sidonia وهي بالإسبانية

<sup>.</sup> La Pena del Cierro وهي بالإسبانية

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٤١ ، والحلل الموشية ص ١٤٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب القمم الثالث ص ١٤٣.

من أنه لم يحقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالتى حققها أبوه الخليفة عبد المؤمن ، وولده الخليفة يعقوب المنصور ، فإنه يعتبر مع ذلك ، ولاسيا من النواحى الإدارية والعمرانية ، ثالث هؤلاء الخلفاء الثلاثة ، الذين بلغت الدولة الموحدية فى ظلهم أوج قوتها وعظمتها .

وقد امتاز حكم الحليفة أبي يعقوب بالحزم ، وتحرى الحق والعدالة ومطاردة الظلم والبغي(١) ، وترجع هذه النزعة إلى ماكان يتسم به هذا الحليفة من التقي والورع، ومن العلم والتبحر فى العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه النزعة بصورة عملية ، في غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . وربما كانت رسالته التي وجهها إلى أخيه السيد أبى سعيد والى قرطبة ، وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس في سنة ٥٦١ هـ ، بشأن وجوب تحرى الدقة في تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات، أبرز محاولة بذلها في هذا الشأن . وقد رأينا كيف عنى الخليفة في هذه الرسالة التي لحصنا محتوياتها فيما تقدم ، بإصدار أمره إلى الموحدين بألا يُقضَى عكم الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشهود والعدول ، وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم ، وإقرارهم واعترافهم ، وأن يدقق في الحرائم التي دون القتل ، وكذا في سائر المعاملات والأموال ، واستحقاقها ، وفي الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه المحاولات الشرعية ، يقوم بمطاردة الظلم والعال الظلمة ، فإذا وقف على ما يرتكبه بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل ، عزله ونكبه . وكان من أبرز ما فعله في ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها ، والتنكيل بهم ، ومصادرة دورهم وأمرَالهم(٢)، وماقام به في جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة بعض عمال إشبيلية والمحزن من المختلسين وغيرهم ، وماقام به بعد ذلك من نكبة عماله ووزرائه بني جامع الذين أستأثروا بالوزارة دهراً ، وغير ذلك مما أشرنا إليه .

وإلى جانب هذه النزعة إلى تحقيق العدالة ، كان حكم أبى يعقوب متسماً بالمقدرة والحزم ، فقد كان خبيراً بشئون مملكته ، عارفاً بسياسة رعيته ، دؤوباً

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ٤٦ ب.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٣١.

على النظر فى الأمور ، وكان عارفاً بالشئون المالية ، ضابطاً لحراج مملكته (١)، وربما كانت هـذه المقدرة فى فهم الشـئون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الحلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية ، وقائماً بشئون الأندلس .

وقد تجلى هذا الحزم فى حكم ابن يعقوب فى شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى الحروج والعصيان ، والسر بنفسه إلى مقاتلة الحوارج ، وذلك كما حدث عند فتنة غارة ، ثم فتنة صنهاجة ، وحين ثورة قفصة ، وغيرها مما سبق أن فصلناه فى مواضعه .

والحلة الثانية التى امتاز بها الحليفة أبو يعقوب يوسف ، هى شغفه بالحهاد في سبيل الله ، وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فيا ألفه أبو يعقوب فى فضل الحهاد ، مما نذكره بعد ؛ وظهر من الناحية العملية فى عنايته بحشد الحيوش العظيمة وتمويلها ، ثم قيادتها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة الاندلسية . وبالرغم من أن الحليفة أبا يعقوب لم يكن موفقاً فى حملتيه المذكورتين ، وقد سجل فشله الأول تحت أسوار وبذة ، ثم سجل فشله الثانى أمام أسوار شنترين ، وبالرغم من أن الحملتين لم تكونا بعيدتين عن تحقيق الأغر اض العسكرية والإقليمية ، فإن مقصد الحهاد كان هو النزعة المسيرة لها ، وقد ذهب الحليفة ضحية هذه النزعة واستشهد فى ميدان الحهاد .

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكاً عظيما «شديد الملوكية» على حد قول المؤرخ، بعيد الهمة، وافر البذل والحود، عمت صلاته وأعطيته سائر الطوائف. ويصفه ابن الخطيب بأنه كان «آية الموحدين في الإعطاء والمواساة، وفي أيامه ساد الرخاء واستغنى الناس، وكثرت في أيدمهم الأموال» (٢).

على أن ألمع وأعظم خلة كان يتسم بها أبو يعقوب ، هو علمه وأدبه ، وقد أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة فى التنويه بمواهبه العلمية والأدبية ، ويجمل ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر ، العارف بشخص أبى يعقوب وخلاله ، مواهبه العلمية ، فى تلك الفقرة : «كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه كاملا فاضلا عدلا ورعاً جزّلا مستظهراً للقرآن ، حافظاً له ، عالماً بالحديث ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۶۹۰ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٣٣ ، وابن الخطيب في الإحاطة نخطوط الإسكوريال لوحة ٣٩٥.

متقناً للعلوم الشرعية والأصولية، متقدماً في علم الإمام المهدى رضي الله عنه»(١).

على أن ما يجمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلمات القليلة ، يفصله لذا المراكشى بإفاضة فى حديثه عن أبى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريباً من عصر أبى يعقوب، وكانت تربطه بعدة من أبنائه مثل أبى زكريا يحيى ، وأبى عبد الله محمد ، وأبى إبراهيم إسحق ، روابط وثيقة .

يقول المراكشي إن أبا يعقوب كان « أعرف الناس كيف تكلمت العرب، وأحفظهم بأيامها ومآثرها وحميع أخبارها ، في الحاهلية والإسلام». ثم يقول: « إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن ، وأسه عهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحو ، وأحفظهم للغة العربية »(٢).

ويجب لكى نقدر روعة هذه الصفات في أبي يعقوب ، أن نذكر أولا أنه كان بأرومته من صميم أصول البربر ، وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمه، وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى ، فى بيئة بربرية محضة ، ولكن بجب أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية التي امتاز بها أبوه الحليفة العالم عبد المؤمن بن على، ثم بجب أننذكر أيضاً أن أبا يعقوب قضى زهرة فتوته فى إشبيلية مذ عينه أبوه واليَّا لها في سنة ٥٥١ هـ ، وهو في نحو الثامنة عشرة من عمره، حتى وفاة أبيه في سنة٥٥٨ه ، حينا استدعى لتولى الحلافة من بعده . ففي هذه الأعوام الثمانية التي قضاها أبو يعقوب في المدينة الأندلسية العظيمة ، التي كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية ، تفتحت مواهب أبى يعقوب العلمية والأدبية ، وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع أقطاب اللغة والعلوم الدينية ، وكان أبو يعقوب منذ حداثته حافظاً للقرآن متمكَّناً من الحديث، حتى قيل إنه كان محفظ صحيح البخارى. وكان في نفس الوقت بارعاً في الفقه ؛ وفي إشبيلية تلتى علوم اللغة عن بعض أقطابها ، وفي مقدمتهم العلامة اللغوى أبو إسحق إبراهيم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون ، وبرع في النحو والأدب. ولما ولى الخلافة، وعاد إلى إشبيلية في جوازه الأول إلى الأندلس، واستطالت إقامته بها زهاء خمسة أعوام أخرى ، تجلت في هذه الفترة روعة مواهبه العلمية ، وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب، واجتمع حوله يومئذ ثلاثة منأعظم

<sup>(</sup>١) أبن صاحب الصلاة في « المن بالإمامة » لوحة ٤٦ ب.

<sup>(</sup>٢) راجع المعجب ص ١٣٢ و١٣٣.

أئمة التفكير الإسلامي، هم طبيبه الحاص، الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل الوادى آشى ، وتلميذه القاضى الفيلسوف أبو الوليد بن رشد<sup>(١)</sup>، والطبيب العبقرى أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة يشغف بالأخص بملازمة صديقه وطبيبه ابن طفيل ، ولايصر على فراقه . وهكذا أتيح لأبي يعقوب أن يطلق العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية في ظل هذا الأفق العلمي الباهر ؛ ويبدو مما يذكره لنا المراكشي ، عن بعض مجالس الحليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبو بكر ابن يحيى القرطبي عن أستاذه ابن رشد ، أن الحليفة كان يأخذ من الفلسفة بقسط ملحوظ ، ويبدى في شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو إلى الإعجاب. ويضيف القرطبي إلى ذلك رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذي أوعز إلى ابنطفيل بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها مما يشومها من الغموض ، وأن ابن طفيل هو الذي اختار تلميذه ابن رشد للقيام بهذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قرمحته ، وأن هذا هو الذي حمل ابن رشد حسماً يقول لنا ، على القيام بتلخيص شروح أرسطو ، وهي الشروح التي اشتهر بها ابن رشد ، وترحمت فيها بعد إلى اللاتينية، وأذاعت شهرة الفيلسوف المسلم في دوائر التفكير الغربي. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الحليفة وبين العلماء ، ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار ، وينبه على أقدارهم لديه ، ويحضه على إكرامهم والتنويه بهم ، وهو الذي نوه بفضل ابن رشد وبراعته<sup>(۲)</sup>.

وحمل الخليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهتمام بجميع كتبها ، والتنقيب عنها ، وعن غير ها من الكتب الحليلة ، في سائر أنحاء المغرب والأندلس ، وبذل في ذلك جهوداً وأموالا حمة ، واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت قرب ماكانت تبلغه المكتبة الأموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . ويروى لنا المراكشي طرفاً من هذه الحهود ، وكيف وقع عمال الخليفة على مجموعات عظيمة من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بأبي الحجاج المراني ، وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس (٣) .

<sup>(</sup>١) كان ابن رشد قاضيا لإشبيلية منذ سنة ٥٦٥ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع المراكشي في للعجب صُ. ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٣٣ و ١٣٤.

وقد انهى إلينا من آثار الحليفة أبى يعقوب العلمية، بحث دينى يكشف لنا عن براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية، وهو كتاب « الحهاد » الذى ألحق بكتاب المهدى ابن تومرت أوكتاب « أعز ما يطلب » وفيه يورد مولفه طائفة كبيرة من الأحاديث التى وردت فى فضل الحهاد فى سبيل الله ، والحث عليه ، وتبيان محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذل المال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث وما يتسم به من الفضائل . ويحمل هذا الكتاب فى خاتمته اسم مؤلفه، وهو الحليفة أمير المؤمنين ، وتاريخ الانهاء من وضعه ، وهو العشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسبعين وخمهائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشهر (١) .

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفاً بالمشاريع الإنشائية العظيمة ، وقد قام بإنشاء طائفة من المنشآت العمرانية الهامة ، والصروح الحليلة ، التى خلدت اسمه ، وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين ، بل وفى مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا الميدان . ويكفى أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندلس ، من المشاريع والمنشآت العظيمة مثل قنطرة طريانة ، ومسجد إشبيلية الحامع ، وصومعته العظيمة التى أتمها ولده يعقوب المنصور ، ومشروع إمداد إشبيلية بالماء ، وتجديد أسوارها التى خربها السيل ، وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة خارج إشبيلية ، وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء ، وهى التى ما زالت أطلالها القائمة تنبئ عما كانت عليه من الضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع حضرة مراكش وتجميلها ، وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مواضعه .

وتولى الحجابة لأبى يعقوب أول ولابته ، شقيقه وكبيره السيد أبوحفص ، ولما تنحى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع ، واستمر فى منصبه نحو خسة عشر عاما . ولما اشتد طغيانه ، وبدت مثالبه ، نكبه أبو يعقوب واستصفى أمواله ، ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة ٧٧ه ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر ابن يوسف الكومى ، ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده أبى يوسف يعقوب ، واستمر الأمر كذلك حتى وفاة أبى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده (٢).

<sup>(</sup>١) راجع فصل الجهاد في كتاب المهدى ابن تومرت ص ٣٧٧ – ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٤٠ ، وابن الخطيب في الإحاطة في ترجمة الخليفة أي يعقوب ، مخطوط الإسكوريال لوحة ٣٩٥ .

وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالتى ، ثم عزل وولى بعده عيسى بن عمران التازى التسولى ، وكان عالماً متمكناً ، وأديباً نامهاً ، وشاعراً مجيداً ، وخطيباً بليغاً ، وكان نخطب عن الوفود وفى المناسبات الهامة ، وكانت له مكانة رفيعة فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة . واستمر فى منصبه حتى وفاة أبى يعقوب ، ومن بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور .

وتولى الكتابة لأبى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبى كاتب أبيه من قبل . وكان هذا الكاتب الأندلسى ، قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة بها فى أواخر العهد المرابطى ، ولحأ إلى إشبيلية ، واتصل بالسيد أبى حفص بن عبد المؤمن فاختاره لكتابته ، ثم صحبه معه إلى تلمسان ، ولم يزل متولياً كتابته حنى نكبة الحليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية ، فاستدعاه الحليفة وعينه لكتابته . ولبث ابن عياش كاتباً للخليفة أبى يعقوب حتى توفى فى سنة ٦٨٥ ه . وكتب لأبى يعقوب أيضاً أبو القاسم القالمي ، وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو من أهل بجاية ، وأبو الحسن الهوزني الإشبيلي ، وأبو عبد الرحمن الطوسى . وفى مجموعة الرسائل الموحدية ، رسائل عديدة بقلم ابن عياش وزميله ابن محشرة تدلى عاكان لهذين الكاتبين من مقدرة راسخة في أساليب البيان (١٠).

وترك أبويعقوب من البنين ثمانية عشر، وهم ولى عهده يعقوب المنصور وشقيقه إسحق، ويحيى، وإبراهيم، وعبد العزيز، وإدريس، وأبو بكر، وعبد الله، وأحمد، ويحيى الصغير، ومحمد، وعمر، وعبد الواحد، وعبد الحق، وطلحة وعبد الرحمن، وموسى، وعمان. كما ترك عدة من البنات.

وأما عن شخصه ، فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة ، فاحم الشعر ، مستدير الوجه ، أعين ، إلى الطول أقرب ، وكان جهير الصوت ، طيب المحالسة ، فصيح العبارة ، حلو الألفاظ ، رقيق الحلال(٢).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٤٠، والمراكشي في المعجب ص ١٣٧، وابن الخطيب في الإحاطة مخطوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) المراكشي في المعجب ص ١٣٢ . وقد عاش المراكشي قريبا من عصر الخليفة أبي يعقوب وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه .

# اليّابُ البابع عصرًا لخليفة يعقوب المنصور حتى موقعة العِقاب

## الغضلالأول

## عصر الخليفة يمقوب المنصور

### وبداية ثورة بني غانية

الخليفة أبو يوسف يعقوب . رواية في معارضة بيعته . اهتمامه بمطاردة الفساد والمنكر . حظره لبس الثياب الحريرية . عنايته بتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه للنظر في المظالم . إنشاؤه لضاحية الصالحة الملوكية . مضاعفته لوزن الدينار . بداية عدوان بني غانية بإفريقية ، فتح المرابطين للجزائر الشرقية . ولاية وانور اللمتونى عليها . ولاية محمد بن غانية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بحكم الجزائر . وفاته وولاية ولده إسحاق . الجزائر تغذو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الجزائر ونمو قوتها . غزو ات مفنها لشواطىء الدول النصر انية . عقد النهادن بينها وبين بيزة وچنوة والبندقية . اطمئنانها أيام حكم ابن مر دنيش . تحولها إلى مصانعة الموحدين بعد وفاته. اهتمام الموحدين بأمر الجزائر. مطالبتهم لإسحاق الاعتراف بالطاعة . وفاة إسحاق وولاية ولده محمد . مقدم على الربرتير سفير الخليفة إلى الجزائر . اعتراف محمد بطاعة الخليفة . خروج إخوته عليه واعتقالهم إياه . حجزهم لسفير الخليفة ورفضهم لطاعة الموحدين . خطتهم لمحاربة الموحدين في إفريقية . تدبير هم لغزو بجاية . مسير على بن إسحاق إليها فى حلة بحرية . اقتحامه إياها بمواطأة بعضأهلها. نزو له بها ودعوتهلبىالعباس . تعيينه لأخيه يحيى واليُّأ لها . مطاردته لواليها الموحدي السيد أبي الربيع . هزيمة السيد وفراره . استيلاء على على الجزائرومليانة وأشير والقلعة . وصف لمدينة مليانة . عوده إلى بجاية وانتهابهما فيها . مسيره إلى قسنطينة ورده عنها . اهمَّام الخليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أبي زيد . تسييره للأسطول في نفس الوقت . ثورة المدن المحتلة ضد الغزاة . استيلاء الأسطول الموحدي على مدينةالجزائر. القبض على يحيى بن غانية وعلى حاكم مليانة المرابطي . الثورة داخل بجاية . دخول الموحدين إياها . فرار يحيىي بن غانية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إسحاق في اقتحام قسنطينة . فراره و إخوته وفلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدراكه . فراره إلى بلاد الجريد ونهبه لمحلاتها . استمالته لطوائف العرب . اقتحامه لمدينة توزر ونهبها . الفوضى في بجاية . اقتحام غزى الصنهاجي قائد ابن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنقاذها ونجاحهم في استردادها . مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الرومى . مقتل وتشريد أنصار بني غانية في بجاية . زحف على بن غانية على قفصة واستيلاؤه عليها . دعوته للخليفة العباسي . استمالته الهوائف العرب . تحالفه مع قراقوش الأرمى . كيف نزح قراقوش وصحبه الترك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب حوله . تطور الحوادث في الجزائر الشرقية . مؤامرة الربرتير لخلع طلحة بن إسحاق وإعادة أخيه محمد . نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدي . مغادرته لميورقة . محاولة الموحدين تملك الجزائر . فشل هذه المحاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفيه لمحمد . محاولة أخرى للموحدين لافتتاح الجزائر . فشلهم في أخذ ميورقة . تفاقم أمر على بن غانية بإفريقية . تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب . انضواؤه تحت لواء الخلافة العباسية . يبسط حكم الإرهاب على إفريقية . اهتام الخليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيش موحدى . مسيره في قواته إلى زباط الفتح ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قسنطينة ثم إلى تونس . استعداد ابن غانية وحلفائه . الخليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أبي يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفائهم قرب قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثرهم . الاستيلاء على محلتم . فرار السيد أبي يوسف وظلوله . اهتام الخليفة لتلك النكبة . خروجه في قواته من تونس . مسيره صوب القيروان . إنذاره ابن غانية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غانية وحلفائه . مهاجمة الموحدين للعرب حلفاه ابن غانية . تخاذلم وتبددهم . مهاجمة الموحدين الميارقة والترك . المعركة الدموية . هزيمة الميارقة . فرار ابن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور على قابس وبلاد الحريد . محاصرته لقفصة وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة المنصور إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعمه سليمان ضده . نكوصهما ومسيرهما لمقابلة الخليفة . القبض عليهما وإعدامها . دخول الخليفة إلى الحضرة . اهتمامه بشئون

استعرضنا فيما تقدم مجمل الحوادث التي وقعت عقب نكبة شنتربن ومصرع الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، وما تم من مراحل بيعة الخليفة أبي يوسف يعقوب ولد الخليفة الراحل ، وعبوره من الأنداس إلى العدوة عائداً إلى حضرة مراكش .

وكان الحليفة الحديد في نحو الحامسة والعشرين من عمره ، إذ كان مولده عمدينة قصر عبد الكريم أو القصر الكبير أواخر شهر ذى الحجة سنة ٥٥٤ هـ (يناير سنة ١٦٦٠) أو في سنة ٥٥٥ه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها سيدراى بن وزير صاحب شلب لأبيه الحليفة أبي يعقوب<sup>(١)</sup>. لقبه المنصور بفضل الله ، أسبعته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها في معركة الأرك العظيمة .

وقد رأيناكيف تمت بيعته الحاصة عقب وفاة أبيه ، بمحلة الحيش المنسحب ، وهو فى طريقه إلى إشبيلية ، ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة بإشبيلية ، ولم تلق هذه البيعة يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب ، يقول لنا إنه كان له من إخوته وعمومته منافسون لا يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء سيرته فى صباه ، وأنه لتى منهم شدة . بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلا ، استجاب لبيعته من كان قد تخلف من أعمامه بنى عبد المؤمن ، بعد ما أغدق علمهم الأموال و الإقطاعات الواسعة (٢).

<sup>(</sup>١) البيذق في أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١٦ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١١٤ وروض القرطاس ص ١٤٣ ، وتاريخ الدولتين للزركشي ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المراكثي في المعجب ص ١٥٠.

وبدأ الخليفة يعقوب عهده بعمل خبر مشكور ، فأخرج من بيت المال مائة ألف دينار من الذهب ، فرقت في أسر الفقراء والضعفاء في سائر أنحاء المغرب، وأمر بتسريح المسجونين(١) . ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد التي بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته ، وكان الناس قد انغمسوا ، في الدعة ، والممكوا في ضروب اللهو والملاذ ، وراجت سوق الحمور والقيان والغانيات ، فأريقت الخمور في كل مكان ، ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر الحهات ، وأنذر المخالفون بعقاب الموت ، وطاردت الشرطة كل مستهر ، وألقت القبض على من وجد من المغنين، فتفرقوا في كل مكان، ولاذوا بالنكبرة والاختفاء، واختفى القيان ، وزهد الناس فى مجالسهن ، وبعث الحليفة مهــذه المناسبة إلى إشبيلية ، حاضرة الأنداس الموحدية ، برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ مؤرخة في في عقب رمضان سنة ٥٨٠ هـ يأمر فها بمطاردة شراب الرَّب ، وهو مسكر ذائع ، وقطعه حملة ، ومنع بيعه وإغلاق حوانيته ، وإراقة مايوجد منه ، وتوقيع أشد العقاب على من يقتنيه، وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات للعمل بما فها<sup>(٢)</sup> . وأمر الحليمة كذلك بمنع الثياب الحريرية الغالية ، والاجتزاء منها بالرسم الرقيق ، ومنع النساء من أبس الثياب الحفيلة ، والاقتصار على الساذج القليل ، وأخرج ماكان في المخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب ، فبيعت منه مقادير وفبرة بأثمان باهظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية ريح من الاقتصار والتواضع والتقشف ، واختنى كثير من ضروب الفساد التي كانت ذائعة مها(٢).

وعنى الحليفة فى نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم التى وقعت أيام أبيه ، ومطاردة الظلم والعال الظلمة ، فنفذت كتبه إلى سائر الولاة والعال بمراعاة العدل ، وتأنيس الرعية ، والعمل على إرضائهم فى اقتضاء حقوقهم ، وكف الظلمة عن إرهاقهم ، وإباحة جواز البحر إلى المشتكن ، والمتظلمين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه ، وأملوا تحقيق العدل والحر .

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل الموحديّة ( ص ١٦٤ – ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ِ – القسم الثالث ص ١٤٣ ، و١٤٤ ، و١٤٥ .

ورأى الحليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة ، بأن يجلس النظر بنفسه فى المظالم وإجراء العدل ، واتخذ مجلسه اذلك الغرض بالمسجد الحامع الحجاور لقصر الححجر القديم ، وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ٥٨٠ ه ، وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى قرب الزوال . ويفد إليه المتظلمون من كل ضرب ، فيونسهم برفقه ولينه ، ويستمع إلى ظلاماتهم ، وكثرت دعاوى المدعن من السوقة والتجار ، قبل السادة والأشياخ والأكابر ، بطلب الحقوق والأموال ، وكثر فى ذلك الزور والتدليس ، فكان يقع الصلح فى معظم الأحوال بما يرضى المدعين دفعاً للفضيحة ، فلما تمادى هذا الأمر ، وكثر وفود السفلة والغوغاء وانكشف أمرهم ، وبدا تحاملهم ، قطع الحليفة جلوسه للعامة ، وأسدل الستار على هذا السيل من الإفاك والهتان (١) .

وفي العام التالى ، اعتزم الحليفة أن ينشئ اله ضاحية ملوكية تتفق مع روعة الملك ومقتضياته ، وذلك بعد أن ضاق قصر الحجر القديم ــ قصر على بن يوسف وملحقاته ، عن استيعاب الأغراض الحليفية ، ومطالب البلاط والحاشية ، فاختطت ضاحية الصالحة ، على رقعة مستطيلة تمتد في جنوبي مراكش ، ما بين باب أغمات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وكان البدء في إنشائها في مستهل شهر رجب سنة ١٨٥ ه ( ٢٨ سبتمبر سنة ١١٨٥ م ) وحشد لبنائها رهط من المهندسين والعرفاء ، وآلاف من العال والبنائين والفنانين ، من المغرب وإفريقية والأندلس ، وحمت لها سائر الآلات اللازمة ، ورتب لها الحفاظ والنظار . وأمر الحليفة أن يراعي في إقامتها منهي الإتقان والمنانة ، وأنشئت مها عدة قصور ملوكة ، ومسجد جامع ، ما زال يقوم بها حتى اليوم ، ويحمل اسم منشئه الحليفة يعقوب المنصور ، واستمر العمل في بنائها نحو أربعة أعوام ، حيث كملت في شهر ربيع الأول سنة ١٨٥ ه ( مايو سنة ١١٨٨ م ) ، وبدت في أجمل هيئة ، وأضحت عروس الحاضرة المراكشية ، بما أسبغ عليها من ضروب التنسيق والإتقان ، والفخامة (٢) .

وفى نفس هذا العامالز اخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء أعنى سنة ١٨٥هـ (١١٨٥م) اتخذ الحليفة خطوة جديدة لها خطرها ، في ميدان الإصلاح المالي ، وذلك هو

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٤٤ و ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٤٥ و١٤٦.

إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القديم صغير الحجم ، صغير الوزن ، لايعدو وزنه القانونى بحسب الوزن الحديث جرامين وخسة وثلاثون فى المائة من الحرام ، فأمر المنصور بمضاعفة وزنه ، وأخرجت دار السكة الموحدية بمدينة فاس ، الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعين فى المائة من الحرام ، فكان لذلك الإجراء أثر بالغ فى بث الطمأنينة المالية ، واستقرار التعامل بين الناس (۱) .

بيد أنه حدثت في نفس تلك الفترة التي خيم فيها ظل الأمن والاستبشار على العاصمة الموحدية ، والتي عني فيها الحليفة الجديد ، بأعمال الإصلاح والإنشاء حدثت بإفريقية حوادث في منهى الحطورة ، إذ هاجم بنو غانية أصحاب الحزائر الشرقية ، أو أصحاب ميورقة ، ثغر بجاية واستولوا عليه ، واستولوا على عدة أخرى من ثغور الشاطئ ، وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذي نشب في أراضي إفريقية بين الموحدين وبني غانية ، واستطال أكثر من نصف قرن ، وكان له أبلغ الأثر في انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها ، وتبديد قواها ومواردها .

ولابد لذا لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته ، والبواعث التى أدت إليه ، أن نعود فترة طويلة إلى الوراء ، نستعرض فيها تاريخ الحزائر الشرقية ، مذ أسندت ولايتها إلى بنى غانية أيام العهد المرابطي .

#### - 1 -

ذكرنا فيا تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمين على بن يوسف، حيما غزا الحنويون والبيزيون وحليفهم أمير برشلونة ، الحزائر الشرقية (جزائر البليار) في أواخر سنة ٥٠٨ هـ (أوائل سنة ١١١٥ م) واستولوا على مدينة ميورقة يعد حصار طويل، بادر بتجهيز أسطول مرابطي ضخم لاسترداد الحزائر، واستردها المرابطون بالفعل في أواخر سنة ٥٠٥ هـ (١١١٦م) وعين أمير المسلمين لولايتها وانور بن أبي بكر اللمتونى ، فلبث في حكمها زهاء عشرة أعوام ، ولكنه أساء السيرة واستبد وبغى ، حتى اضطرمت الثورة في الحزائر ، وقبض الثوار على وانور ، وبعثوا إلى أمير المسلمين ، يشرحون ظلاماتهم ، ويلتمسون إليه أن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب -- القسم الثالث ص ١٥٤ ، وراجع كتاب « الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة » المشور بعناية الدكتور حسين مؤنس (معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ١٩٦٠)

يعين لهم والياً آخر ، فاستجاب أمير المسلمين إلى رغبتهم ، وعين والياً جديداً اللجزائر ، ولم يكن هذا الوالى الجديد ، سوى محمد بن غانية المسوف ، وهو أخو الأمير القائد أبى زكريا محيى بن غانية ، وكان يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة . فقدم إلى الحزائر في سنة ٧٠٠ ه ( ١١٢٦م ) وتولى شئونها عزم وكفاية ، وشاء القدر أن تكون ولايته للجزائر ، فاتحة عهد جديد في تاريخها ، يتصل مدى أمد قصير بتاريخ الدولة المرابطية ، ثم يغدو بعد ذلك مستقلا في ظل بني غانية .

وقد سبق لنا التعريف ببنى غاية ، وتتبع سبرة زعيمهم القائد البطل يحيى ابن غانية ، حتى وفاته بغرناطة سنة ٤٣ ه ( ١١٤٨م ) ، خلال غار الثورة التى اضطرمت بأرجاء الأندلس ضد المرابطين. أما أخوه محمد بن غانية ، فقد لبث على ولايته للجزائر ، حتى سقطت الدولة المرابطية ، و دخل الموحدون مراكش، في شوال سنة ٤١٥ ه ( مارس ١١٤٧ ) . وكان محمد ، مذرأى انهيار الدولة المرابطية ، وقيام أمر الموحدين ، يعمل على توطيد سلطانه بالجزائر ، والاستقلال بشنونها . ولما قضى الأمر وانتهت الدولة المرابطية ، لبث محمد مع ذلك على ولائه لقضية المرابطين ولمتونة ، واستمر يدعو في الحطبة لأمير المسلمين وبنى العباس، وجعل من ميورقة والجزائر ، ملجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لمتونة والمرابطين ، يستقرون مها تحت حمايته ورعايته .

واستطال حكم محمد بن غانية للجزائر زهاء ثلاثين عاما ، وكان يرقب من مقره النائى بالبحر ، سير الحوادث ، وتقدم أمر الموحدين بشبه الجزيرة . بيد أنه كان يرى في قيام ابن مردنيش ضد الموحدين ، وتمكن سلطانه في شرقي الأندلس ، عاملا يدعو إلى الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره ، في تلك الجزائر المنعزلة ، يعتزم أن بجعل منها ملكاً مؤثلا له ولعقبه . وكان له من الولد أربعة هم عبد الله وإسحق والزبير وطاحة ، فاختار لولاية عهده أكبر أولاده عبد الله . وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسحاق حقد على أخيه و دبر مؤامرة قتل فيها أبوه وأخوه . وفي رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه في حكم الجزائر حيما توفى سنة ٥٥٠ ه ( ١١٥٥ م ) ، وأن أخاه إسحاق خلفه في الحكم بعد وفاته (١) .

وعلى أى حال فقد تولى اسماق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۹۰ ، والمعجب للمراكشي ص ۱۵۲ ، وراجع أيضاً : A. Bel : Les Benou Chania (Paris 1903) p. 19.

وضبطها محزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول لمتونة ، ورمزاً لثورة المرابطين الأخيرة ضد الموحدين . وكان أولئك المرابطون الوافدون على الحزائر عمومها بعومهم، وروح البغض المتأصلة فهم ضد الوحدين، بقوى ذات شأن . وفي عهد إسحاق نمت موارد الحزائر وقوتها نمواً كبراً ، وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسب حسابه في منزان القوى البحرية في هذا الحانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله الفارس برنجبر دى ترَّاجونًا ، وهو من أشراف برشلونة، وكان قد لحأ إلى ميورقة ، فراراً من اضطهاد أمره ، إلى ألفونسو الثاني ملك أراجون في سنة ١١٧١ (٥٦٧هـ) ماكانت عليه ميورقة الإسلامية في ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملات إسحاق البحرية تتردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك النصرانية القريبة ، وتثخن فها ، وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسبى ، ويقول لنا المراكشي إنه كان يغزو هذه الشواطئ في العام مرتن (١) . وفي الروايات النصرانية ، أن مسلمي ميورةة في عهد إسحاق غزوا ثغر طولون في جنوبي فرنسا ، واستولوا عليه في سنة ١١٧٨ م ( ٧٤ هـ ) وأسروا الڤيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا ، وعدة آخرين من أكابر النصاري، وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية ، وتوالىغزواتها لشواطئ الدول النصرانية القريبة، أن سغت حمهوريات چنوة وبنزة والبندقية إلى عقد المهادنة والصلح مع إسحاق ، فعقدت بين الفريقين في سنة١١٧٧ ( ٥٧٣ ه ) معاهدة صلح وصداقة تعهد فيهاكل منهما ألا محدث أضراراً للآخر في الىر ولا في البحر ، واستمرت هذه المعاهدة سارية حتى توفى إسحاق في أواثل سنة ۷۹ ه (۱۱۸۳ م) (۲).

ونحن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين ، استطالت زهاء ربع قرن حتى وفاته فى سنة ٥٦٧ه ( ١١٧١م)، وفى خلال ذلك كان ابن مردنيش يسيطر على شرقى الأندلس كله، وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت مماكة ميورقة خلال هذه الفترة ، تشعر بما تسبغها عليها سيطرة ابن مردنيش لشرقى الأندلس من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش مالبث أن أخذ فى التصدع ،

A. Bel: Les Benou Obania, p. 24 & 25 . المراكشي في المعجب ص ٢ ه ١ . وكذلك 15 . المراكشي في المعجب ص

A. Campaner y Fuertes:Bosquejo Historico de la Dominación : راجع (۲)

Islamica en las Islas Baleares (Cit. Espana Sagrada) p. 144-145.

ولاسيا منذ انقلب عليه صهره وحليفه القوى إبراهيم بن همشك و انحاز إلى الموحدين. ثم انهى أمر ابن مردنيش و انهارت مملكة الشرق بوفاته (٢٧هم) و دخل الموحدون مرسية ، وبسطوا سلطانهم على شرق الأندلس ، وأضحوا على مقربة من الحزائر. وهنا رأى إسحاق ابن غانية ، أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادنهم ، فأخذ يراسلهم ، ويبعث إليهم بنفيس الهدايا من خاصة غنائمه وسبيه ، وكان الموحدون في البداية ، يستصغرون شأن الحزائر ، ولا يحفلون بأمرها ، فلما سيطروا على شواطئ الأنداس و ثغورها الشرقية ، ولما رأوا تقرب إسحاق منهم ، أخذوا مهم مناها المنزون بشأنها ، ويدركون أهمية موقعها البحرى ، فتوالت كتبهم على إسحاق بطلب الدخول في طاعتهم ، وبعث الحليفة أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كتابه بذلك في سنة ٧٥ه ه ( ١١٨٧ م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعرف بطاعته وأن يدعو له في الحطبة . فعرض إسحاق هذا الأمر على أكابر أصحابه ، فاختلف رأيم بين الاستجابة والرفض ، فرأى أن يرجئ رده على الحليفة . وخرج في أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة ، فقتل في بعض المعارك ، وقيل أنه طعن في حلقه ، وحمل حياً إلى ميورقة ، وهنالك مات في قصره . وكانت وفاته سنة ٧٩ه ه ( ١١٨٨ م) (أ).

ولما توفى إسحاق بن محمد بن غانية ، خلفه فى حكم الحزائر أكبر أولاده العديدين محمد . (٢٧) وكان قد اختاره في حياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه فى بداية حكمه تلك المشكلة الدقيقة ، التى أثارها الحليفة الموحدى بدعوته إلى خضوع الحزائر لسلطانه . وازدادت هذه المشكلة دقة بماعمد إليه الحليفة أبو يعقوب من إرسال سفيره إلى ميورقة فى بعض السفن الموحدية ، التى سارت به من سبتة ، ليعرض الطاعة بنفسه على أميرها، وليختبر مدى استعداد بنى غانية للاستجابة إلى الدخول فى الدعوة الموحدية . وكان سفير الحليفة إلى محمد بن غانية ، رجلا من طراز خاص ، هو أبو الحسن على الربرتير ، وهو ولد الفارس النصراني الربرتير ، قائد جند الروم أو النصارى المربرية قى الحيش المرابطي أيام على بن يوسف ، وقد أبلى الربرير وجنده الروم المربرير وجنده الروم

A. Bel: ibid; p. 24 & 25. وكذلك ، ١٥٢ ص ١٥٢ (١)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۹۰ . ويقول المراكشي إن الذي خلف إسحاق هو أكبر أولاده على (ص ۱۵۲).

حسما فصلنا من قبل ، خير البلاء في محاربة الموحدين ، وانتصر عليهم مرارآ ثم توفى قتيلا في إحدى المعارك ، وذلك في سنة ٥٣٩ هـ ( ١١٤٤ م ) وترك ولدين ، كان أحدهما على هذا الذي اعتنق الإسلام ، وتحول إلى خدمة الموحدين .

واستقبل محمد بن غانية سفير الحليفة بترحاب ومودة ، وأبدى استجابته إلى اللخول في طاعة الحليفة . وكان الحليفة أبو يعقوب عند ثد قد عبر البحر إلى الأندلس في جيوشه الحرارة ، وذلك في صفر سنة ٥٨٠ه ( أبريل سنة ١١٨٤م ) ، الأندلس في جيوشه الحرارة ، وذلك في صفر سنة ٥٨٠ه ( أبريل سنة ١١٨٤م ) ، لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخوة محمد ، وهم على ويحيى وطاحة وعبد الله وسبر وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهيم ، لم يرقهم هذا الحضوع ، فثاروا ضد محمد ، وقبضوا عليه واعتقلوه ، وقدموا أخاهم عليًا لولاية الحزائر ، ووضعوا في الوقت نفسه سفير الحليفة عليًا الربرتير في شبه اعتقال ، وحالوا بينه وبين مغادرة الحزيرة ، واعتقلوا محارة السفن الموحدية ، ووضعوا بها محارة من ميورقة ، ولبثوا يطاولون الربرتير ، حيى جاءت الأنباء محصرع الحليفة أبي يعقوب عقب موقعة شنيرين ، وتفرق الحيوش الموحدية الغازية ، فعندئذ أعلن على وإخوته جهاراً رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فها ، وألقوا بعلى الربرتير إلى ظلام السجن (١) .

ولم يكتف بنو غانية – على وإخوته – برفض طاعة الموحدين واعتقال سفيرهم، بل فكروا كذلك في انتهاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هزيمة شنرين، وتفرق جيوشهم الغازية، وجنوح الحليفة الحديد أبي يوسف يعقوب إلى القيام بأعمال الإصلاح والإنشاء في ظل السكينة والعافية، لإنزال أول ضرباتهم بالموحدين، فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية، إلى تلك المنطقة المضطربة، التي كانت دائماً مثار القلاقل والمتاعب للموحدين، والتي كانت طوائف العرب بها تجعل بتقلبها من فريق إلى فريق، مزان القوى دائماً في تردد، وأزمعوا غزو مدينة بجاية أقرب ثغور هذه المنطقة إلى ميورقة.

ولم يكن تفكير بني غانية في غزو بجاية دون تمهيد سابق ، فقد اتصل على ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين في المدينة ، من أولياء بني حماد

<sup>:</sup> البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٤٦ ، وابن خلدون ج ٦ ص ١٩٠ ، وكذلك : Campaner y Fuertes: ibid, p. 146 : -A. Bel : ibid; p. 29.

أمرائها السابقين ، وراسله جماعة من أهلها ، وكان يعتمد فوق ذلك على مؤازرة بعض طوائف العرب من بي هلال ورياح والأثبج . ونحن نذكر ماحدث قبل ذلك بأعوام قلائل من ثورة بني الرند في قفصة ، وقيام الحليفة أبي يعقوب بإخماد هذه الثورة (سنة ٧٦هه) ، وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على أبي الحسين ، وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد أبي موسى عيسى ، وما حدث بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بني سلم على مقربة من قابس ، وأسرهم بعد ذلك بقليل من ثورة عرب بني سلم على مقربة من قابس ، وأسرهم للسيد أبي الحسين وأصحابه عندما تصدوا لمقاومهم ، ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية كبيرة . وكان تكرار هذه الحوادث وأمثالها ، مما يشجع بني غانية على اختيار هذه المخامراتهم ضد الموحدين .

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغيراً من اثنين وثلاثين سفينة تحمل نحو ماثتي فارس وأربعة آلاف راجل، تحت إمرة القائد رشيد النصراني، واستخلف على ميورقة عمه أبا الزبىر . وسار مع إخوته في سفنه صوب بجاية ، فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شيىء في المدينة هادئاً ، ولم يخطر ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله في زورق إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى ، وكان والى المدينة السيد أبو الربيع سليمان عم الخليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة ، وقد حل سها السيد أبوموسي مع بعض أصحابه في طريقه إلى تلمسان، ولم يك ثمة أية أهبات دفاعية يعتد بها . فتقدمت السفن المهاحمة من المدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة في مكان معين قبالة الأسوار ، كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مع الضالعين مع الغزاة ، وتدلى بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور ، وثغرات الدفاع. واجتمعت حماهمر من أهل البلد لمقاومة الغزاة دون قائد بجمع شملهم، ودون استعداد ، وقد تخاذل الرؤساء وأولو الأمر ، فسلط الميورقيون علمهم القسى والسهام ففتكت بهم. ثم تقدم الفرسان والمشاه، واقتحموا المدينة من ثلمات السور ، واستولوا عليها ، وقبضوا علىالسيد أبى موسى وآله وعلى سائر الموحدين الذي نخشى بأسهم . وكان سقوط مجاية على هذا النحو في يد على بن إسحاق الميورق في السادس من شهر شعبان سنة ٥٨٠ ه (١٣ نوفمر سنة ١١٨٤ م)(١) .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٥٣ ، والكامل لابن الأثير ج ١١ ص ١٩١ ، وابن خلكان ج ٢ ص ١٩١ . وابن خلكان ج ٢ ص ٤٢٩ . ويأخذ ألفرد بل بهذا التاريخ 42 .Les Benon Ghania, p. 42 . ويأخذ ألفرد بل بهذا التاريخ كالم

وأقام على بن غانية أسبوعاً فى بجاية ينظر فى شئونها ، وصلى بها الجمعة ، ودعا فى الحطبة لبنى العباس ، وللخليفة العباسى أحمد الناصر ، وكان خطيبه يومئذ هو خطيب بجاية الفقيه المحدث والأديب الشاعر ، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى الإشبيلي صاحب كتاب « الأحكام » وغيره . وكان الحليفة أبو يوسف يعقوب ، حيما بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توفى غير بعيد ونجا من نقمته (١) .

وترك على بن غانية النظر على بجاية لأخيه عيى بمعاونة رشيد الرومى، وخرج من فوره لمطاردة واليها السيد أبى الربيع ، وكان ما يزال على مقربة من بجاية ، فلحق به بموضع يعرف بياميلول ، وكان معه رهط من الأعراب الموالين للموحدين فانخذلوا كعادتهم عند الشعور بالهزيمة ، وانضموا إلى ابن غانية ، وهزم السيد أبو الربيع ، وقتل عدد من رجاله ، وسقطت محلته بأسرها في يد العدو، وفيها أهله وأمواله، ولكنه استطاع الفرار إلى الحزائر، ومنها إلى تلمسان، فنزل بها على واليها السيد أبى الحسن بن أبى حفص بن عبد المؤمن ، وأخذا في تحصيبها ، والاستعداد في الدفاع عنها (٢).

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب الحزائر فدخلها ، وقدم عليها يحيى ابن أخيه طلحة ، ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة (قلعة بنى حماد) واستولى عليها حميعاً ، واستباح أهلها ، واستصفى أموالهم. وكانت مليانة ، وهي أهم هذه البلاد ، في الأصل مدينة رومانية ، جددها زيرى بن مناد الصنهاجي وحصنها ، وكانت في ذلك الوقت حسيا يصفها لنا الإدريسي ، مدينة قديمة البناء ، حسنة البقعة ، نضرة المزارع ، ولها نهر يروى معظم مزارعها وجناتها ، قد ركبت على ضفافه الأرحاء ، ولأراضها حظ من مياه نهر شلف ، وعلى ثلاثة أيام منها ، وفي جنوبها الحبل المسمى بجبل وانشريش ، يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة ، وحرسون ، وأوربة ، وبنو أبي خليل ، وكتامة ومطاطة ، وبنو مليلت ،

 <sup>■</sup> المغرب يضع تاريخ سقوط بجاية في التاسع عشر من صفر سنة ۸۱۱ ه ( القسم الثالث ص ۱۶۸ )
 ويتابعه في ذلك ابن خلدون ( ج ٦ ص ١٩٠ ) وكذلك الزركشي في تاريخ الدولتين ص ١٠ .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٦ ص ١٩١ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٤٨ .

وبنو وارتجان وبنو أى خليفة، ويصلاتن، وزولات، وزواوة، وهوارة وغيرها . وطول هذا الحبل مسيرة أربعة أيام ، وينهى طرفه إلى مقربة من تاهرت (١) . وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة ، ووقف بها أياما ، ثم عاد إلى عائية ، وهنالك جلس بمسجدها الحامع ، فأقبل الناس لمبايعته والدخول فى طاعته ، والتف حوله الدهماء والعامة ، واستخرج ماكان فى المخازن من الأموال والثياب ، وكسا أوباش العرب ومن انضم إليهم من الأخلاط والكافة ، ولما رتب شئونه ببجاية ، ترك بها رشيداً الرومى إلى جانب ابن أخيه يحيى ، وسار فى قواته إلى قسنطينة ، ولكنها كانت على أهبة الدفاع ، واستبسل أهلها فى قتاله ، وقتلوا حملة من رجاله ثم اعتصموا بمدينتهم ، فضرب حولها الحصار ، مؤملا أن تسقط فى يده (١) .

وعلم الحليفة يعقوب المنصور ، بتلك الحوادث المؤسفة ، وهو ما يزال في بداية عهده ، وما يكاد ببدأ حملته الإصلاحية ، فاهتر لها ، وأدرك في الحال خطورتها ، واعترم أن يبذل قصارى جهده لقمعها ، فجهز حملة قوية من الحند المختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والآلات ، وجعل قيادتها لابن عمه السيد أبي زيد بن أبي حفص ، وسار في نفس الوقت أسطول موحدى كبير من سبتة ، تحت قيادة أبي محمد بن إسحاق بن جامع ، وأبي محمد بن عطوش الكومى ، وأبي العباس الصقلي ، وسارت القوات البرية والبحرية وفق خطة موحدة لمحاربة العدو ، متعاونين في البر والبحر ، وسار الحيش الموحدى أولا إلى فاس ، وتوقف بها وقتاً لاشتداد البرد والأمطار ، ثم رحل إلى تلمسان وكان بها السيد أبو الحسن بن أبي حفص ، وقد حصن أسوارها وشحها بالمقاتلة ومعه السيد أبو الربيع والى نجاية السابق ، وكان قد لحاً إلى تلمسان ، وتوقف بها يرتقب الفرصة لاستنقاذ أهله وذويه من قبضة العدو المغير .

وسار الحيش الموحدى من تلمسان شرقاً محذاء الشاطئ ، والأسطول محاذيه من البحر ، وكان الخليفة يعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد المغزوة ، كتباً يعدهم فيها بالأمن والأمان والصفح والإحسان لمن تعاون مع العدو. واستطاعت الحواسيس

<sup>(</sup>١) الإدريسي في « وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص ٨٤ و ٨٥ ، وكذلك الاستبصار في عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الإسكندرية ١٩٥٨ ) ص ١٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) الرسائل الموحدية – الرسالة التاسعة والعشرون ص ١٧٢ ، و١٧٣ . والبيان المغرب – القسم الثالث ١٤٨ .

الموحدية أن تدس هذه الكتب تحت جنح الليل إلى مختلف القواعد ، فلما علم الناس أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم ، وثبت طوائف كثيرة منهم بالمحتلين ولاسيا بالحزائر ، وقبضت على العديد مهم ، وبادر الأسطول الموحدي ، فاستولى على الحزائر قبل أن يصل إليها الحيش ، وأسر بها يحيى بن غانية وأتباعه الميورقيين ، ثم استولى على مليانة، وكان حاكمها المرابطي يُدِّر بن عائشة قد فر منها، فاقتنى أهلها أثره، وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصحابه بعد معركة شدبدة، وسيق مع أصحابه مصفدا . ثم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد و صل عندئذ إلى وادى شلف ، وأمر متابعة الحرب ، وتقدم نحو بجاية على جناح السرعة ، إذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أبى موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى ميورقة ، وسار الأسطول إليها في نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العباس الصقلي فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية ، ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات الموحدية، فثارت العامة داخل المدينة، وفتحوا الأبواب، ونزل محارة الأسطول وعلى رأسهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة ، وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم ، وفر يحيى بن غانية وأخوه عبد الله فى عدد قليل من أصحابه ، ولحق بأخيه أمام قسنطينة ، وأسر الموحدون رشيداً الرومى قائد الميورقيين ، واستولوا على السفن الميورقية خارج الميناء ، وأطلق سراح السيد أبى موسى ومن معه من أكابر الموحدين . وهكذا استنفذت مجاية بضربة سريعة ، وكان استردادها في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ٥٨١ه ( ٢٢ مايو سنة ١١٨٥ ) ، بعد أن لبثت فى قبضة بني غانية نحو سبعة أشهر (١) .

وفى ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة ، وكانت المدينة المحصورة قد استنفدت كل وسائل الدفاع ، وأشرفت على السقوط فى يد العدو ، ولكن ماكادت أنباء استرداد بجاية تصل إلى المحصورين ، حتى اضطرمت قواهم المعنوية وثبتوا فى معقلهم ، ورأى الميورق من جهة أخرى ماحل بقضيته من الحسران ، بعد سقوط بجاية ، وضياع أسطوله ومصرع الكثير من أصحابه ، ونكول الأعراب عن مؤازرته ، وخشى من إدراك الموحدين له ، وهو فى هذه الحالة اليائسة ، فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية ، وتوغل فى الصحراء ، بعيداً عن فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية ، وتوغل فى الصحراء ، بعيداً عن

<sup>(</sup>۱) الرسائل الموحدية –الرسالة التاسعةو العشر و ناص١٧٦ – ١٧٨ ، و البيان المغرب القسم الثالث م. ١٥٠ ، و ابن خلدون ج ٦ ص ١٩١ . وكذلك 3. ١٩٥ ، وكذلك 4. Bel: Les Benou Ghania, p. 50-53

المطاردة . ولم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبوزيد فى قواته إلى تيكلات على مقربة من بجاية ، وهنالك وافاه طلبة بجاية وأكابرها وعلى رأسهم السيد أبو موسى ، وأخذ الجميع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار ، وسيق إلى المحلة الموحدية كل من قبض عليه وأسر فى بجاية من أبصار الميورق سواء مهم من جاز معه من ميورقة ، أو من انحاز إليه ، ارتداداً عن الدعوة الموحدية ، ومنزوا وقتل معظمهم . واستبقى بحبي بن طلحة الميورق رهينة . وفى اليوم الثالث سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمروا فى مسرهم حتى مقرة ونفاوس ، ولكنهم لم يستطيعوا إدراكه ، لأنه كان قد ألق معظم أثقاله فى الطريق وفرق قواته ، وسبق الموحدين بمراحل ، ولم يستطع الموحدون بقواتهم الكثيفة وعددهم الثقيلة لحاقاً به ، فعند أذ ارتد السيد أبو زيد فى حموعه إلى بجاية ، وذلك بعد أن أنفقت الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر فى حركة متواصلة لم تنع خلالها بقسط من الراحة (۱).

أما على بن غانية ، فقد اتجه وأخوه يحيى فى فلوله جنوباً ، واخترق جبال الأطلس إلى منخفض حندة ، ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنوبى ولاية إفريقية المسهاة بلاد الجريد ، وهو ينهب المحلات الغنية فى تلك المنطقة ، ويستميل بجزيل صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء ، ولاسيا بنى رياح وبنى جشم . ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعه ، سار إلى افتتاح مدينة توزر ، فضرب حولها الحصار ، وقطع غابات النخيل المحيطة بها ، فقاومته المدينة بشدة ، ولكنه استطاع بمعاونة بعض الضالعين معه من أهلها أن يدخلها أخيراً . فلما دخل أغضى عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان ، واستصنى أموال الآخرين، ثم فرض عليهم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم ، فن استطاع أن يفتدى نفسه ، عليهم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم ، فن استطاع أن يفتدى نفسه ، أطلق سراحه ، ومن عجز قتل ثم ألتى بعد قتله إلى بثر بالمدينة سميت فيا بعد بثر الشهداء ، وكان سقوط توزر فى سنة ٥٨٧ ه (١١٨٦ م) (٢٠) .

وكان السيد أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى بجاية ، وكانت المدينة قد سادها الاضطراب والفوضى ، وخربت دورها ومعاهدها ، وأقفرت سائر المناطق المحيطة بها ، وخربت على يد جند ابن غانية وأنصاره الأعراب، وعدمت المون والموارد والغلات ، وارتة عت الأسعار ، وفركثير من السكان وهاموا على

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) رحلة التجانى ( المنشورة بعناية المطبعة الوشمية بتونس سنة ١٩٥٨ ) ص ١٦٢ .

وجوههم ، ثم سرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة إلى الحليفة بمراكش ، وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أبى زيد ، وقصوره عن معالحتها ، فبعث إليه معاتباً ، وحاثا على العمل لتدارك الأمر ، وغادر الأسطول فى نفس الوقت مياه بجاية ، عائداً إلى قواعده فى سبتة .

وبالرغم من ابتعاد الميور في عن بجاية وأحوازها ، وتوغله في القفار الحنوبية فإنه بعث حملة من جنده تحت إمرة غزى الصهاجي ، فسار إلى مدينة أشر ، واقتحمها ، وقتل حافظها الموحدي ، فبادر السيد أبوزيد إلى توجيه ولده السيد أبي حفص عمر في قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش في حملة أخرى من الأجناد ، فساروا لقتال غزى وأصحابه ، ونشبت بيهما معركة هزم فيها غزى وقتل ، وأرسل رأسه إلى بجاية وعلق بها ، واستولى أبو الظفر بن مردنيش على علمة العدو وحريمه وعتاده وماشيته ، وحل عبد الله الصهاجي مكان أخيه غزى في الدفاع عن أشر ، فاسهاله القاضي أبو العباس بن الحطيب ، وأغراه بالوعود، واستنزله من المدينة ، ثم قبض عليه وأرسل إلى بجاية ، حيث صلب إزاء رأس أخيه ()

وكان من أحداث بجاية فى هذا العام ، أن قُتل رشيد الرومى قائد ابن غانية السابق ، وقتل عدد من أهل بجاية ممن انحازوا إلى جانب بنى غانية ، وكان من هؤلاء أبناء القائد ابن حملة ، وغُرب بنو حمدون من بجاية إلى سلا ، لاتهامهم بالتواطؤ مع بنى غانية ، بعد أن أرغموا على تصفية أموالهم بها بثمن بخس ، وأبعد غيرهم من الأعيان أيضاً إلى سلا ، بعد أن صفيت أموالهم وديارهم (٢).

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الحليفة إلى الحضرة ، فسار إليها في حلة من صحبه بالرغم من اشتداد البرد والأنواء خلال فصل الشتاء ، فلما وصل اليها أحسن الحليفة استقباله ، وأكرم وفادته ، وسرى بذلك عنه ما كان قد لحق به من أوزار الوقيعة ، وتهمة القصور والإهمال .

وكان على بن غانية ، بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على قفصة . ونحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسف ، كان قد استرد قفصة فى سنة ٧٦ه ه ( ١١٨١ م ) وأخمد مها ثورة بنى الرند ، وكانت المدينة بالرغم من

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٥٤ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٣ .

انضوائها تحت لواء الموحدين ، ما تزال مسرحا لمختلف الدسائس والتيارات ، وولاؤها للموحدين غير ثابت ، ولامستقر ، ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف عليها بقواته ويضرب حولها الحصار ، حتى بادر أهل المدينة بإخراج الموحدين منها ، وتسليمها إلى الميورق ، فوضع نها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الجند الأتراك ، وجدد تحصيناتها ، وكان ذلك أيضاً في سنة ٥٨٢ ( ١١٨٦ م ) .

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية الميورق على معظم إفريقية ، وقطع بها خطبة الموحدين ، ودعا لطاعة الحليفة العباسي ، الناصر لدين الله ، وأرسل إليه في طلب المراسيم والحلع والأعلام السود . وكان مما يزيد في خطورة هذا الموقف بالنسبة للموحدين ، أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف المعرب من سليم ورياح وغيرهم ، واستطاع من جهة أخرى أن يعقد الحلف مع قراقوش الأرمى مملوك الأيوبين وجنده النرك ، وكانوا قد نزحوا من مصر إلى الغرب واستولوا على طرابلس ، وبسطوا سلطانهم على كثير من أطراف إفريقية الشرقية (١).

ويجب إن نشير مهذه المناسبة إلى الظروف التى وقع فيها نزوح أولئك الحد الترك إلى هذه الأنحاء من إفريقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الملك الناصر صلاح الدين ابن أيوب على مصر ، على أثر وفاة الحليفة العاضد ، آخر خلفاء الدولة الفاطمية ، ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القديم السلطان نور الدين ، إلى بعض بعض أمراء بنى أيوب ، أن ينزحوا ، إذا ما تغلب عليهم نور الدين ، إلى بعض الحهات النائية المأمونة مثل اليمن أو المغرب . واتجه نحو المغرب بالأخص تتى الدين عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه من الصعاب والمخاطر ، ففكر اثنان من أولياء بنى أيوب ، هما شرف الدين من الصعاب والمخاطر ، ففكر اثنان من أولياء بنى أيوب ، هما شرف الدين قراقوش الأرمى مملوك تتى الدين (وهو غير مهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين فيا بعد ) وإبراهيم بن قراتكين المعظمى ، نسبة إلى الملك المعظم شمس الدولة أخى صلاح الدين ، في تنفيذ المشروع ، وفرا في طائفة كبيرة من الحند الترك ، وسارا صوب المغرب ، ثم افترقا ليسعى كل منهما إلى مصيره فسار قراقوش إلى قلب ولاية طرابلس ، وافتتح سنترية وأوجلة ، ودعا للسلطان صلاح الدين، وابن أخيه ولاية طرابلس ، وافتتح سنترية وأوجلة ، ودعا للسلطان صلاح الدين، وابن أخيه تتى الدين عمر ، ثم سار إلى فزان فافتتحها ، وقضى على دولة الهوارين القائمة بها تتى الدين عمر ، ثم سار إلى فزان فافتتحها ، وقضى على دولة الهوارين القائمة مها تتى الدين عمر ، ثم سار إلى فزان فافتتحها ، وقضى على دولة الموارين القائمة مها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ١١ ص ١٩٦ .

وكانت زويلة مقر ملكهم ، وخطب فيها أيضاً لصلاح الدين وابن أخيه .

وقوى أمر قراقوش تباعا ، فسار إلى طرابلس ، والتف حوله العرب من بنى دباب وبهضوا معه إلى جبل نفوسة ، فاستولى عليه ، واستخلص منه أموالا عظيمة فرقها فى حلفائه العرب ، ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بنى رياح ، وكان من الحارجين على بنى عبد المؤمن فانضم إليه بقواته ، وضرب قراقوش بقواته المشتركة الحصار حول طرابلس ، وكانت خالية من الأجناد والأقوات ، فاستولى عليها بأيسر أمر ، وذاع صيته واشتد ساعده ، وهرعت طوائف العرب من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيراً من أنحاء إفريقية المحاورة ، وتضخمت موارده وقواته ، ومعظمها من العرب الذين عائوا فساداً فى تلك الأنحاء ه ، عا جبلت عليه من التخريب والنهب والإفساد ، بقطع الأشجار والثمار وغير ذلك » وأخذت نفسه نحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية (١) .

#### - Y -

وفى ذلك الحين حدثت بميورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن خلت الجزيرة من معظم الجند والقادة ، منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على ابن غانية إلى إفريقية ، واستولى الموحلون على سفن الأسطول الميورقى فى مياه بجاية ، أن تتخذ الأحداث بالجزيرة وجهة جديدة . وكان رسول الخليفة الموحدى على الربرتير منذ اعتقل بالجزيرة ، يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله ، وليقوم فى نفس الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته . وألنى على فرصته فى الاتصال بالجند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إليهم من أبناء ملتهم ، وكان معظمهم يرومون مغادرة الجزيرة إلى أوطانهم ، فوعدهم على بأنهم مى عاونوه على تحقيق غرضه ، فإنه يعمل على تسريحهم فى أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم . وكانت أرومة الربرتير وأصله النصرانى ، تما يحببه إلى نفوس أولئك الجند النصارى وبجعله موضع ثقتهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتير استطاع أن بجذب إلى جانبه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . وهكذا د بُرت مؤامرة قوامها الجند النصارى لحلع والى الجزائر القائم وهو طلحة ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أخيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أحيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أحيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أحيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أحيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسحاق بن غانية ، وإعادة أحيه محمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إسماله المهرون مشروعهم ابن إلى المتورة قوامها المحمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إلى المحمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إلى المحرورة قوامها المحمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن إلى المحرورة قوامها المحمد المعزول ، ونفذ المتآمرون مشروعهم ابن المحرورة قوامها المحدورة المعرورة قوامها المحدورة المعرورة قوامها المحدورة المعرورة قوامها المحدورة المحدورة المعرورة قوامها المحدورة المحدورة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۶۳ ، ورحلة التجانی ص ۱۱۱ – ۱۱۳ ، وابن خلدون ج ٦ ص ۱۹۱ و۱۹۲ .

فى يوم جمعة ، وفى وقت الصلاة ، حينها شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى المسجد الجامع ، وغيره من المساحد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتير من سجنه ، ووثبوا إلى محازن السلاح ، فاستولوا على ما فيها ، ثم حاصروا القصبة ، وقتلوا من بها من الجند المرابطين ، وتحصن الربرتير وأنصاره بالقصبة ، فحاصرهم جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة بالمجانيق وأرسلوا على من بها وابلا من الحجارة والسهام . فأتى الربرتير من داخل القصبة ، بأهل على بن غانية ، وفهم أمه وأبناؤه ، ووضعهم فوق الأسوار ، ليرغم المحاصرين على الكف عن ضرب القصبة ، فعندئذ هدأت الأمور ، واضطر أهل البلد إلى المفاوضة ، وتبادل العهود (۱) .

وعلى أثر ذلك استدعى محمد بن إسحاق بن غانية حاكم الجزائر السابق ، وكان قد خلعه إخوته ، حينًا اعترف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرتبر إلى ميورقة ، واعتقل في أقصى الجزيرة ، واتفق على إعادة تنصيبه واليَّا للجزَّائر ، ونزل الربرتبر عن القصبة والسلطة ، وأعلن طاعة الموحدين ، وخطب للخليفة الموحدي ، وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع ، وسرح المرتزقة النصارى بأموالهم وأهلهم إلى بلادهم . ثم غادر الجزائر عائداً إلى المغرب ، وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك في أوائل سنة ٥٨١ هـ (١١٨٥) . وفى رواية أخرى أن محمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتير ولحق بالحضرة ، ليقدم طاعته بنفسه إلى الخليفة (٢). وهكذا حكم محمد بن إسحاق ميورقة في ظل طاعة الموحدين الإسمية . ولما حاول الحليفة يعقُّوب المنصور بعد ذلك أن مجعل من هذه الطاعة حقيقة واقعة ، بتملك ميورقة ، وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا بقيادة أبى العلاء بن جامع، أبى محمد أن يستجيب إليه ، واستغاث بملك أراجون فأمده بالجند ، ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى ، فإن الهدوء لم يستمر طويلا بالجزائر ، ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد لخضوعه للموحدين ، ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وفي رواية أخرى أنه لما وقف على بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية ، على ما حدث في ميورقة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٥٥ و ١٥٦ . وراجع :

A. Bel: ibid; p. 68 & 66: كالك . Cmapaner y Fuertes; ibid, p. 148 et suiv.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ١٥٦ ، وابن خلدون ج ٦ ص ١٩٤ .

سارمنهم عبد الله فى بعض صحبه، وركب البحر إلى صقلية، وهنالك زوده النصارى ببعض السفن فسار إلى ميورقة ، والتف حوله جمع من أهل الجزيرة واستطاع أن يدخل ميورقة باسمالة بعض أعيانها ، وأن ينزع الولاية لنفسه، وقبض على أخيه محمد، وبعث منفياً إلى الأندلس. فالتجأ هنالك إلى الموحدين فولوه على مدينة دانية ، واستقر عبدالله فى ولاية الجزائر دون منازع . وعاد الحليفة المنصور فبعث أسطوله إلى الجزائر بقيادة أبى العلاء بن جامع ، ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهيم الهزرجى ، فقاوم عبد الله أشد مقاومة ، وقتل كثير من الموحدين ، ولم ينالوا مأرباً من ميورقة ، ولكنهم استطاعوا الاستيلاء ، على جزيرتى يابسة ومنورقة ، وكان ذلك فى سنة ٥٩٨ه (١٩٨٧م) . واستردت الجزائر فى عهد عبد الله قوتها ورخاءها ، واستمر فى رياستها أعواماً طويلة ، وهو يعاود الغزوات البحرية للشواطئ النصرانية القريبة ، حتى كان افتتاح الموحدين للجزائر فى سنة ٥٩٩ هلا المندكر بعد (١٢٠٣) .

## - " -

عظم أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية الجنوبية والوسطى، ولاسيا مذ تقاطرت طوائف العرب من بنى هلال وجشم وبنى رياح والأثبج إلى لوائه . وعقد التحالف بينه وبين قراقوش الأرمنى وأجناده الترك الوافدين من مصر ، وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية ، ولم يبق بيد الموحدين منها سوى المهدية وتونس ، ودعا على للخلافة العباسية حسيا أسلفنا ، وتلقب بأمير المسلمين جرياً على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطية (٢) وبعث ولده عبد المؤمن إلى الحليفة الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية ، فعقد له الحليفة على سائر ما يملكه ، وبعث ديوان الحليفة صحبة عبد المؤمن إلى مصر ، خطاب الحليفة إلى الملك الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الحليفة بمصر والشام ، فكتب له صلاح الدين كتابه إلى مملوكه قراقوش ، بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية (٢) ، وكانت

<sup>(</sup>۱) المراكثي في المعجب ص ١٥٥ و ١٥٦، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٥٧، وأبن خلدون ج ٦ ص ١٩٤، وأبن الأثير ج ١١ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١١ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ١٩٢.

استعادة الجزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بني غانية مها ، عاملا جديداً ، في ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطانه .

وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق ، وأطلق العنان لأحلافه من طوائف العرب ، يعيثون أيها استطاعوا فساداً ، ويطلقون أيديهم بالإيذاء والسلب والنهب والسبى ، لايرعون حرمة ولايرحمون ضعفا ، وعلى لايستطيع منعهم أو ردعهم استبقاء لولائهم ومحالفتهم . وقد وصف مؤرخ رحالة حالة إفريقية فى ذلك الوقت بإنجاز فى قوله « إنه هلك العباد وخراب البلاد » . وكان من شنائع على بن غانية ، أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس فى غضون سنة ٥٨١ ه (١٨٦٦م ) ، فسأله أهلها الأمان ، فمنحهم إياه ، ولكن ما كاد عسكره يدخل إليها ، حتى نهبوا سائر ما فيها ، وهتكوا الحرمات ، وفر من استطاع مهم إلى تونس ، ونزلوا بين أسوارها ، فأهلكهم البرد خلال فصل الشتاء ، وبلغ من هلك على قول الرواية اثنا عشر ألفاً (١) .

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور فأهمته ، وأدرك مبلغ خطورتها ، وبعث إليه أخوه السيد أبو عبدالله الذي كان قد حل مكان السيد أبي زيد في ولاية إفريقية من تونس ، يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الحطر أقصاه ، وظهر عجز القوات الموحدية القليلة ، وأضحت سيادة الموحدين في إفريقية على وشك الأنهيار ، فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية ، وبدأ بالتحرك إلى تينملل ، حيث زار قبر المهدى ، جرياً على تقليدهم المأثور ، في التيمن بزيارته ، عند الملات والحوادث الحسام ، ثم عاد إلى مراكش ، وجهز جيشاً مختاراً من الموحدين قوامه عشرون ألف فارس ، وغادر الحضرة في قواته عقب عيد الفطر في الثالث من شوال سنة ٥٨٢ ه (١٧ ديسمبر ١١٨٦ م) مستخلفاً علها أكبر أعامه السيد شوال سنة ٥٨٦ ه (١٧ ديسمبر ١١٨٦ م) مستخلفاً علها أكبر أعامه السيد بضاحية الصالحة ، وتابع الحليفة سبره دون توقف حتى رباط الفتح ، وهنالك وافاه ولاة الأندلس والمغرب ، فألتي إليهم بتعلياته وتوجهاته . وكان من الأمور الظاهرة في تجهيز هذه الحملة الموحدية ، أن الحليفة لم يصطحب معه في جيشه الظاهرة في تجهيز هذه الحملة الموحدية ، أن الحليفة لم يصطحب معه في جيشه كتائب العرب إلا قلة من أشياخ بني رياح مثل بني زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم كتائب العرب إلا قلة من أشياخ بني رياح مثل بني زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم كتائب العرب إلا قلة من أشياخ بني رياح مثل بني زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم

<sup>(</sup>١) رحلة التجانى عن ابن شداد ص ١٤.

وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخواتهم عرب إفريقية ، ومن جهة أخرى فقد اقتصر الحليفة فى حشوده على القلة المختارة من الجند ، نظراً لصعوبة تموين الحشود الجرارة فى إقليم خربت أرجاؤه ، ونضبت موارده ، من كثرة الغزوات والمعارك(١) . وأصدر الحليفة أوامره المشددة فى نفس الوقت إلى سائر العال بالمنازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك ، وتوطيد السبل ، ونصب الجسود فى أماكنها ، وإعداد الأقوات والعلوفات ، فكان الجند يسيرون فى طرق ممهدة ، موفورة المرافق والموارد، مما لم يكن معهوداً من قبل فى مثل هذه الرحلات الغازية .

واستراح الحليفة وجيشه في حضرة فاس ، وقضى بها معظم أشهر الشتاء ، وغمر والى فاس وأهلها الجيش الموحدى ، بمختلف ضروب الإكرام والضيافات ، وجدد الجند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودتهم ، ونظر الحليفة في شئون المدينة ، وترتيبها على أكمل وجه ، ثم غادر الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهو خلال الطريق دائب النظر في شئون الرعية ، ومجتهد في إزالة المظالم ، وتحقيق مبادئ المعدل والإنصاف . وفي تازة لاحظ الحليفة أن معظم الإخوة والأعمام قد اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية ، والبرانس المسكية ، فأنكر عليهم اتخاذ ذلك الزي لكونه زي الحليفة في حالتي ركوبه وجلوسه ، فجمعهم السيد أبو زيد والى بجاية السابق باعتباره عميدهم ، المقدم عليهم ، وذكرهم بوجوب التزام المراسيم الحلافية ، وأن يتجنبوا التشبه بالحليفة فيا هو خاص به فامتنعوا من ذلك الحين عن اتخاذ الملابس التي تحمل الألوان الحلافية .

ولما وصل الجيش الموحدى إلى أراضي قسنطينة ، وكان على بن غانية يرقب حركاته ، اجتمع ابن غانية في قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض طوائف سُليم ، على مقربة من القبروان ، وبدت طلائعهم أمام الجيش الموحدى ، وكان رأى الخليفة يعقوب أن يبادر بمهاجمة خصومه من قبل أن يكمل استعدادهم ، ولكن الأشياخ والوزراء رأوا في المجلس الذي عقد للشورى أن الأفضل ، أن يتابع الجيش الموحدى سيره إلى تونس ، وهنالك ينال قسطه من الراحة والاستعداد ، وهكذا وصل الجيش الموحدى إلى تونس في شهر صفر سنة ٥٨٣ ه.

<sup>(</sup>١) ابن َ الأثير ج ١١ ص ١٩٦ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٥٨ و١٥٩.

وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل الحيش الموحدي إلى تونس، واستراح الجند من أثقالهم، وجددوا مؤنهم ولوازمهم، جهز الحليفة حملة من ستة آلاف فارس تحت إمرة ابن عمه السيد أبي يوسف يعقوب ابن أبي حفص، وعمر بن أبي زيد من أشياخ الموحدين، والقائد على الربرتير ، وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وجموعه ، وكانت ترابط على مقربة من قفصة . فلما اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الترك تحت إمرة قراقوش ، خرج إليهم على بن غانية فى جموعه ، والتقى الفريقان فى السهل المسمى بسهل « تُحمرة » وذلك في اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ٥٨٣ هـ ( ٢٥ مايو سنة ١١٨٧ م) ونشبت بين الفريقين معركة شديدة ، وظهر انقسام الجيش الموحدي واختلاله منذ البداية ، حيث تقدم الجناح الذي يقوده على الربرتير إلى الهجوم فمزقته سهام الأعداء وطعناتهم ، وسقط الربرتبر أسبرا وتفرق صحبه ، وحدث مثل ذلك حينها هجم القائد أبو على بن يومور في طوائف العرب الذين يقودهم ، فخذلوه في القتال كعادتهم المأثورة، وأسر ابن يومور وقد أثخن جراحاً . واختلت صفوف الموحدين في كل ناحية وكثر القتل فيهم ، وماانتهي النهار حتى كان الجيش الموحدىقد مزق تمزيقاً ، وفر السيد أبو يوسفُ في فل من أصحابه صوب تونس، وهلك عدة من الأشياخ، وفي مقدمهم عمر بن أبي زيد، وبتي معظم الرجالة ممن لم يستطيعوا الفرار ولاسيما الجرحي، فلجأوا إلى قفصة، وشجعهم على ذلك ابنغانية، ووعدهم بالأمان وتركهم بملأون طرقات المدينة، حتى إذا اجتمعوا فيها أمر بقتلهم، فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد أبي يوسف، وجمعت بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم، ففرقها في جنده، واقتيد إليه على بن الربرتير وابن يومور ، فأمر بتعذيبهما ثم قتلهما ، وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . وكانت على الجملة هزيمة ساحقة للموحدين لم يصبهم مثلها منذ بعيد (١) .

وكان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع ، فاعتزم أن يأخذ بالثأر ، وأن يستأصل شأبفة العدو ، ولم يدخر وسعاً فى الأهبة ، وفى تمييز جيشه وفى إعداده للضربة الحاسمة . ثم خرج فى قواته من تونس فى مستهل شهر رجب سنة ٥٨٣ ه ( ٨ سبتمير سنة ١١٨٧ م ) وسار جنوباً صوب القيروان ،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹٦، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٦٠ و ١٦١، ورحلة التجانى ص ١٣٦ و١٦٢. وراجع A. Bel : ibid ; p. 78-80

وقد برز الجيش الموحدى فى أروع حلله واكتمال عدته ، وسمة خطورته ، ولما وصل المنصور إلى القيروان ، وجه منها إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذرهم فيه بوجوب دخول الطاعة ، ونبذ الشقاق والعدوان، فاعتقل ابن غانية الرسول ولم يجبه بشبي (١) ولكنه جد فى أهباته ، ورأى الحليفة خلال تجواله بالقيروان ، وأحيائها الحربة المقفرة ، ما انتهى إليه جامعها الشهير من العفاء والبلى ، فبعث من فوره إلى ولاة شرقى الأندلس ، بإعدد كساه وفرشه وزخارفه .

واستمر سبر الجيش الموحدي بعد ذلك جنوباً في طريق قابس حتى وصل إلى مقربة من « الحَمَّة » الواقعة على مقربة منها ، وقد بدت طلائع العدو ، وكان على بن غانية وحلفاؤه من الترك والعرب، قد عسكروا في موقع حصن على مقربة من الحمة في انتظار الموحدين . فضرب الموحدون محلتهم إزاء العدو ، واعتزم المنصور أن يبادر منذ الغد بمهاجمة العدو ، وأن يقود المعركة بنفسه بالرغم من اعتراض القرابة والأشياخ ، وقدم المنصور على مختلف القبائل أشياخ قرابته وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح بسفر ، وتبدد الشمس حجب الضباب المراكم، حتى دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو ، فبدد شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار ، واحتوى الموحدون على سائر أسلامهم ، وفتت هذه الضربة الأولى في عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد ذلك في سائر قواته على جموع الميارقة والترك ، ونشبت بن الفريقين معركة دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات ، وقد أدرك على بن غانية وحليفه أنهما يخوضان المعركة الحاسمة في ظروف قاتمة . ولم يأت الظهر حتى كان الموحدون قد مَزقوا صفوف العدو تمزيقاً ، وأبيد معظمهم بالقتل ، وفرقت فلولهم في مختلف الأنحاء ، وكانت ضربة دموية ساحقة للميارقة والترك ، وفر ابن غانية وحليفه قراقوش في بعض فلولهما صوب توزر ، فسار الموحدون في أثرهم ، ولما اقترب الموحدون من توزرعلم المنصور أن ابن غانية وحليفه قد فرا إلى الصحراء وغاض أثرهما . وتمت هذه الهزيمة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأربعاء التاسع منشعبان سنة ٨٣٥ هـ ( ١٥ أكتوبر سنة ١١٨٧ م )<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) الرسائل الموحدية - الرسالة الثلاثون ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١١ ص ١٩٦ ، والبيان المغرب – القسم الثالث ص ١٦٢ و١٦٣ ، ورحلة التجانى ص١٣٦ و١٦٨ ، وكذلك : ورحلة التجانى ص١٨٨ . وكذلك : A. Bel : ibid; p. 81 8 82



وسار المنصور على الأثر إلى قابس ، وقد كانت مركز قراقوش ، فاستولى عليها في اليوم التالي بالأمان ، وقبض فيها على أهل قراقوش وذويه وصحبه ، بعدُ أن حاولوا عبثاً الامتناع بالقصبة ، واستصفى أموالهم ، وأرسلهم، رقيقاً إلى مراكش(١). ثم سار من قابس إلى بلاد الجريد في طرق وعرة مقفرة، واستولى تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر ، وتقيوس ، والحَمْيّة ، ونفطة ، وأهمها هي توزر عاصمة بلاد الجريد ، وقام أهل هذه البلاد ضد من كان بها من بقية الميارقة ، وأبادوهم قتلا وأسرا ، وفرت فلولهم من توزر إلى الصحراء . ثم سار الموحدون بعد ذلك من توزر إلى قفصة، وكانت مها بقية كبيرة من صحب الميور قي وحلفائه الغز ، فامتنعوا بها معتمدين على حصانتها ، وأسوارُها العالية ، فضرب الموحدون حولها الحصار ، وسلطوا علمها المجانيق وخربوا ماحولها من الزرع وغابات النخيل الهائلة ، وصنعوا برجاً عالياً من سبع طبقات ، شحن بالكماة والرماة ، ودفع حتى حاذى السور ، وردموا الخندق المقابل لثلمة السور حتى ساوى وجه الأرض ، وأصبح السبيل ممهداً لاقتحام المدينة، بيد أن المهمة كانت شاقة ، وقد ألتى المدافعون عند أول محاولة ، على الموحدين ، وابلا هائلا من الأحجار ، فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة في اليوم النالي . ولكن أهل المدينة أدركوا ما سوف يحل بهم من الدمار ، فخرج أعيانهم بالليل ، وقصدوا إلى الخليفة المنصور ملتمسن الأمان ، وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ ، فاستقر الرأى على أن يؤمن أهل البلد الأصليين في أنفسهم وأملاكهم ، وأن يؤمن الأغزاز ( الغز ) في أنفسهم وماملكت أنمانهم ، وأن نخرج كل من كان بالبلد من الحشود ، والغرباء على الحكم ، وأنه لا أمان للميورقيين ومن والاهم من الصحب والأوباش ، فتم الاتفاق على ذلك ، وفى صباح اليوم التالى خرج صائر من بالبلد من الشيخ الهرم إلى الغلام اليافع ، ولم يبق بالبلد سوى النساء والأطفال ، ومُرز الناس ، وعزل منهم أهل البلد ، فأخلى سبيلهم ، وسُمح لهم بالرجوع إلى بلدهم ، وعزل أصناف الجنود والغوغاء وسائر أهل الحشود ، ومن جملتهم إبراهيم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذي سبق ذكره ، فقبض عليهم جميعاً، وزجوا إلى العرج الكبير ، ثم اقتيدوا بعدصلاة الظهر بين يدى المنصور ، فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمراً ، وألقوا إلى الحفير ،

<sup>(</sup>١) الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص ١٩٠ .

ونقل المنصور محلته بعيداً عن مسرح المذبحة ، وأمر بهدم أسوار قفصة فهدمت على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فيا يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة ١١٨٥ه (يناير سنة ١١٨٧ م) وليس فى شعبان حسيا يقول صاحب البيان المغرب ،إذ كانت موقعة الحمة فى التاسع من شعبان ، ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس وسائر قواعد بلاد الجريد ، ثم حصار قفصة ، وقد اقتضى وحده مجهودات متعاقبة ، وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أو ثلاثة . ومن جهة أخرى فإن الحليفة يؤرخ رسالته التي وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة سنة ٥٨٣ هـ(١) .

ووصل إلى المنصور ، يوم حلوله تحت أسوار قفصة ، خطاب من قراقوش ، يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخول التوحيد، وأنه على استعداد إذا ما قبلت توبته أن يأتى إلى الموحدين مستنيباً طائعاً . وفى اليوم التالى وصل خطاب مماثل من أبى زيان زعيم الغز ، وزميل قراقوش السابق ، وهو الذى استقل بحكم طرابلس ، يعرب فيه عن انضوائه تحت اواء التوحيد ، وأنه قد أظهر دعوة التوحيد بطراباس ونواحها (٢) .

وكان لهذه الانتصارات الرنانة التي أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء بهذه المناسبة من نظم قصائد التهنئة والمديح ، فكان مما قاله أبو بكر بن مُجر في يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها :

أسائلكم لمن جيش لهـــام طلائعـه الملائكـة الكـرام أتت كتب البشـائر عنه تترى كما يتحمـل الزهـر الكمـام ومنها:

لقد برزت إلى هون المنايا وما أغنت قسى الغـــز عنها غدوا فوق الجياد وهم شخوص

وجوه كان يحجها اللئام فليست تدفع القدر السهام وأمسوا بالصعيد وهم رمام

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٦٦ – ١٦٨ ، ورحلة التجانى ص ١٣٨و ١٣٩ ، والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل موحدية ص ٢٠٤ – ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص ١٩٨.

هو الأمير الرضى طوبى لنفس يكون لهـــا بعصمته اعتصام حيــاة الدين دولته فدامت لأمر قد أتيح له الدوام سلام الله من قرب وبعـــــد عليه وحسب ما نزل الســلام

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس. ويقول لنا ابن عذارى إنه دخل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة ٥٨٣ ه. ونحن نعتقد تبعاً لما سبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة ، أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك بقليل. ومكث المنصور فى تونس بضعة أسابيع ينظم الشئون ، ويوطد الأحوال بعد ما طرأ عليها من الاضطراب والتزعزع ، وعقد لأخيه السيد ألى زيد على ولاية إفريقية . ولما انتهى من ترتيب الشئون ، سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على القفول إلى المغرب ، وأمر باتخاذ العدة للرحيل ، فقضى بها فترة يسيرة ، وبعد أن نظر فى شئونها ، وندب عملها ، غادرها مرتحلا إلى الحضرة ، وذلك فى المحرم سنة ١١٨٨ م ) .

فسار تواً إلى تلمسان عن طريق تاهر ت ، حتى وصلها دون توقف أو تلوم . وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض مؤامرات تُدبر ، وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهيم بن عبد المؤمن ، وكان قد نُمى إلى الحليفة ، أن هذا العم يطعن في آرائه ، ويسفه تصرفاته ، ولاسها عقب هزيمة عُمرة ، فلما قدم للسلام عليه ، رده المنصور بجفاء ، وكان مريضاً منذ مدة ، فاشتد به المرض ولم يلبث أن توفى .

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح . ذلك أنه على أثر هزيمة عمرة التى مزق فيها الجيش الموحدى وقتل معظم قادته ، لاح لبعض السادة أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها ، وأضحت على وشك الانهيار ، وكان في مقدمة هؤلاء وأشدهم إقداماً وجرأة ، أخو الحليفة السيد أبو حفص عمر الملقب بالرشيد والى مرسية ، وعمه السيد أبو الربيع سليان والى تادلا . فأما الأول وهو الرشيد ، فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب حقيق ، وكان يسوم الناس الحسف ، ولاسيا التجار ، ويستصنى أموالهم بالإرهاب والقتل ، ويستنزف ما في بيوت المال ، وكان عما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف مرسية ، وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الجباية ، ولما عجز عن ذلك أمر بقتله مرسية ، وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الجباية ، ولما عجز عن ذلك أمر بقتله

فقتل ، وفر ابن سليان صاحب العمل إلى بلنسية ، وكذلك فر منها الكاتب حكم ابن محمد ناجياً بحياته ، ولكن الرشيد استدعاه بالحديعة ولين القول ، ثم غدر به وقتله ، والحلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية ، خاصتهم وعامتهم بصنوف بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر مشاريع أخرى . فلما وقعت هزيمة عمرة ، اضطربت مخيلته بمختلف الأطاع والمشاريع ، وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة ، وعقد معه حلفاً سرياً تسربت أنباؤه إلى الحليفة مع الواصلين من الأندلس . فلما حدثت موقعة الحمة ، وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه ، أدرك الرشيد أنه توغل في أوهامه ، وارتد إلى شيء من التعقل والتريث ، ولم يلبث أن وصله أمر أخيه الحليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش ، فسار إليها وهو معتمد على عطف أخيه وصفحه وإغضائه ، وتنفس على أثر رحيله مختى أهل مرسية .

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة ، فقد كان ممن عارض في توليته وتخلف عن مبايعته منذ البداية ، وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقليم تادلا الواقع على مقربة من شمال شرقى مراكش ، فلما وقعت نكبة الجيش الموحدي بعمرة ، أُخَذُ السيد أبو الربيع في مفاوضة بعض قبائل صَنْهاجة القريبة لمعاونته على الثورة ، والقيام بأمره ، فلم تنجح محاولته ، وأعرضت تلك القبائل عن مساومته . وسار إليه في نفس الوقت السيد أبو زكريا يحيى بن السيد أبي حفص في سرية كبيرة من الموحدين ، فأحاطت بقاعدة تادلاً ، وحالت بين السيد أبي ربيع وبين أية حركة أونشاط بخشى منه، ولم بجد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام، فأمر بالذهاب لمقابلة الحليفة ، وكان الحليفة في طريقه إلى الحضرة ، فقصد إليه في محلته على مقربة من مكناسة ، ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد في نفس الوقت قادماً من الأندلس ، فأمر الخليفة بنزوله مع نفر من صحبه وحاشيته على انفراد . ثم أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه ، وبعث مهما مكبولين إلى رباط الفتح، واعتقالها بالقصبة، حتى يصدر في شأنهما أمره . ولما وصلَّ الحليفة إلى مراكش ، وانتهت مراسيم التحية ، واستقبال الوفود ، بحث مع السيد أبي الحسن ، نائبه بمراكش ، ومع أشياخ الموحدين ، أمر السيدين المذنبين ، وذلك على ضوء ما صدر منهما من محاولات في الخروج والثورة ، وهو ما يستوجب إعدامهما شرعاً ، وانهى الأمر بتقرير إعدامهما ، وبعث الحليفة إلى عَمَّان

ابن عبدالعزيز الكومى قائد قصبة رباط الفتح، بأن يتولى تنفيذ هذا الحكم فيهما، فقام بالمهمة ، وضرب عنقاهما ، وقُتل معهما فى نفس الوقت عدد ممن تحقق اشتراكه معهما فى محاولاتهما (۱) . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك ، أن الحليفة قتل أيضاً أخاه أبا يحيى ، بمعنى أنه أمر بإعدام ثلاثة من السادة دفعة واحدة ، أحد أعمامه ، واثنين من إخوته (۲) ، ووقع ذلك فيا يرجح فى أو اسط سنة ٨٤ه هـ، أعمامه ، ويقول لنا المراكشي إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع عميق لدى قرابة الحليفة فهابوه ، واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتهاونون بأمره ويحتقرونه ، لأشياء كانت تصدرمنه في صباه أيام أن كان بالأنداس والياً لإشبيلية (۲) .

وماكاد المنصور يستقر بمراكش ، بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة ، وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية ، حتى أخذ ينظر في شئون الأندلس. وكانت الأحوال في شبه الجزيرة ، قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحملة إفريقية ، تتطور بصورة تدعو إلى القلق ، واشتد عدوان البرتغاليين من جهة على قواعد ولاية الغرب الجنوبية وانتهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها ، ووصلت غارات القشتاليين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد خص المنصور شئون الأندلس بعنايته ، وأخذ في الاستعداد لتدارك تلك الحال ، والعمل على قمع عدوان النصارى . فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار والتطوع ، فتقاطرت جموع المتطوعين المجاهدين إلى الحضرة ، من سائر جنبات المغرب ، ومن مختلف الطوائف والقبائل، وبعث الخليفة إلى العمال بالاستعداد ، وضرب الآلات الحربية ، وإعداد العتاد والأقوات ، ثم ندب لولاية إشبيلية ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أبي حفص عمر ، وكان موضع ثقته وإيثاره ، كما كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره ، وذلك لكي يعمل على مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين، وندب ابن عمه السيد أبأ الحسن ابن أبى حفص واليّاً لتلمسان ، وعهد إليه بشنون المخازن والمؤن ، والسهر على إعدادها وتوفيرها للحشود المقبلة(٢).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٧١ – ١٧٣ ، والمعجب ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٥٧ ، ويقول لنا المراكثي أيضاً إن قتل السادة كان في سنة ٨٣ه ه ، وهو تاريخ خاطئ ، لأن عودة الحليفة من غزوته الإفريقية ، كان في المحرم سنة ٨٤ه ه .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٧٤.

# الفضالاثياني

# حوادث الأندلس وإفريقية

أطاع البرتغال في ولاية الغرب . تهيؤ الفرص لتحقيقها . مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبونة . اتفاق سانشو ملك البرتغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقع شلب وخواصها في ذلك العصر . مسير مانشو وحلفائه الصليبيين إلى الجنوب . زحفهم على شلب واستيلاؤهم على أرباضها . محاصرة شلب وضربها . صمود المدينة . قطع النصارى للماء عنها . اضطرارها إلى التسليم بالأمان . خروج المسلمين مُها واستيلاء النصارى عليها . غزوات القشتاليين في منطقة إشبيلية . تأهب الخليفة أبي يوسف يعقوب الجهاد بالاندلس . مسيره إلى رباط الفتح . عبور الحيوش الموحدية ثم الحليفة إلىشبه الحزيرة . مسير الخليفة إلى قرطبة . اجتماع الحشود الموحدية بالأندلس، ومسيرها إلى شلب . مسير الأسطول الموحدي إلى مياه البر تغال الجنوبية . عقد ملكي ليون وقشتالة للصلح مع الخليفة . مسير الخليفة في قواته منقرطبة إلى وادى التاجة . غزوه لمنطقة شنترين . استيلاؤه على قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط تلك المنطقة . صمود طومار . أمر الحليفة بالكف عن الغزو . عوده في قواته إلى إشبيلية . عود الحيش المحاصر لشلب . فشل هذه الغزوة لأراضي البزتغال . نظر الخليفة في أمر المسجونين والعال . فتنة الجزيرى ومطاردته . ما أذيم حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره و دعوته الإصلاحية . سفارة صلاح الدين إلى المنصور . ظروف الشرق الإسلامي يومئذ . عدوان الصليبيين واستيلاؤهم على ثغور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية . أثر ذلك في مضاعفة الغرب لأهباته العدو انية . اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأولى إلى الحليفة الموحدي . سفارته إليه على يد ابن منقذ . ما جاء في رسالته إلى الخليفة . أقوال الروا يات المصرية والمغربية عن حركات السفير المصرى ومصير سفارته . استقبال الخليفة لإبن منقذ وتسلم هدية صلاح الدين . فشل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . المغزى العظيم الذي تنطوى عليه . أهبة المنصور لاستثناف الغزو . خروجه في قواته من إشبيلية . مسيره إلى البرتغال . مهاجته لقصر الفتح . تسليم النصاري إياها بالأمان . استيلاء الخليفة على حصن قلمالة و الحصون المجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتها وضربها بالمحانيق . اقتحامها وتسليمها بالأمان . عود المنصور إلى إشبيلية . عبوره إلى العدوة ومسيره إلى الحضرة . مرض المنصور . اختياره لولده محمد لولاية العهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لولى. العهد . مقدم السيد أبي زيد وأشياخ العرب . استجام الحليفة بفاس . مسيره إلى رباط الفتح وتجديد قصبتها . عوده إلى مراكش . أمرَّه بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . مطاردة والى بجاية له . حماية العرب له . تحيل الوالى في القبض على العرب . اضطرار عشائرهم إلى القبض على الثائر وتسليمه . استثناف بني غانية لحركاتهم . عيثهم في بلاد الجريد . وفاة على بن إسحاق ابن غانية . قيام أخيه يحيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيره إلى تونس . بواعث هذا التصرف . فراره من تونس وعوده إلى مغامراته . استيلاؤه علىطرابلس . الخلاف بينه وبين يحيمي . هزيمة قراقش وفراره . استيلاء يحيى على طرابلس . ثورة أهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين .

لم يكن ثمة شك في أن نكبة شنترين ، وما ظهر خلالها من عجز الجيوش الموحدية الجرارة ، واختلال نظامها ، كان له أكبر الأثر في إذكاء أطماع ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز ( ابن الرنق) في انتزاع ما تبقي من ولاية الغرب الأندلسية ، وفى مضاعفة شهوة العدوان والتغلب ، فى نفسه الوثابة المضطرمة . ولكن ألفونسو هنر يكيزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطاع العريضة، إذ توفى فى السادس من شهر ديسمبر سنة ١١٨٥ م (أواخر سنة ١٨٥٨) ، بعد أن حكم مملكة البرتغال زهاء نصف قرن ، وبعد أن وطد أركانها ، ووسع حدودها شرقاً وجنوباً على حساب الأراضي الإسلامية ، وكانت وفاته لنحو عام ونصف فقط من وفاة الحليفة أبى يعقوب يوسف عقب نكبة شنترين. فخلفه ولده سانشو الأول ، وهو يضطرم بمثل أطاعه ، وقضى أعوام حكمه الأولى فى العمل على إصلاح البلاد والحصون التي خربتها الحرب، وتعميرها بالسكان. ومنذ بداية سنة ١١٨٩م ( ٥٨٠ هـ ) نراه يعد العدة لاستثناف غزو الأراضي الإسلامية . وكانت كل الظروف تشجعه ، وتعضد مشاريعه . فقد كان الحليفة الموحدي ، بعيدا في المغرب تشغله أحداث إفريقية، ومغامرات بني غانية، ومؤمرات الحوارج عليه، وكانت هذه الأحداث المحلية الخطيرة تجعل من المتعذر على الخليفة الموحدي، أن يبعث بشيء من حشوده إلى شبه الجزيرة ، وكانت القوات الموحدية بالأندلس قليلة العدد والعُدد ، لاتكنى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة أو مملكة البرتغال . ومن جهة أخرى ، فقد كانت الظروف تهيئ لنصارى البرتغال أمداداً طارئة لم تكن في الحسبان ، هي الأمداد الصليبية ، التي عادت تتقاطر إلى المشرق من ناحية المحيط ، لتنجد الجيوش الصليبية التي ضعضعتها ضربات صلاح الدين، وسقوط المملكة اللاتينية ، باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس فى رجب سنة ٥٨٣ ( أكتوبر سنة ١١٨٧ م ) .

فنى أوائل سنة ١١٨٩م (أوائل ٥٨٥ه)، وصل أسطول صليبي ضخم من خسين سفينة ، يحمل عدداً وافراً من الجند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا الغربية فى طريقه إلى البحر المتوسط، ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شنت ياقب المقدسة، ونزلت منه بعض طوائف من الجند لتزور قبر القديس ياقب، ولكن أهل المدينة توجسوا شراً من مقدم أولئك الجند، وخشوا أن تمتد أيديهم إلى الذخائر التي يحفل بها مزار هذا القديس، فردوهم بعد معركة عنيفة، قتل فيها عدد من

الجانبين، وعاد الجند الصليبيون إلى سفهم، فسارت مهم نحو الجنوب: وتقدم في نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صليبي آخر من انجلترا وبلاد الفلاندر، و دفعته الأنراء والعواصف الجامحة نحو مياه أشبونة ، ثم انضمت إليه السفن القادمة من مياه جليقية ، فاجتمع بذلك في مياه أشبونة عدد ضخم من السفن الصليبية، تحمل ألوفاً عديدة من المقاتلة ، فتلقاهم سانشو ملك البر تغال ببر حاب ، وألني في مقدمهم فرصة طيبة للاستعانة بهم في غزو القواعد الإسلامية الجنوبية، وتفاهم مع الرؤساء والقادة الصليبين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب ، لانتزاعها من والقادة الصليبين على تسيير حملة قوية مشتركة إلى مدينة شلب ، لانتزاعها من المسلمين ، لأنهم يتخلونها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطئ المحيط يغزونها ، وينهبون ثغورها ، ويأسرون كثيراً من النصاري (١٠)، فاستجاب إليه الصليبيون ، عا أذكى أطاعهم من إحراز الغنائم والثروات من أراضي المسلمين .

وكانت شلب، فى ذلك الوقت، بعد باجة ويابرة، أمنع قواعد ولاية الغرب الأندلسية، وأوفرها عمراناً وثراء، وهى تقع فى أقصى جنوبى البرتغال، على مقربة من المحيط، فوق ربوة متدرجة تشرف على بهر دراد الذى يصب فى المحيط جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير، ومن حولها بسائط خضراء، تكثر فيها غابات الزيتون، والحداثق والحقول اليانعة، وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى، وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن:

« ومدينة شلب حسنة فى بسيط من الأرض وعليها سور حصن ، ولها غلات وجنات . وشرب أهلها من واديها الجارى إليها من جهة جنوبها وعليه أرحاء البلد، والبحر منها فى الغرب على ثلاثة أميال، ولها مرسى فى الوادى وبها الإنشاء ، والعود بجبالها كثير ، محمل منها إلى كل الجهات . والمدينة فى ذاتها حسنة الهيئة بديعة المبانى مرتبة الأسواق، وأهلها سكان قراها من عرب اليمن وغيرها ، وكلامهم بالعربية الصريحة ، ويقولون الشعر، وهم فصحاء نبلاء خاصتهم وعامتهم » (٢). تلك هى شلب الإسلامية التى أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاؤه الصليبون تلك هى شلب الإسلامية التى أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاؤه الصليبيون

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص١٧٥، وأشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين، الترجمة العربية ، الطبعة الثانية ، ص ٣٢٩ و ٣٣٠ ، وراجع أيضاً :

Huici Miranda: Imperio Almohade, cit. Las Crónicas dos Sete Reis de Portugal p. 342

<sup>(</sup> ۲ ) الإدريسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ص ۱۷۹ و ۱۸۰ ) ، ونقله صاحب الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص ۱۰٦ .

أن ينتزعوها من المسلمين . فني أوائل سنة ٥٨٥ ه ( أوائل سنة ١١٨٩ م ) ٠ بعث سانشو بقواته البرية جنوبا صوب شلب ، وسارت سفن الصليبين منخليج التاجُه حذاء الشاطئ البرتغالى حتى مياه ثغر بورتماو الصغير ، الواقع على قيد إثنى عشر كيلومتراً من جنوبي شلب . وبدأ البرتغاليون بمهاجمة حصن ألبور(١) الواقع على مقربة من غربي بورتماو، وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من اللاجئين المسلمين ، وعدَّدهم جميعاً يقرب من السنة آلاف(٢)، ثم زحف سانشو بعد ذلك في قواته وقوات حلفائه الصليبيين، نحو المدينة الإسلامية، وهاجموا أرباضها، واستولوا علمها في الحال. وكان والى المدينة عندئذ الحافظ عيسي بن أبي حفص ابن على، رجَّلا عاجزاً قليل الحبرة بشئون الدفاع ، فامتنع بقواته داخل المدينة ، معتمداً على حصانتها الطبيعية ، وأسوارها القوية العالية ، وشغل الصليبيون عن مهاجمة المدينة بنهب ما حولها من الأرباض والمحلات، وحاول سانشو مدى بضعة أسابيع أن يَقتحم المدينة بالهجوم في قواته ، ولكن محاولاته ذهبت عبثاً . فاضطر أن يلَّجأ إلى الحصار ، وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت فيأربعين سفينة جديدة . وتضع الرواية النصرانية بدأ حصار شلب في ٢١ يوليه سنة ١١٨٩ م (ربيع الآخر سنة ٥٨٥ ه). وحاول سانشو في بدء الحصار أن يعاود اقتحام المدينة ، فضرمها بالحجانيق والنبال ضرباً شديداً ، ولكن ذلك لم يؤثر شيئاً على تحصينات المدينة القوية ، وحاول الحند الفلمنك من جهة أخرى أن محفروا السراديب تحت الأسوار وان محدثوا مها ثلمات للدخول ، فأحبط أهل المدينة كل محاولاتهم . وكان من الممكن أنَّ يطولُ هذا الموقف ، وأن تصمد المدينة للحصار ، مدة طويلة ، لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة ، وإرغامها إلى التسليم من جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من النهر القريب بواسطة بئر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى « القراجة » ، وأقيم فوقها لحمايتها برج قوى ، ففكر المحاصرون فى هدم هذا البرج ، وهاحموه بواسطة السلالم ، فلما رأى المسلمون هذه المحاولة ، حرجوا لمنعها ، ونشبت حولها معركة تفوق فها النصارى واستولوا على البئر . وكانت هذه بالنسبة للمسلمين ضربة مؤلمة ، لم تلبث أن حققت نتيجتها المحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب الجوع ، يحدث أثره

<sup>(</sup>١) حصن ألبور بالإفرنجية Alvor .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٧٥.

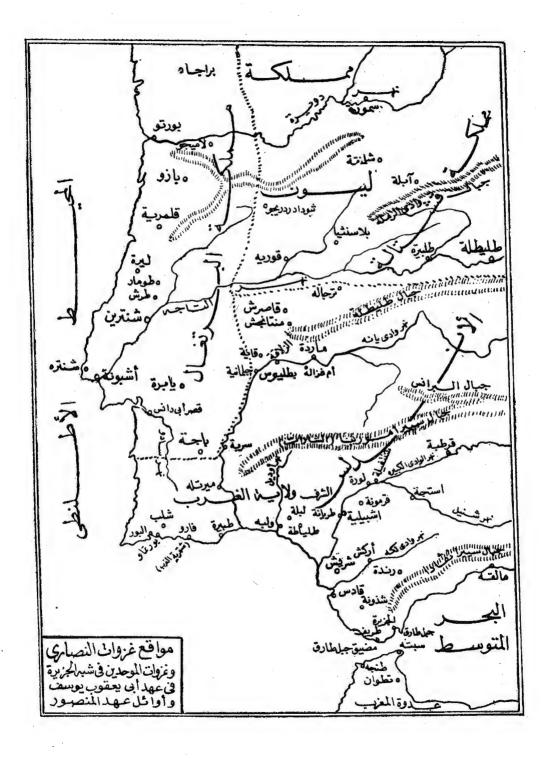

المروع فى أهل المدينة ، وكان النصارى يترقبون الفرصة القريبة لمهاحمة المدينة واقتحامها ، بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماماً . ولكن المدينة لم تستطع أن تصمد حتى هذه اللحظة ، ولم يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو ، يعرض عليه تسليم المدينة ، إذا وافق على أن يخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم ، فتفاوض سانشو مع حلفائه ، وكان رأى الفلمنك الصليبين أن يقتل أهلها المسلمون حميعاً ، ولكن الرأى انهى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة ، واتفق فى النهاية على أن يتومن أهل المدينة فى أنفسهم ، وأن يتركوا البلد بجميع ما فيه من أموالهم وأثاثهم . وهكذا غادر أهل شلب مدينتهم «مسلوبين» ، ودخل النصارى مدينة شلب ، بعد حصار دام ثلاثة أشهر ، فى يوم الاثنين العشرين من رجب سنة شلب ، بعد حصار دام ثلاثة أشهر ، فى يوم الاثنين العشرين من رجب سنة هده (٣ سبتمبر سنة ١١٨٩ م) (١) .

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الموحدين في ولاية الغرب ، إذكانت هي آخر معاقلهم في تلك المنطقة الحساسة ، وسقوطها بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام، يفتح الطريق لتهديد بقية ولاية الغرب في اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . ذلك أن القشتاليين كانوا من الناحية الأخرى ، يهددون موسطة الأندلس ، ومنطقة إلى بغاراتهم المتوالية . فني نفس الوقت الذي سارت فيه القوات البر تغالية والصليبية لافتتاح شاب ، خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة في قواته ، نحو منطقة قرطبة ، ثم اكتسح البسائط شرقا نحو إشبيلية ، وهو يعيث فيها قتلا وسلباً ، فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع بها الهزيمة ، والتجأت فلولهم فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم يمض قايل على ذلك ، حتى سار ألفونسو إلى أم غزالة ، وكانت قد أخليت من سكانها قبل وصوله ، فحاصرها وقتاً ثم تركها ، وسار إلى ربينة ، واستولى عليها ، وقتل معظم سكانها وأسر الباقين ، واستمر في حملته الغازية حتى قلعة جابر ، ثم حصن شلر ، وكان ذلك في حمادي الآخرة من سنة ٥٥ه ه ( أغسطس سنة ١١٨٩) (٢) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٧٥ و١٧٦، والروض المعطار (صفة جزيرة Huici Miranda : ibid; (cit. Relaciones). p. 342 - 345 وراجع: ١٠٦ ) وراجع: ١٧٦٥ و١٠٤٠ . ١٧٦٥ و١٧٦٠ (٢)

# وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة ٥

### - 1 -

كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الحليفة يعقوب المنصور ، فما كاد يقف على أخبارها ، حتى أخذ فى التأهب للعبور إلى الأندلس ، واستئناف الحهاد ، واعتمد فى هذه المرة على التطوع فى جمع الحشود ، حسبا ذكرنا من قبل ، وعنى عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح والمؤن ، ثم خرج فى قواته من مراكش فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة سنة ٥٨٥ ه ( ٢٣ يناير سنة ١٩٠٥ م) ، وذلك بعد أن وجه كتبه إلى إشبيلية ، وغيرها من قواعد الأندلس ، عما اعترمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم، وما يرجوه من تيسير استقبال الحيوش الوافدة ، وسار إلى رباط الفتح ، فلما وصلها ، أقام بها نحو الأربعين يوما ، حتى وصلت باقى الحشود وقوات القبائل، واستكملت أهبة الحيش الغازى .

وفي أواخر شهر المحرم من سنة ٨٦٥ ه (أوائل مارس سنة ١١٩٠ م) غادر المنصور رباط الفتح في قواته ، وسار إلى قصر مصمودة (القصر الصغير) وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقيا بالقصر ، حتى كان بدء الحواز في الحامس عشر من ربيع الأول ، ولما انتهى جواز الحند ، عبر المنصور البحر في يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول ، ونزل بجزيرة طريف ، وهنالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه ، وشكا البعض عما يقع من ظلم العال ، فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر في هذه الظروف الدقيقة . ثم تحرك من طريف في غرة حمادى الأولى ، وسار شمالا صوب مدينة أركش ، وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله ، وسار إلى قرطبة . وبعث إلى السيد يعقوب بن أبي حفص والى إشبيلية ، بأن يتحرك منها بعساكره ، وأن أسيد يعقوب بن أبي حفص والى إشبيلية ، بأن يتحرك منها بعساكره ، وأن من صنهاجة وهسكورة ، وسائر المتطوعة والمجاهدين . فصدع السيد يعقوب بالأمر ، وحشد سائر القوات المتقدمة ، وسار فيها قاصداً إلى شلب ، وذلك في غرة حمادى الأولى ( ٢ يونيه ) وعسكر في ظاهر المدينة . ولم يمض شهر على ذلك حتى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه البرتغال الحنوبية في غرة حمادى الأولى ( ٢ يونيه ) وعسكر في ظاهر المدينة . ولم يمض شهر على ذلك حتى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه البرتغال الحنوبية شهر على ذلك حتى وصلت سفن الأسطول الموحدى إلى مياه البرتغال الحنوبية

على مقربة من ثغر بورتماو، ثم دنا الموحدون من أسوار شلب ، ونصبوا عليها المحانيق ، وآلات الرمى، وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً مرهقاً .

وأما المنصور، فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذى كانأنشأه السيد أبو يحيى. ثم تجول بأطلال مدينة الزهراء، ليشاهد آثار القرون الماضية ، وليعتبر بما أحدثته صروف الدهر، وأمر بإنزال التمثال الذى كان منصوباً فوق بابها ، وقد كان وفقاً لقول البكرى تمثالا للعذراء. ويقول لنا صاحب البيان إنه هبت في عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت بعض الحلل في محلة الساقة ، فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء، وأن هذا التمثال كان طلسها لحمايتها ، وبلغ المنصور ذلك فسخر منه ، وأنحى باللائمة على جهل أهل قرطبة () ، وأمر بالاجتهاد والتأهب .

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة ، جاءوا ليسعوا إلى عقد الهدنة ، وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة ، قد بث حسما تحدثنا رسالة الحليفة ، بين النصارى ، أسباب الحزع والفزع ، فبادر ملوكهم إلى إرسال رسلهم فى التماس المسالمة والتهادن ، وأنه بيها كان الحليفة على وشك العبور من القصر الصغير ، وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية ، يعرضون السلم ويطلبون عقد الهدنة ، ويعرضون التحالف على قتال غيرهم من النصارى . وتكررت هذه العروض عند وصول الحليفة إلى قرطبة ، فاستجاب الحليفة إلى مطالبهم ، لأنه حسما يقول لنا فى رسالته ، رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة الكفر ، وكذلك عقد ملك ليون الهدنة مع الحليفة ، ولم يأبه بالحلف القديم الذى كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك البرتغال أيام موقعة شنترين (٢٠).

ثم أمر الحليفة السيد أبا زكريا بن أبى حفص أن يسير إلى إشبيلية فى جيش خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إليهم ، ليتجهز هنالك وليلحق به وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرتزقة ، والحشود الواصلة من العدوة، وفرقت فيهم البركة، ثم أمر بعقد الرايات، وخرج فى قواته من قرطبة متجها نحو الشهال الغربي إلى وادى التاجه ، ولحق به السيد أبو زكريا فى قواته فى نفس الاتجاه . وكانت خطة المنصور ، فيا يبدو هى العمل

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) رسائل موحدية – الرسالة الرابعة والثلاثون ص ٢٢٢ و٢٢٣ .

على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصليبيين، في الشال بعيداً عن شاب، لكي يخفف ضغط النصاري بذلك على القوات الموحدية الضاربة حولها ، فتستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذاتها . ومن ثم فقد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه شالى شنترين، وأثخن الموحدون في تلك الرقعة الخضراء ، فانتسفوا زروعها ، وخربوا ضياعها ، ثم عبروا النهر وساروا لمهاحمة قلعة طرش<sup>(١)</sup> الواقعة على مقربة من شمال شنترين ، وهي قلعة عظيمة شديدة المنعة ، تقع فوق ربوة عالية ، فحاصروها بشدة ، ولم تمض أيام قلائل ، حتى عرض قائدها التسليم بالأمان ، فوافق الخليفة وغادر القلعة كلّ من كان فها من النصارى ، وفي ألحال خرب الموحدون القلعة وسائر متعلقاتها ، وتركوها قَاعاً صفصفاً ، وكانتحسما تصفها رسالة الخليفة محلة عامرة نضرة ، تغص بالغراس والكروم . ثم سار الموحدون بعد ذلك شمالا ، وهاجموا مدينة طومار (٢)، وهي قاعدة منيعة ، تقع في بسيط مخصب زاهر، وكانت تدافع عنها حامية من فرسان المعبد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها ، ولكنهم اضطروا إلى حصارها ، نظراً لما أبدته حاميتها من شدة في الدفاع . ودام الحصار وقتاً دون أن تسلم طومار ، ويقول لنا صاحبالبيان المغرب، إن رسل ابن الرنك ( ملك البرتغال ) فلموا عندئذ في طلب المهادنة والسلم ، وأن المنصور أمر بتخفيف القتال ريثًما ينعقد السام ، وتنتظم الأمور (٣). ومن جهة أخرى ، فإنه يبدو مما يقصه علينا الخليفة في رسالته أن الموحدين ، كانوا خلال هذا الحصار ، يوجهون سراياهم هم فى ساثر البسائط القريبة تثخن فيها ، وتمعن فى تخريبها ، وأن سانشو ملك البرتغال كان في ذلك الحين مرابطا بقواته في شنترين ، لا يجرو على الحروج منها لملاقاة الموحدين(١).

وعلى أى حال فإن الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار ، ولم يأخذوها ، وحدث العكس حيث أمر الحليفة بالكفعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم إلينا صاحب البيان تفسيراً لذلك خلاصته، أن الحليفة شعر بتوعك تمادى أمره ،

<sup>(</sup>١) هي بالإفرنجية Torres ، وتقوم اليوم مكانها بلدة Torres Novas البرتغالية .

<sup>(</sup> ٢ ) هي بالإفرنجية Tomar وهي تقع على مقربة من شمالي T. Novas .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الرسالة الموحدية الرابعة والثلاثون ص ٢٢٥ و٢٢٦.

وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون التموين بالحيش قد اختلت ، وأخذت المؤن والعلوفات تنضب ، وقد كانت تحمل إليهم على خط تموين طويل ممتد من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو أن يحصدوا معظم زروعهم ، وأن يخترنوا المؤن الكافية (١) . ولهذا كله قرر الحليفة أن يختم أعمال الغزو ، وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية ، وصدرت الأوامر في نفس الوقت إلى الحيش المحاصر لشلب بأن يغادرها على وجه السرعة ، وأن يرتد كذلك أدراجه . وقضى المنصور في هذه الغزوة ثلاثة وأربعين يوما . وكانت عودته إلى إشبيلية في الحادى عشر من شهر حمادى الآخرة سنة ٥٨٦ ه (يوليه ١١٩٠م) (٢).

ونستطيع أن نقول إن غزوة المنصور لأراضى البرتغال لم تسفر عن نتائج ذى شأن ، وأنها كانت بالعكس غزوة فاشلة ، فلم توخذ طومار ، ولم تُستر د شلب ، وهي غاية الغزو الأولى . ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن اختلال شئون التموين في الحيوش الموحدية ، كان دائماً في مقدمة أسباب فشلها في تحقيق أغراضها العسكرية . على أننا نستطيع أن نلاحظ في نفس الوقت ، أن ما تدرع به المنصور من الحزم في تنظيم الارتداد في الوقت المناسب ، كان كفيلا بسلامة الجيش الموحدي ، وعدم تعرضه لكارثة أخرى ، من طراز كارثة شنترين .

على أن المنصور لم تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد. ذلك أنه كان يشعر أنه لابد من تحقيق الهدف الرئيسي من عبوره إلى شبه الحزيرة ، باسترداد شلب ، وضرب قوى البرتغال العسكرية ، ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس ، والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى .

وانتهز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية، فأخذ ينظر فى شئون الناس والعال ، وأمر بفحص قضايا المسجونين الذين طال سحنهم ، وإعدام من يستحق الإعدام منهم بعد عرض أمره عليه ، واشتد فى مطاردة المنكرات والملاهى. وأما عن العال فقد أمر المنصور ، بالقبض على ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان فى موقعة المنار أول من بادر بالفرار ، وأمر كذلك باستصفاء أمواله .

<sup>(</sup>١) الرسالة الموحدية السالفة الذكر ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٨٠.

وفى ذلك الحين بالذات ، رُفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر بمراكش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثائر في صورة غامضة مثيرة ، فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلم ، ويعنى بنوع خاص « بحفظ المتشابهات » ، وإنه لما ظهر أمره لأول مرة ، أمر الحليفة بطرده من مراكش ، فغادرها ، وأخذ يتجول في الأقطار ، وهو يبث دعوته سرآ ، ولاسيا بن العامة حيث يخاطهم ، ويسايرهم في أفكارهم ، ثم ظهر من جديد بمراكش وكثر القول عن دعايته ومساعيه ، فأمر والى المدينة السيد أبو الحسن ابن أبي حفص بمطاردته والبحث عنه أيها وجد ، ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار ، ثم ظهر عدينة فاس ، وأخذ بحتلط بعامتها وأوباشها وتبعه مهم جماعة ، فرفع خبره الى واليها ابن ومازير ، فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم ، وأفات الثائر من المطاردة مرة أخرى ، واختنى ولم يوقف له على أثر .

ثم تواترت الأنباء بأن الثائر قد عبر إلى الأندلس ، فأمر المنصور بالكتب إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته ، وبأن يقبض عليه أينا وجد . وذاعت بهذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة ، فقيل إنه ساحر قدير ، وإنه يتصور في صور الحيوانات المختلفة ، مثل الحمير والكلاب والسنانير ، وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عُثر عليه في مالقة ، وقُبض على كثير من الأوباش الذين التفوا حوله ، وفيهم أخوه ، فأمر المنصور بإحضارهم إلى إشبيلية ، وقيل إن الثائر كان ضمن هو لاء المقبوض عليهم ، ولكنه استطاع أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضي المختص ، ويدعي الواني . فأمر المنصور بقتل أو نثك الأتباع ، وعددهم تسعة وتسعون ، وأمر بأن يجلد القاضي بعدد الدنانير التي تقاضاها على سبيل الرشوه ، فهلك قبل أن يستوفي هذا بعد ، وقتل في نفس الوقت في مختلف الأنجاء كثيرون آخرون ممن نسب إليهم مسايرة الثائر واتباع دعايته .

وأخيراً ، وبعد بحوث ومطاردات عنيفة ، قبض على الثاثر فى بعض قرى مرسية ، وأخذ إلى إشبيلية ، وحمل إلى مجلس الموحدين ، وطيف به على الحاضرين وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية ، ثم انتهى الأمر بصلبه ، والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الإرجاف والحرافة (١).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٨٢.

ونظم الشعراء قصائدهم كالعادة فى امتداح المنصور ، وتهنتئه بالقضاء على هذه الفتنة . فمن ذلك ماقاله الجراوى من قصيدة طويلة :

نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر مازال إبليس فى الأقطار يوقدها وترتمى من شرار الخلق بالشرر زاد الشقى على الخفاش مشبه ضعفالبصيرة إذا ساواه فى البصر جارى إلى سقر أصحابه فهووا فها سراعا ووافاهم على الأثر

تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى ، وهى فيا يبدو مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة ، وهى رواية بلاط لاتمثل سوى وجهة النظر الرسمية .

بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الحزيرى ، كان لها شأن آخر ، وأن الحزيرى واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزيرى ، لم يكن ذلك الدجال المشعوذ ، الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم أندلسى من أهل الحزيرة الحضراء ، أخذ من مختلف العلوم بقسط وافر ، وكان يُنعى على الدولة الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الأبهة والترف ، ومن مخالفة تعاليم المهدى الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية ، ويطمح إلى إحياء سن المهدى ابن تومرت ، ويبث دعوته بن الكافة بقوة وبراعة ، حتى عظم أمره ، وكان شاعراً مجيداً . ومن قوله يشر إلى رسالته الإصلاحية :

فی أم رأسی سر يبدو لكم بعد حين الأطلبن ميدی معينی أو لا فأكتب مين سعی لإظهار دينی

وكانت الحموع تهرع إلى الالتفاف حوله أينما وجد ، وتذاع عنه وعن دعايته أغرب الروايات ، حتى زعم بعض الناس أنه يتصور فى صور الحيوانات مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية لأمر هذا المصلح الثائر ، وأن تخشى من تأثير دعايته فى الحموع ، وأن تبث عليه العيون والأرصاد فى كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى أحيان كثيرة ، حتى قبض عليه أخيراً فى بعض قرى مدينة بسطة ، وقتل ،

وأرسل إلى مراكش : وكانت ثورة الحزيرة فى سنة ٥٨٦ هـ ( ١١٩٠ م )(١) .

وفى هذا العام بالذات أعنى فى سنة ٥٨٦ ه ، تلقى الحليفة الموحدى سفارة هامة ، من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام ، على يد وزيره عبد الرحمن بن منقذ ، ولم تكن هذه أول مرة محاول فها عاهل مصر ، أن يتصل بالخليفة الموحدي ، وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه السفارة ، أن نشير إلى الظروف التي كان الشرق الإسلامي بجوزها في تلك الفترة، وْالَّتِي حَمْلَتَ صِلْاحِ الدِّينِ ، على أَن يتجه ببصره إلى الغربِّ الإسلامي ، ذلك أَن الشرق الإسلامي كان منذ أو اخر القرن الخامس الهجري (أو اخر القرن الحادي عشر الميلادى) ، يواجه عدوان الغرب المنظم في صورة الحملات الصليبية المتوالية . وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام وبيت المقدس ، وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية في بيت المقدس . وكانت مصر في تلك الفترة الموئلة، وهي أو اخر العهد الفاطمي، تجوز مرحلة انحلال وضعف، وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلما انتهت الدولة الفاطمية ، ونهضت مصر نهضتها المشهورة ، على يد الملك الناصر صلاح الدين ، واستطاعت أن تسحق قوى الصليبيين ، وأن تسترد بيت المقدس ، وأن تقضى بذلك على المملكة اللاتينية ( ٥٨٣ ه – ١١٨٧ م) هرع الغرب في حشوده العظيمة مرة أخرى إلى الشرق ، ليقضى على تلك القوة الحديدة ، التي تهدد أطماعه ومشاريعه بالانهيار . وكان صلاح الدين ، بالرغم مما شاده من القوى العظيمة ، وما أحرزه من الانتصارات الباهرة ، يشعر بأخطأر هذا التكتل الصليبي الجديد، ونخشى إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحي ، أن يضعف عن مدافعته . وهنا اتجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب ، يرجو منه العون والغوث . وكان يرى في الدولة الموحدية التي بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتها ، ملاذاً بجدر قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الحليفة الموحدي ، \_ يعقوب المنصور \_ في سنة ٥٨٥ه ( ١١٨٩م ) رسالته الشهيرة مدبجة بقلم القاضي الفاضل يستصرخه، ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام ، وفيها

<sup>(</sup>١) هذه رواية صاحب المغرب في حلى المغرب (ج١ ص ٣٢٣ و٣٢٤). وقد نقل المقرى هذه الرواية وهذا الشعر في نفح الطيب .

يصفه « بأمير المؤمنين ، وسيد العالمين ، وقسيم الدنيا والدين » ويصف له جهوده عاربة الصليبين وهزيمهم ، وماكان لذلك من أثر في تحالف النصرانية ، ودول الغرب عليه ، وبهوض ملوكه بجيوشهم وأساطيلهم لمحاربته ، ومحاولة الاستيلاء على ثغور المشرق ، والقضاء على قوى الإسلام المحتمعة تحت لوائه ، ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب ، أن يمد الشام ، مسرح القتال ، بشطر من أساطيله المنصورة ، وأن يرسل في الوقت نفسه ، جناحاً من أسطوله إلى صقلية ، فيشغل طاغيها ، ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى في مهاجمة مصر ، ويعتقله بذلك في جزيرته . ثم يقول صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة الموحدى : « وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لاترد به المحامد على عقبها ، ويقيم على الكفر قيامة ، يُطلع بها شمس النصر من مغربها »(١) .

والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام بحقيقة سير الأمور في المغرب والأندلس في تلك الفترة . ذلك أن يعقوب المنصور ، ما كاد يتولى الحلافة عقب مصرع أبيه في موقعة شنترين ، حتى أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث المزعجة سواء في المغرب أو الأندلس . فأما في المغرب فقد رأينا كيف شغل بثورة بني غانية ، واعتدائهم على إفريقية ، واستخلاص ثغورها من أيديهم . وأما في الأندلس ، فقد عنى المنصور ، كما رأينا بحشد الحيوش ، لاستئناف حركة الحهاد ، ورد عدوان النصارى عن أراضي الأندلس ، بعد ما تفاقم هذا العدوان سواء من جانب قشتالة أو من جانب مملكة البر تغال . وقد كان من الطبيعي ، في تلك الظروف الدقيقة التي بجوزها الموحدون ، في المغرب والأندلس ، أن صريخ صلاح الدين إلى الحليفة الموحدي ، لم يلق صدى ، وان رسالته لم يكن لها الأثر المرغوب .

على أن صلاح الدين لم ييأس من الفوز بعون الحليفة الموحدى. ذلك أنه كان يشعر بأنه يتوجه بصريخه إلى الوجهة الصحيحة ، وأن نزعة الحهاد ، كانت تضطرم فى المغرب على يد الدولة الموحدية ، اضطرامها فى المشرق، وأن الكفاح الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية ، لم يكن إلا شطراً من الكفاح الذى تضطلع به مصر فى المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر محاولته . فعاد فى العام التالى فى سنة ٥٨٦ ه (١١٩٠ م) ، فأرسل إلى الخليفة

<sup>(</sup>١) تراجع رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الموحدي في صبح الأعشى ج ٦ ص ٢٦٥ – ٣٠٠ .

يعقوب المنصور ، سفارة على يد وزيره الشهير شمس الدولة ابى ألحارث عبدالرحمن ابن منقذ ، محمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان ابن منقذ ، وهو سليل أمراء بنى منقذ أصحاب حصن شيزر السابقين بالشام ، من رجالات الدولة الصلاحية البارزين ، وممن يصطفيهم السلطان لقضاء المهام الدقيقة . ويصف صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة الموحدى ، ما حدث من تقاطر الفرنج على الشام براً ومحراً ، وفي مقدمهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله ، وما وقع حول عكا التي حاصرها الفرنج من المعارك الحطيرة ، وما بذله السلطان لإنقاذها من المحدود في البر والبحر . ثم يتجه إلى الحليفة يطلب الإنجاد ويقول : إنه كان ألمهدية الهادية ، أن عمد غرب الإسلام المسلمين ، بأكثر مما أمد غرب الكفار الكافرين ، فيملأها عليهم جوارى كالأعلام » ، وأنه لما تأخرت الإجابة الكافرين ، فيملأها عليهم جوارى كالأعلام » ، وأنه لما تأخرت الإجابة ولا تمطر ، إلى أن تحركها الرياح » (۱) .

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى المغرب، وفى ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ أمحر من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة ٥٨٦ ه ، وأنه وصل إلى مراكش فى شهر ذى الحجة من هذا العام ، وأدخل إلى الحليفة فى العشرين منه ، وحملت هدية السلطان إلى الحليفة فى نفس اليوم . بيد أنه يبدو أن الرواية المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فى المغرب والأندلس فى تلك الفترة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات السفير المصرى بدقة . في تلك الفترة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات السفير المصرى إلى المغرب ، قلد عبر البحر حسيا تقدم فى جيوشه إلى الأندلس معتزماً مقاتلة النصارى ، وإنقاذ مدينة شلب من قبضة البرتغاليين ، وأنه كان فى تلك الآونة بالذات مقيا بإشبيلية ، مدينة شلب من قبضة البرتغاليين ، وأنه كان فى تلك الآونة بالذات مقيا بإشبيلية ، وهى مؤدخ البلاط الموحدى ، تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن تحركات السفير المصرى ، مؤرخ البلاط الموحدى ، تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن تحركات السفير المصرى ،

<sup>(</sup>١) الروضتين في تاريخ الدولتين ج ٢ ص ١٧١ – ١٧٣ . وراجع مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ( المنشور بعناية الدكتور جمال الدين الشيال ) ج ٢ ص ٣٦١ و٣٦٢ .

تبدو أكثر اتفاقاً مع سبر الحوادث . فتقول لنا إن السفير المصرى حيما وصل إلى المغرب ، نزل بثغر تونس، ثم بثغر بجاية ، فاستقبله السيد أبوزيد والى إفريقية والسيد أبوالحسن والى بجاية ، عنهى الحفاوة والإكرام، وكتبا إلى الحليفة المنصور وهو يومئذ بإشبيلية بمقدم السفير ، فوصلت كتهما إليه فى شهر رجب سنة ٥٨٦ فرد الحليفة عليهما بالشكر ، وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه ، وأن يطلب إليه كمان رسالته حتى يستقباه الحليفة ، وبأن يستقر ممدينة فاس معززاً مكرما ،

ولبث ابن منقذ مقيما بفاس زهاء عام ينتظر لقاء الخليفة . وكان المنصور فى تلك الأثناء ، حسما نفصل بعد ، قد نظم غزوته الكبيرة لأراضى البرتغال ، واستولى على ثغر قصر أبى دانس أو قصر الفتح في حمادي الأولى في سنة ٥٨٧هـ ، ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علمها فى حمادىالثانية ، وعاد ظافراً إلى إشبيلية، تُم غادرها عائداً إلى المغرب في شهر رمضان سنة ٥٨٧هـ (يوليه ١١٩١م) ، ولما وصل إلى مراكش واستقر مها ، استقبل ابن،منقذ ، وقدمت اليه هدية السلطان ، وكان فيها مصحف كريم في ربعة مخيشة بالمسك، وثلاثمائة مثقال من العنبر ، وعشر قلائله من الحوهر ، ومائة قوس بأوتارها ، ونصول سيوف هندية وغيرها. ويقول لنا صاحب كتاب « الإستبصار » إن اجتماع ابن منقذ بالخليفة كان فىالسادس من محرم سنة ٥٨٨ هـ ( يناير ١١٩٢ م ) وإنه غادر الحضرة بعد ذلك نخمسة أيام<sup>(٢)</sup> . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب بمضون سفارته ، فتلقى جواب المنصور عنها مجملا. ويقول لنا ابن خلدون إن الحليفة اعتذر عن إعارةالأسطول(٣) وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش فى العاشر من المحرم سنة ٨٨٥ه ، وهو محمل من الخليفة إلى السلطان هدية تضارع هديته في القيمة والفخامة ، فوصل إلى الإسكندرية في أواخر حمادي الثانية من هذا العام(1).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار ( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الحميد (١٩٥٨ ) ص ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٨٣ ، و١٨٤.

ومما تذكره الرواية بهذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور ، قصيدة من نظمه من أربعين بيتاً ، يمدحه فيها ، فمنحه المنصور صلة سخية قدرها أربعون ألف دينار ، ألفاً عن كل بيت ، وقال له إنما أعطيناك لفضلك ولبيتك ، وهذا بعض ما جاء في القصيدة المذكورة :

سأشكر بحراً ذا عباب قطعته إليك أمير المؤمنين ولم تزل قطعت إليك البر والبحر موقنا فلازلت للعلياء والحود بانياً

إلى بحر جود ما لأخراه ساحل إلى بابك المأمول تزجى الرواحل بأن نداك الغمر بالنجح كافل تبلغك الآمال ما أنت آمل(١)

ونحن نعرف أنه لم يكن لهذه السفارة نتائج عملية ، ولم يحصل صلاح الدين على ماكان يرجوه منها من عون وإنجاد . وفى بعض الروايات أن الخليفة المنصور لم يستجب إلى صريخ صلاح الدين ، لأنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الخلافة (٢). وهي رواية ظاهرة الضعف . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الخليفة الموحدى، يجب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف التي كان يجوزها الغرب الإسلامي. أعنى المغرب والأندلس ، في تلك الفترة . فقد كانت إفريقية وهي منطقة حساسة من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بني غانية ، ومن إليهم من الأعراب الضالعين معهم ، وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار التي كان يُواجهها الشرق الإسلامي، من عدوان النصارى والصليبين. وبالرغم من نجاح الموحدين في غزو البرتغال، واستردادهم لقصر الفتح وشلب ، فإنه كان ثمة احتمال دائم ، بأن يتكرر عدوان البر تغالبين وْحَلْفَائْهُم الصليبيين القادمين من الثغور الشهالية ، على غربي الأندلس، وأن يتكرر عدوان القشتاليّن على أواسطها . وقد كانت الأساطيلُ الموحدية ، التي كان صلاح الدين يطمح بالأخص إلى عونها ، ترابط باستمرار في مياه الأندلس الحنوبية والغربية ، استعداداً لمؤازرة الحيوش الموحدية لردكل عدوان محتمل . ومن ثم فإنه لم يك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها ، فما يبدو، مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة ، بقوات كان هو فى أشد الحاجة إليها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوان الذي يواجهه .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان في الوفيات ج ٢ ص ٢٣٢ .

على أننا نستطيع ، بالرغم من هذه الآثار السلبية ، التى انتهت إليها محاولات صلاح الدين للحصول على عون الخليفة الموحدى ، أن تقول إنها كانت تنطوى على نفس المغزى العظيم الذى أوحى ببذلها ، وهو رسوخ التضامن الروحى ، وقوة المشاعر المشتركة ، بين شطرى الكتلة الإسلامية ، فى المشرق والمغرب ، فى تلك العصور التى تعرض فيها كلاهما لمحنة العدوان الصليبي .

## - " -

لبث المنصور خلال إقامته بإشبيلية ، مذ عاد إلها في حمادي الآخرة سنة ٨٦٥ ه ، بجد في أهباته العسكرية ، ويجمع الآلات والعدد ، ويستكمل ضم الحشود . فلما تمت أهباته ، واستكملت من سائر نواحها ، عزم على الحركة والسير لاستثناف الغزو ، فخرج من إشبيلية في غرة ربَّيع الآخر سنة ٥٨٧ ه ( ٢٨ أبريل سنة ١١٩١م) في قوات كثيفة، حسنة الأهبة والهيئة والنظام، وعبر نهر وادى يانه مخترقاً أراضي البرتغال ، ومتجهاً نحو الشمال الغربي ، وكان مقصد الخليفة الأول ، هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أبى دانس الحصينة ، الواقعة جنوب شرقى أشبونة على الضفة اليمني لنهر سادو ، على مقربة من البحر (١) ، فلما وصل إليها قُسمت الحشود الموحدية وفق نظام خاص، وقام العبيد وأهل الحدمة بردم خندق المدينة من جهاتها الأربع ، وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام المدينة ، ولكن البرتغاليين أمطروا الهاحمين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة ، فأصيب كثير من الحند الموحدين بالحراح. فلما رأى المنصور فتك النبال بجنده ، أمر بوقف القتال ثلاثة أيام، طلباً للراحة ، والعود إلى مهاحمة المدينة، بعزائم أشد . ووصل في تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدي ، دخلت سفنه النهر الذي تقع عليه المدينة ، وهي تحمل آلات الهجوم الفتاكة . وفي الحال ـــ في خلال يوم َ وليلة فقط ــ نصبت حول المدينة أربعة عشر منجنيقاً . وفي اليوم الخامس عشر من حمادي الأولى ( سنة ٥٨٧ هـ ) الموافق ١٠ يونيه سنة ١١٩١ ، صدر الأمر لسائر الحيش الموحدي بمهاحمة المدينة ، فانقض علمها من سائر الحهات ، وأخذت

<sup>(</sup>۱) كانت قاعدة القصر Alcacer do Sal في ذلك الوقت ، حسبما يصفها لنا الإدريسي ، مدينة حسنة متوسطة على النهر المسمى شطوبر (Sadoa) وهو نهر كبير تصعد فيه السفن والمراكب السفرية بكثرة . وفيها استدار بها من الأرض كلها أشجار الصنوبر ، وبها الإنشاء الكثير ، وبينها وبين البحر عشرون ميلا (وصف المغرب وأرض السودان ومصروالأندلس ص ١٨١) .

المحانيق تضرب المدينة بشدة، فلما تفاقم الأمر ، ووصل هجوم الموحدين إلى ذروة عنفه وروعته ، بادر أهل المدينة بطلب الأمان ، ونزلوا من المدينة مستسلمين فحملوا في المراكب ، وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح. واستولى الموحدون لى المدينة ، وشرع المنصور في النظر في شئون الحصن وأحواله ، وأمر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين، ورتب لهم من المؤن والمواد رواتب شهرية وسنوية ، في محازن إشبيلية وسبتة ، وندب لولاية الحصن المذكور أبا بكر محمد بن وزير وهو ابن أبي محمد سيدراى بن وزير زعيم الغرب السابق، أبا بكر محمد بن وزير وهو ابن أبي محمد سيدراى بن وزير زعيم الغرب السابق، أيام ثورة ابن قسى ، وكان حاكم الحصن من قبل ، قبل أن يسقط في أيدى المرتغاليين في سنة ٥٥٥ ه ( ١١٦٠ م) (١) .

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلماله (٢) ، وكان أمنع حصون هذه المنطقة ، وبه حامية قوية ، ولكنهم أيقنوا باستحالة المقاومة ، وعرضوا التسليم في الحال ، والحلاء عن الحصن ، فاستجاب المنصور لرغبهم ، وأخلى سبيلهم ، فساروا آمنين الى بلادهم ، ونهب الموحدون سائر ما في الحصن من من الأثاث والأقوات والسلاح . ثم أمر المنصور بهدمه ، فهدم حتى محيت آثاره . وزحف الموحدون على حصن المعدن (٢) القريب ، فاستولوا عليه ، وأمر المنصور كذلك بهدمه ، فهدم حتى صار أثر أ بعد عن .

وتقول الرواية النصرانية فى شأن هذه الحصون ، إن أهل الحصون المجاورة ، وهى حصون قلماله ، وكوينا والمعدن ، لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم من مناعته بهذه السرعة ، بادروا باخلاء حصونهم ، وفروا فى مختلف الأنحاء ، ولما أشرف الموحدون عليها ، أمر المنصور بهدمها ، فهدمت حتى سويت بالأرض (1) .

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسي فى هذه الغزوة، وهو مدينة شلب . فوصلوا إليها فى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة (٢٧يونيه سنة ١١٩١ م) . وفى الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة ، وردمت الحنادق

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٨٥.

<sup>(</sup> ٢ ) حصن قلماله ، وهو بالبرتغالية Palmela .

<sup>(</sup> ٣ ) حصن المعدن هو بالبر تغالية Almada .

Huici Miranda: ibid; (cit Crónica de Sancho 1, p. 537) ( & )

لحيطة بها ، ونصبت حول أسوارها المحانيق ، وأخذت تضريبها بشدة . واستمر الحصار والضرب حتى يوم الأربعاء الحامس عشر من حمادى ، في فجر تلك الليلة ، كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص . وكان الحراس وأهل المدينة ، قد غلب عليهم التعب والنوم ، ولم يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة في مثل هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعكس ، لما رأوا إغفاء أهل المدينة ، تقدم أحد أدلائهم من السور ، ووثب إلى ثلمة فيه ، وتبعه جاعة من الأنجاد ، فرفعوا الرايات على السور ، وضربت الطبول ، وضج الحند بالتهليل والتكبير ، واقتحم الموحدون المدينة ، فلم بستيقظ أهلها ، إلا وقد سيطر عليها الفاتحون ، يشخنون الموحدون المدينة ، فلم بستيقظ أهلها ، إلا وقد سيطر عليها الفاتحون ، يشخنون فيهم قتلا وجرحاً ، فبادروا بطلب التسليم والأمان ، فضرب لهم المنصور أجلا قلره عشرة أيام لإخلاء المدينة ، وخرج النصارى من قصبة شلب في يوم الحميس الحامس والعشرين من حمادى الثانية ( ٢٣ يوليه سنة ١٩١١م ) ودخلها الموحدون في الحال ، وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام ، بعد أن لبثت في أيدى المنصور على ولايتها ابن وزير (٢) .

تلك هي الرواية الإسلامية عن استرداد شلب. أما الرواية النصرانية ، فلا تقدم إلينا شيئاً من تلك التفاصيل ، بل تكتني بالقول بأن الموحدين نصبوا المحانيق حول المدينة ، وأخذوا في ضربها بالنهار والليل دون هوادة ، حتى اضطر أهلها إلى التسليم ، وخرجوا منها بأنفسهم وأمتعتهم .

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى فى ظاهر شلب ، ثم غادرها فى قواته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حمادى الثانية ، بعد أن أنفق فى غزوته زهاء ثلاثة أشهر ، فوصل إلى إشبيلية فى الرابع من شهر رجب سنة ٥٨٧ ه ( ٢٨ يوليه سنة ١١٩١ م ) .

وأنفق المنصور فى إشبيلية شهرين آخرين ، عنى خلالها بتنظيم شئون الأندلس واختيار أكفاء القادة لرياسة الثغور ، أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصونها ، وشحنها بصفوة الحند ، وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٨٥ و١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلاون ج ٦ ص ٢٤٥.

وفى غرة رمضان ، جلس بحدائق البحيرة خارج إشبيلية ، لتلقى تحيات المودعين ، ولما تمت مراسيم الوداع ، غادر إشبيلية ، ميمماً شطر العدوة ، وعبر البحر فى الحامس عشر من رمضان ، واستمر فى سيره حتى وصل إلى حضرة مراكش (١) وماكاد يستقر مها حتى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنئة . فمن ذلك ما قاله شاعره الحراوى :

إياب الإمام حياة الأمم توالى السرور به وانتظم وجاد به الأرض صوب الحيا وجلى الظلام به بدرتم فتوح عظام جناها الزمان لذى هم دونهن الهمم

على أن المنصور ما كاد يستريح من وعثاء السير والسفر ، حتى دهمه المرض واشتد به ، وطال أشهراً حتى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال إلى فاس ، فحُمل إليها فى محفة ، واستمر بها أشهراً حتى تماثل إلى الشفاء . ويروى لنا المراكشي بهذه المناسبة أن الحليفة حينا اشتد مرضه ، أرسل يستدعى أخاه السيد أبا يحيي والى إشبيلية ، وأن أبا يحيي لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن بموت أخوه ، وأنه قام فى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير لتأييد دعوته ؛ فلما برىء الحليفة من مرضه عاد أبو يحيي إلى المغرب . وكان أخوه الحليفة قد وقف على حركته ، فأمر القبض عليه وقتله ، فتولى قتله أخوه لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف ، وذلك بمحضر من الناس(٢٢) . ونحن نلاحظ على هذه الرواية بأنها متأخرة عن موضعها ، وأن حادث ائمار السادة بالحليفة وقع فى سنة ١٨٤ه ه ( ١٩٨٨م ) ، حسما أشرنا إليه فى موضعه ، وأن السيد وقع فى سنة ١٨٤ه ه ( ١٩٨٨م ) ، حسما أشرنا إليه فى موضعه ، وأن السيد الما يحيى وهو ولد الحليفة وليس بأخيه ، لم يكن بين المتآمرين ، الذين عاقبهم الحليفة بالإعدام .

<sup>(</sup>۱) يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس ، رواية أخرى عن غزوة الموحدين للبر تغال واسترداد مدينة شلب ، فيقول لنا إن الذي اضطلع بهذه الغزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة ، وأنه سار إلى شلب في جيش عظيم من الموحدين والعرب والأندلس ، حتى نزل شلب فحاصرها ، وشد عليها القتال حتى فتحها ، وفتح قصر أبى دانس ومدينة باجة ويابرة ، ورجع إلى قرطبة فدخلها بخمس عشرة ألف سبية وآلاف من أسرى الروم ، وذلك في شوال سنة سبع و ثمانين و خسائة (ص ١٤٤) وهي رواية ظاهرة الضعف والحلط ، خصوصاً وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة .

وشعر الحليفة إبان مرضه بدقة الموقف ، وأراد أن يحتاط لكل احمال ، فعقد البيعة لابنه أبي عبد الله محمد بولاية عهده ، وكان سنه نحو عشر سنن (۱) ، وهو الذي تسمى بالناصر فيابعد ، وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أبي زيد والى إفريقية ، وولده السيد أبي يحيي والى إشبيلية ، فبادروا بالحضور إلى الحضرة ، مطيعين مؤيدين لذلك العهد ، وجاء وفد من شبه الحزيرة بحمل تأييد أهل الأندلس، وجاء معهم يوسف بن الفخار اليهودي رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة المعقودة . وكان الحليفة قد أبل عندئذ من مرضه ، فتلقي تهنئة الوفود والأكابر بإبلاله ، وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد (٢)

وقد انتهت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية التي كتبها أهل قرطبة بمبايعة ولى العهد أبي عبد الله محمد الناصر ، وهي مؤرخة في العشر الأوائل من ذي القعدة سنة ٨٨٥ ه ، وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف في الولاية ، وشرعيته ، منذ عهد النبي ، حينا استخلف أبا بكر في الصلاة ، ثم تنوه بقيام المهدى ، وإعلاء كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا بعد ذلك في صدد البيعة ما يأتي :

« وبعد فهذا ما أجمع عليه الملأ بقرطبة وأعمالها حرسها الله ، من الطلبة ، والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان والقواد والحواص والعوام من الرعية ، من حاضر منهم ومن باد ، أجمعوا بتوفيق الله وعونه ، وإحسانه العميم ومنه ، على المبايعة للأمير الأجل الملك السعيد ، السيد الأوحد . . . المؤهل المؤثل ، الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانهاء التي أصلها في مقر الهدى ثابت ، وفرعها في السهاء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا أمير المؤمنين بن سيدنا أمير المؤمنين ، بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم وأسماه » .

ثم يقول « فبايعوه بمقتضى أمره العلى ، ونصه الواضح الحلى ، بيعة مباركة سعيدة ، استقبلو بها آمالا فسيحة مديدة ، وأعمالا من البر والتقوى جديدة . أسكبت عليهم شآبيب الرحمة والأمان ، وأسحبت فواضل الإنعام والإحسان ، وازدادت بهاء وجمالا معالم الإسلام والإيمان . . » وإن أهل قرطبة « بادروا إلى

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٨٧.

الترام عهد هذه البيعة المباركة عهداً ، وإحكام عقدها السعيد عقداً ، فبايعوا للأمير الأجل السيد السعيد الأوحد . . . بيعة إخوانهم الموحدين ، على صفاء من قلوبهم ، وخلوص من عيوبهم ، وصحة من عقائدهم وضائرهم ، وتوافق من بواطنهم ، وطواييرهم ، وعلى أوفى عهود البيعة وشروطها ، وأكمل عقودها وربوطها ، من السمع والطاعة فى السر والجهر ، والعسر واليسر ، وعلى اعتقاد النصيحة والموالاة الصريحة ، أعطوه بذلك عهد الله المؤكد ، وميثاقه المشدد ، وأعطوه به صفقة قلوبهم وإيمانهم ، وعهدة إسلامهم وإيمانهم ، وخالصة سرهم وإعلانهم » وأحلوم المناسلة المؤكد ، ومناسلة المواد المناسلة المؤكد ، ومناسلة المؤكد ، ومناسلة المؤكد ، والعلامهم وإيمانهم ، وخالصة المرهم وإعلانهم » والمناسلة ألم المناسلة المؤكد ، ومناسلة وإيمانهم ، وعهدة إسلامهم وإيمانهم ، وخالصة المؤكد ، ومناسلة المؤكد ، ومناسلة وإيمانهم ، وعهدة إسلامهم وإيمانهم ، وخالصة سرهم وإيمانهم ، وعهدة إسلامهم وإيمانهم ، وخالصة سرهم وإيمانهم ، وعهدة إسلامهم وإيمانهم ، وخالصة سرهم وإيمانهم ، وخالصة سرهم وإيمانهم ، وخالم ، وخالصة سرهم وإيمانهم ، وخالم ، وخا

وفى العام التالى سنة ٨٨ه ( ١١٩٢م) وصل السيد أبو زيد والى إفريقية ، ومعه برسم الخليفة هدية جليلة من التحف الملوكية ، وفى صحبته وفد من أعيان عرب سليم ورياح ، وأنجادهم (٢) ، وكان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطبائه ، فالتي به السيد أبوزيد ومن معه فى تانسيفت ، وأمر الخليفة بعد انقضاء مراسيم التحية واللقاء ، بمسر الوفود القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الحلافية ، وما تحويه الحضرة من جليل الآثار والمنشآت ، الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتها . فأمضت الوفود بالحضرة أياما ، ثم لحقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجى إليه آيات الشكر ، والعرفان .

ورحل الحليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس . وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر في شئون إفريقية . وكانت هذه الشئون بما يعتورها من المتاعب ، ومن الأخطار المترتبة على عدوان بني غانية ، تلقى من الحليفة أعظم اهمام ، وغمر الحليفة بهذه المناسبة وفود العرب من سليم ورياح بوافر صلاته وإكرامه ، والتزمت الوفود من جانبها بالوفاء ومقابلة البر بحسن الصنيعة ، ثم عادت إلى مواطنها بإفريقية ، وقد نالت من إنعام الحليفة وبره أضعاف ما أملت .

ولما شعر الحليفة باكمال الصحة والعافية ، سار إلى رباط الفتح مرة أخرى، وكان يؤثر هذه المدينة التي أسسها جده عبد المؤمن بحبه ، ويميل إلى سكناها والاستجام بها . وكان فى تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إليها بصفة نهائية ،

<sup>(</sup>١) ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن المخطوط رقم ٤٨٨ الغزيرى بمكتبة الإسكوريال ، وهو\_ الذي سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٢ ص ٥ ٢٤ .

واتخاذها حاضرة لمملكته ، فأمر بتجديد قصبتها ، وكانت تسمى بالمهدية ، إذ كانت نخططها وموقعها على البحر ، وأحاطته بها ، تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية ، وألتى بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره ، ثم عاد إلى مراكش فى منتصف هذا العام ( ٨٨٥ ه ) ، واستقر بها ، وهو دائب الاهتمام بأعمال الإنشاء ، وتجديد الأهبات ، واستكمال العدد(١) .

وفى العام التالى سنة ٥٨٩ ه ، أمر المنصور بإقامة صرح عظيم حصين خارج إشبيلية ليكون منزلا للمجاهدين ، وأن يكون موقعة في وسط الشير ف. ويقدم الينا المراكشي بعض تفاصيل عن هذا الصرح ، فيقول لنا ، إن المنصور حيما عاد ظافراً من غزوته لاسترداد شلب ، أمر أن يُبني له على النهر الأعظم (نهر الوادي الكبر) حصن ، وأن تبني له في ذلك الحصن قصور وقباب ، جاريا في ذلك على عادته من حب البناء ، وإيثار التشييد ، فتمت له هذه القصور المذكورة على ما أراد ، وسمى ذلك الحصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب على ما أراد ، وهو ينقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة ، أن هذا الحصن أو القصر الكبير ، قد كمل بمجالسه المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح ، وأنه جاء من أضخم ما عمل ، وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى متابعة أخبار هذا الصرح ، والوقوف على ما تم فيه ، وعلى صفاته ، حتى إنه أمر أخيراً باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بنفسه كل ما يتعلق مهذا الصرح وطرازه وصفاته ().

ووقعت فى تلك السنة سنة ٥٨٨ ه ، ببلاد الزاب ، جنوبى إفريقية ، فتنة جديدة كان بطلها زعيم يدعى الأشل . وليس فى الرواية الموحدية ، ما يلتى ضوءاً على شخصية هذا الزعيم الثائر ، ولاكنه دعوته ، وكل ما هنالك أنها تقول لنا ، إن الأشل قام ببلاد الزاب ودعا لنفسه ، فالتف حوله شرذمة من العرب ، وكثير من أشتات الناس من أهل تلك المنطقة ، ومن أهل الحبال المحاورة ممن تصفهم الرواية « بالغوغاء والسفلة » وكان يلنى فى روع أتباعه بأنه موعود بأمره ، وأن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٨٨ و ١٨٩ . ويقول ابن خلكان إن رباط الفتح كانت على هيئة الإسكندرية في الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه (الوفيات ج ٢ ص ٤٣١) وهو قول تطبعه المبالغة .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٦٥ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٨٩ .

الكتب والدلائل نصت على خبره ? وعظم أمره ، وذاع ذكره ، وكثر عدوانه في تلك المناطق، وتوالت على الخليفة المنصور أنباؤه ، فبعث إلى السيد أبي زكريا والى مجاية ، بأن يبذل كل ما في وسعه للقبض على هذا الزعيم الثائر ، فخرج السيد أبو زكرياً في عسكره من بجاية، وهو يتحسس أخبار الأشل، ويتقصى آثاره. ولما توغل بعيداً في الصحراء ، اجتمعت طوائف من عرب البوادي ليحاولوا مهاحمته ، وانتهاب محلته ، ولكنه استطاع أن يجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول وطوراً بالوعيد وإظهار القوة ، وأنفذ السيد رهطاً من رجاله ، يتحسسون أخبار الثائر ومكان وجوده : وحاول في نفس الوقت أن يغرى بعضالأعراب بالصلات والوعود ليكشفوا له مكان وجوده ، ولكنه لم يظفر منهم بطائل : ثم عاد إليه رسله الثقاة ، وأخبره بعضهم بمكان وجود الثائر ، وأنه يتصدر مجلس الزعامة وهو في ثياب فاخرة ، وعلى رأسه عمامة خضراء ، وبين يديه سيف مُعلَّى ، وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو محدثهم بلسان حضرى . وعندئذ حاول السيد مرة أخرىأن محمل بعض الأعراب على إرشاده عن هذا المكان ، وهويبذل لهم أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على مخادعته وغدره . ثم سار السيد في قواته ميمماً شطر قلعة بني حماد ، وهي من أعمال مجاية، و دخلها بعسكره . وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده ، فاحتفل بهم وقدم لهم الطعام . فلما استقروا داخل القلعة ، أغلقت أبوامها ، وأمر السيد بالقبض على جُملة من أولادهم ، ثم استدعى آباءهم وروئساء العشائر منهم ، وأقسم لهم بأوثق الأعمان أنه لن يحل وثاقهم ، ولن يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه ، أو يحمل رووسهم مكان رأس الأشل إلى الخليفة المنصور . فأبدى العرب أنهم لايستطيعون الغدر بمن لحأ إليهم ، واحتمى بجوارهم ، ولو قتلوا جميعاً . وعندئذ تدخل أمهات الأبناء المعتقلين ، وصاحواكيف نضحي بأبنائنا في سبيل شعى منافق . وعندئذ نشب الحلاف بن الأمهات والآباء ، وذاع الخبر في مختلف الأحياء، ووقف الأشل على ما حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر ، واكن رهطاً من عشائر المعتقلين بادروه بالهجوم ، وقبضوا عليه وعلى وزيره وحملوهما إلى القلعة ، فغمرهم السيد بإحسانه وصلاته، وأخلى سبيل المعتقلين ، وأمر بإعدام الثائر وصاحبه، وحملت رأسه إلى بجاية، وعلقت على بانها مع ذراعه وعضده ، وأخمدت بذلك ثورته في مهدها(١).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٩٠ و ١٩١.

ولم تكد تنهى هذه الفتنة حتى وردت على المنصور في سنة ٩٠٥ ه، أنباء مقلقة عن إفريقية ، خلاصها أن بنى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف، وأن حلفاءهم من العرب والغز ، يعيثون فساداً في أنحاء إفريقية ولاسيا بلاد الجريد . ونحن نعرف أن على بن إسحاق بن غانية الميورق ، بطل هذه الحركة التي كادت تقضى على سلطان الموحدين في إفريقية ، كان على أثر هزيمته الساحقة في معركة الحمة (سنة ٤٨٥ ه) قد فر جريحاً إلى أعماق الصحراء . وهنا تختلف الرواية في مصره ، فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفي بعد قليل متأثراً بجراجه التي أصابته في معركة الحمة (۱) . ويقول ابن خلدون إنه توفي في معض حروبه مع أهل نفزاوة من سهم أصابه في بعض المعارك ، وذلك في نفس العام ( ٤٨٥ ه ) فدفن هنالك ، ثم حمل رفاته إلى ميورقة (٢) . ويقول التجاني في رحلته إن على بنغانية ، حيها طارده المنصور بعد موقعة الحمة ، توغل في صحراء توزر ، فرجع عنه المنصور ، ثم مات على بعد ذلك على توزر من سهم أصابه في ترقوته فقضى عليه (٢) .

ولما توفى على بن غانية ، قام بالأمر من بعده أخوه يحيى ، وهو يضطرم ممثل مُثُله ، ويرمى إلى تحقيق مثل غاياته ، أعنى قيادة الثورة ضد الموحدين ، والقضاء على سلطانهم فى إفريقية ، معتمداً فى ذلك ، مثل أخيه على محالفة سائر العناصر الخصيمة من العرب والغز وغيرهم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعيم الغز . ولكن هذا التحالف لم يطل أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين ، فسار إلى تونس واجتمع بواليها السيد أبى زيد ، فتلقاه بمنهى الترحاب والتكريم ، وأقام بها وقتاً فى كنفه وتحت رعايته ، وكان ذلك فى سنة ٥٨٦ هرك . وهنا يحق لنا أن نتساءل هل كانت ثمة علاقة بين تصرف قراقوش وبين سفارة ابن منقذ التي أوفدها صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الموحدي ؟ لقد كان قراقوش مملوكاً للملك المظفر تهى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ، ابن أخي السلطان للملك المظفر تهى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى ، ابن أخي السلطان

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ۲ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) رحلة التجانى ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) رحلة التجانى ص ١٠٤.

صلاح الدين، ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وقع بإيحاء السلطان، حتى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدي . بيد أننا لانميل إلى الأخذ بهذا الرأى ، لأن قراقوش لم يكن إلا مغامراً لا ذمام له ، ولا يدين في الظروف التي كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على على مثل هذه الخطوة حينا كتب إلى المنصور عقب موقعة الحمّة بعرض التوبة والطاعة . ومن ثم فإنا نراه بعد فترة يسبرة من التظاهر بطاعة الموحدين، يفر من تونس ليستأنف مغامراته ، وذلك قبل أن ينتهي ابن منقذ من تأدية سفارته . ولما وصل قراقوش إلى قابس ، استطاع أن يدخلها مخادعة ، وقتل جماعة من أهلها ، وأعلن خروجه على الموحدين مرة أخرى ، واستدعى أشياخ العرب من ذباب وسليم ، فقتل سبعين منهم ، ومن بينهم محمود بن طوق بن بقية زعيم المحاميد ، وحميد بن جارية ، وذلك داخل قصر العروسين بقابس(١). ثم سار إلى طرابلس فاستولى علمها من يد حاكمها الموحدي ، وسار بعد ذلك إلى بلاد الجريد فاستولى على معظم أنحائها . وكانت بلاد الجريد مقر حليفه يحيى بن غانية . وعندئذ وقع الخلاف بينهما ، وسار يحيي لقتال حليفه السابق، فالتقيَّا بموضع يعرف « بمحسن» من أعمال طرابلس ، فهزم قراقوش هزيمة شنيعة ، وفر إلى الجبال ، وأتبع يحنى نصره بانتزاع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش ، وذلك بعد حصارها من البحر بمركبين بعث بهما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة ، وقبض على ياقوت وأرسله مصفداً إلى ميورقة ، فلبث سجيناً مها ، حتى استولى الموحدون على ميورقة سنة ٩٩٥ ه ، وعندئذ أفرج عنه ، وقصد إلى مراكش . وعين يحيى ابن عمه تأشفين بن غازى نائباً عنه بطرابلس، وغادرها ليتابع مغامراته . فلم بمض سوى قليل حتى ثار أهل طرابلس بنائب الميورق وأخرجوه منها ، وأعلنوا طاعتهم للموحدين مرة أخرى (٢).

ونحن نقف فى حوادث إفريقية عند هذا الحد ، لنعود إلى تتبع حركات يحيى بن غانية ، الذى قدر له أن يمضى فى قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء زهاء خمسين عاما ، وهو ينزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى ، وسلطان الدولة الموحدية بإفريقية مهتز ويتصدع تباعا .

<sup>(</sup>١) رحلة التجانى ص ١٠٤ ، وابن خلدون فى العبر ج ٦ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) رحلة التجانى ص ۲۶۶ و ۲۶۵

## الفصل ليالث

## موقمـــة الأرك

عزم المنصور على السير إلى إفريقية . مسيره إلى رباط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم بانقضاء الهدنة مع النصارى . غارات النصارى وعيثهم في أراضي الأندلس . تعديل المنصور لحطته وعزمه على العبور إلى الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . إتمام الأهبة ومقدم سائر الحشود . مسير المنصور من مراكش إلىقصر المجاز . جواز الجيوش الموحدية ثم الخليفة إلىشبه الجزيرة . مسيره إلى إشبيلية . إجراء التمييز واستكمال الأهبة . مسير الخليفة إلى قرطبة ثم خروجه إلى قشتالة . أهبة الفونسو الثامن . مسيره نحو قلعة رباح . نزوله بقواته فى ربوة الأرك . مسير الخليفة إلى لقائه ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع . رأى ابن صناديد فى خطة القتال . تقسيم الجيش الموحدى وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعدادهم لخوض المعركة . ترتيب الجيوش الموحدية . تبادل الغفران والحث على الجهاد . وصف عيان لميدان معركة الأرك . بدء المعركة في ضحى التاسع من شعبان . نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف القتال وروعته . مقتلالقائد العام أبي يحيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو النصارى. اضطرار النصاري إلى الارتداد والفرار إلى الربوة . حملة العرب والمطوعة والأغزاز عليهم وحصدهم . زحف الخليفة في سائر قواته نحو النصارى . ارتياع النصارى وفرارهم . اقتحام الموحدين لحصن الأرك . وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة في فله نحو طليطلة . الاتفاق بين الفريقين على تسليم حصن الأرك . استنقاذ الأسرى المسلمين وتسريح حامية الحصن . نتائج المعركة . عدد الحيش القشتالى وخسائره . خسائر المسلمين . الغنائم و الأسلاب . المقارنة بين موقعة الزلاقة وموقعة الأرك . عنصر الأسطورة في المعركتين . الخلاف بين الموقعتين من حيث الظروف والنتائج . أسباب نصر الموحدين . زحف الموحدين على قلعة رباح واقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسيم المنصور للغنائم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تهانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الجامع و إتمام صومعته . قضاؤه للشتاء في إشبيلية . التمييز والاستعداد لاستثناف الغزو . مسير المنصور من إشبيلية إلى منطقة استرمادورة . افتتاح المو-مدين لحصن منتانجش . استيلاؤهم على مدينة ترجالة ، وسانتاكروث . اقتحامهم لمدينة بلاسنثيا وأسر حاميتها . مسيرهم إلى طلبيرة وتخريبهم لأحوازها . احتجاب القشتاليين وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريبهم لبسائطها . رواية عن غزوهم لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين والليونيين لقشتالة وتخريبهم لأراضيها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . نتائج هذه الغزوة السلبية . عناية المنصور بأمر العال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده للغزوة التالية . مسيره إلى قرطبة ونزوله بها .

لما تواترت على المنصور خلال سنة ٥٩٠ هـ ( ١١٩٤ م ) تلك الأنباء المقلقة عن حوادث إفريقية ، وتوالت عليه كتب واللها الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص عن استفحال أمر بني غانية ، وتفاقم غارات العرب واشتداد عيثهم، اعترم أن يسير إلى إفريقية لمعالجة الأمور بنفسه ، فغادر مراكش إلى رباط الفتح ، ليقوم هنالك بإعداد الحملة المرغوبة ، وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلتى تعلماته ( ١١٩٠ ) عقب جوازه السابق إلى الأندلس ، قد انتهى أجلها ، وأنه أى ملك قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها بذلك ، وأنه اعتماداً على انشغال الحليفة محوادث إفريقية ، وباستعداده للحركة إلها ، قد بعث أقاطه وقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يغيرون علمها ، ويثخنون فيها ، حتى بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية(١). فصرف المنصور ولاة الأندلس ، وغادر رباط الفتح إلى مكناسة ، وهو على عزمه أن يسم إلى إفريقية . ولكن توالت عليه عند أند كتب أهل الأندلس ، وقادة الثغور فها ، باشتداد وطأة العدو ، وتفاقم غاراته . وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة، قد أبعث مطران طليطلة مارتن لوبثُ فى حملة تخريبية محضة إلى أراضي الأندلس ، عاثت فها أشد عيث ، واستولت على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه المخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور ، وهو في مكناسة يستعد للسبر إلى إفريقية فأقلقته وأهمته ، ورأى عندثذ أن يُعدل خطة سيره ، فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية ، وأن تعد العدة للسير إلى الأندلس ، فاشتدت الحركة عندئذ ، وأقبلت الحشود من كل صوب ، وكانت رغبة المجاهدين في العبور إلىالأندلسأشد لقربها، وتيسير المؤن والأقوات بها(٢).

تلك هي البواعت والظروف التي أملت على المنصور عزمه على العبور إلى الأندلس للمرة الثانية . ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة ،

<sup>(</sup>١) وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور ، وهو يتأهب لغزو إفريقية ، رسوله يطلب تجديد الهدنة ، وهو يضمر الكيد ، فلما وصلت أنباء الغارات التي قام بها القشتاليون في أراضي الأندلس ، والرسول في محلة المنصور ، أمر المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر (أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجني في كتابه «رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة » (مخطوط المتحف البريطاني ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٩١ و ٩٢ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٥.

على أثر انقضاء الهدنة التى كانت معقودة بينه وبين الموحدين ، غزا أراضى الأندلس ، وتوغل فى غاراته حتى الحزيرة الخضراء . وهناك وجه إلى الحليفة المنصور كتابا من إنشاء وزيره اليهودى ابن الفخار ، يتحداه فيه بأسلوب يفيض غروراً ووقاحة ، أن يأتى لقتاله ، فإن جبنُن أو عجز ، فليرسل إليه السفن ليجوز فيها إليه ، ويقاتله فى أعز مكان لديه ، وأن المنصور غضب لذلك ، واستنفر الناس للجهاد ، وكانت حركته الثانية إلى الأندلس (١) . على أنه يبدو من نص هذا الحطاب ، ومن تحدثه عن « تواكل رؤساء الأندلس ، وإخلادهم إلى الراحة » أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة ، وأنه كان موجها إلى يوسف بن تاشفين ، وليس إلى الخليفة الموحدى .

وفى أوائل سنة ٥٩١ هـ ( ١١٩٤ م ) كانت أهبات الحملة الموحدية ، قد تقدمت تقدماً كبيراً ، واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . وفى يوم الحميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة ، خرج الحليفة يعقوب المنصور من حضرة مراكش ، والجيوش تتلاحق فى أثره من سائر النواحى ، وسار تواً إلى قصر المجاز (القصر الصغير ) ، وهنالك عنى بتنظيم تموين الجيوش ، ثم بدأ الجواز ، فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل زناتة ، ثم المصامدة ، فغارة ، فالحيوش المطوعة ، ثم الموحدون ، فالعبيد ، ولما تم جواز الجيوش على هذا النحو واستقرت بأراضى الجزيرة الحضراء ، عبر الحليفة المنصور البحر فى جمع كبير من أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء ، وكان عبوره إلى طريف (٢) فى يوم الحميس عشرين من جمادى الآخرة سنة ١٩٥٥ م (أول يونيه سنة ١٩٥٥ م) .

وأقام المنصور بطريف يوما واحداً ، ثم استأنف سيره إلى إشبيلية ، ولقيه في الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أبي حفص وجماعة من أعيانها ، ثم تقدمه ليعد له أسباب النزول في الحضرة الأندلسية ، ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج باب جَهور ، وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه ، وعهد الخليفة إلى أبي بكر

<sup>(</sup>۱) راجع ابن الأثير ج ۱۲ ص ٤٤ ، وابنخلكان فى الوفيات ج ۲ ص ٤٢ ، وروض القرطاس ص ١٤٥ ، والنويرى طبعة ريميرو فى مجلة Revista del Centro de) ج ۸ ص ۲۷۳ Estudios Historicos T. VIII ano 1919 p. 218)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ١٩٢ ، وفي روض القرطاس أنه عبر إلى الجزيرة الخضراء (ص ١٤٦).

ابن زُهر وزملائه أشياخ المدينة ، بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة لنزولهم، وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه ، وكان ذلك يوم الحميس السابع والعشرين من جمادى الثانية . وفى الغد ركب الحليفة إلى حصن الفرج الذي كان قد أمر بإنشائه خارج إشبيلية ، وأعجب بمنعته وحسن روائه . ثم عاد فزار المسجد الجامع . وفى يوم السبت أمر بإجراء التمييز ، فانتظم سائر الحند بالزى الفاخر ، والعدد الكاملة ، وركب الحليفة ومعه من حضر من الأبناء ، والقرابة والوزراء ، واستعرض الحند صفاً صفاً ، وقبيلا قبيلا ، ثم أخرجت الرواتب والبركات ، ووزعت على سائر الحشود (١) .

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستكمل أهباته ، ويضع خططه فى أناة وروية ، وفى صبيحة يوم الحميس الحادى عشر من رجب ( ٢٧ يونيه ) غادر إشبيلية قاصداً آلى قرطبة ، مخترقاً طريق نهر الوادى الكبير فوصل إليها يوم الجمعة التاسع عشر منه ، واستراح بها ثلاثة أيام . ثم خرج منها من باب مورادال فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه ، وسار فى قواته شمالا ميمماً صوب سهول شلبطرة وقلعة رباح .

- 1 -

وكانت أنباء عبور الحليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة ، قد ترامت أثناء ذلك إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن ، فجمع « الكورتيس » فى مدينة كريون على عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع ، واستدعى سائر أنباعه من الأمراء والأشراف فى قواتهم، وحشد كل ما استطاع من الحند، وبعث إلى زميليه ملكى ليون وناڤارا فى طلب العون ، فوعداه بذلك ، وانتظر أياما بطليطلة حتى وفد أتباعه فى حشودهم ، ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب ، واخترق نهر وادى يانه متجها نحو أراضى قلعة رباح ، ولم ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون ، وكان قد وصل فى قواته إلى طلبرة ، ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك ناڤارا (نبرة ) ، إذكان واثقاً من رجحان كفة قواته وأهباته ، واثقاً من النصر على أعدائه ، مهما بلغت قواته .

وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد فى المحلة المسهاة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٩٢ و١٩٣.

« بالأرك » . وهى محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح ، تقع على مسافة أحد عشر كيلومتراً فى غربى مدينة « ثيوداد ريال » الحديثة (۱) ، وتقوم فوق ربوة عالية ، تمتد سفوحها حتى نهر وادى يانه ، وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة وأراضى المسلمين ، فإلى هذه المحلة اتجه ملك قشتالة بقواته ، وعسكر بها معتزما أن يلتى الموحدين وألا يسمح لهم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه .

وأما الخليفة المنصور فاستمر في سبره مخترقاً قلعة رباح حتى وصل إلى مقربة من محلة الحيش القشتالي المعسكر في الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن الخليفة استمر في سره حتى بتي بينه وبنن الأرك مرحلتان قريبتان ، وإنه نزل هنالك، وذلك في يوم الخميس الثالث من شعبان سنة ٩٩١ هـ ( ١٣ يوليه صنة ١١٩٤م) . وماكاد الحيش الموحدي يستقر في محلته حتى ظهرت سرية من خيل القشتاليين خرجت لتستطلع أخبار المسامين ، فظفرت مها طائفة من الحند الموحدين وأبادتها قتلا . ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن يقع الاشتباك بن الحيشين ، ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الحانبين ، وكانت الحسارة تقع في معظم الأحيان على القشتاليين . وفي خلال ذلك كان الحليفة المنصور ، يعقد الموتمرات الحربية ، ويجرى مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل ، ويروى لنا صاحب روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبرهم أبي عبد الله ابن صناديد، وأن ابن صناديد أبدى رأيه للخليفة، بأنه يجب أن تبدأ المعركة باشتباك سائر حشود الأندلس وقبائل العرب ، وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة وغيرهم وجند المتطوعة ، وأن ينتظر الحليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين والعبيد والحشم في موضع مستور ، فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين فيها ، وإن أسفرت عن هزيمتهم ، فعندئذ يبادر الحليفة في قواته إلى لقاء العدو، وليحمى ظهور المسلمين ، ويكون العدو عندئذ قد خبت قواه ، فيكون النصر للمسلمين ، وأن الخليفة قد أعجب مهذا الرأى وقرر اتباعه(٢) .

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسيم الجيش

<sup>(</sup>١) الأرك هي بالإسبانية Alarcos ، وثبوداد ريال هي Ciudad Real ومعناها المدينة الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم محلة صغيرة تسمى Sta Maria de Alarcos في فحص قلعة رباح .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٤٧.

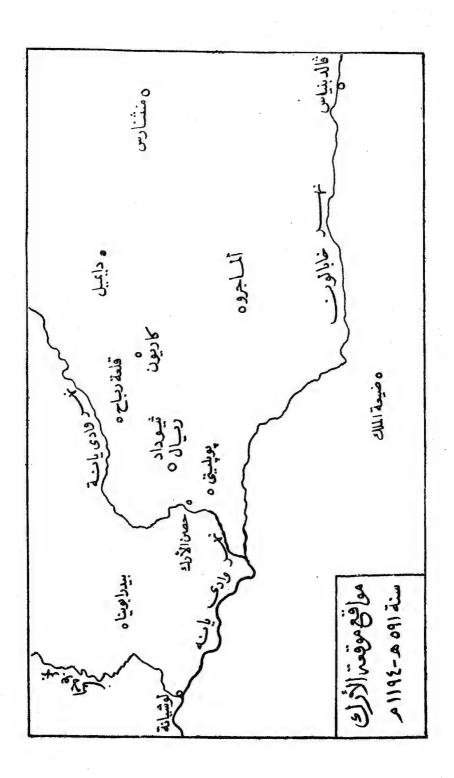

الموحدى وقواده فى ذلك اللقاء الهام ، فيقول لنا إن الحليفة جلس فى يوم السبت الحامس من شعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبايحيى بن ابى محمد بن أبى حفص الهودي وهو حفيد الزعيم عمر بن أبى حفص الهنتاتى صاحب المهدى ، وكان من أكبر وزرائه ، فولاه قيادة الحيش العامة ، وقدم ابن صناديد على عساكر الأندلس وحشودها ، وجبر مور بن رياح على جميع قبائل العرب ، ومنديل المغراوى على قبائل مغراوة ، وعقد لمحيو بن أبى بكر بن حمامة على جميع قبائل بنى مرين ، ولحابر بن يوسف على قبائل عبد الواد ، وعقد لعبد القوى التجيني على قبائل عبد أبى منعفاد على قبائل غمارة . وعقد أخيراً للحاج أبى حزر يخلف الأوربي على سائر المتطوعة ، وذلك على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأبى يحيى بن أبى حفص . على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأبى يحيى بن أبى حفص . واختص أمير المؤمنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد ()

وكان الحليفة المنصور ، قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالزحف على محلة النصارى . وتحركت الحيوش الموحدية بالفعل خلال السهل المنبسط أمام ربوة الأرك ، حتى صارت على مقربة منها ، ونزلت فى السهل المنخفض المتله أمامها ، وهى تشرف عليه بمنعتها ووعورتها من عل ، وكان ذلك فى يوم الثلاثاء الثامن من شعبان (١٧ يوليه ) فلها رأى النصارى اقتر اب الموحدين خرجت جملة من قواتهم ، وتقدمت قليلا من مراكز الجيش الموحدي ، ولكن الموحدين لم يفعلوا شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الحليفة المنصور لم يشأ أن يخوض الموحدون المعركة فى ذلك اليوم، بل قرر خوضها فى اليوم التالى . فالم رأى النصارى المتقدمون بحود الموحدين ، عادوا إلى محلتهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلتهم أسلحتهم (٢٠) . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ٩١٥ ه (١٨ يوليه سنة ١٩٥ م (١٨ يوليه من المعبئة حرب » ، وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف ، وجعل القائد العام تعبئة حرب » ، وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف ، وجعل القائد العام أبو يحيى عسكر الأندلس فى الميمنة ، وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فى

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٨.

وقد Chronique latine des Rois de Castille وقد الرواية النصرانية اللاتينية Chronique latine des Rois de Castille وقد أوردها الأستاذ هويثى فى بحثه عن معركة الأرك Campana de Alarcos المنشور بمجلة المحمد المصرى بمدريد 62-67، Vol. II. p. 62-67، ثم فى كتابه p. 152.

الميسرة ، وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة ، واحتل هو القلب مع قومه من قبيلة هتناتة . وبتى المنصور فى خاصته ، وفى جند الموحدين والعبيد فى المؤخرة ، على أهبة للتدخل فى اللحظة الحاسمة(١) .

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى ، مناظر مؤثرة ، حيث قام القائد العام الوزير أبو يحيى وصاح بصوت جهورى يقول للناس : إن أمير المؤمنين يطلب إليهم أن يغفروا له ، فإن هذا موضغ غفران ، وأن يتغافروا فيا ييهم ، وأن يطيبوا نفوسهم ، وأن يخلصوا نياتهم لله ، فبكى الناس ، وصاحوا من جانبهم بطلب الغفران من الحليفة ، وأنهم بيمن نيته وصدق طويته ، يرجون الحير من الرحمن . ثم قام القاضى أبو على بن حجاج ، وألتى خطبة بليغة تفيض حاسة وبياناً ، فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله ، وكان لهذه الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضائر ، وتنقية السرائر ، وإذكاء العزام ()

وبجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة ، أن نصف البقعة التاريخية ، التي وقعت فيها ، وقد أتبع لنا زيارتها ودراستها<sup>(٣)</sup>.

إن ميدان معركة الأرك Alarcos ، مازال معروفاً بمواقعه وحدوده ، تعينه وتحدده ، لا الرواية المتواترة فقط ، ولكن تحدده كذلك آثار حصن الأرك الشهير ، الذي عرفت باسمه المعركة ، والذي تقوم اليوم مكانه ، فوق نفس الربوة الى كان يحتلها ، كنيسة ، أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مربم صاحبة الأرك » . Sta Maria de Alarcos

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة كيلومتر ات من غربى مدينة «ثيوداد ريال» الحديثة، وشمال غربى بلدة «بوبليى» الصغيرة، وتفضى إليه طريق جبلية معبدة، تخترق فى البداية بسيطاً أخضر من الأرض، يفضى غير بعيد إلى مجموعة من الهضاب الصغيرة. وعلى نحو أربعة كيلومتر ات من هذه الهضاب، تقع ربوة الأرك Alarcos التى تقوم عليها اليوم، فوق أنقاض الحصن القدم كنيسة القديسة مريم، أوسيدة الأرك، وهذه الكنيسة أو المعبد، حسيا يسمى فى تلك الناحية Ermita

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٨ و ١٤٩ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة ١٩٦٣ .

عبارة عن بناء قديم ، يقوم وسط فناء شاسع ، تحيط به أسوار قديمة . وتوجله بداخله كنيسة بها صفان من العقود الكبيرة، يحتوى كل منهما على أربعة عقود ، وهي بسيطة جداً ، وليست بها أية مظاهر فخمة .

وأما آثار حصن الأرك القديم ، فتبدو أولا فى مصطبة صخرية كبيرة تمتد خارج سور المعبد على حافة الربوة ، وتدور حولها ، وهو ما يدل على أن المعبد قد بنى فوق موقع الحصن القديم ، وتبدو ثانياً فى وجود عدة بقايا صغيرة من أسوار الحصن تقع فى غربيه ، وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض المهاثلة ، وامتدادها غرباً حتى قرب النهر أن بناء الحصن ، كان يمتد نحو ثلاثمائة متر ، كما أنه يوجد فى الناحية الحلفية ، من الربوة ، وهى تطل أيضاً على نهر وادى يانه ، آثار عقدين قديمن .

ويوجد عند نهاية الأنقاض غرباً ، كتلة كبيرة من الأحجار والصخور ، وتحتها أثر سرب قديم ، يقال إن الفرسان ، كانت تقود منه خيلها إلى النهر لتشرب من مائه ، وأنقاض مصطبة الحصن التي سبق ذكرها ، تصل إلى هذه الكتلة من الأنقاض ، مما يدل على أن الحصن كان يمتد حتى ذلك المكان . كما أنه يبدو خلال الأنقاض الممتدة كثير من أسس الحدران القديمة .

وتشرف الربوة فى اتجاه الجنوب على واد عميق متدرج ، يصطلح على أنه المكان الذى وقعت فيه الموقعة . وبجرى نهر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله وغربه ، ويدور فى انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك ، ويطلق اليوم على هذا الوادى الذى تغمره الحضرة اسم «محلة ديجو» Villa Diego .

ويلدو من أوصاف أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى ، كانت تحتل مكاناً يتصل بمشارف ربوة الأرك، على مقربة من الحصن، ويمتد فى اتجاه قرية بوبليبى ، ويستند إلى الحصن ، وإلى نهر وادى يانه ، وأن المسلمين كانوا محتلون البسيط الواقع قبالتهم فى أسفل الوادى ، وتستند محلتهم غرباً إلى يسار النهر.

وفى ضحى هذا اليوم – التاسع من شعبان سنة ٥٩١ ه ( ١٨ يوليه سنة ١٩٥ م ) – نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون حييا رأوا جيوش الموحدين تزحف نحو محلتهم ببطىء ، وقد عبئت للهجوم أكمل تعبئة ، قد نزلوا من محلتهم فى صفوف كثيفة قاتمة ، أو حسبا تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس،

Corales Los كتلامن أطلال اويستى اليوم ضيعت ديجو) Sita Maria de Alarcos SIL SISSIFIED AND THE SERVICE OF THE حسبمايبدواليس

والبحر الزاخر ، أسراباً تتلو أسراباً وأمواجاً تعقب أمواجاً » . ويقدر صاحب روض القرطاس، من هبط في هذه الدفعة الأولى من القشتاليين بنحو سبعة آلاف أو ثمانية T لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . ثم يتتبع حركات هذه القوة النصرانية المهاجة ، فيقول إنها اندفعت حتى لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين أوكادت ، ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب من المسلمين ، ثم ارتدت وتهيأت للهجوم الفعلى ، وفي أثناء ذلك كان الشيخ أبو يحيى والقائد ابن صناديد ، يحث كل منهما الجند على الثبات وإخلاص النياتُ والأعمال ، وأخبراً تركز هجوم القشتاليين على قوات القلب التي يقودها القائد العام أبو يحيى ، مُعتقدين أنه هو الجناح الذِّي يقوده الخليفة ، وكان المنصور قد أمر بالفعل بأنَّ ترفع الأعلام الخليفية على القلب ، فقاتل أبو يحيى وجنوده أشد قتال ، ولكن الصَّدَّمة كانت عنيفة ، فقتل أبو يحيى ، وقتل مُعه جماعة من من هنتاتة، والمطوعة وغيرهم . وعندئذ تقدمت قبائل العربوالمطوعة والأغزاز والرماة ، وأحاطوا بالنصارى من كل جانب ، ودفع القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائل زناتة وسائر قبائل البربر ، واندفعت الجيوش الموحدية بجملتها نحو محلة القشتاليين، واشتد القتال بين الفريقين، وسالت الدماء بغزارة ، وكثر القتل في مقدمة القشتاليين ، التي أضطلعت بالهجمة الأولى ، واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة ، حتى اضطر القشتاليون إلى التقهقر والفرار نحو الربوة التي تحتلها محلتهم ، وبدت بوادر الهزيمة على القشتاليين(١٠). ولكن صاحب البيان المغرب، وهو فيما يرجح ينقل عن رواية ابن صاحب الصلاة وهي رواية معاصرة ، يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم القشتاليين تركز أولا على ميسرة الجيوش الموحدية ، وأنه أسفر عن تقهقر جماعة من المطُّوعة وأخلاط السوقة ، فلما رأى المنصور ذلك ، نهض بنفسه ، وترك ساقته على حالها ، وتقدم منفرداً ، وهو يحث الجند على الثبات والهجوم على العدو ، فكان لحركته أعمق وقع في نفوس الجند، فاضطرمت هممهم وعزائمهم، واندفعت سائر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة ، والتحم الحيشان ، واشتد القتال ، وكثر القتل في صفوف القشتاليين ، واضطروا في النهاية إلى التقهقر والفرار .

ودامت المعركة من ضحى اليوم حتى غروب الشمس ، وأسفرت عن قتل جموع

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٩ - ١٥٠.

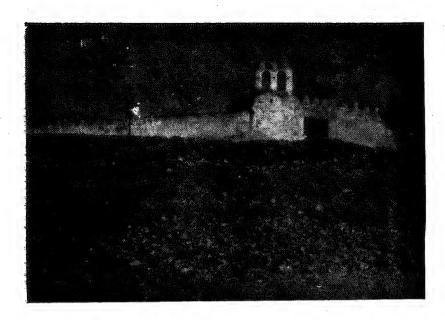

كنيسة الأرك (سانتا ماريا دى ألاركوس) التي أقيمت على أنقاض حصن الأرك



مجموعة أطلال قلعة رباح

عظیمة من النصاری ، واستطاع ملك قشتالة أن يفر فى نحو عشرين فارساً من من أصحابه ، فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شيء ، واعتصمت معظم فلول النصارى بحصن الأرك (١) .

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين في الجولة الأولى . ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس ، أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، كان عندئذ معتصما مع باقى قواته بربوة الأرك : فلما ارتد القشتاليون ، وفروا نحو الربوة محاولون الاعتصام بها ، حالت بينهم القوات الموحدية ، فارتدوا ثانية نحو السَّهل ، فحملت عليهم العرب والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة ، وحصدوهم حصداً ، وأفنوهم حسبا تقول الرواية عن آخرهم . ولما علم أمر المؤمنين بما حدث ، ضربت الطبول ونشرت الرايات ، وفي مقدمتها اللواء الْحَلَيْقِي الْأَبِيضِ ، وزحف المنصور في القوات الموحدية نحو القشتاليين ، تؤيده سائر الحشود والقبائل. وكان ملك قشتالة حينًا رأى ما حل بقواته ، وسمع ضرب الطبول ، وعجيج الأبواق ، قد اعتزم أن يلتي ضد الموحدين بما تبتي من قواته، ولكن القشتالين حينما رأوا كثافة الجيوش الموحدية،وروعة هجومها واضطرامها عولوا على الفرار ، فتلاحقت بهم فرسان الموحدين ، تحصدهم قتلا وأسرا ، وأحاط المسلمون محصن الأرك، يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به ، ولكن تبن أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية ، فدخل المسلمون الحصن عنوة ، وأضوموا النار فى أبوابه ، واحتووا على جميع مافيه ، ومافى محلة النصارى ، من الذخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء(٢).

وعلى أى حال ، فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية ، أن القشتاليين هم الذين بدأوا بالهجوم على الموحدين ، وتؤيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن المعركة ، وصفاً موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية الإسلامية ، وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين ، يتقدمون من محلتهم فى الصباح الباكر من ذلك اليوم ، حدثت ضجة فى معسكر النصارى ، وخرج القشتاليون فى قليل من النظام وتقدموا ، ثم اشتبكوا مع المسلمين ، وفى الصدمة الأولى سقط عدة من أكابر النصارى ، واشتد القتال بين الفريقين ، وسالت الدماء بغزارة .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القهم الثالث ص ١٩٤ و ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٥٠.

ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى الأمام ، وأخذ يشخن مع طائفة من رجاله فى المسلمين يميناً وشمالاً . ولكن رجاله رأوا أنه يستحيل عليهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية ، خصوصاً بعد أن صقط كثير من النصارى ، وقد استطالت المعركة إلى منتصف النهار ، فتضرعوا إليه أن يحتفظ محياته ، خصوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخلى عن النصارى . ولكنه أي أن يصغى إليهم ، فجذبوه من المعركة رغم إرادته ، وارتد نحو طليطلة فى نفر من الفرسان وقلومهم تنفطر لما حدث حزناً وأسى (١) .

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب الهزيمة ، لحأت فلول القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديجولوپث دى بسكاية . وتقدر الرواية الإسلامية هذه الفلول نخمسة آلاف ، فطوق الموحدون الحصن ، وكان الحليفة المنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد لحأ إليه ، ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخديمه القشتالي دون پيدروفرنانديت دى كاسترو الموجود بمحلته ، أن الملك قد لاذ بالفرار إلى طليطلة ، فعندئذ طالب المنصور بتسليم الحصن في الحال ، وأن يعطى اثني عشر فارساً كرهينة ، حتى يحضر دون ديجو إليه بمراكش ويسلم نفسه أسراً ، فارساً كرهينة ، حتى يحضر دون ديجو إليه بمراكش ويسلم نفسه أسراً ، وإلا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية من جهة أخرى ، إن الاتفاق تم بواسطة دون پيدرو فرنانديث (وتسميه ببطره ابن فراندس) على أن يفرج عن خسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق القشتاليين المحصورين بالحصن ، وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق ، حرصاً على القشتاليين المحصورين بالحصن ، وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق ، حرصاً على استفاذ أسرى المسلمين ، وأخذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع دون ديجولوپث أن يخرج من الحصن ، وأن يلحق بمليكه في طليطلة (٢) .

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسليم حصن الأرك رواية بطبعها شيء من الخيال ، وهو أن الموحدين أخذوا في حصن الأرك أربعة وعشرين ألف أسير من زعماء الروم ، فرأى الخليفة المنصور أن يمن عليهم بالإفراج ، فأطلق سراحهم وأقالهم من الأسر بعد أن مككهم ، وأن هذا التصرف من جانبه ،

<sup>(</sup>١) الرواية النصرانية اللاتينية Chronique Latine des Rois de Castille التي سبقت الإشارة اليها .

<sup>(</sup> ٢ ) البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٩٥ و ١٩٦ . والرواية النصرانية اللاتينية التي سبقت الإشارة إليها . وينقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( نخطوط المتحف البريطاني ص ١٥٤ ) .

قد عز على الموحدين وعلى كافة المسلمين، واعتبروه سقطة من سقطات الملوك(١) تلك هي تفاصيل موقعة الأرك العظبمة التي أحرز فها الموحدون أعظم نصر، حققوه خلال حكمهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة ، وهي قبل ذلك تقدم إلينا عن عدد الحيش القشتالي أرقاماً لايسيغها العقل لكي تتفق مع هذه النتائج. وهي لاتقدم إلينا شيئاً واضحاً عن عدد الحيش الموحدي ، وتكتفي بأن تتحدث عن عظمة حشوده ، وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء(٢) . ولكنها تقول لنا إن جيش القشتاليين كان يزيد على ثلاثمائة ألف ما بن فارس وراجل<sup>(٢)</sup>. ويقول الضبي إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائتي ألف راجل(١). أما عن خسائر النصارى ، فيقول لنا صاحب روض القرطاس ، إنه قتل في المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى. ويقول لنا ابن الأثير ويتابعه النويرى، إن عدد القتلي من الفرنج بلغ مائة ألف وستة وأربعين ألفاً، وبلغ عدد الأسرى ثلائة عشر ألفاً (٥). بيد أنه توجد عن خسائر النصاري رواية أخرى أكثر اعتدالا، هي رواية يوسف بز, عمر ، مؤرخ الموحدين ، التي نقلها إلينا صاحب البيان المغرب ، وهو أنه قتل في المعركة من النصاري زهاء ثلاثين ألفاً (٢) . ويأخذ مهذه الرواية صاحب كتاب « الحجب المستورة » وهو يتابع في روايته رواية البيان المغرب مع تعديلات يسرة (٧). وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير ، ويتابعه النويري ، إنه قتل من المسلمين نحو العشرين أَلْفاً ، وهي رواية تُبدو

معقولة وربما مبالغاً فها بعض الشيء منحيث الكثرة(٨) ، وتقول لنا بعض

الروايات الأخرى إنه قتل من أعيان المسلمين نفر قلائل ، وإن عدد القتلي من المسلمين

يبلغ نحو الحمسائة وهو عدد ضئيل بالنسبة لاشتداد القتال، وطول أمد المعركة.

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ١٢ص ه٤، والنويري (طبعة جسبار ريميرو السالفة الذكر ج ٨ص ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٤٩.

<sup>( )</sup> بنية الملتمس ( المكتبة الأندلسية ) ج ٣ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ج ١٢ ص ه؛ ، والنويرى ؛ الطبعة المشار إليها ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٧) كتاب الحجب المستورة في محاسن المقضورة ( مخطوط المتحف البريطاني ص ١٥٤).

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الأثير ج ١٢ ص ٤٥ ، والنويرى ( الطبعة السالفة الذكر) ج ٨ص ٢٧٤ .

وعلى أى حال ، فإنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا ، وكعاديها في مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة ، التي تضطرم بين الإسلام والنصرانية ، تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق ، يمكن فهمه وتعليله وإن لم تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة في مثل هذه المعركة التي بلغ فيها القتال أشده ، والتي ثقلت فيها وطأة المطاردة على الحيش المنهزم، وأنحن الموحدون في فلوله قتلا وأسرا ، ولكنها لا يمكن أن تعدو بضع عشرات من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذي يقدمه إلينا المؤرخ الموحدي المعاصروهو ثلاثون ألفا ، يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك عن المنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير ، ويتابعه النويري ، إن المسلمن حازوا من الحيام ماثة وخسين ألفاً ، ومن الحيل ستة وأربعين ألفاً ، ومن البغال ماثة ألف ، ومن الحمير ماثة ألف ، هذا غير مقادير لاتحصي من الأموال والتحف . وقسم الحليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس ، بين المسلمن وفقاً لأحكام الشريعة . وكان الحليفة فضلا عن ذلك ، قد نادي في عسكره أن من غم شيئاً فهو له سوى السلاح ، فحصر ما حمل إليه منه ، فكان يزيد على سبعين ألف لباس (١) .

وثمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها بمناسبة وقيعة الأرك ، وهي المقارنة بين هذه الموقعة وبين موقعة الزلاقة ، وذلك من حيث ظروفها ونتائجها . فهي تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر المسلمين في الزلاقة ، وكيف كثر القتل فيهم لولا أن تداركتهم في النهاية قوات ابن تأشفين المرابطية ، وهذا بخلاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت الجيوش الموحدية النصارى ، مجتمعة وفي جهة واحدة ، ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة ومقسومة الثقل ، مكدرة الصفو » ، ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيئة الموقع عامة المسرة » . ثم هي ترى بحق أن غزوة الأرك ، كانت مثل الزلاقة من أيام الإسلام المشهورة ، ومها اعتز الإسلام وعلت كلمته ، بل ترى أنها كانت أعظم من موقعة الزلاقة ، وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلس (٢) . على أن المقارنة من موقعة الزلاقة ، وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلس (٢) . على أن المقارنة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۲ ص ٤٥ ، والنويرى (طبعة ريميرو المشار إليها ) ص ٢٧٤ ، وتفح الطيب ج ١ ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المغرب – القسم الثالث ص ١٩٦ ، وروض القرطاس ص ١٥١ .

لاتقف عند هذا الحد ، فقد رأينا فيا تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة (۱) ، كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطير التى تسبغ عليها هالة من القدسية ، وكذلك فإن حديثها عن موقعة الأرك لايخلو من ذكر هذه الأساطير وأسطع ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الحلم الذى يقال إن الخليفة يعقوب المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام ، فى ليلة الحمعة الرابع من شعبان ، واستبشر به ببلوغ النصر ، وهو أنه لبث طوال الليل راكعاً ساجداً مبتهلا ، وداعياً لتأييد المسلمين على أعدائهم ، فبينا هو راكع فى مصلاه إذ غلبه النوم ، فرأى كأن باباً قد فتح فى السهاء ، ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه ، وبيده راية خضراء منشورة ، قد سدت الأفق من عظمها ، فسلم عليه ، فقال له من أنت يرحمك الله، فقال أنا ملك من السهاء ، جئت لأبشرك بفتح من رب العالمين ، لك ولعصابتك الخاهدين الذين أنوا تحت رايتك . ثم أنشد هذا الفار سأبياتاً حفظها الحليفة وهى :

بشائر نصر الله جاءتك سافرة لتعلم أن الله ينصر ناصره فأبشر بنصر الله والفتح إنه قريب وخيل الله لاشك ظافرة فتفى جيوش الروم بالسيف والقنا وتخلى بلاداً لاترى بعد عامرة

وأن الحليفة بهض من نومه موقناً بالفتح والظفر (٢). فهذا الحلم الذى تقصه الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك ، يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة الزلاقة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطبي وكان بمحلة ابن عباد ، بهض في جوف الليل ، قبيل نشوب المعركة فرحاً مسروراً ، وهو يقول إنه رأى النبي ، وإن النبي بشره بالفتح والشهادة (٦) . ثم تذكرنا كذلك بالحلم الذى تقول لنا إن ألفونسو السادس ملك قشتالة رآه قبيل معركة الزلاقة ، وخلاصته أنه رأى أنه يركب فيلا ، قد تدلى بجانبه طبل يحدث صوتاً مزعجاً كلما قرعه ، وأن فقها من أهل طليطلة ، نبأه بأن هذا الحلم هو نذير هزيمته ، مشها ذلك بما حدث عام الفيل من سحق أبرهة ، وقد كان يركب الفيل أيضاً . ثم يذكرنا كذلك ، بما تزعمه الرواية النصرانية من آن لآخر ، من أن الملوك النصارى ، كانوا متى اشتد القتال بينهم وبين المسلمين ، يرون ملاكاً يهبط من السماء وفي يده صليب أو نحوذلك .

<sup>(</sup>١) راجع كتابي « دول الطوائف » ص ٣١٩ – ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٤٧ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ص ٩١.

والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير ، بالأخص في المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية، مثل الزلاقة، والأرك وغيرهما ،

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه الهامة . فقد كان المسلمون من أندلسين ومرابطين يواجهون في الزلاقة ، قوى اسبانيا النصرانية كلها ، ملتفة حول عميدها ألفونسوالسادس . أما في يوم الأرك فقد كانت الحبهة النصرانية ، مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن طليطلة في قواته ، حيما علم بزحف الموحدين نحو أراضي قشتالة ، ولم يرد أن ينتظر حليفه ملك ليون ، وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبرة ، ولكنه لم يقدم على معاونة زميله ، لأنه أبي أن يعطيه بعض الحصون التي طلبها ، ثم انقلب بعد ذلك إلى خصومته ، ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم ينتظر ألفونسو الثامن معاونة من ملك ناقارا ، أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته ، عملية . ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقين ملك قشتالة بإحراز النصر على أعدائه ، وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره قشتالة بإحراز النصر على أعدائه ، وهو أنه كان يصطحب معه حين مسيره وأسلامهم ، وأعدوا لذلك الأموال اللازمة (۱).

وتختلف كذلك موقعة الأرك في نتائجها عن موقعة الزلاقة . ذلك أن موقعة الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوى مملكة قشتالة ، وقضت موقعاً على الخطر الذي كان بهدد دول الطوائف ، فإنها اقتصرت على تحقيق النصر للمسلمين ، ولم يُتبع يوسف بن تاشفين نصره في الموقعة ، بأية محاولة أخرى لاستر داد طليطلة أو غزو أراضي قشتالة . هذا في حين أن المنصور بث جيوشه عقب النصر مباشرة في أراضي قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم تمض بضعة أشهر على معركة الأرك ، حتى خرج المنصور في قواته ثانية لغزو أراضي قشتالة ، واحترقها حتى شمالي طليطلة ، واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسبا نفصل بعد .

ولقد كان انتصار الموحدين في معركة الأرك ، يرجع فضلا عن تفوقهم العددي ، إلى عدة أسباب ، روعي تحقيقها لأول مرة في الغزوات الموحدية

<sup>(</sup>١) بغية الملتمس (المكتبة الأندلسية) ج ٣ ص ٣٥.

الكبرى، وأولها وأهمها العناية بالمحافظة على نظام الجيش، وتوفير تموينه ومؤنه بصورة مؤكدة، وتقسيم حشوده، وتنظيم قياداته، وتعيين قائد عام يشرف على هذه القيادات، واعتماد الحليفة على مشورة قواده، ثم مراعاة الحزم والسرعة في تحرك الحيش، وإعداده لضرب العلو على الفور. فهذه الميزات التي روعي تحقيقها في الحيش الموحدي، كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر في معركة الأرك، وأن تجنبه تلك المفاجآت السيئة، التي أصيب بها في غزوة وبذة، ثم بعد ذلك في نكبة شنترين (۱).

## **- Y -**

ماكادت تنهى معركة الأرك العظيمة ، حتى بث المنصور سريات من جنده في أراضى قلعة رباح ، فاستولت على عدة من حصون العدو في هذه المنطقة ، ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذاتها ، واقتحموها بعد قتال عنيف ، وانتزعوها من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولين للدفاع عنها ، وقتل أثناء المعركة أستاذ الجاعة نونيو دى فوينتس . وغادر الفرسان القلعة ، ولحأوا إلى قلعة شلبطرة القريبة منها . وهكذا استرد المسلمون هذه القلعة المنيعة ، بعد أن لبثت في حوزة النصارى منذ سقوطها في أيديهم في سينة ١١٤٧ م ، زهاء نصف قرن . وأمر المنصور بتطهير جامعها الذي كان قد حول إلى كنيسة ، وقدم على حاميتها يوسف بن قادس(٢).

نقول ، وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القديمة (٢) هذه ، وأن نشهد بقايا هذه القلعة المنيعة ، التي لبثت دهراً من حصون الأندلس الأمامية ، والتي لعبت دوراً كبيراً في الصراع بين المسلمين والنصاري . وتقع هذه

<sup>(</sup>۱) راحع في معركة الأرك ، روض القرطاس ص ١٤٥ – ١٥١ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ١٩٣ – ١٩٦ ، وابن الأثير ج ١٢ ص ٤٤ و ٤٥ ، والنويري (طبعة جسبار ريميرو) ص ٢٧٤ و ٢٧٥ ، وابن خلكان ج ٢ ص ٢٩٥ و ٣٠٥ ، وابن خلكون ج ٦ ص ٢٤٥ و ويميرو) ص ٢٧٤ و ٢٧٥ و ١٦٥ ، ورفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة (مخطوط المتحف البريطاني ج ٢ ص ١٥٧ – ١٥٦ ). ونشره الأستاذ هويثي ضمن مقاله المنشور بمجلة المعهد المصرى بمدريد ج ٢ ص ٥٧ – ١٦ وراجع أيضاً :

H. Miranda: Las Grandes Batallas de la Reconquista, p. 137-169

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) وهي بالإسبانية Calatrava la Vieja

الأطلال على قيد خسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال ، وعلى قيد نحو سبعة كيلومترات من ضاحيتها كريون ، وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من

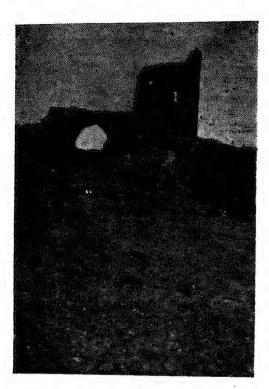

الأطلال الدارسة ، تقع فوق ربوة قليلة الارتفاع ، وسط بسيط كبير تظلله الحبال الشاهقة ، وسيتند من الشهال إلى نهر وادى علمه ، وتنقسم هذه الأطلال إلى مجموعتين ، في إحداهماوهي اليمني ، عجموعتين ، في إحداهماوهي اليمني ، كمته عضادة تظلل عقداً كبيراً كاملا ، وفي الوسط يقوم جدار كاملا ، وفي الوسط يقوم جدار ضخم من عقد سابق . والمجموعة ضخم من عقد سابق . والمجموعة الأولى فراغ كبير تتخللة الأنقاض الحرائب ، يبلغ طوله نحو ثمانين والحرائب ، يبلغ طوله نحو ثمانين متراً ، وهي عبارة عن كتلة متراً ، وهي عبارة عن كتلة كبيرة ، يبدو أنها كانت قاعدة

جانب من أطلال قلمة رباح

لعدة أبراج ضخمة . وتمتد الأطلال من الناحية الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة وخمسن متراً ، ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية ، والمكان كله ، جو من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسى ، وأنا أطوف حول المكان منفرداً ، بين الأشواك والأدغال البرية ، تحتأشعة الشمس الساطعة ، وعواء الكلاب المتوحشة ، ونعيق الغربان والنسور الصغيرة ، التي تعمر المكان ، يزعجني ، وينذرني بسرعة الرحيل .

ويقول لنا صاحب روض القرطاس ، إن المنصور لم يكتف بذلك ، بل سار مخترقاً أراضي قشتالة يثخن فيها قتلا وأسراً وسبياً حتى وصل إلى جبل سليان(١) على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يؤيد هذه

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Cuesta de Zulema « مرتفع سليمان » .

الرواية . والظاهر أن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة المنصور التالية لأراضى قشتالة بعد ذلك بعامين ، وهي غزوة سوف نتحدث عنها فيما بعد<sup>(١)</sup>.

وبعد أن أخرج المنصور خمس الغنائم ، وقسم ما فيها على المجاهدين ، سار في جيوشه المظفرة ميمماً شطرإشبياية ، وقد محا مهذا النصر الباهر ما لحق عة الحراب الموحدية في شبه الحزيرة ، عقب نكبة شنترين من الانتكاس والتصدع ، فوصل إليها في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان سنة ٥٩١ ه (٦ أغسطس سنة ١٩٥٥ م) ، وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه تهانى النصر . ثم أمر أن يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أبي الفضل بنطاهر ابن محشرة أن يتوخى في كتب الفتح غاية الإيجاز ، وأن يكتبها على مثل كتب الصحابة في فتوحهم ، فصدع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إلى الحليفة كالعادة ، ونظم أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى ، في الفتح قصيدة جاء فها :

هو الفتح أعيى وصفه النظم والنرا وأنجد فى الدنيا وغار جديشه لقد أورد الأذفونش شيعته الردى حكى فعل إبليس بأصحابه الألى رأى الموت للأبطال حوليه ينتق ألوف غدت مأهولة بهم الفلا ودارترحى الهيجاعليهم فأصبحوا

وأنشد الشاعر الأنداسي المرسى ، على بن حزمون بين يدى الحليفة قصيدة ، وقعت منه أجمل وقع ، وهذا بعض ما جاء فيها :

حیتا معطرة النفس فی الله معطرة النفس فی الله الحق و الاستان و الله على و رفعت منار الدین علی

نفحات الفتح بأندلس إن الإسلام لني عرس طهرت الأرض من الدنس فدنا التوفيق لملتمسس عمد شمً وعلى أسس

<sup>(</sup>١) راجع روض القرطاس ص ١٥١.

وصدعت رداء الكفر كما صدع الديجور سنا قبس لاقيت جموعهم فغدوا فرسا في قبضة مفترس جاءوك تضيق الأرض بهم عدداً لم يحص ولم يقس ومنيت لأمر الله على ثقة بالله ولم تخس فأناخ الموت كلاكله بظباك على بشر رجس وتساوى القاع بهامهم المرفض مع الحدبوالضرس فأولئك حزب الكفر ألا إن الكفار لني نكس (١)

وأمر المنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود ، على أن يكونوا على أهبة للاستعداد للجهاد فى أية لحظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية ، وانتقل إلى حصن الفرج ، الواقع جنوب غربى المدينة على الضفة الأخرى من النهر الأعظم (الوادى الكبير) وهو الحصن ، الذى أمر بإنشائه قبل ذلك بقليل ، وكان يحبه ويؤثر الإقامة فيه ، وأمر باستكمال غروس بستانه ، وإنشاء النواعير على شاطئ النهر تحت الحصن لربه ، كما أمر بإصلاح المسجد الجامع ، واستكمال بناء صومعته ، وهو الجامع الذى كان قد أنشأه أبوه ، وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته بقليل . ولما انتهى الشتاء وأقبل الربيع ، أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد ، واستنفار فتلف الحيوش وتنظيمها ، فلما تم وصول مختلف الطوائف وحشدها ، أمر الخليفة بتمييز الحيوش وتنظيمها ، واستعدادها لاستئناف الغزو .

على أن المنصور ، قبل أن يبدأ الحركة ، رأى أن يستشير الزعماء والقادة فى أمر توجيه الغزو ، واختيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وفى أثناء ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب المهادنة وعقد السلم ، فرفض المنصور (٢)، واستقر الرأى على أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية « ببلاد الحوف» أعنى منطقة إستر مادورة ، وذلك لاستر داد ما انتزعه النصارى من قواعد هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادى الأولى سنة هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف جمادى الأولى سنة ١٩٥٥ ( منتصف أبريل سنة ١٩٩٦ م) ، واتجه شمالا إلى حصن منتانجش (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها في المعجب ص ١٦٥ – ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب. ولكن هذا التاريهخ يتعارض مع سياق الحوادث ومع التواريهخ التي توردها الرواية النصرانية .

<sup>(</sup> ٤ ) ورد اسمه فىالرسالة الموحدية الخامسة والثلاثين الخاصة بهذه الغزوة (منت أنتش ) ص٢٣١

وقد كان حسبا أشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطليوس ، فتقدمت لمهاجمته قوة من الأندلسيين ، فلما رأت الحامية القشتالية مقدم الجيوش الموحدية الزاخرة ، طالبت بالأمان والتسليم ، فأجيبوا إلى ما طلبوا ، وأمر قائد الحيوش الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد ، بتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة ، ولكن حدث حينا بدأوا السير أن هاجمهم حماعة من «أوباش العرب» وسبت من كان معهم من النساء والأطفال ، فغضب الحليفة لهذا الاجتراء والإخلال بالعهود المقطوعة ، وأمر بسجن من عثر عليه من المعتدين ، ورد النساء والأطفال إلى ذويهم ، وأوصل الحند القشتالين آمنين إلى أوائل بلادهم .

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة تَرجالُه ﴿ قاعدة الثغر الشَّهالُ ﴾ الواقعة شمال شرقى منتانجش ، وشرقى مدينة قاصرش ، وكان سكانها النصارى قدَ أخذوا في إخلائها ، حينها شعروا باقتراب الموحدين ، فاستولى الموحدون على المدينة ، وطاردوا سكانها وأفنوا الكثير مهم ، وسبوا الكثيرين من نسائهم . واستولوا كذلك على بلدة «سانتاكروتْ »(١) القريبة منها ، وكانت حاميتها قد لاذت بالفرار. ثم عبر الموحدون نهرالتاجُّه ، واتجهوا شمالا نحو مدينة « بلاسنثيا » وهي التي تسميها رسالة الفتح الموحدية (ابلتانسية) وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، قد انفق بضع سنين في إنشائها وتحصينها ، ونقل إلىها كثيراً من أهل الشمال ، وكان أهلها المدنيون قد غادروها ، وبقيت حاميتها في قلعتها ، فاستولى الموحدون على المدينة ودمروها، ثم هاحموا القلعة وضربوها بالنبال ضرباً شديداً، حتى اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى التسلم ، واعتبر أفرادها أسرى بحكم مقاومتهم (٢). ويقول صاحب الروض المعطار ، وهو يسمى (بلاسنثيا) بلنسية ، إن الموحدين فتحوها عنوة ، وقبضوا على قائدها ، مع مائة وخمسن من أعيان النصارى ، وجهوا إلى خدمة الحامع الكبير بسلا مع أسارى معركة الأرك (٣). وتقول الرواية النصر انية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسةف والرهبان وكثيراً من النصارى .

<sup>(</sup>١) وتسميها الرسالة الموحدية « شنتقروس Santa Cruz وتصفها بالقلعة « الحسيبة في الامتناع » ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الموحدية السالفة الذكر ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ص ١٣.

واستمر الموحدون في زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة ، وهي أكبر مدن ولاية طليطلة ، وهم يثخنون في أراضي قشتالة ، تخريباً ، وأسرا وسبيا ، فلما أشرفوا على طلبرة أنتسفوا زرؤعها ، وحدائقها وأشجارها، ولكنهم لم يحاولوا اقتحام المدينة لمنعتها، ولعدم استعدادهم لضرب الحصار حولها ، إذكانت تنقصهم آلات الحصار ، فقنعوا باجتياح كلّ ما حولها من مظاهر العمران ، وصبروا أراضها قاعاً صفصفاً . كل ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته ، غير مجترئ على لقَّاء الغزاة في أية ساحة . ثم اتجه الموحدون شمالًا إلى مكَّادة(١) ، وأنزلوا بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبرة . وهبطوا أخبراً إلى طليطلة من ناحيتها الشهالية ، وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة في أكمل عددها وعدتها، وقد امتنع النصاري بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع ، ثم عبر الموحدون بعد ذلك نهر التاجُّه، إلى ساحتها الجنوبية، وانتسفوا زروعها ، وكرومها وحداثقها ، ولاسها منيتها الشهيرة ، وهي التي كانت من قبل لبني ذي النون، وورثها النصاري، وامتدت أيامها حَتى خربها الموحدون فيما خربوه من مرافقها وأراضها ، وقضى الموحدون حول طليطلة بضعة أيام ، واقتصروا على تخريب ديارها ، وإبراز مظاهر قوتهم ، وروعة حشودهم الزاخرة(٢) .

ويقدم إلينا المقرىءنغزوة طليطلة رواية خلاصتها أنالمنصور لما حاصر طليطلة وضيق علمها ، واشتد في ضربها بالمجانيق حتى أوشكت على السقوط ، خرجت إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، وبناته ونساؤه ، ومثلن بنن يديه باكيات متضرعات إيله ، أن يبقى البلد علمهن ، فرق المنصور لضراعتهن ، وكف عن ضرب المدينة، ووهب لهن قدراً من المال والحواهر الحليلة ، وردهن مكرمات. وهذه رواية يصعب علينا تصديقها لمحانبتها للمنطق والمعقول(٣) .

وفى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة ، بعث ملك ليون ، وهو أَلْفُونُسُو التَّاسِعِ إِلَى المنصور ، يرجوه أن يعاونه ببعض قواته ، على غزو قشتالة، فاستجاب المنصور لرغبته ، لما كان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك ، وتنحيه عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين ، وجنوحه إلى مصادقتهم ومحالفتهم . وغزا ملك ليون، ومعه قوة من الموحدين أراضي قشتالة من ناحية « تيمر ادى كامبوس» ،

<sup>(</sup>١) وهى بالإسبانية Maqueda . راجع الروض المطار ص ١٣. (٢) الرسالة الموحدية الخامسة والثلاثون ص ٣٣٦ و٣٣٧ . والبيان المغرب ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٢٠٧ .

وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه ، ضربوا الكنائس والأديار القشتالية بمنهى القسوة ، وقام الليونيون بانتساف وتخريب الضياع ، ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حتى مدينة كريون . وفى نفس الوقت أغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاخمة له ، واقتحم مدينة سرية ، وعات فى تلك المنطقة تخريباً ونهباً .

ولما انهى المنصور من غزاته ، وأثن ما شاء فى أراضى عدوه ، وأبرزت حشوده أمام أعين النصارى كل مظاهر قوتها وروعها، قرر العود بسرعة، قبل أن يختل نظام التموين فى الحيش ، فارتد بقواته نجو الحنوب، واقتحم الموحدون فى طريقهم بعض حصون منطقة طليطلة الحنوبية ، فاخترق أراضى قلعة رباح ، ثم اتجه نحو جيان ثم إلى قرطبة ، وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة ، ووصل إلى إشبيلية فى أوائل رمضان (٩٢٥ه ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشهر (١).

وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية التى استطاع الموحدون أن يدفعوها إلى صميم أراضى قشتالة ، وإلى تطويق العاصمة القشتالية ذاتها ، أغى طليطلة ، لم تسفر عن أية نتائج مستقرة ، ولم يحرز الموحدون خلالها أية أراض أو مواقع ذات شأن . وإنه لما يلفت النظر أن يكتنى الحليفة المنصور ، وهو الذي حظم قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعيث والتخريب ، والسبى والنهب فى أراضى العدو ، دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة ، فى وقت كان فيه عدوه الرئيسي والنهب فى أوج قوته وأهباته العسكرية ، وفى وقت كان فيه عدوه الرئيسي ملك قشتالة فى منتهى الضعف والاستسلام ، حتى أنه لم يحرك ساكنا للقاء الغزاة فى أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تتساءل ألم يكن فى وسع الحليفة على طليطلة حصن الإسلام القديم على نهر التاجه ، وفى اعتقادنا أنه لو فعل ، لما كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته ، ولكن السياسة العسكرية الموحدية آثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الحوفاء ، التى يستطيع المعدو القديم الحالد دائماً أن يصر علها ، وأن يهضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه .

<sup>(</sup>۱) فصلت لنا الرسالة الموحدية المؤرخة فى التاسع من شهر رمضان سنة ٥٩٢ه، وهى الرسالة الخامسة والثلاثون من رسائل موحدية ، مراحل هذه الغزوة بإسهاب يغلب عليه الزخرف الأدبى ، وهى من إنشاء الكاتب أبى عبد الله بن عياش (ص ٢٢٨ – ٢٤١) .

وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين ، الأول النظر في أحوال الأعمال والنفات ومحاسبة بعض العال والنظار ، الذين لحقت بهم ريب التقصير والاختلاس ، والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم من الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فيا يتعلق بالأموال عمحاسبة أبى سليان داود بن أبى داود ، وندب لمحاسبته لحنة من الكتاب ، فحققت في سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشهر ، ثم انتهت بإدانته وإثبات مافى ذمته من أموال ، بلغت في الأعمال نحو مائة وخمسن ألف ، فاستصفيت أمواله ، ولكنه لم ينكب ولم يعاقب حتى عنى عنه . وأمر الحليفة في نفس الوقت بمحاسبة أبي على عمر بن أبوب ، على ماكان تحت يده من أموال النفقات ، فتبن أن في ذمته قدراً كبراً من المال ، فطولب به ، ولما عجز عن الوفاء ، اعتقل مع أبى سلمان حتى عنى عنه أمر المؤمنين .

وفى هذا العام أيضاً قام الحليفة ببعض التعيينات الهامة ، فقلد أبا زيد بن يوجان أشغال البرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية والوزارة ، وما يتعلق به من أشغال الموحدين وملازمة الحدمة ، فأبدى فى تأدية مهامه المختلفة كفاية ظاهرة ، وقدم أبا القاسم بن نصير على الإسراف على عمل إشبيلية ، وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر ، بعد أن ترك خدمة بنى حفص ابن عبد المؤمن ، على المستخلص بمنطقة الشرّف ومدينة لبلة .

وكان المنصوريعي في نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو في أراضي قشتالة . فلما انتهى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعبئة الحشود ، فاجتمعت مختلف الطوائف والقبائل حتى ضاقت إشبيلية بجموعهم ، فلما استكمل الحشد والاستعداد ، خرج الحليفة في قواته من إشبيلية في الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ٩٥٥ (١٤ أبريل سنة ١٩٦) وسار ميمماً شطر قرطبة ، وكانت سنة خصب ورخاء ، فسارت الجموع طول الطريق في دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى قرطبة ، دخلها ونزل بها وقسم جيوشه لانتجاع الحصب ووفرة الأقوات ، حتى قرطبة ، دخلها ونزل بها وقسم جيوشه لانتجاع الحصب ووفرة الأقوات ، حتى تحل الفترة التي تكثر فها المؤن والأقوات بأراضي قشتالة (١٠) .

<sup>(1)</sup> البيان المغرب – القميم النالث ص ٢٠١ و٢٠٢.

## الفِصِّل لرَّا بع ما بهــــد الأرك حتى وفاة المنصور

إقامة الخليفة المنصور بقرطبة . الفيلسوف ابن رشد ومؤلفاته ومكانته العلمية . اجمّاع الأسباب: لنكبته . سعى خصومه في الإيقاع به . تأويل آرائه ومسخها . إتهامه وبعض زملائه بالمروق . توجيه الاتهام إليه بالمسجد الحامع . إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة . مصادرة كتبه وإحراقها . كتاب المنصور في تبرير تصرفه وفي شرح تهم المارقين . أسباب أخرى لغضب المنصور على الفيلسوف . عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته . ما تكشف عنه نكبة الفيلسوف من مغزى . خروج المنصور إلى الغزو . مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره إلى مجريط وحصارها . تخريبه لمنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الغزو . عود المنصور إلى قرطبة ثم إشبيلية . أمره بإتمام صومعة الجامع . أقوال ابن صاحب الصلاة في بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبيه . وصف لهذه التفافيح وعملية رفعها . قيام هذه الصومعة حيَّاليوم . انتقال المنصور إلى حصن الفريج . تعيينه للعال . تحالف قشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد السلم بين المنصور وملك قشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المنصور إلىالمنرب . وعوده إلى مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتامى . أمره بإلزام اليهود بزى خاص . بواعث هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه للشيوخ والقرابة . توصيته بولده وبمن يثق بهم من السادة . توصيته برعاية الأندلس والنود عنها . توصيته بالأغزاز والعرب والطلبة . توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته والإشادة بصفاته . عنايته بتنظيم الجيش وتقويته . شغفه بالجهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل . ورعه وتقوأه . عنايته بتطبيق أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود . مطاردته لعلم الفروع والمذهب المالكي . اعتناقه المذهب الظاهري . انتشار الظاهرية في عهده . إجلاله للعلامة ابن حزم . موقفه من إمامة المهدى وعصمته . ما ينسب إليه من نيته في افتتاح مصر . قول المراكشي في ذلك . أقوال الرحالة ابن جبير عن أحوال المشرق وضلال أهله . أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمصر . الفكرة الموحدية في غزو مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عظمة مصر وقوتها أيام المنصور . صفات المنصور العلمية . عطفه على العلماء وطلبة العلم . أدبه وقصاحته . اجتماع الشمراء حوله . أبوالعباس الحراوى يؤلف له كتاب ه صفوة الأدب α . مدائح ابن مجبر . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . عنايته بالشئون المالية . منشآ ته العمرانية . إنشاؤه لضاحية الصالحة . تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها العظيم . إنشاؤه المبيمارستان بمراكش . منشآته بالأندلس . وزراؤه وكتابه . قضاته . أو لاده . صفته .

في خلال إقامة المنصور بقرطبة ، في تلك الفترة من شهور سنة ٩٥ه ، وقع حادث مؤسف ذومغزى عميق ، هو نكبة القاضى الفيلسوف أبى الوليد بن رشد . وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى ، وإلى ماكان يتمتع به من عطف الحليفة أبى يعقوب يوسف ، ولاسيا عن طريق أستاذه العلامة الفيلسوف الطبيب أبى بكر بن طفيل ، صديق هذا الحليفة وأستاذه الأثير لديه . وكان ابن رشد في هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية ، ويشغل في نفس منصب الطبيب الحاص للخليفة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك في عدة من المناصب القضائية والإدارية الهامة ، أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية ، وكان يتنقل في معظم الأحيان مع بلاط الحليفة ، سواء بالمغرب أو الأندلس . ولما توفى أستاذه ابن طفيل في سنة ٥٨١ ه ( ١١٨٥ م ) انفرد بمنصب الطبيب الحاص للخليفة ، واستمر على حظوته ومكانته لدى الحليفة يعقوب المنصور ، كما كان من قبل لدى والده الحليفة أبى يعقوب يوسف .

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهرته الطبية والفلسفية ذيوعاً عظيا ، وكتب كثيراً من كتبه الفلسفية ، ومعظمها فى تلخيص كتب أرسطو وشروحها ، وكتب كذلك كثيراً من الكتب الطبية ، ومعظمها تلخيص وشروح لكتب جالينوس . ومنها «شرح «لأرجوزة» الشيخ الرئيس ابن سيناء فى الطب، وكتب كذلك كتابه «الكليات» ، ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية ، مقابل التفاصيل الحزئية التى تناولها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر فى كتابه «التيسير» . وهذا كله عدا ماكتبه فى الأصول والفقه وعلم الكلام والحكمة والمنطق . وقد بلغت تصانيف ابن رشد فى مختلف العلوم أكثر من سبعين كتاباً ورسالة اشتهرت كلها فى المشرق والمغرب، وترجم الكثير منها فيا بعد إلى اللاتينية ، ولاسيا شروحه لفلسفة أرسطو ، وهى التى جعلت لابن رشد أعظم مكانة فى ميدان التفكير الأوربى .

وكان الحليفة يعقوب المنصور ، كأبيه عالماً متمكناً بجمع حوله صفوة العلماء والمفكرين ، وكان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفية ، ويعقد مجالس خاصة يستمع فيها إلى آراء ابن رشد وشروحه ، والاسها في علاقة الفلسفة بالدين، وهو

الموضوع الذى كتب فيه ابن رشد فيا بعد رسالة « فصل المقال فيا بين الشريعة والحكمة من الاتصال » . وكان الفيلسوف يقضى معظم أوقاته عندئذ فى البلاط الموحدى ، حيثما كان الحليفة ، وكان المنصور يعظم الفيلسوف ويقدره ، إلى حد أنه كان مجلس إلى جانبه مباشرة ، ويتعدى بموضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر . ومن الغريب أن يقال لنا إن ابن رشد ، بالرغم مما كان محيط بمقامه العلمى من ضروب التوقير والتكريم ، لم يكن يتمتع بالمظهر اللائق بمكانته من حيث الملبس والتجمل . وقد وصفه لنا القاضى أبومروان الباجى فى قوله «كان القاضى أبو الوليد ابن رشد حسن الرأى ذكياً ، رث البزة ، قوى النفس » .

وقد شاء القدر أن يُنكب الفيلسوف، في تلك الفترة التي نزل فيها المنصور بقرطبة . وكانابن رشد قد عاد إلى الأندلس في ركاب الحليفة ، ونزل بدار أسرته في قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة في الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد نشأت من قديم بين الفيلسوفو بين أهل قرطبة وحشة . « أحدثتها أسباب الحسد » . وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك ، ينقمون على ابن رشد آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية ، وينقمون بالأخص منزلته لدى الحليفة . ونحن نعرف ماكان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدي من عظيم النفوذ ، ولاسها وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين . وكان كثير من هؤلاء وكثير من غيرهم من خصوم الفياسوف ، يبثون حول آرائه ونظرياته دعاية مسمومة ، ويرمونه بالمروق والخروج على أحكام الشريعة ، « وإيثاره فها لحكم الطبيعة». وكانت الفاسفة و در اساتها بالرغم مماكان يتسم به البلاط الموحدي، منذ عهد الخليفة عبد المؤمن ، من رعاية العلم والعلماء ، من الموضوعات المريبة المكروهة . وهكذا كان خصوم ابن رشد يجدون في صميم دراساته وكتاباته ، مواد المهامهم . وأكثر من ذلك أنهم كانوا يدسون عليه ألفاظاً وعبارات محرجة . ومن ذلك وصفه في أحد شروحه « الزهرة » بأنها « أحد الآلهة » وقد حمع أولئك الخصوم مقالات وأوراق كثيرة منسوبة إلى الفيلسوف، وحملوها إلى مراكش في أوائل سنة ٥٩١ هـ (١٩٤٤م) ، وحاولوا أن يرفعوها إلى الخليفة . ولكن المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس. ومن ثم فقد فشل الساعون في مسعاهم ، واضطروا للعودة خائبين .

ويقول لنا ابن عبد الملك في « الذيل والتكملة » وهو فيما يرجح ينقل عن

ابن صاحب الصلاة: « فلما كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة، وامتد بها أمد الإقامة ، وانبسط الناس من مجالس المذاكرة ، تجددت للطالبين آمالهم ، وقوى تأليهم ، واسترسالهم، فأدلوا بتلك الألقيات، وأوضحوا ما احتجنوه من شنيع الهفوات الماحية لأبي الوليد كثيراً من الحسنات ، فقر ثت بالمحالس، وتؤولت أغراضها ، ومعانيها وقواعدها ومبانيها ، فخرجت بما دلت عليه أسوأ مخرج ، وربما ذيلها مكر الطالبين ، فلم يمكن عند اجتماع الملأ إلا المدافعة عن شريعة الإسلام . ثم آثر الحليفة فضيلة الإبقاء ، وأعمد السيف بالتماس حميل الحزاء ، وأمر طلبة مجلسه ، وفقهاء دولته ، بالحضور بجامع المسلمين، وتعريف الملأ بأنه مرق من الدين ، وأنه استحق لعنة الضالين »(۱) .

ولم يكن الاتهام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف ، ولكنه شمل عدة من زملائه وتلاميذه ممن يشتغلون « بالحكمة وعلوم الأوائل » . وكان من هؤلاء أبو جعفر الذهبي ، والفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المهرى المشهور بالأصولي ، وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد ، والفقيه أبو عبد الله المهرى وحدهما إلى جامع قرطبة ، وتوارى الباقون . وتولى توجيه الاتهام إلى الفيلسوف وزميله ، القاضى أبو عبد الله بن مروان، والخطيب أبو على بن الحجاج . ولم يقل لنا صاحب « التكملة » ، ماذا كان موقف ابن رشد ، ولكن المرجح أنه قام بالرد على أسانيد مهميه .

وعلى أى حال فقد انهى الأمر بإدانة الفيلسوف ، وقضى الحليفة المنصور بمعاقبته بالنبى من قرطبة ، واعتقاله ببلدة «أليسانة» أو «اللسانة» ، الواقعة في جنوبها على مقربة من بهر شكيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور منزل البهود في هذه المنطقة من الأندلس . وكانت بالأخص مدينة غنية زاهرة أيام دولة بنى باديس أصحاب غرناطة (٢) . وقيل في اختيارها لاعتقال الفيلسوف دولة بنى باديس أصحاب غرناطة (٢) . وقيل في اختيارها لاعتقال الفيلسوف «إنه يُنسب في بني إسرائيل، ولأنه لايعرف له نسب في قبائل الأندلس» . وكان من الواضح أن الحليفة قد راعى في الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالنبي، سنه

<sup>(</sup>١) التكلة لابن عبد الملك المراكشي المجلد الخامس من مخطوط المتحف البريطاني . ونقله إلينا صاحب البيان المغرب مم الاختصار ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Lucena . راجع الإدريسي ، وصف المغرب والأندلس (طبعة دوزي) ص ٢٠٥.

وحالته الصحية . وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره . وقُضى على زملاء الفيلسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنبي إلى جهات أخرى ، وكان أبرزهم بعد ابن رشد ، هو إبراهيم الأصولي . وصودرت كتب الحميع ، وأمر بإحراقها أينما وجدت .

ولم يكتف البلاط الموحدى بتوقيع العقوبة المادية على المتهمين ، ولكنه رأى أن يقرنها بإعلان وجهة نظره ، وتبرير تصرفه ، فوجه المنصور كتاباً في هذا الموضوع ، من إنشاء كاتبه أبي عبد الله بن عياش ، إلى مراكش وغيرها من قواعد المغرب والأندلس . وإليك بعض ماجاء في هذا الكتاب المشهور ، الذي انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب « الذيل والتكملة » :

« وقد كان في سالف الدهر قوم ، خاضوا في بحور الأوهام ، وأقرّ لهم عواقتهم ، بشفوف عليهم في الإفهام ، حيث لاداعي يدعو للحيّ القيوم ، ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم ، فخلَّدوا في العالم صحفاً ، مالها من خلاق ، مسوّدة المعانى والأوراق ، بعدها من الشريعة بعد المشرقين ، وتباينها تباين الثقلين ، يوهمون أن العقل ميزانها ، والحق برهانها، وهم يتشعبون فى القضية الواحدة فرقاً ، ويشيدون فيها شواكل وطرقاً . ذلكم ما في الله خاتمهم للنار ، وبعمل أهل النار يعملون ، ليحملوا أوزارهم كاملة يُوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون . ونشأ منهم في هذه [ اللمحة ] البيضاء شياطين .. يخادعُون ألله والذين آمنوا ، وما يخادعُون إلا أنفسهم ومايشعرون، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، ولوشاء ربك مافعلوه، فذرهم وما يفترون ، فكانوا علمها أضر من أهل الكتاب ، وأبعد عن الرجعة إلى الله .. لأن الكتابي بجهد في ضلال ، وبجد في كلال ، وهاؤلاء جهدهم التعطيل ، وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل، وبث عقاربهم فى الآفاق برهة من الزمان ، إلى أن أطلعنا الله سبحانه منهم، على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرومهم، وأغنى عنهم سنين على كثرة ذنوبهم ، إنما نملي لهم ليز دادوا إثما ، وما أمهلوا إلا ليأخذهم الله الذي لا إله إلا هو ، وسع كل شيء علما .

« وما زلنا وصل الله كرامتكم ، نذكرهم على مقدار ظننا فيهم ، وندعوهم على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه ويدنيهم . فلما أراد الله فضيحة عمايتهم ، وكشف غوايتهم ، وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال ، موجبة أخذ

كتاب صاحبها بالشهال ، ظاهرها موشح بكتاب الله ، وباطنها مصرح بالإعراض عن الله ، لبتس منها الإيمان بالظلم ، وجيء منها بالحرب الزبون في صورة السلم ، مزلة للإقدام ، وسم يدب في باطن الإسلام ، وأسياف أهل الصليب دونها مفلولة ، وأيديهم عما يناله هؤلاء مغلولة ، فإنهم يوافقون الأمة في ظاهرهم وزيهم ولسانهم ، وخالفونهم بباطنهم وبهتانهم ، فلما وقفنا منهم على ما هو قذ ي في جفن الدين ، وخالفونهم بباطنهم وبهتانهم ، فلما وقفنا منهم على ما هو قذ ي في جفن الدين ، وتحتة سوداء في صفحة النور المبين ، نبذناهم في الله نبذ النواة ، وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضناهم في الله ، كما أنا نحب المؤمنين في الله ، وقلنا اللهم إن دينك هو الحق اليقين ، وعبادك هم الموصوفون بالمتقين ، وهاؤلاء قد صدفوا عن [ الله ] وعيت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك ، فباعدت أسفارهم ، وألحق بهم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم ، ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلحام وألحق بهم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهم ، ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلحام فلا . . في مجال ألسنتهم ، والإيقاظ [ بحدة ] من عقلهم ونصتهم ، ولاكنهم رفعوا بموقف الخزى والهوى ، ثم طردوا عن رحمة الله ، ولو ردوا لعادوا ، لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون .

«فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان، حذركم من السموم السارية في الأبدان. ومن عُشر له على كتاب من كتهم ، فجزاؤه النارالتي بها يُعذب أربابه ، وإليها يكون مآل مؤلفه وقارئه ومآبه ، ومتى عُشر منهم على مُشجر في غلوائه، عم عن سبيل الله استقامته واهتدائه، فكشيعاجل فيه بالتثقيف والتعريف، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون. أو لايرد الذين حبطت أعمالهم ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم ، ويكتب في صحف الأبرار تضافركم على الحق واجماعكم ، إنه منعم كريم »(١) .

هذاكله فيما يتعلق بناحية التكفير ، وناحية العقيدة ، وهي التي اتخذت ذريعة لاتهام الفيلسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب أخرى لغضب المنصور على الفيلسوف. منها توثق صلاته بالسيد أبي يحيى أخى المنصور ووالى قرطبة ، وقد

<sup>(</sup>١) أورد ابن عبد الملك المراكشي نص هذا الكتاب الموحدي في « الذيل والتكلة » في ترجمة ابن رشد ( المجلد الخامس من مخطوط المتحف البريطاني ).

كان بن الأخوين موجدة وجفاء . ومنها أنه أى ابن رشد ، كان يجرى فى أحاديثه مع الحليفة على مخاطبته دائماً بقوله ( تسمع يا أخى » وكان المنصور يُسر له هذه الحرأة فى مخاطبته . ومنها أخيراً ، وهو ما يدخل فى باب العيب فى ذات الخليفة ، إن ابن رشد قال فى شرحه لكتاب الحيوان لأرسطاطاليس ما يأتى : «ورأيت الزرافة عند ملك البربر ، مشيراً إلى المنصور ، وقد وجد ذلك مكتوباً بخطه (١) . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لهي لخصوم الفيلسوف ومنهميه فرصة النيل منه ، وإقناع الحليفة بصحة مانسب إليه من تهم المروق والإلحاد .

ولبث ابن رشد فى معتقله فى «البسانة» زهاء ثلاثة أعوام .ثم إن جماعة من أكابر أهل إشبيلية ، خاطبوا المنصور فى شأن الفيلسوف وزملائه ، وتشفعوا لديه فى سبيل إقالتهم والعفو عنهم ، ونفوا بالأخص عن الفيلسوف تهمة المروق والزيغ ، وشهدوا بحسن إيمانه وسلامة عقيدته . ونفى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى ، تهمة العيب فى حق المنصور ، بوصفه ، ملك العربر » وقال إن صحة الوصف هى ملك « العربين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ ، فاستجاب المنصور إلى شفاعتهم ، وعفا عن ابن رشد وزملائه ، وذلك فى سنة ٤٥٩ ه .

وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكانته فى البلاط الموحدى ، وعاد إلى مراكش ليلتحق ببلاط الحليفة . بيد أنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة ، وتوفى فى التاسع من شهر صفر سنة ٥٩٥ ه ( ١٠ ديسمبر سنة ١١٩٨ م ) ، وهو فى الخامسة والسبعين من عمره . ودفن ابن رشد أولا فى مقبرة « باب تاغزوت» خارج مراكش ، ثم حمل منها بعد أشهر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه ، وموثل أسرته ، ودفن فى روضة آبائه ممقبرة ابن عباس (٢٠).

تلك هي أدوار المأساة المشجية التي اقترنت عياة فيلسوف من أعظم أقطاب التفكير الإسلامي والتفكير العالمي . ولقد تكررت هذه المأساة ، التي اتخذت صورة الاضطهاد الفكرى ، غير مرة في ظل المرابطين ثم الموحدين ، وكانت مطاردة ابن رشد ومحاكمته ، بلا ريب وصمة في عهد خليفة عظيم عالم كالحليفة

<sup>(</sup>١) المعجب للمراكشي ص ١٧٤ و ١٧٥.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع فى نكبة ابن رشد « الذيل و التكلة » لعبد الملك المراكثى ( المخطوط المشار إليه ) ، والتكلة لابن الأبار فى ترجمته ( القاهرة ) رقم ١٤٩٧ .

المنصور . بيد أنها تكشف بالأخص عن روح النزمت العميق التي كان يتسم بها التفكير الديني في عهد الموحدين .

### - Y -

وكان الخليفة في تلك الأثناء يستكمل أهبته للغزوة المنشودة ، فلما تم له ما أراد من ذلك ، غادر قرطبة في قواته ، واخترق جبل الشارات ( سيرا مورينا ) ميمماً شطرط لَلْبَهرة ، فلما وصل إلى حدود قشتالة ، قصد إليه رسل ألفونسو الثامن في طلب المهادنة ، فصرفهم دون جواب ، وقد عقد العزم على اختراق أراضي قشتالة ، وغزوها وفقاً للخطة التي وضعها . ولما وصل إلى طلبرة ، سار إلى مكادة ، وضرب ما حولها من الأراضي دون أن ينال منها شيئاً ، ثم انعطف جنوباً نحو طليطلة وحاصرها ، وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون زميله ملك أراجون ، وأنهما يرابطان بقواتهما عند قلعة مجريط(١) في انتظار الاشتباك مع الموحدين ، فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة ، بعد أن خرب أراضي طليطلة ، موملا أن يلتني بالقوات النصرانية . ولما وصل إلى مجريط، حاصرها بضعة أيام ، ولكن الملكين لم يكونا مها ، بل كانا قد انسحبا في معظم قواتهما إلى جبال وادى الرملة<sup>(٢)</sup> ، وتركا في حصن مجريط قوة مختارة بقيادةً دون ديجولوپث دى هارو ، و هو الذي كان قد لحأ إلى حصن الأرك يوم الموقعة . فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة، فغادرها المنصور عندئذ ، وسار ميمماً شطر قلعةهنارس (قلعة النهر)ثم وادى الحجارة ، وهوينتسفالزروع ، ويخربالضياع والقرى، ولكن الموحدين لم يستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعتها . وخرجت حاميتها ، وفاجأت قافلة المتاع والعتاد والحدم ، فأوقعت مها ، واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب، قبل أن يتدا ركها الموحدون، ويردوا المغيرين على أعقابهم ، ويقتلوا عدداً منهم .

وفى اليوم التالى ، نظم الموحدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى الحجارة ، بدا فيها الحيش الموحدى بمختلف طوائفه وحشوده ، إظهاراً لقوتهم وإرهاباً للعدو ، وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الحهات .

<sup>(</sup>١) وهي التي غدا موقعها فيما بعد نواة لموقع مدريد عاصمة اسبانيا الحديثة ، وتطور اسمها العربي من مجريط Majerit إلى Madrid

<sup>(</sup> ٢ ) جبال و ادى الرملة هي بالإسبانية Guadarrama .

ثم أمر بالحركة والعود ، وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور ، وفقاً للرواية النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرها ، ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو الكرس وبياسة ، ووصل إلى قرطبة فى أواخر رمضان سنة ٩٥٥ ه ، ثم غادرها فى الحال إلى إشبيلية ، فوصلها فى يوم عيد الفطر (أغسطس سنة ١١٩٧م) وذلك بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشهر (١) .

وماكاد المنصور يستقر في إشبيلية ، حتى عنى بإتمام الأعمال الأخيرة لصومعة الحامع الأعظم ( المنارة ) وهي التي كان أبوه الخليفة أبو يعقوب يوسف ، قد أَمر ببنائها قبل خروجه إلى غزوة شنترين في سنة ٥٨٠ ه . وكان المنصور قد أمر بالمضي في إنشائها عقب توليه الحلافة . ووضع العريف أحمد بن باستُه أسسها لصق الحامع ثم تعطل البناء حيناً لعزل بعض العال المختصن ، أو لغير ذلك من الأسباب . وفي سنة ٨٤٥ هـ ( ١١٨٨ م ) بعد أن فرغ المنصور من غزواته بإفريقية ، أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الحامع الأعظم وإتمام بناء صومعته . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة ، وهو حسما أشرنا من قبل غير مرة مؤرخ معاصر وشاهد عيان، أنه شُرع في بناء الصومعة بالآجر الذي يؤخذ منسور قصر ابن عباد، ودام العمل في ذلك أعواماً ، بجرى البناء فها بصورة متقطعة ، فإذا حضر الحليفة إلى إشبيلية ، ضوعفت الهمة في البناء ، وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل البناء، ثم يُستأنف متى حضر. وكان الحليفة المنصور كأبيه الحليفة أبي يعقوب، شغوفاً بالبناء ، وكان وقت وجوده بإشبيلية ، يلازم في أوقات فراغه الإشراف على أعمال البناء بنفسه ، واستمر الأمر كذلك حتى عاد المنصور من موقعة الأرك مكللا بغار الظفر ، وأصدر أوامره بمضاعفة الهمة لإتمام الصومعة ، ولما عاد إلى إشبيلية من غزوته الأخبرة ، كان بناء الصومعة قد تم ، ولم تبق سوى أعمال التجميل. وبالرغم من أن المنشآت الموحدية ، كانت حتى ذلك العهد تقتصر على مراعاة الروعة والمتانة ، ولا تميل إلى الزخرف والزينة ، فقد أصدر الخليفة أمره ، بأن تزود صومعة الحامع بتفافيحها الذهبية الشهيرة . وإليك كيف يصف كان من شهوده:

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب – القسم الثالث ص ۲۰۳ ، وابن خلدون ج ۲ ص ۲۶۵. وراجع: • Altamira : Historia de Espana; Vol. I. p. 364



صومعة جامع المنصور بإشبيلية المسهاة لاخير الدا La Giralda

« فلما وصل أمر المؤمنين ، وهزم الله أذفونش الطاغية ، أمر رضي الله عنه فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة ، الكبيرة الحرم ، المذهبة الرسم ، الرفيعة الاسم والحسم ، فرفعت في منازلها بمحضره ، وحضر المهندسون في إعلامها على رأيه ، وبلوغ وطره ، مركبة في عمود عظيم من الحديد مرسى أصله في بنيان أعلى الصومعة أعلاها، زنة العمود ماية وأربعونُ ربعاً من الحديد، موثقاً هناك في تلاحك البنيان، بارز طرفه الحامل لهذه الأشكال المسهاة بالتفافيح إلى الهواء ، يكابد من زعازع الرياح ، وصدمات الأمطار ، ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذي طلبت به هذه التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى ، سبعة آلاف مثقال كبارآ يعقوبية ، عملها الصياغ بنن يدى أمر المؤمنين وحضوره . ولما كملت سترت بالأغشية من شقاق الكتان ليلا ينالها الدنس من الأيدى والغبار، وحملت على العجل مجرورة حتى إلى الصومعة ، بالتبكير علمها والتهليل ، حتى وصلت ورفعت بالمسدسة حتى إلى أعلى الصومعة المذكورة ، ووضعت في العمود ، وحصلت فيه ، وحصلت ممحضر أمير المؤمنين أبى يوسف المنصور رضى الله عنه ، وبمحضر ابنه وولى عهده أبي عبد الله السعيد الناصر لدين الله، وحميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضي وطلبة الحضر ، وأهل الوجاهة من الناس ، وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شهر مارس العجمي عام أربعة وتسعين وخمس ماية ، ثم كشف عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب الخالص الإبريز وشعاع رونقها »(١).

ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم ، أن الذى قام بالإشراف على صنع هذه التفافيح الذهبية ، ورفعها إلى أعلى المنار ، هو المعلم أبو الليث الصقلى ، وأن هذه التفافيح قومت يومئذ بمائة ألف دينار من الذهب(٢)

ونقول نحن ، إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة التي أمر بإنشائها الخليفة أبو يعقوب يوسف لحامع إشبيلية الأعظم، وأتمها ولده يعقوب المنصور، وزودها بتفافيحها الذهبية الراثعة، مازالت تقوم حتى يومنا، وإن كانت قد فقدت تفافيحها الذهبية منذ بعيد ، وحولت طبقتها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( المخطوط السابق ذكره لوحة ١٧١ ، اوب ) .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٥١.

العظمى ، وهى التى قامت بدورها فوق أنقاض الحامع الأعظم . وهى تحمل اليوم اسمها الإسبانى و لاخيرالدا La Giralda ، بيد أنها مازالت بالرغم من تحولها إلى برج للأجراس، تحتفظ بكثير من روعتها الإسلامية القديمة، ومازالت تعتبر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية(١) .

ولما تم الاحتفال بإتمام صومعة الحامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور الى حصن الفرج ، وقضى به فصل الصيف ، وكان يؤثره لحمال موقعه ، وطيب هوائه ، ثم عاد إلى إشبيلية ، فأقام بها أربعين يوما أخرى ، وعنى خلال هذه الفترة بتنظيم الشئون ، وتعيين الولاة والعمال ، فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد أبى زيد ، وولاية بطليوس وجهابها إلى السيدأ بى الربيع بن أبى حفص بن عبدالمؤمن ، وندب العمال وولاية منطقة الغرب إلى أبى عبد الله بن أبى حفص بن عبد المؤمن ، وندب العمال للنظر في شئون الحباية في مختلف الحهات ، ورتب الحاميات المختارة في مختلف المقواعد ، وأمر بتحصيبها وإصلاح أسوارها (٢) .

وكانت الأحوال قد تطورت عندئذ في مملكتي قشتالة وليون ، وأنشئ حلف جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون ، وتقدم ملك أراجون پيدورالثاني لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن ، وظهر أثر هذه المعاونة في اجتماع القوات المتحالفة لمقاومة الموحدين في منطقة وادى الحجارة ، حيما قام المنصور بغزوته الثانية لأراضي قشتالة . ومع أنه لم يقع بين الفريقين اشتباك ذو شأن ، فإن المنصور لم يغفل من حسابه أمر ذلك التكتل الحديد بين القوى النصرانية ، ومن جهة أخرى فقد كان لذلك التطور أثره في موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . كان لذلك التطور أثره في موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . ذلك أنه كان قد غزا أراضي قشتالة بمعاونة قوة من الموحدين ، ووصل في زحفه حتى مدينة كريون ، وذلك في نفس الوقت الذي غزا فيه الموحدون أراضي قشتالة من الحنوب . فلما انتهى الموحدون من غزوتهم ، وانسحبوا إلى الحنوب ، قامت قوة مشتركة من القشتاليين والأرجونيين بغزو مملكة ليون ، واخترقت أراضها حتى كويانسا (بلنسية دى دون خوان) ، وحاصرت ملك ليون وحلفاءه الموحدين في قاعدة بناڤنتي ، فالتزم ملك ليون الدفاع ، ولم يحاول ليون ولحلون الموت ا

<sup>(</sup>١) راجع تاريمخ منارة المنصور ، وأوصافها القديمة والحالية في كتابي « الآثار الأندلسية الباقية » الطبعة الثانية ص ٥١ – ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٠٤، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٥.

أن يشتبك مع خصومه . ثم انسحب القشتاليون وحلفاؤهم من أراضى ليون مثقلين بالغنائم ، وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال الحطر عن مملكة ليون.

وقبيل مغاردة المنصور لإشبيلية ، وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى في طلب المهادنة والسلم ، فرأى المنصور على ضوء هذه التطورات ، أن يجيبه إلى رغبته بشروط اشبرطها ، وهو مما يصفه صاحب البيان المغرب بأن المهادن عقد وفقاً لشريعة الإسلام (۱). ومن جهة أخرى فإن ملك ليون ، بعد أن تحرج مركزه ، وأعلن البابا نفيه من الكنيسة ، باعتباره خارجاً على الدين ، وأذن لملك البرتغال بمحاربته متشحاً بالصفة الصليبية ، قصد بنفسه إلى إشبيلية ملتجئاً إلى المنصور ، وطالباً إليه معاونته بالحند والمال، ولكنه لم يوفق في مسعاه هذه المرة ، نظراً لقيام الهادن والسلم بن الموحدين وبين مماكة قشتالة .

ولما انتهى المنصور من النظر في سائر الشئون ، أصدر أوامره بالتأهب للعودة إلى حضرة مراكش . ثم غادر إشبيلية في أواسط حمادى الأولى سنة ٥٩٤ ه ( أواخر مارس سنة ١١٩٨ م ) وعبر البحر في غرة حمادى الثانية ، وقصد أولا إلى فاس ، فأقام بها نحو عشرين يوماً طلباً للراحة والاستجام ، ثم غادرها إلى الحضرة ، فدخلها في شعبان سنة ٤٩٥ ه .

استقر المنصور في حاضرته ، وهو متعب مهوك القوى ، منجراء ما اضطلع به من الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عنى به هو أخذ البيعة لولده أبى عبد الله محمد الملقب بالناصر ، وكان قد اختاره لولاية عهده ، حيما اشتد به المرض في سنة ٥٨٧ ه ، حسما أشرنا إلى ذلك من قبل ، فبايعه سائر أشياخ الموحدين ، وأخذت له البيعة في سائر القواعد والحهات .

وكانت تصرفات الحليفة في هذه الفترة الأخيرة من حياته ، تصطبغ بنوع من التي والورع . فمن ذلك أنه أمر أن يجمع الأطفال الأيتام ، وأن يُختنوا ، وأمر لكل منهم بثوب ودينار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة ، توضع في يده تخفيفاً لألمه . ويقول لنا المراكشي إن هذا الموسم لتختين اليتامي كان يقام كل عام (٢) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٠٤، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٥. ويقول المراكشي إن الهدنة عقدت بين الموحدين وطلك قشتالة لمدة عشر سنين (المعجب ص ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٦٢.

ومن ذلك أنه أمر بتمييز الهود بلباس خاص : ونحن نعرف أن السياسة الموحدية ، كانت منذ عهد الخليفة عبد المؤمن ، تجرى نحو الذميين على قاعدة الترمت وعدم التسامح ، وأن عبد المؤمن ، أمر في أواخر عهده بأن يعتنق النصاري والهود والإسلام ، أو يغادروا الأراضي الموحدية ، وقرر الموت عقوبة للمخالفين. ولكن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد المؤمن إلى نوع من الاعتدال والتسامح ، فترك النصارى والهود أحراراً يعيشون في البلاد الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دائماً أكثر تزمتاً وشدة منها إلى النصارى . وكان الذي حدا بالمنصور إلى تمييز لباسهم ، هو أنهم از دهروا في عهده وتشهوا بالمسلمين في اللباس ، وشاركوهم في مظاهرهم وأساليب حياتهم ، فرأى أن يفرض عليهم لباساً خاصاً بميزهم عن المسلمين. وكان هذا الزي عبارةعن قميص أزرق طوله ذراع وعرضه ذراع ، وبرنس أزرق ذو أكمام مفرطة السعة والطول ، وقلنسـوة زرقاء يضعونها على الرأس مكان العامة ، تصـل إلى الأذنين . ويقول لنا المراكشي إن الذي حمل المنصور على هـذا التصرف إزاء اليهود ، هو شكه في إسلامهم ، وأنه كان يقول لوصح عندي إسلامهم ، لتركمهم يختلطون بالمسامين في سائر أمورهم ، ولوصح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم ، وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين ، لكني متردد في أمرهم ، وهم يظهرون الإســـلام ، ويغشون المساجد ، والله أعلم بمــا تكن وصدرهم . وصدر قرار المنصور بتمييز اليهود في أوائلسنة ٩٥هـ. وقد نظم ابن نغرالة زعيم اليهود المغاربة يومئذ ، وهو فيما يبدو سليل أسرة بني نغرالة أو بني النغريلي التي از دهرت في غرناطة أيام باديس بن حبوس ، أرجوزة يتهكم فيها على هذا القرار ،ومافرضه من اللباس الأزرق ، ويواسى مواطنيه اليهود ، هذا مطلعها:

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا يا قوم هذه الإشارا ولما تولى الحلافة أبو عبدالله محمدالناصر لدين الله ولد المنصور ، استغاث به اليهود، واستشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقالتهم من هذا الزى المرهق ، فأمر أن يستبدلوه بثياب صفر وعمائم صفر ، واستمروا على ذلك بقية عهد الموحدين (١) .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٧٣ – والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢٠٥ ، ودائرة المعارف الهودية : Vol. I. p. 433 .

ولم يمض قليل على ذلك حتى مرض المنصور مرضه الأخير ، وكان قد انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الماكية التى كان قد أنشأها فى بداية عهده ، ولما شعر مخطورة مرضه ، ودنو أجله ، استدعى شيوخ الموحدين ، ووجوه أهل بيته ، وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب ، ما وقع فى هذا المحلس الأخير للخليفة الراحل ، وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته ، فقال إنه لما استقر المحلس بالحضور ، اتجه الحليفة إليهم ببصره ، وقد اغرورقت عيناه بالدمع ، فسألم عن أحوالهم وأعمالهم ، ثم قال : « أبها الناس رحمكم الله ، وان هذه العلل والأمراض قد توالت علينا ، وهدت قوانا ، وهتكت جوارحنا ، وأظن والله أعلم بغيبه أن هذه العلة هى آخر عهدنا مهذه الدنيا ، وأنها القاضية علينا ، فانظروا رحمكم الله ، وأعانكم على طاعته ، من تقدمون على أنفسكم وعلى رقاب السلمين » .

قال ، فغلب البكاء على الحاضرين ، وتكلم أبو موسى بن محمد بن الشيخ أبي حفص بن على ، وقال «كأنكم يا أمير المؤمنين يا سيدنا تخرسنا مهذا القول ، أنتم أمير المؤمنين ، فإن توفيتم فإلى رحمة الله تعالى ، والحميع صائرون ومنقلبون إلى ما تصيرون إليه ، وكنتم قلدتمونا عهدكم الكريم لسيدنا الأمير الأجل أبي عبد الله ابنكم ، فنحن باقون عليه ، إلى أن تلحق نفوسنا بنفوسكم ، وهو خليفتكم علينا بعدكم » .

ثم تعاقب الحضور في الكلام ، وأبدى الحليفة لهم قلقه لصغر سن ولده ، وطلب إليهم أن يدعوا الله تعالى باليمن والإقبال ، فيما انعقدت عليه النية ، وأن يتولوه بمعونتهم ، ولايتركوه لرأيه ، حتى ينتبه ، ويكمل عقله . ثم التفت إلى السيد أبى الحسن ، وأخيه السيد أبى زيد، ابنى السيد أبى حفص . وقال إنهما لحير هذا البيت ، وإنه قد مهما على الإخوان ، وعلى البلاد ، فليكونا على ما عهد منهما ، وعلى ما ربط لها من قبل .

ثم أوصى الحليفة الحاضرين بالسادات ، وبعض الأشياخ ، وخص منهم بالذكر الشيخ أبا زكريا ، وأبا محمد عبد الواحد ، وأن يعتبر هذان الشيخان مستشارين لولده محمد ، لايصدر إلا عن رأيهما ومشورتهما :

وقال الخليفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع ، أوصيكم بتقوى الله تعالى ، وبالأيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد ، يا سيدنا يا أمير المؤمنين ، ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس . والأيتام سكاتها المسلمون ، وإياكم الغفلة فيما يصلح بها من تشييد أسوارها وحماية ثغورها، وتربية أجنادها وتوفير رعيبها ، ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظم من همها ، ونحن الآن قد استودعنا الله تعالى ، وحسن نظركم فيها ، فانظروا من المسلمين ، وأجروا الشرائع على مناهجها .

وأوصى الحليفة أخيراً بالأغزاز (الغز) ومنحهم البركة الى أمر بها ، كما أوصى علاطفة العرب والإحسان إليهم ، وشغلهم بالحركات ، وعدم تركهم للعطلة والراحة . وأوصى بطلبة الحضر ، وأن يكون لهم موضع خاص يشتغلون فيه بالمذاكرة . وأوصى أخيراً ببعض أصحاب المناصب، والعال الذين أولاهم ثقته .

واختتم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورتهم ، وساهم قبيلا بعد قبيل. وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة التى ألقيت إلى أعناقهم ، وأن مجروا الشرائع على سنها ، وأن محرصوا على اجتناب الباطل. ثم دعا للناس، وانفض الحبلس، وانصرف الموحدون وكان مذا آخر العهد به (١٠).

ويقول لنا صاحب روض القرطاس، إن المنصور لما اشتد به المرض، وشعر بدنو أجله، قال لمن كان حوله من الأشياخ، ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي، إلا على ثلاث، وددت أنى لم أفعلها، أولها إدخال العرب من إفريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد، والثانية بناء رباط الفتح، أنفقت فيه من بيت المال، وهو بعد لا يعمر، والثالثة إطلاق أسارى الأرك، ولابد لهم أن يطلبوا بثأرهم (٢٠).

وفى ليلة الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٩٥٥ه (٢٢ يناير سنة ١٩٩م) ، توفى الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة (٣).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٠٩ – ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توفى بقصبة مراكش ( ص ١٥٢ ) وفى رواية أنه توفى فى غرة جمادى الأولى سنة ٥٩٥، وفى أخرى أنه توفى غرة صفر ( ابن خلكان ج ٢ ص٣١٥) ويقول ابن الأثير إنه توفى ثامن عشر ربيع الآخر، وأن وفاته كانت بمدينة سلا (ج١٢ ص ٥٧).

ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر، وكتمت وفاته حيناً، ثم نقل رفاته إلى تينملل، ودفن بها، وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير، فزعم البعض أنه ترك الملك وأضحى مرابطاً بالأندلس، وزعم آخرون أنه تزهد وساح في البلاد، وقصد المشرق ومات خاملا، ودفن بالشام، إلى غير ذلك (١). وبوفاة المنصور يختم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية:

### - 1 -

كان الحليفة يعقوب المنصور أعظم خلفاء الدولة الموحدية ، إذا استثنينا جده عبد المؤمن ، مؤسس الدولة وموطد دعائمها . وفى ظله بلغت الدولة الموحدية أوج قوتها وعظمتها ، وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته ، فى أمى حللها .

ويصفه ابن الحطيب بأنه كان « نجم بنى عبد المؤمن» وهي كامة قوية جامعة (٢٠) وتشيد الرواية الإسلامية نحلال المنصور ، وتفيض في استعراض مآثره ، وامتداح تصرفاته وسياسته ، سواء من الناحية الداخلية أو من الناحية الحارجية ، وتشيد بنوع خاص بغيرته في الجهاد ، وتفانيه في الذود عن قضية الإسلام بالأندلس ، ومن ثم كانت عنايته بتنظيم الحيش وتنميته ، وشحنه بالفرق الحديدة من الفرسان والرجالة ، ونزويده عوفور العتاد والسلاح ، والإنفاق عليه بسعة من الفرسان والرجالة ، ونزويده عوفور العتاد والسلاح ، والإنفاق عليه بسعة في مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء في الحيش ، أن يمنح الحند الموحدون في مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء في الحيش ، أن يمنح الحند الموحدون العطاء ، (الحامكية) ثلاث مرات في العام بصورة منتظمة ، مرة في كل أربعة أشهر ، ويمنح الجند الغز أو الأغزاز ، وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وكان رأى المنصور في اختصاص الأجناد الغز والعرب بذه المزية ، هو أن الموحدين من أهل البلاد الأصلين ولهم بها الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب ، فهم غرباء لاشيء لهم في البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمي المنظم (٣) فهم غرباء لاشيء لهم في البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمي المنظم (٣) فهم غرباء لاشيء لهم في البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمي المنظم (٣) وكان لهذه العناية بتوفير أعطية الحيش أثرها القوى في رفع هم الحند ، وشحد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢١١ ، وابن خلكان ج ٢ ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب في الإحاطة في ترجمة أبي يعقوب يوسف ( مخطوط الإسكوريال السالف الذكر – لوحة ٣٩٥) .

<sup>(</sup>٣) المراكشي في المعجب ص ١٦٣ ، والبيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٠٨ .

الرغبة فى الحهاد. والواقع أن الحهاد هو ألمع ما فى حياة المنصور العامة ، وقد أسبغت عليه غزواته الموفقة للمالك النصرانية فى شبه الحزيرة ، ولاسيا انتصاره الباهر فى موقعه الأرك ، على شخصه وعلى جهاده ، هالة من العظمة والحلال غلبت على كل خلاله ومناقبه الأخرى .

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكمه ملكاً حازماً . يعمل على إقامة العدل وتوطيد أسسه ، والنظر فى الأحكام بنفسه ، ومراقبة أعمال الولاية والعمال ، ومحاسبتهم ، ومطاردة من ينحرف منهم عن جادة الحق والعدل وعزلهم ، ثم رأيناه ملكاً مصلحاً ، يضطرم بروح إنشائية قوية ، ويعنى بإقامة المنشآت العظيمة ، من مدن وحصون وجوامع وغيرها ، سواء بالمغرب أوالأندلس .

وأول ما تشبد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه ، والنزامه أحكام الشريعة وسننها ، ومحاولة تطبيقها على حقيقتها ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإقامة الحدود ، حتى فى أهله ، وعشيرته الأقربين ، وكان مثل جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات الحمس ، ويأمر بالمناداة عليها ، ويعاقب على تركها ، وكان يشتد كذلك فى إقامة الحدود ، ويذهب فى ذلك أحياناً إلى حدود بعيدة ، حتى قيل إنه عاقب على شرب الحمر بالقتل ، وأمر بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية منهم (۱).

وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص، يمكن أن يوصف بأنه انقلاب في ميدان المذهب والعقيدة في الدولة الموحدية ، فهو أولا قد طار دعلم الفروع ، أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمر بإحراق كتب المذهب المالكي في سائر البلاد مثل مدونة سعنون ، وكتاب ابن يونس ، ونوادر ابن أبي زيد ، وكتاب الهذيب للبرادعي ، وواضحة ابن حبيب ، وأمر الناس ببرك الاشتغال بعلم الرأى والحوض فيه ، وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب ، وأمر ماعة من العلماء المحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرة في الصلاة ومايتعلق مها على نحو المحموعة التي جمعها ابن تومرت في الطهارة ، وذاع هذا المحموع في المغرب ، وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن يمحو

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۴۱۸ ، و ۴۳۳ ، و ابن الأثیر ج ۱۲ ص ۵۷ ، و البیان المغرب القسم الثالث ص ۲۰۰ ، و المقری فی نفح الطیب ج ۲ ص ۳۳۰ .

مذهب مالك وأن يزيله من المغرب(١). وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة المذهب الظاهرى ، وهذا المذهب الذى اشتهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبي في أوائل القرن الحامس الهجرى ، يرجع إلى القرن الثالث ، ومؤسسه هو خلف بن داود الأصفهانى المتوفى سنة ٢٧٠ ه ، وقد وضع أسسه فى نحو منتصف القرن الثالث ، وخلاصتها أنه يجب في صوغ أحكام الشريعة أن يُتُرجع فقط إلى ظاهر القرآن والسنة أى الحديث ، وألا يُؤخذ في ذلك بالرأى أو القياس ، وأن يبقى الإجاع محصوراً في إحماع صابة رسول الله . ويبدى ابن حزم إ.ام المذهب الظاهري بالأندلس تشدداً في تطبيقه على العقائد ، وهو لايأخذ في تفسير الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة ، والحديث الثابت ، وبعتبرهما حاسمين في صوغ الأحكام . وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهري، والتزام الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء والأحكام المذهبية في المسألة الواحدة ، ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهري محسم كثيراً من هذه الحلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى ، غداً هو المذهب الرسمي في عهد المنصور ، وعظم أمر الظاهرية ، وانتشروا بالمغرب ، وكانوا يسمون بالحزمية نسبة إلى الفيلسوف ابنحزم عميد المذهب. وكان المنصور يبجل ابن حزم ، ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . ومما يذكر في هذا الصدد، ما يروى ، من أن المنصور ، مر فى عودته من غزوه لأراضي البرتغال فى سنة ٥٨٧ ه (١١٩١ م) ، بشمال مدينة ولبة ، حيث توجد قرية منت ليشم ، وهي بلد بني حزم ، وبها قبر العلامة ابن حزم ، فوقف المنصور على قبره ، وهو يقول عجباً لهذا الموضع بخرج منه مثل هذا العالم ؛ ثم قال « إن كل العلماء عيال على ابن حزم ٣٥٠٠. ويقول لنا ابن الأثير إن المنصور عن في أواخر أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الجنوح إلى مذهب الظاهرية ، فيما يذكرلنا المراكشي من صفات أبيه الحليفة أبى يعقوب يوسف ، وجده الحليفة الفقيه العالم عبد المؤمن بن على ، إلا أنهما لم يفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهر ،

<sup>(</sup>۱) المراكشي في المعجب ص ۱۵۷ و ۱۵۸، والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ۲ ص ۵۹۳. وابن الأثير ج ۱۲ ص ۷۶، وابن خلكان ج ۲ ص ۴۳۲، والنويري طبعة جسبار ريميرو السابق الإشارة إليها ج ۸ ص ۲۷۷.

<sup>(</sup> ٢ ) المقرى فى نفح الطيب ج ٢ ص ١٩٢ . ومازالت هذه القرية التى دفن بها العلامة الأندلسي الكبير ، قائمة حتى يومنا ، وهى تسمى اليوم باسمها الحديث «كاسا مونتيخو Casa Montejo ، .

إذ كانت الدولة الموحدية ما تزال فى بدايتها ، وكانت عقيدة التوحيد تعلو على كل ما عداها . وكان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد المنصور ، وحظى طلابه عنتهى التشجيع والرعاية (١) .

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما يحمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامة المهدى ، ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته ، وهو اتجاه تبلور فها بعد ، واتخذ على يد خلفائه صورته العملية (٢).

وهما يتصل بتى المنصور ، وورعه ، وهماسته الدينية ، ما ينسب إليه من أنه كان ينوى افتتاح مصر ، وضمها إلى الإمبر اطورية الموحدية ، لأنها كانت فى نظر الموحدين بلداً مجنح إلى البدع ، وتشيع فيه المنكرات . وقد نوه بمشروع المنصور هذا نحو مصر ، غير واحد من المؤرخين والرواة . فيقول لنا المراكشى ، وهو معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه عن غير واحد « أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق ، وأنه كان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ، ويقول ، نحن إنشاء الله مطهروها ، ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات (٣). ويفيض الرحالة ابن جبر ، وهو أيضاً معاصر المنصور ، فى رحلته ، فى الكلام عن هذه النية الموحدية فى غزو مصر ، وصداها فى مصر ذاتها ، ويبدأ حديثه بالحملة على أحوال البلاد المشرقية ، ولاسيا ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانتهاب أموالهم ، ويعرب عن أمله فى أن تنقمع هذه البدع المححفة بالمسلمين «بسيوف أموالهم ، ويعرب عن أمله فى أن تنقمع هذه البدع المححفة بالمسلمين «بسيوف الموحدين أنصار الدين ، وحزب الله أولى الحق والصدق ، والذابين عن حرم الله عز وجل ، والغائرين على محارمه ، والحادين فى إعلاء كلمته ، وإظهار دعوته ، عز وجل ، والغائرين على محارمه ، والحادين فى إعلاء كلمته ، وإظهار دعوته ، ونصر ملته » .

ثم يقول ابن جبير فى النديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه: « وليتحقق المتحقق ، ويعتقد الصحيح الاعتقاد ، أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب ، لأنهم على جادة واضحة لابنيات فيها ، وما سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية ، فأهواء وبدع ، وفرقة ضالة وشيع ، إلا من عصم الله عز وجل من أهلها ، كما أنه لا عدل ولاحق ولا دين على وجهه ، إلا عند الموحدين أعزهم الله ، فهم أثمة العدل فى هذا الزمان ، وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان ، فعلى غير

<sup>(</sup>١) المراكثي في المعجب ص ١٥٧ و ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المراكثي في المعجب ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٦٠.

الطريقة ، يُعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة الديهم ، ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب ، ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع بمثلها ، اللهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين ، الذي قد ذكرنا سيرته ومناقبه ، لوكان له أعوان على الحق » .

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير منصدى الدعوة الموحدية بمصر، وانتشارها بصورة تدعو إلى الدهشة ، ومن أن أكثر أهل مصر ، بل كلهم « يرمزون بذلك رمزاً خفياً ، وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية ، وقعت بأيدى بعضهم ، وأنذرت بأشياء من الكوائن . . ولم يبق إلا الكائنة السعيدة من تملك الموحدين لهذه البلاد ، فهم يستطلعون بها صبحاً جلياً ، ويقطعون بصحبها ، ويرتقبونها ارتقاب الساعة التي لايمرون في إنجاز وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهما مشافهة وسهاعا ، أمراً غريباً ، يدل على أن ذلك الأمر العزيز، أمر الله الحق ، ودعوته الصدق . ونهي إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة وزعمائها ، قد حبر خطباً أعدها للقيام بن يدى سيدنا أمير المؤمنين ، وهو برتقب ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة ، والله عز وجل يبسطها من كلمة ، ويعليها من دعوة ، إنه على ما يشاء قدير »(۱) ،

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال التي يصف فيها ابن جبير صدى الدعوة الموحدية بمصر خلال مروره بها في سنة ٥٧٩ ه (١١٨٣ م) ، أعنى قبيل عهد المنصور بقليل ، وبين ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصرى في كتابه المسمى « بالأنساب في معرفة الأصحاب » ، ونقله البيذق ، عن أصحاب المهدى بمصر ، فقد ذكر لنا من هؤلاء واحداً وخسين رجلا بأسمائهم ، وقال إنهم كانوا من أعيان بلادهم « وإنهم كانوا سامعين لقوله ، مجيبين لأمره ، مؤمنين به ، مختارين صحبته ، مؤثرين لحقه ، معظمين لحرمته » (٢).

ويستخلص مما تقدم ، ومن أقوال ابن جبير خاصة ، أنه كانت توجد ثمة فكرة موحدية لغزو مصر ، وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصور ، وأنها ربما تبلورت في عهد المنصور ، واتخذت طابعاً قوياً ، وذلك لما أبداه

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار – القاهرة سنة ١٩٥٥ ) ص ٥٣ و ٥٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) نقله البيذق في « أخبار المهدى ابن تومرت » ص ٣٠ – ٣٢ .

المنصور من عزم وضخامة في أهباته العسكرية ، وما وفق إليه من انتصارات باهرة ضد النصارى في شبه الحزيرة الإسبانية، ولاسما في معركة الأرك العظيمة . ور بما كان من بواعث هذه الفكرة ومشجعاتها ، مثل الفاطميين ، الذين ساروا من المغرب ، قبل ذلك بأكثر من قرنين ، وغزوا مصر ، واستولوا عليها بأيسر أمر . ولكن شتان بين العصرين ، وشتان بين ماكانت عليه مصر وقت الفتح الفاطمي ، وماكأنت عليه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك ، أن نعتقد أن الموحدين كانوا يحتضنون مشروع غزو مصر بصورة جدية . وأكبر الظن أنها ربما كانت أمنية ، وربما كانت مُثُلُ هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته ، فقد رأينا المهدى أثناء مقامه بثغر الإسكندرية يغضب لما رآه فيها من « البدع» ثم يقوم بها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى قيل بأنه خرج منها منفيا ، لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك ، وهو أن المهدى قال ذات يوم لبعض أصحابه فيما قال ووعدهم به، وكانوا يجلسون تحت شجرة الخروب المواجهة لمسجد تينمليل : « ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر، مستظلين مهذه الشجرة ، قاعدين تحمها اله (١) كذلك يلوح لنا أن ما يذكره ابن جبير عن انتشار فكرة الغزو الموحدي بمصر ، وماكان يهمس به الناس من ذلك الأمر ، إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية ، التي خدم في ظلالها وتمتع برعايتها ، والأغلب أن ابن جبير تلقي أخباره من بعض الغلاة الهائمين من أتباع المهدى وأنصاره بمصر ، فصورها على أنها تعبر عن اتجاه أغلبية الأمة المصرية ، وهو مايعتبر في نظرنا من ضروب الوهم المغرق .

ولاشك أن الموحدين ، وفى مقدمتهم الحليفة المنصور ، كانوا يعرفون ماكانت عليه قوة مصر فى ذلك العهد ، التى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر صلاح الدين ، وما أحرزته بقواتها العسكرية الضخمة البرية والبحرية ، من انتصارات باهرة على الصليبيين ، فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل هذه الإمبر اطورية الإسلامية الضخمة ، التى تحطمت على صخرة قوتها الراسمة حملات الصليبين المتوالية ؛ ومن جهة أخرى ، فإن قصور الموحدين فى هذا الوقت بالذات عن القضاء على ثورة بنى غانية فى إفريقية بصورة حاسمة ، واستمرار هذه الثورة العتيدة ، أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة ، يقطع بأن فكرة هذه الثورة العتيدة ، أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة ، يقطع بأن فكرة

<sup>(</sup>١) المراكثي في المعجب ص ١٦٤.

غزو مصر، إن كانت، لم تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال ؟ وكان المنصور عالما مستنبراً ، متقناً للحديث والفقه واللغة ، مشاركاً في كثير من العلوم ، وكان محباً للعلماء موثراً لهم يجمع حوله صفوة العلماء والمفكرين ، وقد أشرنا من قبل إلى شغفه بالجدل والمناقشات الفلسفية ، وما كان يعقده من مجالس خاصة يستمع فيها إلى آراء الفيلسوف ابن رشد : وقد كانت نكبة الفيلسوف العظيم ونفيه إلى اليسانة من سقطاته البارزة ، ولكن كان متأثراً في ذلك بضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور يعني بأمر طلبة العلم أعني علم الحديث ، أعظم عناية ، حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام أبيه وجده . وكان الموحدون يتبرمون بالطلبة ، وبنقمون عليهم خطوبهم ونفوذهم أبيه وجده . وكان الموحدون يتبرمون بالطلبة ، وبنقمون عليهم خطوبهم ونفوذهم وقد بلغه موقفهم من الطلبه ، ويا معشر الموحدين ، أنم قبائل ، فن نابه منكم أمر فزع إلى قبيله ، وهو العالطلبة لا قبيل لهمسواى ، فهما نابهم أمر ، فأنا ملجوهم ، الطلبة ، وبالغ الموحدون في برهم وإكرامهم (۱)

وكان المنصور أديباً فصيحاً ، جزل الألفاظ ، وكان يجتمع حوله شعراء العصر من العدوتين ، المغرب والأندلس ، يصغى إلى مدائحهم ، ويغمرهم بصلاته ، وقد وضع له شاعره الأثير أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى كتابه الذى سماه « صفوة الأدب وديوان العرب » فى مختار الشعر (٢) . وانتشر هذا الديوان بين أهل المغرب انتشاراً عظيا ، وكان لديهم ككتاب الحاسة لأبى تمام عند أهل المشرق ، وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى قصائد الجراوى ومدائحه للمنصور ، وأبيه الحليفة أبى يعقوب يوسف ، فى مختلف المناسبات . وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن مُجبر المرسى الأندلسي ، وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غير مرة ، وقد ذكر لنا ابن خلكان أن مدائح ابن مُجبر للمنصور جمعت فى ديوان ، وأورد لنا منها قصيدة رقيقة فى مطلعها :

أتراه يترك الغرزلا وعليه شب واكتهلا

<sup>(</sup>١) المراكثي في المعجب ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ج ٢ ص ٣٢٪ و ٤٩٤ ، وروض القرطاس ص ١٤٢ .

كلف بالغيد ما عقلت نفسه السلوان مذ عقلا

وإلى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة ، كان المنصور جواداً ، وافر البذل ، كثير الصدقات ، وكان يقدر قيمة البذل في أسر النفوس وترويضها ، وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز (الأغزاز) والعرب الذين ينضمون لجيشه ، استبقاء وتأكيداً لولائهم (۱).

هذا وإما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية ، فالدينا من ذلك تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور في الواقع من أقدر الحلفاء الموحدين في فهم شئون الدولة الإدارية وتنظيمها ، وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فيها هذه الشئون خير دراسة . وفيها « يحث عن الأمور بحثاً شافياً ، وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور» (٢٠) . وقد رأيناه سواء في المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون الدولة بهمة ، ويتقصى شئون الولاة والعمال . وكان يولى شئون الأندلس في ذلك عناية خاصة ، فني كل مرة يعبر فيها إلى شبه الجزيرة ، يعني إلى جانب أهباته للغزو ، بتنظيم شئونها الداخلية ، وفي سنة ٩٩٢ ه ، نراه بعد ظفره في معركة واستصفاء أموالهم ، كما يعني بتعين غيرهم من الحائزين لثقته . ثم هو في نفس الوقت يولى شئون الدولة المالية اهماماً خاصاً ، ويندب لأعمال الحباية رجالا من ذوى الأمانة والنزاهة . وكان من أهم مافعله المنصور في باب السياسة المالية ، هو تغييره للدينار الموحدى، ومضاعفته لوزنه ، حسما أشرنا إلى ذلك في موضعه .

وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة فى إقامة المنشآت العمرانية العظيمة ، فأنشأ لأول عهده ضاحية الصالحة الملوكية فى جنوبى مراكش، فوق البسيط الممتد بين باب أعمات شرقاً وباب الشريعة غرباً، فجاء إنشاؤها دليلا على ماكانت تجيش به نفسه من إظهار أمهة الملك وروعته ، على مثل ماكان عليه خلفاء الأندلس ، وعنى بتوسيع مدينة رباط الفتح ، التى كان قد اختطها جده فأبوه وتجديد قصبتها ، وإيمام أسوارها وأبوابها ، واستكمال أحيائها ومبانها . وأنشأ

<sup>(</sup>١)المراكثي في المعجب ص ١٦٣ ، والبيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٤٨ ، ونقله ابن خلكان ج ٢ ص ٢٤٨ .

بها مسجداً عظيما واسع الفناء ، يقول المراكشي بأنه كان أكبر مسجد في المغرب، وأنشأ له صومعة متناهية في العلو « على هيئة منار الإسكندرية » يُصعد إلها بغير درج . ولكن هذا المسجد لم يتم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور (١) . ونزيَّد نحن على ذلك بأن معالم المسجد المشار إليه ، وقواعد أعمدته مازالت قائمة في مكانها، تدل على عظم مساحته ، وما زالت صومعته الشاهقة التي لم يكمل بناوُها قائمة فى مكانها ، على مقربة من شاطئ المحيط ، وهي التي تعرف اليوم بمنارة حسَّان (تورحسان) ، وهي على نمط صومعة جامع إشبيلية الشهيرة ( لاخبر الدا )(١) . بيد أن أهم منشآت المنصور في الحاضرة الموحدية ــ مراكش ــكان هو البيارستان (المستشفى) العظم ، الذي كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش. وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة ، وعنى بتخطيطه وبنائه أعظم عناية ، وغرست من حواله الحدائق ، وأجريت المياه إلى سائر أجنحته ، وزُود بنفيس الأثاث والرياش ، ومختلف صنوف الأدوية ، وعنن له رهط من مهرة الصيادلة لإعداد الأدوية على اختلاف أصنافها ، ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على المرضى ، وإطعامهم وكسائهم ، وكان المريض الفقير إذا تم شفاؤه ، زُود عند خروجه بمال يعيش منه حتى يرزق بعمل ، وإن كان غنياً دُفع إليه ماله وتُرك وشأنه، وكان يؤم هذا المستشفى الكبير سائر المرضى من المحليين والغرباء، وكان المنصور يركب إليه في كل حمعة بعد الصلاة ، ويعود المرضى ، ويسأل عن أحوالهم وحاجاتهم، وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها(٢).

وأما عن منشآته بالأندلس فقد أشرنا إلى ماكان من إنشائه لحصن الفرج خارج مدينة إشبيلية ، وإنشاء قصوره وقبابه ، ثم إتمامه لصومعة جامع إشبيلية العظيمة ، وهي التي كان أبوه قد أمر بإنشائها، ولم تكمل في عهده ، فقام المنصور على إتمامها ، وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما أشرنا إليه في موضعه . وأنشأ المنصور في نفس الوقت بمدينة مراكش منارة الكُتيبة العظيمة على نسق صومعة جامع إشبيلية ، كما أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفد الطراز ، وهي منارة حسّان التي لم يكمل بناؤها ، حسما تقدم . وقيل في شأن منارة الكتيبة إنه بدئ بإنشائها في عهد جده الحليفة عبد المؤمن ، وقام هو بالعمل على إتمامها ،

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي في المعجب ص ١٦٢.

وطبقاً لهذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية ، وتكون هي أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية ، وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية في سنة ٩٤ ه ، قبيل وفاة المنصور بقليل(١).

ووزر للخيلفة المنصور في بداية أمره أخوه السيد أبو عبد الله . ثم خلفه في الوزارة أبو حفص عمر بن أبي زيد الهنتاتي ، ولما توفى خلفه أبو يحيي أبو بكر ابن عبد الله بن أبي حفص عمر الكبير ، واستمر في منصبه إلى أن قُتل في موقعة الأرك وهو يقود الصفوف . فتولى الوزارة من بعده أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حفص ، وهو ابن عم أبي يحيي الشهيد المتقدم الذكر ، ولكنه لم يلبث في الوزارة سوى أيام يسيرة ، ثم تركها مختاراً وهام على وجهه في بعض نواحي إشبيلية ، وتزهد ، فأرسل الحليفة إليه من استرده وأعفاه من الوزارة، وخلفه في الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان الهنتاتي ، فلم يزل في منصبه حتى توفى الحليفة المنصور ، فتولى الوزارة بتوصية الحليفة ، لابنه عمد الناصر مدى حن (٢).

وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتاب مهم أبو الفضل جعفر ابن محشرة من أهل مدينة بجاية ، وكان تلميذاً لأبي القاسم القالي ، كاتب أبيه الحليفة أبي يعقوب ، وكان كاتبا مجيداً ، بارع الأسلوب ، واسع الرواية غزير الحفظ ، تشهد له بذلك رسائله العديدة التي انهت إلينا ، واستمر في منصب الكتابة حي توفي . فكتب من بعده للمنصور أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن عياش ، وهو أندلسي من أهل برشانة من أعمال ألمرية ، واستمر في منصبه ابن عياش ، وهو أندلسي من بعده حيناً لابنه محمد الناصر ، ثم لحفيده يوسف . وكان من ألم كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انهت إلينا كذلك عدة من رسائله الصادرة عن الحليفة المنصور ، ومها الرسالة التي وضعها في انهام ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام ، وكلها تشهد بروعة بيانه (٣) .

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٤٨ ، والحلل الموشية ص ١٢١ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) راجع فى مجموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة والعشرين إلى الرسالة الرابعة والثلاثين وهى حميعها من إنشاء ابن محشرة ، وراجع الرسائل الحامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين وهى من إنشاء ابى عبد الله بن عياش .

وتولى القضاء فى عهد المنصور ، أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة ، وكان يتولاه من قبل فى عهد أبيه الحليفة أبى يعقوب ، ولما توفى خلفه فى القضاء أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران ، ثم عُزل وتولى القضاء من بعده أبو القاسم أحمد بن محمد من ولد بتى بن مخلد فقيه الأندلس الأشهر ، واستمر فى منصبه حيى وفاة المنصور ، ووقتا من عهد ولده محمد الناصر (١).

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذكور ، هم محمد ولى عهده والحليفة من بعده ، وإبراهيم ، وعبد الله ، وعبد العزيز ، وأبو بكر ، وزكريا ، وإدريس ، وعيسى ، وموسى ، وصالح ، وعبان ، ويونس ، وسعد ، ومساعد ، والحسن ، والحسن . وقد تولى الحلافة مهم غير محمد ، اثنان آخران هما أبه محمد عبد الله العادل ، وأبو العلاء إدريس المأمون . وترك المنصور كذلك عدة من البنات .

هذا ، وأما عن شخص الحليفة يعقوب المنصور ، فقد وصفته الرواية المعاصرة ، بأنه كان شديد السمرة ، طويل القامة ، جميل الحيا ، أعين ، أفوه ، أقنى الأنف ، شديد الكحل ، مستدير اللحية ، ضخم الأعضاء ، جهورى الصوت ، جزل الألفاظ (٢).

تلك هي مآثر الحليفة الموحدى، الظافر في معركة الأرك العظيمة، وتلك هي صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة.

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٤٧ و ١٤٨، وابن خلكان ج ٢ ص ٢٦٨.

# الفضل كامس

### عصر الخليفة محمد الناصر

جلوس الخليفة محمد الناصر . وزيره ومستشاروه . أعماله الأولى . أحوال إفريقية . استيلاء يحيمي أبن غانية على قابس . ابن عبدالكريم وظهوره . خلافه مع والى المهدية . القبض عليه ثم إطلاق سراحه . استيلاؤه على المهدية واستبداده بها . مسيره لغزو تونس . اشتباكه مع الموحدين وهزيمتهم . لومه وعوده إلى المهدية . الخلاف بينه وبين يحيى الميورق . استيلاؤه على قفصة . اشتباكه مع الميورق . هزيمته والتجاؤه إلى المهدية . محاصرة الميورق له . تسليمه للمهدية . قيض الميورق عليه هو وولد. ثم اغتيالها . امتداد سلطان يحيى إلى معظم أنحاء إفريقية . سيره إلى باجة واقتحامها . مسير الموحدين لقتاله . هزيمة الموحدين وسقوط محلتهم . مسير يحيى إلى بسكره واقتحامها . عوده إلى المهدية . قلق البلاط الموحدي لحوادث إفريقية . تجهيز حملة كبيرة لقتال الميورق وتوقفها . ثورة أيقصبة ببلاد السوس . مسير الموحدين لقتاله . هزيمة الدعى ومقتله . وقوع السيل العظيم بإشبيلية . تأهب الموحدين لافتتاح الجزائر الشرقية . عبد الله بن إسحاق حاكم الجزائر . مسالمته للدول النصر انية وتعاونه معها . انتزاعه لمدينة ميورقة من الموحدين . إعداد الحملة الموحدية لافتتاح الجزائر . خروجها من دانية إلى يابسة ثم إلى ميورقة . استيلاً السفن الموحدية علىمنورقة . نزول الموحدين في ميورقة . القتال بينهم, وبين عبد الله بن إسحاق . هزيمة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لمدينة ميورقة وافتتاحها . تعيين ابن طاع الله الكومى لولايتها . صدى هذا الفتح في أراجون والدول النصرانيَّة الأخرى . تأثيره فيخطط يحيى بن إسحاق . عزم يحيى على فتح تونس . مسيره إليها في قواته . قطع اتصالها بالبحر ومحاصرتها. اقتحام يحيى لها . قبضه على واليها السيد أبى زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . يحيى يفرض غرامة فاهحة على تونس . خروجه إلى جبل نفوسة وتغريم أهله . وقع سقوط تونس في بلاط مراكش . الناصر يعين و لاة الأندلس . عزمه عني سحق الميورق . مسير الحملة الموحدية والأسطول الموحدي إلى إفريقية . حركات يحيى بن إسحاق في الحنوب . وصول الأسطول الموحدي . وصول الحملة الموحدية بقيادة الناصر . عودة يحيىي إلى تونس . إرساله لأمواله وذخائره إلى المهدية . إخلاوً التونس ومسيره في قواته إلى قفصة . احتلال الموحدين لتونس . مسير الحملة الموحدية في أثر الميورق . تحصن الميورق بجبل دمر . تحصينه للمهدية . مسير الناصر لمحاصرة المهدية . مسير حملة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى جبل دمر . معركة دموية في رأستاجرا . هزيمة الميورق ومقتلأصحابه . فراره في فلوله . إنقاذ السيد أبي زيد وصحبه . اشتداد المقاومة بالمهدية ؛ المعارك المستمرة . طلب الغانى حاكم المهدية التسليم بالأمان. موافقة الناصر . خروجه من المهدية مع صحبه . دخوله فيطاعة الموحدين . سحق بنيغانية وتحرير إفريقية . مثل بني غانية في محاربة الموحدين . تحولها إلى مغامرة في سبيل السلطان والثراء . مثالب حكومة الميور قي وأساليبها الهمجية . بغضالمحكومين لها . التجاء يحيى الميورق إلى الصحراء الحنوبية . مطاردة الموحدين لطو ائف المفسدين . تعيين الشيخ ابن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية , اعتذاره و شروطه للقبول . موافقة الناصر ومغادرته لتونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس . أعماله ومطاردته لعامليفاس ومكناسة..

مسيره إلى رباط الفتح ثم إلى مراكش. نظره في الأعمال السلطانية ومراجعته لأعمال المهال. وفاة السيد أبي الربيح والى بجاية. تعيين السيد أبي عران موسى والياً لتلمسان. عود يحيى الميورق إلى الحركة. تحول بعض طوائف العرب عن محالفته إلى الموحدين. مسير يحيى إلى الشهال. خروج الشيخ أبي محملة إلى لقائه. معركة تبيشة. هزيمة الميورقي وفراره. جعه لقواته ومسيره غرباً صوب واحات سجلهة. اقتحامه لسجلهاسة ونهبها. اهتمام الموحدين في إفريقية ومراكش. عوده صوب تلمسان. مفاجأته لواليها السيد أبي عمران وقواته. هزيمة الموحدين ومصرع السيد وصحبه. اقتحام الميورق لمدينة تاهرت. عيث الميورق في أحواز تلمسان. إنجاد المدينة وتأميها. مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورق. ارتداده صوب طرابلس. عوده إلى الحركة. تضخم جيشه بالعرب والأغزاز. خروج الشيخ أبي محمد لشئون لمقتاله. مسيره نحو جبل نفوسة. اشتباك الفريقين. هزيمة الميارقة وحلفائهم. مقتل أشياخ العرب. فرار يحيى وفله. عود القائد الظافر أبي محمد. كتابه إلى الحليفة بالفتح. معالحة الشيخ أبي محمد لشئون إلى الشيخ أبي محمد. أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب والقضاة. بعض حوادث المغرب في تلك الفيرة. حريق مراكش. وفد المسلمين الصقليين إلى تونس. أحوال مسلمي صقلية منذ افتتاح النصارى العزيرة. أقوال الرحالة ابن جبر عن ذلك.

لما توفى الحليفة يعقوب المنصور ، فى ليلة الحمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٩٥٥ ه ( ٢٢ يناير سنة ١٩٩٩م ) ، خلفه فى صباح اليوم التالى ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدين الله ، وأخذت له البيعة العامة بعد ذلك بأسبوع فى نهاية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد من الإخوة ولا العمومة ، وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده ، وعقد له البيعة بذلك فى أواخر سنة المحمد المرض الشديد ، عقب عوده إلى المغرب ، من جوازه الأول إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك فى سائر أقطار المغرب والأندلس . وكان الحليفة الحديد حين جلوسه ، فى نحو السابعة عشر من عمره ، إذ كان مولده فى أواخر سنة ٢٥٥ه . ويقول لنا المراكشي إن أمه أم ولد رومية تدعى زهر . ولكن صاحب روض القرطاس ، يقول إن أمه بالعكس كانت حرة اشمها أمة الله ، وأنها ابنة السيد أبى إسحق بن عبد المؤمن (١) .

وتولى الوزارة للخليفة الحديد ، وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان ، وهو ابن أخى الشيخ أبى حفص(٢) ، وتولى مهمة الاستشارة والتوجيه ، الشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو محمد عبد الواحد ، إبنا الشيخ

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٧٥ ، وروض القرطاس ص ١٥٢.

<sup>(</sup> ٢ ) وقد ورد فى بعض الروايات « أبو زيد بن يوجاق » ( راجع رحلة التجانى ص ٣٦٣ ) .

أبي حفص عمر الهنتاتى ، وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد أبو زيد ، ابنا السيد أبى حفص عم الحليفة الراحل ، وذلك كله ، وفقاً لوصية المنصور في مرض موته حسما أشرنا إليه من قبل .

وأقام الحليفة الجديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع ، حتى آخر شهر ربيع الثانى من سنة ٥٩٥ ه ، وتمت البيعة خلال ذلك فى سائر النواحى ، ووصلت إلى الحضرة ، وخرجت البركات للموحدين والأجناد كالعادة ، وقد م الشعراء تهانهم بتجديد البيعة . ثم غادر الحليفة مراكش فى أول شهر جمادى الأولى ، وقصد إلى مدينة فاس ، فأقام بها حتى نهاية هذا العام . وعنى الحليفة خلال ذلك بتصريف الشئون ، بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان ، وكان فى مقدمة المراسم الجديدة ، أن عبن الحليفة السيد الحسن بن السيد أبى حفص واليا لبجاية وأعمالها ، وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث فى تلك المنطقة المضطرمة ، وعن أخاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور واليا على إشبيلية مكان أخيه السيد أبى زيد (١) .

وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخر عهد المنصور ، ولا سيا حين شغل بأمر الحهاد فى الأندلس ، ولم تسعفه الظروف حين عودته بعد ذلك إلى المغرب ، ليعنى بالنظر فى ششون إفريقية ، وتدارك مادهمها من الحوادث ، حيث فاجأه المرض وتوفى . فكان على ولده الحليفة الفي محمد الناصر ، أن يواجه هذه الظروف ، وأن يقوم بتداركها .

### - 1 -

وقد وصلنا فيم تقدم من سرد حوادث إفريقية ، إلى ظفر يحيى بن إسحاق ابن غانية الميورق ، بخصمه شرف الدين قراقوش ، وفراره إلى الجبال ، وانتزاع طرابلس من يد نائبه . ولما تم ليحيى ماتقدم سار إلى قابس ، وكان نائب قراقوش قد غادرها على أثر هزيمة سيده ، ووجه إليها الشيخ أبو سعيد بن أبى حفص والى تونس ، حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراجين . فقصد إليها يحيى بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذرهم فيه بالتسليم ، ويحذرهم من المخالفة ، بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذرهم فيه بالتسليم ، ويحذرهم من المخالفة ، ويحدد لهم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه ، فلما انتهى هذا الأجل دون أية إجابة ، زحف

<sup>(1)</sup> البيان المغرب – القسم الثانث ص ٢١٢ و٢٦٣ .

يحيى على المدينة ، وحاصرها حصاراً شديداً ، وقطع غابات النخيل القريبة منها ، إلا نخلة واحدة تركها للعبرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسليم ، على أن يومن والبهم ابن تفراجين ، ويُسمح له أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحر ، فأوفى لهم يحيى بذلك ، وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار . وكتب كاتبه أبو محمد عبد البر بن فرسان كتابا بهذا الفتح ، يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسية (١).

وبينها كان الميورق يتابع مغامراته ، ويعمل على توطيد سلطانه فى بلاد الجريد ، إذ ظهر بإفريقية عامل مقلق جديد بثورة ابن عبد الكريم . وكان محمد ابن عبد الكريم الرجراجي هذا ، من زعماء الحند ، الذين امتازوا بالشجاعة والنجدة، وأبوه جندي من أهل المهدية ، ينتمي إلى قبيلة كومية الموحدية . وكان قد ظهر في مقاتلة الأعراب وغيرهم من العناصر المشاغبة المفسدة ، واستطاع في كثير من المواطن أن يقمع شغهم وضررهم، بمن التف حوله من الحند والأنصار ، فلما قوى أمره ، وظهرت كفايته ، قدمه الوالي لتلك المهمة ، وأطلق يده في محاربة الحوارج والمعتدين ، فكان يطاردهم وينكل بهم ، ويقتل من يقتل ، ويعتقل من يعتقل ، فلا يطلقه إلا بعد دفع الأموال الكثيرة ، وإعطاء العهود المؤكدة على النزام الطاعة والسكينة .

فلما وكل الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص، من قبل الحليفة المنصور، على إفريقية، قدم على المهدية، أخاه أبا على يونس بن أبي حفص، فطالب ابن عبد الكريم أن يشركه فيا يغنمه من أموال الأعراب المخالفين، فرفض ابن عبد الكريم تحقيق رغبته، وطلب إليه أن يتركه على ماكان عليه الولاة من قبل. فقبض عليه أبوعلى وأهانه، وزجه إلى السجن، فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ أبي سعيد والى إفريقية فلم يسعفه. وحدث عندئذ أن اشتد عيث الأعراب بالساحل، وكثرت الشكوى منهم، وألح الناس على أبي على أن يطلق ابن عبد الكريم، فاضطر إلى إطلاقه خشية الفتنة، ورد إليه منصبه وجنده، وأمره بالعمل على كف عيث أولئك الأعراب. فخرج ابن عبد الكريم في صحبه، وأقام محلته في ظاهر عيث أولئك الي جنده ما لحقه من ظلم الوالى، وتفاهم معهم على الغدر بأبي على والاستيلاء على المدينة. ويقدم إلينا ابن الأثير تفسيراً آخر لتصرف ابن عبد الكريم، خلاصته أن جماعة من عرب بني عوف نزلوا على مقربة من المهدية، فخرج

<sup>(</sup>١) راجع رحلة التجانى ص ١٠٥ – ١٠٨ .

إليهم ابن عبدالكريم ، فخافوا وفروا تاركين عيالهم و أموالهم ، فاستولى ابن عبد الكريم على المال والعيال ، وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى الوالى واحتفظ بالباق ، فسار رؤساء بنى عوف إلى الشيخ أبي سعيد ، وقدموا الطاعة ووحدوا واستغاثوا به ، أن يرد إليهم أموالهم وعيالهم ، فاستدعى ابن عبد الكريم وطالبه برد ما أخذ من أسلابهم ، فاعتذر ابن عبد الكريم بأن أعطاه إلى الجند ولايستطيع رده . فأغلظ له الشيخ أبو سعيد القول ، وهم أن يبطش به ، فاستمهله حبى يعود إلى المهدية ، وبحاول أن يسترد من الحند ما استطاع . فلما عاد إلى المهدية ، نبأ صحبه بما حدث ، واتفق معهم على الوثوب بأبي على يونس ، وعلى أي حال فقد نفذ ابن عبد الكريم مشروعه ، ودخل المدينة في أواخر وعلى أي حال فقد نفذ ابن عبد الكريم مشروعه ، ودخل المدينة في أواخر أبي على ، وحبسه في موضع من القصر ، ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداؤه من قبل أخيه الشيخ أبي سعيد ، فارتد إلى أخيه محذولا ، وبسط ابن عبد الكريم بذلك حكمه على المهدية ، وكان استيلاؤه علمها في شهر شعبان سنة ٥٩٥ هرا) ، بذلك حكمه على المهدية ، وكان استيلاؤه علمها في شهر شعبان سنة ٥٩٥ هرا) ، بذلك حكمه على المهدية ، وكان استيلاؤه علمها في شهر شعبان سنة ٥٩٥ هرا) .

واستبد ابن عبدالكريم بحكم المهدية ، وتسمى و المتوكل على الله ، واستفحل أمره . وفي تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد أبي حفص من قبل الناصر والياً على إفريقية ، مكان الشيخ أبي سعيد ، ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . فاعترم ابن عبد الكريم أن يحاصره بتونس ، قبل أن يستعد لقتاله ، فسار إلى جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البحر إلى البحرة ، فسير السيد أبوزيد السفن في البحر ، والحند في البر لقتاله ، وكان ابن عبد الكريم قد رتب كمائنه في بعض المواضع ، فلما أقبل إليها الموحدون ، خرجت عليهم تلك الكمائن ، فأوقعت بهم الهزيمة وفتكت بمعظمهم ، وانتشر عسكر ابن عبد الكريم في أحواز تونس ، وعانوا فيها نهباً . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابن عبدالكريم ، أشياخاً من الموحدين يسوقون إليه اللوم ، ويذكرونه بانهائه إلى الموحدين ، وأن ما يفعله مروق ونكران لايليق به ، وأنه من الحير أن يعود إلى طائفته ، فوعدهم ابن عبد الكريم خيراً ، ثم عاد إلى المهدية .

وكانت قد حدثت في تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكريم ، ويحبي الميورفي

<sup>(</sup>١) رحلة التجانى ص ٢٥٠ – ٢٥٢ ، وابن الأثير ج ١٢ ص ٧٧ .

ألما دب بينهما من عوامل التنافس والحسد ، وفكر ابن عبد الكريم في محاربته ومحاصرته ، وهو يومئذ بقابس، فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى قابس، ولكنه لما أشرف عليها بجموعه هالته منعها، فارتد منها إلى قفصة واستولى عليها . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاربته ، فخرج ابن عبدالكريم بقواته من قفصة ، والتتى الفريقان في مكان يعرف بقصور لالة ، فهزم ابن عبد الكريم ، وفر إلى المهدية ناحياً بنفسه ، وتبعه إليها من نجا من فاوله ، واحتوى الميورق على معسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك في بداية سنة ٩٧ هه يه

وأراد الميورق أن يقضى نهائياً على خصمه ، وأن ينتزع منه المهدية ، فبعث إلى السيد أبى زيد بتونس يسأله المهادنة والسلم ، ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن يستطيع بها محاصرة المهدية من البحر ، والقضاء على ابن عبد الكريم . وكان السيد أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره ، فبعث إلى الميورق سفينتين ، فعندئذ أدرك ابن عبد الكريم أنه لامفر من التسليم ، وبعث إلى الميورق إلى ولده عبد الله يعرض التسليم علىأن يؤمن فى نفسه وماله ، فأجابه الميورق إلى ذلك ، وخرج ابن عبد الكريم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق للسلام عليه ، فلما رآهما أمر فى الحال بالقبض عليهما متفرقين ، واستولى على المهدية وعلى سائر ماكان بها لابن عبد الكريم من الأموال والذخائر . ثم زج بابن عبد الكريم وولده الى السجن ولم تمض أيام قلائل حتى أخرج ابن عبد الكريم ميتاً من سجنه ، ثم أخرج ولده عبد الله وحمل إلى السفينة ، بزعم إرساله إلى ميورقة ، ولكن السفينة ماكادت تصل إلى مقربة من قسنطينة ، حتى أأتى به مكبولا إلى البحر ، فابتلعته المياه (١) .

وهكذا بسط يحيى بن إسحاق الميورق حكمه على سائر إفريقية ، ما عدا شاطئها الشهالى ، واستولى على سائر قواعدها ، طرابلس وقابس وصفاقس والمهدية والقيروان وسائر بلاد الحريد ، ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد الموحدين منها سوى تونس وبجاية وقسنطينة ، وقا أصبحت كذلك فى خطر السقوط . وبينها كان السيد أبو زيد والى إفريقية ، مايزال يعتقد أن الميورق يرغب حقاً فى السلم ، وأنه ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية ، إذا بالميورق

<sup>(</sup>۱) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانى، وهى فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث ص ٢٥٢ و ١٩٤ ، وهو فيما يرجح ، ينقل عن التجانى .

يسير فجأة إلى بلدة باجة الواقعة غربى تونس، وقد كانت من أخصب بلاده هذه المنطقة وأوفرها حنطة وطعاما (١) ويقتحمها عنوة ، ويستولى عليها ، ويقتل حاكمها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد فى الحال جيشاً ، تحت إمرة أخيه السيد أبى الحسن والى بجاية ، لكى يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكانها الذين عادوا إليها ، وكان الميورقى قد عاد لحصارها ، فلما علم بمقدم الموحدين ، رفع الحصار عن المدينة وسار للقاء خصومه ، وعسكر فى موضع حصين بالقرب من قسنطينة ، وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن مجموعه ، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها الموحدون، واستولى الميورقى على معسكرهم وأسلام م وارتد أبو الحسن في بعض فلوله إلى مجاية وهو فى أسوأ حال (٢) ،

وكانت مدينة بسكرة التي استولى عليها الميورق من قبل قد خلعت طاعته ، وعادت إلى طاعة الموحدين ، فسار إليها يحيى ، واقتحمها عنوة ، وعاقب السكان على نكثهم ، بقطع أيدى الكثير مهم ، وقبض على عاملها الموحدي وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيبهم ما أصاب أهل بسكرة ، فبعثوا إلى الميورق بطاعهم . ووقعت هذه الحوادث في سنة ٥٩٨ه ه (١٢٠٢م) . وعاد يحيى بعد ذلك إلى المهدية فاستقر بها بعض الوقت (٣).

وفى خلال ذلك كان البلاط الموحدى بمراكش يتتبع أنباء الحوادث في إفريقية بمنهى الجزع ، ويحاول أن يقمع العدوان بالحملات المحلية المتواليه . فلما توالى فشل هذه المحاولات ، جهز الحليفة الناصر ، أوبالحرى مستشاروه من أشياخ الموحدين ، حملة كبيرة ندب لقيادتها الوزير ابن يوجان ، وسارت هذه الحملة إلى تلمسان ثم إلى مجاية ثم إلى قسنطينة ، ولكنها لم تقم بأية محاولة لمقاتلة الميورق ، وعاد الوزير إلى تلمسان ، وهنالك وصله الأمر بالنظر في أعمالها ، ثم نُدب إلى ولاية فاس ، وأقام بها حتى ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية (١) .

وكان هذا التردد في مطاردة الميورق ، راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة في منطقة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسي ، ينتمي إلى قبيلة جزولة ،

<sup>(</sup>١) وهي طبعاً غير بأجة بالأندلس . راجع الاستبصار في عجائب الأمصار ص ١٦٠ .

٢) المعجب ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ١٩٥، وكذلك : ١٩٥٠ المحب ص ١٧٩. هذا وتر أجع خريطة

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢١٤ ، والمعجب ص ١٧٩. هذا وتراجع خريطة إفريقية في ص ١٦٣، ، حيث وضحت بها سائر المواقع التي كانت مسرحا لتلك المعارك المتوالية .

يسمى عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس ، ويعرف بالمهر وبأبى قصبة ، كما يعرف عند البربر بما معناه « ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى من طبقة العلماء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الحليفة يعقوب المنصور وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها ، فاختنى حيناً ، ثم ظهر بعد وفاة المنصور ، فى السوس فى منازل جزولة ، وانتحل الإمامة ، وادعى أنه « القطحانى » الذى ورد ذكره فى الحديث ، بأنه لاتقوم الساعة ، حتى نخرج رجل من قطحان ، مقود الناس ، وعمل الأرض عدلا كما مائت جوراً ، ومما ينسب إليه فى مصير بنى عبد المؤمن شعر يقول فيه :

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على تأهبوا لوقوع الحادث الجلل قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنهى الةول والغلاب للدول

وذاعت دعوة أبى قصبة فى أرجاء بلاد السوس، والتفتحوله حموع غفيرة، فبعث إليه بلاط مراكش عدة حملات صغيرة متوالية ، كان يهزمها تباعاً، وأخيراً اضطر الناصر أن بجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم ، وسار الموحدون إلى بلاد السوس، وأندروا المصامدة وغيرهم من القبائل المحاورة ، بأن الدعى يعتمد على تسامحهم وتغافلهم، وبذلك يقوى أمره، ولوشاءوا لقضوا عليه ، فعند ذلك تحركت ، القبائل وانضمت إلى الحيش الموحدى القادم ، فى مقاتلة الدعى ، فانفض عنه معظم جموعه ، وقتل منهم من وقف إلى جانبه ، وقبض على الدعى وقتل ، واحتر رأسه ، وأرسل إلى مراكش ، وكان مصرع أبى قصبة وأبيار ثورته ، على هذا النحو سنة ٩٨ ه (١٢٠٢ م) (١)

وكان من حوادث الأندلس فى تلك الفترة أن عزل الناصر أخاه السيد أبامحمد عبدالله بن المنصور عن ولاية إشبيلية ، ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه تحقيقاً لرغبته ، وكان ذلك فى سنة ٩٧ ه . وفى أو ائل هذا العام بالذات ، وقع بإشبيلية حادث مفزع هو وقوع السيل العظيم ، الذى لم يسمع بمثله من قبل ، فاجتاح أجزاء كبيرة من سور المدينة ، ولاسيا ما بين باب طريانة وباب المؤذن ، وغمرت المياه المدينة بأسرها ، وسقط عدد كبير من دورها قبل إنه ستة آلاف ، وكان من رحمة القدرأن وقع هذا السيل ظهراً ، وكان وقوعه يوم الاثنين ١٩من جمادى الأولى سنة ٩٧٥ ه

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون فى العبر ج ٦ص ٢٤٦ و ٢٥٠ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢١٥ ، والمعجب ص ١٨٠ .

( ٢٦ مارس ١٢٠١ م) واستمر ثلاثة أيام ، ولو حدث وقوعه بالليل لغرق الاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى النهر الكبير كله من قرطبة إلى إشبيلية ، وحتى ثغر قادس ، ومات من جرائه الكثيرون غرقاً . وكان من أشنع الحوادث التي شهدتها إشببلية منعهد طويل (١) .

### \_ Y \_

وكان الحليفة الناصر ، وأشياخ الموحدين ، يتأهبون فى نفس الوقت لمشروع ضخم ، هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) . وكان استمرار يحيى ابن إسحاق الميورق فى عدوانه ، وتفاقم أمره فى إفريقية ، وفشل الحملات الموحدية المتوالية فى القضاء على سلطانه ، قد حمل البلاط الموحدى على أن يفكر فى افتتاح ميورقة ، والقضاء على سلطان بنى غانية فها ، وضربهم بذلك فى موطن قوتهم الأصلى ، ومصدر مواردهم وأمدادهم البحرية ، فيكون ذلك الفتح ذاته ، وسيلة لضرب سلطان يحيى الميورقى فى إفريقية ، والتمهيد للقضاء على حركته .

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء بنى غانية على الحزائر الشرقية ، وقيام حكمهم فى ميورقة ، ومحاولة الحليفة أبى يعقوب يوسف أن نخضع عميدهم إسحاق ابن غانية لسلطان الموحدين ، وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة ، ليعمل على تحقيق هذه الغاية ، وإخفاق الربرتير فى مهمته ، ثم قيام على بن إسحاق بافتتاح بجاية ، وبداية تلك الحركة المضطرمة ، وتلك الحملات المحربة المتوالية ، التي قام بها بنوغانية فى إفريقية ، واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها .

وكان على حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة يحيى بن إسحاق بإفريقية ، أخوه عبد الله بن إسحاق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف التي استطاع فيها عبد الله أن ينتزع حكم ميورقة من أخيه محمد بن إسحاق و دلك فى سنة ٥٨٤ ه (١١٨٨م) ، واستبد عبد الله محكم ميورقة ، كبرى الحزائر ، واز دهرت فى عهده، واستمر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع . وكان عبد الله ، يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية فى مسالمة الدول النصر انية القريبة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢١٤ . والذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الحزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني ، في ترجمة محمد بن أحمد بن تمام العذري .

ولاسها چنوة وبنزة ، ويعقد معها الصلات الودية ، وكان ذلك مما يساعد على رواج التجارة بين ميورقة وبين هذه الدول البحرية . وفى سنة ١٩٩٤ه ( ١١٩٨م ) عقد عبد الله مع حمهورية چنوة معاهدة صلح وتجارة لمدة عشرين عاما ، وذلك بواسطة نيقولا لأكانوتزى سفىر چنوة إلى ميورقة . وكان التجار النصارى في الحزيرة ، يعيشون في دعة وطمأنينة آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وتعاون جهودهم في ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضح أنه منذ اضطرمت الحصومة بين بني غانية والموحدين، لم يكن في وسع الحزائر أن تعتمد فى تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية ، ومن ثَم فقد كانت تسعى للحصول على مواردها من النصارى ، وكان هؤلاء ممدونها بالسفن والسلاح والذخائر ، مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى ، فقد كان النصارى بجنون ثمار هذه الصلات الودية مع ميورقة ، وذلك بامتناع عبد الله عن الإغارة على شواطئهم . على أن عبد الله كان ما يزال ينظم غاراته البحرية على شواطئ الدول التي لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة ، مثل فرنسا ، وكانت هذه الغارات ، توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثراثه . وبالرغم من أن عبد الله لم يكن في وسعه دائماً ، أن يمد أخاه يحيى بالسفن والحند ، في مغامراته الإفريقية ، فإن ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبني غانية ، مركز هم الرئيسي وموطن قوتهم الحقيقية(١) .

كانت هذه أحوال ميورقة ، حيما وصلت غزوات يحيى بن غانية للثغور الإفريقية إلى ذروتها، وحيما اعترم البلاط الموحدى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة، كوسيلة لضرب بنى غانية فى صميم مثوى قوتهم وسلطانهم . وكان الموحدون يرون أنه متى سقطت ميورقة فى أيديهم ، فإنهم يستطيعون عندئذ أن يتفرغوا لمطاردة يحيى بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية ، دون أن يكون أمامه ملاذاً وملجأ أخراً يتجه إليه .

وبذل الحليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد حملة بحرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وفى تلك الأثناء ، وقبل أن يتم إعداد الحملة ، عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاجمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب

A. Bel : Les Benon Chania, p. 118 & 119 (1)

غربى ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين ، وكان ذلك فى أوائل سنة ١٩٥٨ ، خلال فصل الشتاء ، حيما تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة ، فقاومته السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون ، وانتزع ابن ميمون منه سفينتين وأحرقهما ، فارتد إلى ميورقة خائباً . ولكنه سارفى العام الثانى (٩٨٥) ه ، وهاجم جزيرة مينورقة وانتزعها من أيدى الموحدين، وولى عليها من قبله رجلا اشعه الزبير بن نجاح. والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع الموحدين فى غزو ميورقة ، فأراد أن يبادر بإبعادهم عن هذه المياه ، وتأمين ميورقة بالسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب .

وأخراً تم إعداد الحملة البحرية المنشودة ، مكونة من أسطول سبتة بقيادة السيد أبي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ، ومن جيش من الفرسان والرماة والرجالة ، بقيادة الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص . والتقت القوتان بثغر دانية ، أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزائر . وكانت القوى البرية تتألف من ألني ومائتي فارس ، وسبعائة من الرماة ، وخسة عشر ألفاً من الرجالة غير غزاة القطع (أي السفن). وكان الأسطول يتكون من ثلاثماثة جفن (سفينة) منها سبعون غرابا ، وثلاثون طريدة ، وخسون مركباً كباراً ، وماثة وخسون قارباً من مختلف الأنواع ، وكانت الحملة مزودة بكميات كبيرة من العدد والسلاح والمحانيق والسلالم ، ومختلف الأدوات ، وكذلك من الدروع والسيوف والرماح والبيضات والدرق ، والقسيّ ، وصناديق النشاب ، وكانت بالأخص مزودة بكميات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت الحملة من ثغر دانية في أواخرسنة ٥٩٩ه (١٢٠٣م)، فوصلت بعد أيام قلائل إلى جزيرة يابسة ، فصلوا بها الحمعة، ثم أقلعت منها يوم السبت الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة (٣ سبتمبر سنة ١٢٠٣ ) قاصدة إلى ميورقة(١) . ويبدو مما يقوله صاحب البيان المغرب ، أن السيد أبا العلاء ، قد انحرف أولا بجزء من الأسطول نحو جزيرة منورقة ، وانتزعها من ابن نجاح ، وقبض عليه ، وأرسله مع بعض صحبه مصفداً إلى الحضرة ، وهنالك أعدم وعلقت رأسه(٢). وبذلك تم تأمن جناحي الحملة الموحدية ، وتطويق ميورقة كبرى الحزائر . ثم أقبلت

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المعطار (ص ١٨٩) وهو ينفرد بها .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٢١٦.

السفن الموحدية إلى ميورقة واحتات مرساها ، وأنزل العسكر المهاجم بالقرب من مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة ، فخرج إلهم عبد الله بن إسحاق في حموعه ، واضطرم القتال بن الفريقين ، واستمرت المعارك بيهما سبعة أيام ، وعبد الله وجنوده يدافعون بمنهي الشدة ويقاتلون قتال اليأس، وأخيراً دارت عليه الدائرة فهزم وقتل ومعظم أبحابه . وأغلق المدافعون في الداخل أبواب المدينة فطوقها الرماة وغزاة البحر ، واقتحموها ، ودخلها الموحدون وبدأوا نهها ، ودخل السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة ، وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة على قناة ، فأمر في الحال بمنع الهب ، وتأمن الناس ، وقبض على أولاد عبد الله وأهله ، فخرج الناس ، وقد أمنوا واطمأنوا ، وكتب في الحال بالفتح إلى الحليفة الناصر . وكان فتح ميورقة على هذا النحو في شهر ربيع الأول سنة سهائة (شهر ديسمبر سنة ۱۲۰۳ م) (۱)

تلك هي تفاصيل الفتح الموحدي لميورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض المعطار ، وحسما تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن الحليفة الناصر ، والمدبجة بقلم كاتبه أي عبد الله بن عياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس ، إن الحملة الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه ، وأنه خرج من مدينة فاس فوصل إلى جزائر بني مزغنة ، وجهز من هنالك الأساطيل والعساكر لفتح ميورقة ، ففتحها وانتزعها من أيدي المرابطين (٢) . بيد أنه لا توجد أية رواية أخرى تؤيد هذا القول ، فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صريحة قاطعة في عدم صحته . ويقدم إلينا ابن خلدون إسمي قائدي الحملة وهما كما تقدم السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول ، والشيخ أبو سعيد بن أبي حفص قائد القوى البرية (٢) . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان في الوقت الذي سارت فيه الحملة الموحدية إلى الحزائر مقما محضرة مراكش (٤).

وندب السيد أبو العلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكومي ، فكان

<sup>(</sup>۱) الروض المعطار فى روايته السابقة الذكر ص ۱۸۹ ، وراجع الرسالة السادسة والثلاثين من رسائل من موحدية ، وهى خاصة بفتح ميورقة (ص ٢٣٥ وما بعدها) ، وكذلك روض القرطاس ص ١٥٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) روضاًلقرطاس ص٣٥، ، ويتابعه فيذلك الأستاذ الفرد بل: Les Benou Ghaina, p. 167

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون في العبر ج ٦ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢١٨ .

أول ولاتها من الموحدين ، وعين لقضائها الفقيه المحدث عبد الله بن حوط الله . ثم ولى الناصر عليها عمه السيد أبا زيد بن أبى يعقوب يوسف ، وندب ابن طاع الله لقيادة البحر .

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبني غانية ، قضت نهائياً على سلطانهم في الحزائر ، ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك النصرانية القريبة ، ولاسما مملكة أراجون المواجهة في شبه الحزيرة . وإلى هذا تشمر رسالة الفتح صراحة بقولها « ولأخذ ُ ميورقة على صاحب أرغون وبرشلونة ، أشد من رشق النبل وأهول من وقع السيف ، وأوحش من القطع بحلول المات» وقد سبق أن أشرنا لى ماكان يتبعه بنو غانية من سياسة المسالمة والمودة نحو الدول النصرانية المحاورة ، ولاسما مملكة أراجون وحمهوريتي چنوة وبنزة . وكانت تجمع بين بني غانية أصحاب الحزائر وبين أراجون بالأخص فكرة مشتركة ، هي خصومة الموحدين والكفاح ضدهم . وكانت أراجون وحليفاتها من الدول النصرانية الملك ، تنظر إلى سيادة بني غانية للجزائر بعن الإغضاء ، ما التزم بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن ، وقد احتل الموحدون الحزائر ، فإنه كان لابد للدول النصرانية ، وفي مقدمتها أراجون أن تتخذ نحو الحزائر موقفاً آخر. ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها چنوة وبنزة كانت تطمع دائماً ، إلى انتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا جديداً ، يذكى هذه الرغبة ويؤكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على الحزائر ، كانت تقابله من الناحية الأخرى ، ضربة جديدة مؤلمة للموحدين في . فى إفريقية . ذلك أن محيى بن إسحاق بن غانية ، كان يشعر حين ترامت إليه أنباء الحملة الموحدية ، التي سبرت إلى الحزائر ، أن مصبر ميورقة قد بت فيه ، وأنه لم يبق لبنى غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية، وأنه لابد لتحقيق هــذه الغاية أن يسحق سلطان الموحدين نهائيا في تلك المنطقة . وكان يحيى قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية ، والقضاء على خصمه ابن عبد الكرم . ففكر عندئذ في الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور الشرقية ، وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت في يد يحيى ، وجردت العاصمة من سائر مواردها المعتادة ، وكان والى إفريقية السيد أبوزيد لايحتكم على قوى كافية للدفاع ؛ ومن جهة أخرى ، فإن انشغال الموحدين فى نفس

هذا الوقت بالذات ، بتسيير حملتهم الكبيرة إلى الحزائر ، كان محول دون إرسالهم الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومي ثم فإن الظروف كلها كانت مواتية لمشروع يحيى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد أبن غانية ويعرف بالكافى . وسار فى قواته وعُدده صوبٍ تونس، وذلك فى أو اثل شهر ذى الحجة سنة ٩٩٥ ه ، ونزل بالحبل الأحمر في ظاهر تونس ، ونزل أخوه الغازى بن إسحق بالموضع المعروف محلق الوادى حيث يتصل البحر بالبحرة شرقى المدينة ، فردم المحرى الموصل بينهما وجعله أرضا يابسة ، ورتب عليه الحرس ، وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة والحارجة منها ، ثم تحول إلى قبلى المدينة ، على مقربة من باب الحزيرة وردم الحندق المواجه له ، ونصب أمام الباب المحانيق وآلات الحرب ، وضرب الميورقيون حول تونس حصاراً صارمًا، ولم يجرؤ الموحدون على الخروج من المدينة، والاشتباك مع العدو فى أية معركة ، لقلة عددهم، وضآلة مواردهم. واستمر هذا الحصار المرهقأربعة أشهر. وفى يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر سنة سيائة (١٥ ديسمبرسنة ١٢٠٣م) ، اقتحم يحيي فى قواته البلد ، وقبض على واليها السيد أبى زيد وولديه ، وجماعة من أشياخ الموحدين ، وثقفوا بمكان بداخل القصبة نحت حرس قوى ، وأعلن يحيى الأمان لأهل تونس في أنفسهم وأملاكهم، ولكنه فرض عليهم غرامة قدرها مَاثَةَ أَلْفَ دينار ، قال إنها هي مقدار ما أَنفقه في الاستيلاء علما ، وقُسُطَّت هذه الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالهم المالية ، وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأثير ابن عصفور ، وإلى أبي بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة ، فاشتطا في تحصيل المال ، ولحق الناس من ذلك منتهى الإرهاق والعنت ، وقتل منهم كثير بسبب ذلك ، وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع المقدم على قبض مال المخزن وغيره من الناس ، فلما علم الميورق بذلك ، أمر برفع ما بقى من الغرامة عن الناس ، ونودى فيهم بالأمان . وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة عليهم ، وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من الخوارج ، وكانوا يبغضون نير الموحدين ونير بني غانية معا ، ويثورون من آن لآخر محافظة على استقلالهم . فخرج إليهم يحيى بنفسه ، واستصحب معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين ، مبالغة في التحفظ عليهم ، وفرض على أهل نفوسة ألني ألف دينار . ولما انتهى من اقتضائها مهم

بوسائله المروعة ، عاد إلى تونس واستقر بقصبها(١)

### - 4 -

وهكذا تم ليحي بن إسحاق الميورق الاستيلاء على عاصمة إفريقية ، ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية ، بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية في يد الميورق ، سوى ثغر بجاية ، وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس ، وما اقترن به من أسر واليها وزملائه من أشياخ الموحدين ، وقع عميق في بلاط مراكش . وكان مما يضاعف هذا الوقع ، ما يرتكبه الميورق باستمرار من ضروب العيث والقمع والقسوة ، في مختلف القواعد التي يسيطر عليها . وكان الموحدون ، بعد أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة ، وجرداو بني غانية بذلك من ملاذهم ومركز سلطانهم في الأندلس ، يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطانهم بإفريقية ، وتحريرها من نبرهم ومن عيهم ، واسترداد سلطان الموحدين ، والعمل بإفريقية ، وتحريرها من نبرهم ومن عيهم ، واسترداد سلطان الموحدين ، والعمل على توطيد هينهم في تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانوا يشعرون في نفس الوقت بفداحة هذه المهمة ، ومن ثم فإن الخليفة الناصر حيما شاور الأشياخ في ذلك الأمر ، رأى معظمهم أن يكتني عسالمة ابن غانية والاتفاق معه ، ولكن أبا محمد بن الشيخ أبي حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية ، ومحاربة أبا محمد بن الشيخ أبي حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية ، ومحاربة أبا محمد بن الشيخ أبي حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية ، ومحاربة ابن غانية ، ووافق الناصر على هذا الرأى .

وكان الناصر في الوقت الذي سار فيه الموحدون لفتح ميورقة ، أعنى في سنة سبّائة ، يقيم بحضرة مراكش ، ويعنى بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية ، وكان من أهم ما عنى بذلك إرسال الأوامر المؤكدة إلىسائر ولاة الأندلس بالنظر في صنع الآلات الحربية . فني شهر المحرم من هذا العام ، وصل الأمر إلى إشبيلية بضرب الآلات وشراء الدروع المحكمة . وفي شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه السيد أبا إسحق بن يوسف بن عبد المؤمن لولاية إشبيلية ، مكان الشيخ أبي عبدالله ابن يحيى ، الذي نقل إلى ولاية بسطة . وولتى السيد أبا محمد عبد الواحد بن يوسف ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غربي الأندلس ، والشخ أبا يحيى بن أبي سنان على مدينة بطليوس وجهاتها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكومى لقيادة أسطول سنة . وفي نفس العام وصل إبراهيم بن الفخار الهودي رسول

<sup>(</sup>١) رحلة التعجانى ص ٤٥٣ – ٣٥٦ ، وابن خلدون ج ٦ ص ١٩٥ و ٢٤٨ .

ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره ، إلى مراكش ، يطلب تجديد المهادنة . فلما ترامت الأنباء بسقوط تونس فى يد الميورق ، واشتداد عيثه وبطشه بأنحاء إفريقية ، وعقد الخليفة الناصر عزمه على محاربته والقضاء على سلطانه ، أعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى إفريقية ، وصدرت الأوامر إلى الأسطول بالسير من سبتة إلى مياه إفريقية ، وعين لقيادة وحداته أبو يحيى بن أبى زكريا الهزرجي . وكان يحيى الميورق فى ذلك الوقت بالذات ، ما يزال ينزل ضرباته بمختلف أنحاء إفريقية ، وكان بعد أن قام بإخاد ثورة أهل جبل نفوسة ، قد سار إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإخاد ثورتهم أيضاً ، فاقتحم أحياءهم ، واشتد فى معاقبتهم ، وقتل جنده كثيراً منهم ، وأضرموا النار فى دورهم ، ثم سار إلى حمة مطاطة ، ففعل بأهلها مثل ذلك ، وضجت هذه الأنحاء كلها من سفكه وشديد عيثه () .

هذا وبينها الميورق سادر في هذا العيث والسفك ، إذ بلغته الأنباء باقتراب القوات الموحدية ، وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكش على رأس قواته في أواسط حمادي الآخرة سنة ٢٠١ هـ ( فيراير سنة ١٢٠٥ م ). وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح في قواته متجهاً صوب إفريقية ، وكانت وحدات الأسطول الموحدي ، تسر فى نفس الوقت بحذاء الشاطئ ، صوب بجاية وتونس ، بقيادة أبى محمى بن أنى زكريا الهزرجي . فلما علم الميورق باقتر اب الأسطول الموحدى من تونس، ووصول الحيش الموحدي إلى مجاية ، وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه القوى الحرارة حمع أمواله وذخائره ، وأرسلها إلى الهدية ، لتكون تحت حراسة ابن عمه على ابن الغانى ، ثم بادر بإخلاء تونس ، وارتد فى قواته جنوبا ، فوصل إلى القبروان وأقام بها أياما ، وهو يجد في الأهبة ، ثم سار إلى قفصة ، وهنالك استدعى طوائف العربان ، وبذل لهم الأموال والوعود ، وأخذ مواثيقهم ورهائنهم على مناصرته والقتال معه . ووقف الموحدون على انسحاب الميورق من تونس ، فنزلتها القوات البحرية الموحدية ، وقتــلوا كل من وجدوه مها من أتباع الميورق ، وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولما علم الناصر باستيلاء قواته على تونس ، وفرار الميورق في قواته نحو الحنوب ، سار في أثره

<sup>(</sup>١) رحلة التجانى ص ٢٥٦ .

صوب قفصة . فسار الميورق في قواته إلى جبل دمّر، وتحصن به . وسار الناصر إلى قفصة ، فأقام بها أياما ، ثم توجه إلى قابس وندب لها عاملا من قبله . وكان عبى الميورق قد قرر أن يركز مقاومته الأخبرة في المهدية ، فضاعف تحصيناتها، وشحنها بطائفة من قواته المختارة ، ووكل الدفاع عنها لابن عمه على بن الغازى . واستعد هو للقاء القوات الموحدية بمكانه الحصن من جبل دمَّر، وقرر الموحدون من جهة أخرى مطاردة الميورق في مركزي مقاومته في وقت واحد ، فسار الناصر بنفسه لمحاصرة المهدية ، وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب ، ونصب علمها المحانيق ، وسار إلمها الأسطول الموحدي ليحصرها من ناحية البحر. وبعث الناصر في نفس الوقت جانباً من القوات الموحدية محتوى على أربعة آلاف فارس بقيادة الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص لمقاتلة الميورقي في جبل دمَّر ، فلما أشرفُ الموحدون على محلته ، وشهد ضخامة عددهم ، أراد الفرار بقواته في البداية ، ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة ، فنشبت بين الفريقين فوق جبل صغير يعرفبرأس تاجرًا ، على مقربة من وادى مجسر، جنوب شرقى قابس <sup>(۱)</sup>معركة دموية عنيفة ، استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت فها الدائرة على الميورق وأصحابه ، فقتل وأسر معظمهم ، وكان بن القتلي أخوه جبارة ، وكاتبه على بن اللمطي ، وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر نحبي مع حماعة قليلة من صحبه ، وكان قد ترك والده وأهله في موضع بعيد عن مكان المعركة فصحهم فى فراره ، وأنقذوا بذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومحمد القائد المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابه أحياء من أسر الميورق ، وكان الموكل بالسيد أبي زيد على وشك أن بجهز عليه، واستولى الموحدون على محلة الميورقي ، ورايته العباسية السوداء ، وسائر ماكان بالمحلة من الأموال والأسلاب والإبل ، وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والآلات، وحمل ذلك كله إلى الحليفة الناصر ، وهو تحت أسوار المهدية ، وكان بن الأسرى. الأمن الموكل بثقاف السيد أبي زيد ، فشهر به فوق جمل عال ، وبيده الراية السوداء ؛ ووقعت هذه الهزيمة الساحةة بالميورق بجبل تاجُّرا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٦٠٢ هـ ( ١٧ أكتوبر سنة ١٢٠٥ م) ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) تراجم خريطة إفريقية المنشورة في ص ١٦٣ ففيها ببان لمواقع هذه المعركة .

<sup>(</sup>٢) رحلة التجانى ص ٣٥٧ – ٥٥٩، وروض القرطاس ص ١٢٣و١٢٤، والبيان المغرب. A. Bel : Les Benou Ghania, p. 129 ، وراجع أيضاً : ٢٢٥ و ٢٢١ ، وراجع

وكان الموحدون في تلك الأثناء يضاعفون جهودهم للضغط على المهدية ، وإرغامها على التسليم . وكان يحبي الميورق ، توقعاً لهذا الحصار ، قد بالغ في اتخاذ الأهبة ، وشحن المهدية بالرجال والمؤن . وكان حاكم المدينة على بن الغازي جندياً جريئاً، ومدافعاً قوى الشكيمة، فبذل جهوداً عنيفة لرد المحاصرين، وخرج لقتالهم عدة مرات، وفي كل مرة يوقع بهم ويحرق مجانيةهم وآلاتهم ويسبب لهم خسائر شديدة ، واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الإكثار من المحانيق والآلات ، وإعداد السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة ، ومضاعفة الحشود حولها ، واستمر الأمر على هذا المنوال ، حتى وقعت معركة رأس تاجرًا ، وهزم يحيى وألحئ إلى الفرار ، وحمل الموحدون الغنائم والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار المهدية ، وقاموا بتبريز الغنائم، وتوزيعها بمشهد ظاهر من أهل المدينة المحصورة : ومع ذلك فإن الغازى وصحبه لبثوا حيناً غير مؤمنين بهزيمة يحيى ، واستمرت المعارك بينهم وبين المحاصرين وقتاً ، وحمع الناصر المحانيق على جهة واحدةمن السور ، وشدد في ضرب المدينة ، فكثر القتلي والحرحيمن أهلها ، واضطر الغازي وصحبه أخيراً إلى طلب الأمان والتسليم ، على أن يُسمح لهم باللحاق بيحيي ، فوافق الناصر على طلبهم ، وسامت المدينة للناصر في اليُّوم السابع والمشرين من حمادی الأولی سنة ۲۰۲ ه ( ۱۱ ینایر سنة ۱۲۰۲ م) وغادر علی بن الغازی– . وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر ــ المدينة مع صحبه ، ونزل بموضع قريب منها بنية اللحاق بيحيي ، ولكنه عاد في اليوم التالي، فعدل عن هذه النية ، وبعث إلى الناصر يعلن طاعته و دخوله في الدعوة الموحدية ، فاغتبط الناصر بتوحيده ، واستدعاه إليه ، وغمره بعطفه وإكرامه ، وصحبه معه فيما بعد إلى مراكش ، ولما عبر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلس بقصد الحهاد ، سارعليٌّ معه ، واشترك مع الموحدين في معركة العقاب ، وقتل ضمن من قتل مهم(١) .

وفى يوم عشرين من حمادى الأخرى ، غادر الناصر المهدية ، بعد أن عفا عن سائر أهلها ، من المقاتلن وغيرهم ، وأمر بترميم أسوارها ، وتنظيم أمورها ، وعين لها واليا هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور الهنتاتى ، وعين لولاية طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جامع . ثم سار إلى تونس ، ومنها أصدر كتب الفتح ، واستقر بها بقية عام اثنين وسيمائة ، ومعظم العام التالى .

<sup>(</sup>١) رحلة التجانى ص ٣٥٨ و٣٥٩ ، وروض القرطاس ص ١٥٣ و١٥٤ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢٢٠ و ٢٢٢ ٢٢١ .

وهكذا انتهت هذه المعركة العنيفة الشاملة، بسحق يحيي بن إسحاق الميورقي ، وسحق سلطان بني غانية في إفريقية ، واسترداد الموحدين لسلطانهم وهيبتهم ، في تلك المناطق الغنية الآهلة . وكان قد مضى نحو ربع قرن ، منذ نفذ بنوغانية أصحاب الحزائر الشرقية ، مشروعهم فى مهاحمة إفريقية ، واتخاذها مسرحاً للصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية والمنتزعين لتراثمها ، ومنذ استولى عميدهم على بن إسحاق بنغانية الميورق ، على ثغر بجاية في سنة ٥٨٠هـ ( ١١٨٤م ) في أوائل عهد الحليفة المنصور . وقد تتبعنا حركات بني غانية ومغامراتهم فى إفريقية من ذلك التاريخ ، وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور الإفريقية ، وعلى ما نشب بينهم وبين الموحدين ، في مختلف المواطن والتواريخ ، من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان بنو غانية رجال حرب وسياسة معا ، يبغون افتتاح الأقطار ، وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه منالأراضي ، ولكن كانت تحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومثل خاصة، فقد كانت تجثم وراءُ هذه المعارك والفتوحات المتوالية ، إلى جانب شهوة السلطان والملك ، رغبة مضطرمة في تقويض أسس الدعوة الموحدية ، والقضاء على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الموحدية ، دعوة ختل وخداع ، ويعتبرون الموحدين غاصبين آثمين ، استولوا بغير حق ولا سند شرعي ، على تراث الدولة المرابطية غدراً وظلما ، ويعتبرون المرابطين سادتهم وحماتهم الأوائل ، وبني قبيلهم وجلدتهم ، مجاهدين شهداء ، يجب الانتقام لهم ، والانتصاف لحقهم المغصوب .

كانت هذه العواطف والمثل هي التي تحرك بني غانية في البداية إلى شهر صراعهم ضد الموحدين في إفريقية ، ولكنهم بعدما تحقق لهم الظفر في ذلك الصراع ، وبعد أن استولوا على معظم القواعد والثغور الإفريقية ، ونعموا بالملك والسلطان ، وامتلأت أيديهم من الأموال والغنائم ، تحولوا إلى فئة من المغامرين ، تقصد قبل كل شيء إلى تحقيق الغينم والسلطان بأى الوسائل، وتضاءل لون المعركة المذهبي والمثالي شيئاً فشيئاً ، واستحال إلى صراع مادى على امتلاك تلك المنطقة الغنية الآهلة – إفريقية – وانتزاعها من أيدى الموحدين ، لتغدو غما لبني غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بني غانية كاملة ، واستطاع غما لبني غانية .

يحيى بن غانية ، بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على بن غانية ، أن يفتتح سائر القواعد والثغور الإفريقية – القيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وبلاد الحريد ، وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها ، وانتهى أخيراً بأن افتتح تونس ذاتها ، وتغلب على خصومه من الغز في المنطقة الشرقية ، وسحق سائر الحملات الموحدية التي وجهت لقتاله ، ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى بجاية ، وما يلها من الشاطئ .

على أن هذه المملكة العظمية ، التي استطاع يحيى بن غانية أن يبسط عليها سلطانه، لم تكن وحدة متماسكة متناسقة، فقد كان سكَّانها يتألفون من عناصر مختلفة متنافرة ، من العرب والبربر ، وكان من بينها في الحنوب في جبل نفوسة ، وما يليه ، طوائف من الحوارج لاتدين بالولاء لأحد. ولم يكن يحيى بن غانية بَالرغم من براعته وبسالته كجندى وقائد ، يتصف بشيء من المقدرة الإدارية والنظامية ، ولم يستطع بالرغم من ظفره على خصومه فى معظم المعارك التي خاضها ، أن ينشئ في البلاد التي افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة ، بل كان بجرى في حكمها على نوع من الارتجال الخطر ، وكانت أساليبه في الحكم هي أساليب الطاغية المطلق ، أعنى حكم عسف وهوى، لايعرف معنى للحق والعدُّل، فلم يكن ثمة فى ظله ضمان للنفس أو الأموال أو الحرم ، بل كان يتميز قبل كل شيء بالقتل والغصب واستباحة الحُرم ، وعلى الجملة ، فلم تكن حَكومة الميورق ، وعماله فى تلك الأقطار ، سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد فى تدعيم سلطانها على الإرهاب المطبق . وكان يحيى لايدخر وسعاً في استلاب المال بكَّافة الوسائل ، ينفق منه على حملاته ومشاريعه الحربية التي لاتنتهي ، ويبذل الوفير لأحلافه من طوائف الإعراب القُلُب الذين لايخبو لهم جشع . وقد رأينا ماكان من بالغ جشعه واشتطاطه فی فرض الغرامات علی أهل تونس ، وجبل نفوسة ، وما اقترن باقتضائها من رائع السفك والتقتيل .

وقد كان حريًا يمثل هذا الحكم أن يثير بغض سائر المحكومين ومقتهم وأن يحفزهم الى ترقب انهياره والحلاص منه . وهكذا كان سلطان بنى غانية ، يقوم على بركان من البغض الحطر ، الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حكما مثالياً ، فقد كان على الأقل حكما نظامياً ، في معنى من المعانى ، وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع ، التى كانت تصم حكم في معنى من المعانى ، وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع ، التى كانت تصم حكم

بنى غانية باستمرار ، ومن ثم فإنه لم يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية إلى عودة الحكم الموحدى ، وأن يستقبلوا الحيوش الموحدية بالترحيب والرضى ، وأن يبتهجوا لسقوط الميورق وانهيار سلطانه .

تلك هي الظروف والعوامل التي اجتمعت لتقوض سلطان بني غانية في إفريقية ، ولتحول انتصارات يحيى الميورق وفتوحاته ، إلى حملات ناهبة غير مستقرة الدعائم ، ولتجعل من حكمه لتلك المملكة الغنية الشاسعة ، حكم عصابة مغامرة ، ولتحمل إليه في النهاية عوامل الانهيار والسقوط .

على أن يحيى الميورق ، بالرغم من هزيمته الساحقة فى جبل تاجرا ، ومن فقده لأمواله وعتاده ، ومعظم صحبه ، وفراره فى فلوله شريداً إلى الصحراء الحنوبية ، لم ييأس مع ذلك ، ولم تتكسر نفسه الوثابة ، ولم تخب قواه المعنوية ، ولم يعتبرها كلمة الفصل النهائية ، فى معركته مع الموحدين ، وسوف نراه عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة أخرى ، مزوداً بقوى جديدة ، وآمال جديدة .

- 0 -

كان أهم ما عنى به الناصر خلال إقامته بتونس ، هو أن يتخذ كل إجراء ممكن ، لتأمين إفريقية ، وتوطيد سلطان الموحدين بها ، والحيلولة دون قيام أمر بنى غانية مرة أخرى . وكان يحيى الميورق على أثر هزيمته الساحقة فى موقعة تاجرا ، قد فر فى فلوله حسها تقدم إلى الواحات الحنوبية ، بيد أنه لم يكن ثمة ما يدل على أنه قد سحق بصورة نهائية . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد ثمة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى الجهات الحنوبية ، دائبة الشغب والعصيان . فنى شهر صفر سنة ٣٠٣ ه ، وجه الناصر وهو ما يزال بتونس حملة موحدية جديدة ، تحت إمرة أخيه السيد أبى إسحق ، إلى الأطراف الحنوبية شرقاً وغرباً ، حتى وصلت إلى أحواز طرابلس ، وقامت بردع بنى دمر ، شرقاً وغرباً ، حتى وصلت إلى أحواز طرابلس ، وقامت بردع بنى دمر ، ومطماطة ، ووصلت إلى آخر جبال نفوسة ، وهي تعمل على مطاردة العناصر المشاغبة وسحقها ، ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمها ، دون أن تلتى معارضة أو مقاومة (۱) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٢٢٣ و ٢٢٥.

على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايتها إلى الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر الهنتاتي ، وهو الظافر في معركة تاجراً . وْكَانَ أَبُو مُحَمَّدُ يُومِنُدُ عَمِيدُ أَشْيَاحُ المُوحِدِينِ، وأعلاهم مكانة ، وأشدهم نفوذاً لدى الحليفة . وكان عمت إلى الحليفة بصلة النسب الوثيق ، إذ كان متزوجاً أخته إبنة الحليفة المنصور . وكان الناصر ينق عكمته ، وسديد رأيه ووافر مقدرته . وقد اعتذر أبو محمد بادى ذى بدء عن قبول هذا المنصب ، وشعر أنه نوع من الإبعاد له عن البلاط ، والمشاركة في الحليل من الشئون ، فبعث الناصر إليه ابنه ووليٌّ عهده الفتي يوسف ، ليقنعه بالقبول . ويفصل لنا التجَّاني في رحلته ، ما قاله ولى العهد للشيخ ، وما نوه به من أهمية إفريقية ، وماضحي به الموحدون في سبيلها من المال والرجال ، وأن الحليفة لم يجد عن اختيار الشيخ معدلا ، وقد أكبر الشيخ-ركة الخليفة ومقدم ولى عهده، فأبدى قبوله لولاية إفريقية، بشروط خلاصتها أنه لايبقى في منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية ، وينقشع خطر الميورقى عنها ، وهو يقدر المذلك ثلاث سنين ، وأن نختار من قوات الحيش من يرى بقاءهم معه ، وألا يُسئل عن تصرفاته كاثنة مأكانت ، وأن ُ يخبر فى أمر الولاة الذين اختارهم الحليفة لبلاد إفريقية ، فيبهى من يشاء ويعزل من يشاء ، فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى المغرب ، فغادر توتس فى السابع من شهر شوال سنة ٣٠٣ ه ، وصحبه الشيخ أبومحمد مدى ثلاثة أيام . وحدث عند خروج الناصر أن مثل بين يديه أهل تونس وأبدوا له خوفهم ، من أن يعود الميورق إلى عدوانه ، بعد سفره ، فاستدعى الناصر أعيانهم ، وطمأنهم بوجود الشيخ أبي محمد على رأس الولاية ، وأنه آثرهم بوجوده رغم شدة حاجته إليه ، فاطمأن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ(١) .

وسار الناصر أولا إلى تلمسان ، فوصل إليها فى أوائل شهر ذى الحجة ، واستقر بها وقتاً ، وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبسطة وألمرية ومرسية ، لموافاته مع أتباعهم . وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية ، قد أمر بعزل السيد أبى إسحق عن ولاية إشبيلية ، وقدم عليها أخاه السيد أبا موسى . وقضى أيام عيد النحر بتلمسان ، وبتى بها حتى نهاية ذى الحجة ، ثم غادرها إلى مدينة فاس ، ونزل بها فى أوائل شهر المحرم سنة ٢٠٤ه ، واستأنف بها النظر فى

<sup>(</sup>١) رحلة النجاني ص ٣٦١ و٣٦٢ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٨ و٢٤٩ .

الأعمال ، وشكا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم أبى الحسن بن أبى بكر ، كما شكا إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أبى الربيع بن أبى عمران، فأمر بالقبض عليهما ، واستصفاء أموالها ؟ ثم رحل إلى مكناسة ، ونزل بها فى صفر ، وأصابته هنالك وعكة ، يبدو أنها كانت من أثر مرض وبائى فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى العدوة . فلما نماثل للشفاء ، غادر مكناسة إلى رباط الفتح ، فوصل إليها فى شهر ربيع الأول ، تم رحل منها مباشرة ، إلى مراكش ، فوصلها بعد أيام قلائل (١) .

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر ، حتى عاد إلى النظر فى الأعمال السلطانية ، فقدم أبا محمد عبد العزيز بن عمر بن أبى زيد على الأشغال بالعدوتين المغرب والأندلس . وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة ، فبقى على ماكان عليه ، وكانت تربطه بعبد العزيز بن أبى زيد روابط الصداقة . ووصل معظم العال مع أتباعهم وكتابهم ، وفقاً للأمر الصادر بذلك ، وأخذ فى تصفح أعمالهم ومراجعتها ، وكان ممن وصل من العال بالأندلس ، يوسف بن عمرو الكاتب ومؤرخ الخليفة المنصور ، وكان يتولى النظر على بعض الأشغال الخزنية والسهام السلطانية ، وكان قد لحقت بتصرفاته بعض الريب ، فماكاد يقترب من الحضرة حتى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف ، ثم فتحت أحماله وأمتعته الحضرة حتى أحيط بأحماله ومتاعه وقبض عليه وثقف ، ثم فتحت أحماله وأمتعته سراحه ، ورد ماله ومتاعه إليه ، وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر ، كتابه سراحه ، ورد ماله ومتاعه إليه ، وكان مما شفع له فى ذلك عند الناصر ، كتابه الذى ألفه فى محاسن والده المنصور (٢) .

وفى هذا العام توفى السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى بجاية ، وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصامها وخرب كثيراً من ربوعها . وفى العام التالى أعنى سنة خمس وستمائة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان لمرضه وعجزه عن ضبط الأمور ، واضطراب قبائل زناتة فى تلك المنطقة ، وعين مكانه فى الولاية السيد أبوعمران موسى أخو الخليفة ، فقدم إلى تلمسان ومعه عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة ؟

وفى تلك الأثناء كانت الحوادث فى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها ، وعاد يحيى الميورقى إلى استثناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به

<sup>(</sup>١) البيان المعرب – القسم الثالث ص ٢٢٥ و٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٩ ، والبيان المغرب ص ٢٢٧ و ٢٢٨ .

الهزيمة الساحقة ، مجبل تاجرا ، وارتد بفلوله إلى الحنوب ، يرقب الفرص للانتقام واسترداد شيء من سلطانه الضائع . وكان ما يزال يلتف حوله بعض طوائف من حلفائه الأعراب ، الذين بقوآلِل جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا من قبل غير مرة إلى الدور الذي كانت تقوم به طوائف العرب في أرجاء إفريقية ، من احتراف الحرب ، والتقلب في محالفة مختلف الحهات . وكان بنو غانية يعتمدون بالأخص على معاونة العرب في سائر مشاريعهم الحربية . وكان يحيى الميورقى بجمع حوله كثيراً من حشودهم ، ويأسرهم بوافر بذله ، وإطلاق أيديهم كلما سنحت الفرص ، في أعمال السلب والنهب . وكذلك كان الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العرب في تزويد جيوشهم بفرق المرتزقة . فلما حلت الهزيمة بيحيي وتحطم سلطانه ، تركه كثير منحلفائه العربالسابقين ، وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين ، وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف من بطون بني سُلِّيم ، وكانت أحياؤهم تقع في المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة ، أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بني غانية ، ولم ينقطعوا عن محاربتهم قط ، وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين ، ثم تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته الضاربن في المغرب الأوسط ، واستمرت المصادمات بينهم وبين بني غانية . بيد أن يحيى استطاع باارغم من محنته أن يستبقى إلى جانبه بالأخص، حشوداً كبيرة من رياح وسليم ، ومن الزواودة من بطون رياح ، وشيخهم محمد بن مسعود الباط لم يفارقه في ضرائه .

فلما غادر الحليفة الناصر ، تونس ، وسار في معظم قواته صوب المغرب ، في أواخر سنة ٣٠٣ ه ، أخذ يحيي الميورق يتأهب للهوض والحركة مرة أخرى ، ثم سار على رأس حموعه نحو الشمال ، وهو يعيث حيثما حل ، وكان الشيخ أبو محمد الحفصي والى إفريقية ساهراً ، يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق ، فلما ترامت إليه الأخبار بتحركه ، خرج في جيش من الموحدين والعرب ، من بني عوف وسليم ومرداس ، وسار توا للقابه . والتي الفريقان في منطقة تبيشة على ضفة وادى شبرو ، واقتتل الفريقان بشدة وعنف ، واستمرت المعركة طول اليوم ، وأسفرت في النهاية عن ظفر الموحدين وهزيمة المرابطين الميورقيين ومن معهم من العرب ، فارتد يحيي في فلوله وهو جريح ، والموحدون في أثره ، ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء في اتجاه طرابلس ، واستولى الموحدون على

محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه ، وكانت غنيمة وافرة ، وتمت هذه الهزيمة على يحيى الميورق فى ٣٠ ربيع الأول سنة ٢٠٤ه ( ٢٤ أكتوبر سنة ١٢٠٧م ) . ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر ، وكتب إلى الناصر بالفتح ، واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه ، فبعث إليه الحليفة يشكره ويعتذر له بانشغاله بشئون المغرب ، ويرجوه الاستمرار فى النظر ، وبعث إليه بالمال والحيل والكدى للإنفاق والعطاء ، وبلغ ما أرسله من المال وحده مائتى ألف دينار (١).

على أن هذه الهزيمة الثانية لم تفت في عضد يحيي بن غانية ، ولم تخمد اديه عزم التوثب والنضال ، فجمع أشتات قواته مرة أخرى ، ورأى تلك المرة ، تجنباً للصدام مع أبي محمد ، وتفاديا لضرباته القاصمة ، أن يتجه نحو المغرب، فسار في حموعه من المرابطين وطوائف العرب ، متجهاً صوب الحنوب الغربي ، وهو يعيث قتلا ونهبآ أينا حل ، وتحالف مع بطون زنانة الضاربة في تلك الأنحاء، واستمر في سبره حتى وصل إلى واحات سملاسة ، ثم هاجم سملاسة واقتحمها ، ومهها، وفرق الغنائم في أصحابه، وكانت وفيرة، فانتعشت نفوسهم . وكان وصول الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب ، واقترابه من العاصمة الموحدية ، مثار الدهشة والروع بن الموحدين ، ونهض الشيخ أبو محمد في قواته مرة أخرى للقاء الميورق عند العود ، وبعث إلى والى تلمسان السيد أبي عمران موسى محذره من مفاجآت الميورقي ، وأن يتجنب لقاءه ، وكان السيد أبو عمران قد خرج من تلمسان بجوس بين قبائل زناتة الضاربة في جنوبها ، يسترضهم ، ويستميلهم إلى أداء الحبايات ، والتزام الطاعة والسكينة . وكان بين قوات الميورقى كثير من بطون زناتة ، الحوارج على طاعة الموحدين ، فاتصل بهم زملاؤهم زعماء زناتة المقيمين في جنوبي تلمسان ، وعرَّفوا الميورقي بظروف السيد أبي عمران ، وعدم استعداده وضعف قواته ، وابتعاده عن مدينته المحصنة ، فسار الميورق نحو الشمال حتى اقترب من جنوبي تلمسان . وعلم السيد أبوعمران

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۹۹ و ۲۷۸. وقد جاه فی « العبر» أن مبلغ ما أرسله الحليفة من مال كان « مائة ألف ألف دينار ثنتان » . ومعنى ذلك أن المال بلغت جملته مائة مليون دينار . وهذا رقم يصعب تصديقه ، ولا يتفق بأى حال مع تقديرات العصر وموارده . وربما كان هناك تحريف في النص .

ممقدمه وتردد وقتاً في لقائه . ولكن الميورقي لم يلبث أن فاجأه بجموعه من المرابطين والعرب. واضطر السيد أن يلقاه في قواته القليلة ، وتكاثر المرابطون والعرب على القوات الموحدية ، وفتكوا مها ، وصمد السيد أبوعمران ومن معه ، فقتلوا حِمِعاً ، وأسر بعض بني السيد ، والكاتب أبو الحسن بن عياش ، وبعض طلبة تلمسان ، واستولى الميورق على المحلة الموحدية وسائر ما فيها من العتاد والسلاح والحيل ، واقتحمت مدينة تاهَـرْت ونهبت وخربت حتى غدت أطلالا (٣٠٥هـ-١٢٠٩م) ، وانتشرت جنود الميورق من المرابطين والعرب في أحواز تلمسان ونهبوها ، وانتسفوا زروعها ، فارتاع أهل المدينة ، وأغلقوا أبوابها ، وهم يتوقعون أسوأ مصبر ، وبادر السيد أبو زكريا محيى والى فاس في قوة من الموحدين ، فوصل مسرعاً إلى تلمسان ، وطمأن أهلها وسكن روعهم . وأمر الناصر في نفس الوقت بتجهيز حملة كبيرة من قوات مختارة ، زودت بوافر العدد والأقوات، وعنن لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان، وقد مه على العسكر ، فسار ابن يوجان في قواته إلى تلمسان ، وعلم يحيى الميورقي مهذه الاستعدادات الضخمة كلها ، فغادر منطقة تاهرت في قواته ، وقصد إلى الصحراء متجهاً نحو طرابلس ، ومعه محمد بن،مسعود شيخ الزواودة ، وطوائف رياح وسليم وغيرهم(١).

ولم يمض قليل على ذلك حتى اعزم يحيى بن غانية أن يستأنف غاراته . وكانت نفسه قد قويت بما أحرز من نصر فى تاهرت ، وانتعشت حموعه لما أحرزت من المال والغنائم ، وكان حلفاؤه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى استثناف العيث والنهب ، وهو قوام أطاعهم ، ومورد عيشهم ، وقد تضخم جيش يحيى بما انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب ، جاءت لتبحث عن طالعها ، ولتغتم فرص الكسب ، وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب ونعات وغيرهم ، هذا إلى الزواودة وشيخهم محمد بن مسعود . وكان يحيى ينوى هذه المرة أن يعود إلى مهاحمة أراضي إفريقية ذاتها . ولم تكن نيات الثائر نحافية على أبي محمد بن أبي حفص والى إفريقية اليقظ الحازم . فبادر محشد قواته ، معتزماً أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن يحترقوا إفريقية ، وخرج من تونس

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب – القسم الثالث ص٢٢٩.و ٢٣٠، و ابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٩ و ٢٧٨. وراجم أيضاً : A. Bel: Les Benou Ghania p. 148 & 149

سنة ست وسيّائة ، في جيش كثيف وافر العُدة ، وسار جنوبا نحو قابس ، ثم اتجه نحو جبل نفوسة ، حيث كان بحتشد المرابطون وحلفاؤهم العرب. والتتى الفريقان فى موضع من جبل نفوسة ، وأقام أبومحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية ، حتى لاتكون ثمة أية فكرة في التراجع. ثم اشتبك الفريقان في معركة عنيفة دامية، فانكشفت ميسرة الموحدين في البدآية ، وولى منكان مها من الغُنز والأعراب منهزمين ، وثبت الشيخ أبومحمد في القاب مع الموحدين والحفاظ ، وانحازت إليه بعض طوائف من بني عوف وبني سليم ، واستمر القتال طول اليوم على أشده ، وأسفر في النهاية عن هزيمة المرابطين وحلفائهم ، وطارد الموحدون الجيش المنهزم ، وأمعنوا فيه قتلا وأسراً ، ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل ، واستولى الموحدون على محلة الميورق ، وسائر ما مها من الأسلاب والغنائم، واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائمهم التي كانوا يحنفظون مها ، وذكر ابن خلدون نقلا عن ابن نجيل كاتب أبي محمد أن أحمال الغنائم في هذه الموقعة بلغت ثمانية عشر ألفا ، وكان بن القتلي محمد بن مسعود شيخ الزواودة ، وابن عمه حركات بن أنى الشيخ ، وشيخ بني قرة ، وشيخ مغراوة ، ومحمد بن الغازى ابن غانية ، وكثيرون من أنجاد بني رياح وبني هلال . وكانت ضربة ساحقة ليحيي ابن غانية ، وحَلْفَائه ، تضارع في عنفها وأهمية نتائجها ضربة جبل تاجُّرا ، وقو يحيي في فلِّ من صحبه ، وقد هدته النكبة ، وأوقعت في قلبه اليأس ، وارتد أبو محمد في قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر، وكتب إلى الخليفة الناصر بالفتح، فقرئ كنابه بالمسجد الجامع : وجلس الناصر لتقبل الهناء والاستماع لمدائح الشعر (١) ، وكان منها قصيدة لأني عبد الله بن مخلفتن الفازازي هذا مطلعها:

هذه فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت ملء الملا أنهارها وتأرَّجت نفحاتها وتبرجت صفحاتها وتبلجت أنوارها وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها

ولم ينس أبو محمد ما قام به عرب سليم من محالفة الميورق والقتال إلى جانبه ، فاخترق ديارهم خلال عوده ، وأمر بالقبض على زعمائهم ، وأرسلهم مصفدين إلى تونس ، فكان لتصرفه وقع عميق فى تلك المنطقة ، التى كثر فيها تقلب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٣١ و٢٣٢ ، وابن خلدون ج ٦ ص ١٩٦ و ٢٧٨ .

الأعراب وفسادهم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين بالرعاية والإحسان ، ووزعت عليهم أراض شاسعة خصبة فى وادى القيروان .

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب يحيى بجوره ، وأثقل كاهلهم بالمظالم والفروض ، فما كادت تقع الهزيمة على الميورق ، حتى وثبوا بابن عصفور فقتلوه ومعاونيه من المرابطين ، كما قتلوا ولدين ليحيى .

وعكف أبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية ، بما عرف عنه من الحزم والبراعة ، فقمع كل صنوف الفساد والشغب ، ووطد دعائم السكينة والنظام ، واستوفى فروض الحباية من سائر الطوائف ، فازدهرت في ظله بلاد إفريقية ، وعمها الأمن والرخاء ،وذاع اسم أبي محمد ، واشتهر أمره ، وسمت مكانته ،حتى غدا ثانى رجل فى الدولة بعد الحليفة ذاته ، وكان العمل الذى اضطلع به ونجح فى تحقيقه ، وهو إخماد ثورة بنى غانية ، وتحرير إفريقية من نبرهم ، وردها إلى سلطان الموحدين ، وذلك فى فترة يسيرة لاتتجاوز خمسة أعوام أو ستة ، من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية ، التي استطاعت الدُّولة الموحدية أن تقوم بها في مدى ربع قرن ، مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول مرة . ولم يكن ذلك عملاً هيناً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف به على بن غانية وأخوه يحيى ، وبقية هذه العصبة ، من الجرأة والبسالة وشدة المراس . وكان توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحو ، عمل إنقاذ وقى الدولة الموحدية كثيراً من أخطار التمزق والتفكك ، التي كانت تتعرض لها ، من جراء تغلب بني غانية على جزء من أهم أراضي الدولة ، وعجزها عن رد عدوانهم . واستمر أبو محمد بن أبى حفص عدة أعوام أخرى حتى وفاته فى سنة ٦١٨ ه (١٢٢١ م) يسيطر على مصاير إفريقية ، ويسهر على سلامتها وأمنها ، ويوطد شئونها ممقدرة فاتقة ، فهل كان عندئذ يضمر أو يدور نخلده أنه إنما يمهد مهذا التوطيد لسلطان عقبه ، وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة ، التي قامت بعد ذلك بقليل ، في هذا القطر من أقطار الإمبر اطورية الموحدية(١).

أما يحيى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة ، ملتجئاً مع فلوله إلى الصحراء الحنوبية ، يلوذ مؤقتاً بأهداب السكينة ، ويرقب الحوادث . بيد أنه لم يمض قليل على ذلك ، حتى انفصل عنه أخوه سير بن إسحاق بن غانية ،

<sup>(</sup> ۱ ) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۷۹ و راجع أيضاً 154 - 152 Les Benou Ghania p. 152 - 154

وكان من شهد معه غزوة تلمسان ، وسار إلى تونس ملتجئاً إلى الشيخ أبى محمد ، لائذاً بطاعة الموحدين ، فأكرم الشيخ مثواه ، ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة فأذن له ، واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة ٢٠٧هـ) .

و في خلال ذلك كان الحليفة الناصر عاكفاً على معالحة الشئون الإدارية ، والنظر في أعمال الولايات . وكان كثير التغيير والتبديل للولاة ورجال الدولة . ومن ذلك أنه في سنة خمس وستمائة ، أقال أبّا محبي بن الحسن بن أبي عمران من الوزارة ،وألزمه أن يبقى في داره ، ثم عينه بعد ذلك واليّاً لميورقة مكّان السيد أبي عبد الله بن أبي حفص، وعن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية، وقدم للوزارة أباسعيُّد ابن أبي إسحاق بن جامع مكان أبي زيد بن يوجان . ثم عن أخاه السيد أبا إسحق والياً لإشبياية ، وأخاه السيد أبا محمد واليَّ لشرقى الأندلس ، والشيخ أباعمر ان بن ياسن الهنتاتي والياً لمرسيه ، مكان أبي الحسن بن واجاج ، وعن السيد أبا زيد وآلياً لجيان ، وأبا عبد الله بن أنى يحيى بن الشيخ ألى حفص والياً لغرناطة . وعن الكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن ، وأبا عبد الله بن منيع ، وكان كلاهما من الكتاب المحيدين ، واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر ، واختص الثاني بديوان العسكر ، والتنفيذات السلطانية . وكذلك تناولت هذه التعيبنات شئون القضاء فعُزل القاضي أبو عبد الله الباجي عن قضاء إشبيلية ، وعُن مكانه أبو محمد عبد الحق بن عبد الحق . وعُمن لقضاء قرطبة ابن حوط الله ، مكان أبي على بن أبي محمد المالقي ، واستدعى أبوعلى إلى الحصرة حيث قدُم على طلبة الحضر ، وهو المنصب الذي كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعُين أبو إبراهيم ابن يغمور لقضاء بلنسية . وندب القائد أبوعبد الله بن عيسى المرسى القيادة قوات الغرب بشلب ، ونُدب أبو الحيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم ، والاشتغال بإنزالهم وضيافتهم ، والترحمة عنهم ، مكان ابن عوبيل ، وهي وظيفة مستحدثة في البلاط الموحدي ، ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن مناصب الإدارة الموحدية . ووقعت هذه التغيير اتوالتعيينات كلها في عام واحد، هو سنة ۲۰۷ ه ( ۱۲۱۰ م)<sup>(۱)</sup>.

ووقعت بالمغرب في هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذكر ، منها

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٣٣ و ٢٣٤ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٩ .

مصرع ابن عطية الزناتى، أحد رؤساء زناتة الخوارج فى منطقة تلمسان الجنوبية ، وكان ممن تحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان ، فدس إليه ابن يوجان والى تلمسان من اغتاله بمقره . وفي هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى ، كان من وسائل الموحدين فى القضاء على خصومهم . ومنها أن الشيخ أبامحمد قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من بنى سليم ، واستاق أشياخهم وأموالهم ، وجعالهم رهينة لديه فى تونس ، حسما لفسادهم وشغبهم ، وإرغامهم على قطع وجعالهم رهينة لديه فى تونس ، حسما لفسادهم وشغبهم ، وإرغامهم على قطع إمدادهم ومعاونتهم لابن غانية ، ومن جهة أخرى فقد قام محمد بن عبد السلام عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم بها قصراً ، ألفى فيه جملة من عمن المتاع والأموال لبنى غانية ، ووطد أسباب الهدوء فى تلك المنطقة

وكان من أهم الحوادث فى هذا العام أيضاً ، الحريق الكبر الذى وقع عمراكش ، وكان وقوعه فى ليلة يوم الحميس الثالث عشر لحمادى الأولى ، والناس يرقدون فى مضاجعهم . وشبت النار أولا فى حى القيسارية ، وانتشرت بسرعة ، وأتت على الحى كله ، فشب ااناس مذعورين من نومهم ، وكثر الصراخ والاستغاثة ، ونهض الحليفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاً ، واعتلى صومعة الحامع ليشهد تغلغل النار عاجراً . واقتحم الغوغاء كثيراً من الدروب ، وسلبوا ما استطاعوا سلبه مما سلم من الحريق ، واستمر الحريق حى صباح اليوم التالى ، وقد أنى على كثير من أحياء المدينة . وأمر الناصر فى اليوم التالى ، بتتبع السفلة الناهبين ، واسترداد ما يمكن استرداده منهم ، فقبض على كثيرين من هولاء وأعدموا على الأثر . وهلك فى تلك النكبة كثير من الأموال كثيرين من هولاء وأعدموا على الأثر . وهلك فى تلك النكبة كثير من الأموال والدور ، وافتقر كثير من ذوى اليسار ، وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمر الناصر بأن يعاد تشييد الأحياء المخترقة بأحسن مما كانت عليه ، خصوصاً وقدكانت تواجه القصر الحليفي يسبغ عليها أضواءه (١) .

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام ، أعنى عام ٢٠٧ه، حادثاً يستوقف النظر ، وهو أن بعض أعيان جزيرة صقلية ووجوهها ، وفدوا على الشيخ أبى محمد بن أبى حفص بتونس ، ونبأوه بأن المسلمين فى صقلية انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم ، وأقاموا الحطبة فى بلادهم بالدعوة المهدية الموحدية ، وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٣٤ و ٢٣٥ .

ويبدو من تتبع تاريخ صقلية ، في تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية التي كانت بالحزيرة حتى هذا العهد ، كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسلمون مذ سقطت الحزيرة في أيدي الأمراء النورمان في سنة ٤٧٩ هـ (١٠٨٦ م) ، يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات ، ومنها السكني في بعض الأحياء ، والأراضي، في مسيني، وبلرم، وتراباني، وجرجنت، ومازرة، وغيرها من المدن، ومزاولة شعائرهم الدينية في مساجدهم القليلة الباقية، ومزاولة مهنهم وأعمالهم السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن ، في ظل عدة متعاقبة من الأمراء النورمان ذوى التسامح المستنبر ، وفى مقدمتهم ولد فاتح الحزيرة ، الدوق روجر (رجّار) الثّاني ، وهو الذي أسبغ رعايته على الشريف الإدريسي ، وعهد إليه بوضع موسوعته الحغرافية الشهبرة « نزهة المشتاق » . فلما توفى فى سنة ١١٥٤م ، خلفه ولده وليم الأول (غليام) ، فولده وليم الثانى . وفى عهد هذا الملك، اشتدت وطأة الحكم على المسلمين وأراد أن ينزع منهم بعض الأراضي التي يحتلونها ليعطيها لبعض الأديرة المحاورة ، فقام المسلمون ببعض ثورات محلية ، وأستولوا على بعض الحصون النصرانية ؛ والظاهر أن الملك وليم ، عدل بعد ذلك عن سياسة الضغط والقمع البي حاول أن يتخذها إزاء المسلّمين ، وعاد الصفاء نخيم على علائق المسلمين والنصاري .

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسي ابن جبير وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمي صقلية في عهد الملك وليم (ويسميه غليام) مما وقف عليه حين زيارته للجزيرة في شهر رمضان سنة ٥٨٠ه (ينايرسنة ١١٨٥م)، وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه ، وبلارمه (بلرم) ، واطرابنش ، واجتمع فيها بالمسلمين ، ووقف على أحوالهم وهويقول بصفة عامة ، إن المسلمين يعيشون مع النصاري على أملاكهم وضياعهم ، وأن النصاري قد أحسنوا السيرة في استقبالهم واصطناعهم ، وضربوا عليهم إتاوة يؤدونها في فصلين من العام ، وحالوا بينهم وبين سعة في الأرض كانوا يجدونها ، يؤدونها في أنه لم يكن في مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . وأما بلرم، وهي عاصمة الحزيرة ، ففيها كثير من المسلمين وفيها سكني الحضريين منهم ، ولهم فيها المساجد ، والأسواق المختصة بهم في الأرباض كثير ، وسائر منهم ، ولهم فيها المساجد ، والأسواق المختصة بهم في الأرباض كثير ، وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين في المسلمين بضياعها وجميع قراها، وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين في المرام « رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم ، ويقيمون الصلاة بآذان بارم « رسم باق من الإيمان يعمرون به أكثر مساجدهم ، ويقيمون الصلاة بآذان

مسموع ، ولهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى ، والأسواق معمورة مهم ، وهم التجار فيها ؛ ولاجمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم ، ويصلون الأعياد نخطبة دعاؤهم فيها للعباسى . ولهم بها قاض ، يرتفعون إليه فى أحكامهم ، وجامع مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثيرة لاتحصى ، وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن ، وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين ، تحت ذمة الكفار ، ولا أمن لهم فى أموالهم ولا فى حريمهم ، ولا فى أبنائهم ، تلافاهم الله بصنع جميل »(١).

وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير ، تلخص لنا حقيقة أحوال المسلمين في صقلية في أواخر القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي). ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية في السكني والتجارة ومزاولة الشعائر، فإنه لم يكن ثمة شك في أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة ذليلة مضطهدة. وهذا ما يفصله انا ابن جبير بعد ذلك، إذ يقول إنه خلال إقامته ببلدة إطرابنش ، « تعرف ما يؤلم تعرفه من سوء حال أهل هذه الحزيرة مع عباد الصليب بها ، وما هم عليه من الذل والمسكنة ، والمقام تحت عهد الذمة ، وغظة الملك ، إلى طوارئ دواعي الفتنة في الدين ». ثم يقول لنا ، إنه التي في هذه البلدة بزعم مسلمي صقلية ، وهو القامم بن حمود المعروف بابن الحجر وهو من ورثة أهل السيادة ، وكان من خبرة مسلمي الحزيرة كرماً ومآثر ، وكان قد أنهم عخاطبة الموحدين ، واضطهد من أجل ذلك ، وغرم أموالا طائلة . ويزيد ابن جبير على ذلك ، أنه وقف من هذا الزعيم ، على بواطن أحوال مسلمي ويزيد ابن جبير على ذلك ، أنه وقف من هذا الزعيم ، على بواطن أحوال مسلمي الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكي العيون دما ، ويذيب القلوب ألماً " (٢) .

و محدثنا ابن جبير عن الملك وليم (غليام) ، فيقول إنه عجيب في حسن السيرة ، واستعال المسلمين ، وإنه كثير الثقة بهم ، وساكن إليهم في أحواله ، والمهم من أشغاله ، وله حملة من العبيد المسلمين وعليهم قائد مهم . ثم يصف لنا فخامة قصوره ، وتناهيه في الترف ورفاهة العيش ، وشغفه باتخاذ الفتيان والحوارى ، وأنه يقرأ العربية ويكتها ، وأهل عمالته في ملكه مهم مسلمون .

ولما توفى الملك وليم الثانى فى سنة ١١٨٩م ، وخلفه فى حكم صقلية الإمبر اطور فردريك الثانى ، أول حكامها من آل هوهنشتاوفن ، عاد فانتزع من المسلمين

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ( القاهرة ١٩٥٥ ) ص ٣١٤ و٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ص ٣٣٢ و٣٣٠.

كثيراً من أراضهم وأعطاها للكنيسة : وكان ذلك في سنة ١٢٠٨م ( ٢٠٥ ه) (١) والظاهر أن المسلمين عادوا يومئذ إلى الثورة ، وانتزعوا بعض الحصون النصرانية مرة أخرى . ويبدو من مقارنة التواريخ ، أن هذه هي الحوادث التي يشير إليها وفد المسلمين الصقليين إلى الشيخ محمد الحفصي . على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب على مسعى هذا الوفد أي أثر ، وأن الموحدين لم يفكروا في التدخل في حوادث صقلية بأية صورة . وسنرى فيا بعد أن هذا الصراع يتجدد في صقلية بين المسلمين وإخراجهم وحكامهم النصارى ، ثم ينتهى بإخماد كل نزعة تحريرية للمسلمين ، وإخراجهم من ديارهم .

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1872) : داجع (١)

# الفضالانادس

## موقمة المقاب

انشغال الموحدين بحوادث إفريقية عن شنون الأندلس . سكون المالك النصرانية منذ الأرك . شعورها بسنوح الفرصة لاستثناف الغزو . انتهاء الهدنة بين قشتالة والموحدين . إغارة الفونسو الثامن و فرسان قلعة رياح على أراضي الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضي بُلنسية . اهتمام الناصر لتلك الحوادث . اعتزامه العبور للجهاد واستنفاره للقبائل . خروج الناصر في قواته إلى رباط الفتح . مسيره إلى قصركتامة . صعوبة تموين الجيش . مؤاخذة العال المقصرين . عبور الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد وحشد الجند في سائر الكور . خروج الناصر فى الجيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إلى قلعة شلبطرة . أحوال المالك النصرانية عندئذ . الصلح والتهادن بينها . عدوان ملك قشتالة على الأندلس . اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة لهذا العدوان . غارات أراجون في الشرق . البابوية والصفة الصليبية لحرو بالنصاري ضد الأندلس . سعى البابا إنوصان لمعاونة **ملك قشتالة . صدى مقدم الحيوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شلبطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها** وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن الحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود الناصر إلى إشبيلية . أهبة ملك قشتالة . معاونة البابا والأحبار النصارى . احتشاد جماعات الفرسان . مقدم المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اجتماع جيوش قشتالة وأراجون وناڤارا °. الصوم والابتهال في رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد في كتاب الخليفة . أهبة الناصر . مقدم الحشود الحديدة . خروج الحيوش النصرانية من طليطلة . خروج الناصر في جيوشه من إشپيلية . مسير النصارى إلى قلعة رباح ومهاجمتهم إياها . يأسحاكمها ابن قادس من النجدة وتسليمه بالأمان . ما أثاره هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفائهم الأجانب . مغادرة معظم المتطوعة الأجانب للمعسكر النصراني . إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الناصر إلى جيان . مقدم ابن قادس إليه . اتهامه وصهره جالحيانة وإعدامهما . سخط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراني . مسير سائر الجيوش النصرانية إلى الجنوب . صمودها إلىجبل الشارات ونزولها في ممر مورادال . مسير الجيوش الموحدية لملاقاة العدو . أقسام الجيش الموحدي وعدده . مبالغة الرواية الإسلامية في تقديره . عبور الموحدين أنهر الوادي الكبير . احتلالهم لممرات جبلااشارات . فزو لهم في السهل المواجه لممر تولوسا . توقف الناصر للقاء النصاري . وصفعيان لميدانالموقعة . حصنالعقاب. الطريقالروماني والنهر . بوير تودلمورادال. مائدة الملك . استيلاء النصارىعلىقلعة فير ال أو حصنالعقاب. تعذر عبور هم لجبلالشار ات من تلك الناحية . قصة الراعي والممر السهل . تحول الجيش النصراني واحتلاله لمرتفع « مائدة الملك » . وقوف الموحدين على تلك الحركة . تعبثة الجيوش الموحدية للقتال . المناوشات الأولى . ترتيب الجيش الموحدي لخوض المعركة . موقع قبة الخليفة وحرسه . تنظيم الجيش النصراني وقيادته . استعداد الفريقين للمعركة . جدء النصارى بالهجوم . هجوم طلائعهم على مقدمة الجيش الموحدي . هجوم جناحي النصاري على جناحي الموحدين . المعركة الهائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثبات الموحدين ورد جناحيالنصارى .

غزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم النصارى . ارتداد ميمنة وميسرة الجيش الموحدى . فرار الأندلسيين والعرب . هجوم النصارى على القلب . مقاومة الحرس الخليني العنيفة . ثبات الحليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختراق النصارى للقلب . اختراقهم للدائرة الحليفية المدرعة . تمزق الحيش الموحدي وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآلاف من حرسه الأسود . اضطراره في الهاية إلى الفرار . مسيره صوب بياسة ثم جيان . فرار الموحدين في كل ناحية . المطاردة المروعة والقتل الذريع لهم . الاستيلاء على المحلة الموحدية وانتهاب سائر ما فيها . محتلف أسماء الموقعة . خسائر المسلمين في الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية في تقديرها . اعتدال الرواية النصرانية في ذلك . مبالغتها فى التقليل من خسائر النصارى . ما يمكن أن يقال فىذلك . وفرة السلاح والغنائم التى استولى عليها النصاري. خيمة الناصر والعلم الموحدي. الأسباب المادية والمعنوية لتلك النكبة . آثار النكبة بالنسبة للأندلس والمغرب. توكيد التفوق السياسي والعسكري لإسبانيا النصرانية . الفزع في أرجاء الأندلس . شبح السقوط والفناء . فناء الحيوش الموحدية والفروسية المغربية . تضمضع الدولة الموحدية وتفككها . مقارنة بين الأرك و العقاب . كتاب الناصر عن الموقعة . ألفونسو الثامن يتبع نصرهبالاستيلاء على الحصون الإسلامية . مهاحمته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الوباء وارتداد النصاري إلى أراضهم . وصول الناصر إلى إشبيلية ، ثم عبوره إلى مراكش . أخذه البيعة لولده أن يعقوب يوسف . احتجابه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل في وفاته . الناصر وعهده . بدايته الحسنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأعمال الإنشائية . عطله عن أنواع العلوم والمعرفة . صفات الناصروفقاً لقول الراكثي وروض القرطاس . وزراء الناصر . قضاته وكتابه . أبناؤه .

شغل الحليفة محمد الناصر لدين الله ، منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة موه ه ، محوادث إفريقية واستيلاء بنى غانية على قواعدها وثغورها ، والعمل على تحريرها واسترداد سيادة الموحدين بها ، عن سبر الحوادث فى الأندلس ، ولم يستطع خلال هذه الفترة التى استطالت زهاء اثنتى عشرة عاما ، أن يعنى بشيء من شئون الأندلس الحوهرية ، أو يعبر إليها بنفسه ، وحتى اهمامه بافتتاح الجزائر الشرقية ، لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بنى غانية فى إفريقية .

بيد أن شئون الأندلس ، كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين ، وتوجسهم من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية ، وفى مقدمها قشتالة ، قد لزمت السكينة حينا منذ موقعة الأرك ، ولبثت بضعة أعوام تهيب الاشتباك مع القوات الموحدية فى شبه الحزيرة ، وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون ، ترتبط كل منهما بعقد الهدنة مع الموحدين . فلما شغل الموحدون بصراعهم مع بنى غانية فى إفريقية ، ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما ، واتسع نطاقه وانقطع عبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة ، أدركت المالك النصرانية أن الفرصة أخرى ، لاستئناف غزواتها للأراضي الإسلامية ، ولم يعقها قد سنحت مرة أخرى ، لاستئناف غزواتها للأراضي الإسلامية ، ولم يعقها

عن انتهاز هــذه الفرصة على الفور سوى منازعاتها الداخلية .

فلما اقترب أجل انتهاء الهدنة بين قشتالة وبين الموحدين ، أخذ ملك قشتالة الفونسو الثامن ، يتأهب لغزو الأنداس . وكان منذ هزيمة الأرك الساحقة ، يتوق إلى الانتقام لهزيمته، ورفع الوصمة التي لحقت من جرائها الجيوش النصرانية ، وفي أوائل سنة ١٢٠٩ م ، خرج ألفونسو الثامن من قشتالة في قواته ، واحتشد فرسان قلعة رباح ، في قلعة شلبكرة ، على مقربة من قلعة رباح ، وكانوا قد لحأوا إليها منذ انتزع الحليفة يعقوب المنصور قلعة رباح من أيديهم عقب معركة الأرك وسار ألفونسو صوب جيّان وبيّاسة ، فانتسف الحقول وخرب الضياع ، وقتل وسبى ، وعاث الفرسان في أحواز أندوجر ، واستولوا على عدة حصون ، وأصاب المسلمين من جراء تلك الغارات ، محن وخسائر فادحة . وفي العام التالى خرج ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى ، وعاث في أراضي جيان وبياسة ، ووصل في عيثه إلى أراضي ولاية مرسية ، ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغنائم .

وفى نفس الوقت ، وقعت فى شرقى الأندلس حوادث مماثله ، وكان السيد أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وفاتح الحزائر الشرقية ، قد سار فى حميع وحدات الأسطول الموحدى إلى مياه برشلونة ، وعاثت سفنه فى شواطئ قطلونية ، وأنزل بها خسائر فادحة ، واستولى على كثير من الأموال والغنائم ، وكان ذلك فى صيف سنة ١٢١٠م (٣٠٧ه) . فاستشاط بيدرو الثانى ملك أراجون لذلك غضبا ، وحمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة منفرسان المعبد (الداوية) ، وسار جنوبا نحو أراضى ولاية بلنسية الشمالية وعاث فيها ، واستولى على عدة من الحصون الإسلامية فى تلك المنطقة (١) .

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم المحربة ، فى أراضى الأندلس ، على هذا النحو ، أعمق صدى ، وكان من الواضح أن الحاميات الموحدية الصغيرة التى ترابط فى مختلف القواعد ، لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحيوش النصرانية الغازية ، ولم يك ثمة مندوحة من أن يعبر أمير المؤمنين بنفسه ، فى جيوشه الحرارة ، إلى شبه الحزيرة ليضطلع بنفسه مجهاد النصارى ، على نحو ما فعل أبوه وجده . وقد عبر بالفعل وجوه شرقى الأندلس ، على أثر غارات ملك أراجون ، إلى العدوة ، وقصدوا إلى الناصر ، مستغيثين به ، منضر عين إليه أن يسعفهم بعبوره ، فاهتز

<sup>(</sup>١) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٢٣٤.

الناصر لهذه الأنباء المزعجة ، وخصوصاً لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على خطته العدوانية ، بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه ، على خرق الهدنة . وجما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ محمد بن ألى حفص والى إفريقية يستشيره فى ذلك الأمر ، وفيا يلتويه من استئناف الحهاد والغزو ، فأبدى له الشيخ رأيه وجوب البريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن الناصر لم يستمع إلى رأيه (۱) ، وقرر الاستجابة لداعى الجهاد ، وأخذ بالفعل فى الاستعداد ، ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستنفار الناس إلى الحهاد ، فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة ، وكتب الناصر فى نفس الوقت ، إلى ولاة إشبيلية وقرطبة ، بوجوب تجديد حشد الحند ، وإعداد المؤن ، وتمهيد السبل فى حميع المناطق (۲) .

ولما كلت الأهبة ، وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء ، وجهزت بما يلزم من العتاد والسلاح والكسى والمؤن ، خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة مراكش فى يوم السبن عشرين من شعبان سنة ٢٠٧ ه ( ٥ فبرايرسنة ١٢١١م ) وسار إلى رباط الفتح ، وعسكر فى الضاحية المحاورة المسهاة ببرج الحمام ، وقضى هنالك نحو شهرين وهو يعمل على استيفاء الأهبة ، وتنظيم الشئون ، ونفذت كتبه مرة أخرى إلى الأنداس ، يطلب إلى ولاتها حث الناس على الحهاد ، وانخاذ ما يجب من ضروب الاستعداد ، فعكف الولاة على تنفيذ تلك الأوامر ، بكل ما وسعوا من غرة وجهد .

وخرج الناصر فى جيوشه من رباط الفتح ، فى يوم الاثنين الثامن عشر من شوال (٤ أبريل سنة ١٢١١م)، قاصداً إلى قصر كتامة (القصر الصغير) ، ونحن نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحر ، وهى طريق الحيوش الموحدية إلى الأندلس ، كانت مزودة بمراكز هامة لتموين الجيوش المسافرة ، سواء فى الذهاب والإياب، وأن هذه المراكز كانت تزخر دائماً بالمون والعلوفات اللازمة . ولكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسرها ، صعابا مرهقة فى التمرين ، ونضبت الأقوات ، وغلت الأسعار بصورة لم تعهد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲٤۹ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، القسم الثالث ص ٢٣٥ و ٢٣٦ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٩ ، وروض القرطاس ص ١٥٤ .

من قبل ، ولحق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر على ذلك ، فاستشاط غضباً، وأدرك ما هنالك مما يرتكب من ضروب الإهمال والاختلاس ، فأمر بمؤاخذة سائر العال المقصورين ومعاقبتهم ، وطلب إلى الشيخ أبي محمد بن أبي على بن مثنى صاحب الأعمال المخزية والأشغال العملية ، بالقبض على عامل فاس ، وهو عبد الحق بن أبي داود ، فقبض عليه وعلى سائر نوابه من العالم المحليين ، واستصفيت أموالم . وكذلك أمر الناصر ، حيما وصل إلى قصر كتامة بالقبض على عامل سنة محمد بن يحيى المسوف ، لما بدا من إهماله وفساده ، والقبض كذلك على سائر نوابه ، وتوجيهم حميعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس (۱).

وحشدت السفن من سائر الأنحاء ، لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة ، واستمر عبورها بضعة أسابيع ، واستمر الناصر مقيا بالقصر ، حتى نم عبور ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر في يوم الاثنين أول شهر ذى الحجة (١٥ مايو) ونزل بساحل طريف ، وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤهم ، وأقام بطريف ثلاثة أيام ، ثم سار في جيوشه الحرارة إلى إشبيلية ، فوصلها يوم الاثنين منتصف ذى الحجة (آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب جهور ، وتم استقرار الحيوش الموحدية بالحاضرة الأندلسية ، وذلك في نهاية سنة ٢٠٧ ه (منتصف يونيه سنة ١٢١١م) .

وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حتى أمر باستنفار الحشود الأنداسية ، وصنع الآلات الحربية ، واستدعاء الحند والغزاة ، من سائر الكور ، ووصولهم مع العال والولاة ، فلما تم تنفيذ هذه الأوامر ، وتم حشد الحند، واستكمال الأمداد من سائر الحهات ، وأصبحت الحيوش الموحدية في حالة تعبئة كاملة ، شرع الناصر في الحركة ، وخرج من إشبيلية في جيوشه من الموحدين والعرب وأهل الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهم من طوائف الحند ، وسار جنوبي الوادي متجها نحو قرطبة ، ثم سار مها إلى جيان وبياسة ، وكان النصاري هم الذين حددوا بتصرفهم ، الهدف الذي يقصد إليه الناصر بجوشه ، وهو قلعة شائبطرة (٢٠)

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٣٧ ، وروض القرطاس ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) شلبطرة حسبما يرسمها صاحب الروض المعطار (ص ۱۰۹) هي بالإسبانية Saivatierra ويرشمها صاحب روض القرطاس (ص ۲۰۱) وابن خلدون (ج ۲ ص ۲۶۹) سربطرة أو شربطرة . ويرشمها المراكشي ( المعجب ص ۱۸۲) شلب ترة ، ويقول إن معناها « الأرض البيضاء » ويتابعه في هذا الرسم النويري ( طبعة ريميرو ج ۸ ص ۲۷۹) .

التى تقع على مقربة من جنوبى غربى قلعة رباح ، بينها وبين جبال الشارات (سيبرا مورينا) . وكان الحليفة يعقوب المنصور ، قد انتزع قاعدة قلعة رباح المنيعة ، حسبا تقدم ، من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح الدينية في سنة ١١٩٥ م ، عقب هزيمة القشتاليين في معركة الأرك ، ونزل أولئك الفرسان في قلعة شلبطرة القريبة منها . وكانت هذه القلعة المنيعة ، فضلا عن مضايقتها لقلعة رباح باستمرار ، يتخذها النصارى قاعدة لغزواتهم المخربة داخل الأراضي الإسلامية ، ومنها سار القشتاليون والفرسان بالفعل للقيام بغاراتهم المخربة في أحواز جيان وبياسة وأندوجر قبل ذلك بقليل ، في سنة ١٢٠٩م . ومن ثم فقد آلى الناصر على نفسه أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة .

### - 1 -

وبجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك الآونة ، التى أخذت فيها طوالع الصراع الحاسم ، بين الموحدين والنصارى ، تبدو فى الأفق مرة أخرى . وذلك أنه حيبا وقعت معركة الأرك العظيمة فى سنة ١٩٥ ه (١١٩٤ م) ، لم يكن الوئام سائداً بين المالك الإسبانية النصرانية ، وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ولم تجد قشتالة بعد هذه الهزيمة الساحقة ضمانا اسلامها ، سوى عقد الهدنة مع الموحدين ، وارتضى الخليفة المنصور يومئذ ، أن يعقد السلم مع النصارى ، بعد أن بلغ غايته من سحق قواهم ، وقمع عدوانهم ،

وقضت اسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصرة من الهدوء والسلام ، وعُقد الصلح أخيراً بين قشتالة وليون ، وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون بالأميرة برنجيلا إبنة ألفونسو الثامن المك قشتالة . بيد أن هذا الصلح لم يطل أمده ، إذ اضطر الله ليون أن يطلق هذه الأميرة ، بعد ذلك محمسة أعوام ، بناء على تدخل البابا وضغطه المستمر . ومنجهة أخرى فإن شريفاً قشتالياً كبيراً ، هو دون ديجولوبث دى هارو ، سيد بسكاية ، وهو أخ لزوجة المك ليون الأولى ، دونيا أوراكا ، قد ثار لما لحق بأخته من غن ولم هانة ، وارتد في أصحابه إلى أراضي ناڤارا ، وأخذ يغير منها على أراضي قشتالة ، فسار ألفونسو الثامن في قواته صوب ناڤارا ، فخشي ملكها سانشو الثامن العاقبة ، وقام بإخراج دون ديجو من مملكته ، فلجأ دون ديجو ملك بيدرو الثاني ملك أراجون ، فنكل عن غوثه ، فاضطر أن يلتجئ عندئذ إلى بيدرو الثاني ملك أراجون ، فنكل عن غوثه ، فاضطر أن يلتجئ عندئذ إلى

المسلمين فى ولاية بلنسية ، وأخذ يغير من هنالك فى صحبه على أراضى أراجون يه وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بين ناڤارا وقشتالة فى سنة ١٢٠٧ م الهدنة لمدة خسة أعوام . ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك ، بين زميليه ملك ناڤارا وملك أراجون ، فعقدت بينهما الهدنة ، وذلك فى سنة ١٢٠٩ م ، وانعقد بذلك نوع من الوثام والتقاهم ، بين المالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون .

وكان أجل الهدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين ، وهو سنة ١٢١٠م ، يدنو عندئذ من نهايتة ، وكان ملك قشتالة ، بعد أن شعر بنوع من من الطمأنينة والأمل في عون زملائه ، يضطرم رغبة في استثناف الحرب ضد الموحدين ، فبدأ بالقيام بغاراته المخربة التي أشرنا إليها في منطقة جيّان وبياسة وأندوجر ، وذلك خلال سنتي ١٢٠٩ ، ١٢١٠م ، ولم يحفل باحتجاج رسل الخليفة الموحدي ، على هذا الحرق انصوص الهدنة المعقودة ، وكانت قلعة شابطيرة ، التي محتلها فرسان قلعة رباح ، قاعدة لهذه الغارات الدموية التي ضج لها المسلمون يومئذ . وحذا بيدرو الثاني ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة ، فعاث في منطقة بلنسية ، انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطئه ، واستولى على عدة من حصون هذه المنطقة ، وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن عدة من حصون هذه المنطقة ، وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن يعتمد على مؤازرة حليفه ملك أراجون، إذا مااضطرمت الحرب بينه وبين الموحدين .

وكان على رأس البابوية يومئذ حبر يضطرم بروح صليبية عميقة ، هو البابا إنوصان الثالث ، الذي اعتلى الكرسي الرسولى في سنة ١١٩٨م ، وقد سبق أن أشرنا في غير فرصة إلى ماكان يتمتع به الكرسي الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية ، من مكانة راسخة ونفوذ قوى ، وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان ، من أهمية بالغة ، على الصفة الصليبية لحروبهم ضد المسلمين ، ولاسيا عند اضطرام الحرب الشاملة بين الفريقين ، وذلك استدراراً لعطف الأمم النصرانية المحاورة، واستجلابا للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنحاء . وكان ملك قشتالة ، حيما اعتزم أن يشهر الحرب على الموحدين ، قد بعث جرهارد أسقف شقوبية إلى البابا إنوصان ، ليرجوه أن يدعو أم أوربا النصرانية لموازرته ، وذلك بتنظيم حملة صليبية ضد المسلمين في اسبانيا ، وأرسل كذلك ردريك مطران طليطاة (١) وعدة أخر

<sup>(</sup>١) هو ردريك الطليطلي صاحب التاريخ المشهور المنسوب إليه المكتوب باللاتينية Anales ، والمتضمن لتاريخ اسبانيا النصرانية حتى أو اثل القرن الثالث عشر. وقد طبع بفرانكفورت ح

من أكابر الأحبار إلى فرنسا ، وإلى الأمم المحاورة ، للدعوة إلى قضيته واستثارة حماسة النصارى للعبور إلى اسبانيا ، ومؤازرة الحيوش النصرانية فى قتالها ضد المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة ، وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا فى يناير سنة ١٢١٢ ، بأن يعظوا رعاياهم بأن يسروا بأنفسهم وأموالهم لمؤازرة ملك قشتالة ، وأنه أى البابا عنح كل من لبي هذه الدعوة الغفران التام . وكان الإنفانت الفتى دون فرناندو ولى عهد قشتالة ، وولد ألفونسو الثامن قد توفى عندئذ ، فبعث إليه البابا يعزيه عن فقد ولده ، وكذلك عن فقد حصن شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد ، ويعرب عن خوفه بأن شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسما نفصل بعد ، ويعرب عن خوفه بأن الحرب ضد « الألبيين »(١) فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين ، وأنه يتمنى له الفوز فى جميع الأحوال . بيد أن يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع أن يعقد الهدنة مع « أمير المؤمنين » فليفعل ، حنى تسنح فرصة أفضل لضان النصر المنشود .

كانت هذه هي أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصر انية، حيمًا عبر الناصر في جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية، في شهر ذى الحجة سنة ١٠١٧ه ه ( مايو ١٢١١م ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى بقوله : « واهتزت جميع بلاد الروم بجوازه ، ووقع خوفه في قلوب ملوكهم ، وأخذوا في تحصين بلادهم ، وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصوبهم . وكتب إليه أكثر أمر أبهم يسئلون سلامته ويطلبون منه عفوه» ، ثم يقدم إلينا قصة غامضة عن مقدم ملك « بيونة » على الخليفة بإشبيلية « مستسلما خاضعاً مستصغراً ، يطلب صلحه ، ويسأل منه عفوه وصفحه » وكيف أن الناصر وافق على مهادنته إلى الأبد ، وأعطاه تحفاً جليلة (٢٠). ويرجع عموض هذا النص ، إلى أن مدينة بيونة ، وهي تقع في الطرف الآخر من البرنيه على خليج بسكونية ، قرب مملكة ناڤارا ، لم تكن يومئذ داخلة في حظيرة اسبانيا النصر انية ، بل كانت من أملاك چون ملك

<sup>=</sup> سنة ١٦٠٦ ضمن سلسلة Hiepana Ilustrata و نشر أيضاً مع الطبعة العربية لتاريخ المكين بن العميد المطبوع بلندن سنة ١٦٢٥ .

<sup>(</sup>١) الألبيون Albigences هم فرقة من الملاحدة ظهرت فى جنوبى فرنسا فى أوائل القرن الحادى عشر ، واتخذوا مدينة «ألبى» مركزاً لهم ومنها اشتق اسمهم . وشهروا على الكثلكة ومبادئها ورسومها حرباً شديدة ، واستمروا يبئون عقائدهم الإلحادية حتى نظم سيمون دى مونفور فى أوائل المقرن الثانى عشر عليهم حرباً صليبية انتهت بتمزيقهم .

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۵۰ و ۲۰۱.

انجلترا (ولد هنرى الثاني) ، وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب على ذلك أن بعض الباحثين ، رأو ، بالاستناد في نفس الوقت إلى مؤرخ إنجليزي عاش في القرن الثالث عشر ، أن صاحب روض القرطاس، يشر بذلك الىسفارة وردت إلى محمد الناصر من قبل ملك انجلترا يومئذ ، وهو الملك چون . ولكنا نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم « ملك بيونة » بنفسه ، وليس عن مقدم سفيره ، ومن جهة أخرى فإن كلمة « بيونة » هذه التي وردت في طبعة تورنبرج التي نعتمد علمها قد وردت مكانها كلمة « بنبلونة » في النص الذي نقله السلاوي (عن روض القرطاس)(١). ومعنى ذلك أن الذي ورد على الناصر ، أثناء مقامه بإشبيلية هو ملك ناڤارا (نيرة) ، وهو حدث مفهوم معقول ، يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بن سانشو السابع ماك ناڤارا الملقب « بالقوى » و بن البلاط الموحدي . وتسجل لنا التواريخ النصرانية نفسها أن سانشو السابع، كان قبل ذلك ببضعة أعوام، حينما شعر بالخطر يتهدد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكي قشتالة وأراجون ضده ، قد عبرالبحر إلى المغرب ملتجئاً إلى عون الخليفة الموحدي ، وذلك في سنة ١١٩٩ م ، وأنه قلم أقام بمراكش في ضيافة الخليفة الناصر ، زهاء عامن ، توطدت فهما الصداقة والتحالف بين الملكين (٢). يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ التي صيغ بها نص روض القرطاس ، والقصة كلها التي يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملك المذكور، لا ممكن أن تنصرف إلى أية سفارة واردة من حارج شبه الحزيرة الإسبانية . وإذاً فمن المرجح المعقول أن يكون ملك ناڤارا حليف الموحدين القديم هو الذي ورد على الناصر ، وهو ملك « بنبلونة » . وهناك دليل آخر يؤيد هذا الرأى ، وهو ما ورد في كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلىصاحب نبرّة ونكثه بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين بزمام ، فسخط عليه صاحب رومة إن لم يكن لقومه معسكراً، ولسواد أهل ملته مكثرا، فلحق بتلك الحموع مرهجاً »(٣)، ويقول لنا ابن خلدون إن الذي ورد على الناصر في تلك المناسبة ، هو ملك ليون المعروف «بالبيبوج» ، قدم عليه عام العقاب «فداخله ، وأظهر له

<sup>(</sup>١) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١ ص ١٩٢ .

<sup>.</sup> M. Lafuente: Historia General de Espana, T. III, p. 345-346. (Y)

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢٤١.

التنصيح ، فبذل له أموالا ثم غدر به »(١) . ونستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه لم تكن ثمة أية علاقات سياسية ومصلحية ، بين الموحدين وبين ملك انجلترا ، تستدعى أن يأتى ملك انجلترا بنفسه إلى الخليفة الموحدى : « مستسلما خاضعا مستصغراً » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من ملوك اسبانيا النصرانية (٢) .

وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية ، حسما تقدم في الأيام الأولى من سنة ٣٠٨ه ( أو اخريوليه ١٢١١م ) متجهاً إلى جيانُ ، فأبدُ أَة وبيَّاسةُ ، ثم سار شمالا نحو قلعة شلبَطَرّة . وكانت هذه القلعة تقع على ربوة عالية على مقربة من جبل الشارات ، وكانت من أكبر وأمنع قلاع تلك الناحية . ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس ، أن الناصر كَان يقصد السير توًّا إلى غزو قشتالة ، ولكن وزيره أبا سعيد بن جامع ، أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا علىقلعة شلبطرة ، نظراً لمناعبها الفائقة ، وأهمية موقعها (٢). بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن غزو أراضي قشتالة ، لم يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد ، وأنه كان يقصد الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذي بدء . ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب الفتح الخاص بشلبطرة على لسان الخليفة ، بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقر ب من تعينت حربه دارا ، فإن فصل الغزو ، كان قد ذهب جُله ، واستحالت الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال ، تحول دون مسر الحيل ، وذهبت معظم الحسور ، وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه في قلب الإسلام ، وكون النصر أنية قد جعلته جناحاً لكل غاية ، تخدمه ملوكها ورهبانها ، وتتخذ منه عاصماً يعصمها(١). وعلى أي حال فقد طوق الموحدون قلعة شليطرة ، بعد أن استولوا على أرباضها ، وقتلوا بها من النصارى أربعائة ، وأضرموا النيران فها، واستولوا على حصن آخر قريب منها تسميه الرواية « محصن اللَّج » ثم نصبوا حولها أربعين قطعة من المحانيق الهائلة ، وضربوها بالحجارة الضخمة ، ورموها

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۽ ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٥٥ و١٥٦.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٥٦ و١٥٧.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٣٩ ، وراجع أيضاً المعجب ص ١٨٢ ، وتضع بعض الروايات النصر انية سقوط القلعة في أيدى الموحدين في شهر سبتمبر سنة ١٢١٠ راجع :

La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1959) (p. 18)

بالنبال والسهام الممطرة ، حتى اضطر النصارى إلى تسليم القلعة ومغادرتها . وقد استمر الحصار وفقاً لروايةصاحب الروض المعطار واحداً وخسين يوما. وكانت حامية القلعة ، وفقاً للرواية المذكورة ، حينا اشتد مها البلاء من جراء الضرب المروع المتواصل ، وتساقط الحجارة الهائلة ، قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه علكهم ألفونسو الثامن ليستأذنوه في تسليم القلعة، إذا لم يستطع إنجادهم، وكان ألفونسو الثامن عندئذ بجوار طلبىرة بجد في أهباته ، فاتصل به رسلهم، وأضطر أن يوافق على تسليم القلعة لعجزه عن إمدادهم ، ولأنه لم يكن قد أستكمل أهباته بعد . فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين، فدخلوها وحولوا كنيستها في الحال مسجداً، ووفى الخليفة بوعده في ترك الحامية النصرانية تعود إلى بلادها ، وكان ذلك فى أوائل ربيع الأول سنة ٦٠٨ هـ ( أواخر أغسطس سنة ١٢١١م )<sup>(١)</sup>. ويقول صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثمانية أشهر ، واستمر بذلك حتى دخل الشتاء واشتد البرد ، وقلت المؤن وكلت عزائم الحند ، وفسدت نياتهم التي قصدوا بها للجهاد ، ونضبت المواد من الحملة، وأن ملك قشتالة لما وقف على ذلك وعلم أن شوكة المسلمين قد انكسرت ، والحدة التي قاموا مها قد خمدت ، تأهب لأخذُ الثأر ، وجاءته مُلوك الروم وهم فى غاية الاستعداد ، ثُم جاء ألفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى عليها . ويضع تاريخ تسليم شلبطرة في أواخر ذي الحجة سنة ٦٠٨ﻫ ، ثم يةول لنا إن ملك قشتالة ، الما وقف على سقوط القلعة ، سار وسائر من كان معه من ملوك الروم ، وحشودهم والتهى بالموحدين في موضع يسمى «حصنالعقبان »<sup>(۲)</sup>. بيد أن هذه الرواية التي يستخلص منها أن سقوط شلبطرة فىأيدى الموحدين، وسقوط قلعة رباح فى أيدىالقشتاليين، ثم نشوب معركة العقاب بين الفريقين ، قد حدثت كلها متتابعة في حلقة واحدة ، ينقضها أولا كتاب الفتح الصادر عن الحليفة ذاته بفتح شلبطرة ، وهو مؤرخ فى الثانى من شهر ربيع الآخر سنة ٦٠٨ ، ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام قلائل<sup>(٣)</sup>، ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحبالروض المعطار يقول لنا ، إِن الناصر بعد افتتاح شلبطرة « رجع إلى إشبيلية ظافراً غانماً، ثم استغاث الأذفونش

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٥٨ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٣٨.

بأهل ملته وحبّهم على حماية دينهم ، فاستجابوا ، وانثالوا عليه من كل مكان » . ويقول لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصر ، إنه بعد رجوع أمير المؤمنين أبي عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر (أعنى فتح شلبطرة) إلى إشبيلية ، استنفر الناس من أقاصي البلاد ، فاجتمعت له حموع كثيفة (۱) و إذن فمن الواضح أن غزوة شلبطرة كانت غزوة مستقلة ، اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة ، وأن القوات الموحدية التي قامت بفتحها ، لم تكن هي تلك الحيوش الحرارة التي عادت بعد ذلك بأشهر ، لتلتي مع الحيوش النصرانية في « مرتفعات » العقاب ، وأن الموحدين والنصاري ، قد انتفع كلاهما بتلك الفترة لمضاعقة الأهبة والاستعداد .

فني الوقت الذي حل فيه الناصر بإشبيلية ، بعد عوده من غزوة شلبطرة ، كان ملك قشتالة ، يبذل أقصى جهوده في استكمال أهباته لمقاتلة الموحدين . ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية ، ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك قشتالة لدى البابا ، ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين ، وأن البابا قد استجاب إلى رغبته ، وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصاري في جنوبي فرنسا وغبر ها إلى التطوع لمقاتلة المسلمين ، وكان سقوط شلبطرة وهي مركز فرسان قلعة رباح في أيدى الموحدين على النحو المتقدم، نذيراً جديداً بتفاقم الحطر على مصاير اسبانيا النصرانية ، وبتأكيد هذه الصفة الصليبية (٣). وكان المطران المؤرخ ردريك الطليطلي ، وعدة من أكابر الأحبارعندئذ بجوبون جنوبي فرنسا لحمع المتطوعين. واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ١٢١١م ، وكانت الوفود المتطوعة تأتى تباعاً إلى طليطلة ، التي تقرر أن تكون مكاناً لاجتماع الحيوش، والوفود المختلفة . وفي أوائل سنة ١٢١٢ م ، عاد المطران ردريك ومعه جمهرة كبيرة من المتطوعة الفرنسيين ، ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية ، وفرسان الولايات القشتالية المختلفة، وفرسان الجمعيات الدينية ، وهم فرسان قلعة رياح، وشنت ياقب، والأسبتارية، والداوية (فرسان المعبد)، وأجتمع كذلك سائر القوامس والفرسان القشتاليين ، وفي مقدمهم رؤساء أسرة لارا وفرسانها، والكونت دبجولوبيث ،ولو بى دياث دى هارو ، ومن معهم من الفرسان . وكان

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١٣٧ ، والمعجب ص ١٨٢.

<sup>.</sup> La Orden de Calatrava; p. 18 (Y)

يرأس فرسان قلعة رباح جوميث راميريس، وفرسان شنتياقب پيدرو آرياس، ويرأس فرسان الأسبتارية ولد جوتيرو هرمنجلد، وكان الأساقفة يرأسون صفوف المحاربين من مختلف المدن، ويتولون الإنفاق على حشودهم. وقدم فوق ذلك عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جماعة من المحاربين، وفي مقدمتهم مطران أربونة وأسقفا بوزدو ونانت وغيرهم من أكابر رجال الدين.

ولم يأت شهر مايوسنة ١٢١٢م، حى اجتمع فى قشتالة من المحاربين الصليبين النين هرعوا من جميع أنحاء أوربا لمعاونة اسبانيا النصرانية ، زهاء ألفن من البارونات مع حاشياتهم ، وعشرة آلاف من الفرسان والمقاتلة ، وخمسن ألفاً من الرجالة ، أو بعبارة أخرى اجتمع من هذه الوفود الصليبية المحتلفة جيش ضخم يبلغ زهاء سبعن ألف مقاتل ، لمؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية ،وكانت تتألف من جيوش قشتالة وأراجون وناڤارا ، ومن أمداد من جليقية والبرتغال . وتليى ملك قشتالة ، فوق ذلك ، مقادير عظيمة من الأموال والسلاح ، والمؤن ، أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شهر يونيه سنة ١٢١٢م ، حى بلغ عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس ، وماثة ألف من الرجالة . وأمر البابا إنوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام ، التماساً لانتصار الحيوش النصرانية فى اسبانيا على المسلمين ، وأقيمت الصلوات العامة . وعمد رجال الدين والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسر حفاة ، وسارت المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة ، من كنيسة إلى أخرى ، وألي النصار الإسبانين (ا) المنسانين (ا) المنسانين (ا) المنسانين (الله الله المناسات المنا

وتشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلها، وإلى ما سعى إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشي أكثرهم إلماماً بذلك ، إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم، مستنفراً من أجابه من عظاء الروم وفرسانهم وذوى النجدة منهم، فاجتمعت له حموع عظيمة من الحزيرة نفسها ومن ألمان ، حيى بلغ نفيره إلى القسطنطينية ، وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبرشنوني لعنه الله »(٢). ويقول صاحب

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( الترجمة العربية ص ٣٥٨–٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٨٢.

البيان المغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وجمع أهل قشتالة أجمعين وغيرهم من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم للجزيرة مكتنفين »(١). ويقول أيضاً صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش بأهل ملته وحثهم على حماية ديهم، فاستجابوا له وانثالواعليه من كلمكان»(٢). وأبلغ منذلك ماورد فى كتاب الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأى أن يضرع لملوك أهل ملته ، ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف . . فبث القسيسين والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عباد الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق . . وكان أولهم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق والشهال »(٣) فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة ، على أن الموحدين كانوا يعلمون محقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى ، التي لحاً إليها ألفونسو الثامن ليقود إلى ميدان الحرب أكبر قوة نصرانية بمكن حشدها ، وليسبغ صبغة الحرب المقدسة على المعركة التي يضطلع بها ، مثلاً كان المسلمون يسبغون صفة الجهاد في سبيل الله ، على المعارك التي يخوضونها ضد النصارى .

وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات ، وقد استنفر الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية ، الناس من سائر الحهات ، ليضاعف حشوده ، وليدعم جيوشه ، فاجتمعت له قوات جديدة كثيفة ، وكان من الواضح أن الفريقين يرى كل مهما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة ، في يوم ٢٠ يونيه سنة ١٢١٢ م ، خرجت الحيوش النصرانية ، من طليطلة قاصدة إلى الحنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية ، جيش الطليعة ويتألف من قوات الوافدين ، وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف مقاتل ، وقدره البعض الآخر عمائة ألف ، وكان يقوده القائد القشتالي ديجولوبيث دى هارو يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس . ويتألف الحيش الثاني من قوات أراجون وقطلونية وفرسان الداوية ، ويقوده بيدور الثاني ملك أراجون . ويتألف الحيش الثالث ، وهو جيش المؤخرة من قوات قشتالة وليون والبرتغال ، وفرسان قلعة رباح وشنت ياقب والأسبتارية ، ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، يعاونه رباح وشنت ياقب والأسبتارية ، ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، يعاونه

<sup>(</sup>١) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٢٤١.

عدة قواد من الأحبار والسادة ، وفى مقدمتهم ردريك مطران طليطلة ، وتقدر الرواية عدد الفرسان فى هذه الحيوش بثلاثين ألفاً ، وذلك غير المشاة .

وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية في العشرين من محرم سنة ٦٠٩ ه (٢٣ يونيه سنة ١٢١٢م) متجهاً صوب جيان ، وقاصداً لقاء النصارى. وكانت الحيوش النصرانية تسر في نفس الوقت نحو الأراضي الإسلامية ، فوصلت طلائعها في اليوم الرابع والعشرين من يونيه ، إلى حصن مَلتَجون ، وهو من حصون الحدود الإسلامية ، فاستولت عليه ، وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة ، ثم استمرت الحيوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكبر وأمنع القواعد الإسلامية في تلك المنطقة . وكان الخليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك من فرسان قلعة رباح حسما تقدم وحول كنيستها إلى مسجد ، وعنن لقيادتها أبا الحجاج يوسف بن قادس ، وهو من أنجاد الفرسان والقادة الأندلسين ، وكان يسهر على حمايتها ، والدفاع عنها ، من ذلك التاريخ ، وكان لديه وقت مقدم النصارى حامية من سبعين فارسا(۱). و لتى النصارى فى عبور نهر و ادى يانه الذى تقع قلعةر باح على مقربة من ضفته الحنوبية صعاباً ، إذ كان المسلمون قد نثروا على جانبيه الصنانىر والخوازيق الحديدية ، فلما عبروا النهر ، طوقوا القلعة فى الحال ، ولكن القلعة كانت فضلا عن مناعتها الطبيعية بوقوعها جنوبي النهر ، تتمتع بأسوار وأبراج في منتهي المناعة ، ومن ثم فقد تردد النصاري في مهاحمتها بادئ ذي بدء ، ولبثوا تحت أسوارها ثلاثة أيام يبحثون فما إذا كان من الأفضل الاكتفاء بتطويق القلعة ، وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر ، واكن غلب الرأى فى النهاية بوجوب مهاحمتها ، فهوحمت بشدة في يوم ٣٠ يونيه ، واستطاع النصاري أن محتلوا قسمها الحارجي الذي محاذي النهر ، وهو أضعف قسمها من حيث المناعة . وهنا تتفق الروايتان النصرانية والإسلامية ، فيما تلا من تفاهم المسلمين والنصارى على تسليم القلعة ، ومنح الأمان لحاميتها ، وتركهم أحراراً في مغادرتها إلى بلادهم ، وذلك على نحو ماحدث في شلبطرّة بالنسبة لحاميتها النصر انية . وكان ابن قادّس قد انتهى إلى هذا الرأى ، بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر ، وهو بمحلته القريبة ، وبعد أن أيقن بعبث الدفاع ، وتعريض رجاله لموت محقق ، إذا هو أصر على القتال. وكان ألفونسو ملك قشتالة ، يؤيد هذا الحل السلمي الذي ممكنه

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ص ۱۵۷.

من الاستيلاء على قلعة رباح دون تأخير ودون سفك دماء . ولكن حلفاءه من الأرجونيين والأجانب الوافدين ، عارضوا في أية تسوية تحقن بها دماء الحامية الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الحل في النهاية، خصوصاً ، وقد صمم ابن قادس على الدفاع ، إذا لم بجب إلى ما طلب من منح الأمان و الحرية لرجاله . واتُّفق على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح، ومعهم خسة وثلاثون من الخيل . وهكذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح ، وسلمها في الحال إلى « فرسان قلعة رباح » أصحامها السابقين ، قبل أن يفتحها الحليفة المنصور (١). وكان افتتاح قلعة رباح مثار التنابذ والخلاف بن القشتاليين وحلفائهم الوافدين . ذلك لأن الوافدين الصليبيين ، رأوا في إفلات السلمين من القلعة أحراراً أحياء ، عملالامرر له ، ولايتفق مع أغراض الحرب الصليبية، وثانيا لأن ألفونسو وجد في قلعة رباح مقادير و افرة من المؤن قسمها بالتساوي بن الحند الوافدين وزملائهم المحاربين الأصليين ، ولكن سرتالإشاعة بين الحند الوافدين، أن ملك قشتالة، قد عثر بالقلعة على تحف وذخائر كثيرة استأثر مها لنفسه . ومن ثم فقد أبدت طوائف كثيرة من الحند الوافدين تبرمها وسخطها ، واحتج كثير منهم بأنهم لامحتملون جو اسبانيا الحار، وأنهم وفوا بعهودهم في مقاتلة المسلمين في ملجون وقلعة رباح، وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم ، وأيدهم في ذلك مطران بوردو أعظم أحبارهم ، ولم تنجح جهود ملك قشتالةً وزملائه الإسبان ، فى إقناعهم بالعدولُ عن قرارهم ، وغادرت معظم الطوانف الوافدة المعسكر القشتالي ، ولم يبق مهم سوى أرنولد أسقف أربونة في رجاله ، والكونت تيوبالد بلاسكون وهو قشتالي المنبت ، وكانت عدة رجالهم مائة وثلاثون فارساً ، وبلغ من غادر المعسكر القشتالي على هذا النحو زهاء خُسن ألف مقاتل ، اختر قوا قشتالة ، صوب جبال البرنيه عائدين إلى بلادهم ، وقد أغلقت سائر المدن الإسبانية أبوامها في وجوهم خوفاً من اعتدائهم وعيثهم (٢).

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٣، وروض القرطاس ص ١٥٧. وراجع أيضاً رواية أسقف أربونة ، وكان مشتركاً في الموقعة ، وقد أوردها Las Grandes Batallas أربونة ، وكان مشتركاً في الموقعة ، وقد أوردها de la Reconquista (Madrid 1956) p. 242, 244 & 245 والموحدين « الترجمة العربية » ص ٣٦١ و٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) أشباخ فى تاريخ المرابطين والموحدين الترجمة العربية ص ٣٦٣ و٣٦٣ . وراجع أيضاً رواية أسقف أربونة H. Miranda : ibid ; p. 245 .

وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية ، لم يفتها أن تشير إلى هذا الشقاق الذي وقع في المعسكر النصراني ، على أثر افتتاح قلعة رباح ، فنرى المراكشي يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة « فسلمها إليه المسلمون الذين بها بعد أن أمنهم على أنفسهم ، فرجع عن الأدفنش لعنه الله بهذا السبب من الروم حموع كثيرة ، حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة ، وقالوا إنما جئت لتفتتح بنا البلاد ، وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين ، مالنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه »(١).

#### - Y -

وفى ذلك الحين كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان ، وهنالك استقر بظاهرها أياما ، منتظراً عبور النهر ، ووقف على ما وقع من أحداث على الحدود ، من سقوط قلعة رباح فى يد العدو ، وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر النصرانى من الشقاق ، وما عمدت إليه طوائف الحند الوافدين من العود إلى بلادها . وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ ، إلى المحلة الموحدية ، مع صهره ونفر من أصحابه ، ليقص أمره على الحليفة ، فنعه الوزير أبوسعيد بن جامع من ذلك ، وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير ، واتهمه بالحيانة وتسلم القلعة للنصارى ، فأمر الناصر بإعدامه هو وصهره ، دون أن يستمع إليه ، أو يستوضع أمره ، فأعدما طعناً بالرماح ، وكان لمصرع هذا القائد الأندلسي الباسل على هذا النحو ، فقع عميق بن مواطنيه الحند الأندلسيين ، ولما شعر الوزير ابن جامع بما حدث من تغير نفوس الأندلسيين ، استدعى قادتهم ، وطلب إليهم أن يعتزلوا جيش من تغير نفوس الأندلسيين ، استدعى قادتهم ، وطلب إليهم أن يعتزلوا جيش الموحدين ، وأنه لاحاجة للموحدين بهم . وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة في المعسكر الموحدين .

وكان لسقوط قلعة رباح فى أيدى النصارى أسوأ وقع فى نفس الحليفة الناصر ، وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعة، قد استطاع أن يتغلب بسرعة على ماحدث فى المعسكر النصرانى ، من جراء ذلك من خلل ، بسبب رحيل بعض طوائف المحاربين الوافدين ، وأن ينظم ما تبقى من قواته المكونة من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والبرتغال . وكان ملك نافارا ، قد ارتضى

<sup>(</sup>١) المعجب من ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٥٨، والروض المعطار ص ١٣٧.

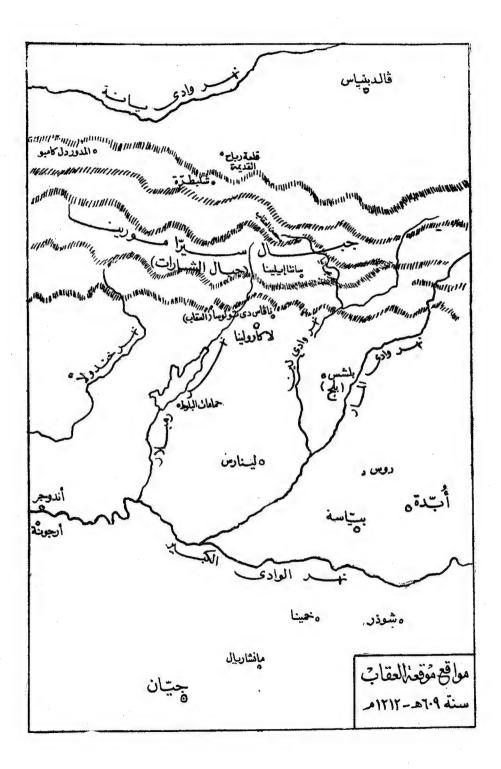

أخيراً بالرغم من خصومته القديمة لقشتالة ، ومهادنته للموحدين ، أن يشترك في تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة من الفرسان ، وذلك نزولا على نصح البابا وإلحاحه(۱) ، وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الحنوب نحو الأراضي الإسلامية ، ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض لها ، حتى أشرفت طلائعها على مرتفعات جبال الشارات (سييرا مورينا) ، ثم لحقت بها سائر القوات الأخرى ، واحتلت البسيط العلوى المقفر المسمى ممر مورادال ، وذلك في يوم 17 يوليه ( العاشر من صفر سنة 309 ه) .

وفى خلال ذلك كان الخليفة الناصر ، قد تحرك فى جيوشه الحرارة نحوالشمال لملاقاة العدو ، وكانت الحيوش الموحدية ، قد قسمت كالعادة إلى وحداتها العنصرية والقبلية ، فكانت خمسة أقسام ، يتكون القسم الأول من طوائف العرب، ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وغمارة وغيرها ، والقسم الثالث من الحنود المتطوعة ، والقسم الرابع من جند الموحدين النظامية ، والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عن عدد الحيوش الموحدية التي كان يقودها الناصر، فقد بولغ في شأنه مبالغة كبيرة . ويقول لنا صاحب روض القرطاس، إن الناصر قد خرج في جيوش لاتحصى وأمم كالحراد المنتشر، قد ملأت السهل والوعر ، وضاق بهم المتسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا في موضع آخر أرقام الحيوش الموحدية مفصلة ، فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستين ألفا بين فارس وراجل ، وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلاثمائة ألف راجل ، وبلغ عدد العبيد الذين تمشون بنن يدى الخليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف عبد ، ومن الرماة والأغزاز (الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من الموحدين وزناتة والعرب وغيرهم . ومعنى ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة نصف مليون مقاتل غير المرتزقة (٢٪) . وفي رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقاً أن الجيوش الموحدية كانت تضم سمّائة ألف مقاتل(٣) ، وهذا تقدير لا مكن أن يسيغه العقل ، إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا الحيش ، وخصوصاً في مثل هذه المنطقة الوعرة التي كان نخبرقها الحيش الموحدي للقاء

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۵۵ و ۱۵۹ و ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) المقرى فى نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣٨ ، ونقله السلاوى فى الإستقصاء ج ١ ص ١٩١ .

أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة التموين بالذات كانت من أعقد مشاكل الحيش الموحدى ، وكانت تسبب له دائماً أزمات ومتاعب عديدة . ونحن نعتقد أننا لوقدرنا الحيش الموحدى بمختلف وحداته بمائيي ألف مقاتل ، لكنا أقرب كثيراً إلى الحقيقة والمعقول .

واخترقت الحيوش الموحدية نهر الوادى الكبير ، واتجهت صوب بياسة ، وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه ، ثم عبرته حين نضب الماء ، واحتلت سريات من خيرة أنجادها ممرات جبل الشارات المؤدية إلى بياسة وأبدة ، ومنها ممر « لوسا » الوعر ، الذى تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً كبيراً من جوازه ، ثم نزلت الحيوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا الممر وهو يقع اليوم أمام الطرف الغربى لقرية سانتا إيلينا Sta. Elena وتسميه رسالة الغزو الرسمية « بالمرشة » .

واعتزم الحليفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء النصارى . وكان الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية ، وما تلقاه من متاعب التموين ، لانتهاز الفرصة فى لقائها ، وهى متعبة ، فاترة الهمم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية ، أن الناصر كان واثقاً من النصر ، معتزا غاية الاعتزاز بضخامة حشوده ، وتفوقه العددى .

ولابد لنا قبل أن نعرض إلى تحركات الحيشين المتحاربين ، أن نحاول أن نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشهيرة ، والأمكنة التي وقعت فيها . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب ، وخواصه الطبوغرافية ، مما يساعد على إيضاح كثير من الروايات التي وردت بشأن المعركة ، وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا أن نقوم مهذه الدراسة الشاقة ، وأن نتجول في هضاب جبال سيبرا مورينا (جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة ، وأن ندرس فيها الجيوش النصرانية ، وأن ندرس طبيعة المكان الذي كان محتله الحيش الموحدي في أسفل الحبال .

ويجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرانية ، بمعركة فاقاس دى تولوسا Navas de Tolosa، وهذا الاسم مازال يطلق حتى اليوم على محلة أوضيعة صغيرة ، تقع فى سفح جبال الشارات على مقربة من شمال شرقى بلدة لاكارولينا، الواقعة على الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الأندلس .

بيد أن هذا الاسم القديم الدى يعنى «هضاب تولوسا» أو «عقاب تولوسا» قد فقد مدلوله القديم : وتدل سائر المعلومات والوثائق التاريخية ، وكذلك المحوث الحديثة ، على أن المعركة لم تقع فى هذا المكان الذى أطلق اسمه عليها ، بل وقعت شهالى هذا المكان بنحو عشرة كيلومترات ، فى الحضاب والبسائط ، الواقعة غربى قرية « سانتا إيلينا » فيما بينها وبين قرية « ميرانده دل رى » وفى أسفل الأكمة المسهاة « مائدة الملك » Mesa del Rey التي سوف نذكرها فيما بعد ، وذلك حسيما يوضح لنا الرسم التخطيطي ، الذى نقدمه نتيجة لدراستنا لمعالم الموقعة . ونستطيع من جهة أخرى أن نقدم دليلا على صحة هذا التحديد الطبوغرافي لميدان الموقعة ، ما يعثر عليه الباحثون في هذا المكان ، من آن لآخر ، من السهام الموحدية الأرضية التي كانت تنصب للخيل ، وقد عثر نا نحن على خسة مها بالحفر المؤسنا في هذه الساحة ، وهي التي نقدم صورتها بعد .

# حصن العقاب

وجبال الشارات ، التى لبثت عصوراً تفصل بين الأندلس ، واسبانيا النصرانية ، في هذه البقعة ، عبارة عن عدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية ، تفصلها هضاب وعرة أوبعض السهول المتدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة في أعماق الحبال ، استغرقت بضع ساعات ، بالصعود إلى موقع الحصن ، الذي يسمى بالإسبانية حصن كسرو فرال Castro Ferral ويسميه صاحب روض القرطاس ، بالإسبانية حصن العقاب أوحصن العقبان . وهو يقع فوق قمة أحد الحبال في الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو يحتل أعلى قمة في الحبل ، ويقع شمال غربي سانتا إيلينا ، إلى يسار المتحدر الحبلي الشهير المسمى دسبنيابروس ويقع شمال غربي سانتا إيلينا ، إلى يسار المتحدر الحبلي الشهير المسمى دسبنيابروس ويقع شمال غربي سانتا إيلينا ، إلى يسار المتحدر الحبلي الشهير المسمى دسبنيابروس ويقع شمال دارسة هي عبارة عن بقايا جدارين عالين متواليين . ويبلغ ارتفاع الحدار الأول نحو ثمانية أمتار ، وبه ثغرة كبيرة في وسطه . ويبلغ ارتفاع الحدار الثاني نحو عشرة أمتار ، وهو يليه ويبعد عنه نحو خسة أمتار . وتوجد كذلك بقية جدار جانبي إلى يمين الداخل ، طولها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة ، وفيه ثغرتان من أسفل ، ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين متراً في وفيه ثغرتان من أسفل ، ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين متراً في خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة في أرض المكان .



الحدار الأوسط لأطلال حصن للعقاب

أطلال حصن العقاب كما تبدو عن بعد فوق الحبال



الواجهة الخلفية لأطلال حصن العقاب

### الطريق الرومانى والنهر

وإنه لما يسترعى النظر فى أعماق هذه الجبال الوعرة ، هو طريق عبورها ، سواء من الشهال إلى الحنوب أو من الحنوب أعي من الأندلس إلى الشهال (أراضى قشتالة) . وقد تتبعنا هذا الطريق المسمى «كارثادا ، Carzada ، وهو الطريق الرومانى القديم ، وهو يوجد وراء الحبال فى المنحدرات النازلة نحو الهر الصغير الذى يقع فى سهل خفيض فى أسفل الحبل ويسمى نهر مجانيا Magaffa وهو عبارة عن فرع صغير من نهر وادى لين المتفرع من نهر الوادى الكبير ، وكان الطريق الهابط يستمر حتى النهر ، ثم بعد عبوره ، يعود فيصعد الصف الثانى من الحبال نحو الشهال . أما النهر ذاته فهو يقع خلف الصف الأول ، وأسفل الصف الثانى من الحبال ، وهو نهر صغير لا يزيد عرضه عن خسة عشر متراً ، وقد رأينا به قليلامن الماء . وكان المسلمون يعبرون هذا الطريق الذى كان يعبره الرومانيون من قبل ، إلى أراضي قشتالة .

## پويرتو دل مورادال

وهذا الطريق السمى «كرثادا» يسر من ناحية أخرى صاعداً نحو القمة الكبيرة الواسعة من السفح المسهاه Puerto del Moradal (بويرتودل مورادال) أو ثغر مورادال ، وكان هذا هو أهم ممرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه في يبدو من آثاره الحجرية ، كان طريقاً عريضاً ، يبلغ عرضه نحو العشرة أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقية ، المعبدة بالحجر الأسود ، أنه كان طريقاً معبداً كله ، وهذا الممر محتل فوق قمة جبل الشارات مساحة كبيرة منبسطة ، ثم ينزل من الناحيتين صاعداً وهابطاً ، ويسمى منزل هذا الممر وما حوله باسم « الإمبدرادليو» Empedradillo . وقد شاهدنا فوق قمة مورادال ، وأمام الممر ، أنقاض أحجار كثيرة ، قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية وأمام الممر ، أنقاض أحجار كثيرة ، قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية من ممر مورادال جبل مطل على النهر يسمى «جبل المسلم» Cerro del Moro .

#### مائدة الملك

و إلى يسار ممر مورادال ، على مسافة نحو ساعة منه ، توجد قمة أخرى تشغل بسيطا كبيراً بيضاويا ، يمند نحو اليمين ونحواليسار إلى مسافة عدة كياومترات ،



نهر مجانيا كما يبدو في أسفل الجبال



منحدر دسبينياپروس

وهو البسيط الذي يسمى « مائدة الملك » Mesa del Rey ، وقد شهدناه من بعد أولا ، ولاح لنا أنه بالفعل ، مستدير أوبيضاوي كالمائدة ، ومن ثم كان الاسم الذي أطلق عليه . وتنحرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادي ، مغطاة بالخضرة ، وإلى جانبها الأيمن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير يمتد كما قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علما جميعا نفس الاسم « مائدة الملك » ، ويبدو من انبساطها وضخامة مساحها ، أنها كانت بالفعل تصلح علة للجيوش الغازية .

ونحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكنها المختلفة ، أن نتتبع تحركات الحيشين القشتالي والموحدي ، وأن نكون فكرة واضحة عن مسرح معركة العقاب الحقيفي .

وكان النصارى بعد احتلالهم بسيط مورادال الواقع فوق الحبل، قد استطاعوا أن ينتزعوا قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة في قمة الحبل والتي وصفناها من قبل، وهي التي تسمى أحيانا محصن العقاب، وكانت بها حامية موحدية صغيرة، ولكنهم شعروا مع ذلك بحرج موقفهم في ذلك المكان نظراً لوعورته ، ونقص وسائل التموين والمياه فيه ، وكان لابد لهم بأى حال أن يعبروا جبل الشارات إلى الناحية الأخرى ، وكان ذلك متعذراً عليهم نظراً لاحتلال الموحدين سائر ممراته بقوات كافية ، ولاسها ممر لوسا الواقع جنوب غربي الحصن ، وهوالذي يفضي إلى سهول تواوسا ، والذي لا يمكن لحيش عظيم بأسره اقتحامه . عندئذ اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج لهذا المأزق ، وكان الرأى الغالب ، هو أن يعود الحيش النصراني أدراجه إلى السهل ، ثم يحاول دخول أراضي الأندلس من طريق آخر ، ولكن ملك قشتالة عارض في هذا الرأى ، لأن أية حركة ارتداد كانت في نظره خطراً على روح الحيش المعنوية ، فضلا عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولاعن خوض المعركة . وهنا تعرض لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة ، وهي أن راعياً من رعاة هذه الأنحاء ، تقدم إلى القادة النصارى ، وأخبر هم أنه يستطيع إرشادهم إلى طريق آخر لعبور الحبل، يقع في موتفع آخر ، ويفضي إلى سهل أبد"ة ، و بمكن أن يسلكه الحيش دون أن يفطن العدو إلى ذلك . فسار معه القائدان لوبث دى هارو ،



ممر بورتو دل مورادال كما يبدو من أسفل الجبل



بسيط مائدة الملك Mesa del Rey كما يبدو من أسفل الجبل

وغرسية رومبرو لمعاينة هذا الطريق ، ولما تحققا من صحة كل ما قاله الراعى ، بادر الحيش النصرانى فى نفس اليوم – وهو يوم السبت ١٤ يوليه – بالسير إلى ذلك المرتفع الحديد ، واحتلوا بسيطه – وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم اسم « مائدة الملك » Mesa del Rey و هو الذى وصفناه ، وبينا موقعه فيا تقدم . وحصنوا ما حوله ، وبقيت بقية الحيش النصرانى مرابطة من ورائه ، واعتبر هذا الراعى المرشد منةذاً أرسله الله (١٠) .

ولم يحف أمر هذه الحركة التي قام بها الحيش النصراني على الموحدين ، وقد وقفوا في الحال على مكان عدوهم الحديد، وحاولت فرقة من الفرسان الموحدين عبثاً أن تنزع هذا المرتفع الحديد من أيدى النصارى . وصدرت أوامر الحليفة الناصر بتعبئة الحيوش الموحدية لحوض المعركة في الحال ، ولكن الملوك النصارى آثروا الاعتصام مؤقتاً عمركزهم المنيع ، ولم يريدوا بالأخص أن يحوضوا المعركة في يوم أحد ، واقتصر الأمر على بعض المناوشات البسيطة بين سريات الفرسان من الفريقين . بيد أنه لم يكن من الميسور على النصارى أن يؤخروا خوض المعركة لأكثر من يوم ، أولا لقلة مؤمهم ، وخوفهم أن تنضب بسرعة ، وثانيا لكون الحيش الموحدى ، لبث منذ يوم السبت في حالة تعبئة مستمرة للقتال ، وقد يفاجئ الحيش الموحدى ، لبث منذ يوم السبت في حالة تعبئة مستمرة للقتال ، وقد النصراني بالهجوم . وكان الناصر على علم مستمر بأحوال الحيش النصراني ، وكانت كل تقديراته تؤكد له تحقيق الظفر المنشود .

وليس لدينا في الرواية الإسلامية تفاصيل شافية ، عن التنظيات التي وضعت للجيوش الموحدية لحوض المعركة ، بيد أنه يبدو مما ذكره لنا صاحب روض القرطاس ، وكذلك ما يذكره لنا ردريك الطليطلي ، وهو من شهود المعركة ، أن الحيش الموحدي ، قُسم وفق الأوضاع الموحدية إلى خمس فرق ، تتألف الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من مختلف الطوائف ، وتتألف قوات القلب والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين ، وهم أغلبية الحند النظامية ، وتتألف الميمنة من القوات الأندلسية ، والميسرة من قوات البربر من مختلف القبائل .

<sup>(</sup>١) وردت هذه التفاصيل وهذه القصة في معظم التواريخ النصرانية الإسبانية . ويراجع في ذلك Primera Crónica Gereral (Ed. Pidal) Vol. II. p. 698 ونقلها الأستاذ هويني في كتابه: Las Grandes Batallas de la Reconquista; p. 250٠ المرابطين والموحدين (الترجمة العربية) ص ٣٦٥ .

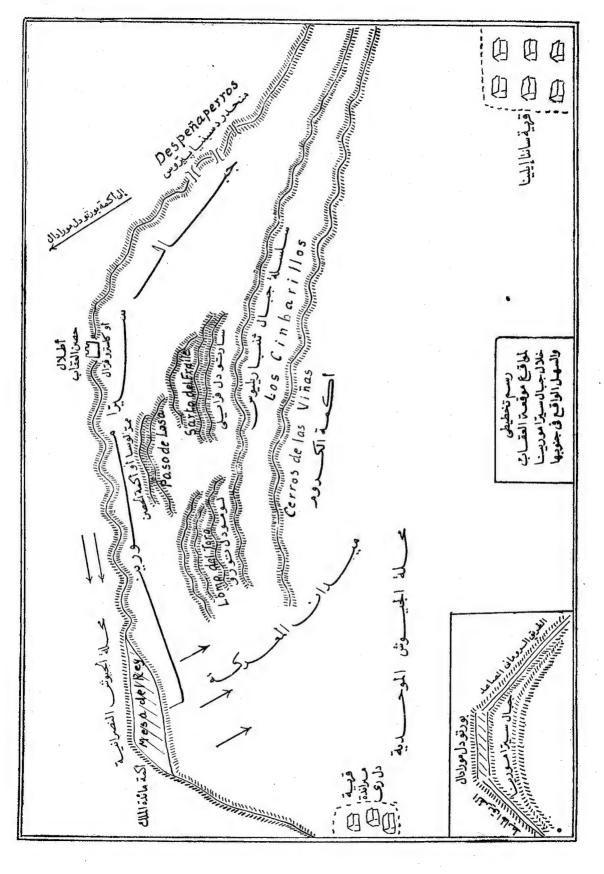

وضربت قبة الحليفة الحمراء ، فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذي تحتله الحيوش الموحدية ، والذي يواجه مواقع الحيش النصراني. ودارت العبيد ، وهم أغلبية الحرس الحليفي حول القبة من كل ناحية ، وكلها مزودة بالسلاح والعدة ، وضرب في نفس الوقت حول القبة الحليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل الحديدية الضخمة ، وشهر جند الحرس حرابهم في اتجاه العدو ، فكانت سداً منيعاً دون اختراقه الموت ، وجلس الناصر في قبته مستنداً إلى درقته ، ومعه أشياخ الموحدين ، وربطت فرسه مسرجة أمامه ، ووضعت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد ، تحت إمرة الوزير أبي سعيد بن جامع . وكان بوسع النصاري أن يروا من مواقعهم العالية ، حموع المسلمين التي لا تحصى ، وفي قلها قبة أمين الحمراء(۱) .

أما عن تنظيم الحيش النصراني فلدينا تفاصيل كثيرة ، يقدمها إلينا ردريك الطليطلي وغيره من شهود المعركة ، وخلاصها أن الجيش النصراني قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، يتزعم كل قسم مها ، ملك من ملوك النصاري الثلاثة ، الأول يتكون من القلب ويقوده ملك قشتالة ألفونسو الثامن ، هذا إلى جانب احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثاني من الحناح الأيمن ، ويقوده سانشو ملك ناڤارا ، ويضم فضلا عن القوات الناڤارية ، جند سرية وآبلة وشقوبية ومدينة سالم ، وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة ، وجند جليقية والبرتغال . ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر ، ويقوده پيدرو الثالث ملك أراجون ، ويشتمل على قوات الطليعة والقوات التي يقودها أشراف أراجون . وقد وزع ويشتمل على قوات الطليعة والقوات التي يقودها أشراف أراجون . وقد وزع ولا قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة ، فوضع في القلب فرسان الداوية والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل مها تحت إمرة قائده الحاص ، وكذلك الصفوف التي يقودها مطران طليطلة وخسة من الأساقفة القشتالين (٢) .

وفى ليلة يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة ٢٠٩ هـ ( ليلة ١٦ يوليه سنة ١٢١٢ م ) ، استعد الفريقان لخوض المعركة ، وقضى النصارى شطراً من

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥٨ ، وراجع أيضاً أشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين ، الترجمة العربية ص ٣٦٧ ، وكذلك :

Huici: cit. Anales Toledanes, Las G. Batallas de la Reconquista p. 257
. Huici: ibid; p. 253 & 254: وكذلك : ٣٦٦م، وكذلك (٢)

الليل في الصلاة والدعاء ، وتلمى البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال الدين . ولم نجد في الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدي في تلك الليلة ، شيء من تلك المناظر المؤثرة ، التي وقعت به قبيل اضطرام معركة الأرك ، من تبادل الاستغفار بين الحليفة والناس ، ومن وعظ وبكاء وحث على الحهاد ، فقد كان الحليفة الناصر حسما تشير سائر الروايات ، واثقاً من النصر ، واثقاً من النصر ، واثقاً من النصر ، واثقاً من النصر ، المنشود .

وبدأت المعركة في الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشر من صفر، وكان كل من الحيشين على أهبة لخوضها ، وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع التي سبق وصفها . وبدأ النصارى بالهجوم ، فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع الذي تحتله الحيوش النصرانية في بسيط «ماثدة الملك» Mesa del Rey إلى السهل الأسفل الذي محتله الحيش الموحدي ، والذي يشغل بسيطاً شاسعاً ، يقع عند الطرف الغربي من بلدة « سانتا إيلينا » ، ويستند من الخلف إلى سلسلة من المرتفعات المنخفضة ، وانقضت على مقدمة الحيش الموحدي ، فلقيتهم صفوف المتطوعة بقوة وثبات ، واقتتل الفريقان بشدة حتى بدأ النصارى فىالتراجع، فأدركتهم الأمداد ، وعادوا إلى الثبات تعززهم فرق الفرسان ، التي صعب على المتطوعة الموحدين اختراقها ، وهجم في نفس الوقت جناحًا الحيش النصراني على جناحي الحيش الموحدي ، واحتدمت بن الحيشن معركة هائلة عامة ، وكانت طبول الساقة الموحدية ، تهز الآفاق بدويها الرائع. ويستفاد من أقوال الروايتين الإسلامية والنصرانية ، أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول ، قد ارتدوا تحت ضغط النصارى الهائل ، وكثر القتل فيهم ، بل يقول لنا صاحب روض القرطاس ، إنهم لبثوا يقاتلون حتى استشهدوا عن آخرهم « وعساكر الموحدين والعرب وقواد الأندلس ينظرون إليهم لم يتحرك مهم أحدً»(١). ولكن النصارى حين تقدموا بعد التغاب على فرق المنطوعة إلى قلب الحيش الموحدي، لقوا من الحند الموحدين أشد مقاومة ، وردوا على أعقابهم. ومن جهة أخرى ، فإن قوات الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحي الحيش النصراني ، وأخذ النصاري حسما تقول لنا الرواية النصرانية ذاتها ، في الارتداد

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥٨.

والفرار(١)، ولاح للفريقين أن لواء البصر سوف يعقد للموحدين .

ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، حينًا شهد من فوق المرتفع ما آلت إليه المعركة ، من تراجع القوات النصرانية في القلب والحناحين ، وما ينذر به ذلك من هزيمة محققة ، اعتزم في الحال أن ينزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية المختارة ، من قوات قشتالة وليون ، ليقاتل قتال اليائس، واندفع بالرغم من اعتراض المطران والأساقفة والقوامس على مسلكه الخطر ، في قواته إلى الصف الأمامي . وتبعه في نفس الوقت ملكا أراجون وناڤارا كل في قواته ، نخو جناحي الحيش الموحدي ، وهجمت القوات النصرانية كلها في وقت واحد ، بمنتهي العنفوالشدة ، حتى بدأت ميمنة الحيش الموحدي وميسرته في الارتداد أمام ضغط الفرسان النصاري ، وفرّ الأندلسيون والعرب ، وأحدث فرارهم اضطرابا في الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصاري على قلب الحيش الموحديٰ ، المكون من الحنود النظامية والاحتياطية ، والذي تتوسطة قُبة الخليفة الحمراء ، ومن حولها الحرس الخليثي الأسود ، وكان النصارى قد انتعشوا ، بما شهدوا من تطور المعركة في صالحهم ، فشددوا الهجوم على الموحدين. وصمد الموحدون ، ودافعوا بمنهى الشدة، ومن ورائهم الحرس الأسود شاهراً رماحه ، من وراء السلاسل الحديدية الضخمة ، وكان الخليفة الناصر قد أدرك حقيقة الموقف، فهض من مجلسه وجلس أمام خبائه على درقته، وهو محتجنوده عْلَى الاستبسال ، واستطاع النصارىأخبراً أن يخترقوا قلب الحبش الموحدي إلى هائرة الحرس الأسود ، فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهرة حيناً ، وهم كالبنيان المرصوصحول القبة الخليفية . ولكن النصارى « ردوا أكفال الخيل المدرعة إلى رماح العبيد ٣٠٠ فاخترقوا الدائرة المدرعة ، وكان أول من دخلها منهم الكونت ألبارو نونيز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين ، وفي يده علم قشتالة الأبيض ، ودخلها فى نفس الوقت ملكا أراجون وناڤاراكل من ناحيته ، وبذلك مزق الحبش الموحدي من كل ناحية ، وكثر القتل فيه كثرة مروعة ، ولبث الخليفة الناصر حتى آخر لحظة فى مجلسه الحرج ، وهو يحاول

Primera Crónica General: وهذا ما تقوله لنا رواية ألفونسو العالم . وتراجع في (١) وهذا ما تقوله لنا رواية ألفونسو العالم . (Ed. Pidal) Vol.ll p. 701

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۵۸.

حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةبثبات الناصر وصموده اليائس في تلك اللحظة الرهيبة ، التي تناثر فيها الحيش الموحدي ، والحرس الحليفي من حوله أشلاء دامية ، وشراذم فارة في كلناحية ، وتقول لنا إنه لبث في مكانه لايتزحزح ، حتى كادت الروم أن تصل إليه ، بلكاد أن لهلك ، وقتل حوله من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد ، وأنه لولا ثباته على هذا النحو لاستؤصلت جموع الحيش الموحدي كلها قتلا وأسرا(١) . واضطر الناصر في آخر لحظة أن عتطى صهوة فرسقدمها إليه أعرابي كان إلى جانبه ، وأن يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيَّاسة ، ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان ، وكانت فلول الحيش الموحدي عندئذ تفر في كل ناحية ، ومن ورائها الفيرسان النصاري معنون فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى ثلاث مراحل حتى دخل الليل ، وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل، إذ هلك فها عشرات الألوف من الحند الفارين ، وانقض الحند النصارى على المحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب، بالرغم من تحذير مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس ، كان الملوك النصاري ، والمطران ، والأساقفة ، وجزء كبير من الحيشالنصراني ، قد دخلوا محلة الجيش الموحدي ، واستقروا بها ، وأضحى الحيش الموحدي العظيم الذي كان بها منذ ساعات قلائل فقط ، أثراً بعد عين .

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالجيش الموحدى في يوم الاثنين الحامس عشر من شهر صفر سنة ٢٠٩هـ الموافق يوم ١٦ يوليه سنة ١٢١٢<sup>(٢)</sup>، وهي تعرف في التواريخ النصر انية حسبا قدمنا بموقعة هضاب أو عقاب تولوسا التي تحيط بها الربي ، لوقوعها فوق مجموعة من الوديان الصغيرة ، التي تحيط بها الربي ، تقع في سفح جبل الشارات الحنوبي ، وتعرف أيضاً بموقعة أبدة لوقوعها على مقربة من شمال غربي هذه المدينة . وأما في التواريخ الإسلامية فإنها تعرف مقربة من شمال غربي هذه المدينة . وأما في التواريخ الإسلامية فإنها تعرف

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٥٩، والمراكشي في المعجب ص ١٨٣، والبيان المغرب القسم الثالث ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) هذا هو التاريخ الذى تأخذ به معظم الروايات الإسلامية ، وهو الذى يتفق بالفعل مع الروايات النصرانية (راجع المعجب ص١٨٣٠) وروضالقرطاس ص٥٥١، والروضالمطار ص١٣٨). ويضع ولكن ابن خلدون يضع تاريخها فى أواخر صفر سنة ٢٠٩ه (كتاب العبر ج ٦ ص ٢٤٩). ويضع صاحب البيان المغرب تاريخها فى يوم الاثنين ٨ صفر سنة ٢٠٩ – القسم الثالث ص ٢٤١.

عوقعة العقاب، من مفردها عقبة ، وذلك فيا يرجع لوقوعها بين الربى والتلال المانعة (۱) ، وليس بمعنى المعاقبة على الذنب، وإن كان بعض الكتاب والشعراء قد نسبوا إليها مثل هذا المعنى ، فى معرض التلويح بغضب الله وعقابه للموحدين، لأنهم حادوا عن جادته ، وبغوا وتجبروا ، واعتمدوا على كثرتهم ولم يعتمدوا على عونه . وينفرد صاحب روض القرطاس إلى جانب تسميها بموقعة العقاب بتسميها بموقعة «حصن العقاب» أو «حصن العقبان» (۲) وهو باسمه الإسباني حصن فرّال أوكاستروفرال Castro Ferral الواقع فى قمة جبل الشارات ، والذى استولى عليه القشتاليون قبيل المعركة ثم تركوه ليعبروا الحبل من الناحية الأخرى التي أرشد عنها الراعى .

ومن المسلم أن خسائر المسلمين في معركة العقاب كانت فادحة جداً . والروايات الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى ، قد هلك معظمه . بيد أنها تذهب أحيانا الى تقديرات لايستسيغها العقل ، ومن ذلك مايقوله صاحب روض القرطاس أنه لم ينج من الحيش الموحدى إلا الواحد من الألف ، فإذا ذكرنا أنه يقدر حموع الحيش الموحدى بأكثر من نصف مليون ، فعنى ذلك أنه لم ينج من الموحدين في المعركة سوى خسائة جندى ، وهذا منهى الإغراق . ثم هو من جهة أخرى يقول لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى ، يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر أن ينادى في جيشه بأن لا أسر إلا القتل ، ومن أتى بأسر قتل هو وأسره (٢٠) . ويصف صاحب الحلل الموشية الموقعة « بالهزيمة العظمى » التى فنى فيها أهل المغرب والأندلس . ويقول صاحب « الذخيرة السنية » مشراً إلى الموقعة أنه قتل من المسلمين خلق كثير لا يحصر ، وفيها فنى جيوش الغرب والأندلس الم يقول لنا في جيوش الغرب والأندلس الم يقول لنا في نوع من الاعتدال ، إنه قتل من الموحدين خلق كثير ، ويتابعه في هذا الوصف صاحب الروض المعطار ، ويقول لنا الموحدين خلق كثير ، ويتابعه في هذا الوصف صاحب الروض المعطار ، ويقول لنا أنه قد هلك في الموقعة حملة من الأعيان والطلبة ، منهم أبو بكر بن عبد الله بن أبي حفص ، وعلى بن الغاني الميورق . وسقط كذلك في المعركة عدة من أكابر حفص ، وعلى بن الغاني الميورق . وسقط كذلك في المعركة عدة من أكابر

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس المحيط أن عقبه بالتحريك هي مرقى صعب من الجبال والجمع عقاب ( بكسر المين ) .

<sup>(</sup> ۲ )روض القرطاس ص ۱۵۹ و ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الحلل الموشية ص ١٢٢ ، والذخيرة السنية ص ٤٨ .

العلماء والحفاظ ، منهم أحمد بن هارون بن عات النفزى ، وإسحاق بن إبراهم المحابري ، ومحمد بن حسن الأنصاري المعروف بابن صاحب الصلاة ، ومحمد ابن إبراهيم الحضرمي ، وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهري ، والشاعر الزاهد تاشفين بن محمد المكتب وغيرهم (١) . بيد أنه مما يلفت النظر حقاً أن الرواية النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة في مثل هذه المواطن ، تقدم إلينا عن خسائر الموحدين في الموقعة ، أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال ، بكونها تقل كثيراً عما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية، بيد أنها من جهة أخرى تبالغ في التقليل من خسائر النصارى . ذلك أن ردريك الطليطلي يقدر من قتل من المسلمين في الموقعة بمائتي ألف ، وذلك من مجموع الحيوش الموحدية التي يقدرها بمائة وخمسة وثمانين ألف فارس، وعدد لانحصي من المشاة، ويقدر الملك ألفونسو الثامن قتلي المسلمين في خطابه إلى البابا بمائة ألف ، ويقدر هم أرنولد مطران أربونة بستين ألفاً ، ثم يقول إنه من الممكن أن يكون قد هلك منهم أكثر من هذا العدد أثناء الفرار ، وتقدر الأميرة برنجاريا القشتالية في خطامها إلى أخمها الملكة بلانكا ملكة فرنسا ، قتلي المسلمين مخمسة وثمانين ألفاً . بيد أن الروايات النصرانية تقدم إلينا في نفس الوقت عن خسائر النصارى في المعركة أرقاما لاعكن أن يصدقها العقل ، ومن الغريب أن شهود العيان الذين تقدم ذكرهمهم الذين يقدمون هذه الأرقام. فالمطران ردريك يقول لنا إنه لم يقتل في الموقعة من النصاري سوى خمسة وعشرين، والملك ألفونسو يذكر فى خطابه إلى البابا أنهم لم يتجاوزا الثلاثين ، وأرنولد مطران أربونة يقول إنهم لم يتجاوزا الحمسين ، ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوى أثرة الرواية النصرانية ، ومحاولتها أن تسبغ ثوب المعجزة ، على النصر الذي أحرزه النصاري . ومن المحقق أن خسائر النصاري كانت شديدة أيضاً ، في مثل هذه المعركة التي التحم فيها الحيشان بأسرهما ، وردت فيها هجات النصاري الأولى بخسائر كبيرة لاريب ، ولم ينجحوا في اختراق قلب الحيش الموحدي إلا بعد جهود فادَّحة ، وبعد أن ألقوا في المعركة بقواتهم الاحتياطية ، ولا مكن أن تقل هذه الخسائر عن الألوف العديدة ، في جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمانين ألف أو مائة ألف من الفرسان والمشاة . ويقدم إلينا الراهب ألىريكوس الذي عاش

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٣، وللروض المعطار ص ١٣٨، وابن الأبار في التكملة ( القاهرة ) في التراجيم رقم ٢٦٢ و١٥٠٧ و١٥٠٨ و١٥٠٩ .



مهام خيل أرضية عثر بها المؤلف بالحفر في بعض نواحي السهل الذي كانت به المحلة الموحدية

قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئيل ، الذي تقدمه الرواية النصرانية عن خسائر النصارى ، فيقول إنه قد هلك في الموقعة من المسلمين مائة ألف ، ولكن هلك في نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير ، بيد أنه لم يهلك منهم خلال مطاردة المسلمين سوى نحو ثلاثين (۱).

واستولى النصارى فى محلة الحيوش الموحدية على مقادير وافرة من الغنائم من العتاد والسلاح والحيام والذهب والفضة ، والنقود الذهبية والبسط والآنية الثمينة والثياب والأقمشة الفخمة ، وكذلك على مقادير عظيمة من المؤن ، وعلى ألوف مؤلفة من دواب الحمل ، فكانت من أعظم الغنائم التى ظفر بها النصارى (٢) .

<sup>(</sup>١) تراجع الروايات النصرانية عن خسائر المسلمين والنصارى فى أشياخ (الترجمة العربية) ص ٣٧٠ و ٣٧١ . وكذلك فى :

Huici: Las Grandes Batallas de la Reconquista p. 266 & 267

<sup>(</sup>۲) راجع فى تفاصيل موقعة العقاب ، المعجب ص ۱۸۳ – ۱۸۵ ، والبيان المغرب القسم الثالث ص ۲۶۰ –۲۶۲، وروض القرطاس ص ۱۵۱–۱۲۰ ، والروض العطار ص ۱۳۷و۱۳۸ والنويرى (طبعة ريميرو السابق الإشارة إليها ج ۸ ص ۳۷۹) والحلل الموشية ص ۱۲۲ ، =

وكان من أهم الغنائم الغنائم التي أحرزها النصارى خيمة الناصر الحريرية الموشاة بالذهب ، وعَلَم موحدى ضخم مازال محفظ حتى اليوم بين ذخائر اسبانيا النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس الهدايا إلى البابا برسم كنيسة القديس بطرس، لتعرض بها تذكاراً للنصر ، واستولى ملك ناقارا على السلاسل الحديدية التي كانت تحيط بقبة الخليفة . وأما العلم الموحدى فما زال محفظ حتى اليوم بالدير الملكى بمدينة برغش (١)، وقد شهدناه وقت زيارتنا لهذه المدينة التاريخية ، وهو عبارة عن سحادة كبيرة طولها ٣,٣٠ مترا وعرضها ٢,٢٠ متراً . وبها في الوسط دائرة كبيرة صفراء تحيط بها مربع ذو مقاطع أربعة ، وقد ملئت الدائرة والمربع بنقوش عربية حميلة ، ومحيط بهذا المربع من الحوانب الأربعة أحزمة بنية ، نقشت عليها آيات قرآنية نخط أزرق ، وفي ذيلها دوائر نقشت فيها أدعية مختلفة . والظاهر أنهذا العلم لم يكن من الأعلام التي كان تحمل خلال المواقع ، وهو « مُعلق معركة العقاب » كان الاسم الذي يعرف به وهو « مُعلق معركة العقاب » Pendón de las Navas ، وكذلك الوصف الذي سطرتحته بالإسبانية وهو « غنيمة انتزعت من العدو في موقعة العقاب» (٢).

#### - " -

ولابد لنا أن نحاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية ، الى أدت بالحيش الموحدى إلى تلك الكارثة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب التقليدية المعروفة ، من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد ، وعدم اتساق تنظيماتها ، وتنافر العناصر المكونة مها ، وعدم توحيد قيادتها بأيدى قادة يتسمون بالبراعة العسكرية ، واختلال نظام التموين بها ، نظراً لابتعادها عن قواعدها مسافات شاسعة ، إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت عن قواعدها مسافات شاسعة ، إلى جانب ذلك توجد عدة أسباب أدبية عاونت

P. Crónica و ابن خلدو ن ج ۲ ص ۲ ۶ ، و نفح الطیب ج ۲ ص ۲ ۸ ه و راجع الروایات النصرانیة General(Ed. Pidal) P.690 - 704. Huici: Las Grandes Batalias de la, Reconquista;
 و المراجع , و كذلك أشباخ ( الترجمة العربیه ) ص ۳۵ م ۳۷۸ – ۳۷۸ .

<sup>.</sup> Real Monasterio de las Huelagas بالإسبانية (١)

A. de los Rios: Trofeos : وراجع أيضًا . وراجع أيضًا الآثار الأندلسية الباقية في اسبائيا الآثار الأندلسية الباقية في اسبائيا ( الطبعة الثانية ) ص ٢١٣ و ٢١٤ . وراجع أيضًا . Mlitares de la Reconquista, Ensenas Musulmanes del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos). (Madrid 1893) p. 27 - 48.

على وقوع الكارثة . وتشر الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب ، وتلخصها فى تغير قلوب الموحدين ، وسخطهم على الوزراء والقادة ، وذلك بسبب حبس أعطيتهم وتأخرها ، وقد كان المتبع منذ أيام المنصور ، أن يُـمنح العطاء للجند مرة في كل أربعة أشهر دون تأخير ، ولكن العطاء كان يؤخر في عهدالناصر ولاسها في هذه الحملة الكبيرة ، فنسبُّ الحند أسباب التأخير للوزارة ، وخرجوًا إلى الَّغزو وهم كارهون ، وقد خبت قوأهم المعنوية ، وهكذا خرج الناصر إلى الغزو « بحشود لاغرض لهم في الغزو، وقد أمسكت أرزاقهم ، وقتر علهم » ٠ ويقول لنا المراكشي فضلاً عن ذلك ، أنه بلغه من حماعة منهم « أنهم لم يسلُّوا سيفاً ولاشرعوا رمحا ، ولا أخذوا في شيء من أهبة القتال ، بل انهزموا لأول حملة الإفرنج علهم ، قاصدين لذلك »(١) . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب المعركة في المعسكر الموحدي، من حوادث كان لها نذير. منها قتل الحليفة الناصر للقائد الأندلسي الباسل ابن قادس قائد قلعـة رباح هو وصهره ، دون أن يستقبله أويستمع إلى عذره ، ومنها إهانة الوزير أبي سعيد بن جامع للقواد الأندلسيين وإنذارهم بمغادرة الحيش ، وقد كان لهذه الحوادث أسوأ وقع في نفوس الأندلسين ، وفي تثبيط همتهم في القتال ، وكان الأندلسيون بالرغم من قلتهم العددية ، عنصراً هاما في جيوش الغزو الموحدية المقاتلة بالأندلس ، لأنهم كانوا أكثر خبرة بقتال النصارى الإسبان ، وأكثر دراية بطريقتهم في الحرب(٢٠). وقد رأينا كيف كان اعتماد الخليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائد الأندلس ومشورته، من أسباب نصره في معركة الأرك. وأخيراً فإن ما أبداه الناصر من العُجب والاعتداد بكثرة حموعه ، واعتماده على تفوَّقه العددى البالغ ، والتقليل من شأن العدو ، كان له أكبر الأثر فها بدا من الرعونة، وعدم الحرص والتحوط فى لقاء العدو ، ومن ثم فقد كان ظفر القشتاليين باختراق قلب الحيش الموحدي بتلك السرعة ، مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر في العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه من العجبوالاعتزاز بكثرة حوعه ، واعتقاده أنه لاغالب له من الناس ، فأراه

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٨٣، والروض المعطار ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۶۲ و ۱۶۷ ، والروض المعطار ص ۱۳۸ ، وراجع أيضاً نفح الطيب ج ۲ ص ۵۳۸ .



العلم الموحدي الذي غنمه الإسبان في معركة العقاب ويحفظ الآن بدير برغش الماكمي ( لاس هويلجاس )

الله تلك الآية ليعام أن النصر من عند الله ، وأن القدرة والحول والقوة بيد الله (١). وقد أسفرت هزيمة العقاب الساحقة ، عن أفدح وأروع الآثار التي يمكن تصورها ، سواء بالنسبة للأندلس أو المغرب أو الدولة الموحدية . فأما بالنسبة للأندلس ، فقد قضت هذه الهزيمة نهائياً ، على سمعة الموحدين العسكرية في شبه الحزيرة ، وتحطم ذلك الدرع الذي كانت تسبغه الحيوش الموحدية ، القادمة من وراء البحر ، على الأندلس وعلى دولة الإسلام بها ، وتضعضع سلطان الحكم الموحدي بالأندلس ، وأخذت الأندلس من ذلك الحين تتحدر إلى براثن الفوضي الطاحنة ، وانتبرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة ، قامت لتضرب بعضها بعضاً ، ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة التي لانهاية لها ، والتي تذكرنا بعهد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذي أحرزته الحيوش النصرانية المتحالفة في هضاب تولوسا ، لإسبانيا النصرانية ، تفوقها السياسي والعسكري في شبه الحزيرة ، وفتح الباب واسعاً لغزو الاسترداد La Reconquiste في شبه الخزيرة ، وفتح الباب واسعاً لغزو الاسترداد عماره ، بانتزاع النصراني المنظم ، الذي سوف يستمر من ذلك الحين في اجتناء تماره ، بانتزاع قصرة مذهلة .

وقد تردد هذا الفزع الذى سرى إلى الانداس يومئذ ، وماكان يلوح لها من من شبح الفناء ، من جراءكارثة العقاب ، واضحاً فى الأدب والشعر . فمن ذلك ما قاله أبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي :

وقائلة أراك تطل تفكرا كأنك قد وقفت الدى الحساب فقات له أفكر في عقاب غدا سبباً لمعركة العقاب فا في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب ٢٦)

وأما بالنسبة للمغرب ، والدولة الموحدية ، فقد كانت كارثة العقاب ضربة شديدة للمغرب، ولأهل المغرب، مما هلك فيها منحشود القبائل البربرية، وزهرة جنودهم ، ومن الحيوش الموحدية النظامية ، ولم يعد فى مقدور هذه القبائل أن تقدم للغزو الكثير من حشودها، ولم يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مثل

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨٢ .

هذه الحملات العسك ية العظيمة ، التي كان يقودها خلفاء مثل عبد المؤمن وأبي يعقوب يوسف والمنصور والناصر . وكما أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار الهزيمة في مصير الأندلس ، وتصفها بأنها كانت سبباً في « هلاك الأندلس »(١)، فإنها تنوه كذلك ، وبنوع خاص، بالحسارة الآدمية الهائلة، التي وقعت من جرائها بالمغرب والأندلس ، وتصف الموقعة بالهزيمة العظمى « التي فني فيها أهل المغرب والأندلس(٢)، أو الني خلا بسبها أكثر المغرب(٣)، أو حسما تقول لنا في عبارة أوضح وأشمل « إن المغرب قد باد أهله ورجاله وفني خيله وحماته وأبطاله ، وقتلت قبائله وأقياله ، قد استشهد الحميع في غزوة العقاب»(١). ويلخص لنا ابن الأبار ، نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها ، وكانت السبب الأقوى في تحيف الروم بلادها ، حتى استولت علمها »<sup>(ه)</sup> . وأما بالنسبة للدولة الموحدية ، فقد هزتكارثة العقاب أركانها إلى الأعماق، وقضت على كل عوامل التوطد، التي أسبغها عليها المنصور بانتصاره فى معركة الأرك ، والتي تأيدت بإخماد ثورة بنيغانية فى إفريقية . ومما لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو ، كان أكبر مشجع لبني حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولتهم المستقلة بها . ويلخص لنا صاحب الروض المعطار أثر الهزيمة فى الدولة الموحدية بقوله « وكانت هذهالوقيعة أول وهن دخل على الموحدين ، فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة، (١٦).

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزيمة العقاب أن نقول في معرض المقارنة بينها وبين معركة الأرك ، إن انتصار الموحدين في الأرك ، بالرغم منعظمته ولمعانه ، لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة ، ولم يصب قشتالة بأكثر من ضعف عسكرى موقت ، استطاعت أن تنهضمنه في فترة قصيرة ، ولم يستطع الموحدون أن يقوموا في أعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة إسترامادورة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القمم الثالث ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة السنية ص ٢٤.

<sup>(</sup>ه) ابن الأبار في « التكلة » ( القاهرة ) ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ١٣٨.

ثم لمنطقتى طلبيرة وطليطلة ، وقد حاصروا طليطلة بالفعل ، ولكنهم لم يحاولو أولم يستطيعوا الاستيلاء عليها . أما هزيمة العقاب ، فقد رأينا بالعكس مما تقدم ، ماكان لها من الآثار الهدامة العميقة .

ومن الغريب المدهش حقاً ، أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه الكارثة الفادحة ، بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره في رسالة رسمية ، وجهت من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندُلس، وذلك في أواخر صفر سنة ٦٠٩ ه. وقد نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول هذه الرسالة ، وهي من إنشاء الوزير الكاتب أبي عبد الله بن عياش، وفها يقص علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن لمحاربة المسلمين ، واهمام البابا ، والأحبار النصارى ممعاونته وشد أزره، وماكان من انضهام ملكي أراجون وناڤارا إليه . ثم يصف لنا سبره للقاء النصارى ، ويقول لنا إنه نشبت بن الفريقين في الموضع المعروف « بالمرشة » معركة « اشتد فها الكفاح ،وأرخصت الأرواح » . ثم يقول « ولكن الله أراد أن يمحص المؤمنين ، ويبلى الكافرين ، فكانت عاقبة اليوم على الخصوص لأهل الصَّلبان، والعاقبَّة المطلقة هي لأهل الإسلام والإيمان، وتحاجز الفريقان ، والمسلمون عزيزة جوانبهم ، محروسة بقدرة الله كتاثبهم ، لم تصب الحرب مهم أحدا ، ولا نقصت لم عدداً . وهي الحروب قضي الله أن تكون سحالاً ، وأن يجعل الله فيها لكل قوم مجالاً» . ثم يقول في ختام رسالته : « وإذا كانت وفقكم الله الحيوش موفورة ، والرايات منشورة ، والعزائم باقية ، وكفايات الله وافية ، فلا تهنوا فإنا لا نهن ، وانتظروا الكرة على الكفار ، والإمداد عليهم ، بجند الله الذين هم خير الأنصار ، فما كان الله ليترك المؤمنين ، حتى يأخذ أعداءهم أخذاً وبيلاً ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . وعرفناكم لتكون عندكم هذه الوقيعة على وجهها ، والنازلة على كنهها ، ولتعلموا أنه لم يدر للموحدين قتيل ، ولا أصيب منهم كثير ولاقليل والسلام »(١) .

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة ، التي يصفها صاحب الروض المعطار بأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» ، فإنه يمكن القول بأنها محاولة جريئة من الخليفة المهزوم ، للاعتذار عن نكبته وتهوين شأنها في نفوس أمته ، واستدرار عطفهم ، والتخفيف من سخطهم .

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٢ ، ٢٤٢.

حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، على أثر ظفره العظيم في موقعة العقاب أن بجتني ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضي الإسلامية ، فاستولى في أيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية في تلك الناحية ، وكان من بينها حصن فرَّال ( حصن العقَّاب ) ، الذي كان قد أخلاه قبل الموقعة ، وبلج ، وبانيوس، وتولوسا . ثمسار إلى مدينتي بيّاسة ، وأبَّدة ، اللتين لاتبعدان عن مسرح المعركة سوى بضع مراحل . وكانت بياسة قد غادرها معظم أهلها ، ولكن كان مها كثير من الحرَّحي والضعاف والفارين ، فأحرق دورها ، وخرب مسجدها ألحامع ، وقتل معظم من وجده بها ، وأخذ بعضهم أسرى . ثم سار إلى مدينة أُبدة ، القريبة منها، وكانت تموج بأهلها ، و بمن وفد عليهم من أهل بياسة ، ومن الفارين، ولكنها كانت في حالة دفاع وأهبة، وقد امتنعت وراء أسوارها الحصينة، فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما ، وصمد المسلمون ، ولحقت بالنصارى بعض الخسائر ، ثم عرض المسلمون في النهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف دينار على أن تترك المدينة حرة ، وأن يتمتعوا بدينهم وشعائرهم، فقبل ألفونسو وزميلاه ملكا أراجون وناڤارا هذا العرض ، ولكن الأحبار عارضُوا في تنفيذه ، وأصروا على تسليم المدينة بلاقيد ولاشرط ، فنزل الملوك عند هذا الضغط ، ونقضوا العهد المقطوع ، واقتحم الحنود النصارى المدينة، وقتلوا من أهلها زهاء ستىن ألفاً ، وسبوا منهم مثل هٰذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها بهذه الشناعات ، وتقدر من قتل وسبى من أهل أبَّدة ، عائة ألف ، ويقدر بعضها السبايا وحدهم عائة ألف(١٦) ، ويقول لنا المراكشي ، وهو المؤرخ المعاصر ، إن ألفونسو دخل أبدة عنوة ، فقتل وسبى وفصل هو أصحابه من السبي من النساء والصبيان، بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة ، فكانت هذه أشد على المسلمين من الهزيمة (٢). ثم هدم النصارى دور المدينة ، بعد أن خلت من سكانها حتى أصبحت خرابا يبابا .

ولم يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل ، وكان من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الهامة ،

<sup>(</sup>١) راجع أشباخ – الترجمة العربية ص ٣٧٢ ، وكذلك :

<sup>.</sup> Huici : Imperio Almohade, Vol. II p. 427

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٨٤.

ولو حاول ذلك لكان من المحقق أن يفوز ببغيته، فى تلك الظروف التى أنهار فيها خط الدفاع الأمامى بالأندلس. ولكن مصاعب التموين كانت تتفاقم، وقد سادت الفوضى بين جنود الحيش الظافر ، الذين امتلأت أيديهم بالغنائم ، ثم كانت الطامة بانتشار الوباء بينهم من جراء اشتداد الحرارة ، وتعفن الحثث التى غصت بها تلك الوديان ، فارتد الملوك النصارى فى قواتهم نحو الشهال ، و دخلوا طليطلة عاصمة قشتالة فى موكب ملوكى ضخم ، وأقيمت صلوات الشكر ابتهاجاً بالنصر ، عيداً قومياً وتقرر أن يغدو يوم ١٦ يوليه ، وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر ، عيداً قومياً عتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة ، ويسمى عيد « ظفر الصليب » .

هذا وأما الحليفة الناصر لدين الله ، فإنه بعد أن فرّ من ميدان المعركة في آخر لحظة ، حسبا أشرنا من قبل ، سار إلى جيّان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها في أيام قلائل ، في أواخر شهر صفر سنة ٢٠٩ هـ ، ووجه منها كتابه بالاعتذار عن الكارثة ، إلى قواعد المغرب والأندلس . ولبث مقيا بإشبيلية حتى شهر رمضان من هذا العام ، وهو لايحرك ساكنا ولايبالى بأمر ، ثم عبر البحر إلى العدوة ، قافلا إلى حضرة مراكش ، وماكاد يستقر بها حتى أخذ البيعة بولاية العهد لولده السيد أبى يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر ، فبايعه كافة الموحدين ، وخطب له على حميع المنابر بالمغرب والأندلس ، وذلك في أواخر شهرذي الحجة سنة على حميع المنابر بالمغرب والأندلس ، وذلك في أواخر شهرذي الحجة سنة تسع وسهائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره ، واحتجب عن الناس . يقول صاحب روض القرطاس : « وانغمس في لذاته ، فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً » صاحب روض الأربعاء العاشر من شعبان سنة ، ٢١ه ، مرض الناصر ، وتوفى أعنى صباح مساء . وفي أو ائل شهر شعبان (٢٢ ديسمبر سنة ١٢١٣م) (١) . وقد أعتلف في أسباب وفاته ، فقيل إنه توفى عما وألماً من آثار نكبته في العقاب (٢٠) . وقيل إنه توفى من عضه في أب بتدبير بعض وزرائه ، وقيل إنه توفى من عضة كلب (٢١) ، وقيل إنه مات مسموماً ، بتدبير بعض وزرائه ، عن خشوا من نقمته وانتقامه ، لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم ، فأغروا وقيل إنه مات مسموماً ، بتدبير بعض وزرائه ، عن خشوا من نقمته وانتقامه ، لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم ، فأغروا

<sup>(</sup>۱) اختلف فى يوم وفاته ، فلكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويرى – طبعة ريميرو ج ٨ ص ٢٨٠) ، وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القرطاس ص ١٦٠) . ولكن المراكشى وهو أقرب من عاصره يضع تاريخ وفاته فى يوم الأربعاء العاشر من شعبان ( المعجب ص ١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ص ١٣٧. (٣) الروش المعطار ص ١٣٨.

بعض جواريه بوضع السم له فى قدح من الحمر فمات من حينه (١). ولكن المراكشى وهو فى ذلك أكثر اطلاعاً و أقرب إلى الثقة ، لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن أصحما بلغه عن وفاة الناصر « أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه ، وذلك يوم الحمعة لحمس خلون من شعبان ، فأقام ساكتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ، وأشار عليه الأطباء بالفصد فأبى ذلك ، وتوفى يوم الأربعاء لعشر خلون من شعبان سنة ٦١٠ ، ودفن يوم الحميس ، وصلى عليه خاصة الحشم » (٢).

وكان الخليفة محمد الناصر لدين الله ، آخر ذلك الثبت من الحلفاء الموحدين الذين اقترنت بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة ، وكان أهم تلك الأحداث أولا تحطيم ثورة بني عانية في إفريقية ، وهو ألمع حادث في عهده، ويقترن بذلك فتح الموحدين لميورقة ، وثانيا نكبةالعقاب المشنومة التي هزت أركان الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس . ولم يكن ثمة في بداية عهـده ما يؤذن بأنه صائر إلى ذلك الانهيار ، الذي انتهى إليه في فترته القصرة ، بل كانت صولة أبيه العظيمة ، وذكريات نصرالأرك الباهر ، مازالت تظلل الحلافة الموحدية . وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة ، وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظيم الإدارة ، ومطاردة الفساد ، وإقصاء العال الظلمة والمرتشين ، ولكنه لم يتذرع في ذلك بالروية وبعد النظر ، بل كان يغلب في ذلك النزق والاستبداد . وكان الناصر في البداية ، وهو مايزال في شرخ فتوته يسترشد بآراء أشياخ الموحدين، فى تسيير الشئون الكبرى ، ولاسما بآراء الشيخ أبى محمد عبدالواحد بن أبى حفص ، وفقاً لوصية أبيه المنصور ، ولكنه لما اشتد ساعده ، استبد بالأمر ، ولم يعد يقبل نصحاً أومشورة من أحد ، حتى أنه رفض نصح الشيخ أبي محمد عبد الواحد ، حينها استشاره في شئون الأندلس ، بألا يسير إلى غزوته الكبرى ، التي انتهت بنكبته فى موقعة العقاب . ولم يقع فى عهد الناصر شيء يذكر من الأعمال الإنشائية ، التي امتاز بها عهد أبيه وجده ، ولم يكن الناصر على شيء خاص من أنواع العلوم أوالمعرفة ، ولم بجتمع فى بلاطه أحد من أولئك العلماء المبرزين ، الذين اجتمعوا حول أبيه ، وإنماكان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقين ، الذين عرفناهم فيما تقدم، مثل أبي العباس الحراوي، ووزيره خالد اللخمي وغيرهما .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٣٤٣ ، وروض القرطاس ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٨٤، ونقله النويري (طبعة ريميرو ج ٨ ص ٢٨٠) .

وقد وصف لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصر ، وربما شاهد عيان ، صفات الناصر في قوله : «كانكثيراً الإطراق ، شديد الصمت، بعيد الغور ،كان أكبر أسباب صمته اثغاً كان بلسانه ، حليا، شجاعاً ، عفيفاً عن الدماء ، قليل الخوض فيما لايعنيه ، إلاأنه كان نحيلا» (۱). ونحن نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماء ، وصف في غير موضعه ، لما رأيناه ، فيما تقدم ، من تسرعه في سفك دماء بعض العمال ، ودماء القادة الأندلسين . ويقول صاحب روض القرطاس « إنه كان كبير الهمة ، غليظ الحجاب ، لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد ، مصيب برأيه ، مستبد في أموره وتدبير مملكته بنفسه »(۲) وأما عن شخصه ، فيوصف الناصر ، بأنه كان أبيض ، أشقر اللحية ، أشهل العينين ، نحيل الحسم ، حسن القامة .

ووزر للناصر فى البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان ، ثم استوزر من بعده أخاه إبراهيم بن الخليفة المنصور ، ثم ولى الوزارة من بعده أبو عبد الله محمد ابن على بن أبى عمران ، فسار فيها سيرة حسنة ، وكان يحض الحليفة على فعل الحير ، ونشر العدل ، والإحسان إلى الرعية والحند ، ثم عزله الناصر ، وولتي الوزارة من بعده ، أبو سعيد عثان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع . وإبراهيم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صحب المهدى ابن تومرت وابراهيم سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للناصر ، أبو القاسم أحمد بن بتى قاضى أبيه ، ثم أبوعبد الله محمد بن مروان ، فلبث فى منصبه حتى توفى فى سنة ١٠١ه ، فخلفه فى القضاء أبوعمر ان موسى بن عيسى بن عمران ، واستمر بقية عهد الناصر فخلفه فى القضاء أبوعمران موسى بن عيسى بن عران ، واستمر بقية عهد الناصر وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة بنى عياش اللامعة ، هما الكاتب الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش كاتب أبيه من قبل ، وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش ، وكان أبوه من كتاب عبد المؤمن ، وأبو عبد الله محمد بن عالمن الفازازى .

وكان من كتاب جيشه أبو الحجاج يوسف المرانى وهو أندلسى من أهل شريش ، وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى ثلائة من البنين ، هم يوسف المستنصر ولى عهده ، والحليفة من بعده ، ويحيى وقد توفى فى حياة أبيه فى سنة ٢٠٨ ه ، وإسحاق ، وعدد من البنات .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۵۳.

# الذولة الموحدية في طريق الانحلال والنفكك

# الفضلالأول

## عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله وأوائل ظهور بني مرين

يوسف المستنصر محلف أباه الناصر . بيعته الحاصة ثم بيعته العامة . وزراؤه وكتابه . ميله إلى حياة الدعة . عماله على الولايات . السيد أبو إسحق و الى غر ناطة . السيد أبو العلاء أمير تونس . ثورة الفاطمي العبيدي . تفاصيل حركته . إخماد ثورته وإعدامه . مقدم سفير قشتالة في طلب السلم . عقد السلم مع قشتالة . بواعث إيثار قشتالة للسلم . طلائع بني مرين عند أحواز فاس . أصول بني مرين ومنازلهم . انتسابهم إلى العرب . أمراؤهم الأواثل . صراعهم مع القبائل الحصيمة . اللقاء الأول بينهم وبين الموحدين . هزيمتهم ومقتل أميرهم . اشتراكهم في الجهاد مع الموحدين . انحلال قوى الموحدين عقب موقعة العقاب . نهوض بني مرين لانتباز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . تأهب الموحدين لردهم . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزيمة موحدية أخرى في رباط تازة . الخلاف بين بني مرين . خروج بني حمامة مهم . أميرهم عبدالحق . تحالف المنشقين مع الموحدين والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزيمة بني حمامة . أبو سعيد عبان يتولى رياسة بني مرين . حوادث الأندلس . مهاجمة البرتغاليين و الصليبيين لثغر القصر . محاصرة النصاري للثغر. مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصاري. هزيمة المسلمين . صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء النصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش وصمودها . تكرار الهجوم عليها ومعاودة حصارها . سقوطها في أيدى النصاري . أحوال المغرب في هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتشار المجاعة . كتاب الخليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد النهادن بين الموحدين وقشتالة . كتاب البلاط الموحدي إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر الفجائي . ركود عهده واضطراب الأحوال فيه . أقوال المؤرخين في ذلك . أحوال المغرب حسبما يصورها ابن عبد الملك . صورة أخرى للمستنصر وخلاله . حكومة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقضاته .

تدخل الدولة الموحدية ، بعد وفاة الحليفة محمد الناصر لدين الله ، فى العاشر من شعبان سنة ١٩٠٠ ه ، فى مرحلة جديدة من مراحل حياتها ، مرحلة انحلال مضطرد ، وصراع داخلى مستمرعلى انتزاع العرش ، وتنتثر أسرة بنى عبد المؤمن الشامخة ، إلى شيع وأحزاب ضعيفة متخاصمة ، وينتثر شمل القبائل الموحدية ، حول تأييد هذا الفريق أوذاك ، وتنهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضخمة تباعاً ، سواء بالمغرب أوالأندلس ، فى معارك انتحارية مستمرة ، وتتخذ هذه

المرحلة فى الأندلس بالأخص ، طابعاً مشئوماً ، لم يسبق للأندلس أن نكبت بمثله ، فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية ، أولا فيا بين الموحدين المتنافسين على العرش ، وثانيا فيا بين أبناء الأندلس أنفسهم ، وفى خلال هذه الموجة الغامرة من المحنة القومية ، تتحفز اسبانيا النصرانية ، لانتهاز الفرصة السانحة ، وتنظم متعاونة متفاهمة ، أخطر برنامج لفتوح « الاسترداد » ، وتهتز مصاير القواعد الأنداسية الكرى ، ومصاير الأمة الأندلسية كلها

خلف الستنصر بالله ، أبو يعقوب يوسف ، أباه محمد الناصر ، فى اليوم التالى لوفاته ، فى الحادى عشر من شعبان سنة ٦١٠ ه (٢٣ ديسمبر سنة ١٢١٩م) وأمه حرة ، هى فاطمة بنت السيد أبى على بن يوسف بن عبد المؤمن ، وقيل إنها أم ولد نصرانية تدعى قمر (١) . وكان المستنصر حين ولايته فتى فى السادسة عشرة من عمره ، إذ كان مولده فى أول شوال سنة ٤٩٥ ه (٢) ، وهناك أقوال أخرى بأنه كان فى العاشرة من عمره (٦) ، ولكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى ، إذ هى رواية المؤرخ الموحدى المعاصر ، وهو الذى يقدم لنا تاريخ مولده ، ويأخذ بهذه الرواية مؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون (١٠) .

وكان يوسف المستنصر فتى وسيا ، حسن القد ، حميل المحيا ، صافى السمرة ، شديد الكحل ، ولم يكن على قول المؤرخ فى بنى عبد المؤمن أحسن وجها منه ، ولا أبلغ فى المخاطبة (٥٠) . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أخذ له البيعة بولاية عهده عقب عوده من الأندلس ، على أثر موقعة العقاب ، فى أو اخر ذى الحجة سنة ٢٠٩ ه ، قبيل وفاته بأشهر قلائل ، وكان أول من أخذ له البيعة الحاصة ، عم جده أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن ، وأبو زكريا يحيى بن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ، ومن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن عمر ابن أبى زيد الهنتاني ، وأبو على عمر بن موسى عبد الواحد الشرقى ، وأبو مروان

<sup>(</sup>١) يقول بالرواية الأولى صاحب روض القرطاس ( ص ١٦٠) ، وبالثانية المراكشي ( المعجب ص ١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) المراكشي في المعجب ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) هذه هي رواية ابن عذارى في البيان المغرب – القسم الثالث ص ٣٤٣ ، وصاحب الحلل الموشية ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان فى وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٣٤ ، وابن خلدون فى العبر ج ٦ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup> ه ) وفيات الأعيان ج ٢ ص ٤٣٤ .

عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل ، وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ هم الذين نصبوا أنفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجيه ، وذلك بتوصية من والده الحليفة المتوفى ، واستغرقت البيعة الحاصة يومى الحميس والحمعة ، الحادى عشر والثانى عشر من شعبان ، وفى يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . ويقول لنا المراكشي ، وقد كان من شهود ذلك اليوم ، أن أبا عبد الله بن عياش الكاتب كان قائماً يقول للناس « تُبايعون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله ، من السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين . هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا بجمر بعوثكم ، وأن لا يدخر عنكم شيئاً مما تعمكم هذا ما له عليكم . ولكم عليه ألا بجمر بعوثكم ، وأن لا يدخر عنكم شيئاً مما تعمكم الوفاء ، وأعانه على ما قلد من أموركم » . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن انقضت البيعة (۱) . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف القضت البيعة (۱) . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من مختلف الأنجاء ، ثم وردت بيعات عتلف البلاد بالمغرب والأندلس . واتخذ الحليفة الحديد القب المستنصر بالله ، وفي بعض الروايات أنه لُقب أيضاً بالمنتصر بالله ، وفي بعض الروايات أنه لُقب أيضاً بالمنتصر بالله ،

ولم يتأخر فى تقديم البيعة سوى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أبى حفص والى إفريقية ، وذلك لصغر سن المستنصر . واكن الوزير أبا سعيد بن جامع بذل سعيه لدى الشيخ لتسوية هذا الأمر ، فوصلت بيعته فها بعد(٣) .

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل ، أبو سعيد عثمان بن عبد الله ابن إبراهيم بنجامع ، فاستمر فى الوزارة حتى سنة ٦١٥ه ، ثم عُزل وخلفه زكريا ابن يحيى بن إسماعيل الهزرجى . وهو ابن بنت الحليفة يعقوب المنصور ، أعنى ابن عمة المستنصر ، فاستمر فى الوزارة حتى نهاية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش ، وأبو الحس بن عياش .

وكان الحليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور ما تقتضيه نوازع الشباب<sup>(٣)</sup> لايعنيه شيء من مهام الملك، أو بعبارة أخرى لا يمكن من العناية بشيء منها . وكانت الأمور تجرى وفقاً لما يراه ويبرمه الأشياخ

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٥ و١٨٦.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٦٠، وتاريخ الدولتين للزركشي (تونس ١٢٨٩ هـ) ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان ج ۲ ص ۲۳۶ ، وابن خلدون ج ۲ ص ۲۵۰ .

الأوصياء . وكان عهده على العموم ، ممتاز بالهدوء والركود ، لم تقع خلاله حوادث ذات شأن ، ولم تنظم غزوات ما ، ولم تُحشد الحيوش الموحدية ، ولم تعبر البحر إلى شبه الحزيرة ، وفقاً لما جرى عليه الأمر ، منذ عهد أول الحلفاء الموحدين عبد المؤمن بن على .

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة ، على عمالات الولايات بالمغرب ، والأندلس . فولتى على مدينة فاس السيد أبا إبراهيم إسحق الملقب بالأمير الظاهر ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليا على غرناطة ، وهو أبو الحليفة المرتضى . وقد اشتهر السيد أبو إبراهيم إسحق هذا أيام ولايته لغرناطة في آخر عهد الناصر ، منشآته العمرانية بها ، وكان من أهمها وأحملها القصر الذي أنشأه خارج غرناطة على مقربة من ضفة بهر شنيل ، وهو القصر الذي عرف فيا بعد أيام ملوك غرناطة «بقصر السيد» . والظاهر أن السيد إسحق ولى حكم غرناطة في عهد المستنصر مرة أخرى ، إذ يقول لنا صاحب « الحلل الموشية » إنه أنشأ أمام هذا القصر ، رابطة في سنة ١٦٥ ه . وقد استعمل « قصر السيد » أيام ملوك غرناطة منز لا للضيافة الملوكية ، وما زالت تقوم حتى اليوم بعض أطلاله ، في ضاحية غرناطة المساة « أرملة » (ا)

وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إسحاق بن يعقوب المنصور ، وهو المعروف بالأحول ، وبعث عم أبيه أبا العلاء الكبر إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن إلى تونس ليستقر فى قصبتها ، وأن يكون أميراً عليها ، يعنى بتدبير شئونها ، والدفاع عنها ضد الميورق ، إلى جانب الشيخ أبى محمد بن أبى حفص والى إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ البرجين على باب المهدية ، وأنشأ باب سبتة الحديد ، ثم أنشأ بإشبيلية برج الذهب الشهير أيام ولايته لها (٢).

وكان أول حادث ذو شأن وقع فى ولاية المستنصر ، هو إخماد ثورة الفاطمى العبيدى . وقد روى لنا المراكشي قصة هذا الدعى كاملة ، وقد عرفه

<sup>(</sup>١) راجع فى ذكر «قصر السيد» ووصفه ، الحلل الموشية ص ١٢٦ ، والإحاطة فى أحبار غرناطة (١٩٥٦) ج ١ ص ١٢٥ ، ٣٢٤ و ٥٦١ . وراجع كتاب « الآثار الأندلسية الباقية » (الطبعة الثانية) ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢٤٣ و١٧٣ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥ ، وروض القرطاس ص ١٦١ .

واجتمع به . وكان اسمه عبد الرحمن ، ويدعى أنه من بني عُبيد ، وأنه ولد الخليفة العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين . وكان قد ورد على المغرب ، أيام الخليفة المنصور ، وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له ، واستمر يطوف بالبلاد ، إلى أن قُبْض عليه بأمر الحليفة الناصر، واعتقل في سنة ٩٦هم، فلم يزل في سحنه إلى أن تحرك الناصر إلى إفريقية في سنة ١٠٨ ه ، فشفع له فيه أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الهزرجي ، فوافق على إطلاق سراحه ، على أن يلتزم السكينة ، وألا يشتغل بأى أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد يسترد حريته ، حتى غادر مراكش إلى بلاد صنهاجة ، وهنالك التف حوله كثيرون ممن جذبتهم دعوته ، وكانوا يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكش « وكان هذا الرجلكثير الإطراق والصمت، حسن الهيئة ، لقيته مرتين ، فلم أر في أكثر من شهدته من المشهين بالصالحين ، مثله في الآداب الظاهرة ، من هدوء النفس ، وسكون الأطراف ، ووزن الكلام وترتيب الألفاظ ، ووضع الأشياء مواضعها ، مع الرياضة المفرطة » . ثم خرج هذا الرجل في جموعه متجهاً صوب مدينة سملاسة ، فخرج إليه والمها السيد أبو الربيع سلمان بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ، فهزمه العُبيدي ، واضطر أن يرتد في فلوله إلى سحلماسة ، ومازال العبيدي يتنقل بن قبائل العربر ، من موضع إلى موضع ، دون أنْ يستقر في مكان ، أو تثبت حوله جماعة ، إذ كان وفقاً لقول المراكشي « غريب البلد واللسان ، لا عشرة له ولا أصل بالبلاد يُرجع إليه » حتى رمت به المقادير إلى أحواز فاس. وكانت السلطات الموحدية تطارده أينا حل ، فقُبض عليه بظاهر المدينة ، وأودعه حاكم فاس ، وهو السيد إسحاق ، المطبق ، وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره ، فكتب إليه المستنصر يأمر بقتله وصلبه ، فضُرب عنقه ، وصلب حسده ، وأرسلت رأسه إلى مراكش ، حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من روءوس الثوار والمتغلبن(١).

ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدى فى سنة ٦١٢ه ( ١٢١٥ م) ، ويقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة ، من إقليم الستوس ، وكان يزعم أنه فاطمى من ذرية عبد الله الشيعى ، ولم يزل يبث دعوته حتى ظفر به الموحدون فقتل وعلق رأسه على باب فاس<sup>(٢)</sup>. بيد أننا نؤثر الأخذ برواية المراكشى ،

<sup>(</sup>١) المراكش في المعجب ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢٢ البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٣.

وهو معاصر وشاهد عيان ، وهو ينفرد بما يقدمه إلينا من التفاصيل .

وفى نفس هذا العام ، سنة ٢٦١٦ه ( ١٢١٥م ) وصل إلى مراكش إبراهيم ابن الفخار اليهودى وزير ملك قشتالة ، سفيراً إلى الحليفة الموحدى في شأن النهادن وعقد السلم ، فرحب المستنصر وأوصياوه ، بهذه الرغبة ، ووجه كتابين إلى الأنداس ، أحدهما إلى السيد أبى الربيع والى جيان ، والثانى إلى الشيخ أبى العباس بن أبى حفص والى قرطبة ، يطلب إليهما عقد النهادن والسلم مع ملك قشتالة ، على حميع بلاد الموحدين بالأندلس ، وفقاً للشروط التى اتفق عليها بين الحليفة وبين ابن الفخار ، والتزم بها السفير القشتالى نيابة عن مليكه ، وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو ، خطوة طيبة ، حققت للأندلس فترة من الهدوء والسلام (١).

وبجب لكى نفهم البواعث التي حملت قشتالة ، على أن تسعى إلى عقد السلم مع الموحدين ، ولما بمض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق في معركة العقاب ، أن نذكر أنَّه لما توفى ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، وهو الظافر في في معركة العقاب ، في أكتوبر سنة ١٢١٤ م ، خلفه على العرش ولده الطفل هُمْرِي ( إنريكي ) ، ولم يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره ، فتولت أمه الملكة إليونور ، الوصاية عليه ، ولكنها توفيت بعد أشهر قلائل ، فخلفتها في الوصاية أخته دونيا برنجيلا ، زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلَّقة ، وكان T ل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم ، فتنازلت عنها إليهم دونيا يرنجيلا بشروط تعهدوا باحترامها ، أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك ، أو يتنازلوا عن الأراضي للأتباع ، أو يفرضوا أية ضرائب ، دون موافقة الملكة ( برنجيلا ) . وسارت الأمور في قشتالة على هذا النحو حيناً ، حتى توفي الملك الصبي هنرى بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية الآخرين ، وذلك في يونيه سنة ١٢١٧ . فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام ولدها فرناندو وهو الذي رزقت به من ألفونسو ملك ليون ، وكان صبياً في الثانية عشرة من عمره ، واستدعاء صحبها المخلصين ، وسارت إلى بلد الوليد ، وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة، بيد أنها تنازلت في الحال عن العرش لولدها

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث من ٢٤٤ .

فرناندو فأصبح ملكاً على قشتالة (أول يوليه سنة ١٢١٧ م) وهذا الملك الصبى، هو الذي غدا في بعد فرناندو الثالث، أو فرناندو المقدس<sup>(١)</sup>.

وفضلا عماكان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف ، فإن أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى ، فإن آثار الوباءكانت ماتزال متفشية في معظم الأنحاء ، وكان الإنتاج الزراعي قد انخفض من جراء ذلك ، وهلكت المحاصيل ، وانتشرت المحاعة بين السكان .

نستطيع على ضوء هذه الظروف التى كانت تجوزها قشتالة عندئذ ، أن نفهم كيف جنحت قشتالة إلى المسالمة ، وآثرت أن تجوز فترة هدوء وسلام ، تستطيع خلالها أن تنظم شئونها ، وأن توطد عرشها ، وأن تعمل على إنعاش مواردها وأحوالها الزراعية والاقتصادية .

وفى العام التالى أعنى فى سنة ٦١٣ هـ (١٢١٦ م) ، وقع حادث ضئيل في ظاهره، كبير في مغزاه، ونتائجه المحتملة، هو ظهور طلائع بني مَرين في أحواز مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أو نئك القوم ، الذين كتب لهم ، أن ينتزعوا ملك الموحدين فيما بعد ، فهم من شعوب بنى واسين من بطون قبيلة زناتة الشهيرة ، التي ينتمي إليها عدة من القبائل البربرية التي لعبت أدواراً بارزة في تاريخ المغرب ، مثل مغراوة ، ومغيلة ، ومديونه ، وبني يفرن ، وبني دمر ، وزواغة ، وجراوة ، وبني عبد الواد ، وغيرهم . ومع ذلك فإن بني مرين ، كمعظم الأسر البربرية التي شادت بالمغرب دولاً شائحة، يُسرجعون نسبتهم إلىالعرب وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطين حيث تُرجع صَهاجة التي تنتمي إليها لمتونة نسبتها إلى العرب العانية ، وشأنَّ الموحدين ، حيث ينتسب صاحب دعوتهم المهدى ابن تومرت ، إلى آل البيت ، ويتُرجع مؤسس دولتهم عبدالمؤمن نسبته إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وإلى هذا الفرع أيضاً ينتسب بنو مرين ، فيقولون إنهم من ولد بربن قيس عبلان بن مضر بن نزار ، وجدهم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن يدر ابن بجفت بن يصليتن بن عبد الله بن ورتيب بن المعز بن إبراهيم بن سجيك ابن واسن (٢٠). وكانت منازل بني مرين ، وإخوانهم من بني مديونة وبني يلومي

M.Lafuente : Historia General de Espana. T. III. p. 380 & 381 (1)

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (طبع الجزائر ١٩٢٠) ص ١٠،١١، ١١،٠٠

وبني يادين بن محمد في المغرب الأوسط ، مابن وادى ملوية شمالا وسملاسة جنوباً . وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بين بني مرين وجيرانهم من بني يادين ، وهم الذين ينتمي إليهم بنو عبد الواد ، أصحاب مملكة تلمسان فما بعد ، وكانت الغلبة في معظم الأحيّان على بني مرين ، لكثرة خصومهم من بني يادين ، وكان بنو مرين كمعظم البطون البربرية في تلك المنطقة ، من البدو الرحل ، يتجولون فى هاتيك القفار شرقاً وغرباً ، وربما وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . وقدكانتِ الرياسة فهم ، حسما تذكر الرواية قبل ذلك بعصور ، لمحمد بن وزير ابن فكوس بن كرماط بن مرين . ولما توفى محمد قام بأمر بني مرين من بعده أكبر أولاده حمامة ، ثم خلفه أخوه عسكر ، فلما توفى قام مكانه فى الرياسة ولده أبو يكي الملقب بالمخضب ، فلم يزل أميراً عليهم حتى ظهر أمر الموحدين ، وزحف عند المومن إلى تلمسان في أثر تاشفين بن على ، ليخوض معه المعركة الحاسمة (٣٩٥ه) ، وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ أبى حفص عمر الهنتاني ، لمحاربة الخوارج من بطون زناتة ، فاجتمع لقتاله بنو يادين وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ، فمزق الموحدون حموعهم ، وأذعن بنو يلومى وبنو بادين وبنوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بني مرّين لحقوا بالصحراء في اتجاه الزاب . ولما دخلعبد المؤمن وهران، على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته ، واستولى على أموال لمتونة وذخائرها ، عهد هذه الأموال والذخائر إلى قوة من الموحدين لتحملها إلى تينملل ، فعلم بنومرين بذلك ، واعترضوا تلك القوة ، وانتزعوا الغنائم من أيدى الموحدين . فحشد عبد المؤمن أواياءه من بطون زناته ، وبعثهم مع الموحدين لاستنقاذ الغنائم . والتقى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف بفحص مسون ، فهزم بنو مرين ، وقتل شيخهم المخضب بن عسكر ، وذلك في سنة ٠٤٥ه ( ١١٤٥م ) . ولحأ بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء ، وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص.

وقام بأمر بنى مرين بعد المُخضب بن عسكر ، ابن عمه أبو بكر بن حمامة ابن محمد . ولما توفى فى سنة ٥٦١ ه ، قام بأمرهم ولده محيو ، فلم يزل فى

و ۱۷ ، و ابن خلدون فی کتاب العبر ج ۷ ص ۱۹۱ . و یقدم لنا صاحب الذخیرة السنیة شرحاً
 طویلا لکیفیة تحول نسل بربن قیس عیلان بالمغرب من العروبة إلى البربریة .

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٨ و١٩.

رياسهم ، حتى استنفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأنداس ، فاشتركت معه مهم حماعة كبيرة فى موقعة الأرك ، وأبلوا فيها البلاء الحسن ( ٥٩١هـ ١٩٠٥ م ) ، وأصيب عميدهم محيو فى المعركة بجرح توفى منه بعد بضعة أشهر ، فخلفه فى الرياسة أكبر أولاده أبو محمد عبد الحق ، وكان من خبرة أمرائهم ، وعلى يديه أخذ نجم بنى مرين ينزغ فى الأفق (١) .

ولما وقعت كارثة العقاب ، وفنى معظم الجيوش الموحدية ، في شبه الجزيرة الأندلسية ، أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين ، في معظم العمالات والأطراف . ولم يكن ذلك بخاف على القبائل المتوثبة مثل بني مرين . ولما توفى الحليفة الناصر ، وخلفه ولده الصبي يوسف المستنصر ، وشغلته نزوات الحداثة والشباب ، عن تدبير شئون الدولة ، وغلب التواكل والتراخي ، على السادة والأشباخ ، في مختلف النواحي ، لاح لبني مرين أن فرصتهم قد سنحت. وكانوا لايأوون إلا إلى القفار، ولا يخضعون لأى حكم، ولايؤدون الحزية لأحد، ولايعرفون الحرث والزرع ، ولا شاغل لهم غير الصيَّد والغارات، وجل أموالهم من الإبل والخيل(٢٠) . وكانت منازلهم ما تزُّ الُّ في جنوبي وادى ملوية ، وكانوأ يتر ددون في تلك الأنحاء ، ولاسها في ألمنطقة الممتدة مابنن وادى ملوية ومكناسة، ويأنسون بمن بها من عسائر زناتة ، وينتجعون المرعى أيام الربيع والصيف ، ويجمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء ، ثم يرتدون إلى منازلهم في القفر فوق التلال والربى . فلما شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية ، وتخاذل أطرافها ماشهدوا ، أعتزموا أن مهجروا القفر ، وآن ينتجوا العمران ، فنفذوا إلى نواحي المغرب المحاورة ، واكتسحوا نخيلهم البسائط ، وملأوا أيديهم بالغارة والنهب، وكان ذلك بداية عهد الخليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مراكش ، وأمر المستنصر بتجهنز الحشود ، وندب أبا على بن وانودين للقيادة ، وبعثه إلى السيد إبراهيم إساعيل والى فاس ، وأمر بأن يخرج السيد لغزو بني مرين ، وأن يشخن فيهم وأن يستأصل شأفتهم ، وكان بنو مرين حينًا عاموا بأمر هذه الأهبة قد اجتمعوا وتشاوروا ، واتفق رأيهم على التأهب للحرب والنزال ، فتركوا أموالهم وحرعهم في حصن تاروطا بأرض غمارة، وساروا جنوبا صوب فاس،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون في العبر ج ٧ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٢٣.

وكانوا فى نحو أربعائة فارس غير الرجالة ، وخرج الموحدون إليهم بقيادة السيد أبي إبراهيم ، وكانوا فى عشرين ألف مقاتل أو فى عشرة آلاف و فقاً ارواية أخرى . والتي الفريقان بوادى نكور ، فكانت الهزيمة على الموحدين ، واستولى بنومرين على أسلابهم ودوابهم ومتاعهم بل وثيابهم ، وأسروا السيد أبا إبراهيم ثم أطلقوا مراحه بعد ذلك ، وارتدت فاول الموحدين إلى فاس ، وبعضهم نحو رباط تازة ، وكثير منهم يسترون أنفسهم بورق النبات المعروف « بالمشعلة » حتى لقد سميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة ، بل سمى هذا العام (سنة ٦١٣ هـ) بعام المشعلة (ا) ، وسار بنو مرين بعد ذلك شرقاً نحو بلدة رباط تازة ، وبعث أمير هم أبو محمد عبد الحق إلى عاملها الموحدي ، يطلب إليه أن يقيم فى خارجها سوقاً لبى مرين ، يتزودون منها بما محتاجون إليه ، فأنف العامل الموحدي ، وثار الذلك المجاورة ، وخرج فى جمع غفير من الموحدين والعرب وأبناء القبائل المجاورة ، ونشبت بينه وبن المرينين معركة شديدة هزم فيها وقتل ، ونهبت محلته . فكان فانى نصر لمبى مرين على الموحدين في ظرف بضعة أشهر (٢) .

ثم وقع الحلاف بين بني مرين أنفسهم ، وانقسموا إلى فرقين ، الأولى يتزعمها بنو عسكر بن محمد ، والثانية يتزعمها بنو حمامة بن محمد ، وقد كانت الرياسة في البداية في بني عسكر ، ثم انتقلت إلى بني حمامة ، فغص بذلك فريق بني عسكر ، وخرجوا على أميرهم أبي محمد عبد الحق ، وتحالفوا مع أولياء الموحدين من عرب رياح ، وكان الحليفة المنصور قد أنزلم بتلك المنطقة . وفي سنة ٦١٤ ه ، نشبت بين بني عسكر وحلفائهم من أولياء الموحدين ، وبين بني حمامة في وادى سبو ، موقعة هزم فيها بنو حمامة في البداية ، وقتل أميرهم عبدالحق وولده الأكبر إدريس ، فاضطرم بنو حمامة سخطاً ، واستجمعوا قواهم ، وحملوا على خصومهم من الموحدين والعرب حملة عنيفة ، كثر فيها القتل من الحانبين ، وانتهت مهز عمة الموحدين والعرب وتمزيق جوعهم ، وانتهاب سائر أسلامهم . ( جمادى الآخرة سنة ٦١٤ ه ) . وقام برياسة بني مرين بعد مقتل أميرهم عبد الحق ، والده أبو سعيد سنة ٦١٤ ه ) . وقام برياسة بني مرين بعد مقتل أميرهم عبد الحق ، والده أبو سعيد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۲۹ ، والبيان المفرب القسم الثالث ص ۲۶۶ و۲۶۷ ، وروض القرطاس ص ۱۸۸ ، والدخيرة السنية ص ۲۲ -- ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٣١ و٣٠.

عَمَانَ ، وهو الذي بزغ على يديه نجم بني مرين ، وأصبحوا قوة لها خطرها(١).

ولقد أشرنا فيا تقدم إلى عقد النهادن والسلم بين الموحدين ومملكة قشتالة ، ولكن هذا النهادن لم يتحقق بالنسبة لباقى المالك الإسبانية النصرانية ، ومن ثم فقد وقعت بالأندلس ، في قطاع الغرب ، حوادث هامة ، كان من نتائحها ، أن نكبت الأندلس بفقد طائفة جديدة من الأراضي والحصون .

وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصراني ، فقد ثغر القصر أوقصر أبى دانس (٢)، وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية في منطقة الغرب. وكانت القصر قد سقطت في أيدي البرتغاليين في سنة ٥٥٥ ه (١١٦٠م) ، على أثر اضطراب الحوادث في منطقة الغرب ، ولما عبر الحليفة المنصور إلى شبه الحزيرة لأول مرة ، لاسترداد شلب التي استولى علمها البرتغاليون معاونة النصاري الصليبين ، في سنة ٥٨٥ ه ،غزا منطقة الغرب واستطاع أن يسترد حصن القصر من النصارى في جمادي الأولى سنة ٥٨٧ هـ (يونيه ١١٩١م)، وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع ثغر القصر جنوب شرقى أشبونة على مصب نهر شطوبر Sadoa ، على مقربة من المحيط الأطلنطي ، ويتسع مصب هذا النهر لدخول السفن الكبرة ، تشقه حتى أسوار المدينة ، ويتصل قبل مصبه فى المحيط نخليج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصر تقف سداً منيعاً ضد تقدم البرتغاليين نحو الحنوب. فني أوائل سنة ٦١٤ هـ (١٢١٧م) وصل إلى شواطيء البرتغال أسطول من الصليبيين الألمان في طريقه إلى المشرق ، ورسا في مياه أشبونة (لشبونة) ، فانتهز البرتغاليون تلك الفرصة ، ودعوا إلى إشهار الحرب الصليبية ، ضد مسلمي الأندلس ، وسار البرتغاليون وحلفاؤهم الصليبيون الألمان إلى ثغر القصر ، وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر ، وذلك في ٣٠ يوليه سنة ١٢١٧ م ، فامتنع المسلمون داخل ثغرهم ، وبادر والها عبد الله ابن وزير، وهو ولد والمها السابق أبى بكر بن وزير، يطلب الإنجاد من الموحدين، ووصل صرمخه إلى بلاط مراكش ، فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشبيلية ، وجيَّان وولاة الغرب، محشد جيوشهم ، والمبادرة إلى إنجاد الثغر المحصور ،

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ٣٢ – ٣٤ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٠ .

Alcacer do Sal بالبرتغالية (٢)

وسارت الحيوش الموحدية المجتمعة صوب القصر ، فوصلت إليه في أوائل شهر سبتمبر ، وكان المسلمون مازالوا صامدين في ثغرهم ، وقد استطاعوا أن يردوا عدة هجات للمحاصرين . وسارت في نفس الوقت طائفة من السفن الموحدية إلى مياه القصر ، لتسد الطريق على السفن المحاصرة . ونشب القتال بين الجيوش الموحدية المتحدة وبين النصارى . والظاهر أن البر تغالين كانوا يتفوقون في الكثرة على المسلمين ، إذ كان جيشهم يضم وفقاً للرواية النصرانية ذاتها ، عشرين ألفاً من الرجالة وعدداً من الفرسان . فهزم المسلمون ومزقت صفوفهم . ويقول لنا صاحب روض القرطاس ، إن المسلمين ماكادوا يرون النصارى حيى أدركهم الرعب ، وولوا الأدبار ، وذلك اسابق عبهم منذ هز ممة العقاب ، فطار دهم النصارى وقتلوهم عن آخرهم (أ) ، ويقول صاحب الروض المعطار ، إنه قد اجتمع من الأمداد جيش عظم ، لكنهم تخاذلوا على عادتهم ، فكانت الهز ممة علهم وولوا مدبرين ، ووقع القتل والأسر ، ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا عليهم وولوا مدبرين ، ووقع القتل والأسر ، ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا غو سبعين فارساً ، ورأى أهل الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب عليهم (\*) .

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شهر جمادى الأولى سنة ٦١٤ هـ ( أغسطس ١٢١٧م ) ، وفى موطن آخر فى أحد شهرى ربيع سنة ٦١٤ هـ متقدماً قليلا عن الرواية النصرانية ، ويقول إنه فقد فيها آلاف من المسلمين بتخاذل رؤسائهم ، يوم التي الحمعان ، وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن المنذرة حينئذ بما آلى إليه أمر الأندلس » (٢) .

ومع ذلك فقد بقيت حصن القصر صامدة ، فلما رأى النصارى أنهم لم يستطيعوا ثلم الأسوار ، صنعوا برجين عاليين من الحشب ، يضارعان في ارتفاعهما أبراج المدينة ، وشحنوهما بالرماة ، وركبوا في جوانهما آلات الرمى ، وضربوا الأسوار من هذين البرجين ضرباً شديداً ، حتى أيقن المدافعون أنه لاأمل في الصمود، فعرضوا التسليم . على أن يسمح لهم بالحروج بأموالهم ، فرفض النصارى ، ووافقوا فقط أن يسمح لهم بالحروج أحياء ، دون أن محملوا شيئاً معهم. ففتحوا الأبواب ، وانطلقوا إلى حال سبيلهم ، وسلمت المدينة بعد أن لم تبق أية وسيلة

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦١. (٢) الروض المعطار ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الرواية الأولى في الحلة السيراء ص ٢٤٢ . والثانية في التكملة ( القاهرة ) ج ٢ في الترجمة رقم ١٥٧٧ .

للدفاع ، وذلك في ١٨ أكتوبر سنة ١٢١٧ م (١٤ رجب ٢١٤ ه) ، بعد شهرين ونصف من بدء الحصار . وسلم قائد الثغر ، وهو عبد الله بن وزير ، نفسه للنصارى ، وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً للسلامة ، ولكن لم تمض أيام قلائل حتى استطاع الفرار ، والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولحأ فيما بعد إلى مدينة إشبيلية . و دخل النصارى مدينة القصر أوقصر أبى دانس ، وقتلواكل من كان بها ، وبالضياع المحاورة ، من المسلمين . وفتح سقوط هذا الثغر المنيع ، الطريق إلى زحف البر تغالين وحلفائهم الصليبين نحو الحنوب ، نحو باجة ومبر تلة وشلب . ولكن ملك البر تغال ألفونسو الثانى ( ألفنش ) ، وهو لم يشترك في حصار القصر ، آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة . ومن جهة أخرى فإن الصليبين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب ، بعد أن وصلهم أوامر البابا قاطعة بأن يستأنفوا سيرهم إلى المشرق (١) .

ومن الغريب أن ابن عذارى، وهو فى معظم ما يكتبه، يقظ متنبه للأحداث، يقول انا إنه لم يتحقق خبراً يذكره فى سنة أربع عشرة أو خس عشرة ، هذا فى حين أن صاحب روض القرطاس ، يذكر واقعة سقوط القصر ، وتاريخوقوعها فى سنة ٢١٤ه ، ويصفها بأنها كانت من الهزائم الكبار التى تقرب من هزيمة العقاب .

ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر ، حتى منيت الأندلس بفقد قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هي قاصرش (٢). وكان ألفونسو التاسع ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط النهادن والسلم ، وكان يطمح إلى الاستيلاء على قاصرش ، الواقعة شمالى ماردة وغربى ترجاله ، وذلك لكى يضمن سلامة حصن القنطرة الواقع على نهر التاجه في شمالها الغربى ، والذي كان مركز جمعية فرسان القنطرة ، فسار إلها في شهر نوفمبر سنة ١٢١٨م (٣٦٦٩) وضرب حولها الحصار ، ولكن حاميتها الإسلامية صمدت ، واضطر أن يرفع الحصار عند حلول الميلاد ، وفي سنة ١٢٢١ م (٣٦٩ه) استولى فرسان القنطرة على قاعدة « بلنسية » (٣) الإسلامية . وفي العام التالى ، اشترك فرسان شنت ياقب على قاعدة « بلنسية » (٣) الإسلامية . وفي العام التالى ، اشترك فرسان شنت ياقب

<sup>(</sup>۱) راجع فى سقوط حصن القصر ، روض القرطاسص ۱۲۱، والروض المطارص ۱۲۱ و ۱۲۲ وكذلك : A.Hulci : Historia Politica del Imperio Almohade, p. 443 & 448 (۲) وهى بالإسبانية Caceres

<sup>(</sup>٣) هي المعروفة ببلنسية القنطرة الواقعة غربي قاصرش ، وهي طبعاً غير ثغر بلنسية الكبير ، في الشرق .

وملك ليون فى حصار فاصرش ، ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار للمرة الثانية ، عن القاعدة الإسلامية . وفى الأعوام التالية ، تكرر هجوم الليونيين على قاصرش بمعاونة جماعة من القشتاليين ، وانتهى الأمر بسقوطها فى أيديهم ، وذلك فى صيف سنة ١٢٢٣ م (٦٢٢ ه) ، بعد وفاة الحليفة المستنصر بنحو عامن .

ومن جهة أخرى فإنه بالرغم من عقد المهادنة بين قشتالة ، والحليفة الموحدى ، كانت العناصر النصرانية المتعصبة التي لايروقها الكف عن محاربة المسلمين تتربص الفرص ، لتجديد غزو الأندلس ، وكان في مقدمة هؤلاء الحبر المتعصب ، ردريجو خينث دى رادا مطران طليطلة ، فإنه قام بتجهيز حملة صليبية ، وعبر إلى الأراضي الإسلامية من ناحية الشرق ، واستولى على عدة من حصون المسلمين ، ووصل في زحفه إلى بلدة ركانة الواقعة غربي بلنسية ، وحاول النصارى الاستيلاء على ركانة فضربوها بالمحانيق ، وهاجموها مراراً ، وهدموا بعض أبراجها ، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق بغيهم ، وارتدوا عها خائبين . وكان ذلك في أواخر سنة ١٢١٩ م (٦١٧ ه)

وكانت الأمور خلال ذلك كله ، تسير في العاصمة الموحدية رتيبة راكدة ، وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون ، والحليفة الفي يوسف المستنصر ، مكب على حياة اللهو والمرح ، وأشياخ الموحدين المضطلعين بتدبير الأمور ، غير حافلين بشيء ، ولم توقظهم نهضة بي مرين وفورتهم الخطيرة ، التي لم محدها سوى خلافهم فيا بين أنفسهم ، ولم تهزهم حوادث الأندلس وسقوط ثغر القصر ، وما اقترن به من الحوادث المؤلمة ، ولم يفكروا في العمل على تعزيز معاقل الأندلس، وخطوطها الدفاعية ، تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة ٦١٦ هم معاقل الأندلس، وخطوطها الدفاعية ، تحوطاً للحوادث . ثم جاءت سنة ٦١٦ هو ارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك ، تسير من سيئ إلى أسوأ ، وقد سحات لنا الرواية عن أحوال المغرب في هذا الوقت صورة قاتمة ، حيث كثرت الفتن بين قبائل المغرب ، وتبذ أكثرها الطاعة ، وقطعت السابلة ، واشتد الحوف في الطرقات ، وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء ، وتسدت التجارة ، وانكمش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن ، وإغارة القبائل وكسدت التجارة ، وانكمش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن ، وإغارة القبائل

البربرية وجموع العرب على مختلف الأنحاء (١). كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة لاتفكر في اتخاذ أي إجراء لإصلاح الأحوال . فلما اشتدت المحاعة وعلم المستنصر عما يقاسيه الناس من أهوالها ، أمر بفتح المخازن السلطانية ، المعدة لاختزان الحبوب والمؤن ، ففتحت وفرقت منها مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون ثمن ، وفرق منها على الأقوياء والميسورين بالثمن ، وفرق الحليفة كذلك مبالغ كبيرة من المال على الناس ، فكان لذلك أثر طيب في تخفيف الضيق . ومن المغريب أنه طافت بالأندلس في العام التالى سنة ٦١٧ ه ، مثل هذه الشدة ، فقلت الأقوات ، وارتفعت الأسعار ، ولكن الأزمة لم تطل ، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي (٢) .

وفى هذا العام ، سنة ٦١٧ ه ( ١٢١٩ م ) ، وجه الحليفة المستنصر بالله كتابا إلى قواعد المغرب والأندلس، على نمط الكتب التى كان يوجهما الحلفاء الموحدون ، منذ عبد المومن ، إلى الولاة والأعيان والكافة ، فى مختلف المناسبات ، بوجوب التمسك بالدين ، واتباع أحكام الشرع ، والتزام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما إلى ذلك من النصائح والوصايا ، ور بما كان لذلك أيضاً علاقة باختلال الأحوال ، ومحاولة تطمن الرعايا ، وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا ابن عذارى فصلا من ذلك الكتاب ، ونحن ننقل بعض فقراته فيا يلى :

«وإلى هذا ، وصل الله توفيقكم ، فقد علمتم أن الدين هو الأساس الوثيق ، والبناء العتيق ، والفسطاط المضروب ، والعلم المنصوب ، والتجر الذى لايبور ، والطريق الذى لايجور ، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثق ، ومن تحصن به ، فقد تحصن بالمعقل الأحصن الأرقى ، فإذا وقفتم على كتابنا هذا ، فجددوا للناس به الذكرى ، وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى ، وحضوهم على العمل الصالح ، والتجر الرابح ، عسى أن يجعلهم الله تعالى في الدارين ، من الذين لهم البشرى ، وبثوا في جهاتكم كلها ، الأمر بالمعروف في الدارين ، من الذين لهم البشرى ، وبثوا في جهاتكم كلها ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم ، فإنها الكتاب الموقوف على على المؤمنين ، وخذوهم باعتياد المساجد ، فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق ،

<sup>(</sup>١) الدخيرة السنية ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب - القسم الثالث ص ٢٤٥.

فإنه الحير المألوف ، والشعار المعروف ، والرسم الذى عليه العمل ، والعهدالذى لابجب فيه التغيير والحلل.

« ونحن قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها ، وتحفظ مراسمها ، ومن جملتها التذكير بالدين ، فهو الشافع الذى لا يغفل ، والوسيلة التى لاتضاع ولاتهمل ، فاعلموا أعزكم الله هذا المقصود علما ، وكونوا فى القيام به لاتخالفون يقظة ، ولانوما ، وللناس عليكم ما نأمركم به من العدل التام، والإنصاف العام ، وكف الأيدى ، وقبضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية ، وحضضنا فيه على أمور ضرورية ، وأتينا فيه بما يجب البدار إليه ، وخير العمل ما دووم عليه ، والله معينكم والسلام عليكم ، وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة سبع عشر وسمائة » (١) .

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب ، لم يكن إلا محاولة من الحليفة الفتى ، للعمل على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الحلفاء الموحدين ، فى تذكير الناس من وقت إلى آخر بدستورهم الدينى ، والتنبيه إلى توقيره ، والمحافظة عليه .

وفى العام التالى ، سنة ٦١٨ ه ( ١٢٢٠ م ) ، قدم سفير قشتالة إلى مراكش مرة أخرى ليسعى فى تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات الأولى قد تمت بين القشتاليين ، وولاة الأندلس من السادة الموحدين ، وتم تجديد المهادنة بين الفريقين ، وفقاً لتوجيه الحليفة المستنصر . ثم كتب وزير المستنصر ، أبو يحيى بن أبى زكريا ، إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة وطليطلة » كتاباً من إنشاء الكاتب ابن عيّاش بما أبرم بينه وبين رسولها من عقد السلم . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إليها هنا ، لم تكن سوى الملكة برنجيلا بنت ألفونسو التاسع ملك ليون ، وكانت بنت ألفونسو التاسع ملك ليون ، وكانت يومئذ تتولى الوصاية على ابنها الصبى فرناندو ، الذى أعلن ملكاً على قشتالة فى سنة ١٢١٧ م ، وكانت بذلك تعتبر هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين .

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه ننقلها فيما يلى :

« وقد انقلب إليكم رسول منكم، عا تعرفونه فى السلم المنعقد ، النير شهابه ، المتقد بين الموحدين وبينكم ، بالمحاطبة الكريمة ، التي حملها إليكم ، وحمل نحوكم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٥ و ٢٤٦ .

من الإتحاف ما يبغاكم على يديه ، الذى هو عنوان المخالصة ، وثمرة المواصلة ، وكل ما يكون من هذا بيننا وبينكم ، ينبغىأن يكون متقبلا ، وعلى أحسن المتأولات متأولا ، ان شاء الله ، وأنتم بحول الله تقفون عند حدود السلم ، وتحافظون عليها ، وتعاقبون كل من هم بإذاية المسلمين ، فإن الوفاء شعار الملوك ، وعليهم فيه بجب السلوك . وكتب في سادس رمضان سنة ثمان عشرة وستمائة »(١) .

وكان من تصرفات المستنصر الأخيرة ، أن عين عمه أبا محمد عبد الله ابن يعقوب المنصور والى غرناطة ، وهو الذى تسمى بالعادل فيما بعد ، والياً على مرسية ، وذلك فى سنة ٦١٩ ه ( ١٢٢١م ) .

ولم يك ثمة ما يؤذن بوفاة الحليفة المستنصر في سن مبكرة ، وقد كان فتى عنفوانه ، لم مجاوز الرابعة والعشرين من عمره ، وكان متن البنية ، حسن التكوين . ولكن حياة اللهو الصاخب المستمر ، التى انهمك فيها ، حطمت بنيته ، ومهدت الألعاب والرياضات العنيفة ، التى كان يشغف بها لوفاته الفجائية . ويقص علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية ، فيقول لنا إن يوسف المستنصر ، كان مولعاً بالبقر والحيل ، وكان يستجلب الأبقار من الأندلس ، ويربيها في رياضه الكبيرة بمدينة مراكش ، فني عشية ذات يوم ، ركب المستنصر فنشيا (مهرا) ، وذهب إلى الروض ليتأمل خيله وأبقاره في ضوء القمر ، فينيا هو يسير بن البقر ، إذ قصدت إليه بقرة شرود منهن ، فضربته بقرنيها بعنف ، ضربة أصابته في القلب ، وأودت محياته على الأثر . وكان ذلك في مساء يوم السبت الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة ، ٢٦ه ( ٤ يناير ١٢٢٤ م ) ٢٠٠٠. ولكن هذه الرواية ، التي ينقلها بعض المؤرخين المتأخرين ، ليست هي الوحيدة في شرح ظروف وفاة الحليفة المستنصر الفجائية ، فإن هناك رواية أخرى ، مفادها ان المستنصر توفي مسموماً ، بتدبير وزيره أبي سعيد بن جامع والفي مسرور ، وهذا ، نقله إلينا الزركشي عن و ترجمان العبر »(٣).

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة ، التى شغلتها خلافة المستنصر ، وعلى شخصية له تتميز بشىء من الحلال العظيمة ، والأعمال البارزة .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢٤٦ (٢) روض القرطاس ص ١٦١٠.

<sup>(</sup>٣) الزركشي في تاريخ الدولتينْ ص ١٤.

ان سائر التواريخ المعاصرة والقريبة من العصر ، تحدثنا عما كان عليه عهد الحليفة المستنصر ، من التعطل والركود ، وعما كان عليه المغرب يومئذ ، من من اختلال الأحوال ، واضطراب السكينة والأمن ، وذيوع التوجس والقلق ، وضعف الموارد العامة والحاصة ، وانتشار الضيق والفقر ، وفتور هم أولى الأمر ، ونكولهم عن القيام بأية إجراءات ناجعة ، لتنظيم شئون الدولة ، أو معالحة الأحوال العامة ، أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجتماعية .

ولم يكن ثمة شك فى أن هذه كالها ، كانت علامات مزعجة ، تؤذن بدبيب الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة ، وبانحدارها إلى المصير ، الذىلابد أن تنحدر إليه دولة يصيبها مثلها أصاب الدولة ، فى عهد المستنصر بالله .

وإنا لنقرأ في وصف المؤرخين لشخصية المستنصر ، وفي تعيلقاتهم على عصره ، تلك الصور المروعة ، لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط .

فمثلاً يقول لنا ابن عذارى: « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة ، ولاخرج من حضرته إلا لمدينة تينملل ، على العادة فى التبرك بالمهدى. فما وقفت له على خبر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل، والله يوتى ملكه من يشاء»(١).

ويقول صاحب روض القرطاس: « ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته إلى أن توفى ، وكانت أوامره لا تتمثل ، أكثرها لضعفه وليانه ، وإذامته على الحلافة ، وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته ،ومهمات أموره ، إلى السفلة »(٢) .

ويقول ابن خلدون: « وقام بأمر الموحدين من بعده (أى بعد الناصر) ابنه يوسف المستنصر ، فنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ الحلم ، وشغلته أحوال الصبا وجنونه ، عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ، فأضاع الحزم ، وأغفل الأمور ، وتواكل الموحدون بما أرخى لهم من طيل الدالة عليه ، ونفس عن محنقهم ، من قبضة الاستبداد والقهر ، فضاعت الثغور ، وضعفت الحامية ، وتهاونوا بأمرهم وفشلت رمحهم »(٣).

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة التى يوردها ابن عبد الملك المراكشي ، فى ترجمة أبى الحسن بن القطان ، تعليقاً على اختلال

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القميم الثالث ص ٢٤٧ . ﴿ ٢) روض القرطاس ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٧ ص ١٦٩ .

الأحوال فى المغرب وقطع السبل ، ووقوع النهب على التجار وغير ذلك :

«واستمرت الأمور على هذه الحال ، وهذه السبيل زمانا ، والمستنصر في غفلة عن كل ما بجرى ، غير سايل عن رعيته التي يسئل عها ، وإن بدره نه سؤال عن أحوال الناس والبلاد ، أجاب الوزير أبو سعيد ، أن الحميع في سبوغ نعمه ، وشمول عافية ، واتساع أحوال ، وبسط أموال ، فيقنعه ذلك ، ويعود إلى انهما كه في لذاته . وأهمل مع ذلك جانب الأجناد الذين هم آلة الملك وأعوانه ، فأرجل فرسانهم ، وصرفت رجّالتهم ، فتفاقم الأهر ، واستشرى شرى المفسدين وكثر أضرارهم ، وعم عدوانهم . ولما تمادى ظهور الفساد ، واشتدت شوكة أهله ، أجرى أبو الحسن (المترجم) ذكر ذلك عجلس الوزير أبي سعيد ، وأشار عليه بإنفاذ جيش إلى بعض نواحي مراكش لردع من نجم من أهل البغى ، فأجابه بأن ذلك لايحتاج إليه ، وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية ، بالنفوذ إلى من تعرض بأن ذلك لايحتاج إليه ، وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية ، بالنفوذ إلى من تعرض بأن ذلك أرضهم ومرافقهم ، والقبض عليهم وقتلهم ، ونحو هذا »(١)

فى تلك الفقرة ، التى يقدمها إلينا مؤرّخ عاش فيها قريباً من العصر ، تبدو أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره ، وهى صورة تنطق بنفسها، عما يمكن أن يترتب على مثلها بالنسبة للدولة التى تجوزها من النتائج الحطيرة .

على أنه توجد لدينا فى نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر ، هذا الفتى المتعطل المستهتر ، فى صورة أخرى ، هى صورة الطاغية القوى المستبد ، الذى يستأثر بالأمور ، وإليك ما يقوله لنا فى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد عيان ، هو عبد الواحد المراكشى ، وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به .

يقول عبد الواحد خلال حديثه عن المستنصر: « ولم يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئاً من سير آبائه ، ولاأحدث أمراً يتميز به عمن كان قبله، خلا أنى رأيت كل من يعرفه من خواص الدولة ، قد مُلىء قلبه رعباً لما يعلمون من شهامته وشدة تيقظة . لقيته وجلست بين يديه خالياً به ، وذلك فى غرة سنة ٢١١ ، فرأيت من حدة نفسه ، وتيقظ قلبه ، وسواله عن جزئيات لا يعرفها أكثر السوق ، فكيف الملوك ، ما قضيت منه العجب ، وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شيء مما يتوقع» (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشي (السِفر الخامس من مخطوط المتحف البريطاني . لوحة ١٩) في ترجمة على بن محمد بن عبد الملك بن سهاحة الحميري الكتامي ، أبي الحسن بن القطان . (٢) المعجب ص ١٨٧ .

ويؤيد هذه الصورة فى بعض نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول فى حديثه عن المستنصر: « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه ، واعتراها النقص، وأخذت فى الإدبار ، إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلما كبر ، واستخل بأمره ونهيه، واستبد علكه، جعل يفرق أعمامه، وحواليه الذين أقاموها، وأشياخ الموحدين الذين أسسوها ، وقرب أناسا وتمسك بهم ، لم يكن لهم أصل فها »(١).

هذا وقد كانت حكومة الخليفة المستنصر ، تتألف من معظم الأشخاصالذين عملوا مع أبيه الناصر ، فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عثمانُ بن عبد الله بن إدريس بن إبراهيم بن جامع ، وهو سليل تلك الأسرة التي استأثرت بوزارة الحلافة الموحدية زهاء نصف قرن ، وكان عميدها ابراهيم بن جامع من أصحاب المهدى ، واستمرت وزارته إلى آخر سنة ٦١٥ ه ، ثم صرفه المستنصر ، واستوزر من بعده أحد القرابة ، وهو زكريا بن يحيى بن اسهاعيل الهزرجي ، فاستمر في الوزارة حتى نهاية عهده ، بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصر ، عاد فاستدعى الوزير أبا سعيد للعمل مرة أخرى ، وذلك في أواخر عهده . وتولى الكتابة للمستنصر كاتبا أبيه وجده من قبل ، وهما أبو عبد الله بن عياش ، وأبو الحسن بن عياش، ولما توفيا متعاقبين في شهور سنة ٦١٩ ه ، استدعى للكتابة أبوعبد الله محمد ابن نخلفتن الفازازى ، كاتب الناصر من قبل ، وكان عندئذ يشغل منصب القضاء بمرسية ، وعن معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش ، وبقى كاتب الحيش أحمد بن منيع ، وهو كاتب الناصر من قبل ، في منصبه دون تغير. وتولى الحجابة للمستنصر، مبشر الحصى حاجب أبيه، ولما توفى خلفه في الحجابة فارح الحصى المعروف بأبي السرور، واستمر في الحجابة حتى وفاة المستنصر. وتولى القضاء للمستنصر ، أبوعمران موسى بن عيسى بن عمران قاضي أبيه ، فلم يزل في منصبه حتى نهاية عهده، وهذا القاضي هو أيضاً ، حفيد أسرة استأثرت بمناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن ، وكان عميدها أبو عمر ان موسى الضرير صهر عبد المؤمن.

ولم ينجب المستنصر ولدا ، ولم يعقب إلا حملا من جارية ، لم تذكر لنا الرواية مصره(١).

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦١ . (٢) روض القرطاس ص ١٦١ .

# الفضلالياني

### أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البياسي بالأندلس

و لاية الحليفة أبي محمد عبد الواحد . نشأته وصفاته . تصرفاته الأولى . اعتراض السيد أبي محمد عبد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انضهام إخوته ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة إليه . تأييد أبي محمد عبدالله البياسي واليجيان له . مخالفة السيد أبي زيد والى بلنسية . استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية . القيام بدعوته في مراكش . مصرع الخليفة أبي محمد عبد الواحد . تطور الحوادث بالأندلس . خروج البياسي على العادل ودعوته لنفسه . مسير أبي العلى إدريس لقتاله . استنصار البياسي بملك قشتالة . تحاذل أن العلى عن قتاله و ارتداده . العادل يرسل جيشاً آخر لقتال البياسي . هزيمة هذا الحيش وفراره . استيلاء البياسي علىقرطبة . إغارة النصاري علىأحواز إشبيلية . خروج أهلها لرد الغزاة . هزيمتهم وتمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . هزيمة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى مراكش . العادل ونشأته وصفاته . اهتمامه بشئون الأندلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث فى الأندلس . أعمال البياسي والقشتاليين فى أو اسط الأندلس . تحالف البياسي و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة لحيان . فشل الحصار و ارتداد النصاري. افتتاح القشتاليين للقبذاق وباغة . غزوهم للوشة و الحامة . محاصرتهم لغرناطة ثم جلاوٌهم عنها . زحف البياسي على إشبيلية. خروج أبو العلى إدريس في الموحدين لمدافعته . هزيمة الموحدين وأهل إشبيلية . خضوع قرطبةو بلاد شرقي إشبيلية للبياسي . ما سلمه البياسي لملك قشتالة من المواقع والحصون . عود البياسي إلى مهاجمة إشبيلية . خروج أبي العلى للقائه . هزيمته و تمزيق حموعه . عود بلاد شرقى إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أبيالعلى إلى أخيه الخليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البياسي. مطاردته ومصرعه وأنهيار ثورته . صفاته الذميمة . افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهل بياسة بصاحب جيان . خروج أهلها منها و استيلاء النصارى عليهاً . استيلاء فرناندو الثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أبي العلى إلى مرتش وعجزه عن مهاجتها . يعقد الهدنة مع القشتاليين . اضطراب آلأحوال في المغرب . عيث الخلط وهسكورة فيأحواز مراكش . خروج أبي العلى إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لنفسه بالحلافة . كيف مهد لنفسه طريق الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى الوزير ابن يوجان لتأييده . اتفاق الموحدين على خلع العادل . رفض العادل التنازل و مصرعه . بيعة الأشياخ للعادل ثم عدو لهم عنه إلى ابن أخيه يحيى الناصر . تلقب يحيى بالمعتصم . غضب المأمون واعتزامه العبور إلى العدوة .

لما توفى الحليفة يوسف المستنصر بالله دون عقب فى يوم السبت الثانى عشر من ذى الحجة سنة ٦٢٠ ه ، اجتمع رأى أشياخ الموحدين ، وفى مقدمهم الوزير أبو سعيد بن جامع ، على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواحد

ابن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن (١) ، وكان شيخاً قد جاوز الستن ، يعيش مغموراً في هدوء ودعة . ويقول لنا المراكشي ، فيا بلغه ، أنه لما توفي المستنصر ، اضطرب الأمر ، وتطلع الناس لنشوب الحلاف ، ولكن معظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أبي محمد عبد العزيز (عبد الواحد) (٢) . على أنه يبدو أن اختيار عبد الواحد ، كان أمراً تقرر عنهي السرعة ، إذ بويع في اليوم التالي لوفاة المستنصر ، أعنى في يوم الأحد الثالث عشر لذى الحجة ، ويبدو في نفس الوقت أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستن ، يرجع إلى حكمة مزدوجة ، أولا لكي يكون أداة مطواعة للزعماء الذين يقبضون على ناصية الحكم ، وثانياً لكي تكون خلافته ، ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد ، فترة انتقال ، يتمكن خلافته ، ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد ، فترة انتقال ، يتمكن الأشياخ فيها من حسم خلافاتهم ، والاتفاق على الحليفة الحقيقي .

ويقدم إلينا المراكشي ، وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً ، تفاصيل عديدة عنه ، وعن حميد صفاته . فهو من أصغر أولاد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وأمه حرة اسمها مريم وهي صهاجية من أهل قلعة بني حماد ، كانت قد سبيت هي وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد المؤمن للقاعة ، فأعتقهما عبد المؤمن ، وزوج مريم لابنه أبي يعقوب يوسف ، فرزق مها بثانية من الولد ، أربعة ذكور ، وأربع إناث ، وكان الذكور هم ابراهيم وموسى وإدريس وعبد الواحد وهو أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغموراً ، لم تسند إليه ولاية ما ، حتى تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله ، فأسند إليه ولاية مالقة ، وذلك في سنة تولى الحلافة ابن عمه الناصر لدين الله ، فأسند إليه ولاية هسكورة ، وهي ولاية ضخمة ، فاستمر في ولايته هذه طوال عهد الناصر ، وشطراً من عهد ولده المستنصر . ثم اختاره المستنصر والياً لسجلاسة ، ثم والياً لإشبيلية ، وذلك حينا عنها أخوه أبو العلاء إدريس ، ونقل إلى ولاية تونس ، ثم صرف عنها وعاد عنها أخوه أبو العلاء إدريس ، ونقل إلى ولاية تونس ، ثم صرف عنها وعاد إلى مراكش .

وقد بویع السید أبو محمد عبد الواحد بالحلافة علی کره منه ، فلم یك راغباً فیها ، ولم یك یصلح لها(۲) . وكان حسبا یصفه لنا الراكشی عن علم ومشاهدة،

<sup>( 1 )</sup> وفي الحلل الموشية أن كنيته ﴿ أَبُو مَالُكُ ﴾ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٦٢.

رجلا ورعا صالحاً ، بعيد النظر ، قوى العزم ، شديد الشكيمة ، حريصاً على اتباع الحق ، لاتأخذه فيه لومة لائم ، كثير التلاوة لكتاب الله ، دووباً على تلاوة الأوراد ، لا بمنعه عن ذلك مانع ، ولايترك وظيفة من الوظائف التي رتبها لنفسه ، من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار ، رتبها على أوقات الليل والنهار . يقول المراكشي : « شهدت هذا كله بنفسي ، لا أنقله عن أحد ، ولا أستند فيه إلى رواية . هذا مع دماثة خلق ، ولين جانب ، وخفض جناح لأصحابه ، ولمن علم فيه خيراً للمسلمين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشي بأنه كان « أبيض تعلوه صفرة ، جميل الوجه جداً ، معتدل القامة ، متناسب الأعضاء »(١) .

وتمت بيعة السيد أبي محمد عبد الواحد في جو من التفاهم والوفاق ، ولم يختلف أحد في المغرب على بيعته ، ولم يبد علمها اعتراض من أحد ، ولم يتخذ الحليفة الحديد لقباً خلافياً كأسلافه ، ولكنه عرف فيما بعد « بالمحلوع » لأنه كان أول •ن خلع بني عبد المؤمن عن كرسي الخلافة . وكان في مقدمة تصر فاته أن أمر بمحاسبة ابن أشرفي صاحب المخزن ، ومطالبته بالمال . وكتب لأخيه أبي العلاء الكبير بتجديد الولاية على إفريقية ، وكان المستنصر قد أوعز بعزله ، بيد أنه توفى قبل استئناف ولايته، وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنىزيد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان ، واكن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر ، وبعث بابن يوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلى ميورقة (٢). واكنه لما وصل إلى الأندلس، أخذ وسين في حصن جنجالة ، فبقى فيه حتى توفى ابن جامع ، وعندئذ أطلق سراحه (٣٠). ثم كان ظهور الحلاف والمعارضة للخليفة الحديد ، لا في المغرب واكن في جهة أخرى ، فيما وراء البحر ، أعنى في شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم بمض شهران على بيعته بالمغرب ومعظم أنحاء الأندلس ، حتى ارتفع أول صوت ضد بيعته في شرقي الأندلس ، وكان هو صوت اين أخيه السيد أبي محمد عبد الله ابن يعقوب المنصور . وكان أبو محمد عبد الله عندئذ ، واليا لمرسية . وكان إخوته أبو العُـلي ( أبو العلاء ) والياً على قرطبة ، وأبو الحسن والياً على غرناطة ، وأبو موسى والياً على مالقة . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون في العبر ج ٢ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ص ٦٧ في مقال جنجالة .

وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه ، فالم وردت الأنباء بأخذ البيعة لأبى محمد عبد الواحد ، تقدم ابن يوجان إلى السيد أنى محمد عبد الله ، وحذره من المبايعة للخليفة الحديد ، وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد ، قد أخرجوا الإمامة عن عقب سيدنا المنصور ، وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصلح محمد (أعنى الناصر) فعبد الله ، وأنه أى عبد الله أحق بالخلافة ، فهو ولد المنصور، وأخو الناصر ، وعم المستنصر ، وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر ، ولن يختلف اثنان على استحقاقه للخلافة، خصوصاً وأن الناس يكردون بني جامع الذين توارثوا الوزارة ، وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذي رأى ومقدرة ، وأخبراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة في رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أكبر عضد (١) . وكان لتوجيه ابن يوجان وتحريضه أكبر الأثر ، فهض السيد أبومحمد واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان عرسية وأحوازها ، ودعاهم إلى مبايعته ، فلبوا دعوته ، وتسمى بالعادل ، وكان ذلك فى يوم ١٣ صفر سنة٢٢١هـ وذلك لشهرين من بيعة أبي محمد عبد الواحد ، وبايعه إخوته ولاة قرطبة ، وغرناطة ومالقة . وكذلك بايعه السيد أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد ابن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان ، وهو الذي عرف فيما بعد بالبيّاسي ، لقيامه فها بعد ضد العادل ببياسة . وكان سبب انضامه للعادل ما قرره الحليفة عبد الواحد من عزله ، بعمه أبى الربيع بن أبى حفص ، فانتقض عليه وبايع للعادل(٢) . وفي رواية أخرى أن عبد الله البياسي كان عند قيام العادل والياً على إشبيلية (٢٠) . وعلى أى حال ، فقد استطاع العادل أن محصل على تأييد سائر قواعد الأندلس ، خلا بلنسية ودانية وشاطبة ، حيث امتنع والمها السيد أبو زيد بن أبي عبد الله محمد أخو البياسي عن مبايعته ، وبقيت هذه القواعد على طاعته . ثم خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن بوجان ، وسار إلى إشبيلية ، وأخذ في تدبير الأمور ، ولم يلبث أن برم بطغيان ابن يوجان واستثاره بكل أمر ، فبعثه إلى سبتة ، ليكون هناك نائبه ، ولينظر فى شئون العودة . وهنا يحيق الغموض بسير الحوادث سواء بالمغرب أوالأندلس.

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ٦٨ ، وروض القرطاس ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٢ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ابن عذارى فى البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٨ .

في رواية أن العادل حيم وصل إلى إشبيلية ، وصلته هنالك بيعة أهل مراكش وبلاد المغرب. وفي رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مراكش يدعوهم إلى بيعته ، وخلع عبد الواحد ووعدهم بجريل الصلات ، ورفيع المناصب والولايات ، فصدعوا برغبته و دخلوا على الخليفة عبد الواحد ، وهددوه ، وأرغموه على أن يعلن خلع نفسه ، وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضى والفقهاء والأشياخ ، وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة ٢٦١ه . ولم تمض أيام قلائل على ذلك ، حتى دخلت عليه جماعة من الموحدين ، وخنقوه ، ونهبوا قصره ، وسبوا حريمه ، فكان بذلك أول من خلع وقتل من بني عبدالمؤمن (١) ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين بمر اكش ، لما بلغتهم بيعة العادل ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين بمر اكش ، لما بلغتهم بيعة العادل بالأندلس ، اختلفوا فيا بينهم أولا ، وبادروا بعزل الوزير ابن جامع ، واقتسموا السلطات فيا بينهم ، وأنفذوا أوامرهم إلى الأسطول بمنع جوار العادل إلى المغرب. واكن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فيا بعد ، وبعثوا ببيعتهم إلى العادل (٢).

\_ 1 \_

وفى أثناء ذلك اضطربت الحوادث بالأندلس ، واتخذت وجهة جديدة بم تكن فى الحسبان . وكان لبيعة العادل أكبر أثر فى تطورها على هذا النحو . وذلك أن السيد أبا محمد عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان ، لما رأى من رفض أخيه السيد أبى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة ، بيعة العادل ، واعتصامه بهذه القواعد الشرقية ، عاد بدوره ، فأعلن خلعه لطاعة ابن عمه العادل ودعا لنفسه وتلقب بالظافر ، وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة ، وساثر أراضى تلك المنطقة . فبادر العادل ، وبعث من إشبيلية أخاه أبا العلاء إدريس ابن المنصور ، فى قوة كبيرة من الموحدين ، لقتال السيد أبى محمد عبد الله وإخماد أبن المنصور ، فى خرج السيد عندئذ من جيان ولحأ إلى بياسة وامتنع بها ، وسمى من ذلك التاريخ بالبياسي ، وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، يستنصر به . ونحن نعرف منذ أبام الطوائف ، ماذا كان النمن الذي يتقاضاه الملوك النصارى نظير هذه المعونة ، فقد كان دائماً قطعة من أشلاء الأندلس ، تبذل دون تحفظ ، إلى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٤٧ ، وروض القرطاس ص ١٦٢ و١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٥١ و ٢٥٢ .

جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البياسي عن هذه القاعدة المؤلمة ، بل سنرى أنه ذهب فها إلى أبعد حد .

وأشرف الحند الموحدون بقيادة أبي العلاء على بيّاسة في أو اخر سنة ١٢٦ه (أو اخر سنة ١٢٢٩ م)، ونزلوا في ظاهرها ، وكان الوقت شتاء ، وقد بلغ البرد ذروته ، واشتد هطل الأمطار ، وغمرت السيول كل صقع ، فحاصر أبو العلاء بياسة أياما قلائل ، ثم خشى أن يفيض النهر (الوادى الكبيره) فيتعذر عليه العبور عند العودة ، وخشى كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البياسي ، وبعث إليه البياسي من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل ، وأرسل إليه ولده الأصغر رهينة لديه ، فاكتني أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية ، دون أن محقق شيئاً من مهمته ، فقوبل في إشبيلية عنهي الاستهجان والسخط ، ورمى بالحور والحن (١) . وعندئذ بادر العادل بتجهيز جيش موحدى آخر ، أسندت قيادته إلى أبي سعيد عمان بن أبي حفص . فسار هذا الحيش إلى بياسة ونزل على بعد خسة أميال من جنوبي المدينة ، على مقربة من شمال الوادى الكبير ، فضرى الرعب إلى الموحدين عند رويتهم ، وبادروا إلى الفرار دون قتال فسرى الرعب إلى الموحدين عند رويتهم ، وبادروا إلى الفرار دون قتال وارتدوا إلى إشبيلية ، وبني البيّاسي في بياسة دون منازع ، وقد احتل حلفاؤه القشتاليون قصبتها (٢).

وهنا يحيق الغموض بموقف البياسي وتحركاته ، ويبدو من مختلف الروايات أنه استطاع في تلك الآونة أن يبسط سلطانه ، فضلا عن منطقة بياسة ، على مدينة قرطبة ، وذلك على خلاف في طريق تملكها ، فابن عذارى يقول لنا إن العادل هو الذي أسند إليه ولايتها ، وقت أن كان مُقراً بطاعته ، وصاحب روض القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض المعطار ، فيقول إن البياسي هو الذي تملك قرطبة ، بل يزيد على ذلك أنه تملك أيضا مالقة ، « وكاد يستولى على الأمر لوساعده القدر» (٣). وعلى أي حال

<sup>(</sup>١) الروض المعطار في مقاله عن بياسة ص ٥٧ ، وروض القرطاس ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ٢٤٩ ، وروض القرطاس ص ١٦٤ ، والروش المطار ص ٨٥.

فقد كان من الواضح أن البياسي ، كان يحتل في الأندلس الوسطى مركزاً له خطره ، وكان منافساً قوياً للعادل ، يكاد ينتزع الأمرمنه .

وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته في إخضاع البياسي ، في مأزق حرج . وزاد من حرج مركزه عندئذ ، غزوة قام مها النصارى فى أراضى الشَّرف غربى إشبيلية . وذلك أن قوة من الجند الليونيين يقودها مارتن سانشيز ، وهو ابن غير شرعي لملك البرتغال سانشو الثاني ، دخل في خدمة ملك ليون ، عبرت جبال الشَّارات ، وسارت جنوبا حتى وصلت إلى أراضي الشَّرف ، وعاثت فى تلك المنطقة ، واستولت على كثير من الغنائم والسبي ، وألنى العادل ، وأخوه أبو العلاء، ووزيره ابن يوجان ، ومن معهم،ن أشياخ الموحدين، أنفسهم عاجزين عن دفع النصارى ، وجماية المدينة مما قد يصيبها . ووقع الهرج بين أهل المدينة، واجتمع الناس خاصتهم وعامتهم بالمسجد الحامع ، وطالبوا العادل وأشياخ الموحدين بجمع الصفوف ، والخروج إلى لقاء العدو ، فاستنفر العادل الناس ، واحتشدت منهم جموع غفيرة ، ومعظمهم من غير سلاح ، واجتمع من الفرسان نحو مائة ، وسارتهذه الحموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلياطة (١٠ وهي تقع غرنى إشميلية على مقربة من لبلة ، وكان النصارى فى قوة كبرة حسنة الأهبة والسلاح ، فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو ، فامتنع قائدها عبد الله بن أبى بكر بن يزيد ، وحاول أن يقنّع العامة بعبث هذه المحاولة ، وبأن النزام الدفاع أفضل وأولى ، فتطاولوا عليه وسبوه ، فانسحب مع فرسانه . وعندئذ انقض النصاري على هذه الحموع الهزيلة المفككة من المسلمين، ففتكوا بها وأفنوا الكثير منها قتلا وأسرًا ، وفر الكثير منهم في مختلف الأنحاء . ويقدر من هلك من المسلمين في الموقعة بعدة آلاف، ويبالغ بعضهم فيقدرها بنحو عشرين ألفاً ، ووقعت موقعة طلياطة هذه في شهر جمادي الأولى سنة ۲۲۲ هـ ( مايو ۱۲۲۶ م )<sup>(۲)</sup> .

ولم يمض شهران على ذلك ، حتى وقعت فى شرفى الأنداس غزوة نصرانية مماثلة، وهزيمة مماثلة للمسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا ،

Tejada وهي بالإسبانية (١)

 <sup>(</sup>٢) ينفرد صاحب الروض المعطار بما يقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية
 ( ص ١٢٨ و ١٢٩ ) .

جمعوا قواتهم ، وسارت منها حملة غازية بقيادة ألبرو تليس اختر قتوادي شقر جنوباً حتى أراضى مرسية ، فخرج لردهم جند مرسية وأهلها بقيادة أبى على ابن أشرق ، وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى ، فنشبت بينهم وبين النصارى ، فى مكان يعرف بعفص Aspe يقع شرق مرسية ، معركة شديدة هزم فيها المسلمون هزيمة فادحة ، وأسر وقتل منهم فيها الكثير . وكان ذلك فى شهر رجب سنة ٢٢٢ه ( يوليه ٢٢٢٤م ) ، وفى ذلك يقول شاعر مرسى ، مقارنا بن موقعتى عفص وطلياطة :

موقعة عفص وطاياطة تكامل إقبال أيامنا فبالغرب تلك وبالشرق ذى أناخا على شم أعلامنا(١)

- Y -

في ذلك الحين ، كانت بيعات الموحدين بمراكش والمغرب ، قد وصلت إلى العادل بإشبيلية ، وكان الحليفة عبد الواحد، قد خُلع واتى مصرعه ، وأصبح عرش الحلافة الموحدية خاليا ، فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعبر إلى المغرب ، خصوصاً وقد أخذت الحوادث تتجهم في الأندلس ، على أثر فشله في التغلب على البياسي ، وفي رد النصاري عن أراضي إشبيلية ، فندب أخاه أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس ، وغادر إشبيلية ، وعبر البحر إلى أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس ، وغادر إشبيلية ، وعبر البحر إلى المغرب ، وذلك في شهرذي القعدة سنة ٦٢٢ ه ( أكتوبر سنة ١٢٢٤ م ) (٢).

ولما وصل العادل إلى مراكش ، واستقر بقصر الحلافة ، استوزر أبازيد

<sup>(</sup>١) راجع الروض المعطار ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٧ ، والروض المعطار ص ١٢٩. ونحن نرجع الأخذ بهذا التاريخ الذي يقدمه إلينا صاحب الروض المعطار لعودة العادل ، ولكن يبدو من أقوال ابن عذاري أن العادل عاد إلى مراكش يوم السبت ٢٠ شعبان سنة ٢٦٢ ، وهو آخر يوم من حكم عبد الواحد ، وأنه دخل عليه القصر في هذا اليوم . وفي اليوم التالى أشهده على نفسه بالحلع ، وأن عبد الواحد خنق بعد ثلاثة أيام من خلمه (البيان المغرب ص ٢٤٧ و ٢٤٨) و معني ذلك أن العادل هوالذي قام بخلم عبدالواحد ثم أوعز بقتله ، ونهب قصره وسبى حريمه . وهذه الرواية التي ينفرد بها ابن عذارى ، تبدو في نظر فا ضعيفة بعيدة الاحمال . وبالعكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة العادل كافت بعد خلع عبد الواحد ومصرعه . ويستفاد ذلك فضلا عن قول صاحب الروض المعطار ، من قول ابن خلكان (ج ٢ ص ٤٣٤) ، وصاحب الحلل الموشية (ص ١٢٣) وصاحب روض القرطاس قول ابن خلكان (ج ٢ ص ٤٣٤) ، وصاحب الحلل الموشية (ص ١٢٣) الغزيرى ) لوحة ٤٥١ .

ابن أبي محمد بن أبي حفص ، وأقر عماله سواء بالمغربأوالأندلس على أعمالهم ، وأقر خاصته وحشمه كل في وظائفهم وطبقاتهم .

وقد تقدم نسب العادل ، فهو أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المؤمن بن على ، وأمه أم ولد نصر انية بر تغالية ، من سبى شنرين اسمها سر الحسن أسرت فيا يبدو ، حين غزوة المنصور الأولى للبر تغال فى سنة ٥٨٦هـ (١١٩٠ م) ، وبذلك يمكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سنة ٧٨٥ هـ (١١٩١ م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة ، نحواً من أربعة وثلاثين عاما . ولقبه الكامل هو « العادل فى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته ، فقد كان العادل نحيل القد ، أشهل العينين ، أقنى الأنف ، خفيف العارضين (١) . وكان العادل من خيرة بنى عبد المؤمن ، فاضلا وقوراً ، كبير النفس ، عالى الهمة ، من أهل العلم والمعرفة (٢).

وتولى العادل حكم غرناطة فى سنة ٦١٩ ه ، أيام ابن أخيه يوسف المستنصر ، ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى الخلافة عمه أبومحمد عبد الواحد ، خرج عليه بمرسية ، كما تقدم ، ودعا لنفسه بالخلافة ، وذلك فى يوم ١٣ صفر سنة ١٣ه ، ولم يتخلف عن بيعته بالأندلسسوى السيد أبى زيد والى بلنسية ، وأخوه السيد أبو عبدالله صاحب جيّان، وهو المعروف بالبياسي . وأما فى المغرب فقد تلقى بيعة سائر الموحدين ، ما عدا بيعة بنى حفص ولاة افريقية ، وكان هو لاء عند ثذ يدبرون الحطة لانفصالهم عن الدولة الموحدية ، والاستقلال محكم ما تحت أيديهم .

وكان فى مقدمة ما فعله العادل ، أن وجه إلى قواعد الأندلس ، كتابا يؤكد فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة ، واجتماع كلمتهم على الحهاد . وقد أوردلنا ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة ننقل منها ما يلى : .

« وها هم محمد الله (أى الموحدين) قد انتظم شملهم ، واتصل حبلهم ، واجتمعت أهواءهم ، واتفقت على إعزاز الحق آراؤهم ، وحلوا بدار الموحدين ، ومطلع الحلفاء الراشدين المهتدين ، حيث الحموع وافرة . والأعداد متكاثرة ، وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة ، وذلك حلول استدعاء واستنفار ، لا حلول إقامة واستقرار ، عازمين على الحهاد ، والله تعالى بمضى عزائمهم ، ويجبرهم

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال المشار إليه) لوحة ٤٥ ا .

على جميل معتقداتهم ، على جهاد أعداء الله الكفار ، فاعملوا وفقكم الله على ذلك، والله يبلغكم آمالكم والسلام عليكم »(١) .

والواقع أن شئون الأندلس ، كانت أهم ما يشغل العادل ، وقد تركها عند مغادرته لشبه الحزيرة ، فى حالة اضطراب مروع ، تتجاذبها تيارات جارفة ، من الفتن الداخلية ، ومن عدوان النصارى .

#### - " -

غادر العادل الأندلس ، وترك أخاه أبا العُلَى إدريس في إشبيلية ليواجه العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كما قدمنا مزة أخرى ، منذ أعان العادل دعوته بالحلافة ، مسرحاً لصراع المتغلبين . وكانت حركة البياسي أبي محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن ، في أواسط الأندلس ، قد اتسع نطاقها ، وكادت أن تمتد بعد الأندلس الوسطى ، إلى إشبيلية ، والأندلس الغربية. وكان البياسي ، قد لحأ حسما تقدم ، إلى فرناندو التالث ملك قشتالة ، يستفصر به ، ويطلب عونه ضد خصومه ، وكان فرناندو ، وهو الذى قدر له أن يفتتح فها بعد معظم قواعد الأندلس الكبرى ، يقدر كأسلافه ، مزايا هذا التدخل في في حوادث الأندلس ، وفي حروبها الأهلية ، وما يترتب عليه من مغانم سياسية ، وإقليمية جليلة ، فلبي نداء البياسي ، وبعث إليه بالأمداد ، وامتنع البياسي عمدينة بياسة ، وصمد أمام الجيوش الموحدية ، التي بعثها العادل لإخضاعه . ولما اطمأن إلى حصانة مركزه ، خرج مع حليفه ملك قشتالة ، ليعاونه على افتتاح أول قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة ، وهي مدنية قيجاطة<sup>(٢)</sup> الواقعة جنوب شرقى بياسة . وكان فرناندو النالث قد خرج بجيشه فى خريف سنة١٢٢٤م (أواخر سنة ٦٢٢هـ) ، واخترق أراضي أبيَّدة قاصداً إلى قيجاطة ، وكانت تزخر بالأموال والثروات، فاقتحمها القشتاليون، وهدموا معظم أسوارها، وقتاوا من أهلها الألوف، وقتاوا وأسرواكذلك معظم حاميها الموحدية (سبتمبر ١٢٢٤ م ) . واستولى القشتاليون في نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه المنطقة . ثم ساروا بعد ذلك ، ومعهم حليفهم البياسي ، فعاثوا فىأراضي جيان، وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسمائة (أكتوبر ١٢٢٤ م) . ثم ارتد ملك قشتالة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Quesada .

فى قواته مثقلا بالغنائم والأسرى، عند اقتراب الشتاء، وعبر نهر الوادى الكبير عائداً إلى بلاده(١).

وفى صيف العام التالى ، أعنى فى سنة ٦٢٣ ه (١٢٢٥ م) ، خرج فرناندو الثالث من قشتالة بحيش ضخم ، وعبر ممر مورادال بحبال سيبرًا مورينا (جبل الشارات) ونزل فى سهل العقاب ، على مقربة من شمالى بياسة ، وبعث إلى البياسى يستدعيه ، فهرع البياسى إلى لقاء ملك قشتالة ، وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية ، وعقد معه عهداً يعترف فيه بطاعته ، ويتعهد بأن يسلم إليه حصون مرتش ، وأندوجر ، وجيان ، متى حصلت فى يده ، وكذلك سائر الحصون ، التى يطلب وأندوجر ، وجيان ، متى حصلت فى يده ، وكذلك سائر الحصون ، التى يطلب ملك قشتالة الاستيلاء عليها ، فى أراضى المسلمين ، وسلم البياسى ولده الأصغر إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية ، لاسترداد أملاكه وتأمينها (٢).

وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البياسي إلى مدينة جيان وهو بخرب سائر الأراضي التي يمر بها ، خلا تلك التي يسيطر عليها البياسي . ولما وصل إلى جيان ، ضرب حولها الحصار ، وأخذ القشتاليون مدى أيام يهاجمونها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة في تلك المنطقة ، ولها أسوار عالية ، وقصبة في منتهى المناعة ، مازالت أطلالها قائمة حتى اليوم ، تشهد بسابق حصانتها . وكانت تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسي بن أبي حفص بن يحيي ، ومعهم فرقة من الفرسان النصاري بقيادة ألبار بيريث دى كاسترو ، وكان مثل أبيه يعمل في خدمة الموحدين بغيرة وإخلاص ، ولما أشتدت هجهات النصاري ، خرج المسلمون لهم ، واشتبكوا معهم في معركة ، اشتدت هجهات النصاري ، خرج المسلمون لهم ، واشتبكوا معهم في معركة ، ولبثوا صامدين ، وكرر القشتاليون هجهاتهم على المدينة ، وهم في كل مرة ورثدون عنها خائبين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة ، وأن يرحل عنها (٣).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٤٩ ، والروض المعطار ص ٦١ وكذلك :

J. Gonzalez: Las Conquistas de Fernando III en Andalucia (Madrid 1946); cit. Anales Toledanes; p. 36 & 37

<sup>.</sup> J. Gonzalez : ibid; p. 38 ( Y )

<sup>.</sup> J. Gonzalez : ibid, cit. Crónica Latina; p. 40 ( r )

وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسي إلى القبذاق<sup>(۱)</sup> ، فاستولى عليها وسلمها لحليفه ، إذ كانت من أملاكه ، ثم سار جنوبا نحو باغة<sup>(۲)</sup> ، فقاومته حاميتها بشدة ، واضطر إلى محاصرتها مدة ، ثم سلمت حاميتها بالأمان نظير فدية كبيرة ، وقصد بعد ذلك إلى لوشة ، وهي جنوب باغه على ضفة نهر شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولما وصل إلى مدينة الحامة في جنوبها ، الفاها خالية ، إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصبهم ما أصاب أهل لوشة .

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة ، وكان أهلها قد استدعوا ألبار بيريث لمعاونتهم على الدفاع . فلما اقترب القشتاليون من المدينة ، وضربوا حولها الحصار ، وسط أهلها ألبار بيريث ليفاوض ملك قشتالة فى أن يرحل عهم ، نظير تسليمهم إياه ألفا وثلاثمائة أسير من النصارى كانوا لديهم ، فتم الاتفاق على ذلك ، وعفا ملك قشتالة عن ألبار بيريث ، فترك خدمة الموحدين ، وعاد إلى إلى خدمة مليكه ، وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالا ، حتى اقترب من بياسة ، وهنالك قام البياسى بتسليمه حصنى مرتش وأندوجر ، وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه (٢٠).

وكان البياسي قد شعر عندئذ بتوطد مركزه ، وضخامة العون الذي يلقاه من حلفائه النصارى ، فما كاد فرناندو الثالث يختم غزوته فى أراضى المسلمين ، حتى سار البياسي فى قواته ، ومعه جيش من النصارى ، تقدره الرواية بعشرين ألفاً (أن صوب إشبيلية ، وعبر بهر الوادى الكبير إلى الشرف، وخرجت القوات الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد أبى العلاء لرد الغزاة ، وهنالك أيضاً ، على مقربة من طلياطة ، فى فحص القصر ، اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل إشبيلية، هز عة شديدة ، وقتل منهم نحو ألفن (٥) وكان من نتيجة هذا النصر ، أن خضعت معظم البلاد والحصون الواقعة شرقا بن اشبيلية وقرطبة لساطان البياسي ، بل إن أهل مدينة قرطبة ذاتها ، حينا رأوا تفوق البياسي على هذا النحو ، خلعوا طاعة على الموحدى السيد أبى موسى أخى العادل ، وأعلنوا طاعتهم للبياسي .

وكان فرناندو الثالث قد عاد في تلك الأثناء ، فعر بقواته إلى أراضي

<sup>(</sup>١) وهي بالإسبانية Alcaudete . (١) وهي بالإسبانية Priego

<sup>(</sup>٣) راجع الروض المعطار ص ٦١ و١٦٥ و١٧٤ . وكذلك :

J. Gonzalez, ibid; cit. Crónica Latina p. 42

<sup>(</sup>٤) روض القرطاس ص ١٦٤. (٥) الروض المعطار ص ٥٨.

الأندلس مرة أخرى ، واستدعى البياسي إلى حصن أندوجر ، وطلب إليه أن يسلم إليه طائفة من الحصون التي يرغب الاستيلاء عليها فى منطقة قرطبة ، فوعد البياسي بأن يسلمه حصون شلبطرة ، وقبالة ، وبرج الحمة (۱) ، وارتضى أن يسلمه قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده ، واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل قصر بياسة ، وبتى المسلمون على حالم بالمدينة . ثم بذل البياسي جهده فى تسليم حصن شلبطرة ، وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته بتسليمه للنصارى ، وكذلك سلم النصارى حصن برج الحمة ، ولم يبق عليه إلا أن يسلمهم حصن قبالة ، الذى امتنع عليه (۲) .

ولم يقنع البياسي بما تم من توطد مركزه ، واستقراره بعاصمة الحلافة القديمة ، وسيطرته على معظم نواحي الأندلس الوسطى ، ولكنه أراد أن يستولى على إشبيلية ذاتها ، وأن يقضى نهائياً على سلطان منافسه العادل وأخيه أبى العلاء، فسار فى قواته مرة أخرى صوب إشبيلية ، وحاول أن يضرب حولها الحصار . وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة ، ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فيها البياسي ، ومزقت جموعه ، وارتد فى فلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة ، فى الحامس والعشرين من شهر صفر سنة ٣٢٣ ه ، وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية النصرانية للموقعة ، وهو ٥٧ فبراير سنة ١٢٢٦ م ٢٠٠٠ .

وكان لهذا النصر الحاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى ، نتائج هامة ، فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر ، وبقية الحصون والبلاد الممتدة شرقى إشبيلية عن طاعة البياسى ، وعادت إلى طاعة الحليفة العادل وكتب السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل بمراكش ، كتاباً ينبئه فيه بهذا النصر ، ومما جاء في الكتاب المذكور :

« إن المحنة مهذا البائس قد بلغت مداها ، وانقبضت بعد البسط يداها ،

<sup>·</sup> Banos de la Eucina, Capilla و Salvatierra الإسبانية على التوالى و التوالى التوالى التواجر . و تقم الأخيرة شمالى الدوجر .

J. Gonzalez : ibid; p. 46 & 47 : وكذلك : ٥٨ م الروض المعطار ص ٨٥ ، وكذلك :

J. Gonzalez : ibid; p. 48 : وكذلك : ۲٥٠ البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٥٠ ، وكذلك

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ص ٢٥١.

وانتهى إلى غاية لايتعداها ، والحمد لله الذى أذل للخلافة العادلية ، أحد عداتها وأنصفها من منازعها بأداتها ، فكافر النعم تستحيل عليه نقماً ، وحاجب الشمس ضوءها ، حافظاً بين ظلام وعاء ، والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو ، إلى أن يدعوه عقيراً ، أو يستثبتوه أسيراً إن شاء الله تعالى، وكتب فى ربيع الأول من عام ثلائة وعشرين وسمائة » .

وهنا خرج فرناندو الثالث فى قواته مرة أخرى ، وكان هدفه فى هذه المرة الاستيلاء على حصن قبالة (۱) ، وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة ، وشمالى جبل الشارات ، وكان قد تعذر على البياسى ، أن يقوم بتسليمه وفقاً لتعهداته ، وكان البياسى قد وصل فى تلك الأثناء إلى قرطبة منهزما مدحوراً ، وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة النصارى ، وإسرافه فى تسليم الحصون الإسلامية إليهم ، قد خشوا أن ينتهى الأمر بأن يغدر بهم ، ويسلم قرطبة ذاتها للنصارى ، فاعتزموا الفتك به والتخلص منه ، فثاروا به ، وشعر البياسى مخطورة الأمر ، ففر من المدينة ، والتجأ إلى حصن المدور الواقع جنوبى النهر على مقربة من جنوب غربى قرطبة ، ولكن الثوار طاردوه بشدة ، وحاصروه فى الحصن ، من جنوب غربى قرطبة ، ولكن الثوار طاردوه بشدة ، وحاصروه فى الحصن ، من جنوب غربى قرطبة ، ولكن الثوار طاردوه بشدة ، وحاصره فى الحسن ، بإشبيلية ، فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش ، فرد العادل بكتاب بإشبيلية ، فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش ، فرد العادل بكتاب يتضمن تعين أخيه أبى العلى واليا القرطبة بالإضافة إلى إشبيلية (۲) ، وكان البياسى عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستن .

وهكذا تحطمت ثورة أبى محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن ، المسمى بالبياسى ، بعد أن لبئت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط الأندلس ، وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرقى قرطبة وفى شمالها ، وقد اقتطعوا منها بالفعل طائفة كبيرة ، كان ضياعها سبباً فى إضعاف خطوط الدفاع عن قرطبة ، والتمهيد لسقوطها .

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية ، البياسي ، في صور بغيضة قاتمة (٣). ونستطيع أن نعتبر البياسي بالفعل على ضوء ماتقدم ، من أعماله وخياناته المتوالية لقضية

<sup>(</sup>١) وبالإسبانية Capilla .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٥٢ ، والروض المعطار ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع الروض المعطار ص ٥٨ و ٢١ ، والبيان المغرب ص ٢٤٩ و ٢٥٠ .

الإسلام ، وقضية الأندلس ، تحقيقاً لأطاعه الوضيعة ، شخصية بغيضة مثيرة، تستحق أن يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام ، ويرميه ابن عذارى بالارتداد عن عن الإسلام ، واعتناق النصرانية ، بيد أننا لم نجد فى الروايات النصرانية مايؤيد هذا الاتهام ، ولو وقع لكانت الرواية النصرانية أول من يسجله ويشيد به .

#### - t -

وكان فرناندو الثالث حيما وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة المنبع ، وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة ١٢٢٦) وأخذ بهاجمه باستمرار ، وحاميته الإسلامية ، صامدة ، ببد أنه لما طال الحصار ، واشتدت هجات النصارى ، اضطر المسلمون إلى مفاوضة ملك قشنالة ، وعرضوا أن يقدموا رهاتهم بالتسلم، وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أبى العلاء ، وكان عندئذ بقرطبة ، يطلبون إليه الإنجاد ، فإذا لم تصل إليهم النجدة خلال ثمانية أيام ، سلموا الحصن بالأمان ، فقبل فرناندو هذا العرض . ولم تمض أيام قلائل حيى عاد الرسل من قرطبة خائبين ، فسلم المسلمون الحصن ، وسمح لهم وفقاً للاتفاق ، الرسل من قرطبة خائبين ، فسلم المسلمون الحصن ، وسمح لهم وفقاً للاتفاق ، أن يخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم ، وأن يسيروا محروسين حي حصن الخافق ، الواقع جنوب قبالة ، وهو أقرب الحصون الإسلامية إليهم ، و دخل فرناندو الحصن وفي الحال حول مسجده إلى كنيسة ، ووضع به حامية نصرانية ، وكان تسلم حصن قبالة في أوائل أغسطس سنة ١٢٢٦م ( أواخر سنة ٢٣٣ ه ) .

وجاء بعد ألم دور بياسة ، وكان من الواضح ، بعد مصرع البياسي ، أن مصر بياسة غدا في كفة القدر ، وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أخذها باعتبارها من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة بياسة كما قدمنا ،كفالة بتنفيذ البياسي لتعهداته ، فلما قتل البياسي ، أراد أهل بياسة أن يخرجوا النصارى من قصبهم ، فبعثوا إلى صاحب جيان عمر بن عيسي بن أبي حفص بن يحيى ، يستنجدون به ، فقدم عليم في بعض قواته ، ومعه القائد محمد بن يوسف المسكدالي ، ودخل المدينة ، وكان بها سوى من بالقصبة ، طائفة كبيرة من النصارى ، فقلوا جميعاً مدافعين عن أنفسهم ، ولكن صمد من كان منهم بالقصبة لحصانها ، فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى ، أن يبقي يوماً أو يومين لحصار النصارى بالقصبة لإرغامهم على التسليم ، لأنهم كانوا يتلقون مؤنهم من أهل المدينة يوماً بعد يوم ، فأبي وأصر على الحروج من فوره ، وذلك خوفاً من قدوم القشتاليين ، بعد يوم ، فأبي وأصر على الحروج من فوره ، وذلك خوفاً من قدوم القشتاليين ،

وقال لأهل المدينة ، إنى ذاهب ، فمن أحب أن يخرج معى فليخرج ، ومن أراد البقاء فليبقى ، فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفاً من الوقوع أسرى فى أيدى النصارى ، وتفرقوا فى مختلف الأنحاء . وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة وهم فرسان قلعة رباح على سائر المدينة ، وذلك فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة سنة ٣٢٣ ه (أول ديسمبر سنة ١٢٢٦م) ووهب فرناندو الثالث الفرسان من أجل ذلك كثيراً من دور المدينة ورياضها وضياعها (١) .

وفى العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر (٢) الواقعة جنوبى بياسة ، وعلى عدة من الحصون المحاورة ، وأخرج من بنى من المسلمين فى بياسة ومرتُش وغير هما من القواعد والحصون التى استولى علمها .

وهكذا استطاع القشتاليون أن يخرجوا من ثورة البياسي ، بأكبر غنم ، وأن يضعوا أيديهم على طائقة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية الهامة في منطقة جيان وقرطبة ، وأن يتحكموا بذلك في خطوط الدفاع عن الأندلس الوسطي ، وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، التي كان الاستيلاء عليها من أعز أمانيهم .

وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء) إدريس ، مذحل بقرطبة عقب مصرع البياسي ، محاول أن يضع حداً لعدوان النصارى فى تلك المنطقة ، فسار فى بعض قواته إلى مرتش وحاصرها ، وحاول أن يستولى عليها ، ولكن الأمداد القشتالية جاءت أخيراً لتنقذها من السقوط ، واضطر السيد أبو العلىأن يرفع الحصار وأن ينصرف بقواته ، وذلك فى أوائل سنة ٦٢٤ هـ ١٢٢٧ م . فلما شعر أبوالعلى باشتداد وطأة القشتالين على الأراضي الإسلامية ، سعى إلى عقد الهدنة معهم ، وبعث رسوله أبا القاسم للمفاوضة ، وتم الاتفاق على أن تعقد الهدنة بين الفريقين للدة عام واحد ، وأن يدفع الموحدون لقاء عقدها ثلاثمائة ألف قطعة Naravedi من الفضة ، دفع بعضها عند توقيع التعاقد ودفع الباقى بعد ذلك (٣) .

\_ 0 \_

لم نجد بعد أن سجلنا أحداث الأندلس الألهة في عهد الحليفة العادل ، مانسجله

<sup>.</sup> J. Gonzalez : ibid, p. 52 : وكذلك : J. Gonzalez : ibid, p. 52 ( ١ )

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Jodar .

<sup>.</sup> J. Gonzalez : ibid; cit. Crónica Latina, p. 55 ( r )

من الأحداث فى عهده بالمغرب ، وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين ، إلا ماكان من تفاقم الأحوال ، واضطراب حبل الأمن ، وازدياد الفوضى ، وتوالى عيث العرب، وبعض القبائل البربرية، ولاسيا هسكورة، فى الأنحاء القريبة من العاصمة وازدياد شأن بنى مرين ، وتغلبهم على كثير من النواحى والقبائل، وفرض المغارم عليها ، بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القريبة من منازلهم ، مثل فاس وتازى ومكناسة ، وذلك لكى يكفوا الغارة عهم (١).

وكان أهم ما حدث فى تلك الفترة القصيرة ، قيام عرب الخلط ، وشيخهم هلال بن مقدم ، وهسكورة ، وشيخها عمر بن وقاريط ، بالعيث فى نواحى مراكش ، وتخريبهم بلاد د كالة . وخرج إليهم فى البداية ابن يوجان فلم يستطيع شيئاً ، فوجه إليهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حفص ، فهزم وقتل ، واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالها(٢) .

وبينها المغرب بجوز فى ظل العادل ، هذه الفترة المدلهمة ، إذ وقع بالأندلس حدث جديد ضخم ، هو خروج السيد أبى العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه العادل ، وخلع طاعته ، وإعلانه الدعوة لنفسه ، ومبايعته بالحلافة فى إشبيلية ، وذلك فى الثانى من شهر شوال سنة ٢٧٤ه ( ١٥ سبتمبر سنة ١٢٧٧ م ) . ولم يتخذ السيد أبو العلى قراره ارتجالا ، بل مهد إليه بالسعى والاتصالات ، وكان معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم ، الذين يعتد برأيهم ، فأراد أن يسر غورهم أولا ، فاتفق مع قاضى المدينة ، أبى الوليد بن أبى الأصبغ ابن الحجاج ، وكان ذلك فى أواخر شهر رمضان ، أن ينشىء خطبة بليغة يلقها فى يوم الفطر ، وأن يتعرض فيها لمسألة الحلافة ، وأن يشير بلباقة إلى مابجول فى دكر فى يوم الفطر ، وأن يتعرض فيها لمسألة الحلافة ، وأن يشير بلباقة إلى مابجول السيد واستحقاقه للأمر ، وفى اليوم التالى ، اجتمع أشياخ الموحدين بمجلس السيد أبى العلى ، وقام الحميع بمبايعته ، واتخذ لقب المأمون ، وبايعه على أثر ذلك بعض ولاة الأندلس، وفى مقدمهم السيد أبو زيد والى بلنسية ، وبعثوا ببيعاتهم إليه . وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة (٣) .

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦٦ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٥٥ ، وروض القرطاس ١٦٦ .

ويقول لنا ابن الخطيب ، إن أبا العلى ، قام على أخيه العادل بمالأة أخيه السيد أبى زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه ، وقد وهم ابن الخطيب فجعل من السيد أزيد وأخيه عبد الله البياسي ، أخوين للعادل وأبى العلى ، فى حين أنهما من أبناء عمومهما ، إذ أن أبا زيد عبد الرحمن والى بلنسية ، وأخاه عبد الله البياسي ، هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المؤمن ، ومحمد هو أخ ليعقوب المنصور (۱).

وبعث أبو العلى المأمون إلى ابن يوجان ، يدعوه إلى مبايعته والعمل على نصرته ، وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه ، وخاطب ابن يوجان هلال بن مقدم أمير الخُلْط ، وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة ، وأوعز إلهما بالاستمرار في الإغارة على أحواز مراكش ، حتى يذعن الموحدون إلى خلع العادل ومبايعة المأمون (٢). ويقول لنا صاحب روض القرطاس من جهة أخرى إن المأمون أرسل إلى الموحدين بمراكش يدعوهم إلى بيعته ، وإلى الفتك بأخيه العادل ، وأنهم صدعوا بأمره ، وقتلوا العادل ، وكتبوا بيعتهم إليه (٢٦) . على أن الأمور اتخذت في بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانهما أبو زكريا بن الثهيد زعم هنتاتة ، ويوسف بن على شيخ تبنملـّل . فلما وردت الأتباء بقيام أبى العلى المأمون وبيعته ، ولما تفاقم أمر الحُلط وهسكورة ، اتفقا على خلع العادل وعقد البيعة لأنى زكريا يحيى بن محمد الناصر . فدخل الموحدون القصر على العادل ، وطلبوا إليه أن مخلع نفسه ، ولما أصر على الرفض قتاوه ، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة ٦٧٤ ه . ويقول أنا صاحب رُوض القرطاس إن القتلة ، وضعوا رأس العادل في خصة تفور بالماء ، وشنقوه بعامته حنى مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون ، وبعثوا بها إليه ، وخُطب له بالفعل على منهر جامع المنصور ، ثم خشوا بعد ذلك بطشه وانتقامه ، فنكثوا البيعة ، وبايعوا إلى ابن أخيه محيى بن الناصر (١).

ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية ، فيقول لنا إن الموحدين عقدو البيعة للمأمون بمراكش والأندلس ، ثم إن الموحدين بمراكش بدا لهم في أمره ،وعدلوا

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب في الإحاطة (القاهرة ١٩٥٦) ج ١١٩ ، ومخطوط الإسكوريال (١٦٧٤) الغزيري ) لوحة ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الروض المطار ص ٦٩ . (٢) روض القرطاس ص ١٦٦ و١٦٧.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ص ٢٥٣ ، وروض القرطاس ص ١٦٤ و١٦٧ .

عنه إلى ابن عمه (والصحيح ابن أخيه)، أبى زكريا يحيى بن الناصر (١) ثم يؤيدها بعد ذلك بصورة قاطعة ، ماحدث ، عقب استيلاء المأمون على العرش ، من قتله لأشياخ الموحدين ، جزاء لهم على نكث بيعته بعد عقدها(٢).

وعلى أى حال فقد انهى الموحدون بمراكش ، إلى البيعة ليحيى بن الناصر. ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت فى اليوم الثانى والعشرين من شهرشوال أعنى فى نفس اليوم الذى قتل فيه العادل (٢٦)، وهذا ما لايتفق مع سير الحوادث، وعقد البيعة للمأمون ثم النكث بها ، ومن ثم فأنا نوثر الأخذ برواية صاحب روض القرطاس وهو أن بيعة يحيى قد تمت فى اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال سنة ٢٧٤ هرك، أعنى بعد مصرع العادل بأسبوع ، وهو أكثر اتفاقاً مع المنطق . وكان يحيى بن الناصر ، هو الذى اجتنى ثمرة الحريمة ، وليس أخو الحليفة المقتول، وقبض بعد ذلك بأشهر قلائل على الوزير السابق أبى زيد بن يوجان، وولده الأكبر بالرغم من اختفائهما وقتلا، وذلك لما نسب إليهما من تحريض عرب الحلط وهسكورة على الاستمرار فى عيثهما (٥٠).

وتلقب يحيى بن الناصر ، بالمعتصم ، وكان وقت تقلده الحلافة ، فتى حدثاً فى السادسة عشرة من عمره ، وامتنع من بيعته عرب الحُلط ، وقبيلة هسكورة ، وبقيا على ولائهما فى بيعة المأمون .

ولما وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس ، استشاط سخطاً وغضباً ، وكان قدأ خذ بالفعل فى الأهبة للمسير ، وقصد إلى الحزيرة الخضراء ليجوز منها إلى العدوة ، فارتد إلى إشبيلية ، وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش الحلافة ، والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته .

بيد أنه يجب قبل أن نتبع مصاير الحليفة المأمون ، وما اقترن بعهده من أحداث المغرب ، أن نقف لحظة لكى نستأنف الكلام على سير الحوادث بالأندلس.

<sup>(</sup>١) الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٤١٩ . (٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٢٥٣. (٤) روض القرطاس ص ١٦٥.

<sup>(</sup>ه) الروض المعطار ص ٢٩ و٧٠.

# الفصل لي الشياب عصر الخليفة أبى العسلى المأمون الخاء رسوم المهدى ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية

المأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا الحلف . معاونة فرناندو الثالث العسكرية للمأمون . عبور المأمونإلى المغرب . اللقاء بينه و بين يحيىالمعتصم . هزيمة يحيى و فر اره . دخول المأمونمراكش. فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين يحيىي والمأمون . هزيمة محيى وفراره المرة الثانية . مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلانه بطلان دعوته . كتابه في ذلك . رواية أخرى عن إزالته الدعوة المهدية . ماكان مجيش به المنصور من ذلك . بناء النصاري لكنيستهم في مراكش . إفريقية تحت ولاية الشيخ أبي محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أبي محمد عبد الله مكانه . الخليفة الموحدي يعين أميراً لتونس . تحرك يحيى بن إسحاق بن غانية . نهوض السيد أبيالعلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال بين الفريقين . هزيمة ابن غانية و فر اره . و لاية السيد أبهزيدلإمارة تونسمُم إقالته . العادل يعين أبا محمد عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبى زكريا لحكم قابس ، وأخيه أبى ابراهيم لحكم توزر . تأثل هيبة الشيخ أب محمدعبد الواحد وبنيه بإفريقية . عود ابن غانية للعيث فيشمال إفريقية <sup>أ</sup> اقتحامه لقسنطينة ومليانة والجزائر . خروج الشيخ أبي محمد لمطاردته . مسيره صوب أحواز سجلهاسة . استعراض لمغامرات بني غانية . تدهور مثلهم الثورية . هزيمهم وانهيار أحلامهم . الأعوام الأخيرة من حياة يحيى بنغانية . وفاته وتعليق ابن خلدون عليها . مصرع الخليفة العادل وقيام يحيمي مكانه . اضطراب أمر الحلافة الموحدية . قيام الحليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أبي محمد عبد الله عن مبايعته . عزله وتعيين أخيه أبي زكريا لولاية إفريقية .محاولة أسمحمد مقاتلة أخيه ورده عن ذلك . استدعاء الأشياخ لأبي زكريا و اعتقال أبي محمد. مسير أبي زكريا إلى تونس. نعيين المأمون لبعض العال الحدد. غضِباً بي زكريًا لذلك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرى عن نزاع الأخوينوقيام أبيزكريا في الحكم. خلعطاعة بني عبد المؤمن و استقلال إفريقية . استيلاء أبي زكريا على قسنطينة و بجاية من الولاة الموحدين . قيام إفريقية المستقلة تحت حكم الدولة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحمد عبد الواحد . انشغال **بلاط** مراكش وعجزه . كتاب ألمأمون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . السيد أبو موسى و الى سبتة يدعو لنفسه بالحلافة . الثورة في منطقة فازاز . مسير المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الثوار ومسير المأمون إلى سبتة . فشل محاصرته لها . عبور أن موسى إلىالأندلس . تنازله عن سبتة لابن هود . اقتحام محيم لمراكش . احراقه لكنيسها وقتله للنصاري . عود المأمون ووفاته في الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة ولده الرشيد . مسير حيش المأمون إلى مراكش . امتناعها واستعدادها للقاومة خشية أنتقام الحند النصاري . صدور ظهير الرشيد بتأميها . دخوله المدينة . تعويض النصاري افتداء للمدينة . الحليفة أبي العلى المأمون ونشأته وصفاته . براعته البيانية . نموذج من بلاغته . بعضشعره . وزراؤه وكتابه . شخصه وأولاده.

لما عاد المأمون إلى إشبيلية ، بعد أن أخفق في التغلب على ابن هود ، كانت تشغله فكرة واحدة ، هي العبور إلى المغرب ، وانتزاع العرش من يد أبن أخيه يحيى ، ومعاقبة الناكثين لبيعته . وكان مما يشجعه على العبور ، أن وردت إليه من المغرب بيعات والى فاس ، ووالى تلمسان محمد بن أبى زيد بن يوجان ، ووالى سبتة ، وهو أخوه أبو موسى بن المنصور ، ووالى بجاية ، وهو ابن أخته ، وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمبر عرب الحلط ودعوته بالقدوم(١). على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح ، ومن ثم فقد اتجه نحو ملك قشناله ، وكان فرناندو الثالث ، قد عبر الحدود إلى الأندلس في أواخر سنة ١٢٢٨ م ( أوائل سنة ٦٢٦ ه ) ، وهو يرقب حوادث الأندلس وما تجوزه من فتن ومعارك داخاية ، تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه المأمون يعرض تجديد الهدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط ، أعنى مقابل دفع ثلاثمائة ألف قطعة Maravedi من الفضة ، ويطاب إليه في نفس الوقت عقد حلف محصل ممقتضاه على قوات عسكرية تعبر معه إلى المغرب. ويقدم لنا صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط التي اشترطها ملك قشتالة لعقد هذا الحلف وقبلها المأمون ، وهي أن يسلمه المأمون عشرة من الحصون الإسلامية في منطقة الحدود نختارها بنفسه ، وأن تُبني عمراكش كنيسة للنصارى يقيمون فيها شعائرهم ، وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه ، ويرد إلى إخوانه يقضون في أمره ، وفق ما يرون ، وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل. بيد أنه يبالغ في قيمة العون الذي قدمه ملك قشتالة للمأمون، فيقول إنه بعث إليه بجبش كثيف من إثني عشر أاف فارس من النصاري ، برسم الخدمة معه ، والحواز إلى العدوة ، وأن هذا الجيش الضخم ، وصل إلى المأمون فى شهر رمضان سنة ٦٢٦ ه ، فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم إلى العدوة على هذا النحو(٢)، وفي هذا القول مبالغة ظاهرة، وليس من المعقول أن يعير ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه للخليفة الموحدي، والجيش القشتالي كله لم يكن يضم في كثير من المواقع الضخمة أكثر من هذا العدد من الفرسان. والحقيقة التي تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم عمد المأمون

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٣ ، والزركشي في ناريخ الدولتين ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس صر ١٦٧.

بأكثر من خمسائة فارس<sup>(۱)</sup>. وهذا هو بالذات مايقرره ابن عذارى ، إذ يقول مشيراً إلى عزم المأمون على الحواز إلى العدوة : « فحشد الحشود ، وزم الجنود، وجمع نحو خمسائة فارس من الروم، لما كان يبغى من الحركة ويروم»<sup>(۲)</sup>. ويكتفى ابن الحطيب بأن يصف هذه القوه التي أمد بها ملك قشتالة حليفه المأمون بأنها «جمع من فرسان الروم»<sup>(1)</sup>.

وعبر المأمون البحر في حشوده من الموحدين والعرب والقشتاليين ، ولم يترك بإشبيلية وباقى القواعد الأنداسية الباقية على طاعته ، سوى بعض الحاميات الضئيلة . وكان جوازه من الحزيرة الحضراء إلى سبتة ، وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ٢٦٦ (أكتوبر سنة ١٢٢٨م) . فأقام فى سبتة أياماً ، ينظم قواته ، ويستعد للسير إلى غزوته المنشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية ، وكان ابن أخيه الحليفة الفتى يحيى بن الناصر وأشياخ الموحدين الموالين له ، حيماً بلغهم عبور المأمون إلى العدوة ، قد استعدوا للقائه . وخرج يحيى فى قواته من العرب ، والموحدين ، لرد المأمون ، وكان اللقاء على جبل إيجابز ، على مقربة من مراكش ، وذلك فى اليوم الحامس والعشرين لربيع الأول سنة ٢٢٧ ه (يناير ١٢٢٩ م ) ، وذلك فى اليوم الحامس والعشرين لربيع الأول سنة ٢٢٧ ه (يناير ١٢٢٩ م ) ، وقتل معظمهم ، وفر هو ناجياً بنفسه ، والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل المأمون وقتل معظمهم ، وفر هو ناجياً بنفسه ، والتجأ إلى جبل هنتاتة . ودخل المأمون حضرة مراكش ، فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته ، واستقر فى كرسى الحلافة (٤) .

وكان أول عمل قام به المأمون، هو تتبع خصومه والناكثين لبيعته، ولاسها من أشياخ هنتاتة ، وتينملل ، ولحأ فى ذلك إلى حيلة لاجتذابهم فأعلن الأمان ، فهرع معظمهم للسلام عليه ، ولما تم اجتماعهم ، استحضر خطوطهم وبيعاتهم ، ثم أخذ يحاسبهم على تصرفاتهم وعلى خديعتهم ، ونكثهم المتكرر ببيعاتهم ، وذلك بحضرة القاضى الفقيه المكيدى ، وكان قد حضر معه من إشبيلية ، ثم خاطب القاضى بقوله : « ما تقول يا فقيه فى قوم بايعوا شخصاً ، ثم نكثوا عليه وخلعوه ، ثم قتلوه ، ثم بايعوا شخصاً ، ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى ثم نكثوا

J. Gonzalez: Las Conqueitas de Fernando III en Azdalucia p. 59, Nota 14 ( 1)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة (القاهرة ١٥٥٦) ج ١ ص ١١٩.

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ص ٢٦٥ ، وروض القرطاس ص ١٦٧ ، وأبن خلدون ج ٦ ص٣٥٣ ، وابن الخطيب في الإحاطة ج ١ ص ٢٥٣ .

أيضاً على » فقال القاضى: «وجب عليهم القتل أجمعن» وتلا الآية: «ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » فأمر المأمون بإعدامهم جميعاً ، وكانوا نحو مائة من أعيان الموحدين ، ودفنوا على الأثر فى حفرة كبيرة حفرت لهم خارج باب السادة ، ثم تتبع من بتى منهم بمراكش ، حتى فنى معظمهم ، وتضاءلت بذلك مشيخة الموحدين ، وضعف نفوذها القوى ، الذى لبث ، منذ أيام المهدى ، يأخذ بأكبر نصيب فى توجيه مصاير الدولة الموحدية (۱) .

وفى شهر رمضان من هذا العام ( ٦٢٧ ه ) خرج المأمون من مراكش ليرد هجوماً جديداً كان يدبره يحيى بن الناصر وأنصاره من الموحدين. فالتى الفريقان بفحص واونزرت ، فوقعت الهزيمة للمرة الثانية على يحيى وأصحابه ، وقتل مهم عدد ضخم ، وفر يحيى فى فلوله إلى بلاد درعة وسحلاسة ، وعلى المأمون من رؤوسهم على أسوار مراكش نحو أربعة آلاف ، وكان الوقت قيظاً ، فانتشرت روائحها الكريمة فى المدينة ، وضج الناس من ذلك ، ورفع الأمر إلى المأمون ، فكان جوابه أنه يوجد ثمة مجانين ، وتلك الرؤوس لهم أحراز لايصاح حالهم إلا بها ، وإنها لعطرة عند المجبن ، كريمة عند المبغضين (٢).

وكان المأمون بحيش بأفكار ومشاريع عظيمة ، نحو تجديد الدولة الموحدية ، وتجديد رسومها وتعاليمها ، بعد أن أضحت في نظره عتيقة بالية . وقد تذرع في تنفيذ خطته بمنهي الشجاعة والحرأة، وقد كان المأمون في الواقع شجاعاً صارماً، مضطرم النفس ، فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من الحطبة ومن السكة ، ومحو اسمه من المخاطبات ، وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات المربرية مثل « تاصليت الإسلام » « وسودود » و « ناردى » « وأصبحولله الحمد » وغير ذلك مماكان العمل جارياً عليه منذ بداية الدولة الموحدية . وأذاع في كتابه الرسمي ، الذي أنشأه بنفسه ، أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المعصوم ابن عذارى نص هذا الكتاب الشهير ، الذي يعتبر صدوره حدثاً حاسها في تاريخ العقيدة الموحدية ، ونحن ننقله هنا لبالغ أهميته :

« من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٦٥ ، وروض القرطاس ص ١٦٨ ، والإحاطة ج ١ ص ١١٩ -

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٧١ ، وروض القرطاس ص ١٦٨ .

إلى الطلبة والأعيان والكافة ، ومن معهم من المؤمنين والمسلمين ، أوزعهم الله شكر أنعمه الحسام ، ولا أعد هم طلاقة أوجه الأيام الوسام، وإناكتبناه إليكم، كتب الله اكم عملا منقاداً ، وسعداً وقاداً ، وخاطراً سلماً ، لايزال على الطاعة قائمًا مقمها ، من مراكش كلأها الله تعالى ، وللحق لسان ساطع ، وحسام قاطع ، وقضاء لايرد ، وباب لايسد ، وظلال على الآفاق لمحو النفاق بعد ، والذي نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به ، والتوكل عليه ، ولتعلموا أنا نبذنا الباطل، وأظهرنا الحق ، وأن لامهدى إلا عيسى بن مريم ، وما سمى مهدياً إلا أنه تكلم في المهد ، وتلك بدعة قد أزلناها ، والله يعيننا على القلادة التي تقلدناها . وقد أزلنا افظة العصمة عمن لاتثبت له عصمة ، فلذلك أزانا عنه رسمه ، فتسقط وتبيت ، وتمحى ولاتثبت . وقد كان سيدنا المنصور ، رضى الله عنه ، هم أن يصدع بما به الآن صدعنا ، وأن يرقع للإمة الحرق الذي رقعنا ، فلم يساعده لذلك أمله ، ولا أجَّله إليه أجله ، فقدم على ربه بصدق نية ، وخالص طوية ، وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة ، فما الظن بمن لم يدر بأى يد يأخذ كتابه ، أف لهم قد ضلوا وأضلوا ، ولذلك ولوا وذلوا ، ما تكون لهم الحجة على تلك المحجة ، اللهم ، اشهد اللهم اشهد أنا قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الحنة من أهل النار ، ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث ، وأمرهم الحبيث ، إنهم في المعتقد من الكفار ، وإنا فهم كما قال نبيكم عايه السلام « رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا » والسلام على من اتبع الهدى واستقام »(١).

وفى رواية أخرى هى رواية صاحب روض القرطاس ، أن المأمون بعد أن دخل مراكش وبايعه الموحدون ، صعد إلى المنبر مجامع المنصور ، وخطب الناس ، ولعن المهدى ، وقال أيها الناس لا تدعوه بالمعصوم ، وادعوه بالغوى المذموم ، إنه لامهدى إلا عيسى ، وانا قد نبذنا أمره النحيس به ، ثم أصدر مرسومه المتقدم ، بإزالة اسم المهدى من الحطبة والسكة ، وأن كل ما فعله المهدى ، وتابعه أسلافنا فهو بدعة ، ولا سبيل لإبقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب ثلاثة أيام ، ثم خرج فى اليوم الرابع ، فاستدعى أشياخ الموحدين بين يديه ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٦٧ و ٢٦٨ ، وابن الحطيب في الإحاطة ( ١٩٥٦ ) ص ٤١٩ ، و ٢٠٠

وعاتبهم على نقض عهودهم ، ثم أمر بإعدامهم حسباً تقدم (۱). بيد أنه يبدو من المرجح أن المآمون ، قد عمد أولا إلى التخلص من خصومه من أشياخ الموحدين ، ثم أقدم على تنفيذ خطته في إزالة رسوم المهدى وتعاليمه .

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة الموحدية على يد بنى عبد المؤمن ، وقد أ صاب الصميم من أسس هذه العقيدة وتعاليمها ، وقضى بصورة رسمية قاطعة ، ببطلان أحداث الأسطورة التى مثلت في جبل إيجليز قبل ذلك بمائة واثنتى عشرة عاما ، وأعلن فيها محمد بن تومرت أنه المهدى المنتظر ، والإمام المعصوم .

ونحن نعرف أن الخليفة يعقوب المنصور ، كانت تساوره نحو المهدى مثل هذه الأفكار ، وأنه لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامته ومهديته ، ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته ، فكان عمل المأمون فى الواقع ، وحسما يشير إليه كتابه ، تنفيذاً لماكان يجيش به والده المنصور ، ولم يكن يجرأ فى وقته على المحاهرة به ، أو الإقدام على تنفيذه .

والظاهر أن عمل المأمون فى إزالة رسوم المهدى وتعاليمه ، لم يكن له كبير صدى ، ولم تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض ، وبالعكس فقد أشاد الشعراء بتصرفه ، وأزجوا إليه مدائحهم فى قصائد عديدة ، يورد لنا ابن عذارى بعضها(١).

وأذن المأمون في نفس الوقت لحلفائه النصارى القادمين معه، في بناء الكنيسة بمراكش ، وهي التي اشترط ملك قشتالة إنشاءها ، وأخذت النواقيس منذ إتمامها ، تدق لأول مرة في العاصمة الموحدية (٣).

\_ 1 \_

وكان من أعظم الحوادث الحاسمة فى عصر المأمون ، إلى جانب محو أصول العقيدة الموحدية ، وقيامها دولة مستقلة تحت سلطان بنى حفص . ونحن نعرف أنه لما تفاقم أمر يحيى بن إسحاق بن غانية

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٦٧ و ١٦٨٠

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٦٨ و٢٦٩ .

۲۵۳ س ۲۵۳ می ۲۵۳ .

الميورق في إفريقية ، واشتد عيئه بها ، واستولى على معظم قواعدها ، ثم استولى على تونس ذاتها ، وكاد سلطان الموحدين بمحى في ذلك الركن من إمبر اطوريتهم الشاسعة ، سار إليه الحليفة الناصر لدين الله في الحيوش الموحدية ، ولبثت هذه الجيوش تطارده من مكان إلى مكان ، حتى ضربته ضربتها الحاسمة في موقعة جبل رأس تاجرا في سنة ٢٠٢ ه ، وانتزعت منه قواعد إفريقية واحدة بعد أخرى، ورأى الناصر تأميناً لإفريقية ، وتوطيداً لسلطان الموحدين بها ، أن يسند ولايتها لهل الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص بن عمر الهنتاتي ، وهو الظافر في معركة رأس تاجرا ، وكان الشيخ أبو محمد يومئذ عيد أشياخ الموحدين وأشدهم معركة رأس تاجرا ، وكان الشيخ أبو محمد يومئذ عيد أشياخ الموحدين وأشدهم المنصور ، فقبل الشيخ الولاية ، على كره منه ، واشترط لتقلدها شروطاً تكفل المنتقلال التام برأيه وتصرفاته ، وأبدى الشيخ في ولايته منتهى الحصافة والحزم ، ووقف بالمرصاد للميورق ، وقضى على كل محاولاته ، ومحاولات حلفائه من طوائف العرب ، وغيرهم من المخامرين المفسدين ، وحقق لإفريقية حلفائه من طوائف العرب ، وغيرهم من المخامرين المفسدين ، وحقق لإفريقية على أمن الاستقرار والطمأنينة والرخاء لم تعرفه مذ بعيد .

ولما توفى الخليفة الناصر ، بعد موقعة العقاب المشئومة بقليل ، فى اليوم العاشر من شعبان سنة ١٠٠ ه ، وخلفه ولده يوسف المستنصر ، وبادر أشياخ الموحدين من سائر الأنحاء إلى بيعته ، تمهل الشيخ أبو محمد فى تقديم بيعته بعض الوقت ، وأحيط تصرفه يومئذ بمختلف التعليقات ، ولكنه انتهى بسعى الوزير ابن جامع إلى تقديم البيعة المنشودة . ولكن حدث حيما قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال النواحى ، أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ليكون أميراً على تونس ، وليستقر بقصبها ، ليعنى بتدبير شئونها ، والسهر منها على حركات الميورق ، إلى جانب الشيخ أبى محمد عبد الواحد ، وأن يبقى الشيخ على ما هو من تقلد أعمال ولايته ، ولم يك تمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا لوضى الشيخ ، وأنه رأى فيه مضايقة له ، وافتئاتا على حقوقه وسلطانه (١).

وهناك قول آخر بأن تعيين السيد أبى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية ، لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ أبى محمد ببضعة أشهر ، فى أواخر سنة ٦١٨ ه ، وأنه عين خلفاً للشيخ . ومما يعزز هذا القول ، هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٧٣ و ٢٧٤.

منصبه ، حتى أمر بالقبض على كاتب الشيخ ، محمد بن أحمد بن النجيل، وأخويه أبى بكر ويحيى ، واستصفاء أموالهم ، وذلك بهمة تآمرهم على سلامة الدولة ، ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه يحيى (١) .

وتوفى الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مستهل شهر محرم سنة ٦١٨ ه ( ٨ مارس سنة ١٢٢٠ م ) ، بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء منصبه الشاقة ، وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية ، وأمضاهم عزماً ، وأوفرهم شجاعة وجرأة ، وكان لعزمه وشجاعته أكبر الأثر فى تحطيم ثورة بنى غانية ، وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية ، وحماية جناح الدولة الموحدية الشهالى الشرقى من الانهيار مدى حين .

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة الشيخ ، فيقول لنا ابن عذارى متفقاً مع روايته الأولى، إن ابنه أبا محمد عبد الله هو الذى خلفه فى منصبه ، وذلك تحت إشراف السيد أبى العلاء إدريس (٢) ، وهناك قول آخر ، يتمشى مع الرواية الثانية، وهو أن الذى خلفه فى منصبه هو السيد أبو العلاء إدريس ، معيناً من قبل الحليفة يوسف المستنصر.

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أبى محمد عبد الواحد ، قد تمخضت عن نتيجتين فى منتهى الأهمية ، الأولى تحرك ابن غانية من جديد ، والثانية تحول مجرى الحكم فى إفريقية .

#### \_ Y \_

وذلك أن يحيى بن إسحاق بن غانية ، ماكاد يعلم بوفاة خصمه العتيد ، الشيخ أبي محمد ، حيى تنفس الصعداء ، وأخذ في التحرك من منفاه السحيق في الصحراء ، وكان قد لزم ود آن وأحوازها ، منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أبي محمد ، وكان قد لزم ود آن وأحوازها ، منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أبي محمد ، ولبث هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص ، فلما لاحت الفرصة بوفاة الشيخ ، سار في الصحراء نحو الشمال ، وعاث في بلاد الحريد ، فنهض السيد أبو العلاء في جيش من الموحدين ، وسار إلى قابس ، ونزل بها بقصر العروسين ، حتى لاتسقط في يد الثائر ، وبعث ولده السيد أبا زيد في قوة إلى درج وغدامس ، وبعث قوة أخرى إلى ودان لرد ابن غانية ، ومحاصرته . واكن العرب من أنصار

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۹٦ ، وكذلك : ۱۹۹ موكذلك : A. Bel : Les Benou Ghania, p. 164

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٧٤ .

أبن غانية وحلفائه اعترضوا سبيل الموحدين ، وفر ابن غانية في جمعه من الملثمين والأعراب إلى جهة الزّاب ، فسار السيد أبو زيد في أثره ، ونجح ابن غانية في الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بالمة بسكرة جنوبى قسنطينة، وتخريبها ونهما ، فهاجمه السيل أبو زيد ، وانتزعها منه ، وفر ابن غانية في حشوده من العرب والبر بر وسار شرقاً حتى اقترب من أحواز تونس ، فأتبعه السيد أبو زيد في عسكر الموحدين والعرب الموالين ، ولاسما عرب هوارة ، ونشبب بين الفريقين في مكان يسمى مجدولٍ قتال مرير ، وهزم فيه ابن غانية ، وقتل كثير من جنده ، وامتلأت أيدى الموحدين •ن غنائمهم . وكان ذلك في أوائل سنة ٦٢١ ه (١٢٢٣ م) . وفر ابن غانية في فلوله نحو الحنوب مرة أخرى، وأخذ يتجول بين الواحات، وهو يحشد الأنصار ، وينتهب الأموال أينم استطاع ، ويرقب الفرص السانحة (١). وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد أبى العلاء ، فارتد إلى تونس ليشغل منصبه في الإمارة ، ووفقاً لهذه الرواية يكون تعيين السيد أبي زيد لولاية إفريقية ، قد جاء من قبل الحليفة آبي محمد عبد الواحد المخلوع ، الذي تولى الخلافة ، في أواخر ذي الحجة سنة ٠٦٠ ه . على أن ابن عذاري ، يقول لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أبى زيد الإمارة ، كانت على نمط ولاية أبيه السيد أبي العلاء ، وأن الشيخ أبا محمد علم الله بن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بقى على حاله مكان أبيه في ولاية افريقية، إينظر بالأخص في تدبير الشئون وجباية الأموال . وأكن السيد أبا زيد أساء السيرة ، واشتد في معاملة الناس ، خلافاً لما كان عليه الشيخ أبي محمد عبد الواحد ووالده عبد الله . فسخط عليه الناس وتمنوا زوال حكمه ، وأستمر السيد في منصبه حتى توفي الخليفة أبومحمد عبد الواحد وتولى الخليفة العادل ، فأقال السيد أبا زيال من منصبه، وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة ٦٢٣ ه ، وأرسل إلى إفريقية عمهالسيل أبا عمران موسى بن ابراهيم بن اسماعيل الحفصي ليتولى الحكم بها حتى يصل إليها حاكمها الأصلى الذي اختاره الخليفة ، وهو أبو محمد عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة أشهر سار أبو محمد عبد الله وأخوه أبو زكريا محمى إلى إفريقية ، وتوقف أبومحمد قليلا فى بجاية ، ومعه أخوه أبو عبد الله اللحياني (٢) ، وبعث أخاه أبا زكريا إلى تونس

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٦ ص ١٩٦ و ١٩٧ ، و الزركشي فيتاريخ الدولتين ص ١٤ وكذلك : A. Bel : ibld; p. 16

<sup>(</sup>٢) وقد عرف بهذا الاسم لطول لحيته ( ابن خلدون ج ٦ ص ٢٨١ ) .

ليمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس ، و دخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة سنة ٣٣٣ه ( نوفمر سنة ١٢٢٥ م ) فى مواكب حافلة ، واستقر فى منصبه دون منازع ، وندب الشيخ أبو محمد عبد الله ، أخاه الأمير أبا زكريا يحيى لحكم قابس والحمة ، وأخاه الأمير أبا ابراهيم لحكم توزر ونفطة ، وسائر بلاد قسطيلة (١٠) وتمكن بذلك سلطان بنى حفص بإفريقية . وكانت سيرة الشيخ أبى محمد ، وحكمة العادل، وسياسته اللينة الرفيقة ، مما يسبغ على أسرته وبنيه من بعده ، حسن الذكرى ويحبوها بالمحبة والولاء من سائر الناس .

وفى تلك الأثناء ، كان محيى بن غانية ، وهو فى مثواه بالصحراء ، يجد فى تحصيل الأموال ، وحشد الرجال ، ويرقب الفرصة للقيام بضربة جديدة ، وفى أواخر سنة ٦٢٣ ه ، سار نحو الشمال في اتجاه منطقة قسنطينة ، ثم اجتازها بسرعة ، واقتحم بجاية ، ثم غادرها لوقته صوب تدلس ، وهو يعيث قتلا ونهباً أينا حل ، أثم اتجه نحو الغرب ، وغزا متيجة ، وتوغل في منازل زناتة ، واكتسح أحياءها ، وانتهب ثرواتها ، وحاول شيخ مغراوة ، عبد الرحمن بن منديل ، وهو من أولياء الموحدين ، أن يقف في سبيله ، فهزمه ابنغانية وأسره ثم قتله ، ثم اتجه ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحم مليانة ، ثم استولى على الجزائر وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبومحمد عبد الله من تونس على عجل لمطاردة ابن غانية ، ووضع حد لعيثه ، وذلك فى أواسط سنة ٦٢٤ه ، فسار أولا إلى أبة ، وهاجم منازل هوّارة ، وكانت ضالعه مع ابن غانية ، وقبض على زعمائها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية . ثم سار فى أثر ابن غانية ، ودخل بجاية ، وأصلح شئونها ، وقصد بعد ذلك إلى مليانة ، وكان ابن غانية فى تلك الأثناء ، قد غادر الحزائر بعد اقتحامها ، وسار نحو الحنوب الغربي ، واستمر فى مسيره حتى وصل إلى أحواز سحلماسة ، فترك الشيخ أبومحمد مطاردته ، وعاد إلى تونس ، وذلك في شهر رمضان سنة ٦٢٤ ه(٢) .

ومن ذلك الحين ، تغيض أخبار يحيى بن اسحاق بن غانية . وكان إلى ذلك الحين ، قد قطع أربعين عاما فى متابعة ذلك الصراع المرير ، الذى بدأه أخوه على ضد الموحدين ، فى إفريقية ، والذى اتُخذت إفريقية ، لموقعها من الحزائر

<sup>(</sup>١) الزركشي في تاريخ الدولتين ص ١٥ ، والبيان المغرب ص ٢٧٤.

A. Bel: ibid; p. 174 : وكذلك : ١٩٧ م و الله علم (٢)

الشرقية مثوى بني غانية ، ونأمها عن مركز الحكومة الموحدية، وثرواتها الطائلة ، مسرحاً له ، والذي كانت تحدُّوه في البداية أمثل سياسية وقوميَّة ، ثم انحدر بعد طول النضال ، إلى غزوات خاطفة ، ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى ذروة سلطانه، بالاستيلاء على سائر قواعد أفريقية بما فها العاصمة تونس، خلا بجاية ، ثم قلب له الحظ ظهر المحن ، فانتزع الموحدون الحزائر الشرقية ، مثوى أسرته وموئل سلطانها ، ومستودع مواردها ، وذلك في سنة ٢٠٠ ه ، ثم لقي هزيمته الحاسمة في موقعة جبل تاجرا في سنة ٢٠٢ هـ. ومع ذلك ، وبالرغم من تمزق حشوده ، وتضاءل موارده ، فإنه لم نخلْبُ لهعزم ، ولم تضعف له إرادة ، فاستمر في نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى ، ولكنه كان نضال العصبة المغامرة، والانتقام المضطرم . وكان من الواضح أن الحلم الذي كان يجيش به بنو غانية ، وهو العمل على إحياء الإمبر اطورية المرابطية في إفريقية ، وفوق أنقاض سلطان الإمبر اطورية الموحدية ، قد تحطم وتلاشى ، بيد أنه لم يك شك أيضاً فى أن هذه الضربات المتوالية ، التي أنزلها على بن إسحاق بنغانية ، وأخوه يحيى ، مدى نصف قرن بسلطان الموحدين وجيوشهم في إفريقية، قد هزت من أركان الدولة الموحدية وساعدت على تفككها ، وتبديد مواردها وقواها ، وكانت عاملا من أهم العوامل التي اجتمعت في تلك الفترة ، ليمهد إلى انهيارها وسقوطها .

وقد عاش يحيى بن غانية أعوامه الأخيرة بين قليل من الصحب والحند ، حياة شريد لايستقر له مقام ، بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية كلما استطاع ، ولم ينقطع أمير افريقية ، وكان عندئذ أبازكريا يحيى عن مطاردته ورده عن أراضيه ، وأقام فوق ذلك في مختلف الحدود مراكز ثابتة ، مزودة بالحند للسهر على حركات الثائر ، وإخمادها في بدايتها ، ومع ذلك فإن ابن غانية كان دائم النشاط والحركة ، دائم الإغارة والعيث ، حيى أنه كان من وقت لآخر يصل في غاراته شمالا حتى وادى شليف ، واستمرت هذه الغارات حتى سنة ٢٦٦ ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفثات الأخيرة لثورة عاتية ، ولم يكن يلتف حوله عندئذ سوى القلائل من صحبه المخاصين ، ولم يكن له أهل ولاولد ، بعد أن مات أخوته وولداه في ساحة الحرب ، سوى عدد من البنات ، وكان في هذه الأعوام الأخيرة ، يشهد انحلال الدولة الموحدية التي نذر نفسه وكان في هذه الأعوام الأخيرة ، يشهد انحلال الدولة الموحدية التي نذر نفسه لكفاحها ، ولكنه كان يرى في نفس الوقت أنه لم يجن من صراعه وصراع أسرته

الذى استطال خسن عاما ، أية نتائج مادية ، وأن علم الدولة المرابطية الذى حاول أن يرفعه سوف نخبو بوفاته إلى الأبد . ثم كانت الحاتمة النهائية ، وتوفى يحيى بن اسحاق بن غانية ، وهو فى محلته على ضفاف نهر شليف على مقربة من مليانة ، وذلك فى سنة ١٣٦٨ أو سنة ١٣٣٨ ( ١٢٣٤م ) و دفن هنالك ، ثم عنى أثر مدفنه . قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الملثمين من مسوفة ولمتونة من جميع بلاد إفريقية ، والمغرب والأندلس ، عهلكه ، وذهب ملك صهاجة ، من الأرض ، بذهاب ملكه وانقطاع أمره » . وقيل إن يحيى بعث قبيل وفاته ببناته إلى الأمر أى زكريا ليعشن فى كنفه ، فأكبر الأمر الحفصى حسن ظنه ، وأحسن كفالهن ، وأبتنى لصونهن دا را خاصة بحضرة تونس ، عرفت بقصر البنات ، كفالهن ، وأبتنى لصونهن دا را خاصة بحضرة تونس ، عرفت بقصر البنات ، وأقمن بها فى عيش رغد ، محروسات مشمولات بأقصى رعاية ، حتى توفين عانسات معمرات ، ولم يقبان الزواج من أحد (١)

#### \_ r -

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص والى افريقية ، وذلك فى مستهل شهر المحرم سنة ٦١٨ه. وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية إفريقية ، هو ولده أبو محمد عبد الله ، وذلك على خلاف فى تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعها ، مما سبق لنا تفصيله ، وعلى أى فقد كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية ، مد حك بتونس فى شهر ذى الحجة سنة ٣٦٣ه ، وكان الذى قلده ولايتها وفقاً لذلك ، هو الخليفة العادل .

ولم تمض عدة أشهر على ذلك ، حتى وقع مصرع الحليفة العادل ، بعد مصرع سلفه الحليفة أبي محمد عبد الواحد ، وجلوس الحليفة الفتى يحيى المعتصم على كرسى الحلافة ، مكانه فى شوال سنة ٦٢٤ . ثم تفاقم اضطراب أمر الحلافة الموحدية ، بقيام السيد أبى العلى بن المنصور بالأندلس ، والدعوة لنفسه باسم المأمون ، وجوازه إلى العدوة ، واستيلائه على كرسى الحلافة من يد ابن أخيه يحيى المعتصم ، وقتله الله الموحدين ، وذلك فى أوائل سنة ٦٢٦ هـ وقد كان لذلك كله أعمى وقع فى إفريقية . ولما بعث المأمون إلى أبى محمد عبد الله والى إفريقية ليأخذ له البيعة ،

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه التفاصيل الأخيرة عن وفاة يحيىي وبناته عن ابن خلدون ج ٦ ص ١٩٧، وكذلك : A. Bel : ibid; p. 186

توقف عن عقدها ، فكتب المأمون عندئذ إلى أبى زكريا يحيى أخى السيد أبى محمد ، وكان يومئذ حاكماً لقابس، بالولاية على إفريقية ، وعزل أخيه السيد أبى محمد ، فبادر أبوزكريا بعقد البيعة للمأمون ، ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين .

دلك أنه لما علم أبو محمد عبد الله ، بما كان من أخيه أبى زكريا ، خرج في عسكره من تونس، فلما وصل إلى القبروان جميع أشباخ الموحدين ونبأهم بما اعتزم من قتال أخيه ، فأنكر الأشياخ عليه ذلك ، واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته ، وذلك محبتهم للأمير أبى زكريا وتقدير صفاته ، فأصر أبو محمد على رأيه وبهرهم، فأعلظوا له القول ، وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أبى زكريا ينبئونه بماحدث ، ويستدعونه إليهم ، فقدم أبوزكريا على الأثر ، وتسلم قيادة العسكر، وأمر بالقبض على أخيه أبى محمد، وحمل محروساً إلى تونس ، وهناك اعتقل حيناً بقصر ابن فاخر . و دخل الأمير أبوزكريا تونس فى اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة محمد الأمير أبوزكريا تونس فى اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة محمد إلى المغرب عن طريق البحر . و تولى أبوزكريا حكم إفريقية محمد بأخيه أبي محمد إلى المغرب عن طريق البحر . و تولى أبوزكريا حكم إفريقية باسم الحليفة المأمون . ولكن لم يمض قليل على ذلك حتى بعثالمامون من قبله بعض عمال (حكام) إلى تونس ، فنار لذلك أبو زكريا، وصرفهم ، وخلع طاعة المأمون ، وأمر بالخطبة ليحيى المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية (١) .

بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين ، واستيلاء أبي زكريا على الحكم ، رواية أخرى ، خلاصها أنه لما تفاقم اضطراب الأحوال في البلاط الموحدين ، جمع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين ، بمع الأمير أبو زكريا أشياخ الموحدين بتونس ، وشرح لهم الأحوال ، وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله في وجوب خلع طاعة الحلافة المؤمنية ، والاستقلال بالحكم ، فأبي عبد الله كل الإباء ، واعتقل أخاه أبا زكريا بداره ، ففر أبو زكريا من معتقله ، وسار إلى قابس ، وهنالك تفاوض مع شيخها ابن يكي ، فوافقه على مشروعه ، ثم خاطبه الموحدون من تونس ، باجماع كلمتهم على اختياره ، واتفقوا معه على التنفيذ ، منى خرج أخوه عبد الله برسم الحركة إلى القيروان . فلما خرج عبد الله بقواته ، ونزل بظاهر تونس ، برسم الحركة إلى القيروان . فلما خرج عبد الله بقواته ، ونزل بظاهر تونس ، طالبه الحند ببركاتهم ، فتلكأ في الإجابة ، وكان أبو زكريا قد قدم في صحبه ، ونزل على مقربة من مخلة أخيه ، فبادر الحند إلى خباء أخيه ، ورموه بالحجارة حتى ونزل على مقربة من مخلة أخيه ، فبادر الحند إلى خباء أخيه ، ورموه بالحجارة حتى

<sup>(</sup>١) الزركشي في تاريخ الدولتين ص ١٧.

كاد بهلك ، ففرأمامهم ، وعف الجند عن قتله إكراماً لأخيه ، وقصد عبد الله إلى مراكش ، وفى الحال جلس الأمير أبوزكريا مجلس الأمراء ، وبايعه أشياخ الموحدين ، ثم دخل تونس وبويع بها بيعة الحلفاء ، واختار وزراءه وكتابه . وأبقى أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى ، فى الحطبة وغيرها من المراسيم (١).

وتمت هذه الحطوة الأولى فى استقلال إفريقية فى أول سنة ١٢٧٥ ه ( نوفمبر ١٢٧٩ م) وأعلن أبوزكريا يحيى خلع طاعة ببى عبدالمؤمن ، وتسمى أولابالأمبر وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . ولما كانت قسنطينة ونجاية ، مازالتا بيد الحكام الموحدين ، وكان أبوزكريا ، يرمى إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاتها وأراضها ، فقد بادر فى العام التالى ( ١٦٧٨ ه ) بالزحف على قسنطينة ، وحاصرها أياما ، وانهى الأمر بأن مكن من دخولها، فدخلها وقبض على واليها الموحدى، أياما ، وانهى الأمر بأن مكن من دخولها، فلخلها وقبض على واليها الموحدى أبى زكريا عمران ، وبعث بالواليين المقبوض عليهما إلى المهدية ، وبعث بأهلهما وأولادهما فى البحر إلى الأندلس ، وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين والعرب الموالين لم، وأرسلهم أيضاً إلى المهدية ، فزجوا إلى مطبقها ، واستكملت والعرب الموالين لم، وأرسلهم أيضاً إلى المهدية ، فزجوا إلى مطبقها ، واستكملت بذلك سيادة بنى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريقي . وصحب الأمبر أبا زكريا أخوه أبو عبدالله اللحياني ، وكان متو لياً أشغال بجاية . أما أخوه أبو محمد عبدالله والى إفريقية السابق ، فقد لنى مصرعه عراكش ، وكان قد لحاً إليها .

وفى يوم الحمعة السابع من صفر سنة ٦٣٣ ه دعى فى الحطبة للأمير أبى زكريا بعد ذكر الإمام ، وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة ، لم يتخلف فها أحد ، ولكنه استمر مقتصراً على لقب الأمير ، ولم يتسم بأمير المؤمنين(٢).

وهكذا قامت بإفريقية ، بأحد أقاليم الدولة الموحدية الكبرى ، دولة جديدة ، هى الدولة الحفصية ، نسبة للأسرة التى أنشأنها وحكمها ، وهم بنوحفص، أبناء الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، وقد كان أبوحفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، وقد كان أبوحفص عمر بن يحيى من أصحاب المهدى العشرة ، وكان زعيم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة ، وهو الذى مهد لحلافة عبد المؤمن عقب وفاة المهدى ، وكان له أعظم شأن وأقوى نفوذ لدى الحلافة الموحدية ، وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمور في سنة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم التالث ص٤٧٧، ٢٧٦ ، والإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٣٢٠ و ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الزركشي في تاريخ الدولتين ص ١٨، والبيان المغرب ص ٢٧٦.

 ٥٧١ ه(١)، وكان لولده الشيخ أبى محمد عبد الواحد ، وهو أحد أبناء عدة تولوا جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس، مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدي، وكان يعتبركبير أشياخ الموحدين ، وقد رأينا ماكان من إخماده لحركة ابن غانية ، بعد أن كادت تقضي على سيادة الموحدين بإفريقية، وماكان من اضطلاعه بولاية إفريقية ، فى أحرج الظروف وأدقها ، وماوفق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه ، من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب، ومن توطيد أمنها وسلامها .

وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا النحو، ضربة جديدة للدولة الموحدية . وكان عاملا جديداً في إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه لم محدث كبير صدى في مراكش . وكان البلاط الموحدي في هذا الوقتذاته مشغولا ، مما يدور حول كرسي الحلافة ، من حروب ومنافسات ، ومايقوم به بنو مرين من استطالة ، وعيث مستمر ، فى أطراف المغرب ، ومايضطرم من ثورات محلية في بعض القواعد الهامة مثل مكناسة وسبتة ، ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة يستطيع أن محاول بها الوقوف في سبيل هذا الحدث المحتوم .

تركنا أخبار الخليفة المأمون ، وقد هزم منافسه وابن أخيه يحيى المعتصم مرة أخرى، بفحص واونزرتعلى مقربة من مراكش، في شهر رمضان سنة٦٢٧هـ، ثم أصدر مرسومه بعد ذلك بمحو اسم المهدى ابن تومرت ورسومه . وفى العامالتالى، سنة ٦٢٨ ه ، وجَّه المأمون كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب ،والأندلس ، يدعو فها إلى الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر ، والحض على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة والصدقات، والنهي عن شرب الحمر والسكرات، والتحريض على الدعاية . وقد أورد لنا ابن الخطيب فصولًا من كتابه المشار إليه ننقل منها الفقرة الآتية :

« وإذا كنا نوفى الأمة تمهيد دنياها ، ونعنى محاية أقصاها وأدناها ، فالدين أهم وأولى ، والنهم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها ، أحق أن يقدم وأحرى وعُلينا أن نأخذ نحسبُ ما يأمر به الشرع وندع ، ونتتبع السنن المشروعة ، ونذر البدع . ولنا أنْ لاندخر عنها نصيحة ، ولا نغبنها أداة من الأدوات مريحة ، ولنا علمها أن تطيع وتسمع،(٢).

 <sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٧٥ ، وابن الحطيب في الإحاطة ج ١ ص ٢٢١ .
 (٢) الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٢٢١ ، و٢٢٢ .

وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والحث على اتباع أحكام الشريعة ، ونبذ البدع ، عن معظم الحلفاء الموحدين ، حسبا أشرنا إليه فى مواضعه .

هذا وبينها المأمون مشغول على هذا النحو ، بإصلاحاته المذهبية والدينية ، إذ وقع انفصام جديد في الحلافة الموحدية ، وظهر مدَّع جديد للخلافة ، هو السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى أخاه السيد أبا موسى حكم ثغر سبتة ، فني سنة ٢٦٩ه ، دعا السيد أبو موسى لنفسه بالحلافة ، وتسمى بالمؤيد بالله ، وفي نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته ، قد جاهرت بالعصيان ، وعاثت في منطقة مكناسة ، وحاصرت مكناسة ذاتها ، فحشد المأمون قواته ، وخرج من مراكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا ، م يسر إلى سبتة ثانيا ، وكان عندئذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخية يحيى المعتصم عن القيام بأية محاولة جديدة ، بعد أن تركه الموحدون ،وعادوا إلى جبالهم ، وسار هو في صحبه القليل إلى منطقة درعة وسملاسة .

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مكناسة ، بادرت القبائل الثائرة بالتفرق والفرار ، وعندئذ استمر في سيره إلى سبتة ، فلما وصل إليها ضرب حولها الحصار من البر ، ولكن المدينة المحصورة لم تشعر بشيء من الضيق ، إذ كانت حرة مفتوحة من جهة البحر ، فلم تنقطع عنها الموارد . وفضلا عن ذلك فإن السيد أبا موسى ، بعث إلى ابن هود صاحب الأندلس يستنصر به ، فأمده ابن هود ببعض سفنه . ومن نم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشهر ، وهو يضربها بالمحانيق كل يوم ، دون أن يلحقها شيء من الضيق أو تقع ثلمة في أسوارها ، ويما آخر ، لولا أن بلغه عندئذ خبر روع له ، وأرغمه في الحال على رفع الحصار ، هو وقوع مراكش في يد يحيى المعتصم .

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حتى عبر أخوه ، السيد أبو موسى إلى الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه ، وبايعت له معظم قواعد الأندلس ، فبايعه ، ونزل له عن سبتة ، فعوضه عنها بولاية ألمرية . وبعث ابن هود إلى سبتة محليفه ، وقائده السابق الغشتي واليا لها ، فلبث نها بضعة أشهر إلى أن أخرجه أهلها وخلعوا طاعة ابن هود ، وبايعوا أبا العباس أحمد بن محمد

اليانشي ، فاستبد بحكمها ، وتسمى بالموفق بالله ، وذلك في سنة ٦٣٠ هر١٠ .

وكان يحيى المعتصم قد انتهز غيبة المأمون عن الحضرة ، فجمع حشوده على عجل ، وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرمون بن عيسى ، وأبوسعيد بن وانودين شيخ هنتانة ، وسار إلى مراكش ، واقتحمها عنوة، وكانت بلا دفاع ، ودخل القصر ، وجمع سائر مافيه من الأموال والذخائر ، وبعث بها إلى الحبل ، وقتل ونسبى الكثيرين ولاسيا من اليهود ، وأحرق الكنيسة ، وقتل من مًا من القسس والنصاري. وبلغت هذه الأنباء إلى المأمون وهو على حصارسبتة ، فرفع الحصار من فوره ، وارتد في قواته منصرفاً صوب مراكش ، وذلك في أوائل شهر ذى القعدة سنة ٩٢٩هـ، وهو يعتزم أن ينكل بيحىوصحبه، وأقسم لحلفائه النصارى الذين معه ، وقد اضطرموا سخطاً لما حل بكنيستهم ومواطنيهم ، أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام بنتصفوا فيها لأنفسهم. ولما وصل المأمون إلى وادى العبيد ، الفرع الشمالى لوادى أم الربيع ، مرض وتوفى فجأة ، وذلك في آخر شهر ذي الحجة سنة ٦٢٩ ه ، فكتمت زوجه حبابة الرومية ، وهي أم والمده الأكبر وولى عهده الرشيد ، وفاته ، ولم يقف عليها سوى القادة وأشياخ الخُلط وبعض القرابة ، ولم يقف عليها أحد من عامة الحيش . وفي اليوم التالي وهو مستهل شهر المحرم سنة ٦٣٠ه (١٨ أكتوبر سنة ١٢٣٢م)، اجتمع الأشياخ والقادة وأتفقوا على بيعة ولد المأمون أبى محمد عبد الواحد الرشيد بالخلافة ، مبايعة سرية خاصة، وكان فتى فى الرابعة عشرة من عمره . وأذيع فى المحلة أن أمير المؤمنين مريض ، لايستطيع الركوب ولا الظهور ، وحمل المأمون في تابوت وضع في هودج ، وسارت الحيوش أمامه وهي على أهبها للقاء يحيي المعتصم (٣)،

ولما وصات حشود المأمون إلى مقربة من مراكش ، خرج إليها يحيى المعتصم في قواته من الموحدين وعرب سفيان وغيرهم ، فنشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحيى ، وقتل معظم جنده ، وتفرق الباقون في مختلف الأنحاء . ولكن قوات المأمون ، حينما أشرفت على مراكش ، وعلى رأسها ولده الرشيد ، ألفت الحاضرة وقد استعدت للدفاع . وكانواليها من قبل يحبى ، أبوسعيد بن وانودين قد تخلى عن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٧٦ ، وروض القرطاس ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب القسم الثالث ص ٢٨٠ – ٢٨٢ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٣ و ٢٥٣٠ وروض القرطاس ص ١٦٩ ، وابن الحطيب في الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٤٢٥ .

عن منصبه ، واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد أبي سعيد ، وكان أهل مراكش قد ترامى إليهم ما أعلنه المأمون قبل وفاته ، من أنه سوف يبيح المدينة للنصارى ، انتقاماً من أهلها ، لما أبدوه من استسلامهم ليحيى ، وتمكينه من دخولها ، ومن ثم فإنهم لما رأوا متدم جيش المأمون ، ازدحموا فوق الأسوار ، واستعدوا للدفاع ، فعندئذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهيراً بتأميهم والعفو عنهم جميعاً ، وعمن كان معهم من الموحدين ، ورفع المغارم عنهم ، وضمن ظهيره كثيراً من الوعود الطيبة ، وحمل هذا الظهير القاضي أبو محمد عبد الحق ، ومعه جملة من الناس ، واقتربوا من السور من جهة باب السادة . وأعلن للناس وفاة المأمون وولاية ابنه الرشيد ، وهزيمة يحيى ، وعرفهم بما يتضمنه الظهير من تأمينهم والإنعام عليهم ، فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم ، وأذنوا له ولرفاقه الدخول إلى المدينة ، ثم سار معه والها السيد أبو الفضل والوجوه إلى القصر الحليفي ، وقرئ الظهير على الكافة ، فعم البشر والاطمئنان ، وكتب الأشياخ والوجوه إلى الحليفة بالسمع والطاعة ، وعاد القاضي وأصحابه ومعهم وفد من الكبراء للسلام على الحليفة وآستقباله . وكانت حبابة أم الحليفة قد تفاهمتُ مع القواد النصارى ، ودفعت لهم مقابل فييء المدينة التي وُعدوا باستباحثها ، وافتدائها من الاعتداء والنهب، مبالغ طائلة ، ويقال إن الرشيد دفع لهم مقابل ذلك خسمائة ألف دينار (١) ، وهكذا أنقذ الموقف ، ومهد كل شي لدخول الحليفة الفيّ إلى حاضرته .

بيد أنه بجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد ، أن نذكر كلمة عن عن الحليفة المأمون ، وعن صفاته وخلاله .

كان أبو العُلى (أو أبو العلاء) من أنبه الخلفاء الموحدين وأقدرهم ، وكان يتسم بكثير من صفات أبيه العظيم الحليفة يعقوب المنصور ، ولو أتاح له القدر فسحة من الوقت ، فربماكان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية من محنها ، ولتأخير انحلالها وسقوطها ، ولكنه أنفق أعوام خلافته الحمسة فى منازعات وحروب متوالية ، لم يفق منها حتى أدركه الموت . وكانت سقطته الحوهرية ، هى التجاوم إلى النصارى لتحقيق مشروعه فى انتزاع الحلافة . واكنها

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٨٤ و ٢٨٥ ، وروض القرطاس ص ١٧٠ .

كانت سقطة العصر وظروفه الموئلة ، وقد تردى فيها من قبله ومن بعده كثير من زعماء الأندلس .

وكان مولد المأمون بمدينة مالة سنة ٥٨١ هـ ( ١١٨٥ م ) ، وأمه حرة هي صفية ابنة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش ، وكان المأمون صنو أبيه المنصور في صفاته العلمية . فقد كان فقها حافظاً ، ضابطاً للرواية ، متمكناً من علوم الدين ، إماماً في اللغة ، أديباً واسع المعرفة بالأدب والسير ، كاتباً بليغاً ، متين البيان ، وشاعراً محسناً ، وكان يعني عناية خاصة بتدريس كتاب البخاري ، وكتاب الموطأ ، وسنن أبي داود . وكان فوق ذلك حاكماً مقتدراً ، بارعاً في الإدارة ومعالجة الشئون ، ذكياً وافر الهمة والعزم . ويجمل ابن الحطيب صفاته في قوله : «كان رحمه الله شهماً ، شجاعاً جريئاً ، بعيد الهمة ، نافذ العزيمة ، قوى الشكيمة ، لببيا ، كاتباً أديباً ، فصيحاً ، بليغاً ، أبيا ، جواداً ، حازماً » (أ) . بيد أنه كان في نفس الوقت صارماً ، سفاكاً للدماء . وقد رأينا كيف أسرف في استباحة دماء خصومه وقضي علهم جميعاً .

وكان المأمون كاتباً جزلا ، يشغف بتسطير كتبه بنفسه ، بالرغم من وجود عدة من أثمة البلاغة بين كتابه . وقد نقل إلينا ابن عدارى وابن الحطيب كتابه ، الذى كتبه نخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس، وفيه ينحى باللائمة عليهم ، ويتوعدهم بالنكال لحنوحهم إلى الاستسلام للنصارى ، وهو ينطق بروعة أسلوبه ، وإليك بعض ما جاء فيه :

و إلى الحاعة والكافة من أهل . . ، وقاهم الله عثرات الألسنة ، وأرشدهم إلى محوالسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قبلكم كتابكم الذى جرد لكم أسهم الانتقاد ، ورماكم من السهاد ، بالداهية الساد ، أتعتذرون من المحال ، بضعف الحال ، وقلة الرجال ، إذا نلحقكم بربات الحجال ، كأنا لانعرف مناحى أقوالكم ، وسوء منقلبكم وأحوالكم ، لاجرم أنكم سمعتم بالعدو قصمه الله ، وقصده إلى ذلك الموضع عصمه الله ، فطاشت قلوبكم خوراً ، وعاد صفوكم كدراً ، وشممتم ربح الموت ورداً وصدراً ، وظننتم أنكم أحيط بكم من كل جانب ، وأن الفضاء ويح الموت ورداً وصدراً ، واصطفاف المناكب ، ورأيتم غير شيء ، فتخيلتموه طلائع الكتائب ، تباً لهمتكم المنحطة ، وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحين

<sup>(</sup>١) الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٤١٨.

ندبتم إلى حماية إخوانكم، والذب عن كلمة إيمانكم، نسقتم الأقوال وهي مكذوبة ، ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مشوبة ، لقد آن لكم أن تبدلوا جل الحرصان ، إلى مغازل النسوان، وما لكم ولصهوات الخيول، وإنما على الغانيات جر الذيول، أتظهرون العناد تخريصاً ، بل تصريحاً وتلويحاً ، ونظن أن لا يجمع لكم شتاً ولايدنى منكم نزوحاً . أين المفر وأمر الله يدرككم ، وطلبنا الحثيث لايترككم ، فأزيلوا هذه النزعة النفاقية من خواطركم ، قبل أن نمحوا بالسيف أقوالكم ، وأفعالكم ، ونستبدل قوماً غيركم ، ثم لايكونوا أمثالكم »(١).

ومن نظمه قوله عند ظفره بحصومه الناكثين بيعته، وقتلهم وتعليق رؤوسهم: أهل الحرابة والفساد من الورى يعزون فى التشبيه بالذكار ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطع والتعليق فى الأشجار ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو فوق الحذوع وفى ذرى الأسوار لو عم عفو الله سائر خلقه ماكان أكثرهم من أهل النار

ووزر للمأمون الشيخ أبو زكريا بن أبى الغمر ، وكتب له عدة من أعلام البلاغة فى ذلك العصر ، مهم أبو زكريا الفازازى ، وأبو المطرّف بن عمرة المخزومى ، قطب البلاغة بالأندلس يومئذ ، وأبو الحسن الرُّعينى ، وأبو عبد الله بن عياش ، وأبو العباس بن عمران ، وغير هم (٢).

وأما عن شخصه فقد كان المأمون أبيض اللون ، معتدل القامة ، حميل المحيا، أكحل العينين ، فصيح اللسان ، حسن الصوت والتلاوة (٢٠٠٠).

وترك المأمون عدة من البنين هم ، أبو محمد عبد الواحد الرشيد ولى عهده والحليفة من بعده ، وعبد الله، وعبد العزيز ، وعمان ، وأبو الحسن على ، الملقب بالسعيد ، والوالى بعد أخيه الرشيد ، وترك كذلك عدة من البنات ، وأمهات الحميع روميات وسريات مغربيات (١).

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٦٦ و٢٦٧ ، وفي الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٤٢٢ ، و٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) البيان ألمغرب ش ٢٨٣ ، والإحاطة ج ١-ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٦٦.

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ص٢٨٢ و ٢٨٣ .

# اليّالتِّع انهيارالأندلس وسقوط قواعدها الكبرى

## الفضلالأول

### الثورة في مرسية وبلنسية ونذر الأنهيار الأولى

صدى انحلال الخلافة الموحدية في الأندلس . اضطرامها من جديد بالفورات القومية . محمد بن هود أول زعماء هذه الحركة . ظهوره في أحواز مرسية . ماقيل عن طريقة ظهوره . زحفه على مرسية وهزيمته لوالبها الموحدي . دخوله مرسية ومعه الراية السوداء . دعاؤه للخليفة العباسي وتلقبه بأمير المسلمين . فكرته فيالانضواء تحتالواء الحلافة العباسية . دخولعدة من القواعد في طاعته . نهوض المأمون من إشبيلية لقتاله . ما يقال عن اللقاء بين الفريقين . اعتر أف إشبيلية بطاعة أبن هود . صدى الثورة في بلنسية . السيد أبو زيد والى بلنسية . أبو حيل زيان سليل آل مردنيش . آل مردنيش ومركزهم في الشرق . وزارة أبي حميل زيان للسيد أبي زيد. قيام الثورة في بلنسية . اختيار أهلها الرباسة زيان . الوحشة بينه وبين السيد أبي زيد . مغادرة السيد أبي زيد لبلنسية . دخول زيان بلنسية وعقده البيعة لنفسه . دعاؤه للخليفة العباسي . النزاع بينه وبين ابن هود . امتناعه ببلنسية . الحوف من عواقب الفتنة . دعوة إلى الاتحاد . إلتجاء السيد أنى زيد إلى النصاري . مرافقة كاتبه ابن الأبار له . مسير السيد إلى ملك أراجون . المعاهدة التي عقدها معه . تعهده بنسليم عدد من الحصون . تنازله عن سائر حقوقه الإقليمية . اعتناقه للنصرانية . تأييد الرواية الإسلامية لهذه الواقعة . عودة ابن الأبار إلى بلنسية . إلتحاقه بخدمة أميرها زيان . ضعف الأندلس . توثب الملوك النصارى لمهاجمًا . غزو ملك ليون لشهالى منطقة الغرب . محاصرته لماردة . مسر ابن هود لمدافعته . هزيمته وارتداده . استيلاء الليونيين على ماردة وبطليوس . توقف ابن هود بإشبيلية . مصرع ولدى ابن وزير . غزو فرناندو الثالث للأندلسي الوسطى . محاصرته لمدينة جيان . فشل الحصار و انسماب النصاري . غزوة ثانية للقشتاليين . فرناندو النالث يستأنف الغزو . محاصرته لأبدة واستيلاؤه علما . عقد الهدنة بين ابن هود وفرناندو . \* الحزائر الشرقية تحت حكم الموحدين . مقدمات غزو النصارى للجزائر . تطلع الدول النصرانية إلى افتتاحها . اهمّام ملك أراجون الحاص بذلك . خايميالأول واستعداد أراجون لهذا المشروع . خروج أسطول الغزو النصرانى . استعداد أبي يحيى حاكم الجزائر للمقاومة . التآمر والنزاع في ميورقة . نزول النصاري بأرض الجزيرة . القتال بينهم وبين المسلمين . محاصرة النصاري لمدينة ميورقة . مفارضة ابن يحيى النصاري . إصرار النصاري على التسليم . اقتحامهم المدينة . دفاع المسلمين اليائس . هزيمتهم وتمزقهم . المذبحة الرائعة . دخول الملك خايمي المدينة . مقاومة المسلمين في الحبال . تحطيم المقاومة وسقوط سائر الحصون . تقسيم ميورقة بينالفاتحين .كتاب التقسيم الحاص بذلك . استيلاء الأرجونيين على يابسة . منورقة و بقاؤ ها عصراً تحت حكم المسلمين . الرئيس سميه بن حكم الأموى . حكمه لمنورقة . حزمه وكفايته . أدبه وشمره . و لده أبو عمر . افتتاح الأرجونيين لمنورقة .

لقد كان انتثار الحلافة الموحدية ، على هذا النحو ، وقيام الحليفة العادل بالأندلس ، خروجاً على الحليفة أبي محمد عبد الواحد ، ثم قيام أبي العلى المأمون بالأندلس أيضاً ، خروجاً على أخيه العادل ، أعمق وقع وأبعد صدى في الأندلس . وماحدث من ولم يقتصر الأمر في ذلك ، على تصدع أركان الحكم الموحدي ، وماحدث من ثورة أبي محمد عبد الله البياسي ، وما ترتب عليها من الآثار المؤلمة ، بل كان أن اهترت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الحطيرة ، وبهضت من من سباتها الطويل ، الذي فرضة عليها الحكم الموحدي ، زهاء ثمانين عاما ، وأخذت تضطرم بسلسلة جديدة من الفورات القومية ، على غرار ماحدث في أو اخر المعهد المرابطي . بيد أن هذه الفورات كانت مع الأسف ، حركات متناثرة ، متنافسة ، متخاصمة ، تفرق بينها الأطاع الحاصة ، وإن كانت تجمع بينها رابطة الغرض المشترك ، وهو تحرير الأندلس من نير الموحدين ، وحمايتها من عدوان النصاري .

قامت هذه الحركات التحريرية في شرقى الحزيرة وفي وسطها ، في وقت واحد ، وكانت بالرغم من طابعها الشخصى ، وهو مايتفق مع روح العصر ، حركات قومية أندلسية محضة ، وكان قيامها في غار المحن التي نزلت بالأندلس من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين ، عن تأدية واجهم الأول في شبه الحزيرة ، وهو الدفاع عن الأندلس وحمايها من عدوان النصارى ، وتحول نشاطهم إلى معارك داخلية شخصية ، بل وإلى مصانعة وتسليم للنصارى . ولم تكن حال الموحدين ، وتضعضع قواهم ، وانهيار مواردهم بالمغرب ، خافية على الأمة الأندلسية ، وعلى زعمائها الذين نهضوا في تلك الآونة العصيبة ، يحاولون القاذ الموقف ، بكل ما عكن أن تسمح به الظروف والأحوال .

وكان أول من ظهر من أولئك الزعماء الأندلسين ، زعيم من بيت عريق فى الزعامة والرياسة ، هو محمد بن يوسف بن هود الحدامى ، وهو سليل بنى هود ملوك سرقسطة أيام الطوائف . وكان آخر من أتينا على ذكرهم من زعماء هذا البيت ، هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن يوسف بن هود ، وهو الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله ، وأحياناً بالمستعين ، وقد تتبعنا أخباره فيما تقدم ، مذ غادر قلعة روطة آخر مستقر لبنى هود ، بعد سقوط سرقسطة في أيدى الأرجونيين فى سنة ٥١٧ه ه (١١١٨م) وانضوى تحت لواء ملك قشتالة

ألفونسو ريمونديس . ولما اضطرمت الأندلس بالثورة ضد المرابطين ، عمد سيف الدولة إلى خوض غارها ، أولا فى القواعد الوسطى فى جيّان ، وقرطبة وغرناطة ، ثم فى شرقى الأندلس ، فى بلنسية ومرسية ، وانتهى الأمر إلى أن قتل فى معركة البسيط ، فى شهر شعبان سنة ، ٥٥ ه ( فبرايرسنة ١١٤٦م) (١). ولم يرد من ذلك التاريخ ذكر لبنى هود فى حوادث الأندلس ، حتى قيام محمد بن يوسف ابن هود ، هذا المتقدم الذكر . وأما نسبته فهى وفقاً لقوله ، أنه محمد بن يوسف ابن محمد بن عبد العليم بن أحمد المستنصر ، فهو بذلك ثانى حفيد لولد سيف الدولة المتقدم ذكره .

وكان ظهور محمد بن يوسف بن هود ، فى نفس المنطقة التى كانت قبل ثمانين عاما مسرحاً لظهور جده سيف الدولة ، أعنى في شرقى الأندلس ، وفي مديَّنة مرسية . ولاتحدثنا الرواية بشيء عنحياته الأولى ، وكل ما تذكره من ذلك أنه كان رجلا من أصناف الحند عرسية وغير ها(٢) ، ويبدو من أقوال الرواية أنه ظهر بطريقة متواضعة جداً ، وذلك ععاونة قائد أومقدم من رؤساء العصابات يسمى الغشيي ، وكان الغشي هذا زعما لعصبة من المحاورين أو « المغاورين » الذين محاربون النصارى ، وأحيانا يقطعون الطرق على المسلمين . ونحن نضرب صفحاً عما تذكره لنا الرواية عن تنبؤات المنجمين بشأن ظهوره ، ونكتني بأن نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشتى على التعاون فى العمل ، وأفضى إليه بما يخالجه من أمل في الاستيلاء على الأمر ، وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أراضي النصارى المجاورة لأحواز مرسية ، فأصابا غنائم من الماشية والأسرى ، وأخذ جمع ابن هود يكثر شيئاً فشيئاً ، وتتوطد مكانته في تلك النواحي، وكانت أرومته الملوكية تسبغ عليه مهابة وتجذب إليه الأنصار . ولما كثر جمعه ، نهض في رجاله إلى موضع يعرف« بالصخيرات » أو بالصخور ، وهو حصن صغير يقع على نهر شقورة على مقربة من مرسية ، وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة (٣) ، فذاع أمره ، وسارع كثيرون من الفرسان والحند بالانضام إليه ، وكانت أحوال

<sup>(</sup>١) تراجع تفاصيل هذه الحوادث في ص ٣٦٠و ٣٦١ من القسم الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٥٦–٢٥٧ ، وابن الخطيب في أعمال الأعلام ص٧٧٨ و ٢٧٩ ، والروض المعطار ص ١١٨ .

الموحدين ، وما نشب بينهم من خلاف، وما وقع من قتل خلفائهم بمراكش ، وما يبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم ، وانهيار دولتهم ، مما يذكى حماسة الحموع ، ويبعث إليها روح الأمل والاستبشار .

وكانت ولاية مرسية ، مذ غادرها السيد أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور أو العادل ؛ على أثر مبايعته بالخلافة ، قد أسندت إلى ابن عمه السيد أبي العباس ابن أبي عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن . وكان من الواضح أن أولئك السادة الولاة ، كانوا ينظرون إلى الموقف في خشية وتوجس ، وأن الحاميات الضئيلة التي تركت لهم ، كانت قد خبت قواها المعنوية ، ومن ثم فإن ابن هود حيمًا شعر بقوة جمعه ، لم محجم عن الزحف على مرسية . فخرج إليه السيد أبو العباس بعساكر مرسية ، فهزمه ابن هود واعتقله ، وذلك في رجب سنة ٦٢٥هـ ( يونيه سنة ١٢٢٨م ) . وعلى أثر ذلك خرج إليه السيد أبو زيد والى بلنسية في قواته ، فهزمه ابن هود أيضاً ، واستولى على محلته ، ولكنه لم محاول دخول بلنسية . ثم عاد إلى مرسية ، ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية ، وذلك بتفاهم مع قاضيها أبي الحسن على بن محمد القسطلي ، وهو قتيله فيما بعد ، وقبض على واليها السيد أنى العباس(١). وبويع ابن هود بمرسية غرة رمضان سنة ٦٢٥هـ (٤ أغسطس ١٢٢٨ م)(٢) وتسمى بأمير المسلمين ، ومعز الدين ، ودعا للخليفة العباسي المستنصر بالله ، وكتب إليه ببغداد ، فبعث إليه بالحلع والمراسيم ، وسماه مجاهد الدين ، سيف أمر المؤمنين ، عبد الله المتوكل على الله ، وهكذا كانت علامة ابن هود « توكلت على الله الواحد القهار ».

وكانت فكرة ابن هود فى الانضواء تحت راية الحلافة العباسية، هو أن يتشح بثوب من الشرعية فى انتحال الولاية ، وفى محاربة الموحدين ، وهو قد أعلن أنه سوف يعمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين ، ومن عدوان النصارى معا ، وسوف يعمل على إحياء الشريعة وسنّها ، بعد مادرست فى ظل الموحدين،

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٢٤٩. ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار أن هود لم يشتبك فى معركة مع والى مرسية ، السيد أبى العباس ، ولكنه دخلها بحيله رتبها القاضى المذكور ، وإيهامه الموالى ، أن ابن هود سوف يتضوى تحت لوائه ويخدمه برجاله ، فلم دخل عليه ابن هود غدر به وقبض عليه (الروض المعطار ص ١١٩).

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب – القسم الثالث ص ۲۷۰ ، وابن خلدون ج 2 ص ۱۹۹ ، وروض القرطاس ص ۱۸۲ .

وسرعان ماقوى أمره ، وذاع ذكره ، وأطاعته منقواعد الشرق شاطبة ، وجزيرة شقر وما والاهما ، وأعلنت بطاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية ، مثل جيان وقرطبة ، حيث قتل أهلها واليها الموحدى السيد أبا الربيع ، وأخرجوا منها الموحدين ، وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية .

ولما ذاع أمر ابن هود ، ووقف السيد أبو العُللي بإشبيلية – وكان يومئذ قد غدا الخليفة المأمون – على ما حدث في الشرق من هزيمة الموحدين ، وضياع مرسية ، ووصله صريخ السيد أبي زيد ، أهمه ذلك ، وكان على وشك العبور إلى العدوة ، فآثر أن يبادر إلى الشرق لحسم الأمر قبل استنحاله ، فغادر إشبيلية، وسار في بعض قواته صوب مرسية . وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينه وبين ابن هود ، فهناك قول بأنه اشتبك مع ابن هود على مقربة من مرسية في معركة هزم فيها ابن هود ، وارتد إلى مرسية فامتنع بها ، وذلك في أواخر سنة ٦٢٥ ﻫ ، وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية ، فامتدحه الشعراء وأجزل لهم العطاء(١). ويزيد ابن الحطيب هذه الرواية تفصيلا فيقول ، إن المأمون تحرك في جيش إشبيلية . باستدعاء أخيه السيد أبي زيد والى بلنسيه (٢٦)، فتحرك المأمون إليه، واحتل غرناطة فى رمضان من عام خمسة وعشرينوستائة ، وأنفذ منها كتابه إليه يشجعه ، ويعلمه بنفوذه إليه ، وانضم إليه جيش غرناطة وماوالاها ، ثم سار نحو الشرق ، فبرز ابن هود إلى لقائه ، فكان اللقاء محارج لورَّقة ، فانهزم ابن هود ، وفر إلى مرسية وعساكر الموحدين في عقبه(٣). وفي رواية أخرى أنه لم يقع قتال ، واكن المأمون حاصر مرسية ، حينا فامتنعت عليه فكرّ راجعاً إلى إشبيلبة ، وذلك فى أوائل سنة ٦٢٦ ه ( ١٢٢٩ م )<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٥٨ ، ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد الني ألقيت بهذه المناسبة ، وكذلك ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الإحاطة (القاهرة ١٩٥٦) ج ١ ص ٢٠٠٠. وقد وهم ابن الخطيب هنا في وصف السيد أبي زيد والى بلنسية بأن أخ للمأمون. والحقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ابن عبد المؤمن - إنما هو ابن عم المأمون (وهو إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن) لا أخوه . و ابن الخطيب يصحح نفسه في ترجمته السيد أبي زيد الواردة في الإحاطة أيضاً (مخطوط الإسكوريال ١٩٧٠ الغزيري لوحة ١٩٨٨) فيذكر نسبته الحقيقية، وهي كما تقدم ، عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ابن عبد المؤمن. وذكر المقرى من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هو عبد الرحمن بن السيد أبى عبد الله معمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن . (نفح الطيب ج ٢ ص ٧٧٥) .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ( ١٩٥٦ ) ج ١ ص ٤٢٠ . ( ؛ ) الروض المعطار ص ١٢٠ .

وماكاد أبو العُلَى المأمون ، يغادر إشبيلية ليعبر البحر إلى العدوة ،حتى اجتمع أهل إشبيلية وذلك فى اليوم الثانى من عيد الأضحى سنة ٦٢٦ ه ، وأعلنوا خلع طاعة الدولة الموحدية ، والاعتراف بطاعة ابن هود فى ظل الحلافة العباسية ، وكتب عنهم أبو بكر بن البناء إلى المتوكل ابن هود كتابا بهذا المعنى ، فأوفد إليهم ابن هود فى الحال أخاه أبا النجاء سالم الملقب عضد الدولة ليكون واليا عليهم . وحذت ماردة وبطليوس حذو إشبيلية ، فى الإعلان بطاعة ابن هود . وهكذا اتسع نطاق الدعوة الهودية وشملت أواسط الأندلس وغربها ، وأخذت الأندلس كلها ، ترجو أن يكون حاميها وقائدها ، وجامع كلمتها ، وموحد صفوفها .

#### - Y -

وكان زعيم الثورة فى هذه المرة ، أيضاً ينتمى إلى زعماتها السابقين من آل مردنيش . وهو أبو جميل زيّان بن أبى الحملات مدافع بن يوسف بن سعد ابن مردنيش الجذامى ، وجده أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو كما نذكر ، أخو أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش . وكان الخليفة أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، حينما استسلم إليه آل مردنيش ، عقب وفاة عميدهم

الأمير محمد بن سعد في سنة ٥٦٧ هـ ( ١١٧١ م ) ، واستولى على مرسية وبقية مملكة الشرق ، قد شملهم برعايته ، وأسند إليهم جليل المناصب ، فقد م الأمير أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش ، أخا الأمر محمد المتوفى ، على بلنسية وجهاتها ، كما كان أيام أخيه ، واستمر أبو الحجاج يوسف ، وكان يعرف بالرئيس ، واليَّا لبلنسية حتى توفى في سنة ٥٨٦ هـ ، فخلفه في ولايتها السيد أبو عبد الله محمد حفيد الخليفة عبد المؤمن، ثمخلفه بعد وفاته ولده السيدأبوزيد . وترك الرئيس أبو الحجاج يوسف عدة من الأولاد ، منهم أبو الحملات مدافع ، وأبو الظفر غالب ، وأبو الحارث سبع ، وأبو سلطان عزيز ، وأبو ساكن عامر ، وأبو محمد طلحة ، وقد تولوا جميعاً في ظل حكومة الموحدين ، مناصب هامة فى مختلف قواعد الشرق ، من قيادة وولاية ، واشتهروا فى أواخر أيام الدولة الموحدية بالأندلس ، وكانوا مثل أبهم يعرفون بالروساء. فلا اضطربت الأحوال وسرت الفتنة إلى مختلف النواحي ، عقب وفاة الخليفة يوسف المستنصر ، خاضوا الفتنة مع الخائضين ، وكان عميدهم يومئذ الرئيس أبوجيل زيان بن أبي الحملات مدافع بن الرئيس يوسف أبي الحجاج ، وكان أبوه مدافع ، قد استشهد شابا في حياة أخيه أبي سلطان عزيز والي جزيرة شقر ، وكان إلى جانبه ببلنسية وأحوازها ، عشرة من روساء بيته من الإخوة أو أبناء العمومة . وكان أبوجميل زيان وقتئذ وزير السيد أنى زيد والى بلنسية، وكبير بطانته ومدبر أمره(١) ، وفي رواية أخرى أنه كان قائد الأعنة المتولى أمر الدفاع عن بلنسية (٢) . فلما ارتد السيد أبو زيد منهزماً أمام ابن هودكما تقدم، اضطرمت الثورة في بلنسية، والتفالبلنسون حول عميد بيت إماراتهم القديم ، أبي حميل زيَّان ، ونادوا برياسته ، فوقعت الوحشة بينه وبين السيد أبي زيد ، فغادر بلنسية إلى حصن أندة القريب وامتنع به، واشتد الهياج وتفاقم الأمر في المدينة، فخشى السيد سوء العاقبة،وغادر بلنسية بدوره في أهله ووالـه وأمواله ، وذلك في أوائل شهر صفر سنة ٦٢٦ﻫ ، واعتصم ببعض الحصون القريبة . وعندئذ بادر الرئبس أبو حميل زيان بالقدوم إلى بلنسية من مقره محصن أندة ، فدخلها في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر سنة ٦٢٦ﻫ (يناير ١٢٢٩ م) ونزل بالقصر ، وعقد البيعة لنفسه ، وذلك

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٧٨ه .

فى أول شهر ربيع الأول، ودعا للخليفة المستنصر العباسى ، وفى الحال دخلت فى طاعته دانية وجنجالة ، وعدة من الحصون، وذاع أمره واشتد ساعده . ولكن خرج عليه أبو سلطان عزيز بن يوسف و الى جزيرة شقر ، ودعا لابن هود ، وكذلك فعلت شاطبة وواليها أحد أبناء عمومة زيان، واضطر مت الفتنة بين زيان و ابن هود و زحف ابن هود على بلنسية ، فخرج زيان للقائه ، فكانت عليه الهزيمة ، وتبعه ابن هود إلى بلنسية فامتنعت عليه ، وشغل ابن هود عند ثذ، بحوادث ومشاريع أخرى (١) . وهكذا عمت الثورة أو الفتنة ، شرقى الأندلس ، وسرى الاضطر اب إلى سائر أنحائه ، وفى ذلك يقول شاعر معاصر من أبنائه ، هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس بن على المعروف بمرج الكحل :

ولاسيا فى فتنة مدلهمة فلا أحد فيها أخاه يشمت وكان قضا صمتنا عنه واجب وسلم الأحداث من كان يصمت

ولم يكن نحقى على ذوى النظر البعيد ، ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب خطيرة ، وكان بعضهم يسعى إلى تداركها مجمع الكلمة . وقد وقفنا فى ذلك على رسالة ، وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب ، عميد عاماء مرسية والمنتزى فها فيا بعد ، إلى الخطيب أبى عبد الله بن قاسم ببلنسية ، يشير عليه فها بأن محض الرئيس أبا حميل زيان على الدخول فى طاعة « أمير المسلمين» ابن هود وذلك قبل أن يتحرك ابن هود لمحاربة زيان فى بلنسية . وفها ينوه بوجوب اتحاد المدن المختلفة التى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء الدين ، وأن القوة فى الاتحاد وهو ما يحض عليه الله والرسول . وأنه بجب على علماء الدين أن يسعوا فى ذلك بالنصح ، وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة ، واستيلاء عدو الدين على البلاد ، مم يطلب إليه أن يهيب بالأمير أبى حميل أن يدخل فيا دخل فيه المسلمون ، فذلك مم يطلب إليه أن يهيب بالأمير أبى حميل أن يدخل فيا دخل فيه المسلمون ، فذلك مم يطلب إليه أن جهيب بالأمير أبى حميل أن يدخل فيا دخل فيه المسلمون ، فذلك

وأما السيد أبو زيد ، فقد نبث مذ غادر بلنسية ، وامتنع بأهله وأمواله ، في

<sup>(</sup>۱) راجع تفاصيل هذه الحوادث في أعمال الأعلام لابن الخطيب ص ۱۷۲، والبيان المغرب M. Gaspar Remiro: Historia de Murcia : وكذلك ، ۱۹۷، وكذلك ، ۲۷۰ مولاد و ۲۷۰ مولاد کا Musulmana (Zaragoza 1905) p. 275 & 276

<sup>(</sup> ٢ ) وردت هذه الرسالة في كتاب « زواهر الفكر وجواهر الفكر » لمحمد بن على بن عبد الرحمن المكنى بابن المرابط ، وهو مخطوط الإسكوريال ، رقم ١٥ م الغزيري ( ديرنبور رقم ٢٠ ه ) .

بعض الحصون القريبة ، حيناً يرقب سير الحوادث ، فلما رأى تطور الموقف على هذا النحو ، ورأى سلطان الموحدين يبهار فى سائر النواحى ، وأن الظروف كلها تدعو إلى اليأس ، لم بجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجيء إلى النصارى . فغادر مقره فى أهله وولده ، وقصد إلى ملك أراجون خايمي الأول ، مستجبراً به وملتجئاً إلى حمايته . وكان بصحبة السيد أبى زيد كاتبه ، وكاتب أبيه من قبل ، الفقيه الكاتب الشاعر والمؤرخ المبدع ، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي الشهير بابن الأبار ، وقد وصف لنا ابن الأبار موقفه يومئذ ، فى ببتين من الشعر ، بعث بهما إلى بعض أصحابه على أثر مغادرته لبلنسية وهما :

الحمد لله لا أهـل ولا ولد ولا قرار ولا صبر ولاجاد كان الزمان لنا سلما إلى أمــــد فعاد حربا لنا لما انقضى الأمد(١)

ويضع ابن الحطيب تاريخ مغادرة السيد أبي زيد بلنسية ، و لحاقه بالنصارى في السادس والعشرين من صفر سنة ٣٦٦ه ، أعنى في نفس اليوم الذي دخل فيه الرئيس أبو حميل زيان بلنسية (٢) . ولكنا ذكرنا فيم تقدم اعتماداً على ابن الحطيب نفسه أن السيد أبا زيد غادر بلنسية قبل ذلك عدة وجيزة ، والتجأ إلى بعض حصونها القريبة .

وتكتفى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق بالنصارى ، ودخل في دينهم (٢). ولكن لهذا السيد الموحدى ، قصة مفصلة متعددة النواحى ، تقدم البينا تفاصيلها ، الرواية والوثائق النصرانية المعاصرة ، ويجدر بنا أن نلخصها هنا . سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب ، حيث كان خايمي الأول ، ملك أراجون (٤) يعقد بلاطه يومثد . وفي اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ١٢٢٩م

<sup>(</sup>۱) وقفنا على هذين البيتين في مخطوط الإسكوريال « زواهر الفكر ، وجواهر الفكر » السابق ذكره لوحة ۱۸۷ . وراجع في مصاحبة ابن الأبار لمخدومه ، أزهار الرياض (المطبوع) ج ٣ ص ٢٠٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة في مخطوط الإسكوربال ( ١٧٤ ا الغزيري ) لوحة ١٣٨ أ .

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٧٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٦٧ و ١٦٨ ،
 وابن الخطيب في الإحاطة في مخطوط الإسكوريال المشار إليه .

<sup>(</sup>٤) تسمى الرواية الإسلامية Jaime خايمى : « جاقمة ملك أرغون » ( الروض المعطار ص ٤٨ )، وأعمال الأعلام ص ٢٧٧) وتسميه أحيانًا دون جايمش (أعمال الأعلام ص ٣٣٧) . وخايمى هو الرسم الإسبانى ليعقوب .

الموافق الثالث والعشرين من حمادى الأولى سنة ٢٧٦ه، اجتمع السيد أبو زيد وولده أبو محمد مع ملك أراجون وولده ألفونسو ، وكان يومئذ يقوم بأهبته لافتتاح ميورقة ، وعقدت بين الفريقين معاهدة ، نص فيها على أن يعطى السيد أبو زيد من سائر الأراضى والأماكن والحصون التي يغنمها سواء بالقوة أو الرضى ، مقدار الربع إلى الملك خايمى، وعلى أن يحتفظ الملك خايمى لنفسه بكل ما يقوم هو بافتتاحه ، أوما يقع تسليمه إليه ، وأن يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا الاتفاق ، حصون بنشكلة ، ومرلة ، وقله ، وألبونت ، وشارقه ، وشرب(۱) بصفة رهينة ، وأن يقوم الملك خايمى تأكيداً لمهوده ، نجاية السيد والدفاع عنه وعن ولده ضد أعدائه ، بتسليم حصنى الديموس ، وقشتيل الحبيب(۲) اللذين افتتحهما أبوه الملك بيدرو .

وكان من الواضح أن السيد أبا زيد، حينا عقد هذا الاتفاق مع ملك أراجون، كانت له أسوة بما فعله من قبل أخوه السيد عبد الله البياسي ، حينا انضوى تحت لمواء فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وتعهد بتسليم الحصون والأراضي الإسلامية ، بل و بما فعله ابن عمه الحليفة المأمون نفسه، من تعهده لملك قشتالة بتسليمه الحصون التي يرغبها في الأراضي الإسلامية ، وغير ذلك مما قطعه على نفسه من العهود ، إزاء قيام هذا الملك النصراني بمعاونته على انتزاع العرش من خصمه .

وتنفيذاً لهذا الاتفاق خرج السيد أبو زيد ، ومعه الفارس بيدرو دى أساجرا صاحب شنتمرية الشرق ، وبلاسكو دى ألاجون ، وهو زعيم أرجونى كان قبل عامين قد لحا إلى بلنسية وخدم الموحدين ، ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الملك ، في قوات طرويل وبعض الفرسان الأرجونيين ، واخترقت الحملة الأراضى التي كان ما يزال السيد أبو زيد يتمتع فها بشيء من التأييد . وبالرغم من أن السيد استطاع فها بعد أن يبسط سلطانه على بعض النواحي والضياع القريبة من بلنسية ، فإنه أدرك في النهاية أنه لن يستطيع تنفيذ العهود التي قطعها على نفسه لملك أراجون ، ومن ثم فإنه عاد في يناير صنة ١٢٣٣ ، وتنازل للملك خايمي عن سائر الحقوق ومن ثم فإنه عاد في يناير صنة ١٢٣٣ ، وتنازل للملك خايمي عن سائر الحقوق الإقليمية التي احتفظ مها لنفسه بمقتضى المعاهدة ، وذلك سواء في مدينة بلنسية الإقليمية التي احتفظ مها لنفسه بمقتضى المعاهدة ، وذلك سواء في مدينة بلنسية

<sup>(</sup>۱) وهى بالإسبانية على التوالى Segorbe, Jérica, Alpueute, Culla, Morella, Penoscola (۱) وهى بالإسبانية (۲) وها بالإسبانية Castielfabit, Ademuz

ذاتها ، أو فى أراضيها ، واستبقى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق (١).

وفى خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية . ذلك أنه لم يكتف بهذا الانضواء المطلق تحت نبر الملك النصراني ، ولكنه هوى إلى الدرك الأسفل، فاعتنق دين النصرانية ، وهو سليل ببي عبد المؤمن أئمة التوحيد وأقطابه ، ونبذ اسمه المسلم ، واختار اسها نصرانيا هو بثني Vicente أو بالعربية « بجنت » وتزوج فها بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة ، وكان يسمى فى الوثائق النصرانية وبثني » ، ملك بلنسية وحفيد أمر المؤمنين » ، ولم تقدم إلينا الرواية النصرانية تاريخ تنصر السيد أبى زيد ، ولكنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر هذه النية منذ عهد بعيد ، أعنى منذ أيام أن كان في بلنسية والياً علما ، وتقول لنا إن السيد طرد من بلنسية ، لما علم من أنه يبعث رسله السريين إلى البابا وإلى ملك أراجون ، عرض اعتناقه للنصرانية ، ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين (٢) .

وتجمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدى عن دين الإسلام، وتعرب عن أسفها وسخطها لانحداره إلى هذا الدرك المؤسى المراك ومنجهة أخرى فإنه مما لاشك فيه أن كاتبه ابن الأبار ، الذى صحبه فى رحلته إلى بلاط ملك أراجون ، قد تركه لمصيره غير بعيد ، لما رأى من استسلامه للنصارى ، ونيته فى اعتناق دينهم ، وعاد إلى بلنسية ، والتحق بخدمة أميرها الحديد أبو جميل زيان (٤) . وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شهود المأساة التى اقترنت عصير بلنسية ، وسوف يأخذ قلمه فى تدوين محنها بأوفى نصيب .

- W -

فى تلك الآونة التى أخذت فيها نيران الفتنة ، تندلع إلى ربوع الأندلس ، ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى ، كانت اسبانيا النصرانية تتطلع فى ثقة وأمل إلى اجتناء التراث المنهار ، وانتزاع الأشلاء المتساقطة ، وكان كل شىء يمهد إلى تحقيق هذا الأمل ، فإن حركة الاسترداد Reconquista ، لم تحظ

Andres Piles Ibars: Valencia Aarabe (Valencia 1901). p. 622, 625, (1) 626 & 629

A. P. Ibars: ibid; p. 617,618 & 622, cit. Zurita, Nota (Y)

<sup>(</sup>٣) يراجع بالأخص ابن عذارى فى البيان المغرب – القدم الثالث ص ٢٧٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٦٧ ، و ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) أزهار الرياض ج ٣ ص ٢٠٥.

من قبل قط ، بما كانت تحظى به يومئد من سهولة الانقضاض ، وانهيار الجهة الدفاعية الحصيمة ، بانهيار القوى العسكرية الموحدية فى شبه الحزيرة ، وانشغال البلاط الموحدى بالمغرب ، محلافاته وحروبه الأهلية . وكانت قوى الأندلس ومواردها الحاصة ، قد تضاءلت تحتضغط الحكم الموحدي المرهق ، واستئثار الموحدين بشئون الدفاع ، ثم أخذت على ضعفها وضالها ، تنتر هنا وهنالك ، بين أولئك المتغلبين ، أولئك «الطوائف» الحدد ، وكان ماوك اسبانيا الثلاثة ، بين أولئك المتغلبين ، أولئك «الطوائف» الحدد ، وكان ماوك اسبانيا الثلاثة ، نوايئ ملك أراجون ، وفرناندو الثالث ملك قشتالة ، وألفونسو التاسع ملك ليون ، يسيطر كل منهم ، على مصاير منطقة من شبه الحزيرة ، فملك أراجون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب ، وكل منهم ناحية الوسط ، وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب ، وكل منهم يرقب الفرص المواتية للانقضاض على الفريسة ، على تلك الأندلس ، التي مزقتها الفتنة ، وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية ، وأضحت معظم قواعدها تحت رحمة العدو القوى المتحفز .

ووقعت الضربات الأولى فى الغرب ، من جانب ملك ليون ، وهو أقل الملوك الثلاثة شأناً ، ثم تلتها فى الحال ضربات قشتالة وأراجون القوية ، ووجهت قشتالة اهتمامها إلى القواعد الأندلسية الوسطى ، واتجهت أراجون أولا إلى افتتاح الحزائر الشرقية ، لكى تتفرغ بعد ذلك إلى انتزاع القواعد الشرقية ، وفى مقدمتها ثغر بلنسية العظم .

وكان ملك ليون ، ألفونسو التاسع (وهو والد فرناندو الثالث) ، منذ استولى على مدينة قاصرش المنيعة في سنة ٦٢٦ ه (١٢٢٧م) حسما تقدم ذكره ، يرقب الفرصة لإنزال ضربته التالية ، في منطقة الغرب الأندلسية العظيمة إلى حدود وبطليوس ، وهما جنوبي قاصرش هما أقرب القواعد الأندلسية العظيمة إلى حدود ليون . فلما عمت الفتنة أرجاء الأندلس ، ولاح لملك ليون ، أن منطقة الغرب أضحت دون مدافع ، وأن قيام ابن هود في شرقي الأندلس ، لا يمكن أن يحول دون مشاريعه ، خرج من ليون في قواته ، وذلك في أواخر في أواخر سنة ١٢٧٩م (أوائل سنة ٢٧٦ه) ، وسار جنوبا في اتجاه نهر وادي يانه ، واستولى أولا على حصن منتانجش (١٠). الواقع على مقربة من شمال ماردة ، ثم سار إلى ماردة ،

<sup>.</sup> Moutanchez وهو بالإسبانية

وهى تقع شرق بطليوس ، على ضفة نهر وادى يانه ، وضرب حولها الحصار . ووقف ابن هود على حركة ملك ليون ، فحشد ما استطاع منقواته ، وسار نحو الغرب لإنقاذ المدينة المحصورة ، وكانت من القواعد التى دخلت في طاعته ، فلما وصل على مقربة من ماردة ، ترك ألفونسو التاسع الحصار ، وتقدم للقاء جيش ابن هود ، ونشبت بين الفريقين عند حصن الحنش (۱) معركة عنيفة ، هزم فيها ابن هود ، وارتد في قواته دون نظام ، وفي الحال ، احتل الليونيون مدينة ماردة ، ثم احتلوا بعد ذلك بقليل ، مدينة بطليوس العظيمة ، وذلك في مايو سنة ١٢٣٠م ( أواسط سنة ١٦٧٧ه ) . وينحى ابن عذارى مهذه المناسبة باللائمة على ابن هود ، لأنه انهزم بساقته في بداية الموقعة ، فولى الناس منهزمين من أجل خلك . ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عجولا ، وكانت هذه الغزوة أول غزواته وأضخمها (۲)

وعرج ابن هود فى مسره بعد هزيمته على إشبيلية . وكان مما حدث عند حلوله بها ، أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حاكم ثغر القصر السابق ، وكان قد لحأ إليها ، وقبضت عليه ، فأمر ابن هود بإعدامه هو وأخوه عبد الرحمن ابن وزير ، ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث من العامة نحو الأخوين قد وقع بتحريض ابن هود نفسه (٣).

وفى هذا الوقت نفسه ، كان فرناندو الثالث ، ملك قشتالة يحاول أن يقوم بضرباته فى الأندلس الوسطى . وكان فرناندو يرقب الدعوة الهودية ، واتساع نطاق سلطان ابن هود ، وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له ، بمنهى الاهمام والتوجس . وكان يخشى أن تجتمع كلمة الأنداس كلها حول هذا الزعم الحديد ، وأن تغدو مرة أخرى ، كتلة قوية مماسكة يصعب تحطيمها . وكان يرى وجوب المبادرة إلى العمل ، قبل أن يصبح ابن هود وهو فى نظره زعم الأندلس الحقيقي ، قوة لاتقهر ، ومن ثم فإنا نراه فى أو ائل سنة ١٢٣٠م ( أو ائل سنة ١٢٧٥ه ) نخرج في قواته من قشتالة متجها نحو أندوجر ، ثم يعر نهر الوادى الكبير ، وهو أينا في قواته من قشتالة متجها نحو أندوجر ، ثم يعر نهر الوادى الكبير ، وهو أينا

<sup>(</sup>١) وهو بالإسبانية Alauje

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٣٧٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩ ، والمقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الحلة الميراء ص ٢٤٢.

حل ينسف الزروع ، ونحرب القرى ، ويسبى الذرية ، واستمر في سيره نحو الجنوب حتى فحص غرناطة ، ثم عاد إلى الشهال ثانية . والظاهر أن هذه الغارة الأولى كانت عملا استكشافياً ، لمعرفة ماقد يلتى الغزاة من مقاومة . ولما اخترق ابن هود عندئذ بقواته تلك المنطقة في طريقه إلى الغرب ، ظن القشتاليون أنه قدم لحاربتهم ، ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة ، وألني ملك قشتالة نفسه حراً في خططه وتحركاته ، وعندئذ اتجه فرناندو الثالث بقواته صوب مدينة جيان الحصينة ، وهي أكبر قواعد تلك المنطقة ، وضرب حولها الحصار ، وذلك في أواخر يونيه سنة ١٢٣٠ م ، وقذفها بالحانيق بشدة ، وحاول القشتاليون ، اقتحامها بكل الوسائل ، ولكن المدينة لبثت صامدة كالصخرة ، أولا لمنعنها الفائقة ، وثانياً لوفرة المدافعين عنها ، وبعد حصار دام ثلاثة أشهر اضطر فرناندو أن يترك جيان ، وأن يعود أدراجه . وماكاد يصل إلى قشتالة حتى علم بوفاة أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون ، عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس ، فاتجه مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه ، وبذا اتحدت قشتالة ، مسرعاً إلى ليون ليجلس على عرشها مكان أبيه ، وبذا اتحدت قشتالة ، وليون مرة أخرى (۱) .

وهكذا نجت القاعدة الإسلامية – جيان – من السقوط إلى حين . ولكن ملك قشتالة ، عاد فبعث في العام التالي حملة غازية إلى الأندلس ، بقيادة أخيه الإنفانت ألفونسو ، فسارت من أندوجر ، وعاثت في أنحاء قرطبة ، واستمرت في سيرها غرباً حتى أحواز إشبيلية ، ثم ارتدت بعد ذلك إلى شريش ، وهي تعيث أيها حلت قتلا وتخريباً . وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى ليرد الغزاة ، فسار في قوات كثيفة ، والتي بالقشتاليين في فحص شريش ، ولكنه هزم مرة أخرى ، بالرغم من تفوقه في العدد ، وذلك في أواخر سنة ، ٦٣ ه (١٢٣٣م) . والظاهر أن القشتاليين كانوا يقصدون مهذه الغزوة ، أن يقطعوا صلة ابن هود والظاهر أن القشتاليين كانوا يقصدون مهذه الغزوة ، أن يقطعوا صلة ابن هود من المنفور الحنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الحضراء في سنة ٢٢٩ ه ، بالثغور المنوبية . وكان ابن هود قد افتتح الحزيرة الخضراء في سنة ٢٢٩ ه ، ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزيمته ، محتفظاً بسلطانه في القواعد والثغور ولكن ابن هود لبث بالرغم من هزيمته ، محتفظاً بسلطانه في القواعد والثغور الحنوبية . وماكاد فرناندو الثالث ينتهي من تنظيم الشئون الداخلية التي ترتبت على وفاة أبيه حتى تأهب لاستثناف الغزو . وكان بعد أن أخفق في الاستيلاء على جيان ،

J. Gonzalez: Las Conquistas de Fernando III en Andalucia p. 62 & 63 ( 1 )

<sup>(</sup> ٢٦ - المرابطين والموحدين جـ ٢ )

يعتزم افتتاح مدينة أبدة ، وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا وأقواها حامية ، ولكن فرناندو صمم على أن يمضى فى حصارها حتى ترغم على التسليم . واستمر حصار أبدة من يناير حتى يوليه سنة ١٢٣٣م (أواخر سنة ١٣٠هم) فلما عدمت الأقوات ولم ترد أية نجدة من أى جهة ، اضطرت أبدة إلى التسليم بالأمان ، على أن يؤمن سكانها فى أنفسهم ، وأن يسمح لهم بأن ينقلوا من أموالهم ما يستطيعون حمله معهم ، وأن تضمن سلامتهم حتى يصلوا إلى الأراضى الإسلامية (١)

وفى نفسهذا العام ٦٣٠ه ، عقدت الهدنة بين ابنهود وملك قشتالة ، نظير ألف دينار يؤديها اليه ابن هود فى كل يوم (٢). وكان ابن هود ، قد تكاثر عليه الحصوم ، بقيام منافسه ابن الأحمر فى قطاع جيان ، وخروج بعض المدن ، ولاسيا إشبيلية عن طاعته وذلك حسبا نفصل فى موضعه ، فرأى أن يتفرغ لمحاربهم بعقد الهدنة مع النصارى .

## - £ --

بينها كان ملك قشتالة ينزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى ، كان ملك أراجون خايمي الأول ، يقوم بأول غزواته الكبرى فى الناحية الشرقية لشبه الحزيرة ، ونعنى غزو الحزائر الشرقية .

كانت الحزائر الشرقية أوجزر البليار، وهي ميورقة ومنورقة ويابسة، وعدة جزائر صغيرة أخرى، منذ افتتحها الموحدون من أيدى بني غانية في سنة ٢٠٠٠ يتعاقب في حكمها الولاة الموحدون، وكانت تتبع ولاية بلنسية من الناحية الإدارية . ولما اضطرمت الأندلس بالثورة على الموحدين، كان على الحزائر واليها أبويحي ابن يحيى بن أبي عمران التينمللي . وكان رابع الولاة الموحدين ، مذ قام الموحدون بافتتاحها من أيدى بني غانية في سنة ٢٠٠٠ه (١٢٠٣م) ، ووليها منذ سنة ٢٠٠٠ وفي رواية أخرى هي رواية ابن عمرة المخزومي ، في كتابه « تاريخ ميورقة » ، أن أمير الحزائر كان عندئذ هو محمد بن على بن موسى ، وأنه هو الذي وليها في سنة ٢٠٠٦ ه (٢٠٣) ولكننا نرجح الرواية الأولى ، لأن الرواية النصرانية المعاصرة في سنة ٢٠٠٦ ه (٢٠٠)

J. Gonzalez: ibid; p. 29 y nota (64) : وكذلك : (١) البيان المغرب ص ٢٨٨ ، وكذلك

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٨٨ ، وروض القرطاس ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) المقرى فى نفح الطيب ج ٢ ص ٨٤٥ نقلا عن تاريخ ميورقة للمخزومى، وهو كتاب لم يصل إلينا . ويقول لنا ابن الحطيب فى ترجمته للمخزومى إنه ألف كتابا فى «كاثنة ميورقة » وتغلب الروم عليها . (الإحاطة ١٩٥٦ – ج ١ ص ١٨٤).

ومنها تاريخ الملك خايمي نفسه، تردد اسم أبي يحيى كأمير للجزيرة (۱). ويقص علينا المخزومي سبب غزو النصاري لميورقة ، أو مقدمات هذا الغزو في قوله ، إن والي ميورقة بعث طريدة بحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة يابسة ، لتأتي إليه ، مبعث إلا خشاب التي يحتاج إليها ، فعلم بأمرها والى طرطوشة النصراني ، فبعث إليها قوة بحرية استولت عليها ، فاستشاط الوالى لذلك غضباً ، واعتزم أن يغزو مياه بلاد الروم . وني أو اخر سنة ٣٦٣ه (أو ائل يناير سنة ١٢٢٥م) ظهرت في مياه يابسة سفينة من برشلونة ، وأخرى من طرطوشة ، فبعث الوالى ولده في عدة يابسة من برشلونة ، وأخرى من طرطوشة ، فبعث الوالى ولده في عدة قطع بحرية ، فرسي في مياه يابسة ، وألني بها مركباً چنوية كبيرة فاستولى عليها ، تم استولى على المركب البرشلونية . فلما وقف الروم على ذلك ، اضطرموا سخطاً ، وأهابوا عليهم أن يقوم بغزو الحزيرة ، وعرضوا عليه أن يتطوعوا بانفسهم ، وأموالهم ، فأخذ عليهم العهد بذلك ، وحشد من أهل البلاد عشرين ألفاً ، وجهز وأموالهم ، فأخذ عليهم العهد بذلك ، وحشد من أهل البلاد عشرين ألفاً ، وجهز في البحر ستة عشر ألفاً آخرين ، وكان ذلك في أو ائل سنة ٢٦٦ه هر٢) .

هذا ما يقوله المخزومى عن مقدمات غزو ميورقة . ولكن هذه المقدمات ترجع في الواقع إلى أسباب أقدم وأبعد مدى . فقد كان أمراء قطلونية ومعهم جمهوريتا بيزة وچنوة يتوقون دائماً إلى افتتاح هذه الجزائر ، ووضع حد لغزوات ولاتها المسلمين ، في مياه الشواطىء النصرانية ، وكان الكرسي الرسولي يشجع ويبارك كل مشروع لافتتاحها . وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بنحو قرن في سنة ٥٠٥ ه (١١١٦م) في أوائل العهد المرابطي ، واستعادها المرابطون على أثر ذلك . ولما استقل بنوغانية بالحزائر وقوى أمرهم ، كانت غزواتهم المتكررة ، لشواطىء الدول النصرانية القريبة ، تزعج هذه الدول ، وتحملها على مهادنة أصحاب الحزائر ، وعقد معاهدات السلم معهم . فلما افتتح الموحدون الحزائر من أيدى بني غانية ، تجددت رغبة الدول النصرانية ، في انتزاع هذه الحزائر من أيدى المسلمين ، وكان أشدهم رغبة في ذلك مملكة أراجون ، التي كانت ترى من حقها الطبيعي ، أن تستولى على تلك الحزائر التي تواجه شواطها ، وذلك من حقها الطبيعي ، أن تستولى على تلك الحزائر التي تواجه شواطها ، وذلك تأميناً لمواصلاتها وتجارتها ، وكان بيدرو الثاني ملك أراجون قد فكر في افتتاح الحزائر بصفة جدية ، ولكن لم يتح له تحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفي الحزائر بصفة جدية ، ولكن لم يتح له تحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفي الحزائر بصفة جدية ، ولكن لم يتح له تحقيق أمنيته . فكان على ولده الملك الفي

M.Lafuente: Historia General de Espana, T. IV. p. 77, Nota 2 (1)

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ٨٤٠ .

خاعى الأول أن محقق تلك الأمنية . وكان انهيار سلطان الموحدين في شبه الحزيرة واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة، وانتثار وحدتها وتفرق كلمتها مما يمهد لاسبانيا النصرانية السبيل إلى تحقيق غايات الاستر داد La Reconquista بايسر أمر ، وانتزاع أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة ، وكان على أراجون وهي تسيطر على شرق شبه الحزيرة ، أن تجتني تراث شرقي الأندلس ، وكان الملك خاممي حينها وفد عليه السيد أبو زيد الموحدي مطروداً من بلنسية في أوائل سنة ٦٢٦ هـ ، يستعد بالفعل لافتتاح الحزائر ، وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية في برشلونة في شهر ديسمبر سنة ١٢٢٨ م ، واقترح عليه أن يقوم بحملة عسكرية ضد ميورقة بغية افتتاحها ، وذلك لتأمن تجارة قطلونية في البحر المتوسط ، فوافق الكورتيس على هذا الاقتراح ، ووافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة الماشية القرنية للمعاونة في نفقات الحملة . وعرض أكابر الأحبار والرهبان ، أن يشتركوا في الحملة بأنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والحند ، كل وفق طاقته . وعرض أكابر الأشراف القطلان ، وفي مقدمتهم نونيو سانشيز كونت روسيون ، وهوجو دى أمرياس ، والأخان رامون وجلن دى مونكَّادا وغيرهم من الأكابر ، أن يشتركوا في الحملة ، محشودكبرة من الفرسان والرماة والحند ، فقبل الملك هذه العروض ، وتعهد من جانبه بأن يقدم مائتي فارس من أهل أراجون نخيلهم وسلاحهم ، كما تعهد بتقسيم الأراضي المفتوحة ، والغنائم المكتسبة بالعدل ، والقسطاس ، بنن المشتركين في الحملة ، كل وفق ما تكبده من النفقات، محتفظاً لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع . وأقسم الجميع على ذلك ، واتفقوا على الاجتماع في طرطوشة بعد اتمام العدة ، في شهر أغسطس من

وتم كل شيء وفق ما اتفق عليه. وفي اليوم الحامس من سبتمبر سنة ١٢٢٩م ( ١٤ شوال سنة ٢٦٦ه) خرج الأسطول الأرجوني بحمل قوات ضخمة من ثغور سالو وطركونة وكامبريلس، وكان مؤلفاً من مائة وخمس وخمسن سفينة حربية وعدد من القطع الحفيفة ، التي يقودها بحارة مغامرون من الحنويين وغيرهم . وبلغ عدد المقاتلين ألفاً وخمسائة من الفرسان وخمسة عشر ألفاً من المشاة ، هذا عدا حشود من المتطوعين من أهل چنوة وبرو فانس وغيرهم . ودفعت الرياح العنيفة

<sup>.</sup> M. Lafuente : ibid; T. IV. p. 75 (1)

السفن إلى وجهة غير التى كانت تقصدها ، ولكنها وصلت بعد جهد الى خليج بالما ، وهو الحليج الذى تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الحزيرة ، وكان والى الحزيرة أبو يحيى بن أبى عمران ، قد علم بأمر هذه الأهبة الضخمة التى انخذها النصارى لفتح الحزيرة ، فاستعد من جانبه للدفاع ، واستطاع أن يحشد قوة عنتارة من نحو ألف فارس ، ومن فرسان الرعية والحضر ألفا أخرى ، ومن الرجالة ثمانية عشر ألفا ، بيد أنه اكتشف فيا يبدو ، مؤامرة لحلعه ، فقبض على أربعة من أكابر الأعيان ، وأمر بإعدامهم ، وكان منهم اثنان هما ابنا أخت أبى حفص بن سيرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة ، فاجتمع الناس حوله ، وأبدوا سخطهم وتوجسهم مما حدث به ، وأمر الوالى بعد ذلك بالقبض على خسين آخرين من الأشخاص البارزين ، وكان ذلك في منتصف شهر شوال ، وقد اضطرب الناس ، وكثر الإرجاف ، ولم يمض على ذلك يومان أو ثلاثة حتى فقلت سفن النصارى وظهرت ، فبادر أبويحي بالصفح عن خصومه ، وتأهبت الحشود لدفع النصارى وظهرت ، فبادر أبويحي بالصفح عن خصومه ، وتأهبت الحشود لدفع النصارى () . ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه الحليج ليلا ، وبمنهى السرعة ، حتى أن القوات المسلمة التى أرسلت لردها ، ولهي مكونة من مائي فارس وخسة آلاف راجل لم تستطع شيئاً لمنعها .

وكان أول من نزل إلى البر قوة من سبعائة من النصارى بقيادة برناردو دى ارخنتونا ، تحصنت باحدى التلال ، وتبعتها فرقة من فرسان رامون دى مونكادا هاجمت المحلة الإسلامية المقابلة ، ففرقتها ، ثم نزل الفرسان القطلان وبعض طوائف الأرجونيين . وهنا وقعت أول معركة بين المسلمين والنصارى ، وكان المسلمون قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين ، وحلفائهم بشدة ، فهزموهم هزيمة شديدة ، وقتل منهم عدد من الأشراف ، والفرسان القطلان ، وفي مقدمتهم جلين دى مونكادا ، وأخوه رامون ، وهرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزومين .

وعندئذ ضرب النصارى الحصار حول مدينة ميورقة ، وأخذوا يضربونها بمختلف الآلات بشدة ، ورد المسلمون على ذلك ، بأن دفعوا قوة مهم حاولت أن تقطع مورد الياه الذي بمد المحلة النصرانية من الحبل، فهاجمها النصارى وقتلوا عدداً منها ، وألقوا ببعض رؤوسهم إلى داخل المدينة ، على أن الدفاع عن المدينة ،

<sup>(</sup>١) المقرى فى نفح الطيب نقلا عن المخزوى ج ٢ ص ٨٤٠.

لم يكن لسوء الطالع محكماً ، وكان الحلاف يسود بين المدافعين. وكان كثير من الحند الساخطين يتسربون إلى المعسكر النصراني . وأخيراً استطاع النصاري أن يقتربوا من الأسوار ، وأن يحطموا أربعة من الأبراج . ورأى الوالى أبو يحيى أن الوقت قد حان للمفاوضة في تسليم المدينة ، فبعث إلى الملك خايمي على يد دون نونيو سانشيز ، أحد أقطاب الحملة ، يعاونه بهودى من سرقسطة يسمى باشول كان يعرف العربية ، يعرض أن يدفع ثمناً لانسحاب ملك أراجون ، وذلك بأن يؤدى إليه سائر نفقات الحملة ، مذ خرجت من ثغر طركونة إلى يوم انسحابها ، على أن لاتبرك في الحزيرة حامية نصرانية ، ولكنه لما علم أن ملك أراجون يصر كل الإصرار على أخذ المدينة ، بعث إليه يعرض تسليم المدينة أراجون يصر كل الإصرار على أخذ المدينة ، بعث إليه يعرض تسليم المدينة وأراجون يصر كل الإصرار على أخذ المدينة ، بعث إليه يعرض تسليم المدينة السفن التي تحمله إلى شاطيء افريقية ، وأن يبقى في الحزيرة من شاء من أهلها المسلمن . ولكن الملك خامي رفض هذا العرض أيضاً ، تحت ضغط الزعماء القطلان . ولكن الملك خامي رفض هذا العرض أيضاً ، تحت ضغط الزعماء القطلان . لاتهم كانوا يريدون الانتقام لآل مونكادا ، والاستيلاء على غنائم المدينة وثروانها .

وعندفذ عول أبويحيى على أن يدافع دفاع اليأس ، وعول النصارى منجانهم على مهاجمة المدينة واقتحامها . وفي يوم ٣٠ ديسمبر سنة ١٢٢٩ م ، استعد الحيش النصر الى المهجوم ، واستمع الحند القداس، وعند الفجر بدأوا الهجوم وأحدثوا ثلمة في السور ، وانثالوا إلى المدينة في طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل ، فلقيهم المسلمون في داخلها ، واضطرم بين الفريقين في الميادين والشوارع قتال عنيف ، وكان الوالى أبويحيي على رأس جنده ممتطياً صهوة جواده الأبيض ، وهو يحتهم على الثبات ، ودخل الملك خايمي أمام جنده المدينة ، وهو شاهر سيفه . وهم سوى قليل حيى ظهر التفكك في صفوف المسلمين ، وأخذوا يفرون من باب بورتبين ، وباب برتوليت ، وفي سائر النواحي ، والنصارى في أثرهم معنون فهم قتلا ، وباب برتوليت ، وفي سائر النواحي ، والنصارى في أثرهم يعنون فهم قتلا ، وتقدر الرواية الإسلامية من قتل من المسلمين خلال هذه المعركة اللموية بأربعة وعشرين ألفاً . وفر مهم إلى الحبال بحو ثلاثين ألفاً ، وأسر الوالى أبو يحيى وولده ، واستولى النصارى على ميورقة في مناظر مروعة من السفك . وكان استيلاؤهم عليها في يوم الاثنين ٣١ ديسمبر سنة ١٢٢٩ ، السفك . وكان استيلاؤهم عليها في يوم الاثنين ٣١ ديسمبر سنة ١٢٢٩ ،

<sup>(</sup>١) المقرى في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨٥ .

وهو يوافق بالهجرية الثالث عشر من شهر صفر سنة ٦٢٧ه(١)

وتتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة الى وقعت عند دخول النصارى ميورقة ، ويقدر بعضهم من هلك فيها من المسلمين بثلاثين ألفاً ، والبعض الآخر مخمسين ألفاً . بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ فيه (٢) .

ودخل الملك خايمي الأول ، قصر المُدينة ، وهو قصر الولاة المسلمين ، وأتى بالوالى أبي بحيى ، وأمر بتعذيبه ، واستمر تحت العذاب خسة وأربعين يوما حيى توفى . وأما ابنه وكان صبياً في الثالثة عشرة ، فتقول لنا الرواية النصرانبة إنه نُصر وسمى بدون خايمي (٣).

على أن المعركة لم تكن قد انتهت بعد ، فإن أبا حفص بن سبرى ، وهو الزعيم الذى أشر إليه فيا تقدم ، لما رأى هزيمة المسامين ، وسقوط المدينة فى أيدى النصارى ، خرج إلى الجبل، وتبعته طوائف كبيرة من الفارين ، واجتمع له منهم عدة آلاف مقاتل ، واعتزم المقاومة إلى النهاية ، فلم تمض سوى أيام قلائل حتى خرج إليه الملك خايمى فى بعض قواته ، ومعه فرسان من القطلان ، واستمرت هذه القوة فى مطاردة المسلمين ، والاشتباك معهم فى معارك متوالية ، وستمرت في النهاية على حشودهم ، وقتل قائدهم ابن سيرى وذلك فى اليوم العاشر من ربيع الآخر سنة ١٢٨٨ ه (١٣ فبراير ١٢٣١ م) أى لأكثر من عام من سقوط المدينة ، وتم كذلك استيلاء النصارى على ما نحلف من المعاقل والحصون وذلك فى شهر رجب من نفس العام (١٠٠٠) .

وهكذا فقد المسلمون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبرى الجزائر الشرقية ، بعد أن حكموها أكثر من خمسة قرون ، وكان لافتتاحها وقع عميق فى الأمم البحرية النصرانية ، فى غربى البحر المتوسط ، واستقبل فيها بمنهى الغبطة والرضى . بيد أنه لم يحدث كبير صدى فى الأندلس ، حيث كانت المعارك الأهلية الصغيرة بيد أنه لم يحدث كبير صدى فى الأندلس ، حيث كانت المعارك الأهلية الصغيرة

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) الترجمة ٤٠٠ و ٦٣١ ، وهو بجمل يوم الاثنين يوافق ١٤ صفر ، وابن خلدون ج ؛ ص ١٧١ ، والروض المعطار ص ١٩١، وكذلك ؛ Campaner ٢ و Fuertes: Bosquejo Historico de la Dominación Islamita en las Islas Baleeres (Palma 1888). p. 179-186

Campaner y Fuertes : ibid; p. 188 ( Y )

M. Lafuente: ibid; T. IV. p. 79, Nota I ( r )

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨٥ .

تستغرق كل اهتمام . وعاد الملك خايمي إلى أراجون مكللا بغار الظفر ، بعد أن قضى فى غزوته زهاء خمسة عشر شهرا ، ولقب من ذلك التاريخ ( بالفاتح » .

وعاد خايمي بعد ذلك إلى ميورقة أولا في أواخر سنة ١٢٣١ م ، حيما نمى إليه أن أمير إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث بحملة لاسترداد الحزيرة ، وقام عندئذ بإخضاع عدد من المعاقل الحبلية ، التي كانت ما زالت قائمة بالمقاومة ، وعقد مع بعض الزعاء المسلمين الأقوياء في الأنحاء الحبلية بعض عهود واتفاقات ثم عاد إلى الحزيرة مرة أخرى في صيف سنة ١٢٣٧ م ، واستطاع عندئذ أن يقوم بالقضاء على أعمال العصيان والمقاومة الأخيرة . على أن أهم ما قام به خامي يومئذ، هو تقسيم أراضى الحزيرة وأحياء ميورقة ودورها بين الزعماء الفائحين ، وفقاً للعهد الذي قطعة على نفسه بذلك ، وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار والأكابر . وكتب بهذا التقسيم كتاب باللغات اللاتينية ، والقطلانية ، والعربية ، والأكابر . وكتب بهذا التقسيم كتاب باللغات اللاتينية ، والقطلانية ، والعربية ، أول يوليه سنة ١٢٣٧ الكاتب الموثق بيدرو روملينو . وما زال هذا الكتاب عفظ حي اليوم في دار المحفوظات ببلدية ميورقة ، وقد اطلعنا عليه خلال زيارتنا لميورقة ()

وكان من الواضح أن مصر باقى الحزائر بعد سقوط ميورقة ، قد بت فيه وأضحى رهن مشيئة الفانحين . فأما جزيرة يابسة Ibiza وهى صغرى الحزائر الثلاثة الكبيرة ، وهى تقع جنوب غربى ميورقة ، فقد نزل بها الأرجونيون في سنة ١٩٣٧ه (١٢٣٥ م) ، فقاومهم أهلها المسلمون ، واستمرالصراع بين الفريقين نحو خسة أشهر ، وانتهى بتسليم المسلمين ، واستيلاء الأرجونيين على الحزيرة (٢) . واستولى النصارى في نفس الوقت على جزيرة فرمنتيرا الصغيرة الواقعة على مقربة من جنوبى يابسة وكانت خالية ليس بها أحد من المسلمين . هذا فيا يختص بميورقة كبرى الحزائر الشرقية وزميلها يابسة . وأما جزيرة منورقة أو منرقة أو منرقة أخرى تحت الحكم الإسلامى . ذلك أن واليها الرئيس أبا عثمان فقد استمرت حقبة أخرى تحت الحكم الإسلامى . ذلك أن واليها الرئيس أبا عثمان

<sup>(</sup>١) حصلنا على نسخة مصورة من هذا المجطوط الذي يتكون من كراسة كبيرة مستطيلة ، تضم تسع ورقات حجمها نحو ٣٠ في ١٥ مني . وامام كلصفحة من صفحاته العربية مقابلها باللاتينية ، والقطلانية . راجع وصف الكتاب وبعض نصوصه في كتابنا « الآثار الأندلسية الباقية » ( الطبعة الثانية ص ١٨٣ – ١٣٦ ) .

سعيد بن حكم الأموى، وهو منأهل طبيرة من غربي الأندلس، كان رجلاطموحاً وتجول في شبأبه في أنحاء الأنداس وإفريقية ، ثم دخل منرقة في سنة ٦٧٤ هـ ، واشتغل بها مشرفاً على شئون الحباية والأجناد ، ثم ظفر برياستها لما اضطربت الأحوال ، وتقلص سلطان الموحدين ، فولها من قبل أبي محيى ، وضبط شئونها مِمة وبراعة وذلك منذ سنة ٦٣١ﻫ ، وكان عالماً محدثاً ، ونحوياً أديبا مجيد النثر وينظم الشعر مع مشاركة طيبة في علم الطب، بجتذب إليه العلماء من كل صوب، ويفتدى منهم من يقع في أسر العدو ، وكان ورعاً حريصاً على تنفيذ أحكام الشريعة ، وكان يلقب بالرئيس، فصلحت أحوال الجزيرة في عهده، وعمها الرخاء والأمن . ولما استولى الملك خاتمي على جزيرة ميورقة ، رأى أبوعثمان أن يبادر بالتفاهم مع النصاري ، فاعترف بطاعة الملك خايمي ، على أن يؤدي له جزية سنوية ، وأن يسلم إليهحصن تيوداديلا وذلك على أن لايدخل الجزيرة أحد من النصارى . وهكذًا ترك أبوعُمانوشأنه ، فلبث على رياسته للجزيرة زهاء نصف قرن آخر، وضبط شئونها بحزم، وسار في الناس أعدل سيرة، واستقام أمر الحزيرة على يديه ، وهابه جبرانه من النصارى ، وكان يقصده الناس والعلماء والطلاب من سائر أنحاء الأندلس والمغرب ، ويتردد عليه التجار ، فيشمل الحميع ببره ، ورفقه وأنسه . وكان شغوفاً بجمع الكتب ، حتى اجتمع له منها ما لانظير له كثرة وجودة وندرة ، ومن شعره قوَّله في الحض على الجوَّد :

لاتمنع المعروف يوما معرضا ومعرضا كلاهما من حقه فيسه له أن يعرضا هذا تنزه فاستحق على نزاهته الرضا والآخر استحيا من التصريح فيه فعرضا

وتوفى سعيد بن حكم فى رمضان سنة ٦٨٠ه (١٢٨١م)، فخلفه فى حكم الحزير، ولده أبوعمر حكم بن سعيد ، وكان مثل أبيه أديباً وعالما، ولكن أمد حكمه لم يطل ، لأن النصارى رأوا أخيراً أن ينتزعوا منورقة من أيدى المسلمين ، فقام الأرجونيون بافتتاحها فى سنة ٦٨٦ ه (١٢٨٧م) وأجلى عنها المسلمون ، وانتهى بذلك أمر الإسلام بالحزائر الشرقية ، وغادر أبوعمر الحزيرة ومعه أهلهور فات أبيه ، وسار أولا إلى سبتة ، ثم قصد إلى تونس ، فغرق فى البحرهو وآله(١).

<sup>(</sup>١) ابن الأبار فى الحلة السيرا، ص ه ٢٥، والروض المعطار ص ١٨٥ ، وابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص ٢٧٥ – ٢٧٧ . وقد أورد ابن عبد الملك فى التكلة ترجمة ضافيّة لسميد بن حكم ( مخطوط الإسكوريال ١٦٨٢ الغزيرى لوحة ١٩ – ١٠ ب ) .

## الفضالاثاني

## ابن هـــود وابن الأحمر وسقوط قرطبة

تقدم دعوة ابنهود . صراعه ضدالقشتاليين . رفعه للشعار الأسود ومطالبته بمرسوم الخليفة العباسي. وصول المرسوم وقراءته وهو بغرناطة . محتويات هذا المرسوم . ابن هود أمير الأندلس الشرعى . مدى امتداد سلطانه . اختياره لولده أبي بكر لولا ية العهد . رسالته إلى أهل شاطبة بذلك . توجس ابن هود من حركة ابن الأحمر . قيام محمد بن يوسف بن الأحمر في أواسط الأندلس . نشأته وقومه مِنونصر . قيام دعوته في أرجونة وجيان وبسطة ووداي آش . دعوته لأبي زكريا الحفص ثم للخليفة العباسي . تأهب ابن هود لمقاومته . تحالف ابن الأحمر مع الباجي زءيم إشبيلية القتال بين ابن هود وابن الأحمر . انتصار ابن الأحمر و دخوله إشبيلية . مصرع الباجي وثورة أهل إشبيلية بابن الأحمر. عودهم لطاعة ابن هود . عقد السلم بين الزعيمين . أعتر اف ابن الأحمر بطاعة ابن هود . قيام ابن شعيب بلبلة . فشل ابن هود في محاصرته . غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان . تجديد الهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . شروط هذه الهدنة . افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى . طموح ملك قشتالة إلى افتتاح قرطبة . قرطبة و اضطر اب أحوالها عندئذ . غزو الفرسان القشتاليين لشرقىقرطبة . اقتحامهم للمنطقة الشرقية . اختلاف الرواية في ظروف هذا الحادث . احتلالاالنصاري لبعض الأبراج . ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك . إسراع قوات الحدود لانجاد النصاري . اهمهم فرناندو الثالث بالحادث . مسيره في الحال إلى قرطبة . تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة . موقف القرطبيين الحرج . إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة . إحجامه عن إنجاد المدينة . اختلاف الرواية في أسباب هذا الإحجام. رواية نصرانية عن ذلك . رواية إسلامية عن تجدد الهدنة بين ابن هود وملك قشتالة . اشتداد فرناندو الثالث في محاصرة المدينة . اضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة في التسليم . شروط هذا التسليم وظروفه . قبول فرناندر الثالث . إيجاز الرواية الإسلامية في ذلك . ما تقوله الرواية النصرانية عن مغادرة المسلمين لمدينهُم . دخول القشتاليين قرطبة . رفع/الصليب على صومعة جامعها . دخول فرنانهو الثالث المدينة ومثوله في الحامع. إقامة قداسالشكر. نزع رؤوساللريات القديمة وردها إلى شنت ياقب. تأملات عن سقوط قرطبة . كتاب ابن هود إلى عماله . مسيره إلى ثغر ألمرية . واليها أبويحيىالرميمي ودعوته لإبن هود . بواعث مقدم ابن هود إلى ألمرية . رواية إسلامية عن ذلك . غدر الرميمي،بابن هود ومصرعه . تأملات عن ثورة ابن هود وحركته . سياسته وخلاله . مبايعة ولده ابى بكر بمرسية . صدى وفاته في إشبيلية . عودها إلى طاعة الموحدين . سبتة تحذو حذوها . استيلاء ابن الأحمر على غرناطة . مسيره إلى ألمرية ومحاصرتها . فرار الرميمي والتجاؤه إلى إفريقية . دخول ألمرية في طاعة ابن الأحمر. دخول مالقة في طاعته . اجتماع بقايا الأندلس في مملكة غرناطة . تغدو مستودعا لتراث الأندلس . دعاء ابن الأحمر للخلافة الموحدية ، ثم لأمير إفريقية الحفصي . غزو القشتاليين لمنطقة جيان . استيلاؤهم

على أرجونة وغيرها. فشلهم في محاصرة جيان. ابن الأحر يعقد الصلح مع ملك قشتالة. شروط هذا الصلح. ماخسرت الأندلس من جرائه. اعتراف ابن الأحمر بطاعة قشتالة. استيلاء ملك قشتالة على إشبيلية. ابن الأحمر يختار ولى عهده. النزاع بين ابن الأحمر وبين صاحب سبتة. مسير ابن الأحمر إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة. شعوره بنية الغدر والخيانة ومفادرته للمدينة. عود ملك قشتالة لغزو الأندلس. صدى محنة الأندلس في الغرب. النجدة الأولى من عسكر بني مرين. إغارة القشتاليين على غرفاطة. اضطرار ابن الأحمر إلى تجديد الهدنة مع ألفونسو العاشر. خسائر جديدة للأندلس. رثاء أبي الطيب الرفدي للقواعد الذاهبة. وفاة ابن الأحمر. بعض صفاته وخلاله.

تركنا محمد بن يوسف بن هود ، المتوكل على الله ، وقد اعترفت بطاعته ، عدا مرسية ، مطلع ثورته ، ومهد حركته ، شاطبة ، وجيان، وغرناطة، ومالقه، وألمرية ، ثم إشبيلية قاعدة الحكم الموحدى . وشعر ابن هود محق أنه بانهيار الحكم الموحدي، واجماع معظم قواعد الأندلس تحت طاعته ، قد غدا زعم الأندلس الحقيق، وقائد حركتها التحريرية، والمسئول عن حمايتها والذود عنها ضد النصارى: وفى ظلهذا الشعار سار ابن هود لإنجاد ماردة، حينًا دهمها الليونيون ، ولكنه هزم فى المعركة التي نشبت بينه وبينهم ، وسقطت ماردة وبطليوس، في أيدى النصاري ( ٦٢٧ ه ) . واستولى ابن هود على الحزيرة الخضراء ، وجبل الفتح ، من أيدى الموحدين في سنة ٦٢٩ ه ، وكان استيلاؤه عليهما بمعاونة السيد أبي عمران موسى والى سبتة ، وأخى الخليفة المأمون عندما ثارعلى أخيه ، ودعا بالخلافة لنفسه ؛ ونزل السيد أبوعمران في نفس الوقت لابن هود عن سبتة ، وحكمها نائبه الغشي حينا حسما تقدم ذكره ، ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى الشمال ، في أواخر هذا العام ، مع القشتاليين وعلى مقربة من وادى آش ، معركة هزم فها القشتاليون وقتل معظمهم(١) ، ولكنه عاد فاشتبك مع القشتاليين في العام التالي ، على مقربة من شريش ، في معركة هزم فيها ، ورأى على أثر ذلك أن يعقد الهدنة مع القشناليين ، وذلك في أواخر سنة ٦٣٠ﻫ (١٢٣٣م) وذلك حسما فصلناه من قبل في موضعه .

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية ، أن يستظل بلواء الدولة العباسية ، فرفع الشعار الأسود ، ودعا للخليفة المستنصر بالله العباسى ، وبعث إليه ببغداد يطلب المرسوم والخلع الحلافية ، فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات،

<sup>(</sup>١) أبن الخطيب في أعمال الأعلام ص ٢٨٠ .

وحملها من بغداد إلى الأندلس، مبعوث الحليفة أبو على حسن بن على بن حسن الكردى الملقب بالكمال، وتلقاها ابن هود فى سنة ١٣٠ه، وهو يومثذ بغرناطة، فقرئ المرسوم على الناس بمصلى العيد، وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء وابن هود يرتدى السواد، والرايه السوداء بين يديه (١)، ومن حسن التوفيق أن نزل المطرعلى أثر على ذلك، فاستبشر الناس، وكان يوماً مشهوداً.

وقد نقل إلينا ابن الخطيب نص هذا المرسوم الخلاف ، وفيه يسبغ الخليفة على ابن هود ، لقب المتوكل على الله ، الذى اختاره لنفسه ، ومما جاء فيه بعد الديباجة ، وبعد الإشادة بالخليفة المستنصر وعهده :

و ولما انهى إلى علومه الشريفه (أى المستنصر) زادها الله شرفاً وقدساً ، ما عليه مجاهد الدين ، محمد بن يوسف بن هود ، من سلوك سنن الطاعة المؤسس بنيانها على تقوى من الله ورضوان ، والترام شروط الولاء ، الذى هو علامة متانة الدين وكمال الإيمان ، والتصدى لمقارعة الناكثين عن محجه الحق والهدى ، والتجرد لمرابطة من حاد عن السنة والإجماع ، اللذين بهما يسترشد ويهتدى ، اقتضت آراؤه الشريفة ، المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة ، الزكية الممجدة ، المعظمة المكرمة ، المستنصريه ، زادها الله جلالا متألق الأنوار ، وشرفاً رفيع المنار ، واقتدارا تجوب جياده جنوب الآفاق والأقطار ، أن يقلده أمر جزيرة الشرك والعناد ، تقليداً صميحاً شرعياً ، وتسويغاً صريحاً إماميا ، وإنعاماً يضفو عليه لباس فخاره الفضفاض ، وتصفو لديه موارد مواهبه النميرة الحياض .

وقد أمره – صلوات الله عليه – بأوامر تهديه إلى سبيل الرشاد ، وتحظيه برضى الله الذى هو أنفع الذخائر فى الدنيا ويوم يقوم الإشهاد ، وماتوفيق أمير المؤمنين إلا بالله ، عليه يتوكل واليه ينيب » .

ويلى ذلك ما يسديه الحليفة إلى ابن هود من نصائح ، تتلخص فى وجوب تمسكه بتقوى الله ، وبأن بجعل كتاب الله منارآ يرجع إليه فى حل المشكلات ، وأن يكثر من مجالسة الفقهاء والعلماء ، ومشاورة العقلاء

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩ ، وابن الخطيب في أعمال الأعلام ص ٢٨٠ . ويقول ابن عذارى إن وصول مرسوم الخليفة كان في سنة ٦٢٩ ه ( البيان المغرب ص ٢٧٦) ، ولكنا فرجح الرواية الأولى .

الألباء ، وأن محسن السيرة في رعيته ، وأن يعني بمجاهدة الكفار ، وفقاً لما أمر الله في كتابه . ثم مختم الكتاب بتلقيب ابن هود بالألقاب الآتية : « الأمير ، الأصفه صلار الكبير ، الأجل ، المرابط ، المثاغر ، الغازى ، مجاهد الدين ، مجد الإسلام ، حمال الأنام ، نجم الدولة ، عز الملة ، معين الأمة ، فخر الملوك ، قامع المشركين ، قاهر الخوارج والمتمردين ، زعيم الحيوش ، شرف الأمراء ، تاج الخواص ، أطال الله بقاءه ، وأدام علوه ونعمته »(١).

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعى ، وتوجت زعامته بشعار الحلافة العباسية ، حسماكان عليه المرابطون أيام دولتهم وحكمهم للأندلس . وكان سلطان ابن هود يمتد يومئذ فى شرقى الاندلس من الحزيرة وشاطبة حيى ألمرية جنوباً ، وفيا بين ألمرية ، والحزيرة الحضراء ، وفى وسط الأندلس ، فيا بين قرطبة وغرناطة ، ولم يحرج عن سلطانه من القواعد الكبرى ، سوى بلنسية فى شرقى الأندلس ، وجيان فى وسطها ، وإشبيلية فى غربها . وكانت إشبيلية قد دانت بطاعته ، وولى عليها أخاه عماد الدولة حسما تقدم ، ولكن لم يمض طويل على ذلك ، حتى نكث أهل إشبيلية ببيعهم ، وأخرجوا منها عماد الدولة ، والتفوا حول زعيم جديد هو القاضى أبومروان أحمد بن محمد الباجي ، فاعتذر عن قبول على إشبيلية وقرمونة . وكان ذلك فى سنة ١٢٩ ه(٢) .

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلافي بالولاية ، إلى اختيار ولده أبي بكر محمد لولاية عهده ، ولقبه بالواثق بالله ، المعتصم به . وقد وقفنا على رسالة في ذلك مدبجة بقلم أبي عبد الله بن الحنان، عن لسان ابن هود وموجهة منه إلى أهل شاطبة يبلغهم فيها ذلك الاختيار ، وفيها ينعت نفسه « بمجاهد الدين ، سيف أمير المؤمنين، عبد الله المتوكل عليه ، أمير المسلمين محمد بن يوسف بن هود » ومخاطب الفقهاء والوزراء والقواد والأعيان والوجوه والنهاء والكافة « بشاطبة وجهاتها ، وما انضاف إليها من جهة بيران ودانية ، وذلك من حضرتنا بمرسية » . وجهاتها ، وما الدعاء للنبي وللخليفة المستنصر بالله ، عن محبته لهم ، ويعلن ثم يعرب فيها ، بعد الدعاء للنبي وللخليفة المستنصر بالله ، عن محبته لهم ، ويعلن

<sup>(</sup>١) يراجع نص المرسوم في أعمال الإعلام ص ٢٨٠ – ٢٨٦ ، ونشر البيان المغرب بعض فقراته ص ٢٧٧ و ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٧٨ و٢٧٩ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٦٩.

اليهم أنه اختار: «ولى عهدنا ، المتولى لأمور المسلمين من بعدنا ، ابننا الأمير الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد ، الواثق بالله ، المعتصم به ، أبا بكر محمداً ، أدام لله توفيقه ، ومنحه إنجاده وعضده وإسعاده ، وتملكه حميع أمورها ، وكافة حواضرها وثغورها ، وتقدمه فيها في بلاد هي منشأه ومشيئته ومبدأه » ، وأنه يوليه «جميع أقطار المشرق ، وبلاده ، وأغواره وأنجاده ، تولية عامة في حياتنا ، مع أنه المتولى بحكم العهد الذي ارتضينا له لكل ممالكنا وطاعاتنا ، وخصصنا هذه البلاد الشرقية ، حاطها الله تعالى بتقدعه فها »(١).

وكان مما يوطد مركز ابن هود ، ويدعم زعامته وهيبته ، هو تجرده لمحاربة النصارى ، وما يخوضه معهم من معارك متوالية ، وإذا كان ابن هود قد انهى بأن عقد الهدنة ، مع ملك قشتالة ، نظير إتاوة يؤديها إليه ، فإن ذلك لم يكن إلا نزولا منه على حكم الظروف ، لكى يتفرغ لمقارعة خصومه ومنافسيه .

\_ 1 \_

على أن ابن هود لم يكن منفرداً برياسة الأندلس، ولو أتيح له هذا الانفراد بالرياسة ، لكان من المرجح أن يكون له فى قيادة الأندلس شأن آخر ، وقد رأينا في تقدم ، أنه فى الوقت الذى قام فيه عرسية ، كان له فى شرقى الأندلس ، منافس آخر ، هو أبو جميل زيان بن مردنش القائم فى بانسية . بيد أن هذه المنافسة المخلية فى الشرق ، لم تكن مما يضايق ابن هود أو بهدد زعامته ، وإنما كان يتوجس ابن هود ويخشى من قيام زعيم آخر ، أخذ نجمه يبزغ فى أو اسط الأندلس وجنومها بسرعة ، ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى ، ولم يكن هذا الزعم الأندلسي الجديد ، سوى محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس النصرى المعروف بابن الأحمر . وكان بنو نصر هؤلاء ، وهم يرجعون نسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ، فى الأصل سادة حصن أرجونة ، الواقع على مقربة من نهر الوادى الكبير ، ومن أعمال ولاية جيان . وكان لبني نصر فى تلك المنطقة عصبية ووجاهة مؤثلة ، فلم اضطربت الأمور ، وأنهار ساطان الموحدين بالأندلس ، وظهر ابن هود فى الشرق ، وأخذ سلطانه يمتد نحو الحنوب ، لاحت لمحمد بن يوسف فرصة للظهور والعمل ، وكان هذا الزعم المتواضع الموهوب معاً ، يوسف فرصة للظهور والعمل ، وكان هذا الزعم المتواضع الموهوب معاً ،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرسالة في كتاب «زواهر الفكر-» الذي سبقت الإشارة إليه ( مخطوط الإسكوريال رقم ۲۰ه الغزيري ، و۱۱، ديرنبور ) .

ولم يلبث ابن هود أن شعر بخطورة هذه الحركة ، التي يضطلع بها منافسه الحديد ، في المناطق الوسطى والحنوبية ، ومن ثم فقد اعتزم أن يتأهب لمقارعته والقضاء على حركته ، ولم يكن نخاف أيضاً على ابن الأحمر خطورة ، المعركة التي يجب عليه أن يخوضها مع ابن هود ، لكي تخلص له رياسة الأندلس ، ومن ثم فقد أخذ من جانبه يتأهب لحوضها ، وكان عقد ابن هود للهدنة ، مع القشتاليين ، يرجع قبل كل شيء إلى رغبته في التفرغ لحذه المعركة الداخلية . ومن جهة أخرى فقد انجه ابن الأحمر إلى العمل على تقوية جانبه ، بالتفاهم مع أبي مروان أحمد ابن محمد الباجي المتغلب على إشبيلية ، وذلك بأن عقد معه حلفاً ، وصاهره على ابنته ، واتفق الاثنان على مقاومة ابن هود ومحاربته .

وتأهب الفريقان للحرب، وحشد كل منهما مااستطاع من قواته، والتقيا على مقربة من إشبيلية، ووقعت بينهما معركة، كانت الهزيمة فيها على ابن هود، وكان النصر لابن الأحمر وحليفه الباجي، وكان وقوعها في أوائل سنة ١٢٣ه (١٢٣٣ م) (٢). و دخل ابن الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل، وهو يضمر الغدر محليفه وصهره الباجي، ولم يلبث أن دس عليه أحد أصهاره من بني أشقيلولة فقتله وذلك في جمادي الأولى من نفس العام، وبادر ابن الأحمر فاحتل القصبة، وحاول أن يبسط سلطانه على المدينة، ولكنه لم يلبث فيها سوى شهر، وثار به أهل إشبيلية، وأخرجوه من القصبة ومن المدينة، عنوة، ثم عادو افدعوا

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٧٩ ، وابن خلدون ج ٤ ص١٧٠ . وراجع كتابي « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين » الطبعة الثانية ص ٣١ و٣٢ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٨٣.

لابن هود ، وبعث إليهم ابن هود أخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية مرة أخرى ، والظاهر مما يقوله ابن عذارى أنه قد وقع لابن الأحمر بقرطبة ، مثلما وقع بإشبيلية، وأن أهل قرطبة ، كانوا قد بايعوه فى بداية أمره ، فلما رأوا فعلته بالباجى ، وما ترتب عليها من إخراجه من إشبيلية ، نكثوا ببيعته وخلعوا طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود (١).

وحدث عندئذ حادث لم يكن متوقعاً ، هو عقد الهدنة والصلح بين ابن هود وابن الأحمر . وذلك أن كلا الزعيمين ، أدرك فيا يبدو ، خطر الحرب الأهلية الانتحارية ، التي يخوضها كل منهما ضد صاحبه ، وأنه لن يستفيد من هذا الصراع الأخوى المؤلم ، سوى ملك قشتالة ، المتربص بهما معا ، فتفاهما ، وعقد الصلح بينهما، وذلك في شوال سنة ٦٣١ ه (يونيه ١٢٣٤م) ، وذلك على إن يعترف ابن الأحمر بطاعة ابن هود ، وعلى أن يقره ابن هود في ولاية جيان وأرجونة ، وبركونة وأحوازها . ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى ، إن اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود ، وقع على أثر وصول العهد الحلافي من بغداد لابن هود وذلك في سنة ٦٣١٠).

ولم بمض قليل على ذلك حتى ثار بمدينة لبلة فى سنة ٦٣٢ ه ، وهى من أعمال إشبيلية ، قاضيها شعيب بن محمد بن محفوظ ودعا لنفسه ، وتسمى بالمعتصم ، فسار ابن هود لقتاله ، فامتنع بمدينته ، وهى ذات موقع طبيعى حصين وأسوار عاليه ، فحاصرها ابن هود واستمر على محاصرتها حينا ، وهى صامدة ممتنعة عليه (٣) .

وقدكان سر الحوادث فى الواقع يدعو إلى عقد مثل هذا التهادن بين الزعيمين المتنافسين . ذلك أن ابن هود ، علم وهو على حصار لبلة ، بأن ملك قشتالة قد خرج فى قواته صوب الأندلس ، يريد محاربته ، ولكن فرناندو الثالث ، انحرف بقواته نحو منطقة جيان التى يسيطر عليها ابن الأحمر ، وأخذ يعيث فى أحواز أرجونة ، وجيان ، وترك ابن هود حصار لبلة ، دون أن ينال منها مأرباً ، ليعود إلى أراضيه ، وهنالك فها بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندو ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٧٩ و٣٢٣ ، وابن خلدون ج ۽ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٨٣ ، وأبن خلدون ج ٤ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٨٣ ، والبيان المغرب ص ٣٢٢ .

ألبار بيرث ، وجرت بينهما مفاوضات ، انتهت بالاتفاق على تجديد الهدنة ، بين ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة أعوام ، وذلك على أن يدفع ابن هود لملك قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار ، دفع منها فى الحال خسين ألفا ، وقسط الباقى على الأعوام الثلاثة ، وعلى أن ينزل ابن هود عن بعض الحصون الواقعة فى منطقة جبل الشارات (سيرًا مورينا)، وهى حصون نائية ، منقطعة لم يكن من السهل أن يدافع عنها أوينجدها المسلمون (١) . ويقول لنا ابن خلدون إن هذه الحصون كانت ثلاثين ، وأن ملك قشتالة تعهد بأن يتخلى عن معاونة ابن الأحمر ، وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبه (٢) . على أن هذا القول بالنسبة لابن الأحمر لم يكن يتفق مع ماتم من عقده للسلم مع ابن هود ومبايعته له ، وهو ما يقرره لنا ابن خلدون نفسه حسما سبقت الإشارة إليه . وكان عقد هذه الهدنة ، بين ملك قشتالة وابن هود فى أواخر سنة ٢٣٢ ه (صيف سنة ١٢٣٥) .

وعلى أثر ذلك ارتد ملك قشتاله فى قواته عائداً إلى بلاده ، وفى خلال هذا العود ، قام بمحاصرة «حصن الأطراف» Iznataraf ، فاستسلم إليه فى الحال على أن يمنح الأمان لمن كان به من المسلمين ، وأن يغادروه حاملين ماستطاعوا من أمتعتهم . ثم حاصر من بعده حصن شنت إشتيين ، وهو من الحصون الواقعة ، فى طريق بياسة وأبدة ، فسلمه المسلمون إليه بنفس الشروط ، واستولى فرناندو فى طريقه أيضاً على عدة حصون أخرى فى منطقة جيان ، وكانت هذه الحصون كلها من الحصون التى نص على تسليمها فى الهدنة التى عقدت مع ابن هود ،

- Y -

والواقع أن هذه الحوادث كلها: غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى الأندلس، وتهدئته لابن هود بعقد السلم معه، واستيلاؤه، واستيلاء الحاعات الديلية العاملة باسمه، تباعا على حصون منطقة جيان، لم تكن سوى مقدمات لغاية أخطر وأبعد مدى، كان يضمرها ويعمل لها ملك قشتالة، أوبعبارة أخرى لم يكن سوى تمهيد لضربة مؤلمة جديدة، يزمع إنزالها بالأندلس، تلك هى استيلاؤه على مدينة قرطبة العظيمة.

كانت عاصمة الحلافة القديمة ، منذ انهيارسلطان الموحدين في شبه الحزيرة،

<sup>(</sup> ۱ ) البيان المغرب – القسم الثالث ص٣٢٦، وكذلك: J.Gonzalez : ibid; p. 71 y notas

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ۽ ص ١٧١ .

ومذ ثار شعبها المتوثب ، بواليها الموحدى السيد أبى الربيع وقتله ، حيرى فى آمرها ، لا زعيم لها ولاقائد ، تتردد فى الطاعة بين مبايعه ، ابن الأحمر ومبايعة ابنهود ، ولكنها أميل إلى الانضواء تحت لواء ابن هود . ومن الأسف أن الرواية الإسلامية التي تعنى دائماً أشد عناية بأحوال قرطبة وأخبارها ، لا تمدنا عن هذه الفترة الأخيرة من حياة المدينة الأندلسية العظيمة ، أو عن مأساة سقوطها ، بأية تفاصيل شافية . ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد فى ذلك بالأخص على أقوال الرواية النصرانية المعاصرة ، إذ هى أكثر عناية وتفصيلا .

ولقد عرفنا من قبل فى مواطن وظروف كثيرة ، ماكان عليه أهل قرطبة من خلق متمرد مضطرم ، لايلين ولا تصقله عبر الحوادث ، ومن ثم فإنا نراهم في تلك الآونة العصيبة ، التي كان مصيرهم فيها يهتز فى كفة القدر ، على خلاف فى الرأى ، لا يجمعهم شعار الحطر المشترك ، ونرى الأحقاد والحصومات ، تدفع فريقاً منهم إلى المغامرة ، بسلامة مدينتهم ، فيا يمكن أن يوصم بعمل من أعمال الحيانة ، التي لا يمكن أن يغتفرها التاريخ .

فنى أوائل سنة ١٢٣٦ م ( أواخر ربيع الثانى سنة ٣٣٣ ه ) خرجت جماعة من الفرسان القشتاليين ، وهم من أهل الحدود المغاورين المحترفين ، ومعظمهم من منطقة أندوجر الواقعة شرقى قرطبة ، وساروا صوب قرطبة ، فأشرفوا علما حيما دخل الليل . وكانت مدينة قرطبة فى ذلك الوقت تنقسم إلى خمس مناطق أو أحياء متعاقبة ، وبين كل منطقة وأخرى ، سور فاصل (١) ، وكانت المنطقة الأولى الواقعة شرقى قرطبة ، تعرف بالربض الشرقى أو « الشرقية » وتجتمع باقى المناطق فيا يسمى « بالمدينة » ، وهى تقع غرى « الشرقية» وكلتاهما الشرقية والمدينة ، تقع على الضفة الشمالية لنهر الوادى الكبير . فلما وصل الفرسان القشتاليون وهم فئة قليلة ، الشرقية » وضعوا فى الحال خطة اقتحامها . وهنا تختلف الرواية فى شأن الحطة التي تم مها هذا الاقتحام . فنى رواية ألفونسو الحكيم أن الفرسان القشتاليين أسروا التي تم مها هذا الاقتحام . فنى رواية ألفونسو الحكيم أن الفرسان القشتاليين أسروا بعض المسلمين من الساخطين على زعمائهم ، وعلموا منهم أن المدينة محروسة بعض المسلمين من الساخطين على زعمائهم ، وعلموا منهم أن المدينة محروسة بعض المسلمين من الساخطين على إحداث ثلمة فى سور الشرقية ، واستطاعوا مهذه الطريقة أن يقتحموا السور ، وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية الطريقة أن يقتحموا السور ، وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية الطريقة أن يقتحموا السور ، وأن يستولوا على الأبراج فى ليلة حالكة عاتية

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ١٥٣.



الريح (١). وفي رواية أخرى أن بعض المسلمين ، ومنهم بالأخص واحد كان قد تنصر ، ساعدوا القشتاليين على تحقيق خطتهم ، وبينوا لهم أن الشرقية ، ليس بها سوى قايل من السكان ، وأن أسوارها الخارجية ضعيفة الحراسة ، ومن ثم فقد استطاع القشتاليون ، بإرشاد هذا المسلم المتنصر ، أن يتسلقوا السور ، وأن يستولوا على الشرقية بطريق المباغتة ، وكان هذا السور ، هو أول الأسوار الخارجية ، وليس هو السور الذي يفصل الشرقية عن باقي أحياء المدينة ، وقتل من أهل الشرقية عدد كبير ، وهرب الباقون إلى داخل المدينة . واحتل النصاري بعض الأبراج المنيعة في السور . وفي الحال وقع الهرج بالمدينة ، وتقدم المدافعون الماجة النصاري لبثوا صامدين في الماجة النصاري وقتل عدد من الحانين ، ولكن النصاري لبثوا صامدين في الأبراج ، وأرسلوا في الحال يطلبون الإمداد (٢) .

وتجمل الرواية الإسلامية، ذلك العدوان المفاجىء فى قولها: « وفيها (أى فى سنة ٦٣٣ هـ) غدر النصارى شرقية قرطبة ، وذلك فى ثالث شوال ، غبشاً فى غفلة السحار ، وسلم الله عز وجل النساء والذرارى حتى لحقوا بالغربية ، وبتى الناس معهم فى قتال شديد »(٣).

ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة ، وفى الحال هرع اثنان من قادة الحدود ، هما أردونيو ألباريث ، وألبار ببرث ، الذى عرفناه من قبل ، كل فى قواته ، وتبعهما أسقف بياسة معرجاله ، ثم أسقف قونقة فى قواته ، وسار فى أثرهم آخرون . وماكادت هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وهو فى بنفتتى على مقربة من ليون ، حتى اهتم لها أبما اهتمام ، وكان ثمة من وزرائه ومستشاريه من يرى فى الأمر كثيراً من الحطورة والتعقيد، فهو يرتبط أولا مع ابن هود باتفاق الهدنة ، وقرطبة تدين بطاعة ابن هود ، وقرطبة مدينة عظيمة ، تزخر بالسكان والمدافعين ، ولايتأتى افتتاحها الا بقوات ضخمة ، ومن جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى إنجادها بقواته ، خصوصاً وأن قرطبة تعتبر فى نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس ، ولها فى نفوسهم مكانة خاصة .

<sup>.</sup> Crónica General (Ed.M. Pidal) No. 1044 (1)

J. Gonzalez: ibid; cit. Crónica Latina y Jimenez de Rada; p. 74-76 ( Y )
. y notas

<sup>(</sup>٣) هذه رواية روض القرطاس ( صُ ١٨٣ ) .

وهذا كله إلى ظروف الحو وقسوة الشتاء وفيضان الأنهار . ولكن ملك قشتالة لم يلق بالا إلى شيء من هذه الاعتراضات ، ولم يكن يرى بالأخص في مهاجمة قرطبة نقضا لعهوده مع ابن هود ، إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا النصارى . ومن ثم فقد بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسير إلى الحنوب، ومعه قوة من مائة فارس فقط ، وقصد من فوره إلى قرطبة ، فوصل إليها في اليوم السابع من فيراير ، واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة لمقدمه ، وكانت تتضخم كل يوم بمن يفد إليها من حشود قشتالة وليون ، ومن فرسان الحهاعات الدينية المختلفة . ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة التي تؤدى إلى طريق إستجة . وأخذ في الحال في وضع خطة للاستيلاء على المدينة (١).

وهنا محق لنا أن نتساءل ، ماذاكان موقفالقرطبيين إزاء هذا الخطر الداهم، وماذا كانَّ بالأخص موقف ابن هود . أما عن القرطبيَّن ، فليس ثمة شك في أنهْم اعتزموا منذ اللحظة الأولى الدفاع عن مدينتهم وحاضرتهم ، ولكن كان من الواضح أنه كانت تنقصهم القيادة الحازمة ، وكان ينقصهم بالأخص اجتماع الكلمة . وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة لبثوا مع النصارى في قتال شديد<sup>(٣)</sup> ، وهي لاتذكر لنا اسم الزعيم أو القائد الذي اجتمع حوله أهل قرطبة في تلك الآونة العصيبة ، وإن كانُّت الرواية النصرانية تذكر لنه أنه كان يسمى أبا الحسن . وأما عن ابن هود ، وهو صاحب الولاية الشرعية على قرطبة ، فقدكان من الطبيعي أن يتجه اليهالقرطبيون لإنجادهم والدفاع عنمدينتهم . وكان ابن هود فى الواقع قد هرع فى قواته من قطاع مرسية ، حينًا علم بالخطر الذي يحدق بعاصمة الخلافة القديمة . وكان في جيش قوى يبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف مقاتل ، ومعه نحو مائتي فارس من المرتزقة النصارى ، فسار في قواته مسرعاً صوب قرطبة ، وانحرف عن العاصمة قليلا نحو الحنوب الشرقى ، وعسكر على مقربة من إستجة . وكان أهل قرطبة ينتظرون بفارغ الصبر مقدم ابن هود ، واشتباكه مع النصارى في معركة فاصلة ، ولم يكن ثمة ريب أن ابن هود لو اشتبك بجيشه مع القشتاليين، لحقت عليهم الهزيمة، ولتركوا

J. Conzalez: Ibid: p. 76-78; M. Lafuente: Historia General de (1)

Espana; T. IV. p. 48

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٨٣.

المدينة المحصورة وشأنها . ذلك أن القشتاليين كانوا في قلة من العدد ، ولم يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائتي فارس من الأشراف ، ولم تكن الحشود الواردة من مختلف أنحاء قشتالة ، تؤلف قوة ذات شأن . ولكن الذي حدث هو أن ابن هود لبث جامداً في قواته . وهنا تختلف الرواية في إيضاح سبب هذا الجمود . فيقال لنا إن قسوة الطقس ، وهطل الأمطار بشدة ، ونقص المؤن ، حملت ابنهود على التريث والإحجام . ووردت في تاريخ ألفونسو الحكم قصة أخرى ، خلاصتها أنه كان يوجد في جيش ابن هود فارس قشتالي منفي بأمر مليكه يدعى لورنسو خواريز ، ومعه مائتان من المرتزقة النصاري ، وكان ابن هود يقربه ويثق به ويعمل بنصحه . فلما نزل ابن هود وجيشه في إستجة ، وهو يعتزم مقاتلة القشتالين ، فكر هذا الفارس في أن يسترد رضى مليكه مخدمة عظيمة يؤدمها إليه ، وهو أن يعمل على خدعة ابن هود ورده عن مقاتلة القشتاليين ، وإنجاد أهل قرطبة ، فتظاهر بأنه سوف يتسلل إلى المعسكر النصر اني تحتُّ جنح الليل ، ويقف على مبلغ عدده وعدته . وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى المعسكر النصراني ، وترك أصحابه على مقربة من المعسكر ، وتقدم بنفسه إلى خيمه الملك ، وطلب مقابلته لأمر خطير ، فاقتيد إليه ، وكان الملك غاضباً عليه ، فلما شرح إليه مهمته ، وأنه يريد أنَّ يعمل على خدعة ابن هود ، وتخويفه من قوة الجيش القشتالي وعدده ، ورده عن مقاتلته ، عفا عنه الملك ، ووعده برعايته ، وتفاهم الإثنان على ما بجب عمله . وعاد لورنسو إلى ابن هود ، وحذره بشدة من الاشتباك مع القشتالين ، لأنهم في جيش قوى ، حسن الأهبة والعدد ، ولايؤمن الدخول معه في معركة ، فاستمع ابن هود إلى نصحه ، وقرر أن يتخلى عن مشروعه في إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتالين(١).

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب فى إحجام ابن هود عن إنجاد أهل قرطبة . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك ، أن ابن هود تاتى فى اليوم التالى رسالة من صاحب بلنسية أبى جميل زيان ، ينبئه فيها بأن خابمى ملك أراجون يشتد فى مضايقته وإرهاقه ، ويطلب إليه الإنجاد والغوث ، وأن ابن هود عملا بنصح مستشاره لورنسو خواريز ، قرر أن يسمر إلى بلنسية ، وقد كان يطمح إلى

J. Gonzalez : : وكذلك ، Crónica General (Ed. Pidal) T. II. p.7 82 (١)
ibid; cit. Crónica Latina; p. 78 y notas

امتلاكها ، وأنه ترك قرطبة إلى مصبرها ، مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنها ، إلى أن يستطيع هو انقاذها فيها بعد (۱) . على أن هذه الروايات النصرانية لاتلقى في نظرنا أى ضوء مقنع على تصرف ابن هود . ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية تكاد تازم الصمت المطبق في هذا الموطن . وكل ماهنالك أن صاحب روض القرطاس ، يقدم إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة ٣٣٣ ه وبعد ذكره لسقوط قرطبة ، نصاً موجزاً يقول فيه : «وفيها (أى في سنة ٣٣٣ه) انعقد الصلح بن ملك قشتالة ، وابن هود لأربعة أعوام بأربع مائة آلاف دينار في السنة »(٢). ويبدو من هذا النص أن الهدنة ، بن ابن هود وبن فرناندو الثالث ، كانت قد انتهت أو انقطع سريانها ، لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة أو غير ذلك من الأسباب ، وأن التخلى عن إنجاد قرطبة ربما كان ضمن شروط الهدنة الجديدة ، التي يشير إليها صاحب روض القرطاس ، وهذا ما يمكن أن الهدنة الجديدة ، التي يشير إليها صاحب روض القرطاس ، وهذا ما يمكن أن يستدل كذلك من سير الحوادث تحت أسوار المدينة المحصورة .

ذلك أن فرناندو الثالث شدد فى حصار قرطبة ، وقطع كل علائقها منجهة البر، ومن جهة الوادى الكبير، حتى لا تستطيع أن تتلقى أية مؤن أو أمداد من الخارج، وحتى لا يستطيع أن يدخلها أو يخرج منها أحد . واستمر هذا الحصار المرهق دون هوادة ، حتى نضبت موارد المدينة وأقواتها أوكادت ، وعند ثذ اضطر أهل المدينة اللى مفاوضة ملك قشتالة فى التسليم على أن يؤمنوا فى أنفسهم ، وفيا بستطيعون حمله من أموالهم ، ووافق ملك قشتالة على هذا الشرط ، ولكن أهل قرطبة علموا عند ثذ أن الجيش القشتالي تنقصه المؤن ، وأنه يعاني أيضاً من قلة الأقوات ، فنكلوا عن توقيع عهد التسليم أملا فى أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصار ، وتنجو المدينة من السقوط . وعند ثذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يداً فى هذا التحول ، فبعث فى الحال إلى محمد بن الأحمر أمير جيان ، وعقد معه عهداً جديداً بالتحالف ، فبعث فى الحال إلى محمد بن الأحمر أمير جيان ، وعقد معه عهداً جديداً بالتحالف ، ومنافسه فى رياسة الأندلس ، وكان فوق ذلك خصيا لأهل قرطبة لأنهم طردوه من مدينتهم . وعند ثذ شعر أهل قرطبة نحسران قضيتهم ، وأنهيار آمالهم ، وعادوا من مدينتهم . وعند ثل التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار إلى المفاوضة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة فى المناوضة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المفاوضة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة المنافرة فى التسليم ، على شروطهم السابقة . وكان قد مضى على الحصار المنافرة المنافر

<sup>·</sup> Crónica General; T. II. p. 783 (1)

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٨٣.

بضعة أشهر ، وأضحى الموقف مستحيلا ، خصوصاً بعد أن نكل ابن هود عن إنجاد المدينة المحصورة ، وأحجم عن كل اشتباك مع القشتالين . وكان بعض الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف ، يرون رفض التسليم واقتحام المدينة ، وقتل كل أهلها المسامين ، ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من مستشاريه ، كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى اليأس ، وتخريب المدينة ، ومسجدها الحامع ، وتحطيم سائر ذخائرها وثرواتها . والظاهر أيضاً أن ابن الأحمر ، حليف ملك قشتالة أو تابعه ، كان له يد في إقناعه بقبول التسليم ، وتأمين أهل المدينة . وفي نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة ، وابن هود هدنة جديدة ، لمدة ستة أعوام يلتزم فها ابن هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين وخسين ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية (۱) .

وهنا أيضاً ، لاتقدم إلينا الرواية الإسلامية ، أية تفاصيل شافية عن تسليم قرطبة ودخول النصارى إياها ، ودلك حسيا فعلت بالنسبة لسقوط بلنسية ، وكل ماتذكره فى هذا الشأن كلمات موجزة ، مثل « وتغلب عليها النصارى» أو «كان دخول النصارى مدينة قرطبة » أو « ملكها النصارى » أوماشابه هذه العبارات من كلمات مقتضبة (٢) . وهنا أيضاً بجب أن نعتمد فى ذكر هذه التفاصيل على الرواية النصرانية . فإنه ماكاد عهد التسليم يعقد بين أهل المدينة ، وبين ملك قشتالة حتى ترك أهل قرطبة دورهم ، وأوطانهم ، وغادروا مدينتهم العزيزة التالدة ، حاملين ما استطاعوا من أمتعهم ، وقد برح بهم الحوع والحزن ، وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الأخرى . وفى يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ٣٣٣ه ، الموافق ٢٩ يونيه سنة ٣٣٦٦ م ، دخل الحند القشتاليون مدينة قرطبة ، وفى الحال رفع الصليب على قمة صومعة جامعها الأعظم ، ودخل أسقف أوسمة إلى الجامع ، وحمول فى الحال إلى كنيسة . وفى اليوم التالى ، يوم الاثنين ٣٠ يونيه دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة ، قرطبة ، ثم دخل الحامع ، وحمول فى الحال إلى كنيسة . وفو اليوم التالى ، يوم الاثنين ٣٠ يونيه دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة ، قرطبة ، ثم دخل الحامع ، وهنالك استقبله أساقفة أوسمة ، وبياسة ، وقونقة ، وسائر رجال الدين ، وأقيم وهنالك استقبله أساقفة أوسمة ، وبياسة ، وقونقة ، وسائر رجال الدين ، وأقيم

<sup>.</sup> J. Gonzalez ; lbid, p. 79 & 80 y uotas (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) فى النرجة ٢٠٣، والبيان المغرب ص ٣٢٢، وابن خلدون ج ٤ص ١٥٨، والموض المعطار ص ١٥٨، ونفح الطيب ج ٢ص ٥٨٥. (٣) ابن الأبار فى التكلة (القاهرة) ص ٢٠٢.

في الحال قداس شكر بورك فيه الملك. ومما تذكره الرواية النصرانية في هذا الموطن ، أن الملك فرناندو أمر بأن تنزع النواقيس التي كان الحاجب المنصور قد أخذها من كنيسة شنت ياقب (سنتياجو) حين غزوه لمدينة شنت ياقب في سنة ٣٨٧ ه (٩٩٧ م) وحملها الأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة ، وهنالك جعلت رؤوسا للثريات الكبرى بالجامع – أمر بأن تنزع هذه النواقيس، وأن يحملها الإسرى المسلمون على كواهلهم ، إلى شنت ياقب ، لترد هنالك إلى أمكنتها بالكنيسة الكبرى (١). ثم سار الملك بعد ذلك إلى قصر قرطبة ، القريب ، وهو قصر الأمراء والحلفاء الأموين القدماء ، ونزل فيه ، وندب لحكم المدينة المفتوحة الدون تليو ألفونسو ، وحشدت لحراسة المدينة حامية كافية من الفرسان، وأخذ النصارى يفدون إليها من سائر الأنحاء لسكناها وتعميرها ، وفق الحطة التي وضعها الملك لذلك ، وانصر ف ملك قشتالة ، عائداً إلى بلاده (٢).

وهكذا سقطت قرطبة ، عاصمة الحلافة القديمة ، وكبرى قواعد الأندلس، ومثوى العلوم والآداب الأندلسية ، وذلك بعد أن حكمها المسلمون ، منذ افتتاحها في سنة ٩٢هـ (٧١١م) خسمائة وخسة وعشرين عاما ، وبعد أن لبثت قرونا منارة ساطعة ، تبث أضواء علومها وفنونها ، في سائر أنجاء شبه الحزيرة، وفيما وراء جبال البرنيه . ومن الغريب المحزن ، أن الرواية الإسلامية لاتكاد ترثى قرطبة إلا يمقتضب الكلم ، وأن الشعر الأندلسي وكذلك النثر ، لا يخصانها بشيء من تلك القصائد الرنانة المؤسية ، وتلك الرسائل البليغة المبكية ، التي يخصان بها قواعد مثل طليطلة ، وبلنسية ، وإشبيلية . وربماكان سبب ذلك أنه لم يكن ثمة بقرطبة ، عند سقوطها ، كتاب وشعراء مثل ابن الأبار ، وأبي المطرف بن عمرة المخزومي ، وإبراهم بن سهل الإشبيلي .

ومن الواضح أن سقوط قرطبة ، كان نذيراً بخضوع معظم البلاد والحصون القريبة ، لسلطان النصارى . ومع أن ملك قشتالة لم يضع يده نهائياً على تلك البلاد والحصون ، إلا أنها خضعت حميعاً لطاعته ، وتعهدت بأداء الحزية ، والسهاح بإقامة حاميات نصر انية بها . وكان من هذه البلاد والحصون ، إستجة ، والمدور ، وإشتبة ، وبيانة ، وأجيلار (بلاي) ومرشانة وقيرة وأشونة ، واللسانة ، ومورور وغيرها .

<sup>.</sup> Crónica General (Ed. Pidal); p. 734 (1)

<sup>.</sup> J. Conzalez: ibid; p. 80 & 81 y notas ( )

لما جددت الهدنة بين ملك قشتالة، وابن هود، وانتهت المأساة بتخلى ابن هود عن إنجاد قرطبة ، لتسقط بعد ذلك بقليل في أيدى النصارى ، غادر ابن هود في قواته مدينة إستجة . وليس في الرواية ما يبين لنا اتجاهه ، وخط سيره في تلك الآونة . بيد أنه وجّه بعد ذلك بقليل ، في الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ١٣٤ه ، إلى نوابه وعماله في مختلف القواعد التي تدين بطاعته ، كتابا يحتهم فيه على تقوى الله ، ومراعاة أحكامه وحدوده ، والاقتداء بالسلف الصالح ، والحرص على صون الدماء ، وحقنها ، وعدم إراقتها إلا بمسوغ شرعى ، والحرس على صون الدماء ، وحقنها ، وعدم إراقتها إلا بمسوغ شرعى ، واختيار المشرفين على الأموال من ذوى العفة والنزاهة والدين، لأن حرمة الأموال مشهة بحرمة الدماء ، وأن تكون معاملة الناس في الحق سواء ، دون محاباة ولا مفاضلة ، ولا مجاوزة في تغليب قوى على ضعيف ، ولا يوخذ أحد بحريمة غيره ، وأن يحرى العمل باتباع أحكام كتاب الله ، وأن يتلى كتابه هذا على الناس جملة وتفصيلا (۱).

ولسنا نعرف شيئاً عن حركات ابن هود وأعماله في الأشهر التالية ، ولكنا نراه يتجه في قواته نحو ثغر ألمرية في أوائل سنة ١٣٥ هـ وكانت ألمرية في مقدمة البلاد التي نادت بطاعته ، ودعا له بها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي يحيى الرميمي ، وهو حفيد والبها السابق أبي محيى الذي افتتحها النصاري من يده ، في سنة ١٤٥ هـ ، واستردها الموحدون بعد ذلك أيام الحليفة عبد المومن بن على في سنة ١٥٥ هـ ، ولما دعا أبو عبد الله لابن هود بألمرية ، قصد إليه بمرسية ، في سنة ١٥٥ هـ ، ولما دعا أبو عبد الله لابن هود وألمرية ، وصرف إليه أموره ، فأبدى غيرة في خدمته ، وأقنعه بأن محصن ألمرية ، وأن بجعل منها مثوى له ، يلجأ إليه عند الحاجة ، ثم تولى الرميمي شئون ألمرية ، واستبد بها ، ولبث أثراً عند ابن هود وموضع ثقته ، وكان يدعى بذى الوزارتين . وتختلف الرواية في أمر البواعث التي حدت بابن هود وكان يدعى بذى الوزارتين . وتختلف الرواية في أمر البواعث التي حدت بابن هود السر بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحبها أبي جميل زيان ، وأنه كان يزمع أن ينقل السر بقواته إلى بلنسية لإنجاد صاحبها أبي جميل زيان ، وأنه كان يزمع أن ينقل جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية ، وهذا قول الرواية النصرانية ، متمشياً مع ما سبق ذكره من قولها ، إن أبا جميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو في ما سبق ذكره من قولها ، إن أبا جميل زيان بعث إلى ابن هود يستغيث به وهو في

<sup>(</sup>١) أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الكتاب ( ص ٣٣٢ – ٣٣٥ ) .

إستجة ، وأن ابن هود قرّر أن يستجيب إلى هذا الصريخ ، لأنه كان يطمح إلى امتلاك بلنسية. بيد أنه يبدو من الأرجح أن ابن هو دكان يقصد إلى العمل، على توطيد سلطانه في المنطقة الحنوبية ، خصوصاً وقد كانت غرناطة تضطرم يومئذ بالثورة عليه وتنادى نخلع طاعته، حسما نبن بعد، وأنهسار إلى ألمرية أولالينظم خطة العمل. تم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آخر، هو أن ابن هود كأنت له جارية إسبانية رائعة الحسن من بنات الإشراف ، وكان قد أو دعها لدى الرميمي بألمرية خشية أن يتسرب خبرها إلى زوجته ، فشغف بها الرميمي ، واستأثر بها ، فنمي ذلك أن ابن هود ، فسار إلى ألمرية، وهو يضمر معاقبة الرميمي، فلما وصل إلى ظاهر ألمرية، استقبله الرميمي بمنهي الحفاوة ودعاه إلى قصره، ليقوم محقه، وليجتمع هنالك بجاريته الحسناء، فقبل ابن هو د دعوته، و لما حل بالقصر على مأدبة حافلة، كان ابن الرميمي قد دبر أمره للقضاء عليه مني جن الليل ، فقيل إنه دس عليه بالحمام أربعة من رجاله قضوا عليه ، وقيل إنه قتله خنقاً بمخدتين أقعدهما على نفسه وفيه . وهكذا لحأ الرميمي إلى الحريمة احتفاظا بسلامته وسلطانه.وفي صباح اليوم التالى أعلن وفاه ابن هود ، وأنه تُوفى فجأة من صرع أصابه ، ووضعت جثته في تابوت أرسل بحراً إلى مرسية ، وكان مصرع ابن هود على هـــذا النحو في الرابع والعشرين من جمادي الأولى سنة ٦٣٥ه (٢١ يناير ١١٣٨م)(١). واستمر الرميمي على رياسته لألمرية فترة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر .

وهكذا توفى محمد بن يوسف بن هود المتوكل، وهو فى ذروة سلطانه ، ومشاريعه ، وانهارت بوفاته دولته التى لم يطل أمدها سوى نسع سنين وبضعة أشهر ، والتى كانت تبشر حين قيامها ، بعهد جديد من الإحياء والاستقرار بالنسبة للأندلس . وكانت ثورة ابن هود وحركته ، رمزاً لتلك الأمنية القديمة ، التى اتخذت من قبل شعاراً لمختلف الثورات التى قامت ضد المرابطين فى نهاية عهدهم ، والتى اضطلع بها محمد بن سعد بن مردنيش ، فى أوائل عهد الموحدين وهى العمل على تحرير الأندلس. من نير حكامها الأجانب ، وكان ابن هود فى الوقت الذى يعمل فيه لتدعيم سلطانه ، وزعامته ، مخلصاً لدعوته ، وغايته فى

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٣٣٥ و٣٣٦ ، والمقرى فى نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨١ و ٣٣٦ . ويقول ابن الأبار إن مصرع ابن هود وقع فى السابع والعشرين. فن جادى الأونى سنة ٣٦٥ هـ ( الحلة السيراء ص ٢٤٩) .

جمع كامة الأندلس تحت لواء قومى جديد، والذود عما بقى من أراضهما وقواعدها ضد تيار الفتح النصرانى ، وكان الانحلال المؤلم الذى انتهت إليه الأنداس فى أواخر عهد الموحدين ، وتراخى الموحدين فى الدفاع عنها ، واهمامهم بشئونهم الخاصة ، واتخاذهم من الأندلس أداة للتطاحن والمساومة مع النصارى ، تحقيقاً ورجحانا ، ولكن ابن هود م كان ذلك كاه مما يسبغ على حركة ابن هود وَدعوثه قوة ، الحي اضطلع بها ، وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة ، التي كانت تصدع دائماً من جهاد الزعماء الأندلسين ، والتي كانت تجتمع فى مصانعه النصارى ، ومساومهم من جهاد الزعماء الأندلسين ، والتي كانت تجتمع فى مصانعه النصارى ، ومساومهم الأندلس ، يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة التي كانت يتمتع بها زميله ومنافسه على حساب المصالح القومية . ولم يكن ابن هود أيضاً بالرغم من خلاصه لقضية الأندلس ، يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة التي كانت يتمتع بها زميله ومنافسه محمد بن الأحمر ، من الروية والدهاء وحسن السياسة ، بل كان بالعكس حسيا فيرنا ابن عذارى ، بطبعه ملولا عجولا. وكان شجاعاً كريماً وفيا ، متوكلا على الله وفلكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق ، غير موفق فى آرائه وخططه لتسرعه وغلجة الخفة عليه ، ولقائه اعداءه دون روية واستعداد ، فكان ذلك مما يعوق فى أحيان كثرة ()

وإذا كانت الرسائل السلطانية ، تلقى من جهة أخرى ضوءاً خاصاً على أخلاق ابن هود وسياسته ، فإنا نستطيع أن نقول إنه كان يتجه في حكمه إلى توطيد العدل وقمع الظلم ، والرفق بالرعية ، وذلك بالاستناد إلى رسالته التى وجهها في سنة ٢٣٤ ه ، إلى الولاة ، يوصيهم فيها بالمحافظة على أحكام الشريعة ، وتوخى الحق ، والعمل على صون الدماء ، والتحوط ضد قتل المسلم ، وعزل العال الظلمة غير الأمناء ، وأن تطبق المساواة في الحق على الحميع (٢) ، وكذلك بالاستناد إلى رسالة أخرى كتبها عنه أبو عبدالله بن الحنان ، إلى أحد ولاة المدن ، يقول فيها إنه وقف على كتابه في طلب تحصين هذه المدينة وتأمينها ، وأنه مع موافقته على ذلك ، يبيب به أن يرفع ما يقع بالناس من الحيف وضرر الخدمة ، وأنه لابد من اتباع الرفق مع الناس ، وإيثار العدل في معاملهم (٢).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٧٠ ، وأعمال الأعلام لإبن الخطيب ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تراجع هذه الرسالة في البيان المغرب ص ٣٣٢ – ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعثى ج ٧ ص ٣٤ و ٣٠ .

وكان لوفاة ابن هود وقع عميق فى الأندلس ، ولاسيا فى الشرق مركز دعوته ومثوى رياسته . ولما وصل نبأ وفاته إلى مرسية ، اجتمع أهلها على مبايعة ولده وولى عهده أبى بكر بن محمد بن يوسف بن هود ، وكان أبوه قد اختاره حسبا تقدم لولاية عهده منذ سنة ٦٢٩ ه ، ولقبه بالواثق ، وأطاعته بلاد الشرفى التى كانت تحت طاعة أبيه (١) .

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرى، إنه لما توفى ابن هود ، كان على رياسة مرسية أخوه على بن يوسف الملقب بعضد الدولة (٢٠) . وعلى أى حال فإن رياسة بنى هود لمرسية ، لم يطل أمدها ، حسما نفصل بعد فى موضعه .

وأما فى غربى الأنداس فقد كان لاختفاء ابن هود ن الميدان صدى كبير فى إشبيلية ﴿ وَكَانَ مِن أَثْرِهِ أَنْ وَقَعَ بِالْمُدِينَةُ نَحُولُ جَدَيْدٌ خَطِيرٍ ، بَعُودُهَا إلى طاعة الموحدين . ففي شوال سنة ٦٣٥ ه ، أعلن أهل إشبيلية ، بزعامة أبي عمرو بن الجد طاعتهم للخليفة أبي محمد عبد الواحد الرشيد ، وقدموا للولاية عليهم أبا عبد الله بن السيد أبي عمر ان ، وكان قد لحأ مع أحويه أبي زيد وأبي موسى إلى إشبيلية، بعد أن قتل والدهم السيد أبوعمران في إفريقية، وأقاموا بها في ظل ابن هود . وسار إلى مراكش وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعتها إلى الخليفة ، وأقر الخليفة السيد أبا عبد الله على ولايمها . وحدث مثل هذا التحول في ثغر سبتة ، وكانت قد خامت طاعة الموحدين منذ سنة ٣٦٠ﻫ ، فلما مر وفد أهل إشبيلية في سفنه مها في طريقه إلى مراكش ، قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم للخليفة الرشيد، وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقديم بيعتهم . وكان لهذا التحول الذي وقع بعود إشبيلية وسبتة ، إلى طاعة الدولة الموحدية ، رئة فرح واستبشار في مراكش، وأحيط مقدم الوفدين الإشبيلي والسبتي إلى الحاضرة بأعظم مظاهرالترحاب والتكريم، ومما زاد في ارتياح البلاط الموحدي ، ماقام به أهل إشبيلية من القبض على عمر بن وقاريط زعم هسكورة السابق ، الثائر على الدولة الموحدية ، وإرساله إلى المغرب ، وكان بعد هز ممته ، قد لجأ إلى إشبيلية ، في ظل ابن هو د<sup>(٣)</sup>. وسوف نعود إلى تفصيل ذلك في موضعه المناسب .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب – ص ٣٣٧ ٢٣٠ .

وكان محمد بن يوسف بن الأحمر ، خلال ذلك ، يرقب الحوادث ، فلها توفى ابن هود ، أدرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء تراثه فى الاندلس الوسطى ، وهى التى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشهالية ، وكان مقصده الأول ، مدينة غرناطة قاعدة المنطقة الحنوبية . وكان ابن هود قد ولتى عليها عتبة بن يحيى المغيلى ، وكان عتبة رجلا فظا ظلوما جائراً ، يبغض ابن الأحمر ويأمر بسبه على المنابر ، فلها اشتدت وطأته على أهل المدينة ، ثار عليه جماعة من أشرافها ، بزعامة ابن خالد ، واقتحموا القصبة والقصر فى عصبهم ، وقتلوا عتبة ، وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر ، وبعثوا إليه يستدعونه ، لتولى الرياسة عليهم ، فكانت فرصة مواتية لابن الأحمر . فبادر بالسير إلى غرناطة فى جمع من الغد عند مغيب الشمس ، فى يوم من أواخر رمضان سنة ٥٣٣ ( أبريل من الغد عند مغيب الشمس ، فى يوم من أواخر رمضان سنة ٥٣٥ ( أبريل سنة ١٢٣٨ م ) وهو يرتدى ثيابا خشنة وحلة مرقعة ، وقصد إلى مسجد القصبة ، وأم الناس لصلاة المغرب . ثم غادر المسجد إلى قصر باديس ، والشموع بين يديه ، ونزل فيه مع خاصته . وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته ، ومقر يديه ، بدلا من جيان ، التى كان مهددها النصارى باستمرار (١٠).

وماكاد ابن الأحمر يستقر في غرناطة ، حتى اعتزم أن يسير إلى ألمرية لافتتاحها ، وسحق ابن الرميمي وزير ابنهود وقاتله ، فسار إليها في بعض قواته ، وحاصرها من ناحية البر بشدة ، ولبث على حصارها حينا ، فلما رأى ابن الرميمي أنه لا أمل له في النجاة من مصيره ، غادر ألمرية من جهة البحر ، في مركب شحنه بأهله وأمواله ، وسار إلى تونس ، حيث لحأ إلى أميرها أبي زكريا الحفصي ، واستقر مها تحت كنفه ورعايته (٢) ؟

وكان استيلاء ابن الأحمر على ألمرية فى أو اخر سنة ٦٣٥ه ، وكانت قد أطاعته من قبل من القواعد الجنوبية شريش ووادى آش ، ثم نادت بطاعته مالقة ، العام التالى ( ٦٣٦ه) ، وقدم إلى غرناطة وفد من أعيانها يقدم إليه بيعتها ، وكانت من إنشاء أديبها الكبير ابن عسكر ، فولاه ابن الأحمر قضاءها (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٣٦ و٣٣٧ ، واللمحة البدرية لابن الخطيب ص ٣٥، وأبن خلدون ج ٤ ص ١٧٠ ، والذّخيرة السنية ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٣٠. (٣) البيان المغرب ص ٣٤٥.

وهكذا كانت ترتسم باستيلاء ابن الأحمر على غرناطة وألمرية ومالقة، حدود المملكة الإسلامية الحديدة ، التى شاء القدر أن يكون هو منشؤها فى شبه الحزيرة الأندلسية ، والتى غدت غرناطة ، مذ نزل بها ، قاعدتها وحاضرتها . وكانت هذه الدولة الإسلامية الحديدة ، وهى التى اجتمعت فى ظلالها ، أشلاء الأندلس المهارة ، والتى انكمشت أطرافها فيا وراء بهر الوادى الكبير جنوبا وشرقا ، كتل رقعة متواضعة ، تمتد من جيان وبياسة ، وإستجة ، جنوبا حتى البحر ، وشرقا حتى ألمرية وبيرة ، وغربا حتى مصب الوادى الكبير ، وغيرقها من الوسط وشرقا حتى ألمرية وبيرة ، وغربا حتى مصب الوادى الكبير ، وغيرقها من الوسط الصغيرة وهى الدولة النصرية أو مملكة غرناطة ، آخر دول الإسلام بالأندلس ، كانت بالرغم من صغر رقعتها ، وبالرغم من مواردها المحدودة ، جديرة بأن ترث تراث الأندلس الكبرى ؛ وقد شاء القدر أن تبتى فى شبه الحزيرة الإسبانية ، ترث تراث الأندلسية ، وعلومها رضاء ، فى تلك الأوطان الأندلسية ، وعلومها وفنونها ، تحمل مشعل حضارتها وضاء ، فى تلك الأوطان الأندلسية القدعة ، وتضطلع فى نفس الوقت ، بذلك الكفاح القديم الحالد ، ضد إسبانيا النصرانية ، ويك أن تلق مصرعها فى الهابة أبية كرعة شهيدة .

وبالرغم من توطد أمر ابن الأحمر ، وتمكن سلطانه في الأقاليم الوسطى والحنوبية ، فإنه لبث مدى حين يشعر بأنه مازالت تنقصه صفة الرياسة الشرعية . وقد رأينا فيما تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هود ، واعترف بطاعته ( ٦٣١ ه ) . فلما توفي ابن هود ، انجهت أنظاره إلى الانضواء تحت لواء الدولة الموحدية ، وذلك بالرغم من انهيار سلطانها بالأندلس ، فأعلن بيعته للخليفة الرشيد ، وأخذ له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد التي كانت تحت طاعته ، وبعت إلى الرشيد ببيعته ، وذلك في سنة ١٣٧ ه كانت تحت طاعته ، وبعت إلى الرشيد ببيعته ، وذلك في سنة ١٣٧ ه الموحدية طوال خلافة الرشيد بالشكر والرضي (١) . واستمر على طاعته للخلافة الموحدية طوال خلافة الرشيد ، وقنع الرشيد منه بالدعاء في الخطبة . ولكنه الموحدية طوال خلافة الرشيد ، وقنع الرشيد منه بالدعاء في الخطبة . ولكنه الموحدية بإفريقية ، فأعلن طاعته للأمير أبي زكريا الحفصي ، وبعث ببيعته الحفصية بإفريقية ، فأعلن طاعته للأمير أبي زكريا الحفصي ، وبعث ببيعته الى تونس مع أبي بكر بن عياش شيخ مالقة ، وأبي جعفر التنزولي ، فبعث إلى تونس مع أبي بكر بن عياش شيخ مالقة ، وأبي جعفر التنزولي ، فبعث

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٥٥٥.

إليه الأمير أبو زكريا قدراً كبيراً من المال برسم المعاونة على الجهاد<sup>(۱)</sup>. واستمر ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا من الزمن ، وجدد بيعته بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير أبى زكريا ، وذلك فى سنة ٦٦٤ ه ، وبعث إليه المستنصر بطريق البحر هدية وأموالا "(٢) .

ولبث محمد بن الأحمر يعمل بهمة وإقدام ، على توسيع مملكته وتوطيد سلطانه ، ولكنه كان يشعر دائما نخطر النصارى ، ويرقب حركات فرناندوالثالث ملك قشتالة فى توجس وحدر . والواقع أن سائر القواعد الوسطى ، ولاسيا جيان وأحوازها ، قد أضحت منذ سقوط قرطبة ، تحت رحمة القشتاليين . وكان فرناندو الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادة ولده ألفونسو ، فعاث فى منطقة جيان ، واستولى على حصن أرجونة ، موطن ابن الأحمر وقومه (بني نصر) ، وعدة حصون ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر ، ثم زحف القشتاليون جنوبا صوب غرناطة ذاتها ، وضربوا حولها الحصار ، ولكنهم ردوا عن أسوارها بخسارة فادحة ، وذلك فى سنة ٢٤٢ ه ( ١٢٤٤ م ) . وفى العام التالى عاد القشتاليون فزحفوا على مدينة جيان وحاصروها ، ولكنها صمدت ضدهم مرة أخرى .

فلما رأى ابن الأحمر تفاقم عدوان القشتاليين، وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه، وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه فى صراع لاتؤمن عواقبه ، عول على أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة ، وأن يشترى سلامه وسلام مملكته ، مهادنته والحضوع له . وقد لحصت لنا الرواية الإسلامية مجمل هذا الصلح، الذى عقد بين ابن الأحمر وبين ملك قشتالة ، وذلك فى أواخر سنة ٣٤٣ (فبراير ١٢٤٦م) ، وخلاصته أن يعقد الصلح بينهما لمدة عشرين سنة ، وأن يسلم ابن الأحمر لملك قشتالة مدينة جيان، وما يلحق بها من الحصون والمعاقل، وأن يسلم له عن أرجونة وبيغ والحجار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة ، ولم تدخل فى هذا الصلح مدينة إشبيلية ، ولامدينة شربش (٣) . وتزيد الرواية النصرانية على ذلك إن ابن الأحمر اعترف ممقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر ما يحكمه من الأراضى ، وتعهد بأن يؤدى إليه جزية سنوية قدرها مائة وخسون ألف

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية من ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٦٧،والذخيرة السنية ص ٧٧ و٧٣، وابن خلدون ج ٧ ص ١٩٠.

مراڤیدی ، وأن یعاونه فی حروبه ضد أعدائه ، وأن یشهد اجتماع الکورتیس (عجلس قشتالة النیابی) کل عام باعتباره من الأمراء التابعين للعرش(۱).

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السلم مع ملك قشتالة القوى بهذا الثمن الفادح . بيد أنه استطاع فى ظل هذا السلم ، المشوب بكدر الخضوع والمهانة ، أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظيم شئونها ، وتنمية مواردها .

واستطاع ملك قشتالة من جانبه ، أن ينصر ف إلى فتوحاته في أراضي الأندلس التي لم يشملها هذا الصلح ، وهي الواقعة في غربي مملكة غرناطة ، وكانت أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غربي الأندلس كله ، وقد استولى عليها فرناندو الثالث في ٢٧ رمضان سنة ٦٤٦ ه ( ٢٣ نوفمبر ١٢٤٨ م ) بعد حصار طويل وذلك حسيا نفصل بعد في موضعه ، وكان أشد ما في حوادث هذا الحصار إيلاما للنفس ، هو أن ابن الأحمر اضطر أن يشترك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه ، تنفيذاً للعهد الذي قطعه على نفسه في معاهدة الصلح مع ملك قشتالة . وفي الرواية الإسلامية مايدل على أنه كان في كل عام يسعى إلى الاجتماع بملك قشتالة ، وفقاً لنصوص هذه المعاهدة ، باعتباره من الأمراء الحاضعين لطاعته (٢٠).

وكان ابن الأحمر حيماً شعر بتوطد سلطانه ، واستقرار الأمور في مماكته ، قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أباسعيد فرج بن محمداً بن يوسف بن نصر. ولكن هذا الأمير توفى في سنة ٢٥٢ ه ( ١٢٥٤ م ) فلبثت ولاية العهد شاغرة نحو ثلاثة أعوام . ثم اختار ابن الاحمر لولاية عهده ولده محمداً الملقب بالفقيه ، وذلك في سنة ٥٦٥ه (١٢٥٧ م) ، وهو الذي خلفه بعد وفاته على عرش غرناطة (٤) .

وفى سنة ٦٥٩ه ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه أبى القاسم العزفى صاحب سبتة ، لأسباب لم تذكرها الرواية ، فسير ابن الأحمر سفنه لغزو سبتة . فخرجت من الحزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر ، ونفذت إلى مياه سبتة ،

J. Gonzalez: : وكذلك Crónica General (Ed. Pidal) Vol.1 p. 746. (١)
ibid: p. 95

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ص ٤١٥.

وأخذت في مهاجمها والتضييق عليها ، فأمر العزفي قائد أسطوله أبا العباس الرنداجي أن يخرج في سفنه لردها . ووقعت بين الفريقين معركة بحرية ، هزمت فها السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر ، وحملت رأسه إلى سبتة ، وطيف بها ، وسمى هذا العام في سبتة بعام ظافر (١) . ثم هدأت الأحوال بعد ذلك ، ولم يفكر ابن الأحر في استئناف محاولته ضد سبتة .

ولما اقترب أجل انهاء معاهدة الهادن والسلم المعقودة بين ابن الأحمر ومملكة قشتالة ، وقد عقدت حسها تقدم في سنة ٣٤٣ه لمدة عشرين عاما، سار ابن الأحمر في أوائل سنة ٣٦٣ ه ( ١٢٦٤ م ) لمقابلة ملك قشتالة في إشبيلية ، وهو يومئلا ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم ، وكان قد خلف أباه فرناندو الثالث في الملك عقب وفاته في مايو سنة ١٢٥٢ م ، ليسعى لديه في تجديد المعاهدة . وكان معه صهراه الزعيان أبو محمد وأبو اسحى ابنا أشقيلولة، وقوة من خسمائة فارس. فخرج إليه ألفونسو ودعاه لزيارته داخل المدينة ، فاستجاب ابن الأحمر ، ودخل إشبيلية مع صهريه وثلة من فرسانه ، ونزل بالعبادية من أحيائها . ولكنه سرعان ما نمي إليه لكى تعيى سير الحيل ، فخشى البادرة على نفسه ، وخرج في الحال مع صعبه ، لكى تعيى سير الحيل ، فخشى البادرة على نفسه ، وخرج في الحال مع صعبه ، واقتحموا تلك الدروب ، وغادر ابن الأحمر إشبيلية مغضباً ، وقد شعر بنية الغدر والحيانة ، ولم يقنع بما أبداه له ألفونسو من أعذار وإيضاحات . ومر في طريقه إلى غرناطة بشذونة (مدينة ابن السليم) (٢) وغيرها ، وهو يوصي أهلها بالأهبة والتحرز من غدر النصارى ، وكان هذا الحادث سبباً في فساد العلائق بين غرناطة وقشتالة (٣).

والواقع أن ابن الأحركان يعتزم فى قرارة نفسه، أن ينتهز أول فرصة للتحرر من ذلك الغل المهن ، الذى صفدته به معاهدته مع قشتالة ، بيد أنه كان يرى من جهة أخرى أنه لايستطيع بمفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المتزايدة . وقد كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية ، بزحفه فى نفس العام كشف ألفونسو العاشر نفسه عن نيات قشتالة العدائية ، بزحفه فى نفس العام ( ٢٦٢ ه ) على غرناطة ومضايقتها أياما (٤٠) . وبالرغم من أنه لم ينل منها مأربا ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٣١.

Medina Sedonia هي بالإسبانية ابن السليم هي بالإسبانية

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٤٣٧ و ٤٣٨ . (٤) الذخيرة السنية ص ١١١ ه

فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة ، يدرس وسائل المقاومة والصمود في وجه العدوان القشتالي . وكان تطور الحوادث في الأندلس شرقيها وغربيها ، وتفاقم محنها، وتوالى سقوط قواعدها في أيدى العدو، قد أخذ يحدث صداه قويا في الصفة الأخرى من البحر، في المغرب ، حيث أخذ نجم الدولة المرينية يتألق ، وتبدو ضخامة حشودها وقواتها ومواردها ، مشجعة على الالتجاء إليها ، وطلب إنجادها وغوتها . وكانت النجدات الأولى من متطوعي بني مرين قد أخذت تعبر إلى شبه الجزيرة، وفي مقدمتها حملة يقودها عامر بن إدريس بن عبدالحق، نزلت مدينة شريش وأخرجت النصارى من قصبتها (أواخر ٢٦٦٣ه) . وقامت في داخل المغرب حركة قوية للحث على إنجاد الأندلس وتداركها، قبل أن يفوت الوقت ويتم العدو القوى الإجهاز عليها، واشترك في هذه الحركة شعراء نظموا القصائد المبكية مثل أبي الحكم مالك بن المرحل ، وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة ، مثل أبي القاسم العزف ماحركة ثمن من العرارة إلى شبه الحزيرة .

وفى تلك الأثناء كان ابن الأحمر يعانى من عدوان القشتاليين وغاراتهم المتوالية . فلما تفاقم أمر هده الغزوات ، وزحف القشتاليون على غرناطة للمرة الثانية ( ١٦٤ ه ) ورأى ابن الأحمر أنه عاجز عن رد هذا البلاء ، اضطر أن يتقدم خطوة أخرى ، فى سبيل طلب المهادنة والسلم ، وأن يبذل لتحقيق هذه الغاية مزيداً من التضحية ، فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فى أواخر سنة ٦٦٥ ه ( ١٢٦٧ م ) معاهدة صداقة وسلم جديدة ، نزل له بمقتضاها عن عدد كبير من البلاد والحصون ، منها شريش والمدينة (مدينة شذونة ) والقلعة وغيرها ، وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح لملك قشتالة من البلاد والحصون . الإسلامية المسورة ، بلغ مائة وخمس من بلاد غرب الأندلس (٢) .

وقد أذكى هذا الانهيار الفادح لصرح الوطن الأندلسي، وما أصابه من فقد معظم قواعده التالدة، في نحو ثلاثين عاما فقط، لوعة الشعر والأدب، ونظم شاعر العصر، أبو الطيب صالح بن شريف الرندى، مرثيتة الشهيرة في رثاء الأندلس، وبكاء قواعدها الذاهبة، وهي قصيدة ماتز الإلى يومنا تهز أوتار القلوب أسى، وهذا مطلعها:

<sup>(</sup>١) راجع كتابي « نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين a، الطبعة الثانية ص. ٤ و ١ ٤ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ١٢٥ و١٢٧ .

لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يُغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان (١)

وقضى محمد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية منحكمه، فى توطيد مملكته وتنظيم شئونها ، وتوفى فى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سنة ٢٧١ه ( ديسمبر ١٢٧٢ م) عقب جرح أصابه فى معركة خاضها ضد جماعة من الحوارج عليه ، وقد قارب الثمانين من عمره .

وكان هذا الرجل العبقرى ، مؤسس مملكة غرناطة ، آخر دول الإسلام بالأندلس ، يتمتع بخلال باهرة ، من الشجاعة والإقدام ، والمقدرة ، وشغف الجهاد ، هذا إلى جم البساطة والتواضع . ويقدم إلينا ابن الخطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة : «كان هذا الرجل آية من آيات الله في السذاجة ، والسلامة والحمهورية ، جنديا ، شهما ، ثغريا أيدا ، عظيم التجلد ، رافضا للدعة والراحة ، مؤثراً للتقشف ، والاجتزاء باليسير ، متبلغاً بالقليل ، بعيداً عن التصنع ، جافي السلاح ، شديد العزم ، موهوب الإقدام ، بالقليل ، بعيداً عن التصنع ، جافي السلاح ، شديد العزم ، موهوب الإقدام ، عظيم التشمير ، محتقراً للعظمة ، مصطنعاً لأهل بيته ، فضاً في طلب حظه ، حاميا لقرابته وأقرانه وجبرانه ، مباشراً للحروب بنفسه ، تتغالى الحكايات في سلاحه وزينة ديابوزه ، مخصف النعل ، ويلبس الحشن ، ويؤثر البداوة ، ويستشعر الحد في أموره ه (۲) .

وقد رأينا أن نكتني هنا بما تقدم من الشذور الموجزة عن قيام مملكة غرناطة ، وعن حياة منشئها العبقرى محمد بن الأحمر . ذلك أننا قد سبق أن تناولنا قصة مملكة غرناطة ، وقصة بنائها كاملة ، في كتابنا «نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ، وكان جل غايتنا في كتابنا الحالي أن نصل بتاريخ الأندلس إلى حيث بدأنا بتاريخ مملكة غرناطة .

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السنية ص ١٢٧ – ١٢٩ ، وفى نفح الطيب ج ٢ ص ٩٤ه و ٩٥ه ، وفى أزهار الرياض ج ١ ص ٤٧ – ٥٠ . وراجع كتابي «نهاية الأندلس ه ص ٣ د هامش . وفى ترجمة الرندي ص ٣٠٨ و ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة (المطبوع) ج ٢ ص ٦١ .

# الفصل اليالث

## سقوط بلنسية وقواعد الشرق

أبو حميل زيان يوطد سلطانه في بلنسية . استيلاؤه على دانية . خروجه لغزو أراضي أراجون . مشروع ملك أراجون لافتتاح بلنسية . إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح . بداية حرب بلنسية . استيلاء الأرجونيين على آ رش . انضمام السيد أبي زيد لجيش الغزو الأرجوني . حصار ملك أراجون لبريانة وأخذها . استيلاؤه على بنشكلة وعدةحصون أخرى. سقوط قسطلونة . سقوط مونكادة ومشروس . حصن أنيشة و اهميته . هدمه و احتلال الملك خايمي لموقعة . تأهب زيان لمدافعته . موقعة أنيشة . هزيمة المسلمين ومصرع كثير من علمائهم . مصرع أبي الربيع سليمان كبير علاء الأندلس . رثاء ابن الأبار له . تعجيل خايمي بالاستعداد لفتح بلنسية . اجماع الكورتيس وحشد الجنود . مسيره في قواته صوب بلنسية . تسليم حصون بلنسية الأمامية . تضخم جيش الفتح . حشود الأحبار والمتطوعة . محاصرة خايمي لبلنسية . سوء الأحوال داخل المدينة . اعترام المقاومة . استنجاد زيان بالقواعد القريبة . اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية . إرساله كاتبه ابن الأبار سفيراً إليه . قصيدة ابن الأبار في صريخ الأندلس . اهمام الأمير أبي زكريا . إرساله أسطولا لإنجاد بلنسية . عجز هذا الأسطول عن الاتصال بالمدينة المحصورة . تفريغه لشحنته في دانية . اشتداد محن الحصار على بلنسية . اضطرار زيان إلى المفاوضة في التســـليم . لقاؤه للملك خايمي . ماكتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط التسليم . ما تقوله الرواية النصرانية في ذلك . جلاء المسلمين عن بلنسية . خايمي الفاتح وأكابر الأحبار يدخلونها . خواطر عن سقوط بلنسية . سقوطها يذكي فجيعة الشعر والنثر . شيء من رثاء ابن الأبار. بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شيء من نظمه في ذلك . قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية . مرسوم الحليفة الرشيد بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالنزول في رباطالفتح . مسير الأمير زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية . نزوح ابن الأبار الى تونس . اتجاه زيان إلى مرسية . أحوال مرسية بعد وفاة ابن هود . أبو بكر عزيز بنّ عبد الملك بن خطاب ينتزع رياسها . استدعاء بعض أهلها لزيان . قدومه إلى مرسية . قبضه على ابن خطاب و إعدامه . دعوته لأمير إفريقية . رسالته إلى الأمير فى ذلك . استخدامه لابن عميرة فى منصب الكتابة . محاولة عقد السلم مع ملك قشتالة . خروج محمد أبن هود عليه . مغادرة زيان لمرسية والتجاؤه إلى لقنت . سقوطها في أيدى الأرجونيين ونزوحه إلى إفريقية . استيلاء الأرجونيين على دانية وشاطبة . نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة وإجلاؤهم عنها . اتفاق محمد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع النصارى. أرسالهم سفير ا إلى ملك قشتالة يعرض الاعتر اف بطاعته . قبول ملك قشتالة والتفاهم على التسليم. مسير ولى عهد قشتالة وتسلمه مرسية صلحاً . احتلان النصاري لمرسية وبعض حصونها . احتفاظ لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلالها . استمرار محمد ابن هود في حكم مرسية ومن بعده و لده أحمد . تعليل هذه الظاهرة . ثورات المدجنين في بلنسية واشتداد ساعد مملكة غرناطة . ثورة أبي بكربن هود الواثق . انتزاعه لحكم مرسية . محاولته أن يخلع نير النصارى. يعلن طاعته لابن الأحمر . رواية ابن عذارى . تفاهم ملكى قشتالة وأراجون على قمع ثورة مرسية . مسير خايمى إلى مرسية ومحاصرتها . اضطرار الواثق إلى التسليم . سقوط سائر قواعد الشرق فى أيدى النصارى . قيام مجتمع المدجنين .

#### - 1 -

نعود الآن إلى شرقى الأندلس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث ، وذلك منذ اضط مت الثورة فى بلنسية ، وقام بها أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنيش الحذامى ، عقب انسحاب واليها الموحدى السيد أبى زيد بن أبى عبد الله محمد ، وانهيار سلطان الموحدين بالشرق .

وقد ذكرنا فيما تقدم ، كيف لحأ السيد أبو زيد إلى ملك أراجون خابمي الأول ، وانضوى تحت حمايته ، وعقد معه معاهدة ، يتعهد فيها بأن يسلمه جزءاً من البلاد والحصون التي يستر دها بمعاونته ، وكيف انتهى به الأمر بأن اعتنق دين النصر انية ، واندمج في القوم الذين لحأ إلى حمايتهم ، وأخذ من ذلك الحين يصحبهم في غزواتهم للأراضي الإسلامية .

وكان ذلك فى سنة ٦٢٦ ه ( ١٢٣٠ م ) ، قبل أن يسير الملك خايمى إلى غزو الحزائر الشرقية بقليل . ثم كان غزو الحزائر ، وافتتاح ميورقة فى العام التالى سنة ٦٢٧ه ( ١٢٣١ م ) ، ثم افتتاح يابسة ، وسيطرة الأرجونيين على الحزائر ، وذلك فى سنة ٦٣٢ ه ( ١٢٣٤ م ) .

فى تلك الأثناء كان أبو حيل زيّان أمير بلنسية يعمل على توطيد سلطانه فى بلنسية وأحوازها . وكانت دانية من أملاك ابن هود ، وعليها وال من قبله هو الأديب الشاعر أبو الحسن يحيى بن أحمد بن عيسى الخزرجى ، وهو والى شاطبة فى نفس الوقت (١) ، فانتزع زيان منه دانية ، وولّى عليها ابن عمه محمدا ابن سبيع بن يوسف بن سعد الحذامى (٢) . ولم يكتف زيّان بالعمل على توسيع أملاكه على هذا النحو ، ولكنه اعتزم فى نفس الوقت أن ينتقم لما قام به النصارى من غزوات محربة ، فى أراضى بلنسية ، ولاسيا بتحريض السيد أبى زيد واليها المخلوع ، وكانت الظروف تتيح له يومئذ أن يحقق بغيته ، إذكان ملك أراجون مشغولا بافتتاح

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الجلة السيراء ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ٢٥٥.

الحزائر ، وتوطيد سلطانه بها ، ولم يترك فى قواعد الحدود سوى حاميات ضئيلة ، ومن ثم فقد خرج زيان بقواته شمالا ، وقام بالعيث فى أراضى أراجون على طول الشاطىء حتى ثغر طرطوشة ، واستاق غنائم وأسرى(١) . وكان هذا الاعتداء يحز فى نفس ملك أراجون ، وهو يزمع أن يرده مضاعفاً فى أول فرصة .

وماكاد ملك أراجون ينهى من افتتاح الحزائر ، حتى أخذ يضع خطته لافتتاح الثغر الإسلامى العظيم بلنسية ، وكان يقتضى لنجاح ذلك المشروع أن يستولى ملك أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقليم بلنسية ، حتى يستطيع أن يعزل بلنسية ، وأن يحرمها من كل وسائل الدفاع . وكان ملك أراجون يرىأن ظروف بلنسية ، ومواردها المحدودة ، وما يضطرم بين الزعماء المسلمين في شرقى الأندلس من خلاف ، مما يعاون على تحقيق أمنيته ، ولكنه كان يرى في نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع بكل ما يستطيع ، وأن يسعى لتتويجه بالصفة الصليبية . وقد استجاب البابا جربجورى التاسع لمسعى ملك أراجون ، وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية ، جربجورى التاسع لمسعى ملك أراجون ، وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية ، على مشروع فتح بلنسية ، وأعلن أمر هذه الحرب الصليبية الحديدة في مونتشون ، وهرع إلى لواتها كثير من الفرسان والسادة ، ولاسيا جماعة الأسبتارية ، ووافق القطلان على سن ضريبة الماشية العينية ، مساهمة في نفقات الحرب .

وبدأت حرب بلنسية فى أوائل سنة ١٢٣٣ م ( أواخر سنة ١٣٦ ه ) وخرجت حماعات من الحيش الأرجونى وتفرقت فى أراضى إقليم بلنسية الشهالية ، وبدأت بالاستيلاء على بلده آرش ، ثم استولت على بلده مورلة وهى أقصى بلاد بلنسية الشهالية . وكان الملك خايمى يومئذ فى طرويل . وكان يصحبه فى هذه الغزاة السيد أبو زيد والى بلنسية المتنصر باسم بثنتى ، وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دى فولكاركبر ، ودون بلاسكودى ألاجون ، وهو أرجونى عاش طويلا فى بلنسية ، وخدم واليها الموحدى ، وكان بجيد العربية ، ويعرف أحوال المسلمين . وكان السيد أبو زيد ، قد استقر فى منطقة طرويل ، فى طاعة ملك أراجون وتحت حمايته ، على أن يعاونه بنفسه وصحبه ضد المسلمين .

وكانت أول قاعدة هامة من إقليم بلنسية قصد إليها ملك أراجون هي بلدة بريانة ، الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية ، فضرب الأرجونيون حولها الحصار ، بعد أن خربوا ضياعها وزروعها القريبة ، واشترك في الحصار

A.P. Ibars: Vaiencia Arabe, p. 628 (1)

عدد من الأشراف ، وفرسان الداوية ، والأسبتارية ، وقلعة رياح . وكانت بريانة تتمتع بحصانة فائقة ، وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع عنها بشدة . وضرب الأرجونيون البلدة بالآلات ، وحاولوا اقتحامها غير مرة ، وهي صامدة ، الأرجونيون البلدة بالآلات ، حيى نضبت مواردها وأقواتها ، واضطر المسلمون في النهاية إلى التسليم وذلك في شهر يوليه سنة ١٢٣٣ م . ثم استولى الأرجونيون بعد ذلك على قلعة بنشكلة Pefiscola صلحاً ، ووعد أهلها المسلمون بأن يبقوا على دينهم وشريعتهم ، ثم تلنها في التسليم عدة حصون وأماكن المسلمون بأن يبقوا على دينهم وشريعتهم ، ثم تلنها في التسليم عدة حصون وأماكن الواقعة على ضفة نهر شقر ، واستولى الأرجونيون في نفس الوقت على ثغر قسطلونة الهام الواقع على مقربة من شمالى بريانة ، وكان سقوطه في أيدى النصارى أمراً محتوماً بعد استيلائهم على بريانة ، وكان لسقوط هذين الثغرين نائج هامة ، أراجون بعد ذلك في قواته الخفيفة إلى فحص بلنسية ذاته ، واستولى على بعض أراجون بعد ذلك في قواته الخفيفة إلى فحص بلنسية ذاته ، واستولى على بغض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتين من شمالى بلنسية قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القريبتين من شمالى بلنسية ذاتها . ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها في سنة ١٢٣٤م (٣٦٣ –٣٣٣ ه) (١٠).

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الأولى من الاستيلاء على معظم المواقع والثغور القريبة من بلنسية ، وعاد ملك أراجون إلى بلاده ليعنى ببعض الشئون الداخلية والعائلية .

ومضى نحو عامين ، لم تقع خلالها فى إقليم بلنسية سوى بعض غارات أرجونية صغيرة . ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله الداخلية ، مشروع فتح بلنسية ، ولم ينقطع عن أن يوليه اهتمامه المستمر ، وكان يتوق بالأخص إلى أن يحتل حصن أنيشة أو أنيجة المنيع الواقع على مقربة من شمالى بلنسية ، على سبعة أميال منها ، وهو من أهم حصونها الأمامية ، وكان يقع على ربوة عالية تزيد موقعه مناعة ، ويشرف على مرج بلنسية وحدائقها (٢) ، وكان الأمير زيّان قد

M. Lafuente: Historia General de Espana T. IV. p. 82 & 83 (1)

<sup>(</sup>٢) يسمى الإدريسي هذا الحصن بأنيشة (طبعة دوزى ص ١٩١) وكذا يسميه ابن الأبار (التكلة رقم ١٩٩١) ، وابن عبد المك المراكشي في « الذيل والتكلة » ( مخطوط الإسكوريال ١٦٨٤ الغزيري) ويميه أبو المطرف بن عميره «أنيجة » (الروض المعطار ص ٤٩) وكذلك =



فطن إلى أهبة هذا الحصن، وخطورة سقوطه في أيدي النصاري، فأمر لهدمه ، ولكن الملك خايمي أصر مع ذلك على احتلال موقعه ، فسار في جيشه من قلعة أيوب ، ومعه السيد أبوزيد أمير بلنسية المتنصر ، وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين تصدوا لمةاومته ، واحتل المكان ، وابتني فوق نفس الربوة حصناً جديداً منيعاً ، ووضع به حامية عهد بقيادتها إلىخاله دون برناردو دى انتنزا ، واتخد الأرجونيون من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة في مختلف نواحي إقليم بلنسية . وشعر زيَّان نخطر وجود الحامية الأرجونية في هذا المركز الدقيق المهدد لسلامة المدينة ، فصمم على انتزاعه من أيدهم ، وحشد جيشاً قوياً تقدره الرواية النصرانية بسمائة فارسُ وأربعن ألف راجَل ، وهو تقدير واضح المبالغة ، وسار في قواته نحو تل أنيشة ، ونشبت بن المسلمين والأرجونيين في ظاهر أنيشة معركة عنيفة ، قاتل الفريقان فيها بشجاعة ، وأنتهت بأن أصيب المسلمون لهزيمة فادحة ، وقتل منهم جملة كبيرة ، وكان بين القتلى عددكبير من علماء بلنسية ووجوهها وصلحائها، وفي مقدمتهم كبير علماء الأندلس ومحدثها يومئذ ، أبو الربيع سلمان بن موسى ابن سالم الكلاعي، وهو فوق علمه وأدبه الحم جندي وافر الشجاعة والحرأة ، كان يشهد معظم الغزوات ، ويشترك في القتال ، وكان في موقعة أنيشة يتقدم الصفوف، وهو يقاتل بشجاعة، وبحث المنهزمين على الثبات، ويصيح بهم « أعن الحنة تفرون » حتى قتل . ورثاه ومن سقط معه ، من علماء بلنسية ، وهم نحو سبعين ، تنميذه الكاتب المؤرخ ، أبو عبد الله بن الأبار القضاعي ، وكان إلى جانب مخدومه الأمير زيان في الموقعة ، بقصيدته الشهيرة التي مطلعها :

ألما بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم وعوجا عايها مأربا وحفاوة فصارع غصت بالطلى والحاجم تحيى وجوها فى الحنان وجيمه بما لقيت مُحراً وجوه الملاحم

ووقعت نكبة أنيشة في يوم الحميس عشرين من ذي الحجة سنة ٦٣٤ هـ ( ١٤ أغسطس سنة ١٣٧٧م ) . وكانت هزيمة المسلمين الفادحة فيها على هذا النحو

<sup>=</sup> المقرى (دفح الطيب ج٢ ص ٥٨٤) ويسميه ابن خلدون «أنيسة» ( ج ٦ ص٢٨٣) والغزيرى أنيشة ( الفهرس ج ٢ ص ١١٥) . وتسميه الرواية الإسبانية Puig de Cebolia ( تل البصل ) . أو Puig de Sta Maria ( تل شنتا مارية ) .

نذيراً بانهيار قوى بلنسية الدفاعية ، نذيراً بأن مصير بلنسية ذاتها ، قد بت فيه ، وأن النهاية قد اضحت وشيكة الوقوع (١)

#### \_ Y \_

وكان سقوط قرطبة، قبل ذلك بأكثر من عام، في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة، وكان سقوط قرطبة، قبل ذلك بأكثر من عام، في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة، وتغلبه على معظم المنطقة الشهالية من الأندلس الوسطى ، مما يدفع خايمى إلى التعجيل بفتح بلنسية خشية أن ممتد زحف القشتاليين إلى تلك المنطقة ، ويقع الحلاف بين المملكتين ، وذلك بالرغم من أن أراجون ، قد اختصت ممقتضى معاهدة كاسولا Cazola ، المعقودة مع قشتالة منذ سنة ١١٧٩ م ، بافتتاح مطاع بلنسية . وكان مما يشجع خايمي على هذا التعجيل، ثقته في أن هم المسلمين قطاع بلنسية . وكان مما يشجع خايمي على هذا التعجيل، ثقته في أن هم المسلمين المفاعية قد خبت من جراء موقعة أنيشة ، وأن مواردهم قد تضاءلت . وكان هذا شعور البلنسيين أنفسهم ، حسما يعبر لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف ابن عميرة في إحدى رسائله المبكية عن سقوط بلنسية (؟). ثم جاءت وفاة ابن هود أبن عميرة في إحدى رسائله المبكية عن سقوط بلنسية في أن يأتهم الإنجاد من أية من ثقة خايمي ، بأنه لم يبق ثمة أمل لأهل بلنسية في أن يأتهم الإنجاد من أية أبدلسة .

ومن ثم فقد عكف خامى على إعداد عدته لهذا الفتح . وكان قد عقد الكورتيس فى مونتشون لكى يوافق على ضريبة المراڤيدى Matavedi ، وهى ضريبة تؤدى مرة كل سبعة أعوام ، واستمر فى أهبته حتى جهزت الحشود التى اعتزم أن يسيرها لافتتاح بلنسية ، وهى حشود قليلة حسما يتضح من أرقامها بعد . ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائد حامية أنيشة ، وكان بعض مستشاريه يرى أن يترك هذا الموقع ، ولكنه أصر على الاحتفاظ به ، وعين ولد المتوفى مكانه لقيادة حاميته ، وكانت تتألف من خمسن فارساً .

ولما أتم خايمي أهباته ، أقسم بين يدى الأشراف والقادة ، أنه سوف يسير

<sup>(</sup>۱) راجع فىموقعة أنيشة: ابن الأبار فى التكلة (الأندلسية) رقم ۱۹۹۱ (ج ۲ ص ۷۰۹)، وابن عبد الملك فى «الذيل و التكلة» ( مخطوط الإسكوريال ۱۹۸۲ فى ترجمة أبى الربيع بن سالم)، و ابن خلدو ن ج ٦ ص ۲۸۳ ، و نفح الطيب ج ٢ ص ٥٨٦، وكذلك فى : ۲۸ م ۲۸۳ ، الروض المعطار ص ٤٩ .

إلى فتح بلنسية ، وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أوعبور نهر طرطوشه (نهو إيىرو ) قبل أن تسقط بلنسية في يده ، وأنه تأكيدا لذلك سوف يصحب معه الملكة والأميرة ابنته(١) . وفي شهر مارس سنة ١٢٣٨ م ، خرج خايمي في قواته متجهاً إلى الحنوب صوب بلنسية ، ووصلته أثناء مسىره رسائل من معظم الحصون الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول في طاعته ، وفي مقدمتها المنارة ، ونوليس ، وبطرنة ، وبوليا ، وأوشو، وغيرها . ولم تكن قوات ملك أراجون، عند مسيره ، تعدو بضع مثات من فرسان الداوية والأسبتارية وقلعة رباح ، والفرسان الملكيين، وبضع آلاف من الرجَّالة، ولكن هذا الحيش تضخم فما بعد أمام بلنسية ، بمن انضم إليه من أشراف وأحبار أراجون وقطلونية وأجنادهم العديدين ، ومن حشود الحرس الوطني ببرشلونة ، وحشود المتطوعين الفرنسيين بقيادة مطران أربونة ، وكانوا جماعة كبيرة من الفرسان ، ونحو ألف من المشاة . وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحر ، وانضمت كلها إلى الحيش الفاتح . وعول الملك خاتمي على أخذ بلنسية بالحصار ، فطوقها أولا بالقوات التي جاءت معه ، وضرب محلته بين المدينة ، وبينخليججراو( الميناء) . ولما انثالت الأمداد، وحشود المتطوعة على الحيش الأرجوني ، شدد في إحكام الحصار حول المدينة ، وقطع علائقها مع الحارج . وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات التي اشتركت في حصار بلنسية بعشرة آلاف فارس، وستين ألفراجل. وكانت هذه القوات تمون بسهولة ، عن طريق البحر من ثغور بنشكلة وبرّيانة وقسطاونة ، وقد افتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل.

وبدأ حصار بلنسية في الحامس من شهر رمضان سنة ١٣٥ه (أبريل سنة ١٢٣٨م) (٢) وشدد النصارى في التضييق على المدينة المحصورة، وبدأوا يضربونها بالآلات المخربة. وكانت بلنسية ، مذ هزمت قواتها ، وسقط أبناؤها في موقعة أنيشة ، قبل ذلك بأشهر قلائل ، قد ساءت أحوالها ، وانهارت قوى شعبهالمعنوية وأخذت تتوقع سوء المصر. بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارها ، وبدت طلائع المعركة الأخيرة، اعتزم البلنسيون أن يدافعوا عن مدينتهم حيى آخر رمق. ولم يكن أميرهم أبو عيل زيان أقل عزماً مهم في مدافعة الصارى ، فوجه بعض

M. Lafuente : ibid ; clt. Hist. del Rey don Jaime, T. IV. p 85 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) في الترجمة رقم ٣٠٣.



رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة في طلب النجدة والإمداد . وكان رسونه إلى مرسية الفقيه المتصوف محمد بن خلف بنقاسم الأنصاري(١٠). بيد أن زيان لم يقف عند هذا الاستمداد المحدود . ذلك أنه في تلك الآونة العصيبة ، قد اتجه وجهة أخرى أوسع آفاقاً وأجدى أملا ، اتجه إلى إخوانه المسلمين ، في الضفة الأخرى من البحر ، ولم يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أو لئك الموحديّن ، الذين عبروا البحر قبل غبر مرة لإنجاد الأندلس ، إذ كانت دولتهم بالمغرب تجوز مرحلة الانحلال الأخر ، ولكن إلى تلك الدولة الفتية ، التي قامت في وسط الضفة الأخرى من البحر ، إلى دولة بني حفص بإفريقية ، وإلى عميدها ومنشئها الأمبر أبى زكريا يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص ، وكانت قد أُخذت تلفت الأنظار بقوتها وثرائها ، واتساع مواردها . وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة على رأسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعر والمؤرخ الكبير أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن أبي بكر بن الأبار القضاعي، محمل إليه بيعته وبيعة أهل بلنسية، وصريخه بسرعة الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت . ولما وصل ابن الأبار إلى · تونس ، مثل بين يدى سلطانها الأمير أبي زكريا الحفصي ، في حفل مشهود ، وألتى قصيدته السينية الرائعة الني اشتهرت في التاريخ ، كما اشتهرت في الشعر ، يستصرخه فيها لنصرة الأندلس ونصرة الدين ، وهذا بعض ماجاء فيها :

أدرك مخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا وهب لها منعزيز النصرما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا وحاش مما تعانيه حشــاشتها يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا في كل شارقة إلمام بائقة وكل غاربه إجحاف نائبــة تقاسم الروم لانالت مقاسمهم وفى بلنسبة منها وقرطبــــة مدائن حلها الإشراك مبتسها وصبرتها العوادى العابثات سها

فطال ما ذاقت البلوى صباح مسا للنائبات وأمسى جدّها تعسا يعود مأتمها عنسد العدا عرسا تثنى الأمان حذاراً والسرور أسى إلا عقائلها المحجوبة الأنسا ما ينسف النفسأو ما ينزف النفسا جذلان وارتحل الإيمان مبتئسا يستوحش الطرف ضعف ما أنسا

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في التكملة (القاهرة) في الترجمة رقم ١٦٧.

فن دساكر كانت دونها حرسا يا للمساجد عادت للعدا بيعاً كانت حدائق الأحداق مونقة وحال ما حولها من منظر عجب فأين عيش جنيناه بها خصرا على على المحاسبها طاغ أتيح لها ورج أرجاءها لما. أحاط بها خلا له الحو فامتدت يداه إلى وأكثر الزعم بالتثليث منفردا وأكثر الزعم بالتثليث منفردا وأحى ماطمست منها العداة كما وقمت فيها بأمر الله منتصراً أيام صرت لنصرة الحق مستبقا وقمت فيها بأمر الله منتصراً فيا بأمر الله منتصراً وافتك جارية بالنجع راجية

ملك تقلدت الأملاك طاعته من كل غاد على بمناه مستلما قد نور الله بالتقوى بصيرته من ساطع النور صاغ الله جوهره إن السعيد أمرو ألقي بحضرته وفي ختامها:

يا أيها الملك المنصور أنت لهـا وقد تواترت الأنبـاء أنك من طهر بلادك منهم أنهم نجس وأوطىء الفيلق الحرار أرضهم وانصر عبيدا بأقصى شرقهاشرقت

ومن كنائس كانت قبلها كنسا وللنسداء غدى أثناءها جرسا فصوح النصر من أدواحها دعسا يستجلسالركبأويستركب الحلسا وأين عصر جليناه بها سلسا ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا فغادر الشم من أعلامها خنسا إدراك ما لم تطأه رجلاه مختلسا أبنى المراس لها حبلا ولا مرسا أحييت من دعوة المهدى ماطئمسا وبث من نور ذاك الهدى مقتبسا وانت أفضل مرجو لمن يئسا وأنت أفضل مرجو لمن يئسا وأنت أفضل مرجو لمن يئسا منك الأمر الرضا والسيد الندسا

دينا ودنيا فغشاها الرضا لبسا وكل صاد إلى نعاه ملتمسا فما يبالى طروق الحطب ماتبسا وصان صيقله أن يقرب الدنسا عصاه محتزماً بالعدل محترسا

علياء توسع أعداء الهدى تعسا يحيى بقتل ملوك الصفر أندلسا ولاطهارة مالم تغسل النجسا حتى يطأطأ رأسا كل من رأسا عيوبهم دمعا تهمى زكا وخسا

هم شيعة الأمر وهي الدارقد نهكت داء متى لم تباشر جسمها انتكسا فاملاً هنيئاً لك لتمكين ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادى قد أتى وعسا(۱)

وكان لهذه القصيدة المبكية ، التي مازالت تحتفظ حتى يومنا برنيها المحزن ، والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الحريح ، أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا الحفصي ، فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكسي والأموال ، يتألف من اثنتي عشرة سفينة كبيرة ، وست صغيرة ، وعهد بقيادته إلى أبي يحيى ابن يحيى بن الشهيد بن إسحق أبن أبي حفص الكبير ، وتقدر الرواية الإسلامية قيمه ما شحن بهذا الأسطول بمائة لف دينار من الذهب ، وهي قيمة لها خطرها في ذلك العصر (٢). وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه ، وهي رحلة تستغرق عدة أيام .

وكان الأرجونيون في تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية ، وحاولوا في البداية ، أن يقتحموا الرصافة ضاحيها الحنوبية الشرقية ، ففشلت المحاولة ، وردهم المسلمون بخسارة كبيرة . وكان المسلمون يخرجون من آن لآخر لمقاتلة النصارى في جماعات صغيرة ، ووقعت أعنف معركة من هذا النوع بين الفريقين حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الجنوبية ، وانهت باستيلاء النصارى علها . ولم تمض أيام على ذلك حتى ظهر الأسطول التونسي في مياه بلنسية ، واستطاع أن يصل إلى خليج جراو Grao الواقع جنوب شرقى المدينة بحداء مصب نهر طورية أو نهر الوادى الأبيض Guadalaviar ، الذي يخترق بلنسية بعد مصبه بقليل ، واكن المحلة النصرانية كانت تحتل اللسان الواقع بين الحليج وبين المدينة ، ومن ثم فإن رجال الأسطول ، لم يستطيعوا الوصول إلى المدينة ، ولم يستطع ألم المدينة من جهة أخرى ، أن يصلوا إليهم ، وعندئذ حاولت السفن المسلمة أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشهال ، فسارت شمالا بحذاء الشاطىء

<sup>(</sup>۱) راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصما المخطوط الوارد في مخطوط الإسكوريال رقم ۱۸ ه الغزيرى الموسوم بكتاب « زواهر الفكر» وهي طويلة تقع في سبعة وستين بيتاً . وقد نقلها المقرى كاملة في نفح الطيب ج ۲ ص ۷۸ ه – ۵۸ ، وكذلك ابن خلدون مع إغفال بعض أبياتها في ج ۲ ص ۲۸۳ – ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٨٠ ، والزركشي في تاريخ الدولتين ص ٢٠ .

حتى ثغر بُنُشكلة الصغير ، الواقع شمالى قسطلونة ، ولكن هذه المحاولة لم تنجح أيضاً لظهور السفن الأرجونية ، واضطرار السفن التونسية إلى الإقلاع صوب الحنوب، وانتهى الأمر بأن أفرغت السفن التونسية شحنتها فى ثغر دانية ، بعيداً عن النغر المحصور ، ثم أقلعت عائدة إلى إفريقية ومعها المال إذ لم يحضر من قبل الأمير زيان من يتسلمه . وهكذا فشلت هذه المحاولة التي نظمت لإمداد المدينة المحصورة وإنجادها ، وتركت بلنسية لمصرها .

وهنا ضاعف النصارى جهودهم فى التضييق على المدينة ، وإرهاقها . وبينا كان أهل بلنسية ، يعانون الحرمان والجوع داخل مدينتهم ، كان النصارى فى سعة تأتهم المؤن من البحر بانتظام ، وكان النصارى يضربون المدينة ، وأسوارها وأبراجها ، بالآلات الثقيلة باستمرار ، والبلنسيون مع كل هذا البلاء يخرجون لمقاتلة النصارى ، وتنشب المعارك الكثيرة بين الفريقين . وفى إحدى هذه المعارك أصيب الملك خايمى بجرح فى رأسه . واستمر الحصار المرهق على هذا النحو زهاء خسة أشهر ، من أبريل حتى أوائل سبتمبر ، حتى فنيت الأقوات ، وعدمت الموارد ، واشتد البلاء بأهل المدينة ، وثلمت الأسوار والأبراج فى غير موضع ، وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمير زيان ، بأنه لا مفر من التسليم قبل أن يفوت الوقت ، ويقتحم النصارى المدينة ، فبعث بابن أخيه أبى الحملات ليفاوض ملك أراجون فى شروط التسليم . واتفق الفريقان على أن تسلم المدينة من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمى ، ومن إبرام شروط التسليم بيهما ، وذلك من لقاء بن الأمير زيان والملك خايمى ، ومن إبرام شروط التسليم بيهما ، وذلك فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ٢٣٦ ه . قال :

«وفى هذا اليوم خرج أبو حميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامى من المدينة ، وهو يومئذ أمرها ، فى أهل بيته ووجوه الطلبة والجند ، وأقبل الطاغية ، وقد تزيا بأحسن زى فى عظاء قومه ، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة ، فتلاقيا بالولحة ، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلم لعشرين يوماً ، ينتقل أهله أثناءها بأموالم وأسبامهم . وحضرت ذلك كله ، وتوليت العقد عن أبى حميل فى ذلك . وابتدئ بضعفة الناس فسروا فى البحر إلى نواحى دانية ، واتصل انتقال سائرهم براً وبحراً ، وصبيحة يوم الحمعة السابع والعشرين من صفر المذكور ، كان خروج أبى حميل بأهله من القصر ، فى

طائفة يسيرة أقامت معه : وعند ذلك استولى عليها الروم أحانهم الله ه(١٠).

وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن شروط تسليم بلنسية تفاصيل لا تخرج في جملها عن مضمون الرواية المتقدمة ، فتقول إن المفاوضة وقعت أولا بين أحد الروساء المسلمين ، وأحد الأشراف الأرجونيين ، وذلك بمحضر من الملكة ، التي شاء الملك أن تشهد سائر التفاصيل ، وانهي الأمر بأن اقترح الأمير زيان على الملك خايمي ، أن يسلم إليه المدينة ، على أن يسمح لسائر المسلمين بها رجالا ونساء ، بأن محملوا سائر أمتعهم دون أن يعترضهم أحد ، وأن يسيروا آمنين حتى قلييرة (أو غلييرة) أو دانية ، فوافق الملك والملكة على اقتراحه ، وابغ على أن تسلم المدينة ، بعد خسة أيام ، يبدأ في نهايها جلاء المسلمين عنها . وأبغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف ، فلم يرق لبعض القادة ، والفرسان ، الذين كانوا يوملون الثراء بنهب المدينة . وفي اليوم الثالث بدأ المسلمون جلاءهم عن بلنسية ، وخرج منهم منها خسون ألفا ، وساروا آمنين حتى قلييرة حشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خايمي كذلك مع الأمير زيان ومنحوا عشرين يوما لإتمام الحلاء . وعقد الملك خايمي كذلك مع الأمير زيان هدنة مدتها صبع سنين ، وأقسم باحترامها بالنسبة لدانية وقلييرة ، طوال هذه المدنة . وتم ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر سنة والميترام (٢٠) .

وفي يوم الحمعة التاسع من أكتوبرسنة ١٢٣٨م، الموافق للسابع والعشرين من صفرسنة ٦٣٦ه دخلخا يمي الفاتح ملك أراجون، وزوجه الملكة ثيولانتي وأكابر الأحبار والأشراف والفرسان الأرجونيين والقطلان، وممثلو الجاعات الدينية والمدن، مدينة بلنسية ، ورفع علم أراجون على قمة أعلى برج في أسوار المدينة ، وحوات المساجد في الحال إلى كنائس وطمست سائر قبور المسلمين (أ). وقضى الملك خايمي بضعة أيام في تقسيم دور المدينة وأموالها بين الأحبار والأشراف والفرسان ، كل وفق ما اشترك به في الفتح ، وبلغ عددمن وزع عليهم من فرسان أراجون وقطلونية ،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٩٠ ، وفي التكلة (القاهرة) في الترجمة رقم ١٧٤٥ و ١٧١٨ ، والبيان المغرب ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) وبالإسبانية Cullera

M. Lafuente: ibid; cit. Hist: del Rey don Jaime; T. IV. p. 87 ( 7 )

<sup>(</sup>٤) التكلة لإبن الأبار (القاهرة) رقم ١٣٠٦.

ثلاثمائة وثمانون ، هذا عدا الأحبار والأشراف ، وجعلت هذه الأملاك وراثية بالنسبة لأعقابهم ، وسموا بفرسان الفتح ، وترك لهم حراسة المدينة والدفاع عها . وأقبل النصارى من كل فج على سكنى بلنسية وتعميرها . ومع ذلك فقد بقيت بها جماعة كبيرة من أهلها المسلمين ، تدجّنوا واستسلموا لمصيرهم الحديد .

وهكذا سقطت بلنسية فى أيدى النصارى ، بعد أن حكمها المسلمون ، منذ الفتح خسة قرون وربع قرن ، سطعت خلالها فى شرقى الأندلس ، وتزعمت قواعده ، ولعبت أعظم دور فى أحداثه ومصايره ، ولبثت فترات طويلة ، مثوى الثورة الوطنية الأندلسية ، وكانت أعظم مركز للعلوم والآداب فى شرقى شبه الحزيرة . وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطاع النصارى ، القشتاليين منهم والقطلان ، وكانت مسرحاً لمغامرات السيد الكنبيطور (السيد الكبيادور) ، وقد استولى عليها بالفعل فى حمادى الأولى سنة ٧٨٤ه (يونيه ١٠٩٤م) ولبثت تحت نير النصارى زهاء ثمانية أعوام ، حتى استردها المرابطون فى شعبان سنة ٤٩٥ ه (مايو ١٠٠٢م) ، وذلك حسما فصلناه فى كنابنا «دول الطوائف».

على أن بانسية وأحوازها ، استمرت بعد سقوطها فى أيدى النصارى ، مدى عصور ، مثوى لحجاعات كبيرة من المدجنين المسلمين ، ثم بعد ذلك من العرب المتنصرين (الموريسكيين) وقد لعب هؤلاء فى تاريخها السياسى والاجهاعى منذ القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن السادس عشر ، أدواراً ذات شأن . وهو مافصلناه فى كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » .

#### - r -

وقد أذكت محنة بلنسية وسقوطها فى أيدى النصارى ، فجيعة الشعر والنشر بالأندلس ، على نحو مافعلت محنة طليطلة ، وسقوطها ، وصدرت فى رثائها طائفة كبيرة من القصائد والرسائل المبكية . ويرجع ذلك بالأخص إلى وجود عدد من أكابر الكتاب والشعراء المعاصرين ، الذين شهدوا المحنة من أبناء بلنسية ذاتها ، أو شرقى الأندلس ، وفى مقدمتهم أبوعبد الله بن الأبار ، وأبو المطرف بن عمرة المخزومى ، وأبو عبد الله بن الحنان ، وهم حميعاً من كتاب أمير بلنسية ، أبي حميل زيان . وإذا كنا لانعنى هنا إلا بتسطير الأحداث والمحن ، فإنه يسوغ لنا مع ذلك أن نقف مدى لحظة ، لنستعرض خلالها ، بعض نماذج من النثر والنظم ، فى رثاء بلنسية من كلام أبنائها .

ولامراء فى أن ما صدر عن ابن الأبار فى ذلك وهو من أعظم أبناء بلنسية ، وقد قضى فيها معظم شبابه وكهولته ، وشهد أدوار المحنة من بدايتها إلى نهايتها ، سواء من النثر أو النظم ، إنما هو غرة هذه المرائى ، وأبلغها استثارة للأسى ، وقد أوردنا فيا تقدم شطراً من قصيدته الرائعة :

أدرك نخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا ورأينا كيف يصور فيها محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأبلغه . ولما سقطت بلنسية ، بعد ذلك ، صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى ، فى رثاء بلنسية وبقية قواعد الأندلس الذاهبة ، وبكاء أمجادها ومحاسبها ، فمن ذلك قوله من رسالة إلى صديقه ألى المطرّف ابن عمرة :

« وأما الأوطان المحبب عهدها محكم الشباب، المشبب فيها بمحاسن الأحباب، فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد، وأخبى عليها الذي أخبى على لبد، أسلمها الإسلام، وانتظمها الانتثار والاصطلام، حين وقعت أنسرها الطائرة، وطاعت أنحسها الغائرة، فغلب على الحذل الحزن، وذهب مع المسكن السكن.

كزعزع الريح صك الدوح عاصفها فلم يدع من جمَنَى فيها ولاغصن والها وواها بموت الصبر بيهما موت المحامد بين البخل والحُبُن

أين بلنسية ومغانها ، وأغاريد ورُقها وأغانها ، أين حلى رصافها وجسرها ، ومنز لا عطائها ونصرها ، أين أفياؤها تندى غضارة ، وركاؤها تبدو من خضارة ، أين جداولها الطفاحة وخائلها ، أين جناتها النفاحة وشمائلها ، شد ماعطل من قلائد أزهارها نحرها ، وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرتها وبحرها ، فأية حيلة لاحيلة في صرفها مع صرف الزمان ، وهل كانت حتى بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمان ، ثم لم يلبث داء عقرها ، أن دب إلى جزيرة شقرها ، فأمر عذبها النمير ، وخرست حمائم أدواحها ، وركدت نواسم أرواحها ، ومع ذلك اقتحمت دانية ، فنزحت قطوفها وهي دانية ، ويالشاطبة وبطحائها ، ومع ذلك اقتحمت دانية ، فنزحت قطوفها وهي دانية ، ويالشاطبة وبطحائها ، وقرطبة ونواديها ، وحمص وودايها ، كلها رُعي كلائها ، ودهي بالتفريق وقرطبة ونواديها ، وحمص وودايها ، كلها رُعي كلائها ، ودهي بالتفريق والنمزيق ملأها ، غض الحصار أكثرها ، وطمس الكفر عيبها وأثرها . وما لأندلس أصيبت بأشرافها ، ونقصت من أطرافها ، قوض عن صوامعها الأذان ، صُمَّت بالنواقيس فيها الآذان ، أجنت ما لم تجن الأصقاع ، أعمّت

الحق فحاق بها الإيقاع ، كلا بل دانت للسنة ، وكانت من البدع في أحصن جنة ، فليت شعرى بم استوثق تمحيصها ، ولم تعلق بعموم البلوى تخصيصها ، اللهم غُفْراً ، طالما ضر ضجر ، ومن الأنباء مافيه مز دجر ، جرى بما لم تقدره المقدور ، فما عسى أن ينفث به المصدور ، وربنا الحكيم العليم ، فحسبنا التفويض له والتسليم » (۱) ولأبي المطرف بن عميره ، وهو أيضاً من أبناء بلنسية ، ومن أبلغ كتابها ، وسائل عديدة في رثاء المدينة العظيمة ، فن ذلك رسالة خاطب بها زميله وصديقه ابن الأبار جوابا عن رسالته المتقدمة يقول فها :

« طارحني حديث مورد جف، وقطين خفَّ، فيا لله لأتر اب درجوا، وأصحاب عن الأوطان خرجوا ، قصت الأجنحة وقيل : طبروا ، وإنما هو القتل والأسر أو تسروا ، فتفرقوا أيدى سبا ، وانتشروا ملىء الوهاد والربا، ففي كل جانب عويل وزفرة ، وبكل صدر غليل وحسرة ، ولكل عنن عبرة لاترقأ من أجلها عَبرة، داء خامر بلادنا حن أتاها، وماز ال مها حتى سجى على موتاها، وشجا ليومها الأطول كهلها وفتاها ، وأنذر بها في القوم بحران أنيجة ، يوم أثاروا أسدها المهيجه ، فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب ، وباكورة البلاء المصبوب .. وبعد ذلك أخذ من الأم بالمخنق، وهي بلنسية ذات الحسن والهجة والرونق، وما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان ، وأخرج من جسدها روح الإيمان ، فبرح الخفاء ، وقيل على آثار من ذهب العفاء ، وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كما تعطف الفاه ، وأودت الخفة والحصافة ، وذهب الجسر والرَّصافة ،ومزقت الحلة والسهلة ، وأوحشت الجرف والرملة ، ونزلت بالجارة وقعة الحرة ، وحصلت الكنيسة من جآذرها وظباها على طول الحسرة ، فأين تلك الحائل ونضرتها ، والحداول وخضرتها ، والأندية وأرجها ، والأودية ومنعرجها ، والنواسم وهبوب مبتلها ، والأصائل وشحوب معتلها ، دار ضاحكت الشمس بحرها وبحسرتها ، وأزهار ترى من أدمع الطل فى أعينها ترددها وحيرتها ، ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها ، حتى أحاطت بجزيرة شقرها ، فآها لمسقّط الرأس هوى نجمه ، ولفادح الخطب سرى ككُّمه ، وبالجنة أجرىاللهتعالى النهر تحتها ، وروضة أجاد أبو اسحق نعتها ، وإنماكانت داره التي فيها دب ، وعلى

<sup>(</sup>١) واضح من هذه الرسالة انها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق، وبعد سقوط إشبيلية في سنة ٦٤٦ هـ أعنى بعد سقوط بلنسية بنحو عشرة أعوام .

أوصاف محاسبًا ألب ، وفها أتته منيته كما شاء وأحب ، ولم تعدم بعد محبين قشيهم إلها ساقوه ، ودممهم علمها أراقوه » .

ويقول في رسالة أخرى :

ه ثم ردف الخطاب الثاني بقاصمه المتون ، وقاطبه المنون ، ومضرمة نار الشجون ، ومذرية ماء الشئون ، وهو الحادث في بلنسية ، دار النحر ، وحاضرة البر والبحر ، ومطمح أهل السيادة ، ومطرح شعاع الهجة والنضادة ، أو دى الكفر بإيمانها ، وأبطل الناقوس صوت أذانها ، ودهاها الحطب الذي أنسى الخطوب، وأذاب القلوب، وعلم سهام الأحزان أن تصيب، ودموع الأجفان أن تصوب ، فياثكل الإسلام ، وياشجو الصلاة والصيام ، يوم الثلاثاء ، وما يوم الثلاثاء ، ياويح الداهية الدهياء ، وتأخير الإقدام عن موقف العزاء ، أين الصبر وفؤادى أنسيه ، لم يبق لقومى على الرمى سيه ، هيهات نجد ما مضى من أتنسيَّه ، من بعد مصاب حل في بنسية ,

ه يا طول الحسرة ، ألا جابر لهذه الكسرة ، أكل أوقاتنا ساعة العسرة ، أخي أين أيامنا الخوالى ، وليالينا على التوالى . . كل رزء في هذه الرزء يندرج ، وقد اشتدت الأزمة فقل لى متى تنفرج ، كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل ، إذ لم يعد ذلك النسيم الأرج، ليس لنا إلا التسليم والرضى، بما قضاه الحلاق العليم .

ومن نظم أبى المطرِّف بن عميرة فى رثاء بلنسية قوله :

ما بال دمعك لايني مدراره أم ما لقلبك لايقر قسراره اللوعة بين الضلوع لظاعن أم للشباب تقاذفت أوطانه أم للزمان أتى نخطب فادح محر من الأحزان عبّ عبابه في كل قلب منه وجد عنده أما بلنسية فشوى كافر زرع من المكروه حل حصاده ماكان ذاك المصر إلا جنه طابت بطيب ساره آصاله

سارت رکائبه وشطت داره بعد الدنو وأخفقت أوطاره من مثل حادثة خلت أعصاره وارتج مابن الحشا زخـّاره أسف طويل ليس تخبو ناره حُفت به في عقرها كفياره عند الغُدُوُّ غداة لجَّ حصاره للحسن تجرى تحته أنهاره وتعطرت بنسيمه أشبجاره

والآن أظلم بالظلال نهاره قد كان يشرق بالهداية ليله أعيا على أبصارنا إسفاره(١) ودجا به لیل ٔ الحطوب بصحه وجاء في قصيدة طويلة ، وجهها بعضهم إلى أمر إفريقية ألى زكريا الحفصي يستنهض همته لنصرة الأندلس ، وذلك على أثر سقوط بلنسية :

> نادتك أندلس فلب نداءها صرخت بدعوتك العلية فاحها هي دارك القصوى أوت لإيالة تلك الحزيرة لابقاء لها إذا ومنها في رثاء بلنسية :

ايه بلنسية وفي ذكراك ما كيف السبيل إلى احتلال معاهد والى رُبّاً وأباطح لم تعر من طاب المعرس والمقبل خلالها بأبى مدارس كالطلول دوارس ناحت بها الورقاء تسمع شلوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها(٢)

واجعل طواغيت الصليب فداءها من عاطفاتك ما يق حوباءها ضمنت لها مع نصرها ايواءها لم يضمن الفتح القريب بقاءها

بجرى الشؤون دماءها لاماءها شب الأعاجم دونها هيجاءها حلل الربيع مصيفها وشتاءها وتطلعت غرر المبي أثناءهما نسخت نواقيس الصايب نداءها

ونكتني هذه المقتطفات النثرية والشعرية التي قيلت في رثاء بلنسية ، وإنما أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة ، وفداحة آثارها ، التي انتهت في أعوام قليلة بسقوط سائر قواعد الشرق في أيدى النصاري .

ولما سقطت بلنسية ، وما يلمها من القواعد القريبة في أيدى النصاري ، نزح الكثير من أهلها إلى قواعد الأندلس الباقية، في الشرق والجنوبوالوسط، وعبر في نفس الوقت كثير مهم البحر إلى العدوة ، واستقروا في مختلف أنحائها . وقد وقفنا على نص ظهر ، أصدره الحليفة الموحدي الرشيد ، في الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة ٦٣٧ ه ، من إنشاء كاتبه القاضي أبي الطرف بن عميرة

<sup>(</sup>١) وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل في كتاب «الروض الممطار» في مقال « بلنسية » (ص ٤٨ – ٥٢ ) . وقد أورد لنا المقرى نص الرسالتين كاملا ، رسالة ابن الأبار ، ورسالة ابن عبيرة في الرد عليها ، وذلك في نفح الطيب ج ٢ ص ٩٦ ٥ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القصيدة الطويلة في نفح الطيب ج ٢ ص ٨٩٥ – ٩٩٠ .

المخزومى ، إلى « المنتقلين من أهل بانسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من ساير بلاد الشرق مجراهم ، وعراه من عبر الأيام ماعراهم » يأذن لهم فيه بالنزول في رباط الفتح « وأن يتخلوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم ، ويعمروا منه بلداً يقبل منهم أولى من قبل ، ومحملهم إنشاء الله تعالى ، وخير البلاد ماحمل » ، وأن « لهم أفضل ماعهده رعايا هذا الأمر العزيز ، أدامه الله تعالى من التوسعة على قويهم حتى يزداد قوة ، والرفق بضعيفهم ، حتى ينال يساراً وثروة » ، وأن يقومو محرث أرضه ، وغرس كرومه ، وأن يتأثلوا الأملاك وثروة » ، وأن يقومو محرث أرضه ، وغرس كرومه ، وأن يتأثلوا الأملاك للنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم ، ولايطالبوا بغير حقوق الشرع ، وأن الأوامر قد صدرت إلى الولاة والعال محاينهم والرفق بهم ، وعدم إلحاق الأذى بهم ، قد صدرت إلى الولاة والعال محاينهم والرفق بهم ، وعدم إلحاق الأذى بهم ، ذى الوزارتين الشيخ أنى على بن أبى جعفر بن خلاص البلنسي . وهو وثيقة ذى الوزارتين الشيخ أنى على بن أبى جعفر بن خلاص البلنسي . وهو وثيقة ذى الوزارتين الشيخ أنى على بن أبى جعفر بن خلاص البلنسي . وهو وثيقة ذى الوزارتين الشيخ أنى على بن أبى جعفر بن خلاص البلنسي . وهو وثيقة ذات أهمية خاصة ، تلتى ضوءاً كبيراً على مصاير من شردتهم محنة الانهيار من أهل ذات أهمية خاصة ، تلتى ضوءاً كبيراً على مصاير من شردتهم محنة الانهيار من أهل الأندلس ، وماكانوا يلقون في أنحاء العدوة من ضروب المواساة والعطف والترحيب (١)

- Ł -

<sup>(</sup>۱) وقفنا على نص هذا الظهير في المخطوط المعنون « بزواهر الفكر» المحفوظ بمكتبة الإسكوريال رقم ۱۸ه الغزيري ، ورقم ۲۰ ديرنبور (لوحة ۱۱۵ ا – ۱۱۱ ا) .

خايمي بأن لقنت لاتدخل في نطاق فتوحه ، وإنما هي داخلة في نطاق فتوح قشتالة (١)، هذا إلى أن منرقه كان محكمها عندئذ أبو عبان سعيد بن حكم الأموى تحت حماية الملك خايمي ، ويؤدي إليه الحزية حسما تقدم في موضعه .

وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية . وكانت مرسية أيام ابن هود مقر رياسته . ولما توفى بألمرية فى حمادى الأولى سنة ٦٣٥ ه ، بايع أهل مرسية ولده أبا بكر محمد بن يوسف بن هود ، وتلقب بالواثق ، ولكن الظاهر أن عمه على بن يوسف تغلب عليه بعد قليل ، ودعا لنفسه وتلقب بعضد الدولة ، بيد أن رياسته لم يطل أمدها أيضاً ، إذ ثار به عميد مرسية وكبير علمائها الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن محمد بن خطاب، وأخرجه من المدينة، ودعا لنفسه، وبايعه أهل مرسية، وذلك فى الرابع من محرم سنة ٦٣٦ﻫ ، وتلقب بضياء الدولة. ثم سقطت بلنسية بعد ذلك بأسابيع قلائل في أيدي النصاري ، وتجهمت الحوادث في شرقي الأندلس، وقلقت النفوس في مرسية وغيرها ، ورأى جاعة من أهل مرسية استدعاء أمير بلنسية السابق أبا حميل زيان ، ليتولى الرياسة علمهم ، وهو يومئذ بدانية يرقب الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلها ، فثار أهلها بأبي بكر عزيز ضياء الدولة وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه ، وذلك في الخامس عشر من شهر رمضان سنة ٦٣٦ ه ، ثم أمر بقتله ، فقتل في السادس والعشرين من الشهر ، وكان ابن خطاب سليل أعرق بيوت مرسية ، وجده الكبير أبوعمر أحمد بن خطاب، هو الذي استضاف المنصور بن أبي عامر وسائر جيشه ، حين مروره بمرسية في طريق غزاته إلى برشلونة ، وذلك فى أوائل سنة ٣٧٥هـ ( ٩٨٥ م )(٢) .

ودعا زيان عمرسية للأمير أبى زكريا الحفصى صاحب إفريقية ، ودخلت في طاعته معظم البلاد الباقية في شرقى الأندلس، وبعث زيان ببيعها جميعاً مع وفد ندبه لذلك إلى الأمير أبى زكريا بتونس، فعاد الوفد يحمل إليه من الأمير تقليد ولايته على مرسية وبلاد شرقى الأندلس ، وقدراً من المال لمعاونته ، وذلك في سنة ١٣٧ه. وقد وقفنا على نص الرسالة التي بعث بها الرئيس زيان إلى الأمير أبى زكريا على أثر تلقيه مرسوم الولاية ، وهي من إنشاء الكاتب البليغ أبى عبد الله بن الجنان،

M.G. Remiro : Murcis Musulmana p. 295

M. Lafuente: ibid; T. IV. p. 88 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٥٠ – ٢٥٢ ، والذخيرة السنية ص ٥٩ ، وكذلك :

وفيها يعرب زيان بعد الديباجة « والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، الطالع من أنوار الهدايات » ، وبعد الدعوات الجمة ، عن ولائه وإخلاصه ، ويقول : « فلا جرم أن الحادم يطمئن بذلك قلبا » . ثم يبدى شكره على التفات « الحضرة الكريمة » ، وأنه تلتى الكتب الكريمة بارتياح ، وأنه فى سائر أحواله ، وجميع أفعاله وأقواله « يهتدى بهدى الحضرة العلية ، والانقياد لما أمره به مولاه من النظر فى هذه البلاد ، عاكفاً على المراسم الكريمة فى كل القصد والاعتماد ، باذلا مستطاعة فى الحد والاجتماد » وخصوصاً فى هذه الأوقات التى اشتدت فيها نكايات الأعداء ، ولكنه يوممل أن الأحوال سوف تصلح . ثم يختم كلامه بالدعاء . والرسالة صادرة « من مرسية حرسها الله تعالى » ؛ ولكن ليس لها تاريخ (١٠) .

على أن زيان لم يتح له أن مجمع سائر الشرق تحت طاعته ، فقد خرجت على رياسته أوريولة ، واستقل بها ابن عصام ، وكذلك خرجت لورقة ، واستقل برياستها الفقيه محمد بن على بن أحلى .

واستمر الأمر زيان في رياسته لمرسية زهاء عامن. وكان كاتبه في تلك الفرة ، القاضي والكاتب اللامع أبو المطرّف بن عمرة المخزومي . وهنالك مايدل على أن الأمير زيان ، قد بذل عند ثد محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وذلك حسيا تدل عليه رسالة موجهة منه إلى فرناندو ، ومحررة بقلم أنى المطرف ، يذكر فيها ما تم له من فتح مرسية ، ورضاء المسلمين بهذا الفتح ، وأنه رأى مفاوضته في عقد السلم ، وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه ، وأنه على استعداد للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا الغرض (٢). ومن الواضح أن هذه المحاولة من جانب زيان ترجع إلى ماكان معقوداً بن مملكي قشتالة وأر اجون من أن الاستيلاء على منطقة مرسية ، كان من حق ملك قشتالة . على أن الأمر لم يطل برياسة زيان لمرسية ، فقد خرج عليه زعيم من بني هود ، من أبناء عومة المتوكل ، يدعى محمد بن هود ، والتف حوله أهل مرسية ، فانتزع الحكم من زيان وتلقب بهاء الدولة ، وخرج زيان من مرسية ، في أهله وأمواله ولحأ في قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك في سنة ٦٣٨ ه (١٧٤٠ م) . وعاش بها بضعة في قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك في سنة ٦٣٨ ه (١٧٤٠ م) . وعاش بها بضعة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرسالة في كتاب «زواهر للفكر» الذي سبقت الإشارة إليه ( مخطوط الإسكوريال رقم ۱۸ه الغزيري (رقم ۲۰ه ديرنبور) .

<sup>(</sup>٢) أورد لنا القلقشندي نص ٰهذه الرسالة في صبح الأعشى ج ٧ ص ١١٦ و١١٧ .

أعوام فى خمول ، وهو يشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى فى أيدى النصارى، إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا عليها ، وذلك فى سنة ٦٤٤ ه (١٢٤٦ م) فعندئذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة ، وركب البحر فى أهله إلى تونس، ونزل بها فى كنف أميرها ، إلى أن توفى سنة ٦٦٨ه (١٢٦٩م)(١).

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية ، وذلك في شهر ذى الحجة سنة ١٤١ه (مايو ١٧٤٤م) ، وبعد ذلك بنحو عامين استولوا على شاطبة ، وذلك في آخر صفر سنة ١٣٤٤ (يوليه ١٧٤٦م) . وكانت شاطبة منذ أيام المتوكل ابن هود ، قد تولى رياسها من قبله يحيى بن أحمد بن عيسى الحرزجي ، فلما توفى في شعبان سنة ١٣٤٤ ه ، ولها من بعده ، ولده أبو بكر محمد ، وولى كذلك دانية حيناً ، واستمر على ولايته لشاطبة أعواماً من بعد سقوط بلنسية ، وهو يصانع الملك خامي ، ويؤدي إليه ماشاء من جزية ، إلى أن قرر خامي في النهاية الاستيلاء عليها ، فدخلها الأرجونيون صلحاً في التاريخ المتقدم (صفر ١٤٤٤ه) وذلك بعد حصار قصير . ولم يمض سوى عام ونصف حي المتقدم (صفر ١٤٤٤ه) وذلك بعد حصار قصير . ولم يمض سوى عام ونصف من نقضوا الهدنة مع أهلها المسلمين ، وأرغوهم على الحلاء عنها وذلك في رمضان سنة و١٤ هراك نتفرقوا في مختلف البلاد ، وغادرها واليها السابق أبو بكر في أهله ولحاً إلى أحد الحصون القريبة منها . وكان أبو بكر بن محيى هذا ، أديبا متمكناً من النثر والنظم ، وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه (٣)

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية ، خلال أعوام قلائل فقط على سائر القواعد القريبة منها ، جزيرة شقر ، ودانية ، وشاطبة ، والبيضاء ، ولقنت (٤) وغيرها ، ولم يبق من قواعد الشرق بيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها . على

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٨ ، و ج ٦ ص ٢٨٥ . ويقول صاحب الذخيرة السنية إن زيان لحأ إلى حصن اللش (ألش) . وراجع : M.G. Remiro : Ibid; p. 295 & 296

<sup>(</sup>٢). ابن الأبار في التكلة ( القاهرة ) ج ١ ص ١٢٤ و ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٢٤٧ و ٢٤٨ . وفي التكلة ﴿ القاهرة ﴿ فِي التَرْجَةُ رَقْمُ ٣١٠ و ٩٠٧ .

<sup>(</sup>٤) يضع صاحب الذخيرة السنية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة وقرطاجنة فى سنة ١٤٠ه ( ١٢٤٢ م ) (ص ٦٥) ولكنا نرجح فيما يتعلق بدانية ولقنت ، ماتقدم من الروايات . ثم هو يعود فيذكر لنا مرة أخرى ان سقوط أوريولة كان فى سنة ١٤٩ ه ( ١٢٥١ م ) (ص ٨٧) . ولكن سنرى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك .

أن القدر كان أيضاً بالمرصاد لمرسية ، وإن كان قد طوح بها إلى مصير آخر .

\_\_ 0 \_\_

- 24 --

وذلك أنه لما نجح بهاء الدولة محمد بن هود ، فى انتزاع حكم مرسية من الأمير أبى حميل زيان ، وذلك فى سنة ٣٨٠ه ، كان ابن عصام صاحب أوريولة من أنصاره والمعترفين بطاعته ، ولكن لورقة لبثت مع ذلك محتفظة باستقلالها برياسة واليها ابن أحلى .

على أنه لم يمض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لا يمكن أن تسير على هذا النحو ، وأن توالى سقوط قواعد الشرق في يد الأرجونيين ، سوف يحدد مصير مرسية ، عاجلا أو آجلا ، ومن جهة أخرى فإن انضواء مرسية تحت لواء أمير إفريقية الحفصى لن يغنى شيئاً ، لبعد الشقة ، وتعذر العون ، ومن ثم فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع بهاء الدولة أن يتفاهموا مع النصارى ، رجاء صوبها من الغزو والتخريب ، و أنجهوا في ذلك إلى ملك قشتالة ، إما لأنهم آثروا القشتاليين على الأرجونيين ، وإما لأنهم كانوا يعلمون أن مدينتهم تقع في منطقة الغزو القشتالى ، وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها أحمد بن محمد بن هود ولد واليها ، يعرضون عليه الاعتراف بطاعته وتأدية الحزية إليه ، وأن يسمح له بوضع حامية بالمدينة . وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض في سنة له بوضع حامية بالمدينة . وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض في سنة المهوافقة لسنة ١٢٤١م ، وهو التاريخ الذي تقدمه لنا الرواية النصراتية (١).

وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً فى برغش ، وكان ولده وولى عهده الإنفانت ألفونسو بمدينة طليطلة ، فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية ، فاستقبلهم باسم والده الملك ، وأبلغ النبأ فى الحال إلى فرناندو ، فوافق على عرض أهل مرسية ، وصرفهم الإنفانت بعد التفاهم معهم على تسلم المدينة ، ثم سار بعد قليل فى نفر من صحبه صوب مرسية ، حيث التتى فى الكرس بنواب مرسية ، وعقد معهم معاهدة التسليم ، ودخل ألفونسو ولى عهد قشتالة وصحبه ، ومعهم أحمد بن محمد هود مرسية ، وتسلموها صلحاً ، وذلك على الاعتراف بالطاعة ، وأداء الحزية ، وبقاء حكمها بأيدى أهلها ، وذلك فى اليوم العاشر من شوال سنة ، ١٤ ه ( ٢ أبريل ١٧٤٣ م ) (٢) . ووضع القشتاليون بعض من شوال سنة ، ١٤ ه ( ٢ أبريل ١٧٤٣ م ) (٢) . ووضع القشتاليون بعض

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ٢٤، وكذلك : J. Gonzalez : ibid; p. 88 : وكذلك

<sup>(</sup>٢) هذه هي رواية ابن الأبار في التكلة (القاهرة) في الترجمة رقم ٢٦٧١، ولكن المقرى =

الجند في مرسية ، وفي بعض الحصون التابعة لها، واحتفظ أمبر مرسيه بسيادته التامة على لقنت، وأوريوله، وألش، وبعض الأماكن الأخرى الداخلة في أعمال مرسية . وكذلك فإن لورقة ، ومولة ، وقرطاجنة ، وهي من أعمال مرسية ، لم تدخل في هذا التسلم، واحتفظت باستقلالها حيناً ، حتى استولى علمها القشتاليون في سنة ١٢٤٥ م . أمَّا مرسية فلبثت عدة أعوام أخرى تحت حكم واليها محمد بن هود ، بهاء الدولة ، ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أبى جعفر أَحْمد ، وذلك تحت حماية ملك قشتالة . وكان والى مرسية يعرف عندئذ عند النصارى مملك مرسية . وكان من الغريبأن « تبقى مملكة مرسية » الإسلامية قائمة على هذا النحو تتمتع بنوع من الاستقلال ، بعد أن سقطت بلنسية ، وكل أعمالها ، وأضحى النصاري يشرفون علمها من لقنت وألش وغبرها من قواعد هذه المنطقة . ولكن ذلك يمكن تفسيره أوَّلا ، بما وقع من الآضطرابات المستمرة في بلنسية ضد الأرجونيين، وقيام المسلمين المدجِّنين في بلنسية، وشاطبة، ومربيطر وقسطلونة وغيرها ، ومحاولتهم استرداد استقلالهم بقوة السلاح ، واستردادهم بالفعل لمبعض الحصون الهامة ( سنة ١٢٥٤م )، وثانيا باشتداد ساعد مملكة غرناطة ، المملكة الإسلامية الجديدة التي أنشأها ابن الأحمر في جنوبي الأندلس ، وتهديدها من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونتهم . وكان خايمي ملك أراجون حيها اشتدت الاضطرابات في بلنسية وأحوازها ، قد عمل على تدعيم معظم الحصون بحاميات جديدة ، وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنين من أراضي بلنسية ، فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فيها ، وذَّهبت آلاف أخرى منهم إلى مملكة غرناطة . وفرض القشتاليون على المهاجرين منهم إلى مرسية وأعمالها ضريبة للخولم قدرها بيساني Besante عن كل فرد . واشتد ساعد «مملكة مرسية » بمن وفد إليها من هذه الجموع المهاجرة ، واستطاعت أن تفرض احترام استقلالها الداخلي على النصارى فترة أخرى .

واستمر أبو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية وأحوازها حتى سنة ٢٦٢ه ( ١٢٦٤ م ) ؛ وفى هذا العام خروج عليه ، أبو بكر محمد بن محمد بن يوسف ابن هود ، وكان قد حكم مرسية بضعة أشهر عقب وفاة أبيه المتوكل ، وتسمى

<sup>=</sup> يقول لنا إن ذلك وقع فى العاشر من شوال سنة ٦٣٩ ه ( ١١ أبريل ١٢٤٢ م ) (نفح الطيب ج٢ ص ٨٥ه ) وراجع أيضاً : M.O. Remiro ; ibid ; p. 296

بالواثق ، ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود ، ثم جاء أبوجميل زيان فانتزع الحكم منه حسباً فصلناه فيما تقدم ، إلى أن تغلب عليه بها الدولة ابن هود ، وفي خلال ذلك كان الواثق يعيش مغموراً هادئاً ، إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع الحكم من أبى جعفر . وكان الواثق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجّنين في منطقة الشرق ، ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة ، أن يخلع طاعة النصارى، وأن يسترد لمرسية كامل استقلالها . وربما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من القوة كما كانت أيام فرناندو الثالث . وكان فرناندو قد توفى منذ سنة ١٢٥٢م، وخلفه ولده ألفونسو العاشر ، وشغلت قشتالة فى ظله بصراعها مع مملكة غرناطة . ومن ثم فقد أعلن الواثق خلع طاعة ملك قشتالة ، لأنه لم يلتزم الوفاء بما تعهد به في معاهدة التسليم ، وخرق نصوصها بالاستطالة على حقوق مملكة مرسية ، وبعث إلى رومة سفيراً يسعى لدى البابا ، ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده ، من عدم التدخل في شئون مملكة مرسية، واستمر متمسكاً باستقلاله ، ولكنه لما شعر بأن جند الملك خايمي ملك أراجون ، بدأت تغير على أراضي مرسية وترهق أهلها ، أعلن طاعتُه لابن الأحمر ملك غرناطة ، وبعث إليه ابن الأحمر قوة من جنده بقيادة صهره الرئيس أبي محمد بن أشقيلولة ، فقدم إلى مرسية وضبط أمورها ، وخطب بها لابن الأحر .

ويقدم إلينا ابن عدارى شرحاً آخر لتطور الحوادث في مرسية فيقول ، إن أهل شرق الأندلس كانوا قد صالحو الروم بمال معلوم، يدفعونه لهم في كل عام، وأعطى أهل مرسية قصبهم للروم . فلما ذاع فيهم ضرر الروم وأذاهم ، أخرجوهم بالقتال والحصر ، وكتب أهل مرسية إلى الأمير ابن الأهمر ببيعتهم ، فبعث إليهم الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة والياً . فزحف النصارى إليها، ونزلوا عليها ، وحصر الرئيس فها ، ثم غادرها مع صعبه . وهكذا اضطر ابن الأهمر أن يتخلى عن حماية الرئيس فها ، ثم غادرها مع صعبه . وهكذا اضطر ابن الأهمر أن يتخلى عن حماية مرسية ، واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده . ويضع ابن عدارى تاريخ هذا الحادث في سنة ٢٦٢ ه ( ١٢٦٤م ) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يجدوا بعد ابن الأهمر حماة ولا أنصاراً ، واشتد عليهم حصار العدو وتألبه ، فأعطوا مرسية للنصارى وخرجوا منها بالأمان إلى «الرشاقة» ، فسكنوا بها نحو عشرة أعوام ، الى أن أخرجهم النصارى منها بالأمان في سنة ثلاث وسبعين ، ولكنهم غدروا بهم في الطريق بموضع يعرف ببوركال ، فقتلوا الرجال ، وسبوا النساء بهم في الطريق بموضع يعرف ببوركال ، فقتلوا الرجال ، وسبوا النساء

والأطفال(١). ولكن الرواية النصرانية تقول لنا بالعكس ، إنه على أثر مغادرة جند ابن الأحمر لمرسية ، رد أهلها الأمر ثانية إلى الواثق ابن هود ، فمضى في حكمها فترة قصيرة أخرى ، إلى أن افتتحها الملك خايمى ، وذلك على النحو الآتى :

في تلك الأثناء ، كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر ، يعانى صعابا في الاحتفاظ بفتوحه الجديدة في الأندلس ، ولاسها في منطقة شريش وشذونة ، ويرقب نشاط ابن الأحمر ملك غرناطة وازدياد قوته بعين التوجس والخوف. وزاد قلقه من جراء ذلك بما حدث من عبور بعض قوات بني مرين من المغرب إلى الأندلس ، لمناصرة ابن الأحمر. وكان من جهة أخرى يرى نفسه عاجزاً عن قمع ثورة مرسية ، واستر داد سیادته علمها، ومن ثم فقد بعث إلى حمیه خانمی ملك أر اجون \_ وكان قد تزوج بابنته الأميرة ڤيولانتي ، وارتبط معه برباط المصاهرة والصداقة الوثيقة ـــ يطلب إليه المعاونة في منطقة مرسية ، لأن الثورة في مرسية تهدد سيادته في بلنسية، ومن ثم فقد قرر الملك خامى ، بعد استشارة الأمراء والأحبار ، أن يسبر لافتتاح مرسية ، بالرغم من كونها تقع في منطقة نفوذ قشتالة ، وذلك نزولا على رغبة ملك قشتالة نفسه(٢٠) . فجهز حملة قوية ، وسار جنوبا صوب مملكة مرسية ، وزحف أولا على حصونها الأمامية ألش ولقنت وأوريوله ، واستولى علما ، ثم بقى فى أوريولة ، وضربت جنده الحصار حول مرسية ، وبذل الأرجونيون كل جهد للتضييق على المدينة المحصورة ، وردكل أمداد يصل إلها منغر ناطة ، واستمر الحصار بضعة أشهر . فلما رأى الواثق أنه لامفر من التسلم ، بعد أن نفدت سائر الموارد ، وغاض كل أمل، فاوض الملك خايمي في التسليم ، واتفق معه على أن يعوضه عن مرسية بحصن « يسر » ليقيم فيه هو وأهله وصحبه . وهكذا سلمت مرسية آخر قواعد الشرق الكبرى ، ودخلها الملك خايمي الأرجوني وذلك في في شهر فيراير سنة ١٢٦٦ م . وهو يوافق التاريخ الذي تضعه الرواية الإسلامية لسقوط مرسية ، وهو سنة ٦٦٤ ه ، وأن كانت ثمة روايات نصرانية أخرى تضع تسليم مرسية في سنة ١٢٦٩ أو ١٢٧٠م . ولم يطلب الملك خاممي

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ٤٣٨.

M. Lafuente : ibid ; T. IV. p. 132 ( 7 )

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧١ . وهو يجمل سقوط مرسية في كلمة عابرة ، وإنما استقينا التفاصيل المتقدمة من كتاب : G. Remiro : ibld; p. 300 - 303 . وفيها يلخص مختلف الروايات النصرانية .

من اهل مرسية الجلاء عن أرضهم كما حدث فى بلنسية وقواعدها ، ولكنه طلب البهم فقط أن بسمح لأهل أراجون وقطلونية بالهجرة إلى أراضى مملكة مرسية . وكان قد حمل على هذا الاعتدال ، بما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية من الاضطرابات العنيفة على إثر إخراج سكانها من أوطانهم .

وهكذا استولى خامى الفاتح على سائر ثغور شرقى الأندلس وقواعده ، من بنشكلة وقسطلونة شمالا ، حتى قرطاجنة ولورقة جنوبا ، وذلك فى فترة لاتتجاوز الثلاثين عاما، وانتهت بذلك سيادة الإسلام فى تلك الرقعة الكبيرة من الوطن الأندلسى القديم ، بعد أن لبثت بها أكثر من خسة قرون ، وأضحى أهلها المسلمون الذين الثروا البقاء بأوطاتهم القديمة ، واستسلموا إلى قدرهم فى ظل حكم السادة النصارى الحدد ، مدجنين Mudéjares بهم إرادة الفاتح ، وتسلمهم حقوقهم الدينية والمدنية ، ومميز آنهم القوية شيئاً فشيئاً ، ولاتنفعهم ثورتهم المتكررة فى سبيل الاحتفاظ بكيانهم ، حتى غدوا بمضى الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ، في سبيل الاحتفاظ بكيانهم ، حتى غدوا بمضى الزمن مجتمعاً غريبا فى بلاده ، وفقدوا دينهم القديم ، ولغتهم العربية ، وغلبت عليهم الذلة والعبودية ، وحتى بعد ذلك على التنصر ، واعتناق دين الغالب ولغته ، وأضحى تاريخهم فى ظل الحكم الإسبانى ، وظل الكنيسة الإسبانية ، ومحاكم التحقيق ، مأساة من أروع ماسى التاريخ ، وأبلغها إيلاما للنفس ، وهى الى تعرف عأساة الموريسكيين ماسى التنصرين (۱).

<sup>(</sup>١) تناولنا كل ما يتعلق بمصاير المدجنين وأحوالهم وتاريخ الموريسكيين بتفصيل واف في كتابنا « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ( ص ٤٧ – ٥٨ ) .

## الفضل لزابع

### ســـقوط اشــــبيلية

### وقواعد الغرب

ابن الأحمر واشتداد ساعده . يعتزم محاربة القشتاليين . محاصرته لمرقش . هزيمته للقشتاليين . غزو هُرَنَانَدُو الثَّالَثُ للأندلس الوسطى . عيثه في أحواز جيان . افتتاحه لأرجونة وغزوه لفحص غرناطة . يعتزم افتتاح جيان . أهبة جيان وحصانتها . مسيره إلىجيان وحصارها . استنجاد والبها بابن الأحمر . طول الحصار ونفاد المؤن . موقف ابن الأحمر . يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة . اعترافه بطاعة فرناندو . بقية شروط المعاهدة المعقودة . دخول القشتاليينجيان . جيان ومركزها التالد بين قواعد الأندلس . الأماكن الأخرى التي نزل عنها ابن الأحمر . انهيار الأندلس الشرقية والوسطى . تحول أنظار النصاري إلى إشبيلية . إشبيلية ومركزها أيام الفتنة . تطور مصايرها منذ قيام ابن هود . ءودها إلى طاعة الموحدين . استقلا لها المحلى . اعتر افها بطاعة الدولة الحفصية . سبتة تحذو حذوها . الأمير أبو زكريا يعين والياً لإشبيلية ويوجه رسالة إلىأهلها . سوء تصرف الحكام الإفريقيين . أهلإشبيلية يخرجونهم ويقتلون زعيمهم ابن الحد . ماذا وراء ثورة أهل إشبيلية . زعماء إشبيلية الحدد . إعلامهم إلغاء المعاهدة التي عقدت بين ابن الجد وملك قشتالة . مضمون هذه المعاهدة . غضب ملك قشتالة لمصرع ابن الجد . محاولة الزعماء تجديد المعاهدة مع فرناندو . رفض فرناندو واعتزامه فتح إشبيلية . منعة إشبيلية وظروفها ألجغرافيه . فرناندو يعتزم أخذها بالحصار . مسيره إليها في قواته . معاونة ابن الأحمر للنصاري . أستيلاء فرناندو على قلعة جابر .عيث القوات القشتالية في فحص الشرف وفحص شريش . تجهيز السفن الحصار . معاونة البابا في المشروع . فرناندو يجهز قوات الغزو النهائي في قرطبة . البدء بمهاحمة قرمونة . اشتر اك جند ابن الأحمر في ذلك . تطويق النصاري لقرمونة . عرض أهلها للتسليم . استيلاء فرناندو على لورة وقنطلانة . تسليم غليانة وجرينة . مهاجمته القلعة . دفاعها ثم تسليمها . دورابن|الأحمر في تسليم هذه المُعاقل . مقدم أسطول الحصار . يرابط في الوادي الكبير . ظروف إشبيلية الدفاعية واستعدادها للدفاع . قصور الرواية الإسلامية في التعريف بزعماء إشبيلية ودروها الدفاعي . بداية الحصار . مهمة الأسطول النصراني . اشتر اك ابن الأحمر وجنده في الحصار . إشبيلية تتلقى الأمداد من النهر ومن و ادى الشرف . المعارك المستمرة بين الإشبيليين والنصاري . عيث النصاري في ضواحها . السفن المغربية . تصارع السفن النصرانية وتحمى خط إمداد المدينة . محاولتها حرق السفن النصرانية . مقدم قوات الفرسان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار . صريخ أهل إشبيلية إلى أمراء المغرب . قصيدة ابن سهل الإشبيلي . قصيدة أبي موسى هرون . تحطيم النصاري لقنطرة طريانة . مهاجمة النصاري لطريانة . دفاع الحامية الإسلامية . محاصرة طريانة و فصلها عن إشبيلية . اشتداد محن الحصار على المدينة . وصف ابن عذارى لذلك . اجتماع الزعماء وبحث الموقف . عرض الزعماء التسليم ألجزئى . رفض ملك قشتالة وإصراره على التسليم الشامل . المفاوضة في التسليم وشروطه . إخلاء المسلمين للمدينة . تأمين

النصارى المهاجرين . مسير هم إلى العدوة و مختلف أنحاء الأندلس الباقية . عبور القائد شقاف و زملا ئه إلى سبتة . مصير هم المؤسى . دخول فر ناندو الثالث إشبيلية . تحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة . تقسيم دور المسلمين بين الفاتحين . إشبيلية تغدو عاصمة قشتالة . تأملات عن سقوط إشبيلية . افتتاح القشتاليين لقواعد هذه المنطقة . خضوع ابن محفوظ صاحب لبلة . خضوع صاحب شريش . أحوال شريش بعد ذلك . سقوط قادس .القاضى ابن محفوظ ومدى رياسته . تفاهمه مع ملك قشتالة . نزوله عن بعض الحصون والأماكن . استيلاء البر تغاليين على مير تلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب . خروج ابن محفوظ على ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونسو إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المسلمين ملك قشتالة ألفونسوالعاشر . مسير ألفونسو إلى لبلة ومحاصرتها . مناعة لبلة وصمودها . إطلاق المسلمين قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتبر قاهر الأندلس الحقيق . قواعد الغرب . فرناندو الثالث . إشادة الرواية النصرانية بعبقريته . يعتبر قاهر الأندلس الحقيق . البابا يسبغ عليه صفة القداسة .

#### - 1 -

فى نفس الوقت الذى كانت فيه قواعد الشرق ، تسقط تباعا فى أيدى الأرجونيين ، كان ملك قشتالة فرناندو الثالث ، منذ استولى على قرطبة عاصمة الحلافة القديمة فى شوال سنة ٦٣٣ ه ، يتابع غزواته وفتوحه فى منطقة الأندلس الوسطى .

وكان محمد بن الأحمر أمير غرناطة، يعمل خلالهده الفترة على توطيد مركزه في الأندلس الجنوبية، وقد قوى أمره، واشتد ساعده، ونمت موارده، باستيلائه على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود، وغدا يبسط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من جنوبي الوادى الكبير حتى البحر، ومن ألمرية غربا حتى رندة.

ولم ينس ابن الأحمر أمر المنطقة الشهالية التي بدأ منها ، والتي بها موطنه ومنشأ أسرته ، وهي منطقة جيان وأرجونة . وكان القشتاليون ، منذ استيلائهم على قرطبة ، قد عاثوا مراراً في تلك المنطقة ، وخربوا ربوعها ، فالم شعر ابن الأحمر باشتداد ساعده وتكاثر جمعه ، اعتزم أن يسير لقتال القشتاليين ، وأن يعمل على تحرير تلك المنطقة من عيثهم ، فخرج من غرناطة في قوة كبيرة ، وقصد إلى الى مرتش وهي بلدة حصينة تقع جنوب غربي جيان ، وكانت بيد القشتاليين، وضرب حولها الحصار ، (سنة ٦٣٦ ه) ، ولكن النصاري قدموا لإنجادها بسرعة ، واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار . وهنا وقعت بينه وبين القشتاليين بقيادة دون ردر يجو ألونسو ، وهو أخ غير شرعي لفرناندو الثالث ، معركة عنيفة هزم فيها القشتاليون هزيمة شديدة ، وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان

شنت ياقب عدد جم . وكان لذلك الحادث أعمق وقع فى قشتالة . ومضى على ذلك نحو عامين أوثلاثة ، ثم نهض فرناندو الثالث لتدارك الموقف ، وخرج فى قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة ، وهو يخرب تلك الأنحاء ، وينتسف زروعها . ثم سار جنوبا نحو جيان والقبذاق ، وكان يتوق للانتقام لهزيمة جنده فى مرتش ، فخرب أيضاً أراضى تلك المنطقة . ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح أرجونة ، وهى موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته ، فحاصرها القشتاليون مدى يومين ، وفى اليوم الثالث أشرف عليها فرناندو فى بقية جيشه ، فلما أيةن أهلها المسلمون أنه لا أمل لهم فى الصمود والإنجاد ، سلموها بالأمان وغادروها حاملين أمتعهم وذخائرهم ، وبعث فرناندو قواته صوب الحنوب لتغزو فحص غرناطة ، فعائت فى أنحاثه وخربت كثيراً من ربوعه . ووقعت هذه الحوادث فى أواخر سنة ١٢٤٤ ه ) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة فاستراح بها حتى أوائل العام التالى :

وكان أهم هدف لملك قشتالة فى تلك المنطقة ، هو الاستيلاء على مدينة جيان عاصمتها التالدة ، وأمنع قواعدها ، وكان قد حاصرها قبل ذلك فى سنة ١٢٣٠م ( ٢٢٧ ه ) ولكنه أخفق فى الاستيلاء عليها ، وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا لرياسته فى مبدأ أمره . وكانت جيان مدينة عظيمة ، حسنة التخطيط والبناء ، ذات صروح وآثار جميلة ، وكانت تتمتع بمناعة فائقة ، سواء بأسوارها العالية ، أو بقلعتها الحصينة الشامخة ، التى مازالت أطلالها القائمة تنبىء محصانتها القديمة ، كما أنها بموقعها الطبيعى فى منطقة من البسائط الحضراء اليانعة ، كانت من أغنى قواعد الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء (١) . وكان الاستيلاء عليها محقق للقشتالين بسط سلطانهم على سائر أنحاء تلك المنطقة الغنية الحصبة . ومن ثم فقد عول فرناندو على افتتاحها ، ولم يك ثمة سبيل آخر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه المدينة الكبرة الغنية ، حتى يرغمها الحوع على التسلم .

وفى أواخر سنة ٦٤٢ه (أوائل سنة ١٧٤٥ م)، أشرف فرناندو الثالث بقواته على مدينة جيان، وضرب حولها الحصار. ولم يكن هذا الحصار أمراً هيناً لوقوعه فى قلب الشتاء، وكان اشتداد البرد وهطل الأمطار، يضاعف متاعب الحند المحاصرين، واستمر الحصار على هذا النحو شهراً، وجيان صامدة، وقد

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ٧٠ و٧١.

خرج أهلها غير مرة لمقاتلة القشتاليين ففتكوا بهم وقتلوا وجرحوا الكثيرين منهم . بيد أن المدينة المحصورة كانت من جهة أخرى تعانى من الحرمان والحوع . وكان واليها أبو عمر على بن موسى ، حيها شعر بتحركات القشتاليين ومراميهم ، قد أرسل قبل الحصار إلى ابن الأحمر يستغيث به ، ويطلب إنجاده بالمؤن ، لكى تستطيع المدينة مقاومة النصارى ، فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبيرة من المؤن استطاعت أن تجتنب القشتاليين ، وأن تصل إلى المدينة ، فلما طال الحصار نفدت الأقوات ، وأخذ الموقف يتحرج ، ومع ذلك فقد لبثت المدينة على صمودها .

وكان ابن الأحمر خلال ذلك يرقب الحوادث بمنتهى الحزع ، وكانت غزوات القشتاليين قد وصلت غير مرة ، إلى فحص غرناطة ، والى غرناطة ذاتها ، وشعر ابن الأحمر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمن سلطانه ، واجتناب عادية القشتاليين ، وَلَمْ يَكَ ثَمَّةً وَسِيلَةً أَنجِع من التَّفاهم مع ملك قشتالة ، والحصول على مهادنته . ومن جَهة أخرى فقد أدرك ابن الأحمر ، أنه لاسبيل إلى إنجاد جيان ، أو اجتناب مصعرها المحتوم ، وأنه محسن تدارك الموقف ، قبل أن تسقط المدينة في أيدى القشتاليُّن، أويقومون باقتحامها وتخريها . ومن ثم فقد بدأ بن الأحمر بمفاوضة ملك قشتالة، وكان فرناندو الثالث يصر على أن يكون أساس التفاهم مبدأً واحداً لاسبيل إلى تغييره ، هو وجوب خضوع ابن الأحمر لسيادته ، والأعثر اف بطاعته . ولم ير ابن الأحمر محيصاً عن قبول هذا الشرط المؤلم ، فسار بنفسه إلى المعسكر القشتالي تحت أسوار مدينة جيان ، وقدم طاعته إلى ملك قشتالة . وعقدت بن الملكين معاهدة سلام وتحالف ، خلاصتها أن تسلم مدينة جيان وأعمالها في الحال إلى ملك قشتالة ، وأن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة وساثر أراضيها، باعتباره تابعا لملك قشتالة ، بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروض ، ومنها أن يتعاون ابنالأحمر مع قشتالة في الحرب وفي السلم ، وأن يشهد اجتماع الكورتيس ( مجلس قشتالة النيابي ) ، وأخيراً أن يؤدي ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وخسون ألف مراڤيدى تودى خلال عشرين عاما ، وهي المدة التي اتفق أن يعقد خلالها السلم والتهادن بين الفريقين . وتم عقد هذه المعاهدة في أوائل سنة ١٧٤٦ م (أو أخر سنة ٩٤٣ هـ)(١).

وعلى أثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة ، وحول مسجدها الجامع

J. Gonzalez: Las Conquistas de Fernando III en Andalucia, p. 94 & 95 ( 1 )

فى الحال إلى كنيسة ، وغادرها معظم أهلها المسلمين ، وتفرقوا فى قواعد الأندلس الحنوبية . ولما تم احتلال الحند النصارى للمدينة ، دخلها ملك قشتالة ، فى موكب فخم ، وشهد القداس الذى أقيم فى جامعها ابتهاجاً بالنصر ، ووزع دور المدينة على أكابر الفرسان ، ومعظمهم من جماعة فرسان شنت ياقب ، وجماعة فرسان قلعة رباح .

وكانت جيان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس ، وإليها ينتسب عدد كبير من العلماء والأدباء ، ومنهم الحافظ أبوعلى الحيانى ، والفقيه أبوذر مصعب ابن محمد بن مسعود الحشنى . ومما أنشده بعض أهل جيان عند الخروج منها هذان البيتان :

أودعكم أودعكم جيّانى وأنثر عبرتى نثر الجهان وانى لا أريد لكم فراقا واكن هكذا حكم الزمان<sup>(۱)</sup>

ونزل ابن الأحمر للقشتاليين ، عدا جيان ، عن أرجونة بلده ومثوى أسرته ، وعن بركونة وبيغ والحجار ، وكذلك نزل إليهم عن أرض الفرنتيرة لعجزه عن الاحتفاظ بها<sup>(۲)</sup> . وهكذا اشترى ابن الأحمر سلامته ، وسلامة مملكته وأراضيه بهذا الثمن الفادح ، وارتضى بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسي وهيبته الملوكية إلى حين ، وذلك لكى يأمن شر عدوان خصمه القوى القاهر ، ولكى يتفرغ إلى تنظيم مملكته وإلى توطيد سلطانه الداخلى<sup>(۳)</sup>.

#### **- Y -**

كان من الواضح ، فى تلك الآونة ، بعد أن توالى سقوط قواعد الأندلس الكبرى ، الشرقية والوسطى: قرطبة وبلنسية وشاطبة، ودانية، وبياسة، وأبدة وجيان ، وكثير غيرها ، وذلك كله فى فيرة قصيرة لاتعدوعشرة أعوام ، أن الأندلس الكبرى قد انهارت دعائمها ، وتحطمت منعها ، وقواها الدفاعية ، وأنه باستثناء القواعد الحنوبية التى اجتمعت فى ظل مملكة غرناطة ، والتى يسيطر علها

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ص ٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) أرجونة بالإسبانية Arjona ، وبركونة Porcuna ، وبيغ أوبيغو Priego ، والحجار هي Higuéra ، وكلها تقم في منطقة جيان .

 <sup>(</sup>٣) راجع ابن خلدون ج ٧ ص ١٩٠ ، والذخيرة السنية ص ٧٢ ، وابن الحطيب في اللمحة
 اللبدرية ص ٣٦ ، وفي الإحاطة المطبوع ج ٢ ص ٣٥ .

ابن الأحمر ، لم يبق من قواعدها الكبرى دون فتح ، سوى مدينة إشبيلية العظيمة وأحوازها ، والقواعد القريبة مها فى الشرق والغرب والحنوب .

كانت إشبيلية بعد قرطبة ، هى التى تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة ، وأنظار الأحبار وجماعات الفرسان النصارى ، وهم الذين كانوا يفوزون من غنائم المدن المفتوحة ، بأعظم قسط . ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سهل المنال ، ولم تكن مثل قرطبة مجردة من وسائل الدفاع ، وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية ، ماتزال تدعمها طائفة من القواعد والحصون القوية ، التى كان لابد من إخضاعها قبل الإقدام على منازلة إشبيلية ذاتها .

وكانت إشبيلية مذ عمت الفتنة أرجاء الأندلس، وتوالت الثورة ضد الموحدين في مختلف القواعد، تتولى مصايرها بنفسها، وترسم لنفسها خطة قيادتها وحكمها. وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأندلس فى ذلك العصر، وباعتبارها مركز الحكم الموحدى بالأندلس، تتخذ مركز القيادة فى تصرفاتها واتجاهاتها، وقد لبثت تحتفظ بهذه الصفة، حتى قيام أبى العلى المأمون بها، واتخاذه لقب الحلافة، وذلك فى سنة ٢٢٤ه، ثم مغادرته لها ليعبر إلى العدوة، وذلك فى أو اخرسنة ٢٢٦ه (أو اخرسنة ٢٢٦م).

ولما قام ابن هود بثورته فى شرقى الأندلس ، وبزغ نجمه ، وأطاعته معظم القواعد الشرقية والوسطى ، خلعت إشبيلية طاعة الموحدين ، ونادت بطاعته ، وولى عليها أخاه عماد الدولة . ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته ، فنكثوا ببيعته ، وأخرجوا أخاه من المدينة ، والتفواحول قاضهم ابن مروان الباجى ، وذلك فى سنة ٢٧٩هـ . ولما قوى أمر ابن الأحمر أمير جيان يومئذ فى المنطقة الوسطى ، واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود ، تفاهم ابن الأحمر مع الباجى ، وتحالف الإثنان على قتال ابن هود ، وهزماه على مقربة من إشبيلية ( ٢٣١ ه ) ، ودخل ابن الأحمر إشبيلية ، وغدر محليفه الباجى ، ودس عليه من قتله ، فثار به أهل إشبيلية ، وأخرجوه منها ، ونادوا بطاعة ابن هود مرة أخرى .

ولما توفى ابن هود فى أوائل سنة ٦٣٥ ه ، وانهارت بوفاته دعوته فى معظم القواعد ، رأى أهل إشبيلية أن يعودوا إلى طاعة الدولة الموحدية . وكان زعيمهم عندئذ الفقيه أبوعمرو بن الجد ، وهو حفيد الحافظ الشهير أبى بكر بن الجد، وبعث أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً إلى الحليفة الرشيد بمراكش ، وقدموا للولاية عليهم

السيد أبا عبد الله بن السيد أبي عمر ان ، وأقره الرشيد في منصبه ، وهكذا عادت الحاضرة الأندلسية الكبرى إلى الانضواء تحت لواء الخلافة الموحدية .

على أن هذا العود إلى طاعة الحليفة الموحدي لم يكن سوى مسألة شكلية فقط، وكان حكم المدينة الفعلي باقيا بيد زعيمها القوى ابن الحد . وكانت إشبيلية في الواقع منذ اضطرب أمر الموحدين ، وعمت الفتنة أرجاء الأندلس ، تتمتع في إدارة شئونها بنوع من الإستقلال المحلى ، وذلك بالرغم من انضوائها تحت لواء هذا الأمير أوذاك. ثم ان هذا العود لم يطل أمده، ذلك أن أحوال الحلافة الموحدية وماكان يضطرم حول عرش مراكش من الحلافات والحروب ، كان نذيراً بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواها ، وعجزها عن أن تنجد الأندلس وقت الخطر الداهم . ومن جهة أخرى ، فقد كانت الدولة الحفصية التي قامت بإفريقية على أنقاض سلطان الدولة الموحدية ، وأخذ نجمها يبزغ في الأفق، تبدو بما تتمتع به من القوى والموارد والفتوة، ملاذاً أفضل وأقدر على تأدية رسالة المغربالقديمة فى إنجاد شبه الحزيرة ، وكانت مبادرة أمرها ألى زكريا الحفصي إلى إنجاد بلنسية ، حييًا دهمها النصارى استجابة لصريخ أمير ها أنى جميل زيان سنة ٦٣٦ه ، ماتز ال بالرغم من إخفاقها في تحقيق الغاية المنشودة ، مثلاً يضرب في الشهامة والوفاء ، والحهاد في سبيل الله . ومن ثم فقد انتهى أهل إشبيلية بتوجيه زعيمهم أبي عمرو ابن الحد ، إلى خلع طاعة الخلافة الموحدية ، والاتجاه إلى الدولة الحفصية ، وإعلان بيعتها . وكان لهم في ذلك أسوة ، بما قام به ابن الأحمر نفسه في بداية أمره، وما قام به أبو جميل زيان أمير بلنسية ، من مبايعة الدولة الحفصية والانضواء تحت لوائها .

وعقد أهل إشبيلية بيعتهم للأمر أبى زكريا يحيى الحفصى فى سنة ٦٤٣ هـ ( ١٧٤٥ م ) ، وبعثوا بها إلى تونس مع وفد من كبرائهم . وفى نفس هذا العام أعلن أبو على بن خلاص صاحب سبتة بيعته أيضاً إلى الأمير أبى زكريا ، وبعث بها مصحوبة بهدية إلى الأمير مع ولده فى سفينة خاصة ، فغرقت باليم بمن فيها . ولما وصل وفد إشبيلية إلى تونس، وعلم بأمر بيعة سبتة ، استقبل الأمير أبوزكريا البيعتين بمنهى الارتياح ، وندب لولاية على سبتة ابن الشهيد الهنتاتى ، وعلى أشغالها ابن أبى خالد البلنسى ، وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا فارس عبد العزيز ابن الشيخ أبى حفص اكمى يستقر فى قصبتها ، ويشرف على شئونها إلى جانب

ابن الحد<sup>(۱)</sup> ووجه الأمير إلى أهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة ٦٤٦ هـ رسالة ، يعرب فيها عن اغتباطه ببيعتهم ، ويعدهم بأن يمهد لهم سبل إصلاح شئونهم ، وتوفير أمنهم وسلامتهم ، والبدار إلى إنجادهم عند النوائب والحطوب، وأن يثقوا بنصر الله وإمداده (٢).

وعاد وفد إشبياية بعد إتمام مهمته ، فى تقديم البيعة للأمير الحفصى ، وصبهم الوالى وبعض رجاله والقائم بالأعمال ، ووصلوا فى جملة من السفن إلى إشبيلية ، وهنالك قام أولئك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد والأمور الشنيعة « التى لاعكن ذكرها » . فأخرجهم أهل إشبيلية من مدينتهم ، وقتلوا ابن الجد ، إذكان هو السبب فيا حدث ، وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم المفسدين . وتزيد الرواية على ذلك ، أن مقتل ابن الجداكان سببا فى زحف النصارى على إشبياية وحصارهم لها ، إذكان ملك قشتالة مصادقا لابن الجد ومصالحا له على المسلمين ، فلما قتل فسد هذا الصاح ، وقام النصارى بحصارهم (").

على أن ذلك لم يكن وحده سبباً فى قيام الثورة التى أو دت برياسة ابن الجد وحياته ، ذلك أنه كان لابن الحد خصوم ومنافسون أقوياء ، وكان من أخطاء ابن الحد ، أنه طرد أو لئك الحصوم من ديوان الحكم ، وأخرج بعضهم من قيادة الحيش ، فنظمت المؤامرة ، وقامت الثورة . وكان أبرز زعمائها القائد شقاف و هو الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفحص شقاف» (٤) و تسميه الرواية النصر انية الذى تسميه الرواية الإسلامية « بقائد الفحص شقاف» (٤) و تسميه الرواية النصر انية عمد المعاهدة التى عقدها ابن الحد مع النصارى ، وجددوا الدعوة إلى طاعة أمير إفريقية الحفصى ، وانضواء إشبيلية تحت لوانه (٥) .

**- 4** -

وأما حقيقة هذه العلاقات التي كانت قائمة بين ابن الحد وبين فرناندو الثالث ملك قشتالة ، والتي كانت كفيلة بقيام النهادن بينه وبين النصارى ، وتأمين سلام

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٣٧٥ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) راجع نص هذه الرسالة في البيان المغرب ص ٣٧٩ و ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٨١ . (٤) البيان المغرب ص ٤٠٠ .

Is. de las Cagicas : Sevilla Almohade y : ابن خلدو ن ج ٤ ص ١٧١، وكذلك ( ٥ ) ultimo Anos de su Vida Musulmana (Madrid 1951) p. 30

إشبيلية ، فردها إلى معاهدة كانت قد عقدت بن ابن الجد باعتباره صاحب إشبيلية أو أمرها ، وبن ملك قشتالة ، على نمط المعاهدة التي عقدت بن هذا الملك وبين ابن الأحمر ، وخلاصتها أن يعترف بطاعة ملك قشتالة ، وأنَّ يؤدى إليه الجزية . وأن يشهد اجماعات « الكورتيس ، باعتباره من أتباعه ، وأن يقدم إليه العون متى طلب إليه ذلك . ورعا كانت تتضمن فوق ذلك، تعهده بتسليم بعض المواقع والحصون في منطقة إشبيلية . وقد رأينا فها تقدم أنه لم يكن يكفل سكون ملك قشتالة المؤقت ، ومسالمة الزعماء المسلمين سوى هذه العهود وأمثالها . فلما قتل ابن الحد ، وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى ، غضب ملك قشتالة لما حدث ، وأبدى امتعاضه لمقتل صديقه ابن الجد(١٠). وكان زعماء إشبيلية الجدد ، قد أدركوا غبر بعيد ، ماقد يودى إليه مخاصمة النصارى من سي العواقب ، فحاواوا السعى فى تجديد الهدنة مع ملك قشتالة ، ولكن فرناندو الثالث لم يرد أن يعقد التفاهم مع زعماء إشبياية الجدد ، وبالعكس فقد كان يرى أن يتخذ مصرع ابن الجد ذريعة للتدخل والانتقام ، وأن هذا هو الطريق المفضل عندثذ للتصرف والعمل ، وأن الوقت حان لكى ينهض إلى افتتاح إشبيلية ، خصوصاً وقد أصبحت الحاضر ُ الأندلسية العظيمة ،معزولة ، لاتستطيع أن تعتمد على أية معاونة عاجلة ، لامن ملك غرناطة ، وقد خضع لملك قشتالة ، ولامن الموحدين، وقد نكثت إشبيلية ببيعتهم غير مرة ، ولامن أمير إفريقية ، بعد الذي حدث نحو عماله . وهكذا استقر الأمر على غزو إشبيلية وانتهى السام الذي كان معقوداً بينها وبين القشتاليين (٢).

على أن افتتاح إشبيلية كبرى حواضر الأندلس ، وهي أزخرها سكاناً ، وأمنعها جانبا ، وأكثرها حصوناً وقلاعاً ، كان يقتضى أهبات خاصة . ومن جهة أخرى ، فإن أخذها بالحصار ، لم يكن أمراً ميسوراً ، إذكانت تقع في منطقة كثيرة الحصب والنماء ، وكان اتصالها بالبحر عن طريق نهر الوادى الكبير ، عكنها من تلتى الأمداد والمؤن من عدوة المغرب . ومن ثم فإنه كان من الواجب إذا استقر الأمر على أخذها بالحصار ، أن تخضع أولا سائر حصونها الأمامية من سائر النواحي، وثانيا أن تخرب سائر بسائطها الحضراء التي تمدها بالمحاصيل

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧١.

J. Gonzalez : ibid; p. 100 & 101 ( Y )

والمؤن ، وثالثا أن تحكم محاصرتها من ناحية البحر بالسفن حتى لايتسرب إليها شيء من الأمداد من وراء البحر .

وقد انتهى ملك قشتالة ، بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه ، بأن قررأن يلتجىء إلى وسيلة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية الكبرى ، وأن يسيرسفنه من الثغور الشهالية إلى مصب الوادى الكبير ، ليحول دون تلتى المسلمين لأية أمداد أومؤن تأتى من عدوة المغرب .

وفي خريف سنة ١٢٤٦ م ( أواثل سنة ٦٤٤ هـ) حشد ملك قشتالة بعض قواته ، ولاسها من فرسان شنت ياقب وفرسان قلعة رباح ، وجيش قرطبة ، وسار في قواته صوب إشبيلية ، وعبرالوادي الكبير تجاه قرمونة، وأخذ ينتسف زروع هذه المنطقة ومخرب ضياعها ، ويأسر من يلَّتي من المسلمين . وهنالك على مقربة من قرمونة ، وافاه ابن الأحمر حليفه وتابعه في قوة قوامها خسمائة فارس ، مقدماً عونه وفقاً لعهوده . وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر(١) حصن إشبيلية من الجنوب الشرق ، وانتهى ابن الأحمر باقناع حاميتها الإسلامية بتسليمها حقنا للدماء، وصونا للأموال والأرزاق ، وتسلم فرناندو الثالث القلعة، ووضع مها حامية نصرانية ، وأخذ النصارى في إصلاحها وتحصينها (٢) . وبعث فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخيه دون ألفونسو وبلاى كوريا أستاذ فرسان شنت یاقب ، لکی تعمر الوادی الکبیر غربا ، وتقوم بتخریب فحص الشَّرف الممتد أمام إشبيلية ، وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة وقشتالة وفرسان قلعة رباح، لتسير جنوبا ، ولتقوم بتخريب فحص شريش . وفىالوقت الذي كانت تقوم فيه هاتان الحملتان كل عهمها ، ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة والدته ، فأمر باختتام الغزو ، وصرف ملك غرناطة ، فىقواته ، وسار إلى قرطبة ومنها إلى جيان ، وهنالك قضى جانبا من الشتاء .

وكانت هذه أول مرحلة فى افتتاح إشبيلية . وفى أثناء ذلك كان أمير البحر رامون بونيفاس ، قد حشد فى ثغور كنتريا أسطولا قويا ، وشحنه بالبحارة والجند والمؤن . وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية والليونية ثلث إيراداتها للمساهمة فى نفقات الحرب . ولما تمت هذه الأهبة سار

<sup>.</sup> Alcalà de Guadaira وهي بالإسبانية

<sup>(</sup>٢) راجع الذخيرة السنية ص ٧٢ و٧٣ .

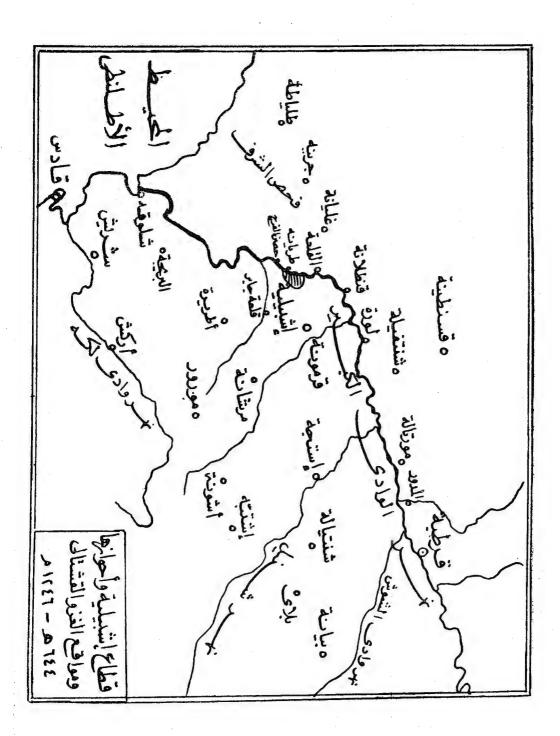

فرناندو إلى قرطية ، وهي التي اتخذها مركزاً لتجهيز الحملة (صيف سنة ١٧٤٧م) وهنالك احتشدت قوات حماعات الفرسان الدينية ، وقوات ليون وبطليوس وغيرها ، وسير فرناندو بعض قواته إلى قرمونة ، وهي أمنع حصون إشبيلية الأمامية من ناحية الشهال الشرق ، فخربت سائر البسائط المحيطة بها ، ثم لحقت مها بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولايات قشتالة ، وتزيد الرواية النصرانية على ذلك أن قوات غرناطة ، كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة ، وهو ما يعني اشتراك ابن الأحمر في جيش الغزو القشتالي لإشبيلية(١) . والواقع أن الرواية الإسلامية حسما نرى بعد ، تؤيد وجود ابن الأحمر وجنده ، تحت أسوار إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية المحاصرة (٢٠). وطوق النصاري قرمونة بحشود ضخمة ، فلما رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود ، وأيقنوا بعبث الدفاع ، عرضوا تسليم المدينة بعد ستة أشهر ، إذا لم تصلهم خلالها نجدة ما ، فقبل ملك قشتالة هذا العرض ، ثم سار في قواته صوب إشبيلية من طريق شمالية محذاء الوادى الكبير ، واستولى في طريقه على لورة بالأمان ، واعترف أهلها بطاعته ، ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة ، الواقعة شمالي إشبيلية على الوادى الكبر ، وهاجمها ، واقتحمها عنوة ، وأسر منها سبعمائة مسلم ، وقصد بعد ذلك إلى غليانة ، فسلم أهلها اعتباراً بما حدث لقنطلانة ، وكذَّلك سلمت جرينة القريبة منها ، وبعث فرناندو بعد ذلك قوه إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادى الكبير (٣)، على مقربة من شمالي إشبيلية ، فصمدت حاميتها وصمت على المقاومة . وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالحند والمؤن تقديراً لأهميتها في الدفاع عن المدينة . واضطر فرناندو أن محاصرها ، وضرمها القشتاليون بالآلات ، وخرجت حاميتها غير مرة لتشتبك مع النصارى في معارك عنيفة ، وقام النصارى بتخريب سائر ما حولها من الكروم والزروع ، وأخبراً رأى قائد الحصن أبوالحسن بن أنى على حاكم قرمونة السابق، أنه من العبث أن يستمر في الدفاع على هذا النحو ، فاتفق مع ملك قشتالة على أن ينسحب فى جنده ، وهم ثلاثمائة فارس إلى إشبيلية ، وأن

<sup>.</sup> Crónica General (Ed. Pidal) V. II. p. 749 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) قنطلانة هي بالإسبانية Cantillana ، وغليانه Ouillena ، وجرينة هي Gerena ، والقلمة أو قلمة النهر هي Alcalá del Rio .

تسلم المدينة بالأمان ، وفقاً لأفضل الشروط الممكنة ، وهكذا سقطت القلعة ، وبسقوطها أصبحت سائر الحصون الأمامية لإشبيلية من جهة الشرق والشهال ، والغرب كلها في أيدى القشتاليين (١).

ونستطيع أن نتصور الدور الذى قام به ابن الأهر ملك غرناطة فى معاونة ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد والحصون الهامة ، منذ قرمونة حتى القلعة ، وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسليم بالأمان ، وإقناع ملك قشتالة من جهة أخرى بالتساهل فى شروط التسليم ، على أن دور الزعيم المسلم لم يقف عند هذا الحد ، بل تعداه كما سنرى إلى معاونة النصارى ومؤازرة جهودهم ضد المسلمين ، بطريقة إبجابية فعالة .

### - 1 -

وهنا وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية الأولى ، يأتى دور المرحلة الأخير فى افتتاح الحاضرة الأندلسية الكبرى، ولم تكن هذه المرحلة سوى محاصرتها وإرهاقها ، حتى ترغم على التسليم .

وبدأ التمهيد للحصار بمقدم الأسطول النصرانى بقيادة رامون بونيفاس ، وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة ، مشحونة بالرجال والمؤن ، ودخوله إلى مياه مصب الوادى الكبير ، وتخصيص قوة برية لمؤازرته على إحكام حصار المدينة من ناحية البحر ، وثانيا على رد أية قوات تأتى لمناجزته ، سواء من طنجة أوسبتة أو إشبيلية .

وغادر فرناندوبلدة القلعة فى قواته جنوبا إلى إشبيلية ، وذلك فى الحامس عشر من أغسطس سنة ١٧٤٧ ، وأخذ يضع خطته لتنظيم الحصار . ولم يكن حصار إشبيلية أمراً سهلا ، وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القوات البرية والبحرية ، ومن جهة أخرى فقد كان من الضرورى أن يعمل حساب لهجات المسلمين على مختلف القوات النصرانية ، وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسنة الأهبة ، وكانت مشحونة بكيات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصار ، وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن يجمعوا محاصيل فحص الشرف قبل مقدم النصارى . وكانت مهمة القشتاليين فى المرابطة على ضفة الوادى الكبير ،

Crònica General; V. II. p. 749 & 750 موسوعة موسوعة التفاصيل في موسوعة التفاصيل في موسوعة التفاصيل في موسوعة التفاطيع أيضاً : J. Gonzalez : ibid; p. 104---106

لحاية أسطولهم من الهجمات الفجائية من الأمور الشاقة ، إذكانت حامية حصن الفرج الإسلامية ، وهو حصن إشبيلية الحنوبي الواقع على النهر ، تهدد القوات القشتالية المرابطة على النهر باستمرار ، وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحب لبلة ، وكان بوسعه أن يفاجي القشتاليين في أية لحظة .

وفى الوقت الذى كان فيه ملك قشتالة يمهد لتنفيذ خطته فى حصار إشبيلية ، كان أهل إشبيلية من جانهم يستعدون للذود عن مدينهم بكل ماوسعوا . وقد سعل لنا التاريخ ، ولاسيا عن طريق الرواية النصرانية ، عن دفاع أهل إشبيلية ، صفا رائعة من البسالة والتضحية . ولكن الرواية الإسلامية ، لاتقدم إلينا مع الأسف تفاصيل شافية عن هذا الدفاع . بل هى لاتذكر لنا سوى القليل عن الزعاء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية المحيدة ، الى استطالت خسة عشر شهراً . فهى لاتعرفنا بشىء عن القائد شقاف وزملائه ، يحيى بن خلدون ، وابن شعيب ، ومسعود بن خيار ، وهم زعماء إشبيلية ، الذين ألى القدر عليم تبعة السهر على عابرة ، وتصفه « بقائد الفحص شقاف المشهور ، الذي كان السبب مع قضاء الله تعالى فى دخول النصارى مدينة إشبيلية » (١) . وتحدثنا الرواية النصرانية عن زعماء إشبيلية وقت حصارها ، فتذكر مهم شقاف وهو لديها Axataf ، وتسميه أحيانا أبو الحسن الشقاف ، والرئيس ابن شعيب (٢) . وإذا فلابد لنا أن نعتمد فى استقاء تفاصيل الأحداث التي اقترنت عصر إشبيلة الأخير ، وكذلك أعمال الزعماء الذين قادوها عندئذ ، بالأخص على أقوال الرواية النصرانية .

وبدأ حصار إشبيلية فى النصف الثانى من أغسطس سنة ١٧٤٧ م ( جمادى الأولى سنة ٦٤٥ ه ) ، وتقاسمت الكتائب القشتالية والليونية والحليقية ، وغير ها من القوات النصرانية ، مناطق الحصار ، وضرب فرناندو الثالث محلته جنوبا على ضفة نهر الوادى الكبر ، قريباً من سفن الأسطول النصرانى ، ولكنه اضطر إزاء هجات المسلمين العنيفة ، أن ينقل محلته إلى مكان قريب يسمى « بتلاطة » . واحتل الأسطول النصرانى مياه مصب الوادى الكبير ، وكانت مهمته

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص ٤٠٠ .

Crónica General; No. 1077, 1122 & 1123; - M. Lafuente: Historia ( Y )

General de Espana; T. IV.p.59

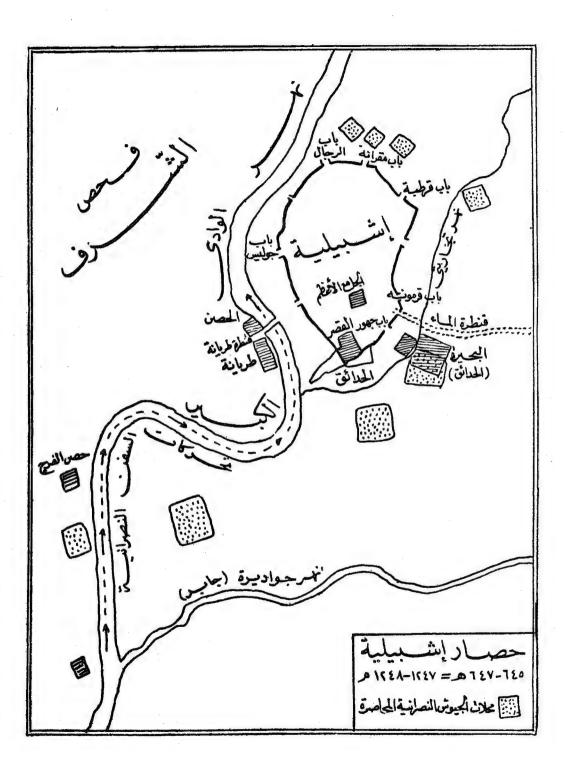

الأولى هي أن يمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر . ولم يأت يوم ٢٠ أغسطس ، حتى كانت إشبيلية قد طوقت من كل ناحية ، سواء منالبر أو البحر . وكان من الأحداث المؤلمة التي تنفطر لها النفس ، وجود ابن الأحمر أمير غرناطة على رأس قوة من فرسانه ، إلى جانب القوات النصرانية المحاصرة ، وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة، وكان يرابط بقواته إلىجانب فرسان شنتياقب جنوبي حصن الفرج ، وهكذاكان هذا الأمير المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه في تطويق الحاضرة الإسلامية ، ومحاولة افتتاحها ، وتشريد أهلها وسحق دعوة الإسلام مها . ويفسر انا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جانب الأمبر المسلم ، بأن ابن الأحمر كان يرمى ممعاونة النصاري على هذا النحو ، إلى الانتقام من أهل إشبيلية ، لأنهم خذلوه ونكلوا عنطاعته ، وأخرجوه من المدينة(١) . على أن ذلك لم يكن يعنى أن المدينة، قد قطعت سائر علائقها الخارجية أو أنها عدمت وسائل الاتصال ، ولا سيا مع عدوة المغرب . فمن الحقائق التي تسجلها الرواية النصرانية أنه في الوقت الذي يرابط فيه الأسطول النصراني في مياه الوادي الكبير ، كان يوجد في نفس المياه عدد من السفن الإسلامية ، ومعظمها في الغالب سفن مغربية ، قدمت من مياه سبتة وطنجة ، وأن اتصال إشبيلية بوادى الشرف ، كان مكفولا عن طريق حصها الغربي طريانة الذي تربطها به عبر الوادي الكبير قنطرة من السفن المثبتة بسلاسل حديدية ضخمة . وكانت المؤن مازالت بالرغم من الحصار ، ترد على المدينة المحصورة ، من العدوة ، ومن الشرف ، وغربي الأندلس ، وكان أهل إشبيلية ، لاطمئنانهم إلى حالة التموين يحصرون اهتمامهم في مقاتلة النصارى ، والاشتباك معهم كلما سنحت الفرص . وقد نظم المسلمون غير كمين للإيقاع بالنصاري ، وأصيب النصاري بالهزيمة غير مرة ، ومني منهم فرسان القنطرة وقلعة رباح ، مخسائر فادحة ، وخرج المسلمون في قوة كبيرة ، هاجمت المحلة الملكية ، فردتها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت إنريكي ، فعادت إلى المدينة بعــد أن تكبدت بعض الحسائر . وكان النصارى خلال الحصار مخرجون إلى القرى والضياع المحاورة ، ويقومون بتخريها وانهامها ، ومن ذلك أنهم اقتحموا منية البحيرة الغاصة بالحدائق ، والرياض ، الواقعة في جنوب شرقي المدينة ، والتي كان قد أنشأها الموحدون ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰.

وعاثوًا فيها ، ونهبوا الماشية والمتاع والثياب ، وقتلوا من كان بها من المسلمين ، وأحرقوا دورها ، وفعلوا مثل ذلك بربض مقرينه ، الواقع فى شمالها الشرق. وأما ، في مياه مصب الوادي الكبر ، فقد كانت مهمة الأسطول النصراني ، وهي قطع الإمداد والمؤن عن المدينة، من طريق البحر، مهمة شاقة، وكانت السفن الإسلامية التي وردت من مياه طنجة وسبتة ، تثير في وجه السفن النصرانية ، صعابا جمة ، وكانت تفسح الطريق للأمداد والمؤنَّ الواردة من العُدُوة ، وتعمل على حمايتها ، حتى تجد سبيلها إلى المدينة، وقد حاول البحارة المسلمون فوق ذلك أن محرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية ، واقتربوا منها بالفعل ، تحميهم من ضفة النهر بعض حشود من الحند، وأمامهم مواعن مملوءة بالزيت والمواد الملتهبة ولكن النصاري فطنوا إلى المحاولة ، وهاجموا المسلمين من البر والبحر ، فلجأ الحند الذين بالشاطيء إلى قلعة طريانة ، ونشبت بن سفن الفريقين معركة شديدة ، واستطاع المسلمون أن يقذفوا موادهم الملتهبة ، ولكن النصارى استطاعوا أن مخمدوا النارقبل اندلاعها . وهكذا فشلت المحاولة ، ولكن المعارك البحرية آلحزئية كانت تضطرم بنن الفريقين باستمرار . وفي ربيع سنة ١٢٤٨ م ، وفدت على المعسكر النصراني طوائف كثيرة من الحند ، منها قوة من فرسان قشتالة ، بقيادة ولى العهد ألفونسو ، وقوة من فرسان قطلونية، بقيادة ألفونسو ولى عهد أراجون ، وقوة من الفرسان البرتغاليين بقيادة پيدرو ولى عهد البرتغال، وقوة من جند بسكونية وقشتالة القدعة بقيادة لوبيث دى هارو ، وكذلك قدم يوحنا مطران شنت ياقب في قوة من جند جليقية ، وقدمت حشود أخرى من مدينة سالم ، ومدلمن ،وقورية ، وغيرها، ووفدكثير من الأساقفة والرهبان، وفرسان الجاعات الدينية ، وانضمت هذه الحشود الجديدة ، إلى القوات المحاصرة ، في في مختلف مناطق الحصار ، وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية ، وأحكمت حلقاته ، وعول ملك قشتالة ، أن يلجأ إلى الوسيلة ، المأمونة المؤكدة ، وهي إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع ، وإرغامها على التسليم بالحوع والحرمان .

وكان قد مضى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشهر وهى صامدة، تزداد ثباتا وإصراراً على مدافعة النصارى ، ولكنها مذ أحكمت حولها حلقات الحصار ، أخذت تشعر بالضيق يدب إليها حثيثاً ، وشبح الحوع يقترب منها شيئاً فشيئاً . ولم يبق لديها عندئذ سبيل للتنفس البطىء سوى طريانة ، قلعتها

الحنوبية الغربية المشرفة على الشَّرف. وهناكررأهل إشبيلية صريخهم إلى المغرب، وإلى سائر أمرائه وزعمائه ، يصفون محنتهم الغامرة ، ويلتمسون الغوث والإنجاد قبل فوات الوقت . وكان مما نظمه في هذه المناسبة شاعر إشبيلية يومئذ ، إبراهيم ابن سهل الإشبيلي الإسرائيلي قصيدة مؤثرة ، يستصرخ فيها أهل العدوة، ويستحثهم على المبادرة إلى نصرة إخوانهم في الدين وفها يقول :

نادى الحهاد بكم بنصر مضمر يبدو لكم بين القنـــا والضُّمر خلوا الديار لدار عز واركبوا عبر العجـــاج إلى النعيم الأخضر وتسوغواكدر المناهل في السرى ترووا بماء الحوض غير مُكدّر يا معشر العرب الذين توارثوا شيم الحميّة كابرا عن أكبر

ورداً فمضون نجاح المصدر هي عزة الدنيا وفوز المحشر إن الإله قد اشترى أرواحكم بيعوا وبهنئكم وفاء المشترى أنتم أحق بنصر دين نبيكم ولكم تمهد فى قديم الأعصر أنتم بنيتم ركنه فاتدعم والم

ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلة ، يصف فيها محنة أهل إشبيلية حٰينًا طوقها النصارى ، وما نزل بأهلها من ضنوف الآلام والخطوب ، ويهيب فيها بأهل العُدُوة أن يبادروا إلى إنجادها ، وتدارك أهلها ، وقد جاء

ياحمص أقصدك المقدور حين رما لم حق فيك الردى إلا ولا ذمما جرت عليك يد الدهر ظانة لايعدل الدهر في شيء إذا حكما ماكنت أحسب أن الحادثات إذا قد كان حسنك فتان الشباب فمذ ياجنة زجرتنا عن زخارفهـــا ومنها في وصف الحصار ومصائبه ، واستنهاض هم أهل العدوة :

وبمموا حمص فی جمع یضیق به وأستوطنوا القبر فى الوادى وقام لهم فكم أسارى غدت في القيد موثقة

همت بك السوء لاتلقي لك السلما أصبتءوضتمنها القبح والهرما ذنوبنا فلزمنا اليت والندما

ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتما جسر منه الفلك لاتشكو به السأما تشكوا من الذل أقداما لها حطما

<sup>(</sup>١) أورد لنا هذه القصيدة صاحب الذخيرة السنية ، ص ٧٤ وما بعدها .

وكم صريع رضيع ظل مختطفا وكم بطريانة أبقى الأسبى ندب ياحسنها عرف للحسن جامعة ياعين فابك على حمص وقل لها وقد أصيبت بها الدنيا وساكنها سطا بها الكفر إذ قل النصير بها يا أهل وادى الحما بالعدوة انتعشوا فاذا يبطئكم عنا وحولكم وحقنا واجب فالدين يجمعنا وقد دعونا فأسمعنا على كثب

عن أمه فهو بالأمواج قد فطما في القلب يبعث وجدا كلما كلما ما طار قط لها إلا النعيم جما منك البكاء إذا ما ترسليه دما حقاً وأصبح ركن الدين قد ثلما فن معز بها الإسلام ما سلما هذا الذماء فقد أشنى به سقما أن تبصروا دار قوم أصبحت رمما مع الحوار الذي مازال منتظما عاقد استنفد القرطاس والقلما(۱)

وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الحنوب الغربى ، أهم ما يشغل بال النصارى ، وكان لابد قبل محاولة الاستيلاء عليها أن تحطم القنطرة القوية الضخمة ، التى تربطها بإشبيلية عبر الوادى الكبير ، عند برج الذهب. وكانت هذه القنطرة ، تتكون حسما قدمنا ، من مجموعة من السفن المثبتة بسلاسل ضخمة من الحديد . وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل . وجهز بونيفاس قائد الأسطول النصرانى لهذا الغرض مركبين كبيرين ، وركب فى إحداهما . ودُفع المركبان نحو القنطرة ، فنجحت إحداهما فى قطع السلاسل الحديدية ، وإحداث ثغرة فى فى القنطرة ، وأسرع الملك فرناندوفى قوة كبيرة ليحمى بونيفاس ومركبه ، وليحقق الفصل بين المسلمين فى طريانة ، وأهل المدينة ، ووقع ذلك الحادث فى اليوم الثالث من مايو سنة ١٢٤٨ م ،

وكان تحطيم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين ، إذ ترتب عليه الفصل بين قلعة طريانة ، وبين المدينة ، وقطع طريق الشرف ، وهو الملاذ الأخير الذي كان باقيا للمحصورين ، لاستيراد الأقوات والمؤن ، بعد أن أضحى طريق النهر محفوفاً بأعظم المخاطر . كما ترتب عليه عزل طريانة وتعرضها لخطرهجوم النصارى . وهذا ما عول عليه النصارى بالفعل على أثر تحطيم القنطرة .

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن عذارى نص هذه القصيدة بأكلها في البيان المغرب ص ٣٨٢ – ٣٨٤ .

على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مهمة سهلة . ذلك أن المسلمين كانوا على حذر ، وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية ، وكانوا لذلك قد شحنوها بالرجال والسلاح والمون ، ورتبوا بها بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة الفرسان بقذائفهم عن بعد . ومن ثم فإنه لما هاجمها النصارى بقوات كثيفة استطاعت حاميها القوية أن تحطم هذا الهجوم الأول بسرعة ، وعندئذ كرر النصارى هجومهم بشدة ، والمسلمون محبطون كل محاولة ، وكان بالقلعة عندئذ ويم إشبيلية الأول القائد شقاف . ولما تكرر فشل النصارى في اقتحام القلعة اقترب منها فرناندو بقواته ، ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به ، ولكن المسلمين نجحوا أيضاً في إحباط هذه المحاولة ، وعندئذ عمد النصارى إلى محاصرة القلعة براً ومحراً ، وضربها عمختلف الآلات ، واعترموا أخذها بالحصار ، وقدمت سفهم إلى النهر أسفل القلعة فنجحت بعد مجهود عنيف في قطع كل صلة بين طريانة وبين إشبيلية .

واستمر الحصار حول إشبيلية وطريانة ، وهو يشتد كل يوم ، والحاضرة المحصورة تشعر بالضيق ، يرهقها شيئاً فشيئاً ، والنصارى يوالون ضربها بالآلات المحربة ، حتى نفدت الأقوات ، وأخذ الحوع يفتك بالمحصورين . ويصف ابن عذارى حالة المدينة المحصورة فى قوله : « وعدموا المرافق كلها ، قليلها وجليلها ، إلا ماكان فى بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضى ابن منظور ، فإنه كان يطمع فى إقلاع النصارى عن المدينة ، فيأمر الناس بالقتال والرمى بالنبال ، والناس مع ذلك حيارى ، يمشون سكارى وماهم بسكارى . ومات بالنبال ، والناس مع ذلك حيارى ، يمشون سكارى وماهم بسكارى . ومات بالحوع خلى كثير ، وعدمت الأطعمة من القمح والشعير ، وأكل الناس الحلود، وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الحنود هذا . وهكذا فتك الحوع والحرمان والمرض بأهل إشبيلية ، وأضنتهم المعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهى استمر والمرض بأهل إشبيلية ، وأضنتهم المعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهى استمر خمسة عشر شهراً ، وغاض كل أمل فى الإنقاذ والإنجاد ، فلم يتحرك الموحدون أمير إفريقية الذى انخذ لقب الحلافة ، ولم يتحرك أمير إفريقية الذى انخذ لقب الحلافة ، ولم يتحرك أمير أوريقية الذى انخذ لقب الحلافة ، ولم يتحرك أمير إفريقية لما سبق من موقف الإشبيليين نحو عاله ، وربما أيضاً اعتباراً مما الضيق أشده ، طلب القائد شقاف وهو فى طريانة ، إلى النصارى هدنة ليتمكن حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية ، وقد كان إنجادها أقرب وأيسر . فلم بتمكن حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية ، وقد كان إنجادها أقرب وأيسر . فلم بتمكن حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية ، وقد كان إنجادها أقرب وأيسر . فلم بتمكن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٨١ و٣٨٠ .

من الاتصال بأهل المدينة، والتفاهم معهم على التسليم . و بحث زعماء المدينة الموقف من سائر نواحيه ، واتفقوا على أن يسلموا إلى ملك قشتالة القصر وجباية المدينة ، على أن لايدفعوا من المكوس أكثر مماكانوا يدفعونه لملوكهم ، ولكن ملك قشتالة رفض هذا العرض الحزئى رفضاً باتا ، فعاد الزعماء وعرضوا أن يسلموا القصر وثلث المدينة ، فرفض هذا العرض أيضاً . واضطر الزعماء أن يتقدموا خطوة أخرى . فعرضوا أن يسلموا نصف المدينة ، بعد أن نخليه المسلمون ، وأن يترك النصف الآخر للمسلمين ، وأن يقر ك النصف الآخر للمسلمين ، وأن يقام بين النصفين سورفاصل . ونصح بعض مستشارى الملك إليه بقبول هذا العرض ، ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتسلم المدينة كلها حرة ودون شروط (١) .

وعندئذ لم ير زعماء إشبيلية وأهلها ، بدا من قبول مصيرهم المحتوم ، وجرت المفاوضة بيهم وبين ملك قشتالة في تسليم المدينة ، وذلك عن طريق ممثل ملك قشتالة ، دون ردر بحو ألباريس ، وانتهت المفاوضات بين الفريقين على أن تسلم المدينة بالشروط الآتية: أن تسلم المدينة كاملة حرة سليمة ، لايهدم من صروحها شيء ، وأن يغادرها سكانها مع السماح لهم بأن يحملوا معهم كل أمتعتهم المنقولة والمال والسلاح ، وأن يسلم القصر في الحال بعد إخلائه عقب وضع شروط التسليم ، وأن تسلم مع المدينة سائر الأراضي التابعة لها ، وأن يعطى ملك قشتالة إلى القائد شقاف ، والرئيس ابن شعيب ، من بلاد الشرف ، شلوقه وحصن الفرج ، ثم لبلة متى تم افتتاحها ، واتفق على أن تُمنح لأهل المدينة مهلة لاتقل عن الشهر اتسوية شئونهم وإخلاء دورهم ، والتأهب للرحيل .

ولما وُقع عهد التسليم بين الفريقين ، سُلِمَّم القصر ، وهو مقر الولاة ، ويقع في جنوبي المدينة على مقربة من باب جَهُور ، إلى ملك قشتالة ، وبعث ملك قشتالة مندوبه ليرفع شعاره الملكي فوق برجه الأعلى ، وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٢٤٨ م ، وهو يوافق يوم الاثنين الحامس من شعبان سنة ٦٤٦ ه ، وهو اليوم الذي تضعه الرواية الإسلامية لسقوط إشبيلية في أيدي النصاري (٢) . بيد أنه يوجد تاريخ آخر ، هو

M. Lafuente: ibid; T. IV. p. 59; J. Gonzalez: ibid; p. 118; Crónica (1)

Genenral, No. 1122

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار فى التكلة ( القاهرة ) ج ٢ ص ٩٠٣ . ويقول صاحب الروض المعطار إنه اليوم الثالث من شعبان ( ص ٢٢ ) .

تاريخ دخول النصارى المدينة ، وهو يعتبر أحيانا تاريخ سقوطها .

وقضى المسلمون زهاء شهر في إخلاء المدينة ، وتصفية شئونهم ، وبيع متاعهم ، وكان ملك قشتالة ، يسرح سريات من فرسانه لتأمن المهاجرين منهم بطريق البرحتى مدينة شريش ، وحتى نغر سبتة لتأمن المهاجرين منهم بطريق البحر ، وخصص لذلك الغرض أسطولا يتكون من خمس سفن كبيرة ، وثماني صغيرة (١). وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب تحديد عددها ، وتشمل سائر الطبقات . ولم تحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين منها ، ولكنها تقول لنا فقط إنه قد خرج الحاص منها والعام « وكل منهم فى محر المنايا غاص وعام ، مماحل بهم من الأوجال والآلام »(٢٦) . وتقدر بعض الروايات من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين بأربعائة ألف، منهم مائة ألف هاجروا بطريق البحر إلى سبتة ، وثلاثمائة ألف ساروا برأ بطريق شريش (٣) . وتفرقوا فى مختلف الأنحاء بالأندلس والمغرب . وقصد أكثر هم بالأندلس مملكة غرناطة، وذلك بتشجيع ابن الأحمر ، وكورة لبلة وغربى الأندلس ، وقصد من عبرالبحر منهم إلى مختلف ثغور المغرب ، ولاسما سبتة وتونس ، وكان في مقدمة من غادرها منهم زعيمها القائد شقاف ، ولم محفل بما عرضه النصارى عليه من منح و إقطاعات وعبر البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد، والظاهر أنه استطاع أن يتدخل في شئونها، وأن يشاطر واليها الحفصي ابن أبي خالد قسطامن الساطة، واكن حدث بعد فترة قصيرة أن نهض زعم سبتة الديني الفقيه أبو القاسمالعزفي ، واستطاع معاونة حليفه القائد أبي العباس الرنداحي أن ينتزع الرياسة لنفسه ، وقتل شقاف وعدة من أصحابه فيمن قتل من ضحايا الانقلاب ، وذلك في شهر ر مضان سنة ٧٤٧ ه<sup>(١)</sup> .

وبقيت إشبيلية ، بعد أن غادرها أهلها ، خالية ثلاثة أيام . وفى اليوم الثانى والعشرين من شهر ديسمبر سنة ١٢٤٨م « ( أوائل رمضان سنة ٦٤٧ ه ) دخل فرناندو الثالث ملك قشتالة ، مدينة إشبيلية فى موكب فخم ، وكان مطران

J. Gonzalez : ibid; p. 120 : وكذلك : ٢٢ ، وكذلك (١)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٨٥.

Crónica General : ibid; No1124 ( r )

<sup>(</sup>٤) الذخيرة السنية ص ٨٥، والبيان المغرب ص ٤٠٠ و ٤٠١.

طليطلة قد قام بتحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة ، وصنع به هيكل مؤقت ، فقصد إليه الملك النصراني ، وحاشيته من أكابر الأحبار والقادة والفرسان ، وأقيم قد اس الشكر ، ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه ، وعنى بوضع أسس الحكم للحاضرة المفتوحة ، وجعل منها مركز مطرانية ، كما كانت قبل الفتح الإسلامي ، وقام بتقسيم دور المسلمين وأراضيهم ، بين أولئك الذين بذلوا أكبر جهد في تحقيق الفتح . وبذلك اختم الفتح ، وأخذ النصارى في تقويض عجلاتهم خارج المدينة ونزلوا بها(۱) .

ومن ذلك التاريخ تغدو إشبيلية ، عاصمة مملكة قشتالة ، ومقر البلاط القشتالي ، بدلا من طليطلة .

وهكذا سقطت إشبيلية ، حاضرة الأندلس العظمى ، بعد أن حكمها المسلمون منذ افتتحها موسى بن نصير فى سنة ٧١٢م ، خسة قرون وثلث قرن ، وحكمها الموحدون زهاء قرن ، وكانت قاعدة حكومهم بالأندلس ، فجاء سقوطها ، بعد سقوط قرطبة ، وقواعد الشرق ، تصفية نهائية لسلطانهم فى شبه الحزيرة الإسبانية . وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم مراكز العلوم والآداب فى الغرب الإسلامى ، وبها سطعت عبقريات فريدة فى تاريخ الفكر الإنسانى ، مثل بنى زهر أعظم أساتذة الطب والكمياء فى الغرب فى العصور الوسطى ، وأبى العباس بن الرومية أعظم النباتين والعشابين ، بعد ديسقوريدس . وسطعت إشبيلية أيام الطوائف فى ظل بنى عباد ، ولبئت زهاء نصف قرن أعظم مجمع للآداب وللشعر والنثر فى الأندلس . وجعل منها الموحدون قاعدة الحكم فى الأندلس ، وغدت فى ظلهم أعظم حواضر شبه الحزيرة ، وأزخرها عمرانا، وأجلها تخطيطاً وصروحاً ، تتيه بمسجدها الجامع أعظم جوامع الأندلس ، بعد جامع قرطبة ، وبمنارته الشاهقة الرائعة ، التى مازالت تقوم حتى اليوم أثراً من جامع قرطبة ، وبمنارته الشاهقة الرائعة ، التى مازالت تقوم حتى اليوم أثراً من أعظم الآثار الأندلسية الباقية ، وذلك بالرغم من تحويلها إلى برج لأجراس الكنيسة .

۱۷۱ مراجع فی فتح إشبيلية: البيان المغرب ص ۳۸۲و ۳۸۲ ، وابن خلدون ج ٤ ص ۱۷۱ ، ۲۷ ص ۲۹۰ ، والروض المعطار ص ۲۲ ، والروض المعطار ص ۲۷ وص ۸۰ ، والروض المعطار ص ۲۲ د من المراجع القشتالية: Crónica General (Ed. Pidal) No. 1080 - 1125 - J. Gonzalez : فالفراجع القشتالية: Donzalez ، بالمراجع القشتالية: Lafuente : ibid; T. IV. p. 53 - 59

وكان لسقوط إشبيلية وقع عظيم فى الأندلس ، أوبعبارة أخرى فيا بقى من قواعدها وربوعها ، وفى شبه الحزيرة الإسبانية كلها ، وفى المغرب وسائر أنحاء العالم الإسلامى . وقد رئاها الشعر فى قصائد عديدة مبكية ، حتى قبل أن تسقط نهائيا فى أيدى النصارى . وقد أوردنا فها تقدم بعض ما نظمه الشعر فى ذلك .

\_ 0 \_\_

وكان سقوط إشبيلية نذيراً بسقوط ساثر القواعد والبلاد القريبة منها ، ولاسها قواعد الغرب التي أصبحت معزولة عن بقية القواعد الأندلسية .

وماكاد فرناندو الثالث ينتهي من تنظيم شئون « مملكة إشبيلية » ويستريح من عناء الغزوة الكبرى ، حتى سيّر بعض قواته شرقاً وجنوبا ، لتفتتح قواعد هذه المنطقة . وليست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أوسقوطها في أيدي النصارى، ولكن الرواية النصرانية تجمل قصة هذه القواعد في قولها، إن فرناندو الثالث، استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن يبسط سلطانه على شريش وشذونه والقلعة وقادس وشلوقة وأركش والبربجة وروطة أو روضة(١) بعضها بالفتح وبعضها بعقد المعاهدات ، وأن إخضاع هذه القواعد قد تم في سنة ١٢٤٩م ( ٦٤٧ه) ، وتزيد على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لبلة وما إلها من الأراضي والحصون ، قد اعترف بطاعة فرناندوالثالث(٢). ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى، فتقول لنا إن الوزير أبا خالد صاحب شريش أعطى في سنة ٦٤٨ ه للفنش (وتريد هنا فرناندو الثالث) مدينة أركش وحصن فريس ، وحصن تنكر ، والأفراس ، وأن النصارى استولوا في نفس العام على قرمونة ، والقلعة ، والقليعة ، وشلوقة ، وغليانة ، وروطة ، وجميع حصن الوادى وحصن الفرج(٣). ولنلاحظ أولا أن قرمونة ، والقلعة، وغليانة ، وهي من حصون إشبيلية الأمامية ، قد سقطت كلها في أيدى النصاري ، في سنة ٦٤٥هـ قبيل حصار إشبيلية . وأما عن شريش وهي أهم قواعد الفرنتيرة ، فيلوح لنا أنها قد خضعت ممقتضي الاعتراف ، وأن صاحبها أبا خالد ، قد أعلن خضوعه

San Lucar، Cadiz، Alcala ، Medina Sedonia ، Jerez هي بالإسباقية على الترالي (١)

Rota ، Lebrija, Arcos

J. Gonzalez : ibid; p. 121 & 122 ( 7 )

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ٨٧.

لملك قشتالة ، وتعهد بأداء الحزية ، ومكن النصارى من القصر دون أن يحتلوا المدينة ، ونزل لملك قشتالة عن أركش والحصون الى سبق ذكرها ، رهينة بحسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد استمرت عدة أعوام أخرى ، لأن الرواية الإسلامية تتول لنا إن سرية من الفرسان النصارى قصدت إلى شريش فى سنة ١٢٦٨ م) برسم إخلاء موضع القناطر ، وإخراج المسلمين منها ، وأن ديارها قد أخليت بالفعل برسم الطاغية (ملك قشتالة) ، وأن النصارى دخلوا قصبة شريش صلحاً فى العام الثانى ( ٢٥٩ ه ) ، ثم أرادوا أن يغدروا بالمسلمين ، فتغلب المسلمون عليهم ، واستطاعوا إخراجهم منها معاونة قوة من عسكر بنى مرين عبرت إلى شبه الحزيرة بقيادة عامر بن إدريس بن عبد الحق ، وذلك فى سنة ٢٦٢ ه ( ١٢٦٣ م ) ، واحتل عامر بن إدريس ، ومن معه من المحاهدين مدينة شريش ، واستمرو بها زهاء عامين حتى أخرجهم القشتاليون منها ، بقيادة ملكهم ألفونسو العاشر الملقب بالحكم وذلك فى سنة ١٢٦٤م ( ٣٦٣ ه ) (١

وقد شاطرت مدينة قادس فيما يبدو نفس الظروف ونفس المصر، فخضعت أولا بإعلان الطاعة وأداء الحزية لملك قشتالة . ويبدوكذلك أن النصارى قداحتلوا قصبتها على غرار ما حدث فى شريش . يدل على ذلك ماتذكره الرواية الإسلامية فى حوادث سنة ١٤٧ ه ( ١٧٤٩ م ) من أن القائد الرنداحى ، وهو قائد الأسطول بها ، قتل ثمانين من زعماء الروم بجزيرة ( ثغر) قادس (٢) . وقد استمرت الأحوال على اضطرابها بقادس حتى افتتحها القشتاليون فى سنة ١٢٦١ م ، وافتتحوا فى نفس الوقت شذونة ، والربجه ، وغيرها من قواعد الفرنتيرة .

واستولى القشتاليون فى العام التالى (٦٦٢ه) على مدينة إستجة ، الواقعة فى جنوب غربى قرطبة . سلمها إليهم صاحبها ابن يونس بالأمان ، ولكن قائدهم دون خيل ماكاد يدخلها فى قواته ، حتى أخرج المسلمين منها ، وقتل معظمهم، واستولى على أموالهم ، وسبى نساءهم ، حتى أطلقهن من يده دون نونيو قائد قشتالة الأكبر ، وعذل دون خيل على غدره بالمسلمين (٣).

وأما عن بقية قواعد ولاية الغرب ، الواقعة غربى الوادى الكبير ، وحتى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٣٠ و ٤٣١ ، والذخيرة السنية ص ١١١ و١١٢ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١١٢.

أراضي البرتغال ، فقد كان معظمها تحتسلطان القاضي شعيب بن محفوظ ، أقوى زعماء هذه المنطقة ، وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة حكمه ، ومها ثار منذ سنة ٣٣٢ﻫ ، ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم، واستطاع أن يبسط سيادته على معظم القواعد والأنحاء الواقعة غربي الوادي الكبير ، وفيما وراء نهر وادي يانه . ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظ، ولاعن أصله ونشأته. ويبدولنا من مختلف القرائن ، أنه كان من بقية زعماء الموحدين في تلك المنطقة ، وتسبغ الرواية النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة . ولما زحف القشتاليون على قطاع إشبيلية ، وأخذت قواعدها وحصونها الأمامية تسقط في أيديهم ، شعر ابن محفوظ بأن سلطانه في تلك المنطقة أضحى معرضاً للانهيار ، فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة ، وذلك بنفس الطريقة التي كان بجرى علمها سائر الزعماء المسلمين يومئذ ، فنز ل إليه وفقاً لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبيرة والعُلِّي وشلب والخزانة ، ومرشوشة ، وبطرنا ، والحرة ، وكلها من قواعد أقصى الغرب ، وذلك في سنة ٦٤٥ هـ (١٧٤٧ م )<sup>(۱)</sup> . واعترف بطاعته على حكم لبلة كما تقدم . بيد أنه يبدو أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب، لم يكن عُمَّد إلى هذا المدى البعيد من قواعد الغرب البرتغالية ، مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب . يدل على ذلك ما تذكره لنا الرواية الإسلامية بعد ذلك ، من أنه لما تم لفرناندو الثالث افتتاح إشبيلية ، تقدم ابن محفوظ في سبيل إرضائه خطوة أخرى ، فنزل له عن حصن اللقوه، وجبل العيون، ووادى أنه، وشنتيل، والحصين، وشلطيش،وذلك صلحاً، على أن يبقى محتفظاً بلبلة وأحوازها مع الاعتراف بالطاعة وأداء الحزية (٢٠). وهذه الأماكن كلها تقع في منطقة ولبة (أونبة القديمة) ، شرقي نهر وادى يانه، وهو أقصى مدى كان عتد إليه سلطان ابن محفوظ .

أما قواعد الغرب البرتغالية ، وهي شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب ، فقد كانت من نصيب الفتوح البرتغالية . وكان ألفونسو الثالث ملك البرتغال ، قد أدرك مذ سقطت إشبيلية في أيدى القشتاليين ، وساد الانحلال والفزع في سائر قواعد الغرب الإسلامية ، وانهارت فيها الروح الدفاعية ، أن الفرصة قد سنحت للاستيلاء على ما بقي بأيدى المسلمين من هذه القواعد ، في أراضي البرتغال

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٨٥.



الحنوبية . وكان أخوه وسلفه الملك سانشو الثانى قد استولى علىمدينة مىرتلة من المسلمين ، وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام بالمحافظة عليها . وفى سنة ٣٤٠هـ ( ١٢٤٢ م ) استولى البرتغاليون على مدينة شلب ، من يد واليها الموحدى واسمه المنصور ، ولم يبق بعد الاستيلاء على شلب ، وهي أهم قواعد الغرب الحنوبية ، سوى طبيرة وشنتمرية الغرب. فأما طبيرة ، فقد سقطت في أيدى الفرسان ، البر تغالبين في سنة ٦٤١هـ ( ١٢٤٣ م ) . وأما شنتمرية الغرب(١) فقد قام بافتتاحها أَلْفُونَسُو الثالث ، بعد أن حاصرها من البر والبحر ، حتى اضطرت إلى التسليم ، وذلك في سنة ٦٤٧ هـ( ١٧٤٩ م ) ، واتفق على أن يحتفظ المسلمون الذين يريُّدُون البقاء بها ، بدينهم وشرائعهم وأموالهم ، وأن يكونوا رعايا لملك البرتغال يؤدون إليه من المكوس ماكانوا يؤدونه إلى ملوكهم . وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك فتوحاته فى هذه المنطقة الحنوبية ، فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية الباقية فيها ، ولم تأت سنة ١٢٥٠ م ، حتى كانت ولاية الغرب البرتغالية كلها قد سقطت فى أيدى البرتغاليين . وفى العام التالى عبر البرتغاليون نهر وادى يانه، ومضوا في فتوحهم في أراضي الغرب الأندلسية ، وأفتتحوا عدة من الحصون والقواعد على ضفته اليسرى، ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقربة من لبلة . وكان ملك قشتالة ، يعتبر عبور البرتغاليين إلى هذه المنطقة ، اعتداء على أراضيه ، ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء نهر وادى يانه .

ولما توفى فرناندو الثالث ( ١٢٥٢ م ) ، وخلفه ولده ألفونسو العاشر ، شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الجديد، ليس له من الحزم والسطوة ماكان لأبيه ، فأخذ يتحلل من عهوده ، ثم أبى أن يدفع الحزية ، وثار بمدينة لبلة الحصينة وامتنع بها ، فسار ألفونسو العاشر إلى لبلة فى جيش قوى ، وضرب حولها الحصار ، وكان ضمن حشوده فرقة من جند ابن الأحمر ، بعث بها لتشترك فى الحصار ، وإخضاع ابن محفوظ ، وفاء بعهوده القديمة ، وبغضا منه لهذا الزعيم الموحدى ، بقية الدولة البائدة فى شبه الحزيرة . ولم يكن افتتاح لبلة أمراً سهلا ، نظراً لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية ، ونظراً لأسوارها الصلدة العالية التي تحيط بها إحاطة تامة ، ومن ثم فقد صمدت المدينة فى وجه المحاصرين ، واستمر صمودها عدة أشهر . وكان أبرز مافى حوادث دا الحصار ، ماقام به واستمر صمودها عدة أشهر . وكان أبرز مافى حوادث دا الحصار ، ماقام به

<sup>( 1 )</sup> وهي التي قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو Faro الحديثة .

المسلمون من إطلاق النار والحجارة من فوق أسوار المدينة ، من آلات قاذفة شديدة الفتك ، يصحبها دوى كالرعد ، لم يعرف كنهها ولم يسبق استعالها في شبه الحزيرة ، تشبه المدافع البدائية ، وقد فتكت هذه الآلات بالحيش المحاصر ، وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشهر ، ولكن المدينة المحصورة ، اضطرت آخر الأمر ، وبعد أن برحت بأهلها مصائب الحصار ، ويتست من تلقى أية نجدة أو مدد ، اضطرت إلى التسليم إلى القشتاليين بالأمان ، وعوض ألفونسو صاحبها ابن محفوظ مقابل تسليمها ، بأملاك وضياع واسعة في أحواز إشبيلية ، وفي فحص الشرف . وكان تسليم لبلة في سنة ٢٥٧ ه (١٢٥٧ م) (١).

هذا ما تقوله الرواية النصرانية عن حصار لبلة وتسليمها . ولكن الرواية الإسلامية مع تأييدها لخضوع ابن محفوظ ، وأدائه للجزية وفق صلح منفرد عقده مع النصارى ، ومع تنويهها بهول حصار لبلة وروعته ، تضع تاريخ تسليم لبلة فى سنة ٣٦٠ م ، أعنى بعد التاريخ الذى تضعه الرواية النصرانية بنحو أربعة أعوام . ثم هى تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ رواية أخرى ، خلاصها أن ابن محفوظ عبر البحر إلى المغرب مع أهله وصحبه ، وقصد إلى الخليفة المرتضى عمراكش ، وانضوى تحت لوائه ، قائداً بالجيش الموحدى ، وظل على تلك الحالة حتى توفى (٢)

وأما قواعد الغرب الواقعة شرقى نهر وادى يانه ، والتى استولى عليها البرتغاليون، ومنها قلعتا أورشة ، وأورسينة ، فقد ثار بشأنها الحلاف بين البرتغال وقشتالة ، وكاد يؤدى بهما إلى الحرب ، لولا أن تدخل البابا ، وانتهى الأمر بتسوية الحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالة وزميله ألفونسو الثالث ملك البرتغال ، وذلك بأن يتزوج ملك البرتغال الأميرة بياتريس، وهي إبنة غير شرعية لملك قشتالة ، وأن ينزل ملك قشتالة إليه ، عن قواعد الغرب المذكورة ، على أن يكون ذلك بطريق الإقطاع ، وأن يقدم ملك البرتغال عربوناً بطاعته خمسين فارسا لمعاونة ملك قشتالة في حروبه كلما طلب ذلك إليه ، وتم ذلك في سنة ١٢٦٣ م (٣).

M. Lafuente: ibid; T. IV. p. 119 (1)

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٤٣٦.

M. Lafuent : ibid ; T. IV p. 120 ( r )

هذا وقد توفى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، بعد مرض شديد ، فى الثلاثين من شهر مايو سنة ١٢٥٢ م ، فى الرابعة والحمسين من عمره ، وذلك بعد أن حكم ستة وثلاثين عاما ، ودفن بمدينة إشبيلية آخر وأعظم فتوحه ، وحاضرته الجديدة، فخلفه ولده ، وولى عهده ألفونسو العاشر ، وهو الذى لقب فيا بعد بالحكيم أو العالم .

وتشيد التواريخ الإسبانية مخلال فرناندو الثالث وعبقريته ، وعظيم مآثره ، وتعتبره من أعظم ملوك إسبانيا ، ومن أعظم ملوك العصور الوسطى ، وترى أن فتوح « الاسترداد » La Reconquista ، قد وصلت على يديه إلى ذروبها ، وذلك بافتتاح قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. والواقع أننا نستطيع أن نعتبر فرناندو الثالث ، هو قاهر الأندلس الحقيق ، وأنه هو الذي استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضها وقواعدها ، أن يحطم وحدتها وتماسكها ، وأن يقوض صرحها الشامخ ، الذي استطاع الموحدون أن يحفظوا بسلامته زهاء قرن ، وقد وضع افتتاحه لقواعدها الكبرى ، حداً نهائياً لسيادة الإسلام في الأندلس الوسطى والغربية ، وجاء استيلاؤه على قرطبة ، لسيادة الإسلام في الأندلس الوسطى والغربية ، وجاء استيلاؤه على قرطبة ، وأشبيلية بالأخص ، وهما أعظم مراكز الإشعاع الحضارى في الغرب الإسلامي ، فرون متغلغلة في شبه الحزيرة الإسبانية .

وقد لبثت ذكرى فرناندو الثالث عصوراً ، تقترن بالأخص بحاسته الدينية وغيرته الكاثوليكية ، والصفة الصليبية التي كانت شعار حروبه ضد الإسلام في الأندلس ، حتى جاء البابا كليمنضوس العاشر ، فأسبغ عليه صفة القداسة وتوجه قديسا ، وذلك في سنة ١٦٧١ ، م وأضحى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ يعرف بالقد يس فرناندو San Fernando el Santo أوفرناندو المقدس فرناندو Pernando el Santo

# الإالتِ شِرْ

نهاية الدولة الموحدية

## الفضلالأول

### عصر الخليفة أبي محمد عبد الواحد الرشيد

يعه الخليفة الرشيد . دخوله مراكش . بعض خواص عهده . قدوم ابن وقاريط زعيم هسكورة . موقفه من الرشيد . مغادرته للحضرة و إعلانه للعصيان . تحالفه مع يحيى . خروج الرشيد لقتال يحيى وحلفائه . هزيمة يحيىي وفراره . قدوم الزعيم غنصلة إلى الحضرة . مافعله قبل مقدمه بأهل قادس . أبو عثمان الحدميوي ورغبته في العودة إلى الطاعة . توسيطه لمبعوث الرومي جوان كيس في ذلك . ميل الزعماء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة . القائد شانجه يعرض الأمر على الرشيد . موافقة الرشيد واغتباطه . مقدم أبي عثمان و صحبه إلى الحضرة . مساعيه ومفاوضاته في سبيل عود الموحدين إلى الطاعة . مساعى الرشيد و دعوته لهم . تأهبهم للقدوم ثم اجعامهم خوفا من عدوان الحلط . مسعود شيخ الخلط وأعماله العدوانية . اعتزام الرشيد القضاء عليه . يضع خطة لذلك . استدراج مسعود إلى الحضرة . تدبير المؤامرة لاغتياله . البطشبه وبأصحابه ومصرعهم داخل القصر . القبضعلي عرب الخلط وإهلاكهم . دعوة الرشيد للموحدين للقدوم . رسل الموحدين إلى الرشيد . مطالبة الموحدين باعادة رسوم المهدى. وعد الرشيد بتحقيقها . مقدم الموحدين إلى الحضرة . إعادةرسوم المهدى . إعادة حقوق الموحدين وأملاكهم . تضعضع الدولة الموحدية . تحالف الخلط وابن وقاريط ويحيى . زحف الحلفاء على مراكش . خروج الرشيد في قواته لقتالهم . هزيمةالرشيد وتمزيق قواته . عزمه على مغادرة الحضرة صونا لها . حيلته ليشق لنفسه طريق الحروج . نجاحه في الحروج والفرار . التجاؤه إلى الحبل ثم إلى سجلهاسة . الضيق والجموع في مراكش . عيث العرب في أحوازها . دخول يحيى وابن وقاريط والخلط المدينة . تغلب ابن وقاريط على الخليفة . فرار الموحدين من المدينة . استعداد الرشيد لاستثناف القتأل . مسيره إلى مراكش . اللقاء بينه وبين يحيى وحلفائه . هزيمة يحيــى والخلط . دخول الرشيد الحضرة وإنقاذها من العيث . غزو الحنويين لسبتة . ظروف هذه المحاولة وفشلها . التنكيل بالحنويين المحليين . مقدم أسطول چنوة و محاصرته لسبتة . تعويض الچنويين و إقلاعهم . الحلط يدبرون خطة الانتقام . يبعثون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود . استعداد الرشيد للقضاء على خصومه . مسيره إلى فاس . التجاء يحيى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيديهم . يحيى وصفاته . عودة الرشيد إلى الحضرة .حوادث صجلهاسة . مسير الرشيد إلى فاس . مهاجمة ابن وقاريط لسلا وفشل المحاولة . عوده إلى إشبيلية . وفاة ابن هود وعودة إثبيلية إلى طاعة الخلافة الموحدية . القبض على ابن وقاريط وإرساله إلى المغرب. إعدام جملة من زعماء الخلط . تعذيب ابن وقاريط وإعدامه . بيعة ابن الأحمر للرشيد . الثورة في السوس ومصرع زعيمها . المجاعة في سبتة وأسبابها . بنومرين وسيطرتهم على الأقطار الغربية . وصولهم إلى فاس . تعيين ابن وانودين لولاية الأقطار الغربية . النزاع بينه وبين بني مرين . تقدم دعوة بني مرين . مصرع أبي سعيد عنهان أمير بني مرين . أخوه أبو معرف يخلفه في الإمارة . الشقاق بين بني مرين . تحالف ابن و انودين مع بنيءسكر . محاربته لبنيمرين . اجتماع بني مرين حول زعيمهم أبي معرف محمد بن عبد الحق . مسيرهم إلى مكناسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وأنودين . مسير

إبن وانودين لقتالهم . لقاء الفريقين قرب مكناسة . هزيمة ابن وانودين وحلفائه . التجاؤه إلى قصر عبد الكريم . تضاعف هيبة بنى مرين وامتداد سلطانهم . ابن وانودين وقصته وعوده إلى مراكش . الرشيد يبطش بوزيره المومنانى . مصرع الرشيد في حادث البحيرة . مختلف الروايات حول ذلك . خلال الرشيد وصفاته . وزراؤه وكتابه . شخصه .

بويع أبو محمد عبد الواحد الرشيد ، حسما تقدم عقب وفاة أبيه ، و هو فى طريق عودته على رأس جيشه من سلا إلى مراكش ، وذلك فى مستهل شهر المحرم سنة ١٩٠٠ ه ( ١٨ أكتوبر سنة ١٢٣٢ م ) ، وكانت بيعة خاصة انحصرت فى أكابر الأشياخ والسادة ، إذ كتمت وفاة الحليفة الراحل إلى حين . ولما وصل الرشيد فى جيشه إلى الحضرة ، بعد هزيمته لابن عمه يحيى بن الناصر ، واستعدت الحضرة لاسقباله ، بعد أن كانت على أهبة لرده ، مما فصلناه من قبل ، دخلها فى منتصف شهر المحرم ، ونزل بالقصر ، وساد التفاول والبشر بين الناس ، وكانت طوائف الموحدين والعرب التى قدمت مع يحيى ، ولاسيا عرب سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى ، قد عاثت فى أرجاء العاصمة وخربها ، ونهبت من الأموال والذخائر مقادير طائلة . ووصل مع الرشيد كثير من عرب الحيلط المخلصين له ولابيه من قبل ، واستقروا فى مختلف الأنحاء ، ووصل معه كذلك عمه السيد أبو محمد عبد الله بن أبى سعد بن المنصور ، فأنز له الرشيد أكرم منزل وولاه وزارته ، وكانت له فى الدولة مكانة رفيعة .

ولما استقر الرشيد بمراكش ، اجتمع الناس على طاعته ، ووصلته البيعات من مختلف الجهات من الحواضر ومن القبائل .

وكان عهد الرشيد الذى استطال زهاء عشرة أعوام ، عهداً بعيداً عن الهدوء والاستقرار ، مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات العنيفة . بيد أنه قد امتاز في نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر الهامة ، وفي مقدمتها عود الموحدين الخوارج ، إلى تأييد الدولة الموحدية ، وإحياء ما اندثر من رسوم المهدى ، والقضاء على تمرد عرب الخلط ، وقبيلة هسكورة ، وتحرير البلاد من عيثهم ، واطغيانهم ، وامتاز أخيراً بتقدم دعوة بنى مرين ، وسيطرتها على معظم الأنحاء الشمالية .

وفى أوائل سنة ٦٣٠ ه ، قدم إلى مراكش عمر بن وقاريط زعيم هسكورة من جبله، ومعهأولاد الحليفة المأمون إخوة الرشيد الصغار، ومهم السيد أبوالحسن، وكان أبوه قد تركه بإشبيلية في كفالة بعض الأشياخ ، ثم أخرجه أهلها ، فأخذ

إلى عمه أبى موسى بسبتة ، ولجأ أولئك الصبية أثناء احتلال يحيى لمراكش إلى هسكورة ، تحت كنف ابن وقاريط ورعايته .

وكان ابن وقاريط منذ البداية من أنصار الحليفة المأمون ، وخصوم ابن أخيه يحيى ، ولكنه لما تولى الرشيد شعر نحوه بشيء من التوجس ، بيد أنه توسل باستصحاب إخوته الصغار أبناء المأمون إلى الحضرة ، إلى نيل عطفه وثقته ، ولما وصل إلى مراكش واستقربها ، توثقت أواصر المودة بينه وبين السيد أبي محمله ابن أبي سعد عم الرشيد ، وصديقه الحميم العلامة الفقيه أبي إسحاق بن الحجر ، وكان من أقطاب عصره علما ومكانة ، بيد أن ابن وقاريط لم يكن صادق الولاء ، وكانت نفسه تجيش بنيات ونوازع مختلفة ، لم تلبث أن كشفت عنها الحوادث . وكان ابن وقاريط ، شعوراً منه بكثرة جمعه ، وتوطد نفوذ قبيلته ، يكثر من الرغبات والمطالب ، وخصوصاً منذ توفي صديقه وناصحه السيد أبو محمد بن أبي سعد ، وكان الرشيد يستجيب إلى معظم رغباته ، ومن ذلك أنه منحه جباية هزرجة وأغات وريكة ، وغير ذلك . بيد أنه لم تهدأ ثائرة نفسه ، وفي ذات يوم — آخر وأغات وريكة ، وغير ذلك . بيد أنه لم تهدأ ثائرة نفسه ، وفي ذات يوم — آخر سنة ٣٠٠ ه — غادر مراكش محجة الاتصال بإخوانه وإصلاح شئونه ، ولكنه لم يعد ، ولم يلبث أن كشف القناع ، وأظهر العصيان للرشيد ، والانضواء تحت علمه كان نذيراً بيدء فصل جديد ، من الصراع بين الرشيد ، وبين يحيي وحلفائه . علمه كان نذيراً بيدء فصل جديد ، من الصراع بين الرشيد ، وبين يحيي وحلفائه .

- 1 -

وذلك أن الرشيد لما علم بما وقع من عقد التحالف بين هسكورة ويحيى ، حشد قواته ، وخرج لقتال خصومه ، واستخلف على مراكش صهره زوج أخته السيد أبا العلى إدريس، فقام على ضبطها وتسيير أمورها بحزم وكفاية . ولما وقف ابن وقاريط ويحيى ، على أهبة الرشيد للقتال ، أخذا فى استنفار أنصارهما ، واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة ، وأخذت تتأهب للسير صوب مراكش ، فبعثت أم الرشيد إلى ولدها تستحثه وتهيب به أن يستدرك الموقف قبل أن يهدد الأعداء العاصمة ، فحول الرشيد خط سيره ، وقصد إلى بلاد هزرجة ، واخترق فى طريقه بلاد هسكورة وخرب بسائطها ، واستعد بحيى وحلفاؤه لمنازلته فى حمى بعض الجبال ، فسار الرشيد لقتالم ، ولما اضطرمت المعركة بين الفريقين ، تخاذل أنصار يحيى وولوا الأد بار ، واعتصموا بالجبال ،

وتركوا محلاتهم ، فاستولى عسكر الرشيد على ما فيها ، وفر يحيى فى فلوله إلى بلاد سجلاسة ، وعاد الرشيدظافراً إلى مراكش(١) .

وقدم عندئذ إلى الحضرة الزعيم غنصلة (كونثالو) أخو شانجه (سانشو) قائد الروم ( الجند النصارى) مع طائفة من الجند النصارى ، وكان قبل مقدمه ، قد جاز على مدينة قادس ، وانقض عليها فى عصبته ، وفتك بأهلها ، وحمل منهم عدداً من الأسرى . وكانت قادس يومئذ تدين بالطاعة لابن هود ، ألد خصوم الحلافة الموحدية ، واستاق غنصلة الأسرى المسلمين معه حتى ثغر آسنى ، فقام أهله بافتدائهم ، وتم تسريحهم ، وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حتى تملكها النصارى فيا بعد ، فى عهد ألفونسو العاشر (٢) .

وكان أهم ماحدث في هذا العام ــ ٦٣١ هــ هو التقرب بين زعماء الموحدين وبن الرشيد ، وذلك على يد أنى عُمان سعيد بن زكريا الجدميوي . وكان يتردد على جدميوه ، وهي من منازل الموحدين القديمة ، بعض التجار النصاري ، وكان من هؤلاء مبعوث « للرومي » جوان كيسُ وكيل شانجه قائد النصاري ، وكان هذا المبعوث يتر دد على أبي عثمان، ويقدم إليه مختلف الهدايا تسهيلا لمهامه ، وأبو عُمَانَ من جانبه يقوم بخدمته ومعاونته. ولما علم بذلك جوان كيس قرر أن يزور أبا عُمَان وان يوثق معه علائقه ، فاستقبله الزعيم الجدميوى أجمل استقبال ، وانتهز الفرصة فأبدى له رغبته في العودة إلى الطاعة ، وأن يقوم بذلك المسعى القائد شانجُهُ ، لمكانته من الرشيد، فأبدى جوان كيس اغتباطه بذلك ، ووعد بتحقيقه . وكان الزعماء الموحدون الخوارج على الرشيد، قد برموا بحركات يحيي ، وارتمائه في أحضان هسكورة وابن وقاريط، وهو خصمهم الأكبر، وسرت بيهم فكرة العودة إلى الطاعة ، وعقد الصلح مع الرشيد . وكان أبوعثان يسره أن يكون البادئ مهذا المسعى الحميد . ولما وقف القائد شانجه على ذلك أدرك ما لهذا المسمى من الأهمية والفائدة ، وعرض الأمر على الرشيد وطلب موافقته ، فأبدى الرشيد اغتباطه ، وأصدر عهده لأبي عثمان بالأمان والقبول ، فلما وصل العهد إلى أبي عُمَان، بادر بالسير إلى الحضرة في أهله وإخوانه، ومن اتبعه من قبيلته، فاستقبله شانجه أجمل استقبال ، وصحبه إلى الدارالتي خصصت له ، وشمله الحليفة هو وسائر

<sup>(</sup>١) البيان المغرب – القسم الثالث ص ٢٩١ و ٢٩٢ ، وابن خلدون ح ٦ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٢٩٢ ، والذخيرة السنية ص ٧٠ .

صيبه بعنايته ورعايته وجزيل صلاته . وأخذ أبو عثمان يعمل على توثيق علائقه برجال الدولة من جهة ، وعلى بث سعيه الحثيث ، لدى زملائه الموجدين من جهة أخرى ، ليجمع كلمتهم على الطاعة ، والعود إلى الالتفاف حول كرسى الحلافة . واستمرت مساعيه ومفاوضاته فى سبيل ذلك حينا ، واستطاع فى النهاية ، أن يقنع زملاءه الموحدين بالعود إلى الطاعة ، على أن يشملهم العفو التام ، وعلى أن تعاد رسوم من جانبه ، مساعيه لاستجلاب الموحدين ، واستدعائهم إلى الحضرة ، لما فيه خبر هم وصلاحهم ، فبعث الموحدين ، واستدعائهم إلى الحضرة ، لما فيه فى الأهبة للسر إلى الحضرة ، وندب الرشيد لمصاحبتهم والوصول معهم ، عمه موسى بن الناصر ، ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الحلط مسعود بن ميدان ، ورأى فى انضام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته ، وإضعافا لمركز ميدان ، ورأى فى انضام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته ، وإضعافا لمركز بتلك الحلمة الغادرة ، فارتدوا إلى جبلهم سالمين . ولما نمى ذلك إلى الرشيد ، بتلك الحلمة الغادرة ، فارتدوا إلى جبلهم سالمين . ولما نمى ذلك إلى الرشيد ، واستقر الرأى على استشاط غيظاً ، وتشاور فى الأمر مع وزرائه وخاصته ، واستقر الرأى على استدراج زعيم الحلط والقضاء عليه .

وكان ابن وقاريط خلال ذلك ، بجد فى وضع خططه وإحكام وسائله ، وكان يوحى إلى حليفه القديم ، شيخ الحلط بمختلف المشاريع العدوانية ، وشيخ الحلط مسعود من جانبه ، يعيث فسادا فى الأرض أيها حل ، ويفرض سلطانه الغاشم على الناس ، ويرهقهم بالمغارم والفروض، ويستبيح الأموال والحُرم ، وكان وكيله ، واسمه موسى الكافر ، رجلا فاجراً يستطيل على رجال الحليفة وخدامه ، دون حياء ولا وازع ، وكان الرشيد يشهد ذلك كله ، مظهراً الصبر والإغضاء ، وهو يضطرم فى قرارة نفسه رغبة فى التخلص من هذا الزعيم المتجبر الباغى ، ويرقب الفرص لتحقيق بغيته .

ولم يكن القضاء على شيخ الحلط بالأمر الهين ، فقد كان يعتمد على قوة محاربة تتألف من نيف وإثنى عشر ألف فارس ، غير الأتباع والحشود التي لاتحصى ، وكانت فرسانه وجنده ، حسنة الأهبة كاملة السلاح ، ولديه من الأموال والثياب والدواب والإبل مقادير وافرة ، وبالحملة فقد كان مسعود ابن حميدان ملكاً غير متوج، قوى الشوكة، وافر الباس ، وكان لابد للقضاء عليه

وعلى سلطانه ، من التذرع بكثير من الحكمة والصبر والدهاء <sup>(١)</sup> .

ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه ، وخلاصها ، أن يرسل الحيش مع وزيره السيد أبي محمد الكبير في مهمة إلى بلاد حاحة . ذلك لأن شيخ الحلط كان بخشى المثول في الحضرة ، مع وجود الحيش ، ومن ثم فقد تحرك السيد أبو محمد بالحيش إلى حاحة يرسم جبايها . وعلى أثر ذلك بدأ الرشيد مسعاه في استدعاء مسعود بن حميدان إلى الحضرة ، فقبل الدعوة بعد لأى وتسويف ، واستقبل بمنهى المودة والإكرام ، وصار يتردد إلى باب الحليفة في جموعه ، وكان يقيم بالحضرة معاوية بن وقاريط عم عمر بن وقاريط ، وهو يظهر الترو من عمر وفعله ، والولاء للرشيد ، بيد أنه كان من جهة أخرى ، يبدى صداقته لمسعود، وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة ، ولكن يبدى صداقته لمسعود، وقد أعد له هو وإخوانه ذات صباح مأدبة حافلة ، ولكن الرشيد لم يصبر على تلك المظاهرة فأمر بالقبض على معاوية وإعدامه ، وكان مسعود في ذلك الوقت نفسه في دار الحلافة لمصالح يقضها ، فلما نمى إليه الحبر لم يهتز له ، وقال لقد أفسد علينا غذاء الحلط ، فأقيمت له ولأصحابه في الحال مأدبة عظيمة ، وبولغ في إكرامه والحفاوة به .

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود ، حينها يفد على القصر ، وبث له الكمائن من الفتيان والعبيد والحشود ، داخل القصر وحواليه . فلها حضر مسعود أذن له بالدخول ، فطلب أن يدخل مع أصحابه ، ولكنه أجيب إلى الدخول عفرده ، ومنع الصحب ، فتردد أولا ثم ارتضى أن يدخل وحده ، فلها وصل إلى مكان معين احتاط به يحيى بن عبد الرحيم ، ونفر من العبيد والفتيان ، فشعر بالحطر يحليق به ، وشهر سيفه وصاح برفاقه الدين تخلفوا ورائه ، وتمكن من اللحاق بهم ، فشهروا سلاحهم وحاولوا الحروج ، ولكن الأبواب كانت قد أغلقت ، ففتحوا الباب الأول ، بعد جهد ، ولكن لقيهم من ورائه ابن ماكسن الثانى ، ولكنه كان أيضاً مغلقاً ، وهجم عليهم فى ذلك الفناء ، كل من كان كامنا فى الرياض من الفتيان والكتاب والحدم ، وعرف الحميع أن العرب هم المطلوبون، في الرياض من الفتيان والكتاب والحدم ، وعرف الحميع أن العرب هم المطلوبون، ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع ، ولكن السيوف تلقفهم من كل ناحية ، وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية ، وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية ، وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية ، وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية ، وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية و تساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر ، ثم كانت الحاتمة بمصرع ناحية ويمان المعرب هم المعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع ، ولكن السيون تلقفهم من كل

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٩٥ – ٢٩٨.

مسعود، فسقط مضرجا بدمه، واحتر رأسه فى الحال، وحمل إلى الرشيد، فحمد الله على ما حقق من هلاك هذا الحصم الحطر، وفى الحال أمر الرشيد بالقبض على من كان بالحضرة من عرب الحلط، وقتلهم، والطواف بحثهم، وكان مصرع مسعود بن حميدان، وأنهيار سلطانه على هذا النحو، عمل انقاذ لموقف شديد الحرج، إذ كان عرب الحلط قد اشتد عيثهم فى أنحاء البلاد، واغتصبوا جباياتها وعشورها، وأصاب البلاط الموحدى من جراء ذلك منهى الضيق والإرهاق (١).

ولم يمض على مصرع زعيم الحلط سوى أيام قلائل ، حتى عاد الحيش الذي أوفد إلى بلاد حاحة ، بقيادة السيد أبي محمد ، بعد أن قام ممهمته . وعلى أثر ذلك قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه، بعد أن مهد السبيل، وزالت العقبات ، فبعث الموحدون إليه منهم رسولين ، هما أبو بكر بن يعزى التينمللي ، ومحمد بن بزريجنالهنتاتي، فاستقبلا في الحضرة بمنهى الترحاب والبشر والتكريم، وغمرهما الرشيد بعطفه ورعايته . وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة ، وهي إعادة ما نسخه أبوه الحليفة المأمون ، من رسوم الإمام المهدى ، وذلك بإعادة اسمه في الخطبة ، ونقشه في السكة ، وإعادة الدعاء له بعد الصلاة ، والنداء « بتاصليت الإسلام» « وسودوت» « وناردى » ٩ وأصبح ولله الحمد» وغير ذلك مما جرى عليه التقليد ، منذ قيام الدولة الموحدية ، وقضى المأمون بإزالته ، وتبعه فى ذلك ولده الرشيد ، فوعد الرشيد بتحقيق مطالبهم . وعلى أثر ذلك قدم الموحدون إلى الحضرة ، ونزلوا فيما خصص لهم من الدور ، وانتظموا كما كانوا في طاعة الحلافة، وتمهل الرشيد وقتاً في تنفيد ماوعد به من إحياء رسوم المهدى، ولكنه لما شهد قلقهم وتوجسهم من ذلك ، بادر بتنفيذ عهده ، وأعيلُت رسوم المهدى ابن تومرت كما كانت قبل إلغائها ، واستقبل الموحدون ذلك يمهى العرفان والرضي (٢)،وقرن الرشيد ذلك بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم وأموالهم، وسائر حقوقهم وامتيازاتهمالقديمة، فطابت نفوسهم، واتسعت أحوالهم، وأقبلوا على الانضام إلى الحيش، والاضطلاع بنصيهم من المسئوليات والشئون ، ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها وقوتها (٣) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٠١ – ٣٠٣، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٠٤ و ٣٠٠ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٠٦.

على أن الأمر لم يكن كذلك في الواقع . ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ مسوى بقية هزيلة مماكانت عليه . ولم يكن سلطان الخليفة الموحدي يتعدى يومئذ أحواز العاصمة الموحدية – مراكش وما إلها، وكانت أطرافها قد قصت منكل ناحية ، ففضلا عن انسلاخ إفريقية ، وقيام دولة بني حفص المستقلة مها ، فقد غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية ، وابثت طوائف ألعرب ، ولاسيا عرب الخلط ، مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة ، واستقر محى المعتصم مع فلوله في قطاع سجلاسة . ومن جهة أخرى ، فقد كان لمقتل مسعود ابن حميدان زعيم الحلط ، نتائج بعيدة المدى . ذلك أن طوائف الحلط هاجت وماجت ، وأزَّمُعت الانتقام ، واختارت ازعمامتها يحيى بن هلال بن حميدان ، واضطرمت كلها بنار الفتنة، وانتهز ابن وقاريط تلك الفرصة، ايضع يده مع الحلط، وليذكى فيهم ظمأ الانتقام والعيث ، وكان منذ هزيمته في هزرجة ، قد لبث إلى جانب محيى المعتصم . واستنفر الحلط سائر حشودهم ، فاجتمعت منهم جموع غفيرة ، وانضم إليهم يحيى وابن وقاريط بقواتهما ، وزحفت الجموع المشتركة على مراكش ، وعاثت في أحوازها ، وانتسفت الزروع والرياض والبحائر القريبة ، وضربت المدائن والقرى ، وانقطعت المؤن والأمداد عن الحضرة ، واشتد بها الضيق، وأخذ الحند في التسلل إلى الحلط ، فعندئذ رأى الرشيد أن يدفع بقواته لمقاتلة المهاجمين ، فخرج غنصالة ، (كونثالو) قائد الروم في فرسانه ، ومعه جند الرشيد ، إلى وادى تانسيفت ، حيث اجتمع الحلط وهسكورة ، وكان معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان الهسكورى ، خصم ابن وقاريط الألد في جمع من أنصاره ، ونشب بين الفريقين قتال عنيف ، وقاتل الروم ومن معهم بمنتهى الشجاعة ، ولكن تكاثرت عليهم الحلط وهسكورة وفتكت بهم ، فهزموا هزيمة شديدة ، وارتدت فلولهم عند دخول الليل إلى المدينة، فأغلقت أبوامها ، وساد مها الاضطراب والفزع ، وزاد الضيق وعدمت الأقوات ، وانهارت هيبة الحلافة والحليفة ، وأخذت الأمور تنذر بأخطر العواقب ( ٦٣٢ هـ ١٢٣٤ م )(١).

وعندئذ اقترح الموحدون على الرشيد ، صونا للمدينة ، وانقاذاً لها من الحصار والخراب ، وانقاذاً لأهلها من الهلاك والأسر ، أن يغادرها الرشيد ، وأن يلجأ

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ص ٣٠٧ و ٣٠٨ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٥ .

إلى جبال الموحدين في قاصية جبال الأطلس ، فقبل الرشيد هذا الرأى ، ولكن كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقاً للخروج والإفلات ، منخصومه المتربصين به خارج الحضرة ، ومن ثم لحأ الرشيد إلى الحيلة ، فأمر بأن يكتب خطابان على لسان جرمون شيخ عرب سفيان ، موجهان إليه ، بانتصار عرب سفيان على الحلط ، وأنهم مرابطون في وادى أم الربيع ، وأنهم مازالوا على ولائه وطاعته . وقد كان عرب سفيان دائماً من أنصار المأمون وولده الرشيد ، وكانوا من أعداء الحلط ، ثم عهد بالحطابين المزورين إلى رسولين (رقاصين) أجزل لها العطاء ، وأمرا بأن عرا قرب محلة الحلط ، وأن يتظاهراً بأنهما قادمين من لدن عرب سفيان إلى الرشيد ، فتمت الحيلة ، وقبض الحلط على الرسولين ، وضبط عرب سفيان إلى الرشيد ، فتمت الحيلة ، وقبض الحلط على الرسولين ، وضبط الكتابان ، فقررا أنهما قدما من لدن جرمون ، وأنه مقيم محشوده في وادى أم الربيع ، وخشى الحلط أن يكون قد وقع مكروه لباقي مواطنهم ، فقوضوا محلهم خارج الحضرة ، وساروا مع حلفائهم بني هسكورة صوب وادى أم الربيع ()

وماكاد الحلط وحلفاؤهم يبتعدون عن الحضرة، حتى بادر الرشيد فجمع أمواله وعتاده ومتاعه ، وغادر مراكش فى أهله وولده ، ووجوه دولته ، وأشياخ الموحدين ، واستخلف على المدينة أبا محمد عبد الله بن زكريا ، وخرج فى أثره كثير من الناس بأهلهم ، ولحسن الطالع لم يتعرض له أحد فى ذلك اليوم ، فسار فى أمن حتى وصل ومن معه إلى أغات. ولما علم الحلط بما حدث بعد يوم أو اثنن ، هرعوا فى أثر الحليفة الفار ، وحاصروه بأغات مدى يومين ، شغلوا خلالها بالبحث عن الأقوات والمؤن ، وتحيل الرشيد من جهة أخرى فى الحروج صوب الحبل ، فنجح ، ووصل إلى أطراف الحبل ، قبل أن يفطن إلى ذلك خصومه ، ثم بعث بجنده إلى تينملل ، ولما أدرك الحلط ماحدث ، ولم بجدوا أحداً بالمحلة ، ارتدوا على أعقامهم إلى حيث أتوا .

وسار الرشيد فى قواته جنوبا ، فاخترق بلاد هرغة ، ثم اتجه شرقاً صوب سجلهاسة ، وكان واليها أرقم بن يحيى بن شجاع بن مردنيش ، فامتنع ، واستعد للمقاومة . ولكن طائفة من النصارى كانت بالمدينة ، فتحت الأبواب وأعلنت الطاعة ، فدخل الناس المدينة وأسعفوا بالأقوات ، وهدأت الأحوال .

وكانت مراكش ، منذ غادرها الرشيد ، قد ساد بها الاضطراب والضيق،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣١٠ و ٣١١.

وعزت الأقوات واشتد الكرب، وأكل الناسكل ما وصل إلى أيدبهم من صنوف النبات والحشائش، ومات كثير من الحوع، وكان العرب خارج المدينة يحولون دون إغاثها وتموينها، ويقيمون هم فى خصب وسعة. ثم كان أن تسور المدينة السيد أبو ابراهيم بن أبى حفص الملقب بأبى حاقة، وفر الوالى أبومحمد بن أبى زكريا، وضبط السيد أبو ابراهيم البلد، وأمل الناس أن ينقذهم من عيث العرب وبطشهم، وبدأت تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر.

وفى تلك الأثناء وصل يحيى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الحلط إلى المدينة، فتوجس الناس شراً ، و دخل يحيى فى الحال مراكش واحتلها ، واستولى أصحابه من العرب والهساكرة على الدور ، ووزر ليحيى يومئذ أبو محمد بن وانودين ، وأبو يحيى بن زكريا بن بجلد، و دخل ابن وقاريط فى أشياعه ، و نزل بدار الوزير السابق أبى سعيد بن جامع ، واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة ، وغلب ابن وقاريط والعرب على الخليفة الضعيف يحيى . وكان المسيطر عليه يومئذ في أفاق يدعى بلال ويكنى أبا حمامة ، وأوقع بلال هذا بعلى أخى يحيى ووشى به ، فأمر يحيى بالقبض عليه ثم إعدامه ، بالرغم من شفاعة ابن وقاريط والحلط ، وكثر الإرجاف ، بالقبض عليه ثم إعدامه ، بالرغم من شفاعة ابن وقاريط والحلط ، وكثر الإرجاف ، وساءت الظنون ، وخرج الموحدون الذين كانوا بالمدينة ، وغادروها تباعا عختلف الوسائل والحيل ، وساروا إلى الحبل ، وانتظروا يرقبون الحوادث .

وكان دخول يحيى مراكش على هذا النحو فى أواخر سنة ٣٣٢ه ( ١٢٣٥م) فلبث بها حتى أوائل العام التالى ، وكان الرشيد فى تلك الأثناء بسجلهاسة ، ينظم شئونه ، ويتخذ أهبته للمعركة المرتقبة . فلها شعر بعد بضعة أشهر بتحسن أحواله وإزدياد قواته ، واستجاب إلى نصرته عرب سفيان ، وشيخهم جرمون بن عيسى ، عول على التحرك والعمل . فخرج فى قواته من سحلهاسة ، قاصداً إلى مراكش ، وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة ، فسرى إليها الاضطراب ، وخرج مها يحيى ، وضرب محلته فى ظاهرها استعداداً للقاء الرشيد ، وقد تزايدت قواته محشود حلفائه من الحلط وهسكورة .

وسار الرشيد في قواته أولا صوب وادى أم الربيع ، ثم هبط منه نحو العاصمة ، وهنالك في مكان يسمى أوجدام التهي الفريقان ، ونشب بينهما قتال هائل ، استمر طول اليوم دون حسم ، ثم استؤنفت المعركة بعد بضعة أيام ، ونشبت بينهما معركة عنيفة أخرى ، انقض خلالها الروم من عسكر الرشيد ، على ناحية

الحلط ، وهاجموهم بشدة ، وفتكوا بهم ، فولى الحلط الأدبار مع أميرهم ، وتحطمت جبهة يحيى وحلفائه ، وانتهبت محلاتهم ، وسبى أولادهم ونساؤهم ، وتحقق للرشيد نصركامل ، ودخل الرشيد حاضرته فى حفل فخم ، فأغدق صلاته على حلفائه من عرب سفيان ، فاتسعت أحوالهم ، وزادت جموعهم ، وأعلن الصفح عن خصومه ، وساد التهادن والسلم ، وتم ذلك فى أو اسط أو أو اخر سنة ٦٣٣ ه (١٢٣٦ م)(١).

وكانت هزيمة الحلط على هذا النحو الشامل ، ضربة شديدة لتلك الطوائف الباغية المفسدة ، أنقذت بها الحلافة الموحدية ، وأنقذت مراكش من كابوس خانق ، فانتظمت الأحوال وانتعشت النفوس ، وعمرت الديار ، وارتفعت المظالم المرهقة ، التي كانت هذه الطوائف تنزلها بالناس ، وأخذ الرشيد يستعد لمطاردة الحلط ، والقضاء عليهم ، وكانوا عندئذ قد انفضوا عن يحيى ، وفر يحيى فى نفر يسير من صحبه مفلولا كسيراً ، والتجأ إلى جاعة من عرب المعقل .

وحدث فى هذا العام – سنة ٦٣٣ ه – الذى بلغت فيه الحرب الأهلية ذروتها من الاضطرام ، حادث لم يلتفت البلاط الموحدى إلى خطورته ، وإلى خطورة دلالته ، وهو غزو الجنوبيين لثغر سبتة ، ومحاولة الاستيلاء عليه . وكان الجنويون يفدون فى سفهم إلى سبتة للاتجار مع أهلها ، ومع القبائل المجاورة ، وترتب على ذلك أن نزل مها وبأرباضها كثير مهم ، ففكر جاعة مهم فى الاستيلاء عليها ، لأهميتها البحرية والتجارية ، فنمى ذلك إلى واليها عندئذ، وهو أبوالعباس الميانشي ، فكتب إلى القبائل المجاورة يستنفرهم ، وحدد لوفودهم يوما معينا . وفى ذلك اليوم ، وفدت على سبتة ، مهم جموع غفيرة ، وخرج اليانشي للقائهم ، فأدرك الجنويون فشل مشروعهم ، وأسرعوا إلى باب المدينة ، عاولون امتلاكه فردتهم عساكر البربر ، وقتلوا منهم عددا كبيرا ، ورمى كثير منهم أنفسهم إلى البحر ، ووصلوا إلى سفنهم الراسية فيه ، ونهبت أموال الجنويين وفنادقهم ، وهرع من بقى منهم إلى چنوة ، وأبلغوا أهلها ماحدث ، فحشد أهل چنوة فى الحال فو مائة مركب ، وساروا لمحاصرة سبتة ، ولما وصلوا إليها نصبوا عليها المحانيق ، وضيقوا عليها ، وعولوا على ضربها وأخذها بالحصار ، فبادر صاحب المدينة وضيقوا عليها ، وعولوا على ضربها وأخذها بالحصار ، فبادر صاحب المدينة اليانشي إلى مفاوضهم ، واتفق معهم على تعويضهم عن كل ماحدث من الحسائر واليانشي إلى مفاوضهم ، واتفق معهم على تعويضهم عن كل ماحدث من الحسائر الميانية من المها الميانة من المها الميانة من المها الميانة من المها الم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣١٨ – ٣٢٤ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٠٥ .

لمواطنيهم ، وقدر هذا التعويض بمبلغ أربعائة ألف دينار دفعها أهل سبتة، فتسلم الحنويون المال ، وأقلعوا عن المدينة، ووقع ذلك فى سنة ٦٣٣ه ( ١٢٣٦م ) ، أو فى سنة ٦٣٢ هر ١٢٣٥م ) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس ، وتضع بعض الروايات تاريخ هذا الحادث فى سنة ٦٣٦ هر ١٢٣٨م )(١) .

وفى تلك الأثناء كان عرب الخلط يجمعون فلولم ويدبرون خططهم . ذلك أنهم لم يبأسوا من المقاومة ، واقترح عليهم ابن وقاريط أن يعتر فوا بطاعة صاحب الأندلس ، محمد بن يوسف بن هود ، وأن يستنصروا به ، لكى يرسل إليهم جنداً لحاربة الرشيد ، فوافق العرب على ذلك ، وندبوا ابن وقاريط وجاعة من أعيانهم للسير إلى ابن هود . وكان ابن وقاريط فى الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب ، بعد أن شعر بفداحة هزيمته وخسران قضيته ، فعر البحر مع رفاقه إلى الأندلس ، ووفد على ابن هود ، فرحب مقدمهم ، وشملهم بعطفه وجوده ، ولبثوا بإشبيلية فى ضيافته وتحت كنفه ، حتى سنة ٣٥٥ ه ، وانتظر عرب الحلط وأمرهم فوضى ، نتيجة هذه السفارة ، حتى تحرك الرشيد حركته الثانية ، فدب إليهم الذعر وتفرقوا فى مختلف الأنحاء .

وكان الرشيد عندئذ ، قد استعد لحرب خصومه أعظم استعداد ، وبذل الأعطية على نطاق واسع ، وشمل الموحدين بسابغ عطفه وكرمه ، وندب لولاية مراكش الشيخ أبا على بن أبى محمد عبدالعزيز ، ولأشغالها أبا عبدالله بن أبى زيد التينمللي ، ولقضائها أبا زيد المكادى ، ولشرطها يوسف بن عمان الهنتاتي .

وسار الرشيد في قواته أولا إلى فاس ، والناس يرحبون به أينما حل . وفي فاس نظر في الشئون ، وطلب تحصيل الجبايات ، وأرسل الجيش إلى غُهارة بقيادة الوزير السيد أبي محمد سعيد بن المنصور . وخلفه في الوزارة الشيخ أبو موسى ابن عطوش . وبقى الموحدون في فاس . وحصلت الجبايات العظيمة من قبائل غارة وفازاز ، ومنح الجند أعطيتهم ، ووسع عليهم ، واستقامت الأمور ، وتحسنت الأحوال .

ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حسم ، هو مصرع بحيي المعتصم . وذلك أنه كان عقب هزيمته الأخيرة الساحقة ، قد لحأ إلى عرب المعقل بقرب رباط تازا ، واستجار بهم ، فآووه ووعدوه بمؤازرتهم ونصرتهم ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) داجع في غزو سبتة البيان المغرب ص ٣٤٦ و٣٤٧ ، وروض القرطاس ص ١٨٣ .

أخذوا يرهقونه بمطالبهم ، فى إصدار الظهائر لهم بامتيازات وحقوق معينة ، أملا منهم فى عوده إلى الحلافة ، فأبى يحيى ذلك عليهم ، فقتلوه غيلة ، ودفنوا شلوه ، وذلك فى يوم الاثنين ٢٨ رمضان سنة ٣٣٣ه (مايو سنة ١٢٣٦م) ، وذلك بمكان يسمى فحص الزاد ، يقع بين فاس ورباط تازا ، ثم بعثوا برأسه إلى الرشيد وهو بفاس (١) ، فبعث بها الرشيد «فى زق عسل» إلى مراكش ، ومعها كتاب إلى الوالى أبى على بن أبى محمد ، فاستدعى الوالى الناس ، وقرأ علمم كتاب الحليفة ، وعلى الرأس على باب الشريعة (٢).

وقام الوالى أبو على فى نفس الوقت ، بناء على أمر الحليفة ، بإعدام بعض زعماء العرب من سفيان وجابر ، وكانوا معتقلين بسجن الحضرة .

وهكذا كانت خاتمة يحيى المعتصم بن الناصر بن المنصور ، بعد حياة مضطربة شريدة ، استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة فى شوال سنة ٦٢٤ ه ، حتى مصرعه فى رمضان سنة ٦٣٣ ه ، تسعة أعوام ، لم ينعم خلالها بالاستقرار ، والاتشاح بثوب الحلافة ، سوى فترات يسيرة ، كانت تتخللها مغامرات ومعارك مستمرة ، أولا مع عمه ومنافسه القوى ، أبى العلى المأمون ، ثم بعد ذلك مع ابنه الرشيد . وكان يحيى شخصية ضعيفة ، لاتتمنز بثبىء من الإرادة أوحسن التصرف ، وكان طول الوقت آلة فى يد أنصاره ، يوجهونه كيفما شاءوا ، وإذا كنا نضعه من حيث الشكل فى ثبت الحلفاء الموحدين ، فإن عهد خلافته المتقطع ، لم يقترن من الناحية العملية ، بأى تصرف أو أثر يذكر .

— r —

وفى أوائل سنة ٦٣٤ ه ، غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش ، فدخلها فى موكب فخم ، واستقرت الأمور ، وانتظمت الأحوال، وساد الهدوء والسلام، وقام الرشيد بتعيين عمال النواحى ، واستقام أمر الموحدين ، وأخذوا فى تنظيم شئونهم ، وحرث أراضهم ، وتذوق الحياة الوديعة الهادئة .

وحدث فى هذا العام أن استطاع أبو محمد بن وانودين والى درعة ، الاستيلاء على سحلماسة ، وكانت قد خرجت عن الطاعة . وذلك أن الرشيد لما غادر سحلماسة

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ص ٣٣٩ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٥ ، وروض القرطاس ص ١٦٦ . وهو يسمى الموضع الذي قتل به يحيى ، « بفيج عبد الله من أحواز رباط تازا » .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٣٠.

عين يوسف بن على التينمللي والياً لها ، فاستعمل قريبا له وهو يحيى بن أرقم ، ابن مردنيش لإدارتها ، وثار بيحيى ثائر من صهاجة وقتله ، فقام ولده أرقم ، واستطاع أن يتغلب على المدينة ، وأن يفوز بحكمها مكان أبيه ، وخشى أرقم أن يعزله الرشيد ، فاستقل بالمدينة ، وامتنع مها ، فمازال أبومحمد بن وانودين به ، حتى أقنعه بالعودة إلى الطاعة ، واستطاع أن يسترد منه المدينة ، وعفاعنه الرشيد وغادر الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى ، واستخلف على مراكش الشيخ أبا محمد بن أبي ابراهيم. وفي أثناء إقامته بفاس، وفد عليه رسل بني مرين، فأكرم مقدمهم ، وأجزل صلتهم . وكان الحليفة الموحدي يدرك ما انتهى إليه بنو مرين يومئذ من القوة والشأن ، ويبذل وسعه في مصانعتهم واسترضائهم .

ووقع عندئذ حادث مزعج ، هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بالهجوم عليها ، ومحاولة أخذها . وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأندلس لاستنصار ابن هود ، قد لبث فى إشبيلية يرقب الفرص ، ثم اقترح على ابن هود مشروعاً لفتح سلا ورباط الفتح ، وطلب منه بعض السفن ، ليستعين بها فى تنفيذ مشروعه ، فوافق ابن هود ، وقدم لابن وقاريط سفينتين . وكان على ولاية سلا يومئذ ، السيد أبو العلى صهر الرشيد زوج أخته فاطمة بنت المأمون ، فسار ابن وقاريط فى حملته البحرية الصغيرة ، وفاجأ سلا بالهجوم عليها ، ولكنه لتى مقاومة شديدة ، واضطر أن يرتد أدر اجه . واهم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه إليه ، وكانت معها ، حرصا على سلامهما (٢) .

وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط . ذلك أنه ماكاد يعود إلى إشبيلية حتى تطورت الحوادث، وتوفى المتوكل ابن هود فى ألمرية فى جمادى الأولى سنة عهم محسما فصلما ذلك فى موضعه ، وعندئذ قام أهل إشبيلية بزعامة أبى عمرو ابن الحبّد وأعلنوا خلع طاعة بنى هود ، والعودة إلى طاعة الحلافة الموحدية ، وعقدوا بيعتهم للرشيد ، وبعثوا إلى مراكش وفداً لتقديم بيعتهم . وحدث مثل ذلك فى سبتة ، حيث قام أهلها نخلع صاحبها أبى العباس اليانشتى ، وبايعوا للرشيد، وبعثوا ببيعتهم وفداً إلى الحضرة . وحدث فى نفس الوقت أن قام أهل إشبيلية بالقبض على ابن وقاريط ، وكان الفضل فى ذلك راجعاً الى فقيه من أهل فاس يدعى بالقبض على ابن وقاريط ، وكان الفضل فى ذلك راجعاً الى فقيه من أهل فاس يدعى

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ مس ٢٥٦ ، والبيان المغرب ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٤١ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٠٦.

أبو عبد الله المومنانى كان مقيما بإشبيلية ، وبه ولاء للدولة الموحدية ، فحرض أهل المدينة على القبض على الزعيم الحارج ، وإرساله إلى المغرب ، لما فى ذلك من إرضاء للخلافة ، وتحقيقاً لسلامها ، فقبض على ابن وقاريط ، وأرسل إلى المغرب محروساً فى سفينة ، رست به على ثغر أزمور عدة من زعماء الحلط ، كان الشيخ أبو زكريا بن عطوش . وكان فى سحن أزمور عدة من زعماء الحلط ، كان الرشيد قد تحيل فى استدعائهم وقبض عليهم ، وبعث جنده فاستباحت محلاتهم وسبت أولادهم ونساءهم ، ثم اعتقلوا بأزمور ، فأمر الرشيد بإعدامهم ، فأعدموا وحزت رؤوسهم ، وأودعت فى سفط وضع فوق جمل ، أركب عليه ابن وقاريط وأرسل إلى مراكش على تلك الحالة . فلما وصل إلى الحضرة ، احتاط به الناس ، وأخذوا فى لعنه ، ثم أودع السجن ، وأعدم بعد أيام قلائل ، وعلقت جثته وأخذوا فى لعنه ، ثم أودع السجن ، وأعدم بعد أيام قلائل ، وعلقت جثته على باب الشريعة (أواخر سنة ٦٣٥ ه) وبذلك انهى أمره ، واستراح الرشيد من خصم من أخطر خصومه ، وأشدهم عناداً وجلداً (۱)

وفى العام التالى ( ٦٣٦ ه ) ، وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأحمر صاحب غرناطة ومالقة ، وكان ابن الأحمر ، يتردد فى الطاعة بين الانضواء تحت طاعة ابن هود ، والحلافة الموحدية والحلافة العباسية ، وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة الموحدية ، حتى وفاة الرشيد فى سنة ١٤٠ ه .

وحدث فى هذا العام أيضا — ٦٣٦ ه — أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى بابن ياوجى ، وامتنع بحصن تيوينوين ، والتف حوله كثير من الناس ، وانضم إليه عرب المعقل ، فدس إليه أبومحمد بن أبى زكريا والى السوس رجلا من جزولة ، استطاع أن يدخل الحصن وأن يقتله ، ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش ، وبذلك أخمدت ثورته فى مهدها ، وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قديم ، بأنه كان دايماً مركزاً للشقاق والعصيان ، وبه خرج من قبل أبو قصبة ، ثم ثار به ابن الفرس وامتنع به حتى اغتيل وقتل (٢) .

وفى سنة ٦٣٧ ه ، وقعت بسبتة وأحوازها مجاعة عظيمة ، واشتد القحط والغلاء ، وسمى هذا العام « عام سبعة » وكان ذلك من جراء الفتن المتوالية ، التى عصفت بالمناطق الغربية ، ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حتى عدمت الموارد ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٤١ و ٣٤٢ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٤٤.

وهلكت الزروع ، وتفاقم الضر بعيث طوائف العرب ، ولاسيا عرب رياح ، في أحواز مكناسة ، وفاس ، ونشوب المعارك المتوالية بينهم وبين زناتة ، وأحيانا بينهم وبين بنى مرين . وقد أوقع بهم بنو مرين ومزقوا جموعهم ، واستولوا على أموالهم ودوابهم وسلاحهم ، وكان بنو مرين يجوبون عندئذ سائر الأقطار الغربية ، ويفرضون سلطانهم ، على معظم القبائل والطوائف النازلة فى تلك الأنحاء ، ويقمعون أهل الشر والفساد ، من العرب وغيرهم ، ممن يعيثون فى تلك المناطق فساداً ، حتى أمنت السبل ، واستقامت الأمور ، وعلت كلمة بنى مرين وهيبتهم ، ودخل الناس فى طاعتهم ، وأخذوا فى جباية الضرائب والمكوس ، فاتسعت أحوالهم ، وقويت شوكهم ، وغلب لديهم الرخاء والنماء (١) .

وقد سبق أن تناولنا نشأة بنى مرين ، وخروجهم من منازلم القفرة بوادى ملوية ، إلى أنحاء المغرب ، وما وقع بينهم وبين الموحدين ، أيام يوسف المستنصر من المعارك ، وكيف أنهم وصلوا فى زحفهم داخل أنحاء المغرب حتى أحواز فاس ، وكيف أنه لم ينقذ الدولة الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم ، سوى ما وقع بينهم من الشقاق الداخلى . وقد لبث بنو مرين فى تلك الفرة التى اشتغلت فيها الحلافة الموحدية بحروبها الداخلية ، يعملون على توطيد مركزهم ، وتوسيع سلطانهم ، والاندفاع غربا داخل أقطار المغرب، حتى أنهم فرضوا الإتاوة على مكناسة وغيرها من البلاد المحاورة ، وكان أميرهم فى الوقت الذى نتحدث عنه ، هو أبو سعيد عمان بن عبد الحق ، ولم يكن الرشيد غافلا عن خطورة حلول بنى مرين فى تلك المنطقة الهامة من مناطق المغرب ، ولكنه نظراً لازدياد قوتهم ، كان يؤثر مصانعهم وعقد السلم معهم .

ولما دخلت طنجة وسبتة فى طاعة الرشيد ، واستقامت الأمور نوعا فى أواخر سنة ١٣٥ه ، عن الرشيد لولاية المناطق الغربية أبا محمد عبد الله بن وانودين . وكان ابن وانودين من خبرة زعماء الموحدين ، وكان بمت إلى بيت الحلافة بصلة المصاهرة ، إذ كان منز وجاً بالسيدة بنت يوسف المستنصر ، وكانت له بذلك مكانة فى الدولة . وكان قد وزر ليحيى المعتصم ، ثم تركة ولحق نحدمة الرشيد، فولاه بلاد درعة فى صكان قد وزر ليحيى المعتصم ، ثم تركة ولحق نحدمة الرشيد، فولاه بلاد درعة فى سنة ١٣٢٢ ه ، ونجح ابن وانودين أثناء ذلك فى استخلاص سحلاسة ، من يد أرقم ابن مردنيش حسما تقدم، فولاه الرشيد علما، ثم عاد إلى مراكش فى سنة ١٣٤ ه .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ .

ولما عن الرشيد ابن وانودين لولاية الغرب ، عن معه فى نفس الوقت أبا على بن خلاص البلنسي لولاية سبتة ، وعن للنظر على دار الصناعة أبا زكريا ابن مزاحم الكومى . وخرج ابن وانودين من مراكش فى عسكر كبر ، من الموحدين والمطوعة والعرب . وفوض له الرشيد النظر فى أحوال البلاد ، فسار أولا إلى بلاد غارة ، لينظر فى شئونها ، فثارت عليه بعض قبائلها ، وكان عدد من هذه القبائل قد دخل فى طاعة بنى مرين . وكان الرشيد يعتمد على فطنة ابن وانودين ، ولباقته فى معالجته الأمور مع بنى مرين بالكياسة والحسنى ، وقد بعث معه بعض أحمال من الكسى الفاخرة برسم بنى عبد الحق وأشياخ بنى مرين، ولكن ابن وانودين ماكاد يصل إلى مقربة من أحيائهم ، حتى بادرهم بالحصومة والعداء ، وطالمهم برد الفارين إليهم من بنى غارة ، فرفضوا ، ووقع النزاع بين والعداء ، وطالمهم برد الفارين إليهم من بنى غارة ، فرفضوا ، ووقع النزاع بين والعربة من أجناده ، وعلم الرشيد عا حدث ، فأمره بالاستقرار فى تلك المنطقة ، تحوطا لحركات بنى مرين (۱) .

واستمر أمر بني مرين في تقدم ، وأطاعتهم معظم القبائل في تلك المنطقة ومنها هوارة وتسولة ومكناسة ، وصالحتهم بعض المدن على أموال معلومة ، يؤدونها في كل عام ، وكان منها فاس ومكناسة ورباط تازا وغيرها . وكان بنومرين يرون ، بعد أن ضعفت الدولة الموحدية ، وعجز الحلفاء الموحدون عن ضبط البلاد ، وخرجت معظم المدن والقبائل عن طاعتهم ، وانتشرت الفوضي في معظم الأنحاء ، أنهم غدوا أولى بالنظر في شئون الدين ، وصون مصالح المسلمين ، وحمايتهم من العدوان والفوضي (٢).

وفى سنة ٦٣٧ هـ ، وقيل فى محرم سنة ٦٣٨ هـ ( ١٢٤٠ م ) قتل أمر بنى مرين أبوسعيد عثمان بن عبدالحق ، اغتاله فتى من علوجه رباه صغيراً ، ثم هرب هذا العلج إلى ابن وانودين . وقيل عندئذ أن ابن وانودين هو الذى حرضه على ارتكاب جريمته (٣). فخلفه فى رياسة بنى مرين أخوه الأمير أبو معرف محمد ابن عبد الحق . فاطاعه بنو مرين ، ولكن خالف عليه أبناء عمومته بنو حمامة ، وعاد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٠ و٣٥١.

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٠١ ، وروض القرطاس ص ١٩٢ ، والذخيرة السنية ص ٦٢ .

الشقاق القديم بن بنى حمامة وبنى عسكر يمزق صفوفهم . وبعث ابن وانودين ، بقام كاتبه أنى الحسن السرقسطى إلى الرشيد ، يعرفه بما تقدم من شئون بنى مرين، وقد اغتر أبن وانودين بما حدث بينهم من شقاق ، وأظهر المودة لبنى عسكر وتحالف معهم ، ونهض معهم بالفعل إلى مقاتلة بنى عبد الحق ( بنى حمامة ) ، والتنى الفريقان على مقربة من سلفات ، وخسر كل من الفريقين قتلى ، وارتد ابن وانودين مع الموحدين وبنى عسكر ، ونزل بظاهر مكناسة ، واشتد فى معاملة أهلها ، وفرض عليهم المغارم الفادحة ، لأنهم كانوا يدينون بطاعة بنى عبد الحق ، ثم سار إلى فاس ففعل بها مثل ماتقدم ، ثم عاد إلى مكناسة ، ونزل على مقربة من جبل زرهون الواقع فى شمالها ، ففر منه الناس فى مختلف الأنجاء () .

واجتمع بنو مرين حول أميرهم محمد بن عبد الحق ، وانضمت إليهم حشود من زناتة ، وغيرها ، وساروا إلى مقربة من مكناسة واصطدموا هنالك بقوة من النصارى (الروم) كان ابن وانودين قد بعثها لحراسة تلك المنطقة ففتكوا بها ، وعندئذ وضع ابن وانودين خطة لمهاجمة بنى مرين ، وسار فى قواته من الموحدين والعرب وبنى عسكر ، وتأهب بنو مرين اللقائه . ونشبت المعركة بن الفريقين على قيد نحو ثمانية أميال من مكناسة ، فقاتل بنو مرين بعنف وشجاعة ، وفتكوا بالموحدين وحلفائهم ، وحقت الهزيمة الفادحة على ابن وانودين ، ومزق عسكره ، من العرب وبنى عسكر ، فلجأ ابن وانودين إلى مكناسة ، وامتنع بها . واستولى بنو مرين على محلته ، وسائر ما فيها من المتاع والدواب ، ثم غادر ابن وانودين بنو مرين على محلة من الحيل ، ومعه ابنه أبو زكريا ، وقصد إلى قصر عبد الكريم رالقصر الكبير ) حيث لحق هنالك بأسرته وامتنع به . ووقعت هذه الحوادث في أواخر سنة ١٣٧٧ هـ ٢٣٠

وكانت هزيمة ابن وانودين على هذا النحو ، ضربة جديدة للخلافة الموحدية وكسبا جديداً لبنى مرين زاد فى قوتهم وفى هيبتهم ، وامتد سلطانهم بذلك إلى جهة القصر الكبير ، ومن فيها من عرب رياح ، ودخل فى طاعة الأمير محمد بن عبد الحق، من تخلف من قبائل بنى مرين، وسائر قبائل غُهارة وغيرها ، وأصبح

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٥٣.

بنو مرين يتجولون فى تلك الأنحاء سادة أحراراً ، وجنح الرشيد إلىمهادنتهم ، ومصانعتهم ، وكانت بينه وبينهم مراسلات ودية .

وعلم ابن وانودين وهو فى ملجئه بقصر عبد الكريم ، أن كثيراً من أهل البلاد التى كانت تحت حكمه ، قد كتبوا فى حقه إلى الرشيد ، وشكوا مماكان ينزله بهم من المظالم ، واتهموه بأنه كان يقصد أن يحذو فى منطقته حذو ببى حفص ، وأن يستقل محكمها ، وأن الرشيد قد صدق هذه الاتهامات ، فغادر قصر عبد الكريم ، وقصد إلى جبال الموحدين ، وسار ليلا ونهاراً حتى وصل إليها ، بالرغم من مطاردة ببى مرين ، وبتى لاجئاً إليها ، حتى نمى إليه أن الرشيد ، تحقق فى النهاية من براءته ممانسب إليه ، فعاد إلى مراكش ، وأكرم الرشيد وفادته .

وفى سنة ١٣٩٩ (١٢٤١ م) ، بطش الرشيد بوزيره وكاتبه أبى حفص ابن المومنانى ، وكان من أكابر الدولة وأعلام الكتاب ، وله عند الرشيد حظوة ومكانة رفيعة . ولكنه ارتكب زلة خطيرة حينما وجه خطابا خاصاً إلى صديقه السيد أبى حفص عمر بن عبد العزيز بن المنصور ، يهنئه فيه باسناد إحدى الولايات إليه ، ويقول له فى خطابه إنها « إنشاء الله ابتداء الحلافة » ، وأخطأ الرسول ، ودفع الحطاب إلى أهل القصر ، فوقع فى يد القائد أبى المسك، ودفعه أبو المسك إلى الرشيد ، فلما وقف عليه الرشيد ، أمر من فوره بقتل المومنانى والسيد أبى حفص ، فنفذ أمره فى الحال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائشة (۱) .

بيد أنه لم تمض بضعة أشهر على ذلك الحادث الدموى ، حتى هلك الرشيد نفسه . ذلك أنه خرج ذات يوم للتنزه فى إحدى الرياض التى كان قد أنشأها بجوار القصر ، وكانت توجد فى تلك الروضة بحيرة صغيرة ، أو صهريج وفقا لوصف المؤرخ ، فنزل فى هذه البحيرة مع بعض جواريه فى زورق برسم التنزه ، فانقلب الزورق بمن فيه ، وغرق الرشيد ومات لوقته ، وقيل إنه انتشل محموما من الماء ، وحمل إلى القصر ، وهنالك توفى بعد ثلاثة أيام . وكان غرق الرشيد فى يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة سنة ١٢٤ ه (٢ ديسمبر سنة ١٢٤ م) فإذا أخذنا بالرواية الثانية ، فتكون وفاته فى اليوم العاشر من جمادى الآخرة الموافق ليوم ه ديسمبر . وفى رواية ثالثة ينقلها إلينا ابن عذارى عن مصادر مسندة عن حاجب الرشيد ، أن الرشيد نزل بزورقه فى الصهريج فى ليلة باردة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٧ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٦ .

ثم خلع عمامته ، فلما أزالها أصابته نزلة شديدة ، فأخرج من الزورق ، وحمل إلى قصره حيث توفى ، فى يوم الحمعة العاشر من جمادى الثانية سنة ، ٦٤ هـ(١) . وكان الرشيد حيمًا توفى فى الرابعة والعشرين من عمره ، وقد استطالت خلافته أكثر من عشرة أعوام .

وكان الرشيد ، كأبيه الحليفة المأمون ، يتمتع بطائفة من الحلال القوية اللامعة ، من الذكاء والحرأة ، وحدة النفس ، وقوة العزم ، وبعد النظر ، ولو لم ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة فى مقارعة خصومه ، والدفاع عن عرشه ، لكان لنا أن نتوقع منه خططا وأعمالا إنشائية أخرى ، ربما كان لها أثرها فى إنقاذ الدولة الموحدية ، وإطالة حياتها . بيد أنه تولى العرش وحكم فى ظر وف سيئة ، وكانت التيارات الحصيمة ، قد سارت قدما فى تقويض هيكل الدولة الموحدية ، وتحطيم أسسها ، ولم يكن باقيا مها سوى شبح باهت ، يرتكز من الناحية المادية ، على رقعها الحنوبية . وكان من أهم ماعمله المأمون لتقوية الدولة من الناحية المعنوية ، هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين إلىمؤازرته ، بعد أن بطش بهم أبوه ، ومزق شملهم ، ولو أنه اضطر فى سبيل ذلك إلى إعادة العمل برسوم المهدى الدارسة .

وقد وزر للرشيد ، السيد أبو محمد عبدالله بن أبى سعد بن المنصور ، وأبو زكريا بن أبى الغمر ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنفيسي ، وأبو على بن أبى محمد عبد العزيز ، وذلك بالتعاقب ، ثم تولى الحنفيسي مرة أخرى ، وبالرغم من أن الرشيد لم يكن كأبيه المأمون أديبا ولا كاتبا ، فقد استخدم لكتابته ، عدة من أعلام كتاب العصر المغاربة والأندلسين ، مثل أبى زكريا الفازازى ، وأبى عبد الله القباجي ، وأبى عبد الله البن أبى عشرة ، وأبى عبد الله الفازازى ، وأبى المطرق ابن عميرة المخزومى ، وأبى الحسن الرعيبي ، وأبى عبد الله التلمساني . وكان من هؤلاء من كتب لأبيه من قبل مثل أبى زكريا الفازازى ، وأبى المطرف بن عمرة ، وأبى الحسن الرعيبي . وتصف الرواية الرشيد ، بأنه كان فنى أزهر اللون ، أشقر ، كث اللحية ، حسن القد ، في وجهه نمش يسير (٢) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٨. وفى روض القرطاس ( ص١٧١) والذخيرة السنية (ص٦٩) أن وفاة الرشيد كانت فى يوم الحميس التاسع من جمادى الآخرة .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٨٣.

# الغضالياني

### عصر الخليفة أبي الحسن على السميد

مبايعة الخليفة ، أبي الحسن على السعيد . شخصيته القوية . وزراؤه وكتابه . مطاردته لخصومه . مصانعته لعرب الخلط وغيرهم . عنايته بأمر الروم . خروج الهزرجيبسجلماسة . تلمسان والمغرب الأوسط . بطون زناتة الحارجة على الموحدين . استيلاء يغمر أسن زعيم بني عبد الواد على تلمسان . يقييم بها إمارة مستقلة . خصوته لبي مرين وبي حفص . علائقه الودية ببلاط مراكش . توجس الأمير أبي وَكُرِيا مَنْ ذَلِكَ . تَأْهَبُهُ لَغَزُو تُلْمَسَانَ . محاصرته لها . فرار يغمراسن واستيلاء أبي زكريا على تلمسان . ستدعاؤه ليغمراسن وتأمينه وتعيينه لولايتها . اهتمام الحليفة السعيد بأمر سجلهاسة . فرار بعض أشياخ الملوحدين والتجاؤهم إليها . مسير السعيد إلى درعة . مخاطبته لأشياخ سجلهاسة ووعوده لهم . سعى أبي زيد بن زكريا الحدميوي/لرد المدينة إلى الطاعة . نجاحه فيذلك بمداخلة الجند النصاري . القبض على الهزرجي واعدامه . خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الحلافة الموحدية ومبايعتهما لأمير إفريقية . خروج السعيد لمقاتلة بني مرين . هزيمة بني مرين ومصرع أميرهم . رواية أخرى عن حركةالسميد وعلاقته الودية ببني مرين . قبض السميد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش وغيرهم . إعتقالهم بأزمور . فرار ابن وانودين والتجاؤه إلى جبلهنتاتة . ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدي . خروج كانون زعيم عرب سفيان وتحالفه مع بني مرين . تأهب السعيد للحرب . مسيره في قواته صوب تامسنا . القتال بينه وبين بني مرين وحلفاتهم . هزيمة بني مرين ومسيرهم نحو الغرب . مسير عرب سفيان لمهاحمة أزمور . مسير السعيد إلى مطاردتهم . مهاجمة السميد لهنم وتمزيقهم . فرار كانون في فلوله . تولى الأمير أبي يحيىي لزعامة بي مرين . حروج بي عسكر عليه . تحالفهم مع الموحدين ثم نكثهم . محاولة السميد لاستهالة يغمر أمن وفشل محاولته . محاصرة بني مرين لمكناسة . ثورة أهلها على الموحدين . إقناع بني مرين لزعيمها أبي العافية بمبايعته أمير إفريقية . صدى هذه الحوادث في البلاط الموحدي . ماأصاب الدولة الموحدية من التمزق . أهبة السعيد لتدارك الموقف . عود عرب سفيان وغير هم من العرب إلىالطاعة. مسير السعيد في حشوده صوب وادي ملوية . نزوله قبالة بني مرين . توجس بني مرين وإيثارهم السلم . نزولهم عن البلاد التي احتلوها . عقد الصلح بين الفريقين . مسير السعيد إلى مكناسة . خروج أهلها إليه والتمامهم العفو. العفو عنهم وتأميهم . بيعتهم الجديدة . مسير السعيد إلى فاس ثم تلمسان . مشروع السعيد في استر دادها ثم محاربة أمير إفريقية . التقرب بين صقلية و بينالموحدين . استدعاء السميد . ليغير اسن ورفض يغمر اسن الحضور . فراره والتجاؤه إلى تامز جدرت . مسير السعيد لمطاردته . سلوكه شعب الجبالي. خروج كمائن بني عبد الواد عليه . مصرعه ووزيره . تمزق قوى الموحدين وارتداد فلولهم إلى مراكش . السعيد وعزمه وخلاله . صفته .

فى نفس اليوم الذى توفى فيه الرشيد ، وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة ستة ١٦٤٠ ( ٥ ديسمبر سنة ١٢٤٢ م ) ، تم اختيار الحليفة الجديد ،

وهو أبو الحسن على بن أبى العُلا إدريس بن يعقوب المنصور، وهو أخو الحليفة الراحل. وكان أكابر الدولة، وأشياخ الموحدين، قد اتجهوا أولا إلى اختيار ولد الحليفة المتوفى الصبى ، فاعترض بعضهم على ذلك ، وقالوا سئمنا خلافة الصغار، ولم يلتفت الحاعة فى البداية إلى أبى الحسن على ، أخى الحليفة ، لأنه كان أسود، شديد السواد ، ولد جارية نوبية ، ولكن أبا محمد بن وانودين كبير أشياخ الموحدين ، نهض فبايع السيد أبا الحسن ، وكان موجوداً ضمن السادة من القرابة، وأقعده فى مجلس الحلافة ، فتتابع فى أثره القرابة والأشياخ ، وبايعوه ، وبذا تم اختياره لكرسى الحلافة .

وتلقب الحليفة الجديد بالسعيد ، وبالمعتضد بالله ، ولكن غلب عليه اللقب الأول ، وكان اختيار أبى الحسن للخلافة أمراً موفقاً ، فقد كان بشخصيته القوية ، وعزمه ، وسطوته ، أقوى رجل فى الدولة ، وكان وجوده فى كرسى الحلافة فى تلك المظروف العصيبة ، التى تجوزها الدولة الموحدية ، من العوامل المطمئنة المشجعة ، الباعثة على الاستبشار والأمل .

واستوزر السعيد ، السيد أبا اسحق بن أبى ابراهيم ، وأبا زكريا بن عطوش، وأبقى فى منصب الكتابة ، الكاتبين البليغين ، أبا الحسن الرعيبي ، وأبا عبد الله التلمساني .

وكان أول عمل قام به السعيد ، هو أن قبض على جملة من أشياخ الموحدين ، المعارضين لبيعته ، وسجنهم ، وأغرمهم أموالا ، وسجن كذلك أم أخيه الرشيد ، حبابة الرومية وأغرمها أموالا ، وذلك اتقاء لشرها ودسائسها ، ثم أخذ في مصانعة عرب الحلط ، واستدعى طوائفهم من بلاد السوس وغيرها ، وقربهم ، وأغدق عليهم صلاته ، وكذلك استدعى زعماء العرب ، من جشم وغيرهم ، ليستظهر بهم ، وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه ، ولم ينس كذلك أمر المرتزقة ، وهم فرقة الجند «الروم» التي جلها معه أبوه المأمون ، فعني بأمرهم أشد عناية ، وكانوا يقيمون بكنيستهم التي بنوها في العاصمة الموحدية ، ويشتركون في سائر حملات الحليقة الحربية (٢).

وفى بداية عهده خرج عليه عبد الله بن زكريا الهزرجي بسجلماسة ، وكان

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٥٨ و ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٥٩ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٦ .

من المعارضين لبيعته ، ودعا للأمير أبي زكريا الحفصي صاحب إفريقية ، ومن جهة أخرى فقد حدثت بالمغرب الأوسط حوادث مقلقة حول تلمسان . وكانت تلمسان ، كإفريقية ، قد خرجت عن سيادة الموحدين ، وقام على رياستها زعيم بني عبد الواد القوى يَغُمُراسن بن زيان . وبجدر بنا أن نشرح ظروف هذا التحول في مصاير تلمسان . وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغربالأوسط وأحواز تلمسان ، وتخريبه لهذه النواحي ، نهضت قبائل زناتة الحارجة على الموحدين، وفي مقدمتهم بنوعبد الواد ، وبنو راشد ، وبنو توجن ، ونفذوا إلى أحواز تلمسان والمغرب الأوسط ، وكانت أمصار المغرب الشرقية ، قد خربت من جراء غزوات ابن غانية ، فلم تجد قبائل زناتة ، الضاربة فى المغرب الأوسط أمامها من الحواضر الغنية سوى تلمسان ، تعيث فى أحوازها ، وتقوم بأعمال النهب والسلب المستمرة . وكان الموحدون قد عنوا بتحصين تلمسان ، وتشييد أسوارها ، حتى غدت من أمنع أمصار المغرب، ولكن ذلك لم ينجها من قدرها المحتوم . وكان آل زيان من بني عبد الواد من أقوى وأبرز بطون زناتة المغامرة ، وكانت منازلهم تقع فيما بين البطحاء ووادى ملوية غربى تلمسان ، وكان زعيمهم يَغُمر اسن بن زيَّان بن ثابت من أشد زعماء هذا الحي بأسا ، وأعظمهم مكانة ، وقد تولى رياسة قومه منذ سنة ٦٣٣ ه ، وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد الخارجان من قبل على قومه، ولم يجد يغمر اسن صعوبة في الاستيلاء على تلمسان، وانتزاعها من حاميتها الموحدية الضعيفة ، فجعل منها قاعدته، وجند الحند وتزيا بزى الإمارة ، ومحا آثار الدولة المؤمنية ، ولم يترك من رسومها سوى الدعاء للخليفة بمراكش ، ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقها ، وعلى رأسهم ابن وضَّاح ، فأكرم وفادتهم ، وقرب ابن وضاَّح وقدمه للشورى ، ووفد عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغا ، وشاعراً جزلا ، فعينه لكتابته ، ولاسها فى مخاطبته للخلفاء الموحدين ، وأمراء تونس. وكان يغمراسن يتحرز من نيات بني عبد المؤمن وبني حفص ، وكذلك من أطاع بني مرين ، وكان بينه وبينهم وقائع متعددة (١). ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدي برباط المودة ، وكان الرشيد يحبوه بصداقته ، ويهاديه حتى لاينحرف إلى محالفة بني مرين ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ .

وكان عند جلوس الخليفة السعيد ، قد بعث إليه مهدية من الحيل العتاق ، وكتب إليه يعاهده على قتال بني مرين ، فلما وقف الأمير أبوزكريا ، أمير إفريقية على ذلك ، خشى أن يعقد السلم كذلك بن يغمراسن وبني مرين ، ثم يقع التحالف بن الثلاثة على محاربة إفريقية ، ورأى أن يبادر بالعمل لإحباط مثل هذه الخطة، ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة ، وشجعوه في مشروعه ، لغزو تلمسان وأخذها، وجمع كلمة زناتة بذلك، والتمهيد لخطته في الاستيلاء على ملك الموحدين . وقام الأمر أبو زكريا بأهبات عظيمة ، وسار إلى تلمسان في جيش ضخم، ومعه عدد وافر من الرماة ، وضرب حولها الحصار (أواخر سنة ٦٣٩ هـ) وضرمها الرماة بشدة ، فأدرك يغمراسن أنه لا أمل في المدافعة، وخرج من تلمسان في أهله وخاصته ، فلما اعترضه الحند المحاصرون فتك مهم ، وشق لنفسه طريقا ، ولحق بالصحراء، ولحأ إلى جبل قريب، ودخل أبو زكريا تلمسان، وعفا عن أهلها، ولما كث مع خاصته من الموحدين ، في أمر من يوليه علمها ، أشاروا عليه بتقديم يَغُمُراسن ، باعتباره أصلح من يقوم بأمرها ، فاستدعاه ، وأمنه ، وولاه علمها وعلى أعمالها ، وفق عهود وشروط معينة ، وذلك لكى تغدو حاجراً بن مملكة إفريقية ، وبن شمال المغرب، حيث أخذ سلطان بني مرين ينمو بصورة مزعجة ، وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ٦٤٠هـ ( أوائل ١٢٤٣ م)(١) .

وعنى الحليفة السعيد أولا بأمر سعلهاسة ، وكان واليها الثائر يدعو بها للأمير أبى زكريا الحفصى ، ويستجلب إليه العرب من كل صوب ، وقد فوض إليه الأمير أبو زكريا الأمور ، ووعده بالعون والإمداد ، وكان جماعة من أشياخ الموحدين ، ممن خشوا بطش السعيد وغدره ، يعترمون الفرار والالتجاء إلى سعلهاسة ، وكان السعيد قد خرج عندئذ في قواته من مراكش ، ونزل في وادى تانسيفت على مقربة منها ، واستطاع الفرار من أولئك الأشياخ ، أبوزيد عبدالرحمن ابن زكريا الجدميوى ، وابن واجاج ، وأبو سعيد العود الرطب الهنتاتي ، ولكن قبض على أبى عمان سعيد أحى أبى زيد ، وهو زعيم حركة التقرب الموحدى من الحلافة ، وأمر السعيد بقتله ، بعد أن استصفى سائر أمواله بمراكش . ولحق الزعماء الفارون بسجلهاسة بعد جهد ومشقة ، ونزلوا في كنف والها الثائر ، وسار الزعماء الفارون بسجلهاسة بعد جهد ومشقة ، ونزلوا في كنف والها الثائر ، وسار

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج٦ ص ٢٥٧ و ج ٧ ص ٨١ ، والبيان المغرب ص ٣٦١ و ٣٦٢ ، والذخيرة السنية ص ٦٤ و ٢٥ ، وتاريخ الدولتين للزركشي ص ٢١ .

أبو سعيد الهنتاتي إلى تونس ، فتلقاه أميرها بترحاب وإكرام(١) .

وكان والى سجلهاسة عبد الله بن زكريا الهزرجي بجد عند أن في الحركة والأهبة للمدافعة ، والامتناع بمدينته الحصينة ، وكان السعيد من جانبه ينوى أن ينكل بالثائر ، وأن يسحق حركته ، لتكون عبرة لأمثاله ، فسار في قواته إلى درعة ، فبعث إلى أشياخ سجلهاسة بظهير يعدهم فيه بالاعتناء والتكريم ، وعند أن رأى أبو زيد بن زكريا الجدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة ، فداخل قواد النصارى بالمدينة ، وقام النصارى بالضغط على العرب ، من حراس باب القصبة ، واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ سجلهاسة ، وأن يشحنها بالرماة والحهاة ، وفي الحال بعث إلى السعيد ينبئه بما حدث ، فشكره السعيد أجزل الشكر ، وعفا عنه ، وحظى لديه ، وقبض في تلك الأثناء على عبد الله بن زكريا ، وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد ، فأمر بإعدامه ، وأعدم بالرغم مما بكذل لإنقاذه من شفاعة وضراعة ، وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش . وعاد السعيد إلى الحضرة ، دون أن يدخل سجلهاسة ، وذلك في سنة ١٤٢ ه (١٢٤٤ م) (٢).

ووقعت عندئذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية ، وتصدع هيبها ، ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البلنسي والى سبتة ، من خلع طاعة الدولة الموحدية ، وماعمد إليه أيضاً أهل إشبيلية بالأندلس ، حيث خلعوا كذلك طاعة الدولة الموحدية ، وذلك بتوجيه زعيمهم أبي عمرو بن الجد ، واتجهت المدينتان سبتة وإشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية ، الأمير أبي زكريا الحفصي ، وبعثت إشبيلية بيعتها إلى تونس مع وفد من كبرائها ، وكذلك بعث ابن خلاص ولده ببيعته في سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصي ، فغرقت السفينة بمن فيها ، وذلك كله حسها فصلناه في موضعه من قبل ، أضف إلى ذلك ماكان من تقدم الدعوة المرينية في شمال المغرب ، وزحف بني مرين باضطراد داخل الأقاليم المغربية .

ومن ثم فقد خرج السعيد في نفس العام -- ٦٤٢ ه -- من مراكش مرة أخرى قاصدا إلى الأقاليم الغربية ، ومعه حشود المصامدة والعرب والروم ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٦٣ و ٣٦٤ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٣٦٦ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٧ .

فى جيش ضخم ، تقدره بعض الروايات بعشرة آلاف فارس ، والبعض الآخر بأكثر من عشرين ألفا . وهنا تختلف الرواية ويحيق الغموض بما تلا من تحركات السعيد، ذلك أنه يقال تمشياً مع هذه الرواية ، أن السعيد زحف نحو بنى مرين ، واستعد بنو مرين بقيادة أمير هم أبى معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين ، ووقع اللقاء بين الفريقين بموضع من أحواز فاس يسمى « أغلان » فنشبت بينهما معركة عنيفة ، واستمر القتال حتى دخل الليل ، وكان أمير بنى مرين يتقدم جنده ، فقصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان جايتان ، وطعنه بحربته فسقط صريعاً ، وانكشف بنو مرين ، وطار دهم الموحدون فلحقوا بجبال غياثة على مقربة من أحيائهم ، فامتنعوا بها ، واختاروا للولاية عليهم مكان أمير هم القتيل ، أخاه أبا يحيى أو أبا بكر بن عبد الحق ، وكان ذلك فى جمادى الآخرة سنة ٢٤٢ ه (أواخر ١٧٤٤ م) (١)

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خلدون ، ولكن توجد ثمة رواية أخرى هي رواية ابن عذارى ، وهي أن السعيد حيما خرج في سنة ١٤٢ه، إلى الأقاليم الغربية ، قصد أولا إلى مدينة فاس ، وأقام مها أياما ، نظر في شئونها وعزل بعض عمالها وعين آخرين غيرهم ، ثم غادر فاس إلى المقرمدة ، ضاحيها الشرقية مستطلعاً لأحوال بني مرين وأخبارهم . ثم يقول ابن عذارىأن جوالمهادنة كان يسود بين الفريقين ، وأنه وقعت بين السعيد وبين زعيم بني مرين الأمير أبي عيى ، مراسلات ودية ، فارتد السعيد أدراجه إلى مركش ، دون أن يعكر صفو السلم بين الفريقين (٢). فهل يمكن أن يكون الصلح قد عقد بين السعيد وبني مرين ، عقب هزيمهم ومقتل أميرهم ، وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين ؟

على أن ما حدث بعد ذلك ، من تصرفات بنى مرين العدائية ، ضد الدولة الموحدية ، مما سوف نذكره بعد ، لا يمكن أن يؤيد هذا الفرض .

وتتمة لأحداث سنة ٦٤٧ه ، نقول إنه حدث فى هذا العام أيضاً أن أمر السعيد بالقبض على أبى محمد بن وانودين ، وهو كما تقدم قطب أشياخ الموحدين ، وإليه يرجع الفضل فى اختيار السعيد لكرسى الحلافة ، وذلك دون أسباب واضحة ، وقبض معه فى نفس الوقت على أبى زكريا بن مزاحم ، وأبى زكريا بن عطوش،

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص٢٦و ٧٦و ابن خلدونج ٧ ص١٧١ وكذلك روضالقرطاسص ١٩٣ ـ

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري في البيان المغرب ص ٣٦٦.

وأرسلوا جميعاً إلى أزمور ، فسجنوا بها تحت حراسة قوية ، ولكن ابن وانودين لم يستكن إلى محنته ، وأخذ يدبر الحيلة في فراره ، حتى أتيح له أن يشترى أحد حراسه ، وأن يفر من السجن بمعاونته وتدبيره ، وخرج من سجنه تحت جنح الظلام ، فقصد إلى منازل عرب سفيان ، فوصلها عند الصبح ، وبعث معه زعيمهم كانون بن جرمون ، لفيفاً من الفرسان ، سار في صحبتهم ، حتى وصل إلى جبال الموحدين ، ولحق بقومه هنتاتة . ولما علم السعيد بما حدث أمر بضرب رقاب الحراس ، وعلقت رؤوسهم على السور ، كما أمر بالإفراج عن ابن عطوش وابن مزاحم ، وبعث إلى ابن وانودين عشرة من وجوه الموحدين مع خاصته ، فقصدوا إليه بتامز اورت وأبلغوه أسف السعيد لما حدث ، وبزوال ماكان في نفسه ، فأعرب ابن وانودوين عن شكره للخليفة ، ولكنه تمسك ببقائه في جباله ، ليعيش بها مع أهله وولده ، فوافق السعيد على مطلبه ، وعاش ابن وانودوين بيفنوت حتى توفى (۱) ، وكانت محنة ابن وانودوين هذه ، مثلا بارزا ، لماكان عليه البلاط الموحدى في ذلك الوقت ، الذي غرب فيه نجم الحلافة الموحدية ، من اضطرام بمختلف الأهواء العنيفة ، والحيانات المزرية ، التي لايبررها أي باعث معقول أو أية مصلحة عامة .

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان ، وعاد إلى طاعته بالعكس عرب الحُلط وبنو جابر . وتحالف كانون مع الأمير أبى يحيى ابن عبد الحق ، أمير بى مرين ، وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة ، فى منطقة الغرب ، واجتمعت حولهم بنو رائد الزناتين ، وبنو وراو ، وبنو سفيان . وأدرك السعيد خطورة هذه الحركة ، فتأهب للحرب ، ومنح الموحدين والجند بركانهم وأعطياتهم التقليدية ، واستدعى حشود العرب من بنى جابر والحلط وغيرهم ، وخرج من مراكش فى قوات غفيرة ، وسار موكبه وفقاً للترتيب القديم المأثور لدى بنى عبد المؤمن ، من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ ، وكان وزيراه يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكومى والسيد أبو اسحق بن أبى ابراهيم . واستخلف على مراكش أخاه أبا زيد ، وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلا ، واستمر سير الحليفة وجيشه ، على هذا النحو شمالا ، حتى منطقة تامسنا ، وقد اجتمعت هنالك حشود بنى مرين ، تحت إمرة الأمير أبى يحيى ، ومعهم حلفاؤهم الذين

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٦٨ – ٣٧٠ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٧ .

سبق ذكرهم ، وذلك على مقربة من واسنات ، وقد استعدوا للقتال .

ووقعت المناوشة الأولى بين الطلائع على شرب الماء ، ففتك جند بنى مرين بالمرتزقة النصارى ، فلما علم السعيد بذلك ، أمر بخوض المعركة ، فاضطرم القتال بين الفريقين حتى جن الليل فافترقا . وفى اليوم التالى وقع بين أيدى الموحدين ، عبد من عبيد بنى مرين العارفين بأمورهم ، وأخذ إلى السعيد ، فذكر أن الأمير أبى يحيى قد اتفق مع حلفائه ، على القتال فى يوم معين ، فاستعد السعيد للقتال ، فى اليوم المذكور ، ووقع القتال فيه فعلا ، وضاعف الموحدون جهودهم ، حتى اضطر بنو مرين وحلفاؤهم ، إلى الارتداد ، وقصدوا إلى جهة الغرب . وهم السعيد أن يطاردهم فى اليوم التالى ، لولا أن ترامى إليه أن كانون بن جرمون وعرب السعيد أن يطاردهم فى اليوم التالى ، لولا أن ترامى إليه أن كانون بن جرمون وعرب الحلط ، قد غادروا الميدان ، فخشى السعيد أن تكون هذه الحركة ، موجهة المرينين ، وسار فى قواته جنوبا صوب مراكش .

ولكن كانون وقومه كانوا قد سلكوا طريقاً آخر ، أقرب وأيسر منالا من الحضرة ، هوطريق أزمتُور ، فسار إليها كانون واستولى عليها ، بمعاونة زعيمها على بن يزيمر التامردى ، ونهبها عرب سفيان وأغرموا أهلها أموالا ، ولاسيا البهود الساكنين بها ، وكان واليها ابن معنصر الكومى ، قد غادرها ، وسار إلى تحية السعيد بتامسنا ، ولما علم كانون برجوع السعيد من قتال بنى مرين ، غادر أزمور في حشوده ، وسار إلى أحياء د كالة . ووقف السعيد على وجهته فسار إليه ، ودهمه هنالك ، وفتك بقومه ، وأفنى معظمهم ، وفر كانون في فله القايل إلى الغرب ، وبعث السعيد برووس قتلى سفيان إلى مراكش ، فعلقت على سورها ، ودخل السعيد أزمور ، وعفا عن أهلها وقبض على ابن يزيمر ، وأرسله مصفداً يلى مراكش ، حيث قتل هنالك ، ولم تحدد لنا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن يبدو من المرجح أنها وقعت في أوائل سنة ٣٤٣ ه ( ١٢٤٥ م )(١).

\_ Y \_

لما تولى الأمر أبو يحيى بن عبد الحق ، زعامة قومه بنى مرين ، كان أول ما فعله هو أن قديم مناطق المغرب ، الواقعة نحت سيادة بنى مرين ، بين القبائل المرينية ، وخص كل قبيلة بناحية منها لاتتعداها ، ثم سار فى أهله وحشمه وجنده

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ص ٣٧٠ – ٣٧٣ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٣٥٧.

فنزل فيا بين سلفات وجبل زرهون ، شمالى مكناسة ، فاضطرمت المنافسة القديمة بين أحيائهم ، وخالف بنوعسكر مرة أخرى على أميرهم ، وانحازوا إلى الموحدين ، فحرضوهم على بنى عبد الحق . واهيم الحليفة السعيد ، بنزول بنى مرين ، على مقربة من مكناسة ، وضغطهم عليها ، فسار فى قواته مرة أخرى إلى فاس ونزل بها ، وهنالك بايعته قبائل بنى عسكر ، وفاوض من جهة أخرى يَغُمر اسن بن زيّان صاحب تلمسان ، للانضام إليه ، فقدم عليه فى قوة من الفرسان ، ولكن هذه المحاولة فى جمع خصوم بنى مرين ، انتهت بالفشل ، لأن بنى عسكر عادوا فنكثوا لرفض السعيد أن يطلق سراح رهائهم ، واضطروا إلى مهاجمته سرية من الحشم والروم ، كان قد أرسلها إليهم مع مولاه عنبر لملاطفتهم ، فقبضوا على أفرادها ، حتى اضطر السعيد ، إلى تسريح رهائهم . ومن جهة أخرى فقد كان يغمر اسن ، زعيا لاتومن نياته ، وخططه ، فلم بلبث أن عاد فى جنده إلى تلسمان (1).

ولما اشتد ضغط بنى مرين على مكناسة ، وقطعوا عنها المرافق والموارد ، ولاح أنها أصبحت رهن مشيئتهم ، ثار بها العامة ، وقتلوا واليها الموحدى ، وداخل الأمير يعقوب بن عبد الحق ، أخو الأمير أبو يحيى ، زعيم مكناسة أبا الحسن بن أبى العافية ، على أن تقوم المدينة بمبايعة الأمير أبى زكريا الحفصى ، وكان بنو مرين يومئذ يدينون إسها بطاعته ، فيم الاتفاق على ذلك ، وكتب كتاب البيعة كاتب الأندلس البليغ القاضى أبو المطرف بن عميرة ، وكان يشغل يومئذ منصب القضاء بمكناسة . وقد أورد لنا ابن عذارى نص هذه البيعة بأكمله ، وهي طويلة ومؤرخة في يوم الحمعة ٢٠ ربيع الأول سنة ٦٤٣ هر٢ ، فسر أمير إفريقية الحفصى لذلك ، وأقطع ثلث جباية المدينة للأمير يعقوب بن عبد الحق .

وكان لذلك أبلغ وقع فى البلاط الموحدى ، وقد بدا له عندئذ روعته ، لما أصاب الإمبر اطورية الموحدية الكبرى من التمزق . فقد خرجت جزيرة الأندلس من حوزة الموحدين ، واستقل بها ابن هود وابن الأحمر ، ثم أخذ يلهمها العدو المتربص بها. قاعدة فأخرى ، وقد انفصلت إفريقية ، واستقل بها بنوحفص ، وخرجت سبتة عن الطاعة ، وغلب بنو عبد الواد على تلمسان وأحوازها ، وتوغل بنو مرين فى أعماق المغرب ، وغلبوا على معظم أنحائه الغربية ، ثم استولوا

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ٦٨ – ٧٠ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧١ و١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) يراجع نص هذه البيعة في البيان المغرب ص ٣٧٣ – ٣٧٨.

على مكناسة ، وهي لاتبعد عن فاس عاصمة الإمبراطورية الثانية ، سوى مسافة يسيرة ، ومن ثم فإنه كان لزاما على الخليفة الموحدى أن ينهض بقوة وعزم ، لتدارك هذا الصدع الذي ينذر بأنهيار الدولة كلها . وهذا مافعله السعيد ، فإنه مذ ولى الخلافة ، لم يكن غافلا عن خطورة الموقف ، وكان منذ البداية يرقب الفرصة للعمل ، لإنقاذ الدولة ، من عدوان الخارجين علمها ، وكان الزحف على إفريقية ذاتها ، مما يدخل في برنامجه ، فاستنفر الموحدين والمصامدة ، وسائر القبائل والروم والأغزاز ، ووافاه كانون بن جرمون فى قومه سفيان ، وكان قد عاد إلى الطاعة ، ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب ، واجتمعت له حشود عظيمة ، يضيق لها الفضاء ، وخرج من مراكش في شهر ذي الحجة سنة ه٩٤٥ ( أبريل سنة ١٧٤٨م ) وسار حتى نزل بوادى تانسيفت وقد اهتزت بلاد المغرب لحركته ، وكانت خطته تقضى ، أولا بمحاربة بني مرين ، واجلائهم عن أقطار المغرب الوسطى ، ثم السير إلى تلمسان وافتتاحها ، من أيدى بني عبد الواد ، ثم السير بعد ذلك إلى مقاتلة بني حفص، وانتزاع إفريقية منهم . وسار السعيد في قواته بعد ذلك صوب الشمال الشرقي ، حتى وصل إلى وادى ملوية ورياط تازة ، ونزل قبالة منازل بني مرين . ولما وقف الأمير أبو يحيى زعيم بني مرين ، على حركة السعيد ، وشهد بنفسه ضخامة الجيوش الموحدية ، وأدرك أنه لاقبل له بها ، آثر السلم والتهادن ، ونزل له عن البلاد والجهات التي احتلها بنو مرين، وارتد محشوده نحوبلاد الريف، وذلك بعد أنعقد مع السعيدصلحاً، يتعهد فيه بأن يمده بفرقة من عساكر بني مرين ، في حربه ضد أمرى تلمسان و إفريقية (١). واقترب السعيد بحشوده ، بعد ذلك، من مدينة مكناسة ، فخرج إليه أهلها، وقد قدموا أمامهم أولادهم يحملون المصاحف ، والتمسوا إليه العفو والغفران ، مما حدث ، فعفا عنهم وأمنهم . ومما هو جدير بالذكر مايقصه علينا ابن عذارى، من أن أهل مكناسة ، لما سمعوا عقب عقدهم البيعة لأمير إفريقية ، من تأهب السعيد للحركة نحو بلادهم ، بعثوا إليهم صلحاءهم وعلماءهم ، يعتذرون ويستغفرون ، وبعثوا معهم بيعة جديدة للخليفة السعيد ، مدبجة بقلم الكاتب ابن عبدون ، وهو يورد لنا نص هذه البيعة ، مؤرخة في تاسع عشر ذي الحجة

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ٧٦ و٧٧ ، والبيان المغرب ص ٣٨٦ و٣٨٠ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٢ .

عام ٣٤٣ ه (١) ، ولاتناقض بن الروايتن :

وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس ، ونزل فىظاهرها ، وخرج إليه أشياخها وفقهاو ها يؤدون له التحية ، فأكرم وفادتهم ، ولكنه لم يدخل المدينة . ثم غادر فاس في التاسع عشر من المحرم سنة ٦٤٦ﻫ ، وسار متجهاً إلى تلمسان ، حتى إذا ما فرغ من أمرها ، زحف على إفريقية . وكان مما يلقي ضوءاً على مشروع الموحدين نحو إفريقية ، تقربهم من بلاط صقلَّية ، وسعيهم إلى التحالف معه ـ وكان فردريك الأول ملك صقلية ، قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية ، ولكنه توفى قبل وصولها ، فاستقبلها أخوه السعيد ، وبعث السعيد إلى ملك صقلية بدوره هدية ، وعهد إلى رسله ، بأن يبلغوه رغبته في معاونته له بأساطيله فيالبحر ضد إفريقية <sup>(۲)</sup>. هذا ولما وصل السعيد محشوده ، إلى مقربة من تلمسان ، وكان من جملة عسكره فرقة من خسمائة فارس من بني مرين ، أمده بها الأمير أبويحيي وفقاً لعهوده ، بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان ، يطلب إليه لقاءه والدخول في طاعته ، فبعث إليه يغمر اسن وزيره الفقيه عبدون ، مؤكداً الطاعة، ومعتذراً عن قدومه ، وأنه مستعد لأن يرسل إليه جملة وافرة من بني عبد الواد ليحاربوا تحت رايته . وكان يغمراسن قد غادر عندئذ تلمسان في أهله وولده وخاصته ، ولجأ إلى قلعة تامز جدرت أو تامجر درت ، الواقعة جنوبى مدينة وجدة ، وامتنع بها، فألح السعيد في وجوبمقدم يغمر اسن إليه بنفسه . وَلَمَّا أَصَّر يَعْمَرَاسَنَ على موقفه ، عول السعيد على مطاردته وقتاله، فسار إلى قلعة تامز جدرت حيث امتنع، وكان الوصول إليها خلال شعب وأوعار ضيقة، قد كمن بها بنو عبد الواد ـ فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره أن محذر من سلوك تلك المضايق ، فأبي وأصر على اقتحام القلعة ، وسار في جانب من قواته، وأمامه وزيره راجلا، شاهراً سيفه ، فلما توسط الموحدون تلك الأوعار ، انقضت علمم ، من الجبل ، كمائن بني عبد الواد ، ممنتهي العنف، فقتل الوزير ابن عطوش في الحال ، وتلاه سيده السعيد فسقط صريعاً من فوق فرسه، ومُزق الموحدون شر ممزق، وارتدت فلولهم صوب المحلة الموحدية ، فساد بها الرعب والفزع ، وكان الذى قتل السعيد فارسْ يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطانِ ، وكانّ يكمن أسفل الحبل ، ومن

<sup>(</sup>١) ابن عذاري في البيان المغرب ص ٢٧٨ و ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٨٦.

وراثه يغمراسن نفسه ، وابن عمه يعقوب بن جابر . ولما سقط الحليفة الموحدى صريعاً، وقبل أن يلفظ أنفاسه، انحنى عليه يغمراسن وحياه، وأقسم له على براءته من مصرعه ، ثم فاضت روح السعيد ، وأمر يغمراسن بتكفينه وغسله ، ثم حمل فدفن بمكان يعرف بالعباد خارج مدينة تلمسان ، وانتهيت محلة السعيد، واستولى بنو عبد الواد على سائر ما فيها، وتفرق عسكره أيدى سبا، وارتدت فلولهم مسرعة إلى مراكش . ووقعت تلك النكبة المروعة في يوم الثلاثاء آخر صفر سنة ٦٤٦ هـ (٢٣ يونيه ١٢٤٨ م) (١).

وهكذا هلك الحليفة أبو الحسن على السعيد فجأة ، وبصورة لم يكن يتوقعها أحد ، وهو في إبان ظفره وطموحه ، وقد كان حريا أن يسير في قواته الجرارة صوب إفريقية ، وأن يفتتحها ، وقد لاح مدى لحظة أن الحلافة الموحدية ، قد بهضت من سباتها ، وتداركت عثرتها ، وأنها أضحت على وشك الظفر بخصومها ، واستر داد كامل سلطانها ، وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد ، من العزم والصرامة وقوة النفس ، كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة ، بل لقد بدا أنها بدأت تتحقق بالفعل ، حيها زحف السعيد في قواته الجرارة للقاء بني مرين ، وحيها رأى بنو مرين ، وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية ، أن ينحنوا أمام عزم السعيد وقوته ، وأن ينسحبوا من معظم الأراضي ، التي كانوا يحتلونها من أنحاء المغرب . ولو أتاح القدر للسعيد فرصته ، ولو لم يسقط صريعا على هذا النحو المفاجىء ، لكانت أمامه ثمة فرصة ، بل فرص سائحة ، لتحقيق برنامجه النحو المفاجىء ، في إقالة الدولة الموحدية من عثرتها ، واستر دادها لسابق تماسكها ومنعها .

وتنوه الرواية بعزم السعيد ، وهمته ، وشجاعته ، وتقول لنا إنه كان مهابا ذا إقدام ونجدة فى الحروب ، فاق بها من تقدم من آبائه ، وهذا ماتدلى به فى الواقع أعمال السعيد وحملاته الحربية المتوالية . وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد السمرة ، تام القد ، معتدل القوام ، سبط الشعر ، مليح العينين (٢).

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ۷۸، والبيان المغرب ص ۳۸۷ و ۳۸۸، وابن خلدون ج ۳ ص ۵۸ و ج ۷ ص ۸۸، وروض القرطاس ص ۱۰۲، وهو يقدم إلينا مصرع السعيد في صورة حادث استكشاف خاص قام به السعيد في شعب الحبل ، ففاجأته جاعة من بني عبد الواد ، ومعهم يغمراسن ، فقتلوه .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٧١.

## الفصل ليالث

### عصر الخليفة المرتضى لأمر الله

اختيار الحليفة الحديد . مبابعة السيد أبي حفص عمر المرتضى لأمر الله . تصرفاته الأولى . عصره نذير أنهيار الدولة الموحدية . أثر مصرع السعيد في تحرك بني مرين . استيلاء الأمير أبي يحيمي على رباط تازاً . زحف أن يحيى على فاس ومحاصرتها . تسليمها إليه صلحاً . مبايعة أشياخها له . دخول أبي يحيى فاس . استنباب الأمن والسكينة . منادرة أبي يحيى لفاس وخروجه إلى بلاد فازاز . مؤامرة الموحدين لخلع أبي يحيىي . مؤازرة الجند الروم لهم . وثوبهم بالوالى المريني وقتله . إعلانهم بالعودة لطاعة الخليفة الموحدي . عودة أبي يحيى إلى الزحف على فاس . تحرك يغمر اسن لأخذ رباط تازاً . مسير أبي يحيى لقتاله . هزيمة يغمراسن . عودة أبي يحيى إلى فاس وتشديد الحصار علمها . طلب أهل المدينة العفو والتسليم . موافقة أبي يحيىي و دخوله المدينة .القبض،على زعماء المؤامرة وإعدمهم. إلزام أهل المدينة برد المال المنهوب . وفاة أنى زكريا الحفصي خلال مسره للغزو . صفاته وخلاله . صدى وفاته في موقف الأقلية المسلمة بصقلية . أحوال هذه الطائفة وتلاشيها . الثورة في سبتة والبطش بالولاة الحفصيين . خلع طاعة بني حفص وقيام القاضي العزفي في الرياسة . علاقة الخلافة الموحدية بالكرسي الرسولى . بدء نفوذ النصاري منذ أيام المأمون . قيام الكنيسة بمراكش . تضخر الحالية النصرانية بها . البابا يرسل أسقفاً إلى مراكش وخطابا إلى الخليفة السعيد . حثه الخليفه على اعتناق النصرانية وتخصيص حصون لحماية النصاري . عدم اكتراث السميد برسالة البابا . الخليفة المرتضي يرسل رده إلى البابا مع الأسقف اوبي . إشارة الخليفة بوحدانية الله وحملته على التثليث . إشارته إلى كتب البابا ، وما يوجبه الخليفة لمنصبه من الإجلال . تنويهه بتكريم اليشب رسول البابا . رجاؤه أن يكون خلفه من ذوىالعقل والخلق الراجم . مغزىكتاب الخليفة الموحدي ودلالاته . وفود بعض زعماء بنيمرين المنشقين على المرتضى . تأهبه بتحريضهم لقتال بني مرين . خروجه في قوات الموحدين والعرب إلى سلا . الأمير أبو يحيى يكتب إلى المرتبضي في طلب السلم . ضغط الوزراء على المرتضى وجنوحه إلى الحرب . مسير ه إلى محلات بني مرين ونزوله باميلولين . نشوب المعركة بين الفريقين . خدعة شيخ سفيان باذاعة الصلح . أمر المرتضى بالعودة . هجوم المرينيين على مؤخرة الحيش الموحدي وانتهاب عتاده وأمواله . هود المرتضى إلى الحضرة . ثورة والى السوس على بن يدر . عجز القوات الموحدية عن إخضاعه . محاولته الاستيلاء على تارودانت . ارتياب المرتضى فى ابن يونس وأمره باعدامه . توطيد بنى مرين لحكومتهم في فاس . ما خسرته الدولة الموحدية من أراضها . إخضاع أبي يحيىي لبلاد فازاز . مسيره صوب سلا . المرتضى يدبر مصرع زعماء الخلط . ثورة زعيم بنى جابروالقبض عليه .خروج المرتضى لحاربة بني مرين . اللقاء بين الفريقين عند جبل بهلولة . هزيمة الموحدين وفرار المرتضى . الهدوء المؤقت . نية بني مرين في القضاء على الدولة الموحدية . افتتاحهم لسجلهاسة و درعة . اشتداد ثورة السوس . فشل الموحدين في إخمادها . وفاة الأمير أبي يحيى . الانقلاب في سجلهاسة . عود زعيمها القطراني إلى طاعة الموحدين . موافقة المرتضى ثم تدبيره لمصرعه . الجلاف على و راثة عرش بني مرين .

حلوص الأمر للأمير أبي يعقوب . افتتاح بني مرين لثغر سلا و رباط الفتح . مختلف الروايات في ذلك . خلع يعقوب بن عبد الله للطاعة واستقلاله بسلا . مخاطبته لألفونسو العاشر . ألفونسو يدبر مشروعا **لغ**زو سلا . مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلا . اهتمام السلطان أبي يوسف ومسيره إلى سلا . مقاتلته للنصارى و إجلاؤهم . استيلاؤه علىسلا و رباط الفتح . انهيار مشروع ألفونسوالعاشر . أفتداء أسرىسلا . ماكان ينذر به هذا العدوان . سعى المرتضى إلى الصلح مع بنى مرين . خروج أبناء إدريس المريني بغارة . استنزالهم واسترضاؤهم . أبو يوسف يرسل حملة لإنجاد الأندلس بقيادة عامر أبن إدريس . احتلالها لمدينة شريشُ . بداية عونَ بني مرين للأندلس . الحلافُ بين ابن الأحمر والعزفي . أحوال عرب سفيان والحلط . ترددهم بين طاعة الموحدين و بنيمرين . موقف المرتضى . تدبيره لمصرع الزعماء الناكثين . عود المرتضى إلى التأهب لمحاربة بني مرين . مسير الموحدين لقتالهم . موقعة أم الرجلين . هزيمة الموحدين وتمزيق صفوفهم . محاولة جديدة لإخماد ثورة السوس وفشلها . حوادث طنجة وسبتة . مسير السلطان أبي يوسف لمحاصرة سبتة ثم عوده . مسير السلطان أبي يوسف إلى مراكش . القتال بينه وبين الموحدين . مصرع ولد السلطان . توقف القتال وتعهد المرتضى بدفع إتاوة سنوية . السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأبي دبوس . الوحشة بينه وبين المرتضى . اختلاف الرَّواية في تعليل ذلك . فرار أبي دبوس والتجاؤه إلى السلطان أبي يوسف . موافقة أبي يوسف على مشروعه لفتح مراكش . إمداده بعسكر من بني مرين . مسير أبي دبوس ونزوله بمسكورة . التفاف القبائل حوله . توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم . إنضام العرب والروم إلى أبى دبوس . مسير أبى دبوس إلى أغات ثم إلى مراكش . الاضطراب في المدينة وخلوها من القوات المدافعة . اقتحام رجال هسكورة للسور وفتحهم لباب الصالحة . دخول أبى دبوس المدينة وفرار المرتضى . مسيره إلى أزمور وغدر والمها صهره . مبايعة أبي دبوس بالحلافة وتلقبه بالواثق بالله . خلاله وصفته . وزراؤه . إجراءاته الأولى . نضوب الأموال . كتابه في ذلك ورد المرتضى . تأثره لمحنة المرتضى . نصح وزيره بالقضاء على المرتضى . إعدام المرتضى . المرتضى و تمام تفكك الدولة في عهده . صفاته. وزراؤه وكتابه . أدبه وشعره . ابنالقطان يؤلف له تاريخه . شخصه . إعتقال أولاده . إطلاقهم والتجاؤهم إلى حماية ملك قشتالة . انتقالهم إلى غرناطة . ولده أبو حمارة . السيد أبو زيد أخو أبي دبوس . التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره . تأملات عن هذه الظاهرة .

#### -1-

لما لتى الحليفة أبو الحسن السعيد مصرعه فى شعب جبل تلمسان ، فى نهاية شهر صفر سنة ٣٤٦ه ، ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه ، إلى مراكش ، كان لذلك أعمق وقع فى البلاط الموحدى ، وبادر السيد أبو زيد ، أخو الحليفة القتيل ووالى مراكش ، فاستدعى أشياخ الموحدين الموجودين بالحضرة ، لبحث الموقف ، واختيار الحليفة الحديد ، فاتجه الرأى أولا إلى اختيار السيد أبى زيد نفسه ، ولكنه امتنع واعتذر ، فاقترح البعض أن يولى السيد أبو حفص عمر والى سلا ، وذلك لعقله وورعه وصيانته ، فوافق الموحدون على ذلك ، وبايعوا السيد أبا حفص فى غيبته ، وتلتى الدعوة نيابة عنه ، أخوه السيد أبو زيد . والسيد أبو حفص عمر هذا ، هو ولد السيد أبى ابراهيم بن الحليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

أو بعبارة أخرى هو ابن أخ للخليفة يعقوب المنصور ، وعم للمأمون والد السعيد وكان من قبل والياً لأغات ، ثم عينه السعيد لولاية سلا ورباط لفتح . وعقلت له البيعة بجامع المنصور ، فى أوائل شهر ربيع الأول ، وحمل كتابها إليه الحاكم ابن أصلاط ، وكان مقبلا من سلا إلى تامسنا، فى طريقه إلى الحضرة ، مع بعض أشياخ الموحدين والعرب ، قتلى البيعة ، وضربت له فى الطريق قبة ، قرثت فيها البيعة ، وبايعه فيها من حضر، وذاع الأمير بين الناس . ثم نظم لركوبه موكب فيها البيعة ، والوزراء والقرابة ، وبعض حشود العرب والحدم، واستمر الموكب فى سيره حتى قرب من العاصمة ، فخرج إليه عندئذ أشياخ الموحدين، ومعهم الحيل والأجهزة والكسى ، والطبل والبنود، فنزل الحليفة أولا بالبحيرة ، ثم دخل الحضرة فى موكبه الفخم ، واجتمعت الناس على طاعته (۱).

وتلقب الحليفة الحديد بالمرتضى لأمر الله . وكان كهلا فى نحو الحمسين من عمره، هادئ الطبع ، شديد الورع ، قليل الأطاع . وكان أول ماقام به أنقدم أبا محمل ابن يونس للوزارة ، ثم قدم لها أخاه السيد أبا اسحق ، عندما وفد إليه من سحلهاسة ، وعين يعقوب بن كانون شيخا لعرب بنى جابر ، وعمه يعقوب بن جرمون شيخا لعرب سفيان ، وأقر كلا منهما على بلاده . وكان فى مقدمة أعماله أيضاً أن قبض على حاشية السعيد وخدمه ، ولاسيا صاحبه ابن المسك ، وسمن الحرة عزونة أخت السعيد ، واقتضى منها أموالا فادحة (٢) .

وكانت خلافة المرتضى ، التى استطالت نحو تسعة عشر عاما ، هى الفترة القاتمة التى تم فيها تفكك الإمبر اطورية الموحدية ، الذى مهدت إليه حوادث الحقبة السابقة ، منذ انسلاخ إفريقية ، وانهيار الأندلس ، واستقلال تلمسان . ثم عجل بوقوعه ، استمرار الحروب الأهلية بين الموحدين من جهة ، واشتداد ساعد بنى مرين من جهة أخرى . وسوف نشهد منذ الآن فصاعداً ، كيف تتساقط أشلاء الإمبر اطورية الموحدية الباقية ، واحداً بعد الآخر ، والحلافة الموحدية عاجزة عن أن تتدارك أية ضربة ، من الضربات القاصمة الموجهة إليها.

وقد ترتب على مصرع الحليفة السعيد ، في الناحية الأخرى ، أعنى ناحية بني مرين ، نتائج هامة . ذلك أن الأمير أبا يحيى بن عبد الحق أمير بني مرين ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٣٨٩ و ٣٩٠ ، وروض القرطاس ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ۳۹۱ ، وابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۸ .

ماكاد يقف هلى مصرع السعيد وتبدد جيشه ، حتى نهض للعمل . وكان قد عقد الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه ، ضد بنى عبد الواد أصحاب تلمسان، وأعطاه رهائن من قومه ، أو دعها السعيد برباط تازا . فلها انتهى السعيد وجيشه الجرار ، سار أبو يحيى فى قواته فوراً صوب تازا ، وكان واليها هو السيد أبوعلى ، أخو السيد أبى العلا إدريس المسمى بأبى دبوس وهو الحليفة المستقبل ، فبعث إلى أبى يحيى يطلب الاجتماع به ، ولما اجتمعا تعهد أبو يحيى بأن يعمل على صون أهل تازا، وحمايتهم من كل أذى . وعندئذ غادر السيد أبو على تازا بأهله وولده ومتاعه ، و دخلها أبو يحيى وبنو مرين ، وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير المريني ، وكانت تازا أول مدينة مغربية استولى عليها بنومرين من أيدى الموحدين و ذلك فى أوائل شهر ربيع الأول سنة ٦٤٦ ه ( يوليه ١٧٤٨ م )(١).

ولم تمض على ذلك أسابيع قلائل ، حتى وقعت الحطوة الثانية ، في تقدم بنى مرين داخل الإمبر اطورية الموحدية، وكانتأخطر وأبعد مدى. ذلكأن الأمير أبا يحيى ، ماكاد يرتب شئونه برباط تازا ، ويرتب بها رسوم الإمارة ، حيى سلمها لأخيه الأمر أبي يوسف ، ثم غادرها وسار في قواته غربا صوب مدينة فاس ، وهي العاصمة الثانية للإمبراطورية الموحدية ، وافتتح في طريقه مدينة أجرسيف ، وسائر حصون وادى ملوية(٢). ثم نزل قبالة فاس معتزماً فتحها ، وضرب حولها الحصار وقطع علائقها مع الخارج ، فاشتد بأهلها الضيق ، وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمير أبي يحيي ، وكان واليها الموحدي يومئذ هو السيد أبوالعباس بن أبي حفص، وكان عاجزاً عن أى دفاع وَلم يتلق أية نجدة ، ولم يكن لدية سوى ماثتي جندي من الروم ، وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد، مع قائدهم شديد . ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت وقت الحصار ضد بني مرين دفاعا شديداً ، واضطر أشياخ المدينة نزولا على ضغط أهلها ، أن يتقدموا إلى أبي يحيي بطلب الصلح ، فتلطف أبويحيي بهم ، وتعهد لهم بحسن النظر ، وإقامة العدُّل وحمايتهم ، وكف الأذى عنهم ، فتقبلوا عهده ، وبايعوه على الطاعة ، بالرابطة الواقعة خارج باب الشريعة ، وكان في مقدمة من بايعه كبير فقهاء مراكش ، الشبخ الورع أبومحمد الفشتالي ، وساثر

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ص ٣٩٢ ، وابن خلدون ج ٣ ص ٢٥٢ ، وروض القرطاس ص ١٩٥٠ . ( ٧ ) الذير ترال تروي

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٧٩ ، وروض القرطاس ١٩٥ .

الفقهاء والأشياخ ، وأخلى القصبة ، والى الخليفة الموحدى ، السيد أبو العباس، وغادرها فى أهله وولده ، وأمنه أبو يحيى ، وأعطاه خمسين فارساً بحرسونه حتى وادى أم الربيع ، ثم دخل أبو يحيى مدينة فاس فى اليوم السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة ٦٤٦ ه ، وذلك بعد وفاة الخليفة السعيد بنحو شهرين (١).

ولبث الأمير أبو يحيى بفاس أكثر من عام ، وهو ينظم الشئون ، ويضع القواعد والرسوم ، لحكم مملكة بني مرين ، التي أخذ طالعها يتألق في الأفق. وكانت الوفود تترى عليه من كل صوب ، متقدمة لبيعته ، والانضواء تحت رايته ، وقد عم في سائر المنطقة جو من الهدوء ، والاستبشار بالدعة والخير ، بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى ، فأمنت السبل ، ونشط التعامل ، وأُخذ الناس في الحرث والعارة والاستقرار . وكان استيلاء بني مرين على تلك المدينة العظيمة ــ حاضرة المغرب العلمية التالدة ــ وهي التي غدت فيما بعد ، عاصمة لمملكتهم الزاهرة ، بداية النهاية في خاتمة الدولة الموحدية . وفي شهر رجب سنة ٦٤٧ ه ، غادر الأمير أبويحيي فاس ، بعد أن استخلف عليها مولاه المسعود ابن خرباش الحشمي، وخرج إلى بلاد فازاز وما يليها ، يعمل على إخضاع قبائلها وتحصيل الحباية منهم ، ولكنه ماكاد ببتعد عن فاس حتى أخذ بعض زعماء المدينة من الموحدين ، وغيرهم من المعارضين ، يحاول قلب الأوضاع الجديدة ،والعود إلى طاعة الخلافة الموحدية، وخاطب أولئك المعارضون قاضي المدينة أبا عبدالرحمن المغيلي ، في خلع أبي يحيي وقتل نائبه المسعود ، وطرد أنصاره من المدينة، وعبثًا حاول القاضي أن يردهم عن مشروعهم ، فنظموا مؤامرتهم على ما رتبوه ، من خلع أبي يحيى وقتل نائبه ، وإعادة البيعة للخليفة المرتضى ، وتفاهموا معقائدى جند الروم الذين بالقضبة ، وهما شديد وزنار ، وكان أبويحيي قد تركهم على ماكانوا عليه(٢) . وفي رواية أخرى أنه كان قد حبسهم عند دخول فاس(٣). وعلى أى حال فقدكان قواد الحند الروم مع المتآمرين ، وكانوا بطبيعتهم منأولياء

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ۷۹ ، وروض القرطاس ص ۱۹۵ ، وابن خلدون ج ۷ ص ۱۷٤ . ويضع ابن عذارى دخول أبي يحيى فاس فى ۱۸ ربيع الآخر سنة ۲۶۲ ه ( البيان المغرب ص ۳۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٩٩.

الدولة الموحدية ، المخلصين لها . وقصد أشياخ المدينة ، وعلى رأسهم المشرف ابن جشار وأخوه ابن أبي طاهر إلى القصبة ، ومع قواد الروم ، وبعدمشادة قصيرة مع المسعود بن خرباش ، انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصحابه ، واستولى الأشياخ على القصبة ، وعلى ما فيها من المال والذخيرة ، ورُفع رأس المسعود على رمح وطيف به ، وأغلقت المدينة أبوابها ، وتولى قائد الروم ضبطها ، ونادى الأشياخ بطاعة الحليفة الموحدى ، وبعثوا بها إليه ، وطلبوا عونه ونصرته ، فبعث المرتضى إليهم ، يعدهم بالعون والقدوم . ووقع هذا الانقلاب بمدينة فاس في شهر شوال وقيل في العشرين من شعبان سنة ٦٤٧ هذا .

ولكن المرتضى لم يسر إلى فاس ، ولم يبعث إليها بمدد من جنده ، وبقيت المدينة الثائرة مغلقة ، تترقب مصيرها . ولما علم الأمير أبو يحيى بما حدث ، وكان يغزو بلاد فازاز ، تركها وارتد لمعاقبة أهل فاس على نكثهم ، وضرب الحصار حول المدينة . وكان المرتضى حيما شعر بعجزه ، عن تدارك فاس بعونه ، قد بعث إلى يغمراسن بن زيان ، يغريه على انتهاز الفرصة فى بنى مرين . فلما سار أبو يحيى إلى فاس ، نهض يغمراسن فى قواته إلى رباط تازا ، محاول الاستيلاء عليها ، فاضطر أبو يحيى عندئذ ، أن يترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس ، وان يسير بنفسه لمحاربة يغمراسن . ولما وصل أبو يحيى إلى تازا ، ارتد عنها يغمراسن ، فسار أبو يحيى فى أثره ، ونشبت بين الفريقين فى وادى إبسلى ، على مقربة من وجدة ، عدة معارك شديدة ، انتهت بهزيمة يغمراسن ، وسقوط محلته وأسلابة فى أيدى العدو ، فارتد فى فلوله صوب تلمسان ، وذلك فى شهر ذى الحجة سنة ١٤٧ه (٢).

ثم سار أبو يحيى فى قواته إلى فاس ، وشدد فى محاصرتها ومنازلتها ، فلما رأى أهل المدينة أنه لامناص من التسليم، بعثوا إلى أبى يحيى بطلب العفو والأمان، فأجاب ملتمسهم، ودخل فاس وذلك للمرة الثانية، فى العشرين من جمادى الآخرة سنة ١٢٥٨ه ( أكتوبر سنة ١٢٥٠ م ) ، ونزل بالقصر ، وألزم أشياخ المدبنة ، أن يردوا إليه ما سلب من الأموال والذخائر ، وقدر ذلك بمائة ألف دينار ، أو ثلا ثمائة ألف وفقاً لابن عذارى ، فحاطل الأشياخ أو عجزوا ، فقبض على زعمائهم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٤ و ١٧٥، والذخيرة السنية ص ٨١ و ٨٢، والبيان المغرب ص ٣٩٩ ، وروض القرطاس ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٥ ، والذخيرة السنية ص ٨٣.

وفى مقدمتهم القاضى أبو عبد الرحمن المغيلى ، وابن جشار وأخوه ابن أبى طاهر وغيرهم ، وأمر بقتلهم ، وعلقت رؤوسهم على أبواب المدينة (رجب ٦٤٨هم)، وألزم أهل المدينة ، ومن بنى منشيوخهم ، برد المال المهوب، وساد على المدينة حكم إرهاب ، خشعت له القلوب، وأخمدت كل نزعة إلى الفتنة والحروج (١).

#### - 7 -

وق تلك الأثناء وفي عاهل إفريقية ، الأمير أبو زكريا يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد الحفصى ، وكان حيبا وقع مصرع الحليفة السعيد ، قد أخذ في الأهبة ، لتحقيق ماكان يجيش به من أطاع ، نحو الأقاليم المغربية ، وخرج في جيشه من تونس ، في أو اثل سنة ١٤٧ه . فلما وصل إلى بلدة العناب على مقربة من بونة أصابه مرض مفاجىء ، واشتد به حتى توفى ، وذلك في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٤٧ ه ( ١٢٤٩ م ) ، وكان في التاسعة والأربعين من عمره . وكان أميراً عظيا وافر الشجاعة والمقدرة والعزم ، وهو الذي أنشأ الدولة الحفصية المستقلة بإفريقية ، حسيا ذكرنا من قبل في موضعه ، وكان فوق ذلك عالما أديبا ، مجيداً للنثر والنظم ، مجباً للعلماء ، مؤثراً لهم ، وقد وفد عليه كثير من علماء الأندلس وأدبائها النازحين مها ، حيها تغلب النصارى على قواعد الأندلس ، من علماء الأندلس وأدبائها النازحين مها ، حيها تغلب النصارى على قواعد الأندلس ، وكان في مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤرخ والشاعر الكبير ابن الأبار القضاعي . وهو الذي لني ابن الأبار مصرعه على يديه ، حسيا نفصل ذلك في ترجمته .

وكان لوفاة عاهل إفريقية، صدى فيا أصاب البقية الباقية من مسلمى صقلية ، من اضطهاد وتشريد . وكانت الأقلية المسلمة ، قد لبثت عصراً ، بعد افتتاح النورمانيين ، للجزيرة ، عنصراً من أهم عناصر سكانها ، وأوفرهم تقدما وحضارة ، يتمتعون في ظل الملك رجار فاتح الجزيرة ، وخلفائه الأوائل ، بقسط كبير من الرعاية والحرية ، واكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة . وقد سبق أن أشرنا فياتقدم ، إلى ما كانت عليه أحوالهم ، وأوردنا طرفا مما ذكره عنها الرحالة ابن جبير ، وأشرنا إلى ماكان من وفود بعض أعيانهم على الشيخ أبي محمد الحفصى والى افريقية ، في نحو سنة ٢٠٥ ه ، سعياً إلى الاستنصار بعون الحفصى والى افريقية ، في نحو سنة ٢٠٥ ه ، سعياً إلى الاستنصار بعون

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٥ ، والذخيرة السنية ص ٨٤ ، والبيان المغرب ص ٣٩٥ ، وروض القرطاس ص ١٩٧ .

الحليفة الموحدى محمد الناصر . بيد أن مسعاهم لم يسفر يومئذ عن أية نتيجة عملية ؛ فلم استقلت إفريقية ، وغدت في عهد أول أمرائها من بني حفص ألى زكريا يحيى ، دولة قوية زاهرة ، أنجه نظر مسلمي صقلية إلى غوث هذه الجارة المسلمة القوية ، والظاهر مما تذكره لنا الرواية الإسلامية ، أنه وقعت بين الأمير أبي زكريا ، وبين ملك الجزيرة ، وكان يومئذ الإمبر اطور فردريك الثاني ، مفاوضات بشأن مسلمي صقلية ، أسفرت عن استردادهم لامتيازاتهم القديمة ، من سكني بلرم وضواحها وبعض أماكن أخرى . بيد أنه لما توفي الأمير أبو زكريا عاد ملك صقلية إلى إضطهاد المسلمين ومطاردتهم . فاضطروا إلى مفادرة السهول ، ولجأوا حسماكانوا يفعلون من قبل ، إلى الحبال والأوعار ، ونصبوا عليهم أميراً من بني عباس . بيد أن هذه الثورة الأخيرة لمسلمي صقلية ، لم تغهم شيئاً ، لأن ملك صقلية بيد أن هذه الثورة الأخيرة لمسلمي صقلية ، في منطقة لوجارا ، ثم سار إلى جزيرة مالطة ، وأخرج منها المسلمين ، وألحقهم على السكني بإخوانهم ، وكانت هذه الضربة الأخيرة لمسلمي صقلية ، هي بداية الحلالم وتلاشهم النهائي ، وغاضت آثار الإسلام من صقلية شيئاً فشيئاً ، حتى انهي وتلاشهم النهائي ، وغاضت آثار الإسلام من صقلية شيئاً فشيئاً ، حتى انهي أمره ، من تلك الربوع ، الى ازدهرت فيها حضارته زهاء أربعة قرون (١٠).

وكان من أصداء وفاة الأمير أبي زكريا أيضاً ، ماوقع بثغر سبتة ، من انقلاب جديد ، وقيام دولة جديدة . وذلك أن سبتة ، كانت قد قامت بالدعوة للأمير أبي زكريا ، حسما ذكر في موضعه ، وأوفد إليها الأمير أبوزكريا ، رجلين من قبله ، للإشراف على شئونها ، هما ابن أبي خالد وابن الشهيد ، فلم يحسنا السبرة ، وبرم بهما أهل المدينة . فلما توفي أبو زكريا نهيأت الفرصة لانقلاب لاجديد ، في رياسة هذا الثغر ، الذي لبث عصوراً من أهم الثغور الموحدية الشهالية ، كما لبث عصوراً قاعدة رئيسية ، لعبور الجيوش الموحدية إلى الأندلس . وذلك أن أهل سبتة ، اضطرموا بالثورة ، واتفق قاضي المدينة وكبير علمائها ، أبو القاسم العزفي مع أمير البحر أبي العباس الرنداحي ، وكان راسيا بسفنه في مياه سبتة ، على تدبير معاقم الأمير الحفصي ، مع أمير البحر أبي العباس الزنداحي ، وكان راسيا بسفنه في مياه سبتة ، على تدبير جماعة من فرسان الأندلس النازحين ، وعلى رأسهم القائد شقاف بطل إشبيلية السابق . فتم التفاهم على التخلص من الجميع . و دبر الرنداحي الأمر بإقامة وليمة السابق . فتم التفاهم على التخلص من الجميع . و دبر الرنداحي الأمر بإقامة وليمة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۸۰ .

كبيرة بمنزله، دعا إليها معظم القادة والحند، وبعث رجاله بالليل، فقاموا بقتل القائد شقاف وزملائه، ثم نفذوا إلى القصبة ، ققتلوا ابن أبى خالد، وأخرجوا ابن الشهيد في زورق سيروه إلى الأندلس . وهكذا تم تدبير الانقلاب المنشود ، وخلعت طاعة بني حفص ، وتولى القاضى أبو القاسم العزفى زمام السلطة ( ١٤٧ ه ) . وكان أبو القاسم ، وهو ولد العلامة الكبير الورع الزاهد أبى العباس العزفى ، عالما جليلا ، ورئيساً حازما ، ورعا كأبيه ، فضبط أمر سبتة بقوة وكفاية . وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة ، للثغر الموحدى القديم ، واستمر العزفى في سنة ٧٧٧ه (١).

- " -

ولابد انا أن نشر هنا ، إلى حادث ذى مغزى عميق ، من الناحيتين الدينية والأدبية ، وإن لم يكن له نتائج مادية أو سياسية هامة ، ذلك هوما وقع من مكاتبة بين الحليفة الموحدى المرتضى لأمر الله ، وبين البابا إنوسان الرابع ، وقد انتهى إلينا لحسن الطالع ، كتاب الحليفة الموحدى ، إلى عميد النصرانية ، وهو مايزال محفوظاً بأصله فى مكتبة الفاتيكان الرسولية . بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إلى معتويات الكتاب المذكور ، أن نشير إلى ما تقدم ، من علاقات ، بين الحلافة الموحدية ، والكرسى الرسولى .

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة المأمون ، وهو المسئول عن تشجيع الكرسي الرسولي ، على محاولة بث نفوذه ، داخل الإمبر اطورية الموحدية . وذلك أن المأمون حيما دعا لنفسه بالحلافة ، وهو بالأندلس ، واعتزم العبور إلى المغرب ، رأى أن يستنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة ، لكى يمده بقوة من المرتزقة النصارى ، يستعين بها على قتال خصومه . وقد رأينا فيما تقدم كيف أن فرناندو الثالث ، اشترط على المأمون لمحالفته وإمداده ، غير ما رغب في امتلاكه من الحصون الأندلسية ، شروطاً أخرى منها أن يبي للنصارى في أمراكش كنيسة يقيمون فيها شعائرهم ، وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه ، بل يرد إلى إخوانه يقضون في أمره وفق ما يرون ، وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل (٢) . ولما استطاع المأمون أن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٠٢ ، و ابن خلدون ج ٧ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ص ١٦٧ . وراجع ص ٣٦٨ من هذا الكتاب .

يتغلب على خصومه ، بمعاونة أولئك الجند النصارى ، أو الروم حسما تنعتهم الرواية الإسلامية ، كان فى مقدمة ماعمله ، إن ابتنى للنصارى فى داخل مراكش كنيسة كبرى . وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصمة الموحدية ، وكانت فيا يبدو أَسَر من محل للعبادة ، إذ كانت فى أحيان كثيرة ملاذا للقادة والحند الروم ، حسما يستدل على ذلك من إشارات عديدة ، وتكاثر أولئك الجند النصارى بماكان يفد إليهم من إخوانهم المرتزقة ، من وراء البحر ، ولبثوا أعمدة الحليفة الموحدى فى مقارعة خصومه ، وكانوا قوة يحسب حسامها ، فى سائر المناز عات الموحدى فى السياسية والعسكرية .

وقد لفت قيام هذه الجالية النصرانية القوية ، في العاصمة الموحدية ، منذ البداية ، نظر الكرسي الرسولي ، ورأى فيها سنداً لتدخله ، ومحاولة بث نفوذه . وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرابع ، بالقس لوبي فرنانديث إلى مراكش في سنة ١٧٤٦م ، في عهد الجليفة السعيد ، ليكون أسقفا بها ، وكان السعيد كأبيه المأمون ، يغمر الجند النصاري بعطفه وصلاته ، ويعتبرهم ملاذ العرش الموحدي ، وسنده القوى . وبعث البابا إلى الجليفة مع الأسقف كتابا بهنئه فيه ، بانتصاراته على خصومه ، في سعلهسة ، وبلاد الغرب ، ويشيد بالدور الذي قام به الجند النصاري في هذه الانتصارات ، بل وينصح الجليفة ، لما كان يعلمه من من استعدادة ، لاستقبال طوائف جديدة من أولئك الجند ، ولما كان يجبوهم به من عطف ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكي يغنم حماية الله والكرسي الرسولي ، به من عطف ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكي يغنم حماية الله والكرسي الرسولي ، يرجوه لضمان حماية النصاري ، ولكي لا يتعرضوا إلى مثل ماحدث لهم أيام المنيعة ، الواقعة تحت سلطانه ، لكي يلجأوا إليها عند الضرورة ، وكتب البابا في نفس الوقت إلى أمراء تونس وبجاية وسبتة ، يرجوهم أن يسهلوا لنصاري مراكش الاتصال بإخوانهم في تلك النغور .

على أن رسالة البابا المتقدمة إلى الحليفة السعيد ، لم يكن لها أى صدى . ذلك أن السعيد ، بالرغم من حرصه على إرضاء جنده ، لم يكن على استعداد ، لكى يمنح للكرسى الرسولى ذاته ، أية امتيازات أوحقوق من أى نوع . ومن المحقق أنه لم يلقأية التفاتة ، لمادعاه إليه البابا ، من اعتناق النصرانية ، بل سوف نرى بالعكس ، ماورد في شأن ذلك من الاستنكار ، في خطاب خلفه ، الحليفة المرتضى إلى البابا .

وقد بعث الحليفة المرتضى كتابه ، إلى البابا ، مع الأسقف لوبى المتقدم ذكره وهو كتاب طويل ، ومورخ فى ختامه ، فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٤٨ ه ، وفيه يوصف البابا بعد الديباجة « بمطاع ملوك النصرانية ، ومعظم عظاء الأمة الرومية ، وقيم الملة المسيحية ، ووارث رياستها الدينية ، البابا إينه سانس ، أنار الله بصيرته ، بتوفيقه وإرشاده ، وجعل التقوى التى أمر عز وجل ما ، عدته لمحياه ومعاده » .

ويفتتح الكتاب بالإشارة إلى المسالة الدينية الجوهرية، التى تفرق بن الإسلام والنصرانية ، ويعرضها الكتاب بقوة وحسم ، ردا على ما أشار به البابا إلى الحايفة الوحدى ، من اعتناق النصرانية ، فيقول مايأتى :

« أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ، حمد من علم أنه الرب الواحد ، الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد ، ونزهته العقول الراجحة ، عن أن يكون له ولد ، أو يدعى أنه الوالد ، تعالى الملك الرحم عما يقول المثلث والمشبه والجاحد » .

ويلى ذلك الصلاة على النبى ، ثم طلب الرضى عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، وعن الحلفاء الراشدين ، ثم عن الحليفة المرتضى ذاته ، موجه هذا الكتاب .

ويعرض الكتاب بعد الدعاء ، والشكر لله تعالى ، إلى موضوع المراسلة ، ويشر إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والحليفة الموحدى ، وذلك حيماً يقول و فإنه سبقت منا إليكم مراجعات ، عن كتبكم المؤثرة الواصلة إلينا » ثم يؤكد الحليفة للبابا ، أنه يوجب لمنصبه و الذي أبر في ملتكم على المناصب حقه » ، وأنه لذلك عند الحليفة و بالتكرمة الحفيلة ملحوظون ، وبالعناية الجميلة محظوظون، على وما توالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد »

ثم يشر الكتاب بعد ذلك إلى أنه « قد انصرف عن حضرة الموحدين البيشب ، الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا ، انصرافا لم يعزه منا فيه بر واكرام ، ولم يغبه فيه اعتناء به واهمام « وأنه لبث طوال إقامته بالحضرة معززاً مكرماً ، في حله وترحاله ، وأنه رحل مختاراً ، وهو محمل كتاب الحليفة ، تعريفاً بذلك . ويرجو الحليفة إلى البابا ، أن يراعى في اختيار خلفه للإشراف على النصاري « المستخدمين ببلاد الموحدين » أن يكون من أهل العقل الراجح ،

صورة فتوغرافية لمطاب الخليفة المرتضى إلىالبابا إنوسان الثالسه المحفوظ بمكتبة الفاتيكان الرسولية



والسمت الحسن والنزاهة ، وذوى الحلال المشكورة . ويختَّم الكتاب بتوجيه الشكر إلى البابا « لما تذهبون إليه من تمشية الأغراض والمذاهب ، والمساعدة الصادرة منكم عن كرم الضرائب »(١) .

هذا هو ملخص كتاب الحليفة الموحدى إلى البابا ، وهو كما تقدم مؤرخ فى الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٤٨ ه الموافق العاشر من يونيه سنة ١٢٥٠ م . ومن الأسف أننا لم نعثر فى التواريخ العربية بأية إشارة ، إلى هذه المكاتبات الهامة ، بين الحلافة الموحدية ، وبين الكرسى الرسولي(١).

وإذا كان لنا أن نعلق بشيء على هذا الكتاب، فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش حول العقيدة الدينية ، بين البابوية والحليفة الموحدى ، وما جنح إليه الحليفة الموحدى في كتابه ، من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث ، بقوة وعنف ، يدل على ما حدث من أصداء عميقة ، لدى الحلافة الموحدية ، في أو اخر عهدها من جراء از دياد نفوذ الجالية النصرانية ، ومحاولة استغلال البابوية لهذا النفوذ ، بصورة انتهت إلى الاجتراء ، على دعوة الحليفة الموحدى إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية .

- 1 -

وفى نفس هذا العام أعنى فى سنة ٦٤٨ ه ، وفد على الخليفة المرتضى ، زعيان من زعماء بنى مرين ، المنشقين على الأمير أبى يحيى ، هما أبو عمران موسى ابن زيان المونكاسى ، وأخوه على بن زيان ، فأكرم وفادتهما ، ورتب لها أموالا سخية ، وشجعاه على النهوض لقتال بنى مرين . فأخذ المرتضى فى الأهبة ، وبعث بعض رسله إلى الأندلس، ليحشدوا لهفرقة جديدة من المرتزقة النصارى، فجمعوا له عدداً منهم . وفى سنة ١٤٥٩ه (١٢٥١م) غادر المرتضى مراكش ، فى قوات الموحدين والعرب ، ومعه على بن زيان وأخوه ، قاصداً محاربة بنى مرين ، ومنعهم من عبور وادى أبى رقراق ، إلى أرض تامسنا . وكان خروجه فى رمضان

<sup>(</sup>۱) نقلنا نص الكتاب الموحدى المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية وهو محفوظ بها تحت رقم A.A.L.XVIII. وقد قامت بنشر هذا الكتاب مجلة Bulletin de l'Institut de في عددها الصادر سنة ١٩٢٦ ونشرت صورة فوتوغرافية Hautes Etudes Marocaines-Hespéris في عددها الصادر سنة ١٩٢٦ ونشرت صورة فوتوغرافية للكتاب المذكور وترجمة فرنسية ، وعلق عليه الكردينال تسيران والأستاذ ڤييت في بحث طويل (ص ٢٧ – ٥٣) وقد نشرنا نصه الكامل في باب الوثائق كما نشرنا هنا صورته الفتوغرافية . ولم نجد محفوظات الثاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر .

من هذه السنة . فسار أولا إلى تينملـّل حيث قام بزيارة قبر المهدى ، وقبور أجداده، ثم عاد إلى طريق مراكش، واتجه صوب سلا. وكان والمها ابن أنى يعلى، قد استعد في حشوده للانضام إليه . وأقام المرتضى أياما في سلا ، يتعرف أخبار بني مرين ، ثم خرج من سلا في حشود وافرة، قاصداً إلى مكان بني مرين . وكان الأمير أبويحيي ، حيمًا علم بخروج المرتضى إلى قتاله ، قد جمع أشياخ بني مرين وحلفاءهم ، وبحث الأمر معهم ، فرأوا أن بجنحوا إلى المسالمة ، فكتب أبو يحيى إلى المرتضى ، يطلب إليه السلم والمهادنة ، وكان المرتضى يميل إلى عقد السلم ، ولكن وزراءه عارضوا في ذلك ، وبينوا له خطورة مهادنة بني مرين ، وإغفال أمرهم ، فجنح المرتضى إلى الحرب ، وسار في حشوده الزاخرة ، إلى لقاء خصومه '، ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة ، حتى صار على مقربة من محلات بني مرين ، ونزل بمكان يسمى أمن ملولنين ( أو أميلولين ) من أحواز مكناسة . وكان الأمير أبو يحيى وبنومرين ، قد استعدوا للقتال ، وبدأ الموحدون المعركة ، وهجم الموحدون وعلى بن زيان وجنوده ، كل من ناحية ، فتظاهر بنو مرين بالانسحاب ، وكانوا قد رتبو كمائنهم ، في أماكن قريبة مستوره، ولكن الموحدين فطنوا إلى الحدعة ، فلم يتبعوهم ، وعندئذ أشاع حليف المرتضى ، يعقوب بن جرمون ، شيخ سفيان ٰ، بناء على خطاب تلقاه من أبي يحيي ، في المحلة الموحدية ، أن الصلح قد عقد بن الفريقين ، فاقتنع المرتضى بورود هذا الخطاب على يعقوب ، وإن لم يعقد صلح في الواقع ، وأمر بالرحيل ، وتحركت الجيوش الموحدية ، عائدة صوب مراكش ، فعندئذ تبع بنو مرين الجيوش المرتدة ، وانتزعوا كثيراً من عتادها وأحمالها ، واستولواً بالأخص على أحمال الخليفة ، وأمواله ، وأستمر انسحاب القوات الموحدية، في غير نظام ، حتى ثغر أزمور، فاستراح بها المرتضى أياما ، ثم غادرها إلى الحضرة . وكانت هزيمة دون قتال، وكانت دليلا جديداً على ما أصاب قوى الموحدين المعنوية من التخاذل والانهيار ١٠٠.

ولما عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس، وكان حاقداً عليه، لمعارضته فى بيعته، ومايزال يسرها له ( ٦٥٠ ه ).

وفى العام التالى – ٢٥٦ه – ثار والى السوس على بن يدرِّر ، وجاهر بالعصيان فبعث المرتضى حمله موحدية إلى السوس لإخضاعه ، ولكنها عجزت عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج 🕇 ص ٢٥٨ وج ٧ ص ١٧٦ ، والبيان المغرب ص ٤٠٢ – ٤٠٥ .

فارتدت خائبة إلى مراكش ، واستمر الأمر على ذلك حتى العام التالى ، حيث تفاقم أمر الثورة فى السوس ، واشتد ساعد على بن يدر ، بمن انضم إليه من طوائف العرب ، من عرب الشبانات وبنى حسان وغيرهم ، ثم سار إلى حصار تارودانت عاصمة السوس ، يبغى الاستيلاء عليها ، فسارت من مراكش ، حملة موحدية جديدة لقتاله ، فيرك تارودانت ، وامتنع بالداخل ، ولم يستطع الموحدون إليه سبيلا ، فارتدوا عائدين إلى الحضرة ، وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت والعيث فى أحوازها (٢٥٢ه) . وحدث بعد ذلك أن وقف المرتضى ، على بعض كتب صادرة من ابن يدر ، إلى قريبه الوزير ابن يونس ، تدل على أنه كان عمده بالمال والسلاح ، فقبض على ابن يونس وأولاده ، ثم أمر به المرتضى عده بالمال والسلاح ، فقبض على ابن يونس وأولاده ، ثم أمر به المرتضى فقتل ، وأفرج عن أولاده فيا بعد (٢٥٣ه).

وفى خلال ذلك ، كان الأمير أبو يحيى وبنو مرين ، يعملون على توطيد سلطانهم ، وتنظيم حكومتهم بمدينة فاس ، وهى التى سوف تغدو منذ الآن فصاعدا ، حاضرة ملكهم الفتى ؛ والواقع إن الإمبر اطورية الموحدية ، كانت قد فقدت بانسلاخ إفريقية عنها ، ثم استقلال بنى عبد الواد بمملكة تلمسان ، سائر أقاليم المغرب الأوسط ، ثم جاء بنو مرين فانتزعوا النصف الشهالى ، من المغرب الأقصى ، واستولوا من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكناسة ، وأخضعوا سائر أقاليم تلك المنطقة ، من جبال غارة حتى وادى أى رقراق ، ولم يبق بيد الدولة الموحدية ، سوى ماوراء ذلك جنوبا من الأقاليم القليلة الباقية ، حتى بلاد السوس ، تتوسطها مراكش ، ولم يكن خافيا على ذوى النظر البعيد ، من أشياخ الموحدين وغيرهم ، أن مصير الدولة الموحدية أضحى يهتز فى كفة القدر ، وأنها الموحدين وغيرهم ، أن مصير الدولة الموحدية أضحى يهتز فى كفة القدر ، وأنها وصلت ، بما انتهت إليه من الضعف والتفكك ، إلى مرحلة الاحتضار .

ولما انهى أبو يحيى ، من تنظيم الشئون بفاس ، ارتد فى بعض قواته إلى بلاد فازا ز ، ليتم إخضاعها ، فافتتحها ، وأخضع بطون زناتة النازلة فى تلك المنطقة ، وفرض الجباية عليهم جميعاً ، وأخمد كل نزعة إلى الحروج والعصيان (٢٠). ثم سار فى قواته غرباً ، فى المنطقة الممتدة ما بين وادى أبى رقراق ، ووادى أم الربيع ، وكان من الواضح أنه يقصد الزحف إلى سلا ورباط الفتح ، وقد

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٩ ، والبيان المغرب ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ص ٨٧ ، و ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٥ .

أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحدى ، فأخذ يستعد لمقاومتها بكل ماوسع . وكان المرتضى ، وهو الشيخ الورع الهادى يعكف خلال ذلك ، على تدبير ضرباته ، والانتقام من خصومه ، وكان الدور بعد مصرع ابن يونس ، على أشياخ الحلط ، وكانت الريبة قد اتجهت عقب مصرع الحليفة السعيد ، في شعب جبل تلمسان في سنة ٦٤٦ ه ، إلى عرب الحلط ، وقوى الظن بأنهم اشتركوا في مؤامرة قتله ، وذلك لأنهم تخاذلوا في القتال أولا ، ثم لما قتل السعيد ، كانوا أول من بادر إلى بهب محلته ، واستلاب ما فيها ، وسلبوا فوق ذلك أموال أهله وأقاربه ، وذلك قبل أن يصل بنو عبد الواد ، إلى محلة الحليفة القتيل ، وكان المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمائهم ، على ما ارتكبوه من الحيانة والغدر ، فدبر كمينا لإهلاكهم ، واحتال في دعوتهم إلى مراكش ، بمختلف المعاذير ، فلما وصل معظمهم ، أذن لم بالدخول إلى القصر ، وكان قد كمن لإهلاكهم ، عدد كبير من عبيد المحزن والحند ، فلما تقدموا إلى داخل الدار ، وأحيط بهم ، قتلوا أشنع قتل ، عبيد المحزن والحند ، في الطعام الذي قدم لهم ، وكان عدد من قتل من زعماء الحلط سبعون شيخا ، ووقع ذلك الحادث الدموى في سنة ٢٥٢ هـ هذا .

وفى نفس هذا العام ، ثار يعقوب بن محمد بن قيطون ، زعيم بنى جابر ، وخلع الطاعة ، وكان المرتضى قد أكرمه ، ومنحه إقطاعات واسعة ، فبعث المرتضى إلى تامسنا ، عسكراً بقيادة أبى الحسن بن يعلى ، ليتفقد أحوالها ،وليدبر مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان ، طريقة القبض على ابن قيطون . ودعا أبو الحسن ومعه ابن جرمون ، ابن قيطون للتفاهم معه ، فلما حضر ، أبرز ظهيرا بتقديم يعقوب بن جرمون ، على سائر عرب المنطقة ، فثار لذلك ابن قيطون ، وحاول الانسحاب ، ولكن قبض عليه وعلى وزيره ابن مسلم ، وعاد أبو الحسن هما مكبولن إلى مراكش (٢) .

وكان المرتضى، قد استطاع فى تلك الأثناء، أن يتم أهباته لمحاربة بنى مرين وكان بنو مرين ، وعلى رأسهم الأمير أبو يحيى منجهة أخرى، قد توطد أمرهم بفاس وأحوازها ، وأطاعتهم سائر القبائل المجاورة ، وعمد أبويحيى إلى حشد الحشود ، والاستكثار من العدة والسلاح ، وكان من الواضح أن وقف تقدم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٩ ، والبيان المغرب ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٠٠.

بني مرين ، في قلب المغرب ، أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. ومن ثم فان المرتضى ، عول على أن يسمر بنفسه لقتال بني مرين ، فقام بأداء الزيارة المأثورة إلى تينملل ، ثم خرج من مراكش في حشود ضخمة ، من الموحدين والمصامدة والعرب ، وسار أولا إلى سلا ، ثم غادرها في حشوده شرقاً صوب فاس ، وكان أبو يحيى قد استعد كذلك في قواته للقاء الموحدين ، وكان المرتضى بزمع من وراء ذلك الصراع ، أن يسترد فاس وأحوازها ، إذ كان بقاؤها في أيدى بني مرين ، يمثل أعظم خطر على كيان الدولة الموحدية . ولما اقتربت القوات الموحدية من فاس ، وقعت بن المرتضى وأنى محيى ، بعض مراسلات ومراجعات في سبيل الصلح ، ولكنها لم تفض إلى أية نتيجة . ثم وقع اللقاء بين الفريقين ، عند جبل بهلولة أو بني بهلول ، على مقربة من فاس ، وكانت معركة عنيفة، انتهت بهزيمة الموحدين ، وتمزيق صفوفهم ، فقتلت منهم جموع عظيمة ، واستولى بنو مرين على محلتهم وعتادهم ، ومؤنهم ودوابهم، واستولوا بالأخص على أحمال الأموال ، وكانت مقادير طائلة، وكان أكبر عامل في تلك الهزيمة الشنيعة، خيانة العرب، وتراجعهم عند بدء المعركة . وفر المرتضى فى بعض فلوله، إلى أزمُّور، وهو في حالة سيئة ، ولبث مها ، حتى بعث إليه والى مراكش ، أبي سعيد ابن تيجاً ، بما يلزم من ضروب الإسعاف ، وكان وقوع تلك النكبة بالموحدين في سنة ٢٥٣ (١٢٥٥ م)(١) .

وكانت هذه ضربة قاصمة ، لقوى الموحدين المادية والمعنوية ، وجنح المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة ، وعكف على تشييد القصور لأبنائه ، وأنفق فى ذلك أموالا طائلة ، وقام بإصلاح جامع على بن يوسف ، وكان إصلاحه من قبل يعتبر عملا مكروها ، فى نظر الموحدين . ويقول لنا ابن عذارى فوق ذلك ، إنه عقد الهدنة والسلم ، مع الأمير أبى يحيى ، وكانت تربطه بالفقيه أبى القاسم العزفى ، صاحب سبتة ، صلات ودية ، بالرغم من خروجه على الموحدين ، ودعوته لأمير إفريقية الحفصى ، وكذلك بأبى الحجاج يوسف بن الأمين الموحدين ، ودان قدانضوى تحتلواء العزفى أولا ، ثم استبد بحكم طنجة (٢٠).

<sup>(</sup>١) البيان المنرب ص ٤١١ ، و١٢٤ ، وروض القرطاس ص ١٩٧ ، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٩ وج ٧ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٤١٤ ، و ٤١٥ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٨٦ .

على أن هذا الهدوء النسى ، الذى بسط ظلاله ، على مابقى من أقطار الدولة الموحدية ، لم يستمر طويلا ، لأن بنى مرين ، لم يكن فى نيتهم ، أن يقفوا عند حدود الرقعة الواسعة ، التى انتزعوها من الموحدين ، والتى أضحت تكون وحدها مملكة ضخمة ، داخل المغرب الأقصى ، وإنما كانت تحدوهم رغبة قوية فى انتزاع ما بتى من أراضى المغرب، والقضاء على الدولة الموحدية بصورة نهائية ، وإقامة مملكتهم الفتية على أنقاضها ، مستقلة دون منازع .

ومن ثم فإنه لم يمض سوى قليل ، على موقعة جبل بهلولة ، حتى نهض بنو مرين لافتتاح قطر جديد ، من أقطار الدولة الموحدية ، روجهت الضربة في هذه المرة ، إلى سجلهاسة و درعة . وهنا تختلف الرواية في تاريخ هذا الفتح المريني ، فني رواية أنه وقع في أواخر سنة ٢٥٣ ه(١) ، وفي أخرى أنه كان في سنة ٢٥٥ ه(١) . وتفصيل ذلك أن والى سجلهاسة الموحدي أبا محمد عبد الحق المحنفيسي ، كان ير ابط مع جنده في قصبة سجلهاسة ، فدبر رجل من زعاء المدينة يسمى أبويحيي محمد القطراني ، مؤامرة للغدر بهم ، وتسليم المدينة إلى بني مرين، واتصل القطراني بأبي يحيي وأغراه بفتح سجلهاسة ، فبعث إليه أبويحي جملة من جنده ، فتحيل القطراني في إدخالهم إلى المدينة ، وهاجم القصبة وقبض على واليها جنده ، فتحيل القطراني في إدخالهم إلى المدينة ، ثم وفد أبو يحيي بنفسه إلى الموحدي ، وبعث به معتقلا إلى الأمير أبي يحيي ، ثم وفد أبو يحيي بنفسه إلى القطراني ، واليا مرينيا للمدينة ، ثم استولى على درعة في جنوب سجلهاسة ، وعاد الحق القطراني ، واليا مرينيا للمدينة ، ثم استولى على درعة في جنوب سجلهاسة ، وعاد الحق من الأسر ، لاتهامه إياه بالتقصير والتفريط (٢) .

وفى نفس الوقت تفاقم الأمر فى بلاد السوس ، واشتد أمر على بن يدر ، المتغلب عليها حسيا تقدم ، فرأى المرتضى أن يبذل محاولة جديدة ، لإخماد هذه الحركة ، فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة ، بقيادة أبى محمد بن أصناج، فسار إلى تارودانت ونزل بها ، وكان على بن يدر قد غادرها عندئذ ، إلى حصن تيونوين ، واعتصم به ، فسار ابن أصناج لقتاله ، فخرج إليه ابن يدر

<sup>(</sup>١) هذه رواية صاحب الذخيرة السنية ص ٨٩ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن عذارى في البيان المغرب ص ٤١٦، وروضَ القرطاس ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ١٤١٧، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٦، وروض القرطاس ص ١٩٧.

وهزمه ، وقتل معظم عسكره ، فارتد ابن أصناج فى فلوله ، منهزماً إلى مراكش، وبنى ابن يدر على سلطانه وطغيانه(۱) ؟

وأما في سجلهاسة ، فإن الأمر لم يقف في شأنها عند ما تقدم . ذلك أن الأمير أبا يحيى مرض ، وتوفى بفاس في رجب من العام التالى (٢٥٦ه) ، ووقع الخلاف على ارتقاء العرش ، بين ولده عمر وأخيه أبي يوسف يعقوب ، فانتهز القطراني هذه الفرصة ، واستولى على حكم سجلهاسة ، واستطاع الوالى المريني أن يغادر القصبة ، في أهله وأصحابه ، وبعث القطراني إلى المرتضى ، يعتذر عما حدث ، وأنه سوف يقوم بالدعوة الموحدية ، ولكن بشرط أن يبقى عاملا بسجلهاسة ، مستقلا بأمرها ، فوافق المرتضى على ذلك ، وبعث إليه بالفقيه أنى عمروبن حجاج ، ليكون قاضياً للمدينة ، وبسرية من الجند الروم مع قائدهم ، وزود ألقاضى والقائد بأوامر سرية معينة . واستمر القطراني في رياسة المدينة حيناً ، وفي ذات يوم وثب قائد الروم بالقطراني فقتله ، وكان هذا تنفيذا لأوامر المرتضى ، فوقع الهرج بالمدينة ، وبادر القاضى فأعلن للناس أن ماوقع إنما كان تنفيذا لأمر الخليفة ، وعهد المرتضى إلى القاضى أبي عمرو بشئون المدينة ، وكان هذا الحادث دليلا جديداً على ماكانت تتسم به وسائل المرتضى من شيم النكث والغدر (٢)

ولما توفى عاهل بنى مرين الأمير أبو يحيى ، تولى ولده عمر بن أبى يحيى العرش مكانه ، ولكن معظم أشياخ بنى مرين ، لم يكونوا راضين عن ولايته ، وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عه الأمير أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق ، أخى أبى يحيى ، وكان عند وفاة أخيه غائباً برباط تازا، فأسرع إلى حضرة فاس ، والتف حوله أكابر المشيخة ، ووقع الحلاف بين عمر وعمه ، واعتصم عمر بالقصبة وكان أبو يوسف يميل إلى حسم الأمر ، بالبقاء فى رباط تازا، ولكن ألح عليه أشياخ بنى مرين ، والتف حوله جمع كبير من الأنصار ، وخرج عمر للقائه فى أنصاره ، فى ظاهر فاس ، فخذل عمر وهزمه أنصاره ، وارتد إلى فاس مفلولا ، وانتهى الأمر بالصلح بين عمر وعمه ، على أن يرقى أبو يوسف العرش ، وأن يتولى عمر أمر مكناسة وما إليها ، و دخل أبو يوسف يعقوب ظافراً ، وتولى الملك ، وذلك فى شهر شوال سنة ٢٥٦ ه (أواخر ١٢٥٨ م) (٢).

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤١٥. (٢) البيان المغرب ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ٩ ٩ و ٧ ، و ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٧ ، و البيان المغرب ص ٢٠ ١ و ٢١ ٤ -

لم يبق عندئذ ، تحت سلطان الخلافة الموحدية ، من إمبر اطوريتها الشاسعة القديمة، بعد العاصمة وأحوازها، سوىالمنطقة الواقعة بين وادى أبي رقراق ووادى أم الربيع ، وفها سهل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح ، فإلى هذه المنطقة ، وَ إِلَى هَذَينِ التَعْرَينِ ، اتجهت أنظار بني مرين . ففي سنة ٢٥٧ ه ، سار كبير بني مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ، وهو ابن أخي السلطان أبي يوسف، متجهاً صوب تامسنا ، مع قوة من الحنود المرينية ، وذلك محجة ممارسة الصيد والكلأ ، ونزل بعين عبولة ، على مقربة من سلا . ويقول لنا صاحب الذخيرة السنية، إنه قام بهذه الرحلة، بإيعاز عمه السلطان أبي يوسف(١)، ولكن ابن خلدون بالعكس ، يقدُّم إلينا رواية أخرى ، خلاصتها أن الأمير أبا يحيى ، كان قد افتتح سلا ، من أيدى الموحدين ، في سنة ٦٤٩ هـ ، واستعمل علمها ابن أخيه ، يعقوبا المتقدم ذكره ، ولكن الموحدين عادوا فاستردوا سلا ، فأقام يعقوب مع صحبه ، فى بعض أحوازها ، يترقب الفرص ، ولما تولى عمه أبو يوسف الملك ، غضب منه لبعض الأمور ، وأخذ يدبر الحيلة في الاستيلاء على سلا٢) . وعلى أيحال فقد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا الثغر الموحدي الهام . وكان والي سلا من قبل المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله محمد بن أبى يعلى الكومى ، وكان حينما اقترب يعقوب برجاله من سلا ، قد اتخذكل أهبة ، ورتب الحراس على أبواب المدينة، ليلا ونهاراً ، بيد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك ضعيفاً ، ولم يكن الاستيلاء علمها أمر صعباً . وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحيقية ، ويقول صاحب الذخيرة السنية ، ويتابعه ابن خلدون ، إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى قصبة رباط الفتح بالحيلة ، وأن يخرج منها ابن أبي يعلى ، فسار فارا بنفسه إلى أَزمَّور ، واستولى يعقوب بذلك على سلا دون قتال (٣). ولكن ابن عذارى يقول لنا بالعكس ، إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل ، وركبوا السلالم على السور ، أمام الباب ، وقتل الحراس أو أسقطوا من عل ، ثم كُسر الباب، ودخل يعقوب وصحبه إلى المدينة ، ونهبوا دورها ، ووقع الاضطراب ، وفر الناس هنا وهنالك، وفر ابن أبي يعلي من القصبة في سفينة ، إلى ثغر أزمور ، وملك يعقوب سلا

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٠٢. (٢) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٤ و ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١٠٢ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٨ .

ورباط الفتح ، وكان ذلك فى أوائل سنة ٦٥٨ ه<sup>(١)</sup> .

وماكاد يعقوب بن عبد الله يستقر بسلا ، حتى جاهر بخلع طاعة عمه السلطان أبي يوسف ، والاستقلال بأمره ، وأخذ في الأهبة والاستعداد ، واقتناء السلاح والعدد ، واستدرج شيوخ سلا إلى القصبة ، ونزع سلاحهم ، اتقاء لشرهم ، وكتب إلى ألفونسو العاشر ملك قشتالة ، يرجوه أن يمده بمائتين من المرتزقة النصارى ، ليستعين بهم على مقاتلة أعدائه .

وعلى أن هذه المخاطبة لملك قشتالة ، قد أسفرت عن مفاجأة مروعة ، لم يكن يتوقعها أحد . وذلك أن ألفونسو العاشر ، كان منذ بداية حكمه ، يفكر في نقل الحربالصليبية، التي اضطرمت عصوراً، في شبه الجزيرة الإسبانية، إلى إفريقية، وكان يشجعه في مشروعه ، البابا إنوسان الرابع ، ومن بعده خلفه البابا اسكندر الرابع ، وكان ألفونسو قد أنشأ في إشبيلية أحواضاً كبيرة ابناء السفن ، لتكون نواة لأسطول الغزو المنشود . فلما وردت عليه مكاتبة الأمير المريني صاحب سلا، رأى أن ينتهز هذه الفرصة ، وأن يرسل حملة محرية صغيرة لافتتاح سلا ، وجهزت سفن هذه الحملة في مياه إشبيلية، ووقف الفقيه العزفي صاحبسبتة ، من عيونه، على هذه الأهبة ، فبعث النذير إلى سائر ثغور المغرب ، على المحيط ، ينصحهم بالحذر والاستعداد . وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة ، حتى رست في مياه سلا ، فاعتقد أهل المدينة أنهم قدموا للمتاجرة ، واعتقد يعقوب بن عبد الله ، أنهم الحند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرسالهم لإنجاده ، ولم يخالج أحد شك، في حقيقة المشروع الغادر ، الذي قدمت من أجله هذه السفن النصرانية . وجمع القشتاليون سفنهم تدريجيا ، في خليج المدينة ، ثم فاجأوها بالهجوم ، ودخلوها بعنف ، وقتلوا كثيراً من أهلها ، وهم دون دفاع ، وسبوا النساء والأطفال ، في مناظر مروعة، واحتشد جماعة منأهل المدينة لمدافعةالنصارى، وقاتلوا بكل ما وصل إلى أيديهم ، من صنوف السلاح ، فلم يغن ذلك شيئاً ، وهلك معظمهم ، وهرع الناس إلى مغادرة المدينة ، نى جموع متراصة ، وهلك فى الزحام كثير منهم . كل ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة ، لايستطيع شيئاً ، وهو يرى عاقبة تصرفه الشنيع ، وجمع النصارى السبايا من النساء والأَطفال بالجامع ، واغتصبوا النساء والأبكار ، وقتلوا الشيوخ ، وخربوا المساجد ، ولم تقف فظائعهم عند

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٢٧.

حد . وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلا ، فى اليوم الثانى من شهر شوال سنة ٦٥٨ ه (١٠ سبتمبر ١٢٦٠ م)(١) .

وترامت هذه الأنباء المؤلمة ، إلى السلطان ألى يوسف ، وهو بفاس ، فأهمته وأزعجته ، فهرع فى بعض قواته إلى سلا ، وحاصر النصارى بها ، واجتمعت من الأنحاء القريبة ، طوائف كبرة من المتطوعة ، وقاتل النصارى من فوق الأسوار ، وتبادل الفريقان الرمى بالنبال والأحجار ، واستمر القتال على هذا النحو بضعة أيام ، حتى اليوم الثالث عشر من شوال ، وقتل عدد من النصارى ، وأيقنوا أنهم لا يستطيعون الصمود ، واضطروا أخبراً إلى مغادرة المدينة ، ومعهم جماعة كبرة من أسرى المسلمن ، وما نهبوه من المال والمتاع ، واستقلوا سفهم المرتبطة إلى الشاطىء ، وأقلعوا بها على عجل ، وذلك فى اليوم الرابع عشر من شوال . وفى الحال استولى أبو يوسف على سلا ورباط الفتح ، وأمر بإصلاح ما تهدم من سورها الغربى ، وإصلاح جامعها ومساجدها ، وكان يشترك مع كبراء قومه ، فى رفع الأحجار ، ابتغاء الأجر

وأما يعقوب بن عبد الله ، فقد فر من القصبة ، ولحق بحصن علودان من جبال غارة ، وامتنع به ، فبعث أبو يوسف فى أثره ولده الأمير أبا مالك ، فى قوة من الجند لمنازلته . وسار النصارى بسفهم حذاء الشاطىء، دون أن يتزودوا ، وهم يحاولون الحصول على الماء والطعام ، والمسلمون يردونهم أينا حلوا ، واستنقذ أهل العرائش منهم ثلاثة وخمسن أسيراً ، نظير الماء ، وانفصل بعض النصارى عن جماعتهم ، وحصلوا على الأمان ، والتحقوا بخدمة أبى يوسف ، ودلت أنباء الطلائع المسلمة ، على أن ملك قشتالة ، كان قد جهز حشوداً أخرى ، لإنجاد رجاله ، ومعاونتهم على الاحتفاظ بسلا ، فلما علم بانسحابهم ، قرر معاقبة قائدهم خوان غرسية ، ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر من صحبه ، إلى مياه أشبونة ، خوان غرسية ، ولكن خوان استطاع الفرار مع نفر من صحبه ، إلى مياه أشبونة ، ولم يعد إلى قاعدته فى قادس (٢).

وأما أسرى سلا ، الذين حملهم النصارى معهم ، فى سفنهم ، فقد بالغت الرواية فى تقدير عددهم . وقيل إن ما أنزل منهم فى إشبيلية ، بلغ نحو ثلاثة آلاف من الجنسين كباراً وصغارا، فافتدى أهل شريش المدجنون ، منهم ثلاثمائة وثمانين،

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٠٣ ، والبيان المغرب ص ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٦٤ – ٤٢٨ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٨ .

وبعث السلطان أبو يوسف ، فى أواسط شهر ذى الحجة من نفس العام ، رسولا خاصا إلى الأندلس ، هو أبو بكر بن يعلى ، ليعمل على افتداء الأسرى ، فافتدى معظمهم ، ومنهم قاضى سلا . بيد أنه بتى منهم عدد لم يعرف مصير هم(١) .

وبعث الحليفة المرتضى مهذه المناسبة ، إلى الفقيه العزفى صاحب سبتة ، زسالة مؤرخة فى الثالث من ذى القعدة سنة ٢٥٨ ه ، يزجى إليه الشكر فيها ، على ما قام به من تحذير أهل السواحل ، ويشيد مخلاله وإخلاصه ، ويرجوه أن يستمر ، على التعريف بكل ما يقف عليه ، من خطط العدو تجاه المغرب ، وقد أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة(٢).

وقد كشف عدوان النصارى على سلا ، عن وجود خطر جديد ، مهده سلامة المغرب ، لم يكن متوقعا ، ولم يحسب حسابه . ونستطيع القول بأن هذه المحاولة ، من جانب اسبانيا النصرانية ، كانت هي البداية الأولى ، اتلك السلسلة المتوالية من حملات العدوان المنظم ، التي اضطلعت مها اسبانيا النصرانية ، والبرتغال فيما بعد ، ضد شواطيء المغرب الشهالية والغربية ، والتي بدأها البرتغاليون بالاستيلاء على ثغر سبتة في سنة ٨١٨ه ( ١٤٦٤م ) ثم طنجة في سنة ٨٦٩ه ( ١٤٦٤م ) .

ولبث السلطان أبو يوسف حينا بثغر سلا ، ينظم أمورها ويصلح ما خرب منها ، وكان النصارى قد أحرقوا وخربوا وأتلفوا معظمها ، وقد م على ولايتها أبا عبد الله بن أحمد الفنز ارى ، ثم غادرها ، واستولى على بلاد تامسنا ، وخضعت له سائر القبائل المحاورة (٣) .

ولما رأى الحليفة الموحدى – المرتضى بالله – ، أنه لم يبق ثمة أمل فى المقاومة، والكفاح ضد بنى مرين ، بعث إلى السلطان أبى يوسف هدية سنية ، ومعها رسالة من أشياخ الموحدين، وسائر الفقهاء والصاحاء، يلتمسون إليه الصلح والموادعة ، فاستجاب السلطان لرغبهم فى عقد السلم ، وجعل وادى أم الربيع ، حدا بينه وبين ماتبقى من مملكة الموحدين (١).

وكان من ذيول ثورة يعقوب بن عبد الله بسلا ، أن حدًا حدّوه أبناء عمه أولاد إدريس ، وهم أبناء أخى السلطان ، فثاروا بقصر كتامة ، تضامنا مع يعقوب ، واجتمعوا تحت راية كبيرهم محمد بن إدريس ، والتف حولهم جمع

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٦٤. (٢) البيان المغرب ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١٠٤. (٤) الذخيرة السنية ص ١٠٤.

كبير من القرابة والصحب ، واعتصموا بجبال غارة ، فبعث السلطان حملة ، لفتالهم ، ثم استنزلهم واسترضاهم ، وعقد لأخيهم عامر بن إدريس ، على جيش من نحو ثلاثة آلاف مقاتل ، من ببي مرين ومن المطوعة . وكانت رسائل ابن الأحمر صاحب غرناطة ، تترى منذ حين على أبي يوسف ، طلبا للعون والنصرة ، والمشاركة في الجهاد في سبيل الله ، فبعث أبو يوسف ذلك الجيش الصغير ، إلى الجهاد بالأندلس ، فعيروا إلى شبه الجزيرة ، واستقبلهم ابن الأحمر بالضيافات والكرامات ، وساروا أولا إلى مالقة ، فاستقروا بها بقية سنة ستين . وفي العام التالى سنة ١٦٦٩ ، سار أولئك المجاهدون إلى أرض الفرنتيرة ، وقصدوا إلى مدينة شريش ، وكانت قد دعت بطاعة ابن الأحمر ، ولكن النصارى احتلوها ، فانتزعها المرينيون من أيدى النصارى واحتلوها ، ولكن لدى قصير فقط . بيد أن عبور هذه الكتائب المرينية القليلة ، إلى شبه الحزيرة ، كان فاتحة لهذا التعاون القوى المشمر ، الذى انعقد بين بني الأحمر ملوك غرناطة ، وبين بني مرين ، ضد اسبانيا النصرانية ، واستمر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة ، ويمكنها من الصمود ضد أعدائها () .

أما يعقوب بن عبد الله ، فقد استمر على ثورته وعصيانه ، معتصا بمختلف النواحى ، إلى أن قتله قائد المرينيين طلحة بن على ، بناحية أرض عبولة ، على مقربة من ثغر سلا ، فى سنة ٦٦٨ه ، فلتى بذلك جزاءه وانتهى أمره(٢).

وكان من حوادث هذا العام أيضاً \_ ٦٥٩ هـ أن بعث ابن الأحمر صاحب غرناطة سفنه لغزو سبتة ، لسوء تفاهم وقع بينه وبين صاحبها العزفى ، فلقيتها سفن سبتة ، بقيادة الرنداحى ، وهزم أسطول الأندلس وقتل قائده ظافر ، وسمى هذا العام بعام ظافر (٣).

- 1 -

فى خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث ، من تاريخ بنى مرين ، والتى انتزعوا فيها رقاعا وثغوراً جديدة هامة، من أشلاء الدولة الموحدية ، وأخذ نجمهم يتألق فى قلب المغرب الأقصى ، كان الخليفة الموحدى المرتضى لأمر الله ، عاكفاً فى

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١١٢ ، والبيان المغرب ص ٤٣٩ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٩. (٣) البيان المغرب ص ٢٣١.

حاضرته ، التى قصت أطرافها ، على معالجة الصغائر من الأمور ، ومساجلة طوائف العرب ومصانعتها ، وكان قد قد م يعقوب بن جرمون على عرب سفيان حسيا ذكرنا من قبل ، فأمر يعقوب لأمر ما بقتل ابن أخيه كانون . فثار عليه إخوة القتيل ، وتربصوا به وقتلوه ، ورحلوا إلى بلاد بنى مرين ، ودخلوا في طاعتهم . فلما وقف المرتضى على ذلك ، قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب ، ولكنه لم يكن عاقلا حريصاً كأبيه ، فنى ذات يوم قام بنهب قوافل التجار المارة فى وادى تانسيفت ، على مقربة من مراكش ، ولما خشى عواقب فعلته ، جاهر بخلع طاعة الموحدين ، وفر إلى أرض بنى مرين ، والتجأ إلى حمايتهم ، فقدم المرتضى عندئذعلى سفيان ، مسعودبن كانون ، وكان حازماً عاقلا فاستقامت على يده الأمور .

ووفد عندئد على مراكش عواج بن هلال ، من زعماء الحلط ، ناكنا لطاعة بنى مرين ، وكان معه عسكر كبر من قومه ، فأكرم المرتضى وفادتهم ، وأجزل صلاتهم ، ولما علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوب ، بعث إلى الحليفة في طلب الصفح والأمان ، فأجيب إلى طلبه ، ووفد هو أيضاً إلى مراكش ، في طلب الصفح والأمان ، فأجيب إلى طلبه ، ووفد هو أيضاً إلى مراكش ، في جمع كبير من قومه ، فاستقبله الحليفة بالترحاب ، ثم دبر الحيلة في التخلص منه ، جريا على طريقته المأثورة ، في إزهاق من يحرج على طاعته ، فاستُدرج ذات يوم مع وزرائه ، وقتلوا جميعا ، وعلقت رؤوسهم على باب د كاله ، وبني مسعود بن كانون أميراً على سفيان . وقدم اساعيل بن يعقوب بن قيطون ، أميراً على بني جابر ، وعلى بن أبي على ، أميراً على عرب الحلط . أما عواج بن هلال فقد وشي به وأعدم ())

على أن اشتغال المرتضى ، بأمر أولئك الأعراب ، لم ينسه المسألة الرئيسية ، وهى الكفاح ضد بنى مرين . ولم يكن ذلك الصلح الذى عقد بينه و بين أبى يوسف ، عقب سقوط سلا و رباط الفتح ، سوى هدنة مؤقتة ، وسلام زائف ، ولم يكن أبو يوسف من جانبه ، ينوى التوقف عن مطاردة الموحدين ، حتى يظفر بالقضاء على دولهم بصورة نهائية . ومن ثم فإنه لم يمض سوى قليل ، حتى خرج أبويوسف من حضرته فاس ، إلى أرض تامسنا ، بقصد الرعى و الكلا ، و توطيد نفوذه بين القبائل الضاربة فى تلك الأنحاء ، مثل برغواطة وغيرها . وكان المرتضى من جانبه يتأهب لمحاولة جديدة لقتال بنى مرين وصد تقدمهم . فحشد جيشاً مختاراً

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٣٢ و ٤٣٣ .

من الموحدين والعرب والأغزاز والروم ( النصارى المرتزقة ) ، وعهد بقيادته إلى أبى زكريا يحيى بن وانودين . فسار هذا الجيش إلى وادى أم الربيع شمالى مراكش ، وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد . ووقع اللقاء بن الجيشين ، عند مكان من الوادى ( النهر ) تبدو فيه كدى ، أو جزائر صغيرة ، ينحسر عنها الماء وكأنها أرجل ، ومن ثم فقد سميت الواقعة ، التي نشبت هنالك بين الجيشين ، موقعة « أم الرجلين » . وكانت موقعة عنيفة انتهت بوقوع الهزيمة على الموحدين ، و تمزيق صفوفهم ، ومقتل العدد الجم منهم . ولوا الأدبار واستولى بنو مرين على محلهم وسائر عتادهم ومتاعهم . وكان ذلك في سنة ٥٦٠ه ( ١٢٦٢ م ) . وارتد ابن وانودين في فلوله إلى مراكش ، واعتذر للخليفة بأن الهزيمة ، ترجع إلى تخاذل عرب بي جابر وغدرهم . وكان للهزيمة أعمق وقع في العاصمة الموحدية وخشي الناس أن يزحف المرينيون إليها ، فأغلقت بعض أبوامها ، ثم ساد الهدوء بعد ذلك ، بعد أن جاءت الأخبار بانصراف بني مرين إلى بلادهم (۱).

وفى نفس هذا العام ، خرجت عقب موقعة « أم الرجلين » ، حملة موحدية جديدة ، إلى بلاد السوس ، بقيادة محمد بن على بن آصلماط ، وذلك لإخاد ثورة على بن يدر ، ولكنها ماكادت تشتبك مع قوات الثائر ، حتى هزم الموحدون ، وقتل قائدهم ابن آصلماط ، فكان لتلك الكسرة الجديدة ، أسوأ صدى . وعندئذ قد م المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن يخيت أحد وزرائه ، وبعث معه قائد الروم ( النصارى المرتزقة ) المسمى ذا اللب ( دون لوبى ) فى قوة من جنده ، واضطرمت الحرب بن الموحدين وبن على بن يدر مرة أخرى ، فصمد على ابن يدر ، وافترق الجيشان دون حسم ، وأبدى دون لوبى تهاونا وتخاذلا ، وكان على غير تفاهم مع ابن يخيت ، فكتب ابن يخيت بذلك إلى الحليفة ، فاستدعاه وأمر سرأ بقتله وزملائه ، فقتلوا فى طريق العودة على يد أبى زيد بن زكريا الحدميوى (٢)

وكان السلطان أبو يوسف يعترم بعد موقعة ( أم الرجلين ) ، أن يسير أخيراً إلى مراكش ، لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية المحتضرة ،

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ۱۰۵، وهو يضع تاريخ الموقعة فى سنة ۲۰۹ ه، والبيان المغرب ص ٤٣١، وابن خلدون ج ٦ ص ٢٥٩ وج ٧ ص ١٧٩، وكلاهما يضع تاريخها فى سنة ٢٦٠ ه. (٢) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٦٠، والبيان المغرب ص ٤٣٦.

ولكن أخره عن ذلك حادث لم يكن في الحسبان . وذلك أن أبناء أخيه الأمر أبي يحيى وهم أبو مظهر وأبو سالم وأبو حديد، ساروا إلى طنجة في ثلاثمائة فارس من بني مرين وغيرهم ، ونزلوا بها ، فأكرم صاحبها ابن الأمين وفادتهم ، ولكنهم غدروا به وقتلوه ، فثار لذلك رجال ابن الأمين ، وقتلوا من بالقصر من بني مرين واستدرجوا من كان منهم بالمدينة إلى القصبة ، وقتلوهم تباعا ، ووقع الهرج بالمدينة ، وخشى أهلها من انتقام بني مرين ، فخاطبوا الفقيه العزفي صاحب سبتة ، فبعث إليهم بسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحي ، فاستولى على طنجة ، وقبض على أولاد ابن الأمن وصحبه ، واستاقهم إلى سبتة ، وولى العزفي على طنجة واليا من قبله هو ابن حمدان . ولما وقف الأمير أبو يوسف على ما حدث من مقتل قرابته وفرسانه ، وحماية العزفي لأهل طنجة ، سار في بعض قواته إلى سبتة ، فحاصرها وقتا ، وقاتله أهلها من فوق السور ، ولم يستطع أن ينال منها مأربا فحاصرها وقتا ، وقاتله أهلها من فوق السور ، ولم يستطع أن ينال منها مأربا

### \_ Y \_

وهنا أزفت الحطوة الحاسمة ، واعترم أبو يوسن أن يقوم بضربته الأخيرة ، بالسير إلى مراكش، فسار في قواته وعبر وادى أم الربيع ، واستمر في تقدمه ، حتى نزل بجبل إيجليز ، على مقربة من العاصمة الموحدية ، وتقدمت عساكر الموحدين لصده ، ونشبت عدة معارك محلية ، كانت سجالا بين الفريقين ، وقتل ولد أبي يوسف الأمير عبد الله ، في إحدى هذه المعارك ، وكانوا يسمونه برطانهم « العجوب » أو «العجب » ، وذلك لفائق جماله ، وفروسته وشجاعته ، وعلو همته . فوقف القتال ، وساد الحزن والوجوم في المحلة المرينية ، وبعث المرتضى رسولا خاصاً إلى أبي يوسف ، يعزيه في فقد ولده ، فتأثر أبويوسف لذلك أيما تأثر ، ووافق رسل المرتضى على الارتحال ، على مال معلوم ، يدفع اليه كل عام . وتضع الرواية تاريخ هذه الحملة في سنة إحدى وستين اواثنتين وستين وهو الأرجح (٢) .

بيد أنه وقع حادث جديد ، أذكى من عزم أبى يوسف ، ومهد له السبيل لتنفيذ مشروعه . وذلك أن السيد أبا العلاء إدريس بن السيد عبد الله بن السيد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٣٩ و ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٤٤٠ ، والذخيرة السنية ص ١٠٨ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٧٩ .

أبي حفص بن الخليفة عبد المؤمن ، وهو كما يبدو من نسبه ، من أبناء عمومة المرتضى، ويعرف بالأخص بأبي دبوس لأنه كان وقت وجوده بالأندلس، محمل الدبوس باستمرار فشهربه(١) ، كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو دبوس ، ناقما على المرتضى ، لأمور تختلف في شأنها الرواية ، فمن ذلك مايقوله روض القرطاس من أنه كان يحشى أن يقتله المرتضى ، لوشاية رفعت إليه في حقه(٢)، وما يقوله لنا ابن خلدون من أن أبادبوس ، كان من قادة الجيش الموحدي ، في موقعة ﴿ أَمُ الرَّجَلِّنِ ﴾ ، فلما وقعت الهزيمة على الموحدين، سعى بعض خصومه ، في حقه لدى الخليفة ، فشعر مهذه السعاية ، وخشى سطوة المرتضى . ويزيد الأمر ايضاحا ما يقوله صاحب الذخيرة السنية ، من أن السعاية في حق أبي دبوس للمرتضى ، كانت تتلخص في أنه يكاتب بني مرين ويصانعهم ، وأنه يفكر في القيام ضد المرتضى ، ويعتمد في ذلك على محبة الناس له لشجاعته(٣) . وأخبراً يقول لنا ابن عذارى، إن نقمة أبي دبوس على المرتضى ، كانت ترجع إلى « اهتضام جانبه في أحواله، . وهكذا اضطرب الجوبين الخليفة، وبين ابن عمه، وشعر أبو دبوس، أن حياته أصبحت في خطر ، ففر من القصبة ، مع ابن عمه السيد أبي موسى ، وذلك في المحرم سنة ٣٦٦٣ ، وقصد توا إلى فاس ، ملتجئاً إلى السلطان أبي يوسف . فلما وقف المرتضى على ما حدث أمر بالقبض على أولاد السيدين الفارين ، والتحوط على دورهما ، ومطاردة كل من يشتبه في اتصاله سهما . وسأل أبودبوس أبا يوسف العون والنصرة ، وعرض عليه مشروعه ، في أن يعينه بقوة من بني مرين ، وما يلزم من النفقة ، لافتتاح مراكش وأحوازها، وأنه يتمتع في ذلك بتأييد معظم الموحدينوالكافة ، وأن يكون هذا الفتح مشتركا ، ومناصفة بينهما ، فوافق أبو يوسف على مشروعه ، وأمده بجيش من بني مرين ، قوامه ألف فارس أوثلاثة أو خمسة آلاف وفقاً لأقوال أخرى ، وزوده بالحيل والعتاد والسلاح والمال ، وبالكتب اللازمة ، لحث زعماء العرب والقبائل ، الذين في طريقه ، للنهوض إلى معاونته . وخرج أبو دبوس في حشوده من فاس ، في شهر ذي القعدة سنة ٦٦٣ﻫ ( أغسطس ١٢٥٦ م ) ، وسار أولا إلى مكناسة ،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ١٢٧ ، والبيان المغرب ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>۲) روض القرطاس ص ۱۷۶.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٩ ، والذخيرة السنية ص ١٢٣ .

ثم إلى المعدن ثم إلى تادلا ، ثم سار إلى هسكورة ، فى جنوب شرقى مراكش ، فنزل بها ، على زعيمها مسعود بن جلداسن ، ولبث هنالك مدى حين (١).

وتوافد على أبى دبوس ، خلال إقامته بحبال هسكورة ، كثير من الأنصار من كل صوب ، وأطاعته قبائل هزرجة ، وسائر بطون هسكورة ، ووفد عليه كثير من الموحدين ، والجند الراغبين فى خدمته ، فقوى أمره بالجبل، وتوجس المرتضى لما بلغه من ذلك ، وقبض على مسعود بن كانون شيخ سفيان ، وزجه إلى السجن ، وقبض كذلك على شيخ بنى جابر ، وقائد الروم غرسية ، وذلك لشهة تواطئهم مع أبى العلاء . على أنه لم يفعل شيئاً ، للتحوط ضد الهجوم المنتظر ، بل لقد بعث بعسكره فى تلك الآونة الدقيقة ، لقتال حاحة ورجراجة ، والظاهر أن ذلك كان بتحريض الوزراء ، الضالعين مع أبى دبوس ، وذلك لكى تخلو العاصمة ، من أسباب الدفاع . وكان من جراء مطاردة المرتضى للزعماء ، والقبض عليم ، أن هرع كثير من جند سفيان وبى جابر ، وكذلك فر كثير من الحند الروم ، مع قائدهم زنار ، وانضموا إلى قوات أبى دبوس .

ولما وقف أبودبوس ، من أنصاره في مراكش على مجرى الحوادث ، وعلم أن العاصمة أضحت بلا دفاع ، وأنه من جهة أخرى قد استكمل أهباته ، وكثرت حشوده وعساكره ، عول على تحقيق مشروعه ، في انتزاع العاصمة الموحدية ، والاتشاح بثوب الحلافة . فسار في قواته صوب أغمات ، فخرج إليه واليها أبوزيد ابن يخيت ، في جند الموحدين ، لصده عن أغمات ، فهاجمتهم فرسان أبي دبوس ، ابن يخيت ، في جند الموحدين ، لصده عن أغمات ، فهاجمتهم فرسان أبي دبوس ، فهزموا شر هز يمة ، وقتل ابن يخيت وجنده ، وسار أبودبوس بعد ذلك إلى مراكش ، بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه في العاصمة ، أن الفرصة قد أضخت مؤاتية ، وتقدمه عرب سفيان الموالين له ، حتى وصلوا إلى باب الشريعة ، فسرى الاضطراب إلى المدينة ، كل ذلك والمرتضى صامت جامد ، إلى أن قرد أخيراً مواجهة الموقف ، وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فلم يجدوا بها حراسة ولاحراسا ، وكان الوقت قد فات لاتخاذ أي إجراء مجدى ، وصعد بعض رجال هسكورة إلى السور ، وهبطوا إلى الداخل ، وفتحوا باب الصالحة ، الواقع في جنوبي المدينة ، وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده ، ووقف المرتضى جنوبي المدينة ، وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده ، ووقف المرتضى جنوبي المدينة ، وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده ، ووقف المرتضى جنوبي المدينة ، وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده ، ووقف المرتضى

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٢٣ و١٢٤ ، وروض القرطاس ص ١٧٤ ، ابن خلدون ج ٧ ص ١٧٩ ، والبيان المغرب ص ٤٤١ .

على ما تقدم ، وشهد بنفسه اجتماع الجند القادمين بين الأبواب ، وسمع قرع الطبول ، وأدرك أنه لم يبق أمل فى المقاومة ، فقرر الفرار ، وأخذ فى الأهبة له . وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة ، فدخلها من باب الصالحة أو باب الكحل ، وذلك فى ضحى يوم السبت الثانى والعشرين من المحرم سنة ١٦٥ه (أكتوبر سنة ١٢٦٦م) ، ولكنه لم يستطع دخول القصبة حتى العصر ، حيما أيقن بفرار المرتضى ، وخلو القصر من عاهله ، ودخل رجال هسكورة إلى المدينة ، ونهبوها وأحرقوها ، ونهبوا الدروعاثوا فها(١).

أما المرتضى فإنه فر من القصر فى عصر ذلك اليوم ، وخرج من باب النحل ، ومعه اثنان من وزرائه وبعض أولاده ، وقصد إلى الحبل، صوب منازل كيك . ولكنه لم يجد بيهم نصيراً يلتجىء إليه ، وألنى معظمهم بالعكس ، قد انضم إلى جانب خصمه ، فسار مع أولاده إلى مدينة أزمور ، وكان واليها عبد العزيز ابن عطوش صهره ، وكان قد افتداه من أسر بنى مرين بمال كثير ، ولكنه لم يستطع دخول المدينة ، لأن واليها الغادر ، كان قد بعث ببيعته إلى أبى دبوس ، وكان أبو دبوس مذ دخل القصر ، قد أرسل فى أثره جماعة من الحيل والرجال ، وكان أبو دبوس مذ دخل القصر ، قد أرسل فى أثره جماعة من الحيل والرجال ، فى انتظار وسالهم إلى أبى دبوس (٢) .

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس ، أبو دبوس ، على العاصمة الموحدية ، وبويع بالحلافة بجامع المنصور ، وبايعه كافة الموحدين ، والأشياخ والوزراء والقضاة ، وذلك فى اليوم التالى لدخوله المدينة ، يوم الأحد الثالث والعشرين من المحرم سنة ٦٦٥ ه ، وتلقب بالواثق بالله . وكان هذا الأمير الموحدى ، الذى شاء القدر ، أن تنهى على يديه الدولة الموحدية ، حسيا تصفه الرواية ، داهية شجاعا ، وافرالفروسة ، حازما مقداما فى الأمور ، وكانت أمه أم ولد رومية اسمها شمس الضحى . وكان أبيض اللون أشقر الشعر واللحية ، أزرق العينين ، طويل القامة ، كبير اللحية ، مهيب الطلعة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٤٤ – ٤٤٤ ، والذخيرة السنية ص ١٢٥ ، وروض القرطاس ص ١٧٥ ، وابن خلدون ج ٧ ص ١٨٠ . (٢) البيان المغرب ص ٤٤٨ و ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ص ١٧٤ والبيان المغرب من ٤٠٤..

ووزر للخليفة الجديد ، السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد أبى عمران ، وأخوه السيد أبو موسى عمران بن أبى عمران ، وكتب له أبو الحسن الرعيني ، وأبو عبد الله التلمساني ، وهما من كتاب سلفه .

وماكاد الواثق بالله يستقر بالحضرة ، حتى أجمع الناس على طاعته ، وتوافدوا على الحضرة ، من كل مكان، ورأى اجتذابا لعطف الشعب وتأييده ، أن يرفع المغارم والكلف عن الناس ، سواء في الحواضر أو البوادي ، وأن يقتصر على الفروض الشرعية، التي جرى علمها العمل في بداية الدولة، وأمر بالعفو عن المجرمين. ولكن كانت تنقصه الموارد والأموال ، ولم يجد شيئاً منها بالقصر أو بيت المال ، فكتبوزيره السيد أبوموسي عمران عن لسانه ، إلى الخليفة المعتقل – المرتضى – كتابا ، يسأله عن مصر الأموال التي كانت بيده ، وأن يعرفه بمكان إيداعها ، إذ هي أموال المسلمين ، وأنه إن فعل « شمله عفو أمير المؤمنين » فكتب إليه المرتضى بخطه ، يؤكد أنه لا يعرف أى مستودع للمال ، وأنه لم يودع ولم يدفن شيئاً ، وأن المال كان كثيراً ، وقت وصول المريني ، ولكنه نفد بعد ذلك ، ثم يقسم له على صحة كلامه ويناشده أن محقن دمه ، ويبقى على حياته ، ويسترحمه ويدعُو له، في عبارات مؤثرة(١). فلما وقف الواثق بالله على كتابه ، تأثر لمحنته ، وبعث السيد أبا موسى عمران ، مع أبى سرحان بن كانون ، وجماعة من سفيان ، للقيام باستقدام المرتضى ، واستحضاره إليه . ولكن حدث بعد مسيرهم ، أن نصح السيد أبو زيد إلى الواثق، بعدم الإبقاء على المرتضى ، وحذره مما قد يترتب على مقدمه ، من التأثير في موقف الجند والرعية ، فبعث الواثق براءة بحطه ، إلى السيد أبي موسى ، وحملها إليه عمر بن آصلهاط ، تتضمن وجوب قتل المرتضى ، في أول مكان يلتقى به فيه . فالتقى به فى موضع يسمى « فرزغون » من أرض دكاله ، وكان السيد أبو موسى ، قد وصل إلى هذا المكان ، ومعه المرتضى وأولاده ، وهم فى الأصفاد على الدواب ، فلما وقف على أمر الخليفة الواثق ، أخذ المرتضى جانبًا، وأنزله عن دابته ، وأعدم قتلا بالسيف ، ودفن حيث قتل، وكان مصرعه فی یوم الثلاثاء الثاثی و العشرین منصفر سنة ٦٦٥ ه ( ٢٢ نوفمبر سنة ١٢٦٦م)(٢)

<sup>(</sup>١) نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كتاب أبي موسى إلى المرتضى ، ونص رد المرتضى عليه ص ٤٤٩ و ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٥٥٠ و ٥١. .

وهكذا هلك الخليفة المرتضى بالله ، بعد أن تولى الخلافة ، زهاء تسعة عشر عاما ، وهي فترة طويلة ، لم تتح لخليفة موحدي آخر ، من بعد عبدالمؤمن وولده أبي يعقوب يوسف ، وكانت فترة حاسمة في تاريخ الدولة الموحدية . فني خلالها تم تفكك الإمبر اطورية الموحدية الشاسعة ، وأخذت أشلاؤها المقتطعة ، تسقط تباعا في أيدى خصومها ، فانفصلت سبتة وطنجة ، وقامت في كل منهما حكومة مستقلة ، ثم توالى استيلاء بني مرين ، بعد انتزاعهم لرباط تازا ، على حضرة فاس ، ثم سجلماسة و درعة ، ثم على سلا ورباط الفتح ، وقامت ببلاد السوس ثورة وحكومة مستقلة . وهكذا فقدت الإمبر اطورية الموحدية ، في عصر المرتضى سائر أقطارها وحواضرها الهامة ، ولم يبق منها بيد الحلافة الموحدية ، سوى حضرة مراكش ، ورقعة تمتد بىن وادى أم الربيع ووادى تانسيفت ، حتى ثغر أزمور ، ولقد حاول المرتضى غير مرة ، أن يكافح وأن يصد بني مرين ، وقله خاض أكثر من موقعة ، ولكنه لم يبد في أية مرة ، من صدق العزم والجلد ، ماكان يبديه أسلافه ، في الدفاع عن تراثهم وعن أراضهم ، وكان أكثر اهماما بالدعة والاستقرار ، وحياكة الدسائس ، والبطش بخصومه بأساليبه الغادرة ، التي جرى عليها طوال حكمه ، ولم يكن للمرتضى خلال أومناقب بارزة ، بمكن أن يشيد بها المؤرخ، ولم يكن ماتذكره الرواية عن علمه وورعه وزهده ، سوى ستار ، يحجب ما يضطرم داخل نفسه ، من مشاعر الحقد والضغن ، وشهوة البطش والغدر .

ووزر المرتضى رجال غير لامعين ، مثل أبي محمد بن يونس ، وأبي عبدالله محمد الحنفيسي ، وأبي زيد بن عزوز ، وأخيه السيد أبي اسحق ، وأبي محمد بن أصناج ، وأبي يوسف بن تيجا الجدميوي ، وأبي موسى بن عزوز الهنتاتي ، وغير هم ، وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين الأخيرين ، وزوج كل منهما ابنة من بناته . وكتب للمرتضى أبو الحسن الرعيني ، وأبو عبد الله التلمساني ، وكلاهما من كتاب العصر البلغاء (١) .

وكان الحليفة المرتضى فقيها عالما ، وأديبا شاعراً . ويقول لنا ابن عذارى إنه قد وقف على مجلد من شعره و نثره ، بيد أن شعره كان ضعيفاً ، ثم يورد لنا شيئاً من نظمه . فمن ذلك قوله من قصيدة نظمها فى شهر ربيع :

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٨٩.

أذكى من المسك العتيق نسما وافى ربيع قد تعطر نفحه بولادة المختار أحمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظما وقوله في معنى الزهد :

ولما مضى العمر إلا الأقل دعوت إلآهي مســـتعطفا

وحان لروحى فراق الجسد ليصلح مني ما قد فسد

وكان شغوفاً بالكتب والتصانيف ، وكان ممن يتمتع بعطفه ورعايته ، من علماء عصره، الفقيه أبو محمد ابن القطان، وقد ألف له جملة من الكتب، منها كتاب « نظم الحمان وواضح البيان فيما سلف من أخبار الزمان » وهو الذي انتفعنا به ، وأشرنا إليه فيما تقدم، في غير موطن . وكتاب «شفاء الغال في أخبار الأنبياء والرسل » وكتاب « الأحكام لبيان آياته عليه السلام » وكتاب « المناجاة » وكتاب « المسموعات» وفيه قصائد مختارة في فضائل المولد النبوي، وشهور رجب وشعبان ورمضان، وغير ذلك(١) . وقد أشاد ابن القطان فى كتابه « نظم الحان » بذكر المرتضى ومدَّعه ، مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته (٢) .

وتصف الرواية المرتضى ، بأنه كان معتدل القامة ، ساطع البياض ، عالى الأنف ، أسيل الحد ، أشيب ، لا يخضب بحناء أو غبر ها(٣).

أما أولاد الخليفة المرتضى ، فقد زجهم أبو دبوس إلى السجن ، فلبئوا معتقلين فيه طوال مدته ، حتى أطلق سراحهم الأمير أبويوسف المريني ، حينًا دخل مراكش في أو ائل سنة ٩٦٦٨ ، إلا كبير هم محمد ، فكان قد قتل في سجنه بأمر أبي دبوس . ولما أطلق سراحهم ، غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس، والتجأوا إلى حماية ألفونسو العاشر ملك قشتالة ، وعاشوا بإشبيلية تحت كنفه أعواما طويلة ، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة ، وأقاموا بها تحت رعاية ملكها ابن الأحمر ، وأطلق لهم ملك غرناطة ، مايكفيهم من الأرزاق الشهرية . ويقول ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذي كتب فيه قصتهم .ويزيد على ذلك أن أخاهم أبا زيد ، غادر الأندلس في سنة ١٨٤ﻫ ، وعبر إلى المغرب وسار إلى السوس ٰ راكبا على حمارة ، وسمته العامة من أجل ذلك بأبي حمارة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٥٤ و ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب و نظر الجان ؛ المخطوط السابق ذكره لوحة ٢٧

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٨٩.

وأنه نزل بجبل سكسا وعاش هنالك ، وهو يرتزق من النسخ ، وأنه كان مايزال بقيد الحياة ، هو وأخوه محمد المقيم بغرناطة ، حتى الوقت الذى كتب فيه ابن عذارى هذه السطور ، وهو عام اثنى عشر وسبعائة (١).

هذا ، وتقدم إلينا الرواية الإسلامية ، قصة أخرى عن أخ لأبى دبوس ، آخر الحلفاء الموحدين ، هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله ، حفيد الحليفة عبد المؤمن ، خلاصها أن هذا السيد ، أو السويد حسما تنعته الرواية ، كان مقيا بالأندلس ، وكان قد لحأ إلى ملك قشتالة ألفونسو العاشر ، وعاش تحت رعايته بمدينة إشبيلية . وفي أو اخر سنة ٢٥٩ ه (١٢٦١ م) ، أعلن هذا السويد اعتناقه لدين النصرانية ، في حفل عام أقيم لهذا الغرض ، فقام ملك قشتالة بحلق لحيته بيده ، وكساه حلة ملوكية ، وعندئذ صعد السويد الموحدي ، إلى كرسي عال يشرف منه على الناس ، ثم قال: « أشهدكم يا من حضر من المسلمين والنصاري واليهود ، أنني قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة ، وكنت أكتمه ، وأنا الآن قد أمحته وأظهرته ، وأن دين المسيح بن مريم ، هو الدين القديم الأزلى » ؛ ألآن قد أمحته ملك قشتالة ، فأنني على السويد وهنأه باعتناق النصرانية . على أن هذا السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصره ، فقد توفي بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشهر فقط ، وذلك في أو ائل سنة ٢٦٠ ه (١٢٦٢ م) (٢)

وإنا لنقف قليلا ، عند هذه الظاهرة الأليمة ، التي تكررت بين بعض السادة من بني عبد المؤمن ، وهي إقبالهم على اعتناق النصرانية ، وخروجهم بهذه الطريقة المثيرة ، على دين آبائهم وأجدادهم العريق ، الذين جاهدوا في سبيل إعزازه أيما جهاد ، وعلى إمامهم الموحدية ، ومقام خلافهم العظيمة . وليس من شك في أن هذه الرّدة ، التي تكررت على يد أبي محمد عبد الله البياسي ، وأخيه السيد أبي زيد والى بلنسية ، ثم على يد هذا السويد أبي زيد ، لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق بالإيمان أو العقيدة ، وإنما كانت ترجع إلى بواعث مادية ودنيوية ، وذلك حسما تدلى به بالأخص حالة البياسي وأخيه السيد أبي زيد . ولاريب أن في هذه الصفحة المؤلمة ما يصدع من هيبة الحلافة الموحدية ، ومن عظمة تاريخها .

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ص ٤٥٤. وهذه السطور تكشف لنا لأول مرة ، عن جانب من حياة المؤرخ ابن عذارى ، والعصر الذى عاش فيه ، وقد امتد حسبما ينبئنا بنفسه ، إلى ما بعد سنة ٧١٧هـ، ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية ، وشطراً كبيراً من حياة الدولة المرينية في مراحلها الأولى.

# الفضلالابع

## نهاية الدولة الموحدية

### وعوامل تفككها وسقوطها

مبابعة أبي العلاء إدريس ألواثق . الوحشة بينه وبين زعيم هسكورة . خروج الواثق في قواته . تصرفاته ومحاولاته لدى هسكورة . مخاطبته ووعوده للأمير آبي يُوسف . مؤامرة في مراكش ضد الواثق . ضبطها و إخمادها . تأهب الواثق للزحف على بلاد السوس . و رو د مبايعة يغمراسن وتحذيره من بني مرين . مسير الواثق ونزوله في جبال السوس . مهاجمته لحصن تيزغت واقتحامه . مسيره إلى حصن تيوينوين . مهاحمة الحصن وصموده . على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة . مسير الواثق إلى الحضرة في موكبه الحلافي الفخي . أبو يوسف يطالب الواثق بتنفيذه عهوده . شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه . رده الحاف على ألى يوسف . غضب أبي يوسف وزحفه على الحضرة الموحدية . استنجاد الواثق بيغمر اسن . مهاحمة يغمر اسن لأطراف الأراضي المرينية . ارتداد أبي يوسف لمحاربته . اللقاء بينهما في و ادى تلاغ . المعركة العنيفة . هزيمة يغمر اسن وفراره إلى تلمسان . عود أبي يوسف إلى التأهب لمحاربة الواثق . مميره إلى مراكش وغزواته المخربة في طريقه . أبودبوس يحشد سائر قواته . خروجه للقاء بني مرين . ارتداد أبي يوسف نحو الشهال ومطاولة الموحدين . اللقاء بين الفريقين في وادي غفو . المعركة المضطرمة . بلاء أبي دبوس و جيشه . صمود بي مرين . مصرع أبي دبوس و تمزيق قواته . تعليق رأسه على سور فاس . مسير أبي يوسف إلىمراكش . فرار الموحدين إلى تينملل . دخول أبييوسف مراكش واستقباله ومبايعته . انتهاء الدولة الموحدية . سيطرة بني مرين على سائر المغرب الأقصى . أبويوسف يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس. خروجه لمطاردة العرب في قطاع درعة و إخماد حركتهم. عوده إلى مراكش . مطاردته لبقايا الموحدين . ظفره بالقبض على بعض أكابرهم وإعدامهم. أبو يوسف يعقد ولاية العهد لولده أبي مالك . مسيره صوب سبتة وطنجة . استيلاؤه علىطنجة . إذعان العزفي صاحب سبتة و إقراره بالطاعة . •سير أبي يوسف إلى سجلهاسة و افتتاحها . جهاد أبي يوسف بالأندلس و نصرته لمملكة غرناطة . كون هذا الحهاد استمرار لرسالة المغرب التاريخية . وفاة السلطان أبيوسف . الدولة الموحدية وعوامل تفككها . موقعة العقاب وآثارها . العوامل الأدبية . الحكومة الموحدية وصفتها الإقطاعية والعائلية.ضعفهذا النظاموقصوره. استطالةالمهالكالنصرانيةعلىالأندلس. قصور الجيوش الموحدية عن حمايتها . التنافس على عرش الخلافة . خروج البياسي وأخيه السيد أبي زيد وما ترتب على ذلك . ثورةبنيغانية وتخريبها لبلاد إفريقية . إنسلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية . إنسلاخ تلمسان وسبتة وطنجة . نهوض بنيمرين و استيلاؤهم تباعا على المغرب الأقصى . العوامل الأدبية . تحولَ الإمامة إلى ملك دنيوي . إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها . ماخسرته الحلافة الموحدية بذلك . تقلب القبائل البربرية وطوائف العرب. الحرب الأهلية بين الخلفاء. انهيار الدولة الموحدية وكونه لم يحدث صدى قوياً . انهيار الصرح القبلي الموحدي . عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون . مصير هذه القبائل . اندثار هرغة قبيلة آلمهدى . قبر المهدى بنينملل . هنتاتة وفوزها بسلطان إفريقية . مصير جدميوه وغيرها .

لما دخل أبو العلى إدريس ، الملقب بأبى دبوس حضرة مراكش فى اليوم الثانى والعشرين من محرم سنة ٦٦٥ه ، واحتل القصر عقب فرار الحليفة المرتضى بابعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة ، وتلقب حسما تقدم بالواثق بالله . وكان أول

ما قام به أن ركب فى اليوم التالى ، وطاف بأحياء الحضرة ، للعمل على توطيد السكينة والنظام ، وتهدئة روع الناس ، وقمع المعتدين والمفسدين ، ثم كتب إلى حليفه ، الأمير أبى يوسف عاهل بنى مرين ، ينبئه بما تم ، وما انتهى إليه مجرى الحوادث ، ولبثت المحاطبات بينهما مدى حين .

بيد أنه وقعت وحشة ، بن الواثق وبن ابن جلداسن زعيم هسكورة ، لم لم توضح لنا الرواية أسبابها ، وكان ابن جلداسن من حلفائه ، ومعاونيه في حركته إلى افتتاح مراكش ، حسما ذكر في موضعه ، ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أشهر حتى أخذ الواثق في الأهبة للحركة والخروج ، فخرج في قواته من مراكش ، في الثاني عشر من شعبان سنة ٦٦٥ ، ه فنزل أولا بالبحرة ، ثم سار إلى بلاد هيلانة فوادي أغات ، ونزل فيه بمكان يسمى تادارت معطاسة ، وهنالك وفد عليه بعض أشياخ هسكورة ، ومنهم الشيخ حميدي بن مخلوف الهسكوري ، وكان يقوم من قبل الواثق بالاتصال بالأمير أبي يوسف ، ويتر دد بينهما في مر اسلات ومفاوضات مختلفة . وقدم الواثق أبا موسى بن عزوز على بلاد حاحة ، ليقوم بالنظر في أعمالها وتحصيل جبايتها ، وبعث رجلامن ثقاته ، هو عبدالعزيز بن عطوش إلى ابن جلداسن زعيم هسكورة ، ليستطلع الأمر ، وليحادثه في بعض الشؤون ، فعاد هذا الرسول ، وأبلغه ما وقف عليه ، والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت عند ثذ ولم ير الواثق في موقف ابن جلداسن ما ستدعى الغضب والمؤاخذة ، فتركه على حاله ، وقنع منه بالطاعة ، مؤثراً مودته على خصومته (١) ج

وسار الواثق بعد ذلك من تادارت إلى الولجة الواقعة فى شرقها ، وفى أثناء ذلك جاءت الأنباء بانصراف بنى مرين ، وإجازتهم لوادى أم الربيع ومسيرهم إلى بلادهم ، وكان الأمير أبو يوسف يعقوب ، قد خرج فى حشوده من فاس ، وسار إلى بلاد د كاله وانتسف زروعها ، نذيرا لأبى دبوس ، فبعث إليه أبو دبوس الشيخ الصالح أبا العباس الهسكورى بهدية سنية ، ليطمئه وليؤكد له أنه سوف يفى بعهوده وينفذ ما اشترطه على نفسه ، فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد ، وارتد منصرفا إلى بلاده . فكان ذلك من بواعث الارتياح فى المحلة الموحدية (٢). بيد أنه وصلت فى نفس الوقت ، أنباء تدل على أنه يخشى من وقوع أحداث فى الحضرة ، من جراء نشاط مريب ، يقوم به السيد عبدالعزيز بن الحليفة السعيد ، فسار الواثق فى من جراء نشاط مريب ، يقوم به السيد عبدالعزيز بن الحليفة السعيد ، فسار الواثق فى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ٥٥٧ و ٥٨.

جنده، إلى تاونزرت على مقربة من الحضرة، وبعث من هنالك بعض قواته لتحصيل الجباية من حاحة ورجراجة ، وكان السيد عبدالعزيز هذا، من ولد الحليفة الراحل السعيد ، وكان يرى أن قيام الواثق فى الحلافة ، وهو ليس من عقب المنصور ، اغتصابا يجب منعه ، وانضم إليه فى ذلك بعض الزعماء، وكاتب ابن جلداسن شيخ هسكورة سراً ، ليقوم بمعاونته ، ووقف الواثق على ذلك من صهره ، السيد أبى زيد ابن السيد أبى عمران والى مراكش ، وضبطت بعض كتب كانت مرسلة ، من السيد عبدالعزيز إلى جلداسن ، وكان السيد عبدالعزيز يلزم داره متحرزاً على نفسه ، فعمل السيد أبو زيد على استدراجه واستدعائه ، فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين ، فواجهه بما نسب إليه ، وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه ، فأسقط فى يده و مهت ، فواجهه بما نسب إليه ، وأعدم بأمر الواثق ، وأخدت هذه المؤامرة فى مهدها (۱) .

وعلى أثر ذلك أخذ الواثق فى الأهبة للزحف على السوس ، وفى خلال وجوده بوادى تانسيفت ، وردت إليه هدية ومكاتبة ، من الأمير يغمر اسن بن زيان صاحب تلمسان ، يقدم فيها بيعته للخليفة الموحدى ، وبحذره من أطاع بنى مرين فيا بتى من أقطار الدولة الموحدية ، وبعد بمحالفته ، وتعهده بأن يكفيه شر بنى مرين . وذاع أمر هذه البيعة الهامة بين الجند ، وضربت الطبول ابتهاجا بها ، وعم السرور لذلك فى المحلة الموحدية (٢) . ثم تحرك الواثق صوب بلاد السوس ، وتقدمه الشيخ أبوزكريا ابن وانودين ، ليستنفر القبائل للخدمة ، والحركة ضد على بن يدر الثائر بالسوس ، واستمرت الحملة فى مسيرها حتى وصلت إلى جبال السوس (وهى شعبة من جبال الأطلس) ، ونزلت هنالك فى بعض البسائط ، وهنالك قضى الواثق عيد الفطر .

وأخذت الحملة بعد ذلك فى التنقل بين القبائل ، وأصدر الواثق عدداً من الظهائر لبطون جزولة وغيرها ، يبلغهم عزمه ، على القضاء على ثورة على بين يدر وتأمين أرجاء نواحى السوس . ثم مرت الحملة بتارودنت حاضرة السوس ، وقد خرب أكثرها ، ونزلت المحلة هنالك فى واد أخضر ، فى أسفل حصن تيزغت المنيع ، وكانت به حامية قوية ، من جند على بن يدر ، فاستعد الحند لمهاجمته ، ونشبت بينهم وبين حاميته معارك عنيفة ، استمرت بضعة أيام ، حى اضطر قائده أخيراً ، واسمه حمدين ، إلى طلب الأمان ، وقرر بأن على بن يدر ، على

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٥٩٩ و ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية من ١٢٧ ، والبيان المغرب ص ٤٦١ .

استعداد لإعلان الطاعة ، وقبل الواثق طلبه ، ولكن لم يتم التسليم ، وانتهى الأمر ، بأن اقتحم الموحدون أحواز الحصن ، بعد قتال شديد ، ولحأت الحامية إلى الداخل ، بعد أن قتل منهم عدد جم . وأخيراً اقتحم الحصن نفسه ، وأبيدت حاميته قتلا وأسراً ، وكانت أخت على بن يدر ضمن الأسرى ، وكتب بالفتح إلى الحضرة ، وكان ذلك في ١٣ شوال سنة ٦٦٥ ه(١).

وفى اليوم الحادى والعشرين من شوال ، استأنفت الحملة سرها داخل بلاد السوس ، وقدم عندئذ أبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير من واوزجيت ، وهم من خصوم على بن يدر ، وبعد يومين نزلت الحملة قرب تارودنت ، وكان ابن يدر قد خرب حصها الكبير وهدمه ، فأمر الواثق بتجديده وأعادة بنائه ، ولكن لم يم أمره بذلك . واتجهت الحملة بعد ذلك ، إلى حصن تيوينوين ، وهو من أعظم حصون السوس وأمنعها ، وكان في معظم الأحيان مركزاً للعصيان والثورة ، فاستعدت حاميته القوية للدفاع ، وهاجم الموحدون الحصن ، وذلك في الثاني من ذي القعدة ، فدافعت حاميته دفاعا شديداً ، ووصل عندئذ كتاب من السيد أبي زيد والى مراكش ، ومعه كتاب ببيعة أبي الحسن على بن أبي على ، من زعماء الحلط ، ودخوله في الطاعة ، فكان لذلك أطيب وقع . ولما رأى الواثق مناعة الحصن ، وشدة بأس حاميته ، قرر اتخاذ الأهبة لاقتحامه ، بمعاونة من كان معه ، من حشود العرب وزناتة ، ولمطة وبني واوزجيت ، وهوجم الحصن بشدة ، من حشود العرب وزناتة ، ولمطة وبني واوزجيت ، وهوجم الحصن بشدة ،

واستمر الأمر كذلك حتى مر عيد الأضحى . وفى الحادى والعشرين من ذى الحجة ، وصل رسل على بن يدر ، يعرضون التوبة ، ويعدون البيعة والطاعة ، ولكن لم يتم شيء من ذلك ، واستمر حصن تيوبنوين على امتناعه . وورد على المحلة خلال ذلك كثير من عرب المعقل فى أهلهم وأموالهم برياسة شيخهم عبد المؤمن بن أبى الطيب لتقديم بيعهم ، فتلقاهم الوزير أبوموسى ومعه العسكر ، وأكرم الواثق وفادتهم ، وأجزل صلاتهم ، وسمح لهم بروية إخوانهم من المعتقلين ، فاطمأنوا عليهم ، ووعدوا بتسريحهم ، ثم عادوا إلى منازلهم (٢) .

وفى الثامن والعشرين من المحرم سنة ٦٦٦ ه ، تأهب الواثق للعود إلى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٤٦٥ و ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة السنية ١٢٦ و١٢٧ ، والبيان المغرب ص ٤٧٠ .

حاضرته ، وانتظم الموكب الحلافى ، فى أكمل وضع وأفخمه ، على نسق المواكب الموحدية ، فحمل المصحف الكريم ( مصحف عيان ) ، فى هو دجه بزينته القديمة ، وجعلت قلائد الفضة فى عنق الجمل الذي محمله ، وجملت البغال بالكسى الجميلة ، وارتدى العبيد الذين يقو دونها الثياب البيض ، وسار الواثق وراء المصحف ، ومعه الأهل والقرابة والحاشية ، ومن بعدهم الوزراء فى الساقة ، ومعهم الأعلام الحلافية السبعة ، وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامتها التقليدية ، وسار الموكب على هذا النمط حتى أشرف على الحضرة ، فبرزت الناس والفرسان لاستقباله أعظم بروز ، وهم يحملون البنود والطبول ، واحتشد العرب من سائر البطون ، وكان يوما مشهود آلاً . ولم يكن يخطر يومئذ ببال أحد أن الحلافة الموحدية تشهر آخر مواكما ، وأنه سيكون لها بمثابة موكب الوداع ، الذي تنهار من بعده ، وتلفظ أنفاسها الأخيرة .

#### - Y --

وكان قد مضى عندئذ زهاء عام ، مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس حضرة مراكش ، وتبوأ الحلافة ، بمعاونة أبى يوسف ، ولم تبدر أية بادرة من أبى دبوس، تدل على أنه يعتز م الوفاء بعهوده ، وإشراك العاهل المرينى ، فيا افتتحه من بقايا الدولة الموحدية القديمة ، معاونة جنده وأمواله ، وعندئذ كتبأبو يوسف إلى أبى دبوس ينذره بوجوب تنفيذ عهوده ، وتمكينه من نصف البلاد التى غلب عليها ، وفاء بعهوده . وكان أبودبوس مذ وعده يغمر اسنصاحب تلمسان محلفه ومعاونته ، ومذ توالت عليه بيعات القبائل من العرب والبربر ، خلال زحفه على السوس ، قد شعر بتوطد سلطانه ، واشتداد ساعده ، واعتزم أن يدافع عن عرشه ، وعن تراث الدولة الموحدية . فلما جاءه نذير أبو يوسف ، رد رسوله بجفاء ، وطلب إليه أن يبلغ سيده ، بأن يقنع بما فى يده من البلاد ، وإلا جرد عليه جنوداً لاقبل له بها ، وكتب إلى أبى يوسف كتابا شديد اللهجة ، يخاطبه عليه جنوداً لاقبل له بها ، وكتب إلى أبى يوسف كتابا شديد اللهجة ، يخاطبه في حضود بنى مرين والمغرب ، وعبر وادى أم الربيع ، وزحف على العاصمة في حشود بنى مرين والمغرب ، وعبر وادى أم الربيع ، وزحف على العاصمة

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ص ۷۱، و ۱۷ و ۷۷۶ و هنا ينهى المجلد الثالث من كتاب «البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس و المغرب « لابن عذارى المراكشي و هو المخطوط الذي و جد فى الخزانة الناصرية بثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه فى الفصل الحاص بالمصادر . وقد تم نشره بمدينة تطوان بعناية الأستاذ ا . هويسى مير انده و مساهمة الأستاذين محمد بن تاويت و ابر اهيم الكتاني (أو اخر سنة ١٩٦٣) وقد كان لنا خلال قيامنا بتأليف هذا الكتاب من أقيم مصادرنا ، وأهمها ، وأكثرها تفصيلا .

الموحدية ، وهو ينتسف الزروع ، ويخرب المنازل والضياع ، فاضطربت الأحوال في مراكش ، وانقطعت عنها الموارد ، وقلت المؤن ، وارتفعت الأسعار فامتنع أبو دبوس بالحضرة، وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان، يستغيث به ، ومع رسله إليه هدية سنية . فنهض يغمراسن في حشوده ، منتهزآ فرصة ابتعاد أبي يوسف بالقوات المرينية ، وأخذ يغير على أطراف المغرب الخاضعة لبني مرين ، ولاسيا في وادى ملوية ، أصل منازلهم ، ويعيث فيها تخريباً ونهبا وسلبا . فلما وقف أبو يوسف على ذلك اعترم لفوره ، أن يترك أمر العاصمة الموحدية مؤتتا ، وأن يسير لقتال يغمراسن ، والقضاء على حركته أولا ، ثم يعود لمناجزة الموحدين . ومن ثم فقد غادر وادى تانسيفت ، وارتد راجعا في قواته إلى فاس ، فأقام بها أياما يستكمل أهبته ، ثم غادرها في جموع عظيمة ، حسنة الأهبة والسلاح ، وذلك في منتصف شهر ربيع الأول سنة ٦٦٦ه وكان يغمراسن في تلك الأثناء قد استكمل من جانبه أهباته ، وحشد سائر قواته لملاقاة المرينيين . وسار أبو يوسف نحو وادى ملوية ، من طريق أجر سيف أو كرسيف، وكان اللقاء بوادى تلاغ، فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة طاحنة، قاتل فيها كلاهما بمنتهي الإقدام والشجاعة ، وامتازت بالأخص بمثول النساء في الهوادج والمراكب سافرات بن الفريقين ، وتحريضهن للشجعان على الثبات والإقدام ، وانتهت بانتصار بني مرين ، وهزيمة يغمراسن وقومه بني عبد الواد ، وتمزيق صفوفهم ، ومصرع جماعة من أكابرهم ، وفي مقدمتهم أبو حفص ولد يغمراسن . وفر يغمراسن بفلوله صوب تلمسان ، وتبددت جموعه ، واستولى بنو مرين على سائر مافى محلته ، من السلاح والعتاد والأموال ، ووقعت هذه الهزيمة الشنيعة على يغمر اسن في الثاني عشر من جمادي الآخرة سنة ٦٦٦هـ(١).

وهكذا قضى أبو يوسف ، على الجهة المعادية فى مؤخرته ، بالقضاء على قوى أمير تلمسان ، وارتد بقواته إلى فاس فاستراح بها حينا ، وهو يستكمل أهباته للمعركة التالية . ثم غادر فاس فى شهر شعبان من نفس العام ( ٦٦٦ه) فى حشود ضخمة ، وعبر وادى أم الربيع ، وهبط إلى البسائط المودية إلى مراكش، وهو يسرح جنده فى كل ناحية لانتساف الزروع ، وتخريب الضياع ، والنهب والسبى ، وأنفق بقية سنة ٦٦٦ ه فى القيام بتلك الغزوات المخربة ، ثم غزا عرب الحلط

<sup>(</sup>١) الذخيرة السنية ص ١٣١ و١٣٢ وابن خلدون ج ٧ ص ١٨٠ .

ومنازلهم بناحية تادلا ، وأثخن فيهم ، ومزق جموعهم ثم غزا وادى العبيد ، ونفذ إلى منازل صهاجة ، وهى الواقعة فى شمالى وادى تانسيفت ، وعاث فيها . واستغرقت هذه الغزوات المحلية عاما آخر هوعام ٣٦٧ه ( ١٢٦٨ م )(١).

وكان البلاط الموحدي خلال ذلك ، قد ساده الاضطراب والحزع ، وأخذ أشياخ الموحدين والعرب ، بهيبون بأبي دبوس أن ينهض لرد بني مرين ، ودفع عاديتهم ، بعد أن تفاقم الأمر ، وخربت الديار ، وقتل الأهل والإخوة أو شردوا ، ولم يكن أمام أني دبوس في الواقع أي سبيل آخر سوى خوضهذه المعركة الحاسمة ، فحشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا الروم ، واجتمع له من ذلك جيش ضخم ، وخرج في قوانه من مراكش يريد لقاء بني مرين ، وكان آخر الحلفاء الموحدين شجاعا مقداما ، وكان يعرف أنه سوف مخوض المعركة الأخيرة والحاسمة ، فإما أن يكتب له النصر على بني مرين ، وعندئذٌ يستطيع أن يردهم إلى منازلهم ، فيما وراء وادى أم الربيع ، وأما أن يلقى هزيمته الحاسمة ويسقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين . ولما علم أبو يوسف مخروج أبى دبوس في قواته لمحاربته ، رأى أن ياجأ إلى خطة لاستدراجه وإبعاده عن قواعده ، فارتد في قواته صوب الشهال . وتصور لنا الرواية ارتداد بني مرين ، أمام زحف أبي دبوس ، في صورة الحدعة الحربية ، وقد يكون ذلك صحيحاً ، ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المريني ، وقف على ضخامة الحيش الموحدي وجسن استعداده ، وأنه خشى أن نخوض معه المعركة الحاسمة ، قبل العمل على مطاولته وإنهاكه . وعلى أى حال فقد ارتد أبويوسف في قواته نحو الشمال ، وسار الجيش الموحدي في أثره ، وهو يطاوله من موضع لآخر ، واعتقد أبو دبوس من جهة أخرى أنه يطارد جيشاً مخشى لقاءه ، واستمرت هذه المطاردة حتى وادى غفو ، وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا للقاء الموحدين . ونشبت في وادى غفو بن الحيشين معركة عنيفة ، قاتل فها الفريقان بمنتهى الشجاعة والجلد ، وكان الموحدون يوالون الهجوم على بني مرين، وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه ، ولكن بنومرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة حتى اختلت صفوف الموحدين ، وتمكنت جماعة من أنجاد فرسانهم ، من تطويق أبي دبوس وصحبه الذين حوله ، والتحمت بينهما معركة عنيفة ، أثخن فيها أبودبوس

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ٢٠٤ ، و ابن خلدون ج ٧ ص ١٨٢ .

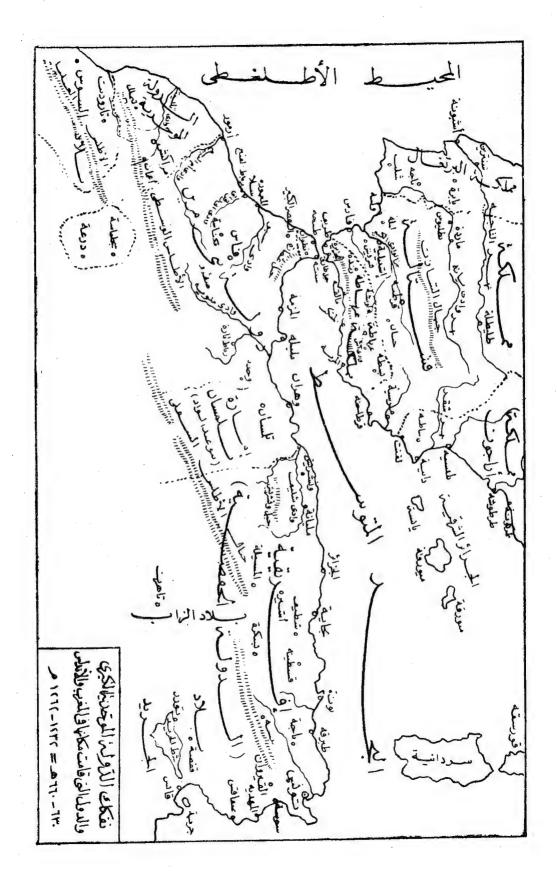

طعناً بالرماح ، وسقط صريعا عن جواده ، وقتل معه وزيره أبو موسى عمران ، وكاتبه على بن عبد الله المغيلى، ومزقت صفوف الموحدين وبدد شملهم ، وسقطت محلتهم ، بسائر ما فيها من الأمتعة والأموال ، فى أيدى بنى مرين ، واحتر رأس آخر الحلفاء الموحدين، وحمل إلى أنى يوسف ، فخرساجداً شكراً لله على ما أولاه من النصر ، وأرسلت الرأس فعلقت على سورفاس « ليعتبر برويتها جميع الناس» . ووقعت هذه الهزيمة الساحقة على الموحدين وهلك آخر خلفائهم فى يوم الأحد الثانى من شهر المحرم سنة ٦٦٨ ه (أول سبتمبر ١٢٦٩ م)(١).

وعلى أثر هذا النصر الحاسم ، سار الأمير أبو يوسف إلى مراكش ، وكان قد فر من كان مها من قرابة الخليفة وأشياخ الموحدين ، على أثر وقوفهم على نبأ النكبة المروعة ، ولحأوا إلى جبال الموحدين في تينملل ، وهنالك بايعوا بالخلافة السيد أبا اسماق أخا الحليفة المرتضى . بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو إلى الرثاء . وفي يوم الأحد التاسع من المحرم سنة ٦٦٨ﻫ ، دخل عاهل بني مرين أبو يوسف يعقوب حضرة مراكش في موكب فخم ، فاستقبله سائر الأكابر والوجوه ، منالفقهاء والقضاة والأشياخ، وبايعوه بالطاعة ، والتمسوا إليه الأمان والحماية ، فأمنهم أبو يوسف وطمأنهم ، وأذاع الأمان لسائر أهل المدينة ، وأحوازها فاطمأن الحميع ، وسادت السكينة والأمن ، واستقرت الأمور ، ونزل أبو يوسف بالقصبة ، وتم له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى ، وقامت على أنقاض الدولة الموحدية الأخبرة، دولة جديدة هي دولة بني مرين الفتية، تسيطر على سائر أنحاء المغرب الأقصى ، من وادى ملوية وجبال الأطلس الوسطى شرقا ، حتى المحيط الأطلنطي غربا، ومن رباط تازا وجبال غارة شمالاحتى وادى تانسيفت جنوبا ، وتسمى أبو يوسف منذ دخوله حضرة مراكش « بأمبر المسلمين » ، وخرجت كتبه إلى القبائل مهذا اللقب ، وكان قبل ذلك يكتني بلقب « الأمير » (٢). ولبث أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب ، مقما بمراكش إلى شهر رمضان سنة ٦٦٩ هـ ، وهو ينظر في شئونها وينظم أحوالها ، وترد إليه الوفود مهنئة من كل صوب ، وفي خلال ذلك ، بعث ابنه الأمير أبا مالك عبد الواحد في حملة قوية إلى بلاد السوس لغزوها ، وإخضاع من بها ، من الثوار والقبائل الحارجة

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ، وروض القرطاس ص ۲۰۰ ، وابن خلدون ج ٦ص ٢٦٥ وج ٧ ص ١٨٢ . . (٢) الذخيرة السنية ص ١٣٤ .

عن الطاعة ، فسار إليها ، وغزا مختلف نواحها ، واستمر فى توغله حتى ماسة ، ثغر السوس الأقصى ، وفرض الطاعة على سائر النواحى والقبائل ، ثم عاد إلى الحضرة . وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه ، إلى غزو طوائف العرب ، التى بسطت سلطانها على منطقة درعة ، وملكت حصوبها ، وعاثت فيها قتلا ونهبا ، فسار إليهم فى رمضان ، واخترق منطق درعة ، واستنزلهم تباعا ، وقتل منهم عدداً كبيراً ، واستولى على أموالهم ودوابهم ، وسبى نساءهم ، وافتتح سائر بلاد درعة وحصوبها ، وقضى فى غزوته هذه زهاء شهرين ، ثم عاد إلى مراكش فى منتصف شهر شوال ، فأقام بها فترة قصيرة ، وعقد عليها وعلى أعمالها لمحمد ابن على بن يحيى ، وهو من أكابر قرابته ووزرائه ، وأنزله بالقصبة ، وفوض أبنا كانوا(۱) . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة ١٧٤ه ، بأحواز أبنا كانوا(۱) . وكان من آثار هذه المطاردة أن قبض فى سنة ١٧٤ه ، بأحواز تينملل ، على السيد إسحق بن السيد أبى ابراهيم ، أخى الخليفة المرتضى ، وكان قد نصبه الموحدون هنالك خليفة كما تقدم ، وقبض كذلك على ابن عمه السيد أبى الربيع وغيره من القرابة ، وسيقوا مع أولادهم إلى مراكش وقتلوا جميعا(۲).

وغادر أبو يوسف مراكش فى منتصف ذى القعدة (٦٦٩هـ) فسار إلى رباط الفتح ، وقضى بها عيد الأضحى ، ثم أخذ البيعة لولده الأمير أبى مالك بولاية عهده (٦٠) ، وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس .

وعنى أبو يوسف بأمر سبتة وطنجة لما لها من أهمية بارزة بموقعهما على المضيق، وكونهما معبر المغرب إلى الأندلس، ومعبر الأندلس إلى المغرب، ولاسيا بعد ما ظهر من نيات اسبانيا العدوانية نحو المغرب، منذ غزو سفها لثغر سلا، فاعتزم الاستيلاء على هذين الثغرين الهامين، وكان ابنه الأمير أبومالك قد زحف على طنجة فى سنة ٦٦٦ه، ولكنها امتنعت عليه، وكان يسيطر على كلا الثغرين، الفقيه العزفى حسبا تقدم ذكره. فسار أبو يوسف فى قواته إلى طنجة فى أو ائل سنة ٢٧٢ه، واستولى عليها، ومنح الأمان لأهلها، ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب فى قوة كبيرة إلى سبتة فنازلتها أياما، ثم أذعن العزفى إلى الطاعة، وتعهد بأداء

<sup>(</sup>۱) الذخيرة السنية ص ١٣٤و ١٣٨، وروض القرطاس ص ٢٠٦و٢٠، وابن خلدون ج ٧ ص ١٨٢ . (٢) ابن خلدون ج ٧ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ص ١٣٩ ، وروض القرطاس ص ٢٠٦.

الحزية ، فتقبل السلطان منه ذلك ، وارتد عائداً في قواته إلى فاس(١) .

ولم يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى سحلاسة ، وكانت بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان ، وحلفائه من عرب المنبات من بطون المعقل، فسار إليها أبو يوسف فى جيش ضخم، وضرب حولها الحصار، ثم اقتحمها عنوة ، وكان افتتاحها فى شهر صفر سنة ٦٧٣ ه . وتم بذلك افتتاح بنى مرين لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره ، وبسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة .

ووقعت قبل ذلك فى سنة ٦٧٠ ه ، حروب ومعارك طاحنة بين أبى يوسف ويغمراسن فى أحواز تلمسان ، ووجدة ، كان النصر فيها لأبى يوسف ، وهى أحداث ليس من موضوعنا أن نتناولها هنا ، لأنها تتعلق بتاريخ بنى مرين وبنى عبد الواد ، ولاعلاقة لها بتاريخ الدولة الموحدية .

أما عبور السلطان أبي يوسف إلى الأندلس بعد ذلك غير مرة ، استجابة لنداء ابن الأحمر صاحب غرناطة ، وجهاده بها ضد النصارى ، وانتصاراته الباهرة في ذلك الميدان ، وماكان بينه وبن ابن الأحمر طوراً بعد طور ، من التحالف والقطيعة ، فقد تناولناه مفصلا في كتابنا و نهاية الأندلس » . وإنما نود أن نشير هنا إلى أن نزول بني مرين ميدان الجهاد بالأندلس ، إنماكان قياما بنفس الرسالة التاريخية ، التي بدأ بها المغرب منذ عصر المرابطين ، وأن بني مرين خلفوا الموحدين ، في القيام بأعمال الحهاد في الأندلس ، ولكن بعد فوات الوقت ، وبعد سقوط معظم القواعد الأندلسية التالدة ، في أيدى النصارى ، خلال الفترة التي انهار فيها سلطان الدولة الموحدية ، وتضاءلت قواها ومواردها بالأندلس ثم المغرب . يد أن تدخل بني مرين في سير الحوادث بالأندلس ، ومناصرتهم لمملكة غرناطة ، آخر المالك الإسلامية بالأندلس ، عصراً امتد زهاء ثمانين عاما ، كان أكبر عون لها في كفاحها ضد اسبانيا النصرانية ، وفي صمودها الطويل ، كان أكبر عون لها في كفاحها ضد اسبانيا النصرانية ، وفي صمودها الطويل ، في ميدان الصراع ، ولولا عون بني مرين وعبورهم المتوالي إلى شبه الجزيرة ، ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة ، لماكتب لغرناطة كل هذا العمر الطويل الذي عاشته ، والذي امتد بعد انهيار الأندلس الكبرى زهاء قرنين آخرين .

وتوفى السلطان أبو يوسف يعقوب المريني ، قاهر الدولة الموحدية ومبيدها بعد حياة حافلة بالفتوح المظفرة، في أنحاء المغرب، وأعمال الحهاد الحليلة بالأنداس

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۸۷

وذلك بثغر الحزيرة الحضراء ، في المحرم سنة ١٨٥ه (مارس سنة ١٢٨٥ م) وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأندلس لقب المنصور بالله(١).

- 4 -

والآن نقف لحظة تأمل ، نحاول فها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الموحدية ، بعد أن عاشت منذ قيامها ، بإعلان المهدى ابن تومرت لإمامته ورياسته ، في جبل إنجلنز في رمضان سنة ١٥ه ه ، حتى سقوط حاضرتها مراكش ، في يد السلطان أني يوسف يعقوب المريني في المحرم سنة ٦٦٨ ه ، مائة واثنتين وخمسين عاما ، قضت منها زهاء نصف قرن ، في القضاء على الدولة المرابطية بالمغرب، وافتتاح سائر أقطاره ، ثم افتتاح إفريقية وثغورها ، وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك ، والقضاء على ثورة ابن مردنيش والاستيلاء على مملكة مرسية، آخر مهاد الثورة والمقاومة بالاندلس، وذلك في سنة ٥٦٧ه ، وقامت الإمبراطورية الموحدية الكبرى من ذلك التاريخ ، تمتد من لوبية وساحل تونس شرقا ، حتى المحيط الأطلنطي غربا ، ومن ضفاف نهر التاجُهُ بالأندلس شمالاً ، حتى وادى درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء الكبرى جنوبا . على أن هذه الإمر اطورية العظيمة المترامية الأطراف ، لم تمكث على وحدتها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن ، هو الذي يشغله الشطر الأخبر من عهد الخليفة عبد المؤمن ، وعهد ولده الخليفة أبي يعقوب يوسف ، ثم عهد الخليفة المنصور . ومنذ عهد ولد المنصور ، الخليفة محمد الناصر ( ٥٩٥ ـــ • ٣٦١ )، تعمل عوامل الانحلال والتفكك ، التي بدأت قبل ذلك حتى في عهد المنصور، وحجبتها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة ، عملها الفعال ، فيتقويض دعائم الدولة الموحدية ، وتمزيق وحدتها . ويمكننا أن نعتبر موقعة العقاب المشئومة ( صفر ٢٠٩ هـ يوليه ١٢١٢ م) أخطر العوامل الحاسمة ، في تسرب هذا الانحلال ، إلى ذلك الصرح الشامخ ، فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس الدولة الموحدية إلى الأعماق ، وكان ماوقع فها من إفناء مروع للجيوش الموحدية وسحق لقوى الدولة ومواردها العسكرية ، نذيراً واضحاً بانحلالها ، وتضعضع قواها ، وتضاءل مواردها . ثم جاء عصر الخلفاء الأحداث والخلفاء الضعاف ،

<sup>(</sup>١) راجع في جهاد أبي يوسف وغزواته بالأندلس كتاب « ساية الأندلس وقاريخ العرب المتنصرين » الطبعة الثانية ص ٨٨ – ٨٨ .

وعصر التنافس على عرش الحلافة ، والحروب الأهلية المستمرة ، وذلك كله في ظل دولة تقتص أطرافها وتنهار مواردها تباعا .

على أن موقعة العقاب الحاسمة ، جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى ، كانت تجتمع تباعا ، لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية ، في صرح الدولة الموحدية . وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتى في ظل عصر النهضة ، وعصر الحلفاء الأقوياء ، وقد كان في مقدمة هذه العوامل ، نظام الحكومة الموحدية ذاته ، وأسلوب الحكم الموحدي . فقد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس العصبية والقبيلة والأسرة ، وكان الحليفة الموحدي وهو رأس الدولة ، بجعل من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية ، فلايتولى الحكم في الأقطار والعمالات سوى السادة من أبناء الخليفة ، وأبناء عمومته وقرابته ، إلَّا في أحوال نادرة ، وكانت هذه القاعدة تطبق في المغرب والأندلس في وقت واحد . ولم يكن أولئك السادة أو الحفاظ ، أو الزعماء القبليين ، الذين يتولون الحكم ، في المقاطعات والمدن ، يتمتعون دائماً بمستوىعال ، من الكفاية والحزم والنزاهة ، وإنكان مهم في أحيان كثيرة ، رجال من ذوى المقدرة ، والنباهة والعفة ،وقادة من أقدر رجال الحرب . ولاشك أن هذا الأسلوب الإقطاعي الضيق ، في حكم العالات والمدن ، لم يكن دائماً كفيلا بتحقيق النظام والأمن والرخاء ، أوبالدفاعُ عن مختلف أقطار الإمبراطورية وثغورها ، ومن ثم فقد كشفت حوادثالأندلس وإفريقية ، غير بعيد ، عن ضعف هذا النظام وقصوره . فأما في الأندلس فقد استطالت اسبانيا النصرانية والبرتغال على الأراضي الإسلامية ، ونفذت قشتالة بغزواتها إلى ما وراء جبلالشارات ( سيرًا مورينا )، ووصلت جيوشها إلى بسائط قرطبة وإشبيلية ، ونفذت مملكة ليونَّ الصغيرة حتى ضفاف نهر وادى يانه ، واستطاعت مملكة البرتغال الناشئة من جانهاً ، أن تستولى على قواعد ما وراء التاجه ، وأن تنفذ بغزواتها جنوبا حتى شلب ، وشرقا حتى بطليوس . ولم تستطع القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم مما كان لديها من الموارد والحاميات العديدة ، وبالرغم مماكان يتدفق عليها من القوات من وراء البحر ، أن تقمع هذا العدوان المستمر من جانب النصاري ، أو أن تقف في وجه الغزوات النصرانية بطريقة ثابتة ، بل لم يستطع الحلفاء الموحدون أنفسهم ، بالرغم من عبورهم إلى شبه الحزيرة غير مرة ، في جيوشهم الزاخرة ، وعُددهم الهائلة ، حماية الأندلس

واسترداد قواعدها وتغورها المفقودة ، وكان ما أصابهم من مرارة الإخفاق أكثر مما حققوا من الفتح والنجح ، ولم يكن بين غزواتهم الموفقة اللامعة سوى غزوات المنصور وانتصاره الباهر في معركة الأرك العظيمة (شعبان ٩١ هـ يوليه ١١٩٤م) وهو انتصار لم تلبث أن محت آثاره هز بمة العقابالساحقة ( ٢٠٩هـ). وتفاقمت هذه الآثار في الأندلس بقيام الحليفة العادل، خروجا علىخلافة أبي محمد عبد الواحد بمراكش، ثم اضطرام ثورة البياسي (٦٢١–٦٢٣هـ)، وجنوحه إلى ممالأة ملك قشتالة ، وتسليمه إليه عديد الأراضي والحصون ، ثم خروج الحليفة المأمون على أخيه العادل ٦٧٤ ه ، والتجائه إلى ملك قشتالة ، واستعانته بالحند النصاري على تحقيق أمره، وتسليمه بدوره لملك قشتالة طائفة جديدة من الحصون الأنداسية . وبجب أن نضيف إلىذلك مأساة السيد أبى زيد والى بلنسية وأخى عبدالله البياسي ، فقد رأينا ما كان من أمر هذا السيد ، حينا نهض الأمر أبو جميل زيان وانتزع منه حكم بلنسية، فقد التجأ إلى حماية ملك أراجون، واعتنق النصر انية وأصبح حربا على أمته وٰدينه، يسلم للنصارىماكان بيده من الحصون، ويقودهم إلى غزو الأراضي الإسلامية . وقد كانت هذه الأحداث المبيرة كلها ، نذيراً بأنهيار الأندلس، وتمزيق وحدتها، وتفكك أوصالها، والتمهيد تسقوط قواعدها الكبرى، وكان في الوقت نفسه نذيراً بفة دالدولة الموحدية لهذا القطر العظيم من أقطارها . وأما في إفريقية، فقد كان غزو بني غانية لثغورها وقواعدها الغنية، وعيثهم فى بسائطها ، وقتلهم لسكانها وانتهامهم لأموالها ، وذلك مدى ثلاثين عاما ، وما اضطرت الحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة في إفريقية ، خلال هذه الفترة ، وما تكبدته من الحهود والنفقات الهائلة ، في سبيل هذه المعارك ، وما هلك من جيوشها في ميدان القتال لمدافعة بني غانية ، وللذود عن سلطانها في إفريقية : كان لذاك كله أثر بالغ في تقويض مواردها ، وإضعاف قواها ، وتخريب قطر من أعظم أقطارها ، وأغناها وأزخرها بالموارد . وبالرغم من أن الخلافة الموحدية ، استطاعت في النهاية أن نقضي على فورة بني غانية ، وأن تسترد منهم سائر الثغور والأراضى الإفريقية ، وأن تفتتح ميورقة موطنهم الرئيسي ، ومثوى حكومتهم ورياستهم ، فإن ذلك لم يكن كافيا لتوطيد سلطان الدولة الموحدية بإفريقية ، ولم يكن ليحول دون تيار الحوادث الحارف ، وقد كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء في ظل الدولة الموحدية .

وقد كان انسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية ، وقيام الدولة الحفصية بها منذ سنة ١٢٧ه ( ١٢٢٩ م) في الواقع نتيجة لفورة بني غانية ، والأحداث العظيمة التي أثارتها ، وكان هذا الانفصال ، بعد ضياع الأندلس ، أخطر ضربة أصابت الإمبر اطورية الموحدية من الناحية الإقليمية ، ثم تبعتها تلمسان فاستولى عليها يغمر اسن بن زيان وقومه من بني عبد الواد ، وقامت بها أمارة مستقلة ، أحذت في التوطد والنماء، وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغرب الأوسط وفقدت في نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة ، حيث قامت كلتاهما أولا بالدعوة الحفصية ، ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزفي ( سنة ٦٤٧ هـ) وتبعتها طنجة ، فاستقلت برياسة ابن الأمن . وبذلك فقدت الدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية .

ثم كانت المرحلة الأخيرة في تفكك الدولة الموحدية ، وهي المرحلة التي ظهر فيها بنومرين ، وقوى أمرهم بوادى ملوية ، وغلبوا تباعا على أطراف المغرب الأقصى. وفي الوقت الذي شغلت فيه الحلافة الموحدية بمصانعة طوائف العرب من الحلط وغيرهم ، ومعالحة غدرهم وخياناتهم ، وبقمع الثورة في الأنحاء الحنوبية ، كان بنومرين يتوغلون تباعا في الأنحاء الشهالية . ولما شعر الموحدون نعطر بني مرين ، على ما تبقي من إمبر اطوريهم الشاسعة ، في المغرب الأقصى ، كان الوقت قد فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة ، وكان سقوط مكناسة في أيدى بني مرين في سنة ٣٤٦ه ، بداية النهاية في ضياع أمصار المغرب الأقصى ، وتلها فاس عاصمة المغرب القديمة التالدة ، فسقطت الأول مرة في أيدى بني مرين في سنة ٣٤٦ه ، ثم استولوا عليها نهائيا بعد ذلك بعامين ، وكان سقوط فاس أعظم أمصار المغرب الأقصى بعد مراكش ، عنوان الانهيار الأخير ، فلم تمض عشرون عاما أخرى هي عهد الحليفة المرتضى ، حتى اجتاح بنو مرين سائر أراضي المغرب الأقصى ، فيا وراء وادى أبي رقراق ووادى أم الربيع ، واستولوا على سائر تلك المنطقة ، ثم كان استيلاؤهم على مراكش في المحرم سنة ٨٦٨ ه من يد صنيعهم المنطقة ، ثم كان استيلاؤهم على مراكش في المحرم سنة ٨٦٨ ه من يد صنيعهم أبي بوس ، خاتمة ذلك الصراع المرير المؤلم ، وكان خاتمة الدولة الموحدية .

وإذا تركنا العوامل والأسباب المادية جانبا ، فإن العوامل الأدبية قد لعبت أيضاً ، دوراً فى هذه المأساة التاريخية . ذلك أن الدولة الموحدية ، قامت على أسس الإمامة المهدية ، والعقبدة الموحدية ، وكانت هذه الأسس بغض النظر عن حقيقة أمرها ، توثق أواصر الزعامة الموحدية ، وتجمع كلمة الموحدين القبلية

والعقيدية ، حول إمامة واحدة ، فلما تحولت الإمامة الموحدية ، إلى خلافة دنيوية ، وانحصرت في بني عبد المؤمن، ضعفت هذه الأواصر العقيدية ، التي كانت توثق بين الزعامة الموحدية، ولم يبد الحلفاء الموحدون من بعد عبد المؤمن أية حاسة ظاهرة في تمجيد الإمامة المهدية . وكان الخليفة المنصور بالعكس ، يبدى ريبه فى صحة إمامة المهدى ، وفي عصمته ، ولكنه لم بجرأ على أن يحدث أى تغيير ظاهر ، في رسوم الإمامة الموحدية . فلما تولى وُلَدُه أبو العلا إدريس المأمون الحلافة ، كان في ذلك أشد منه جرأة وإقداما ، فأصدر مرسومه الشهير بإلغاء الإمامة المهدية ، ومحو رسومها وآثارها (٦٢٧هـ) وقام بذلك بثورة حقيقية في كيان العقيدة الموحدية . وكان من أثر هذا الاجتراء على محو تراث المهدى ووصيته الدينية ، أن خرج معظم الأشياخ الموحدين على خلافة بني عبد المؤمن ، ولجأوا إلى منازلهم في جبال المصامدة . وبالرغم من أن هذا الأنفصام لم يكن له أثر مباشر من الناحية المادية ، فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع ، وفقدت خلافة مراكش من جرائه كثيراً مماكانت تتمتع به ، من التأييد الروحي والقبلي ، ولاسما في منطقة جبال المصامدة وبلاد السوس . فلماكان عهدالرشيد ولد المأمون، وقع التقرب بين الزعماء الموحدين وبن الحلافة الموحدية ، وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية ، وتقاليدها السابقة ، إرضاء لهوً لاء الزعماء ، وجمعا للكلمة . ولكن الحلافة الموحدية لم تبرأ من ذلك الصدع الذي أصابها ، ولم يكن ذلك التقرب الحديد بينها وبين أوليائها القدماء، وثيق العرى ، بلكانت تغشاه الريب المتبادلة والحذر الدائم . وكذلك كان أمر الرو ابط القبلية بن الخلافة الموحدية، وبن بعض القبائل البربرية

و دالك كان امر الروابط القبلية بن الحلافة الموحدية، وبين بعض القبائل البربرية القوية، وطوائف العرب من أنصارها القدماء. وقد كانت هسكورة وهي من أقوى هذه القبائل وأكثرها عدداً، تبردد بين تأييد الخلافة الموحدية وبين الحروج عليها ، لا بسبب العقيدة أو المبدأ ، ولكن لبواعث المصلحة الشخصية ، وقد لعبت بذلك دورا هاما في المرحلة الأخيرة ، من مصاير الحلافة الموحدية . وأما طوائف العرب مثل عرب الحلط وعرب المعقل وبني جابر وغيرهم ، فقد كان موقفهم من الحلافة الموحدية ، موقفاً ذميا مؤلما ، ولم يكن محدوهم في تأييدها أية عاطفة من الحلافة الموحدية ، موقفاً ذميا مؤلما ، ولم يكن محدوهم في تأييدها أية عاطفة من الولاء الثابت ، أو شكر الصنيعة ، مهما أغدقت عليهم ، وكان تقلبهم في تأييد الحهات المختلفة ، لا تمليه سوى البواعث المادية الوضيعة . وكانت أعمال التخريب والعيث والسفك والهب ، هي جل ما يستغرق نشاطهم أيها حلوا ، وكانت خياناتهم والعيث والسفك والهب ، هي جل ما يستغرق نشاطهم أيها حلوا ، وكانت خياناتهم

وتخاذلهم عن نصرة حلفائهم، في مختلف المعارك، مضرب الأمثال، وقدعانت الحلافة الموحدية كثيراً من أعمال غدرهم ونكولهم، وذلك حسبا فصلناه في مختلف المواطن . وبجب ألا ننسى تبعة الحلفاء الموحدين أنفسهم ، في العمل على تقويض أسس سلطانهم ودولتهم . فقد رأينا الحلفاء ، منذ وفاة يوسف المستنصر ، ينحدرون إلى هاوية الحرب الأهلية ، ويشتغلون بالصراع فيما بينهم ، حول اغتنام العرش، ويبددون قوى الدولة ومواردها ، في معارك أهلية عقيمة ، وقد استغرقت معارك المأمون ، ثم ولده الرشيد ، ويحيي المعتصم ، فترة طويلة وموارد زاخرة ، في الوقت الذي كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب ، ويوطدون سلطانهم فيها ، وقد اجترأ الموحدون في أواخر عهدهم على قتل خلفائهم ، فقتل الخليفة أبو محمد عبد الواحد ، ثم قتل خلفه الخليفة العادل ، وقتل المأمون أشياخ الموحدين ، الذين نكثوا بيعته ، وقدكانوا نحو مائة أوتزيد ، وقد أفنيت بهذا العمل الدموى، خلاصة الزعامة الموحدية، وأنهار نفوذها القوى في توجيهالشون. ومما تجدر ملاحظته أن الدولة الموحدية ، جازت عهداً طويلا من الانحلال والتفكك ، استطال زهاء ستين عاما ، قبل أن تلفظ أنفاسِها الأخبرة ، وتدرجت في هذا الانحلال أطواراً متعاقبة، فلم يكن سقوطها أمراً سريعا مفاجئاً ، كما حدث في أمر الدولة المرابطية ، وإنما كانتُ كل مرحلة تنبيء عن المرحلة التالية ، ومن ثم فإن سقوطها لم يحدث في الأمة المغربية هزة عميقة ، كتلك التي أحدثها سقوط الدولة المرابطية ، ولم يقع في مراكش أوغيرها من المدن المغربية ، عند أنهيار الحكم الموحدي ، شيئ من تلك المناظر المروعة ، التي اقترنت بدخول الموحدين مراكش ، وغيرها من الحواضر ، واستقبلت الأمة المغربية دولتها الحاكمة الحديدة – دولة بني مرين – بشعور الاستبشار والرضي ، ولم يلبث أن تألق الحكم الحديد ، وسطعت دولة بني مرين الزاهرة ، وساد الأمن والنظام ، وعم اليسر والرخاء في الحواضر والبوادي، واختفت تلك الهزات والأحداث

- 1 -

العنيْفة ، التي لبثت تعكر صفاء السلم والحياة الوادعة ، أكثر من نصف قرن .

وعلى أثر الهيار الدولة الموحدية ، الهار ذلك الصرح القبلى الشامخ ، الذى كان ينتظم عقده ، من سائر قبائل المصامدة ، والموحدين ، كلما جد الحد أو أقبل المجهاد ، فيغدو عماد الحيوش الموحدية الحرارة ، وكانت هذه القبائل تنقسم

إلى مجموعتين : الأولى قبائل المصامدة ، والثانية قبائل الموحدين . فاما المجموعة الأولى، فكانت تضم قبائل هسكورة ودمكالة وهيلانة وحاجة وغيرها، من قبائل المصامدة ، وكانت هسكورة أكبر هذه القبائل عددا وأكثرها بطونا ، ومن بطونها قبيلة جنفسية (كنفيسة ) ، وكانت لضخامتها ووفرة حشودها ، تحتل مكانة ملحوظة ، بين قبائل الدولة الموحدية ، بيد أن أهلها كانت تغلب علمهم البداوة، لانخالطون الموحدين، فما انغمسوا فيه منحياة الحضر والترف، بليوثرون التزام جبالهم المتشعبة منجبال الأطلس الشامخة، والممتدة في جنوب شرقي مراكش حتى مشارف السوس الأقصى . ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية ومحوا آثارها، اضطهدوا هسكورة وفرضوا عليها المغارم الثقيلة، فلزموا السكينة، ولبثوا معتصمين بجبالهم، ولم يرتضوا خدمة الدولة الحديدة، ولم يدينوا بدعوتها، وكانت كلما اشتدت عليهم وطأة عسكر بني مرين ردوهم بدفع الإتاوات من آن لآخر . وكان رؤساؤهم يتمتعون بنوع من الاستقلال المحلى ، ويحشدون حولهم الحشود لحاية سلطانهم، وتحصيل جباياتهم، ويستعينون أحيانا ببعض قبائل الحبل من أهل بسائط السوس من بطون هسكورة وجنفيسة، وكذلك ببعض بطون العرب مثل بني الحارث من سفيان ، والشبانات من عرب المعقل . وهكذا لبثت هسكورة بعيدة عن الولاء لبني مرين ، لاتدين بطاعتهم ، إلاعن طريق الحزية ، كما حدث أيام السلطان أبى الحسن المريني ، وأحيانا تناوئهم منى شعرت بضعف الدولة وتراخيها(١) .

وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غربى مراكش ، مثل دكالة وهيلانة وحاحة ، بأمرها ورياستها ، وكانت منازلهم تمتد غربا حتى شاطىء المحيط(٢).

وأما المحموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين ، ومنازلها على مقربة من مراكش، وكانت منها سبع قبائل امتازت بالسبق والإيثار على غيرها، لاعتناقها دعوة المهدى ابن تومرت ، قبل أن يتوطد أمره ، أو بعبارة أخرى قبل افتتاح مراكش . وهذه القبائل السبع تنتمى إلى المصامدة ، وهي هرغة قبيلة الإمام المهدى ، وهناتة ، وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة في بداية أمره ، وجنفيسة ، وهزرجة ، وجدميوة (كدميوة) ووريكة . وتلحق بها قبيلة ثامنة ، هي كومية قبيلة الحليفة عبد المؤمن ابن على كبير صحابة المهدى . وكانت هذه القبائل الثمان لسبقها في البيعة والطاعة ، ابن على كبير صحابة المهدى . وكانت هذه القبائل الثمان لسبقها في البيعة والطاعة ، تتمتع بمزايا الإيثار في السلطان والنفوذ ، وتولى المناصب والقيام بمهام الأمور . فلما

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۹۲ و ۲۹۳ . (۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۹۶ .

انهارت الدولة الموحدية ضعف أمرهم، وأضحوا من الرعايا العاديين للدولة الغالبة (۱). وقد دثرت قبيلة هرغة – قبيلة المهدى – بعد سقوط الدولة بقليل، وفقدت كل مكانة ونفوذ، وكذا كان مصبر قبيلة أو أهل تينملل، وهم الذين نزل بينهم المهدى وأعلن إمامته، وأنشأ داره ومسجده، وكان لهم شأن في مناصب الدولة، وعمالاتها، ولكن رجالاتهم انقرضوا غير بعيد، وملك أمرهم غيرهم من زعماء المصامدة. وكان قبر المهدى لديهم بتينملل، مايز ال حتى العصر الذي كتب فيه ابن خلدون تاريخه، حوالي سنة ١٨٥، مايز ال مزارا مرموقاً، وعلى ماكان عليه من التجلة والتعظيم، يتلى به القرآن والأحز اب باستمر ار، ويقوم عليه الحجاب والحفاظ، وتترى إليه الوفود من كل فج، وتقدم الصدقات نذر او تبركا. وكان أهل تينملل ومعهم كافة المصامدة، يعتقدون اعتقاداً جازما، بأن أمر المهدى سيعود، وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق، و عملاً المهدى الأرض عدلا كما ملئت جوراً، وذلك وفق ما وعدهم به (۲).

وأما هنتاتة ، فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمكنا فى اللولة ، وذلك لماكان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى ، أحد الصحب العشرة ، من مكانة ملحوظ لدى المهدى ، وقد لبث أبناوه يتبوأون أرفع مناصب الدولة ، وانتهى زعيمهم أيام الناصر ، الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص ، بأن غلب على ولاية إفريقية ، ومهد ملكها لعقبة ، فأقاموا بها دولة مستقلة عظيمة . ولما انتهت الدولة الموحدية ، ابثت هنتاتة فى موطنها القديم بجبال درن ، على مقربة من مراكش ، وكانوا أيام بنى مرين ، من القبائل الخاضعة لسلطان الدولة الحديدة ، يولون عليها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايتها .

وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة ، وتينملل ، وجبلهم بجوار جبل هنتاتة ، فلم انهارت الدولة افترق أمرهم ، وخضع بعضهم لبنى مرين ، وامتنع البنض الآخر عن الطاعة . وكانت وريكة كذلك من الفبائل المحاورة لهنتاتة ، وكانت بينهم فتن وحروب مستمرة هلك فها كثير من الفريقين المتخاصمين (٣) .

وهكذا كانت الحاتمة المؤسية ، لتلك المحموعة من القبائل البربرية والبدوية، التي هزتها دعوة المهدى ابن تومرت إلى الأعماق ، ومكنتها من أن تنشىء دولة من أعظم الدول ، في الغرب الإسلامي ، هي الدولة الموحدية الكبرى .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٦٧، وراجع ماورد في القسم الأول بشأن قبر المهدى ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٧٠ و ٢٧١ .

# الكنات ليحادئ شير

الممالك الإسبانية النصرانية خلال العضرالموحدي

# الفضل لأول

### قشتالة وليون

#### منذ عهد الفونسو الثامن حتى عهد فرناندو الثالث

أَلْفُونَسُو الثَّامَنُ المُلقَبِ بالنبيلِ . المَهالك النصرانية الإسبانية في عهده . أَلْفُونِسُو الثاني ملك أراجون. العلائقبين قشتالة وأراجون . اجماع ألقونسوالثامن وألفونسو الثانى . تسوية العلائق بينهما وتحالفهما. زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجلترا هنرى الثانى . ألفونسو الثامن بشهر الحرب على ناڤارا. غزوه للأراضي الإسلامية . استيلاؤه على قونقة . توثق العلائق بين قشتالة وأراجون . التحكيم مين قشتالة وناڤارا . تنظيم فتوح الإسرداد بين قشالة وأراجون . اضطراب العلائق بين قشتالة و ناڤاراً . وفاة فرناندو ملك ليون . يخلفه ولده ألفونسو التاسم . غزوات القشتاليين لأراضى الأندلس حتى موقعة الأرك . غزوات الموحدين لأراضي قشتالة . تحالف ملك قشتالة وبيدرو الثانى ملك أراجون . تعاونهما في محاربة فاڤارا وليون . استنصار سانشو ملك ناڤارا بالموحدين . عبوره إلى الغرب وزيارته للخليفة الناصر . غزو ملك قشتالة لناڤارا واستيلاؤه على جيبوسكوا . اهمّام البابوية بالتجاء ملكى ناڤارا وليون إلى الموحدين . مطالبتها بإلغاء زواج ألفونسو التاسع من أبنة عمه برنجيلا . إلغاء هذا الزواج وآثاره . إهمام ألفونسو الثامن بفتوج الإسترداد . سعيه في جمع كلمة الملوك النصارى . تكتل اسبانيا النصرانية ضد اسبانيا المسلمة . تأييد البابوية والنصرانية لهذا التكتل . عبور الناصر إلى الأندلس . موقعة العقاب ونتائجها المشئومة . غزوات ألفونسو الثامن لأراضى الأندلس . وفاته وخلاله . إصلاحاته الداخلية . ولده الطفل إنريكي يخلفه على العرش . وقوعه تحت وصاية آل لارا . مشروع لزواجه وإلغاء البابوية لهذا المشروع . وفاة إثريكي في حادث . الملكة برنجيلا تنصب و لدها فرناندو الثالث على عرش قشتالة . فرناندو الثانى ملك ليون . يمقد الصلح مع ألفونسو الثامن . وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع فى العرش . عقده لمجلس الكورتيس . يعقد الصلَّح مَع قشتالة والبرتغال . زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. تحالفه مع الموحدين . عقد التحالف بين ناڤارا وليون والموحدين . عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم مع قشتالة . زواجه من الأميرة برنجيلا ثم إلغاء هذا الزواج . تردده بين مخاصمة قشتالةً ومسالمتها . إجبّاع كلمة الملوك النصارى تحت ضغط البّابوية . غزوات القشتاليين لقطاع أبدة ، ومحاصرة ألفونسو التاسع لقاصرش . قيام فرناندو الثالث في عرش قشتالة أثر وفاة ألفونسو الثامن . محاولة ملك ليون معارضته و انتزاع العرش منه . فشل هذه المحاولة . عقد السلام بين قشتالة وليون . عود ألفونسوالتاسع لمحاصرة قاصرش وافتتاحها . استيلاؤه على ماردة وبطليوس . وفاته . بترك العرش لإبنتيه . تنازلها عنه لفرناندو الثالث . عود اتحاد قشتالة وليون . فرناندو الثالث ملك قشتاله وليون، وخايمي الأول ملك أراجون . اهتمام فرناندو الثالث بفتوج الإسترداد . ظروف الأندلس تمهد لهذه الفتوح . غزوات فرناندو في الأندلس الوسطى . استيلاؤه على أبدة . استيلاؤه على قرطبة وأحوازها . تنافس ابن هود

وابن الأحمر على مصانعته . وفاة ابن هود واحتواء ابن الأحمر على معظم تراثه . اهمّام فرناندو بالضغط على ابن الأحمر . ابن الأحمر يعقد الصلح مع فرناندو ويعترف بطاعته . أعظم أعمال فرناندو استيلاؤه على إشبيلية . استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة . عنايته بالشئون الداخلية . إصلاحه لنظم الحكم والإدارة إنشاؤه لحامعة شلمنقة . إنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية . مشروعه في توحيد القوانين القشتالية . إتمام هذا المشروع في عهد ولده ألفونسو العاشر . وفاته وخلاله .

#### ١ - مملكة قشتالة

انتهينا فيما تقدم ، من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية حتى وفاة القيصر ألفونسو ربمونديس (١١٥٧ م) وما أعقب وفاته من تقسيم مملكته ، بين ولديه سانشو وفرناندو ، حيث اختص أكبرهما سانشو بعرش قشتالة ، واختص الأصغر فرناندو بمملكة ليون وجليقية ، وما حدث بعد ذلك من وفاة سانشو فجأة في سنة ١١٥٨ م ، لعام فقط من حكمه ، دون أن يترك لوراثة العرش سوى طفل في الثالثة من عمره هو ألفونسو ، وما أثارته مسألة الوصاية على هذا الأمير الطفل في قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرتي كاسترو ولارا ، استمرت بضعة أعوام ، وانتهت حينا بلغ الطفل الحادية عشر من عمره بإعلانه ملكاً على قشتالة ، تحت كنف أسرة لارا القوية .

كما تحدثنا فيما تقدم ، عن قيام حماعات الفرسان الدينية ، فى المالك الإسبانية النصرانية ، وعن قيام مملكة البرتغال ، واشتداد ساعدها ، فى عصر ملكها ومنشئها الحقيقي ألفونسو هنريكنز.

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه المالك الإسبانية النصرانية ، خلال العصر الموحدى ، وذلك فى شيء من الإيجاز ، ولاسيا فيا يتعلق بمراحل الصراع ، بينها وبين الأندلس المسلمة ، أو بعبارة أخرى بينها وبين الدولة الموحدية ، صاحبة السيادة على الأندلس فى تلك الفترة ، وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذاالصراع خلال كتابنا بإفاضة وافية .

بدأ ملك قشتالة الصبى ألفونسو الثامن، الملقب بألفونسو النبيل، حكمه حيها بلغ الرابعة عشرة فى سنة ١١٦٩ م . وكانت اسبانيا النصرانية ، تنقسم يومئذ إلى أربع ممالك ، هى قشتالة وليون وأراجون وناڤارا (نبرة) ، هذا عدا مملكة البرتغال ، وكانت تشق طريقها الحاص فى غربى شبه الجزيرة ، وتتخذ لنفسها سياسة مستقلة ، عن باقى المالك الإسبانية . وكانت قشتالة ، بالرغم من انفصال ليون عنها ، وقيامها مملكة مستقلة ، ما تزال أكبر المالك الإسبانية رقعة ،

وأوفرها قوة وموارد ، تلها فى ذلك مملكة أراجون التى اتسعت رقعها ، ونمت قوتها باتحاد إمارة قطلونية أوإمارة برشلونة معها ، وذلك منذ سنة ١١٣٧ م حسما سبق أن فصلناه فى موضعه . وكانت ليون ثالثة المالك الإسبانية ، بيد أنها لم تكن فى الواقع ، بالرغم من استقلالها وانفصالها عن قشتالة ، وفقاً لوصية القيصر ألفونسو ربمونديس ، سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة ، ولم يكن لها كبير شأن ، فى سير الحوادث الهامة فى شبه الحزيرة ، وكان التوتر سانداً بينها وبن شقيقتها الكبرى قشتالة . وكانت ناڤارا وهى رابعة هذه المالك كعهدها دائماً ، مملكة صغيرة الرقعة ، ولكن قوية الشكيمة ، ممتنعة وراء جبالها الوعرة ، وحرصها المأثور على استقلالها .

وكان على عرش أراجون في الوقت نفسه ملك فتى آخر ، هو رامون برنجير الذي سمى ألفونسو الثاني ، وقد تولى العرش عقب وفاة أبيه رامون برنجبر الربع في سنة ١١٦٢ م ، ولقب كأبيه مملك أراجون وقطلونية ، وكانت علاثق أراجون وقشتالة ، منذ أواخر عهد القيصر ألفونسو ر بمونديس ، على أتم صفاء ووفاق ، وذلك لما كان يربط القيصر بعاهل أراجون رامون برنجىر الرابع ، من وشائج المصاهرة ، بزواجه ، من ابنته الملكة برنجيلا . وكان أول عمل قام به ألفونسو الثامن ، أن اجتمع في ساهاجون بزميله الفتى ملك أراجون ألفونسو الثانى ، وذلك فى سنة ١١٧٠م ، وقد شهد هذا الاجتماع أكابر الأحبار ، والأشراف من المملكنين ، واتفق االملكان على تسوية سائر الشنون والحلافات القائمة بين المملكتين ، وعقدا معا حلفا ضد باقى الملوك والأمراء ، ماعدا ملك انجلترا هُنرى الثانى ، وذلك لأن ألفونسو الثامن كان قد عقد خطبته على ابنته الأميرة إلينور ، ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجوان ، وقضى ألفونسو الثامن في سرقسطة زهاء شهرين في انتظار مقدم عروسه الأميرة الإنجليزية ، وكانت قادمة من انجلتر ا في حاشية فخمة من الأحبار والفرسان الإنجليز والنورمان والغسقونيين ، وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية ، على رأسها أسقف طليطلة حتى ثغر بوردو ، وعادت بالأمبرة الإنجلىزية إلى اسبانيا . وسار الملكان إلى طرسونة حيث عقد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور في حفلات باذخة ، فى تلك المدينة الأرجونية المتواضعة .

وكانت أول حركة قام مها ألفونسو الثامن هو شهره الحرب على ناڤارا ،

وكان سانشو السادس ملك ناڤارا قد انهز فرصة قصر ألفونسو ، وانتزع جزءاً كبيراً من أراضي قشتالة المجاورة ، فلما عقد التحالف بين أراجون وقشتالة ، زحف ألفونسو على ناڤارا في جيش ضخم في صيف سنة ١١٧٣ م ، واستولى على بريفسكا ولوجرينو وناباريتي ، وهزم ملك ناڤارا ، وطارده حتى أحواز بنبلونة . وبعد ذلك بعامين عاد ملك قشتالة وحليفه ملك أراجون، فشهرا الحرب ضد ناڤارا ، وأوقعا مها هزائم أحرى .

وكانت فكرة غزو الأراضى الإسلامية، هي الهدف الأول للسياسة القشتالية. ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة ، فني أواخر سنة ١١٧٦م ، خرج ألفونسو ووصيه السابق الكونت نونيودى لارا ، واتجها صوب حدود شرقى الأندلس ، وكانت مدينة قونقة إحدى قواعد الحدود الإسلامية ، هدف هذه الغزوة ، خصوصاً وقد كان الموحدون ، يتخذونها قاعدة للإغارة على أراضى شرقى قشتالة ، واضطرت القوات القشتالية ، نظراً لمناعة المدينة ، أن تضرب حولها الحصار ، واستمرت قونقة ، صامدة نحو تسعة أشهر ، ولم تستطع الأمداد الموحدية أن تصل إليها، حيث اعترضها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة ، وسقطت المدينة المسلمة في النهاية ، في أيدى القشتاليين ، في سبتمبر سنة ١١٧٧م ، وذلك كله حسما سبق أن فصلناه في موضعه (١) .

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهما ، عناسبة ما أبداه ملك أراجون ، من المعاونة فى فتح قونقة ، وأحل ملك قشتالة زميله الفتى ، من عهد الولاء الذى كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة ، منذ عهد رامون برنجير الرابع . وفى الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع خصمه سانشو السادس ملك نافارا ، على تسوية ما بينهما من خلاف ، واتفقا على أن يخضعا فى ذلك لتحكيم هنرى الثانى ملك انجلترا ، وبعث كل من الملكين سفراء إلى لندن ، ليعرضا ما بينهما من أوجه الحلاف . وبعد أن درس هنرى الثانى ، وجوه النظر المختلفة ، وأخذ رأى الركمان فى ذلك ، أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض القواعد والأراضى ، التى كان يدعى كل ملكينها ، وأن يرد ملك قشتالة بالأخص الى نافارا ، لوجرينو وأوسيخو وناباريتى ، وأن يدفع ملك قشتالة لملك نافارا ، مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مراڤيدى كل عام ، فقبل الملكان هذا القرار ، مدى عشرة أعوام ثلاثة آلاف مراڤيدى كل عام ، فقبل الملكان هذا القرار ،

<sup>(</sup>١) تراجع قصة حصار قونقة وسقوطها في ص ٩٦ ، ٩٧ من هذا الكتاب .

وعقد بينهما السلم لمدة عشرة أعوام .

وكانت فكراة التحالف بين قشتالة وأراجون ، وهما أقوى المالك الإسبانية النصرانية ، تنطوى قبل كل شيء على التكتل ضد الحبهة الإسلامية في شبه الحزيرة ، والتعاون في دفع حركة الإسترداد النصرانية Reconquista ضد الأندلس ، ومن ثم فقد كان لابد من تنظيم هذه الحركة ، وتحديد مناطقها بالنسبة لكل من المملكتين ، وقد عقد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين في بلدة كسولا Cazola حيث التقيا ، وذلك في سنة ١١٧٩ م ، وفيه خصت مملكة أراجون بالفتوح في منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حيى ثغر لقنت ، وخصت مملكة قشتالة بالفتوح في سائر الأراضي الواقعة جنوب هذا الثغر ، وجاء هذا الاتفاق ، مؤيداً لأول اتفاق عقد مهذا الشأن ، بين القيصر ألفونسو ريمونديس، والكونت رامون برنجير ، يمدينة كربون في سنة ١١٥٠م ، حسبا سبق أن أشرنا إليه في موضعه (۱) .

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاً ، حلفا جديداً ضد ملك نافارا ، لأنه بدأ يعارض في قرارات التحكيم التي أصدرها ملك انجلترا ، والتزم كل من الفريقين بتنفيذها، واضطر ملك قشتالة منجراء ذلك أن يحتل لوجرنيو وناباريتي وبريفيسكا وغيرها ، وهي الأماكن التي تقرر ردها إلى نافارا ، لأن ملك نافارا أبي من جانبه أن يرد الأماكن التي تقرر ردها إلى ملك قشتالة . وقد اقترح ملك أراجون ، أن يعقد اجتماع جديد بين الملكين المتخاصمين ، وعقد هذا الاجتماع بالفعل في جريدا ، في سنة ١١٨٥م ، ولكنه لم يسفر عن نتائج حاسمة ، واستمر التوتر في العلائق قائما بين نافارا وقشتالة .

وفى سنة ١١٨٨م. توفى فرناندو الثانى ملك ليون وجليقية ، وهو كما نذكر عم ملك قشتالة ، وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو التاسع ، ورأى ملك ليون الحديد ، أن يعدل سياسة الحصومة التى كان يتبعها أبوه نحو قشتالة ، وأن بعقد معها أواصر الود ، فقابل ألفونسو الثامن فى كريون ، وقدم إليه طاعته ، وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية ، وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع قشتالة ، بعد أن لبثت حينا تناصها العداء .

ولسنا في حاجة لأن نكرر هنا ، الحديث عند الغزوات المتوالية ، التي قام

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٠٥ من القسم الأول من هذا الكتاب.

بها القشتاليون في أراضي الأندلس ، منذ استيلائهم على حصن شنفيلة في سنة ١١٨٧ م ، حتى غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة رباح لأراضي جيان وقرطبة في سنة ١١٩١ م ، وخروج ملك قشتالة في قواته لاختراق جبال الشارات ، وغزو أراضي الأندلس مرة أخرى في سنة ١١٩٤ م ، على أثر انتهاء أجل الهدنة التي سبق أن عقدها مع الحليفة يعقوب المنصور ، منتهزاً فرصة انشغال المنصور محوادث إفريقية ، وماكان لهذا العدوان من أثر ، في تحرك الحليفة الموحدي ، وعبوره إلى الأندلس في جيوشه الزاخرة ، لقمح هذا العدوان ، وما تلا ذلك من نشوب موقعة الأرك العظيمة بين الموحدين وبين قوى قشتالة ، وذلك في الموحدين الباهر ، وذلك كله حسما فصلناه فيا تقدم من كتابنا .

وقد وضعت هزيمة الأرك ، حدا مؤقتا ، لتفوق قشتالة العسكرى فى شبه الحزيرة ، ولنشاطها المحرب فى أراضى الأندلس ، وكانت فرصة انهزها سانشو ملك ناڤارا ، فأغار على أراضى قشتالة من ناحية سُرية وعاث فيها ، وهذا إلى ما قام به الموحدون من جانبهم ، من استردادهم لقلعة رباح ، ومن غزوات مخربة متوالية ، فى منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة ، ووادى الحجارة وغيرها ، وما قام به ألفونسو التاسع ملك ليون من غزو أراضى قشتالة بمعاونة الموحدين ، واجتياحها حتى مدينة كريون ، وهى غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون فى دفعها (١) .

ولم بجد ملك قشتالة ، إزاء هذه الخطوب المتوالية ، ملاذا إلا في محالفة أراجون . وكان ملكها ألفونسو الثانى قد توفى فى سنة ١١٩٦م ، وخلفه ولده الملك پيدور الثانى ، وتوثقت أواصر هذا الحلف مع أراجون ، وغدا ملكها الحديد ، أكبر عون لملك قشتالة . وبدت ثمار هذا الحلف فى معاونة ملك أراجون لقشتالة فى محاربة ناقارا وليون وحلفائها الموحدين ، وشهر الملكان الحرب على ناقارا ، ثم على ليون ، ونفذت الحيوش المتحدة إلى ليون وعاثت فيها . وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون ، من الأميرة برنجيلا إبنة ملك قشتالة ، وكان ألفونسو الثامن قد جعل مهرها رد الأراضى والحصون التى اقتطعها من ليون .

<sup>(1)</sup> راجع ص ٢٣٣ من هذا الكتاب.

ولما شعر سانشو ملك ناقارا ، بما يتهدده من جراء هذا الحلف القوى ، بين خصميه ملكى أراجون وقشتالة ، فكر فى الاستنصار بالموحدين على غرار ملك ليون ، وعبر البحر فى جماعة كبيرة من الفرسان إلى مراكش ، ملتجئاً إلى الحليفة المنصور ومستنجدا به ، ولكنه ماكاد يصل إلى العاصمة الموحدية حتى كان المنصور قد توفى ، وخلفه ولده محمد الناصر (أواخر يناير سنة ١١٩٩) فاستقبل الناصر الملك النصراني بمنهى الحفاوة والتكريم ، وأمضى سانشو فى مراكش زهاء عامن ، وتوثقت علائقه بالحليفة الموحدي وبلاطه ، حتى كاد وفقاً لقول الرواية الإسلامية ، أن يعتنق الإسلام (١) ، وفي الرواية النصرانية أن مانشو اشتراك خلال إقامته بالمغرب ، في حروب الناصر في إفريقية وأبلى فيها (٢) ، وهو ما لم نجد له أثراً في الرواية العربية .

ويجب أن نذكر أن هذه الزيارة من جانب ملك ناڤارا لبلاط مراكش ، قد تلماً زيارته الأخرى للناصر ، عقب عبوره إلى الأندلس فى سنة ٢٠٧ ه ( ١٧١٠ م) ، وقد زاره ملك ناڤارا خلال إقامته باشبيلية ، وهى الزيارة التى تقدمها إلينا الرواية العربية فى عبارات غامضة رنانة فى نفس الوقت ، وقد سبق أن أشرنا إلها تفصيلا .

وفى خلال ذلك ، انهز ملك قشتالة الفرصة ، وغزا أراضى نافارا ، وكانت ولاية جيبوسكوا ، بالرغم من كونها لبثت دهراً منضمة إلى قشتالة ، قد احتلها ملوك نافارا ، وضموها إلى مملكتهم ، فلما نفذ ألفونسو الثامن بقواته ، إلى أراضى نافارا ، وحاصر مدينة قتورية ، طلب إليه أهل جيبوسكوا ، أن تعود ولايتهم إلى أراضى قشتالة ، فترك حصار قتوربة للدون دى هارو ، وسار إلى جيبوسكوا واتفق مع زعمائها على شروط وضعها تحت حماية قشتالة ، واحتلت قواته سان سبستيان ، وفوانى رابيا ، وحصن بلاسكواجا ووادى اديارسون كما استولى على مقاطعة ألبة ( سنة ١٢٠٠ م ) ، وعلى أثر ذلك سامت قتورية ، وذلك محوافقة سانشو نفسه ، وكان ننئبه أسقف بنبلونة قد عبر البحر إلى مراكش لينبثه مما حدث وعاد محوافقته ، وبذلك فقدت نافارا شطراً كبيراً من أراضها (٢٠).

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٩٠ من هذا الكتاب .

La Fuente : Historia General de Espana, T. III. p. 346 (Y)

La Fuente: ibid; T. III, p. 346 ( 7 )

وحاول ملك أراجون فى نفس الوقت أن محصل على نصيبه من أراضى ناڤارا ، فهاجمها بقواته ، واكنه لم يستطع أن يفتتح منها ، إلا بضعة أماكن صغيرة . ودافعت بنبلونة، وغيرها من المدن الكبيرة ، عن نفسها أعنف دفاع ، واستطاعت أن ترد القوى المغيرة على أعقابها .

وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسع ، وملك نافارا سانشو القوى ، إلى الموحدين ، صدى سيئاً في اسبانيا ، واهتمت البابوية ، بجنوح هذين الملكين النصرانين إلى محالفة المسلمين أعداء الدين ، وبعث البابا سلستينو الثالث ، بسفير خاص من قبله ، ليسدى النصح إلى الملكين الحارجين ، ولهددهما بصدور القرار بنفيهما من الكنيسة ، إذا لم يعدلا عن مسلكهما ، فنزل سانشو مرغما على هذا الوعيد ، وعقد هدنة مع خصميه ، ملكي أراجون وقشتالة ، ولكنه نقضها قبل بعيد ، ثم توفى البابا سلستينو ، وخافه البابا إنوصان الثالث ، فبعث إلى اسبانيا يرسول جديد ، لمرى على من تقع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية ، بين الملوك النصارى ، وليعمل في نفس الوقت على إلغاء زواج ألفونسو التاسع من إبنة على الأميرة برنجيلا إبنه ألفونسو الثامن ، وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة أعوام ، واعتبرته البابوية باطلا لشدة القرابة بين الزوجين.

وقد أثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج ، مشكلة قومية فى ليون ، وخصوصاً بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان الكنسى ، وانقسم الأحبار فى شأنه ، بن مؤيد له ، ومنكر لصحته . ومع ذلك فقد عاد البابا ، ووافق على تخفيف نصوص الحرمان ، وسمح بتنصير أول ولد جاء من هذا الزواج فى كنيسة ليون الكبرى . وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذى احتفل الكورتيس بتعيينه وليا للعهد (سنة ١٢٠٤م) ، والذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث ملك قشتالة الكبرى ، وفاتح قرطبة وإشبيلية . وبعد ذلك ارتضت الملكة برنجيلا الطلاق من زوجها ، وألغى البابا قرار الحرمان الكنسى ، وانتهت بذلك مشكلة كانت تهدد سلام ليون وسكينها .

وكاد الحلاف ينشب من جديد بين قشتالة وليون ، بسبب طلاق الأميرة القشتالية ، ومطالبة أبيها برد ما استولت عليه ليون من الحصون والأراضي مهراً لها ، ولكن تغلب صوت العقل والسلم . وكان ألفونسو الثامن ، يشعر بأن مهمته الأساسية هي أن يتفرغ لمقارعة الموحدين ، وفتوح الإسترداد La Recon uista

وأن يبذل كل ما فى وسعه لحمع كلمة الملوك النصارى فى شبه الحزيرة ، للتعاون فى تحقيق هذه المهمة الكبرى ، وقد نجح ألفونسو فى سعيه . ونحن نعرف أنه كانت تربطه بملك أراجون پيدرو الثانى أواصر التحالف الوثيق ، ثم كان أن زاره سانشو السابع (القوى) ملك نافارا فى وادى الحجارة (سنة ١٢٠٧م) ، وتم التفاهم بين الحصمين القديمين ، وعقدت بينهما الهدنة والتحالف لمدة خسة أعوام ، وعد ملك قشتالة بتوسطه لدى پيدرو الثانى لكى يعقد مثل هذه الهدنة مع الملك سانشو (١) ، وفى نفس الوقت عقد السلم بين ماكى قشتالة وليون على نسق ما تم فى مؤتمر وادى الحجارة ، وأخيراً تم التفاهم بين ألفونسو الثامن ، وسانشو ملك البرتغال ، وتوثق التحالف بينهما بزواج الأمرة أوراكا القشتالية ، بألفونسو ولى عهد البرتغال .

وهكذا اجتمعت المالك الإسبانية النصرانية كلها فى جبهة واحدة ، تحت رعاية ملك قشتالة وقيادته .

وكان اجماع كلمة اسبانيا النصرانية على هذا النحو ، لايقصد به فقط تحقيق سلامها الداخلى ، بل كان ينطوى قبل كل شيء على الضي في تحقيق الهدف الرئيسي الذي تدخر له اسبانيا النصرانية كل مواردها وقواها ، وهو محاربة اسبانيا المسلمة ، ودفع تيار فتوح « الاسترداد » بأقصى ما يستطاع . ولم تكن اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاءهذا الهدف ، بل كانت البابوية والنصرانية كلها، تحبو تلك الغاية بعطفها ومؤازرتها الفعلية ، ولم تبخل البابوية بأن تسبغ الصفة الصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع ، وكان البابا إنوصان الثالث ، يشمل بنصحه ورعايته كل حركة تقارب واتحاد بين الملوك الإسبان ، وكان فوق ذلك يوعز إلى الأجبار في جنوب فرنسا ، أن يبثوا كل دعاية ممكنة ، فحشد السادة والفرسان ، للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة . وقد سبق أن أشرنا في الفصل الذي خصصناه لموقعة العقاب إلى تلك الحهود في حشد قوى النصرانية كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر في جيوشه الحرارة كلها ضد اسبانيا المسلمة . وكان عبور الخليفة محمد الناصر في جيوشه الحرارة الى الأندلس في أواخر سنة ١٠٧ ه ( ١٢١١ م ) عاملا جديداً في إذكاء تلك الحركة الصليبية . ولم يلبثملك قشتالة أن بدأ أهباته لشهر الحرب على الأندلس، وبدأ القشتاليون غزواتهم المخربة للأندلس ، وذلك بالرغم من قيام الهدنة بينهم وبدأ القشتاليون غزواتهم المخربة للأندلس ، وذلك بالرغم من قيام الهدنة بينهم وبدأ القشتاليون غزواتهم الخربة للأندلس ، وذلك بالرغم من قيام الهدنة بينهم

<sup>(1)</sup> راجع ص ۲۸۸ من هذا الكتاب .

وبين الموحدين ، وكان عبور الناصر رداً على هذا التحدى السافر ، وبدأ الناصر بالعمل على وقف هذا العدوان ، فزحف أولا نحو منطقة جيان واستولى على قلعة شلبطرة ، ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشوده ، وخرج للمرة الثانية ، من إشبيلية في المحرم سنة ٢٠٩ ه (يونيه ١٢١٢ م) . وكان ألفونسو الثامن ، وحلفاؤه الملوك الإسبان ، قد استكملوا أهباتهم عندئذ ، ووفد لمؤازرتهم سيل من الأحبار والفرسان ، والمتطوعة من وراء البرنيه ، واتخذت الحرب الصليبية شكلها الحقيقي ، والتقت الحيوش النصرانية المتحدة بالحيوش الموحدية في هضبة العقاب أسفل جبال الشارات (سيرًا مورينا) ، وكانت الموقعة المشئومة التي هزمت فيها الحيوش الموحدية شر هزيمة ، ومزقت شر ممزق ، وذلك في الحامس عشر من صفر سنة ٢٠٩ه (٢١ يوليه ١٢١٢ م) ، وذلك كله حسبا فصلناه فها تقدم تفصيلا شافيا .

وكانت نكبة العقاب ، نذير انحلال الحبهة الدفاعية الموحدية للأندلس ، ونذير انهيار الأندلس ذاتها ، وقد عجل بهذا الانهيار ، ما اضطرمت به الأنداس على أثر ذلك من ثورات جديدة ، ومن تبدد قواها ومواردها الباقية ، في حروب أهلية جديدة ، ومنافسات على الزعامة ، كان لها أسوأ الأثر في تفكك وحدتها ، وفي تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدها ، واقتطاع أراضها .

ولم يفت اسبانيا النصرانية ، بعد أن خرجت من موقعة العقاب ، مكللة بغار الظفر الساحق ، أن تعمل لاجتناء الفرصة السانحة ، وخرج ألفونسو الثامن في ربيع سنة ١٢١٣م ، لغزو أراضي الأندلس ، من ناحية قلعة رباح، واستولى على بلدة الكرس ، وحول مسجدها إلى كنيسة .

وبالرغم مما حدث هذا العام فى قشتالة ، من تلف الزروع ونفق الماشية ، وانتشار القحط ، وموت الكثيرين من الجوع والمرض ، فإن ملك قشتالة لم يحجم عن استئناف الغزو ، وفى تلك المرة اخترق جبال الشارات ، وسار منحدراً نحو بياسة ، وضرب حولها الحصار ، ولكن المسلمين كانوا قد أحكموا تحصينها ، وطال الحصار ، والمدينة صامدة ، وحل القحط فى المعسكر النصراني ، فاضطر ملك قشتالة إلى رفع الحصار ، وعاد فى قواته إلى طليطلة . ولم تمض بضعة أشهر حتى غادر العاصمة ، وسار غربا بقصد لقاء ملك البرتغال ومفاوضته ، ولكنه ماكاد يصل إلى بلدة جوتيرى مونيوس ، حيى مرض وتفاقم مرضه

بسرعة ، وتوفى فى اليوم السادس من أكتوبر سنة ١٢١٤ م .

ويوضع ألفونسو الثامن فى ثبت ملوك اسبانيا العظام ، وقد أسبغ عليه انتصاره فى موقعة العقاب هالة من المجد ، وفى ظله احتفظت قشتالة بتفوقها السياسى والعسكرى ، على باقى المالك الإسبانية النصرانية ، على نحو ماكانت عليه أيام فرناندو الأول وألفونسو السابع (ألفونسو ريمونديس) . وكان هذا التفوق يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه المالك ، وكان يثير لديها كثيراً من المرارة والاحتجاج ، ومحملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة (١) .

وكان ألفونسو الثامن ، فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر ، ملكاً مصاحاً ، وكان من أثر عنايته بشئون الإصلاح ، توسعه فى إنشاء البلديات ، وتوسيع مهامها واختصاصاتها ، وإصداره القوانين الحاصة بذلك Fueros . وقد أنشأ ألفونسو أول جامعة إسبانية هى جامعة بالنسيا ، Palencia وذلك في سنة ١٢٠٩ م ، وجلب إليها الأساتذة من فرنسا وإيطاليا . وكان حسيا تصفه الرواية الإسبانية ، يتسم بالتي والورع ، وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الحديدة، والأديار الفخمة ، وكان من بينها دير برغش الشهير المسمى بالدير الملكى (لاس هوياجاس) ، وأسبغ على الكنائس والأديار امتيازات جمة .

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة ، ولده هنرى الأول (إنريكى) ولما يبلع الحادية عشرة من عمره ، وتولت الوصاية عليه أمه الملكة إلينور ، واكن لأجل قصير فقط ، إذ توفيت بعد ذلك بقليل ، وعندئذ تولت الوصاية عليه أخته الملكة برنجيلا ، مطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون ، بيد أنها لم تستطع مقاومة أطاع آل لارا الأقوياء في انتزاع الوصاية ، وهم الكونت ألبارو نونيز وإخوته ، فتنازلت إليهم عنها بشروط خاصة ، أقسموا بالعمل على تنفيذها ، وخلاصها ألا يعلن الكونت دى لارا الحرب على أى ملك ، ولا أن يعطى أويتنازل عن الأراضي للاتباع ، أويفرض أية ضرائب دون موافقة الماكة برنجيلا ، ولكن الكونت دى لارا لم يحترم عهوده ، وكان مقصد آل لارا الأول أن يوطدوا الكونت دى لارا لم يحترم عهوده ، وكان مقصد آل لارا الأول أن يوطدوا نفوذهم على الملك الصبى ، فلم اطمأنوا إلى ذلك ، قرروا تزويجه من الأميرة ما فالدا إبنة سانشو الأول ملك البرتغال ، ولم يكن الملك الصبى قد جاوز

R. Altamira: Historia de Espana y de la Civilización Espanola; (1)

الثانية عشرة من عمره، وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين، ومع ذلك فقد عقد هذا الزواج بالفعل (سنة ١٢١٥)، في انتظار بلوغ الملك الصبي سن الرشد. ولكن الملكة برنجيلا وأكابر قشتالة ، اعترضوا على هذا الزواج بشدة ، ورفعوا أمره إلى البابا إنوصان الثالث ، فأصدر البابا قرارا بالغاثه بسبب القرابة بين الزوجين ، وعادت الأميرة البرتغالية إلى وطنها ، ودخلت أحد الأديار.

وكان الملك الصبى يتوق إلى التحرر من نبر آل لارا والعودة إلى أخته برنجيلا . ولكن الكونت ألبارو نونيز حال دون ذلك . ثم سار فضرب الحصار حول قلعة أوتليو وبها برنجيلا وبعض أنصارها ، فاستغاثت برنجيلا بزوجها السابق ألفونسو التاسع ملك ليون ، فبعث لإنجادها ولدها وولده فرناندو في بعض قواته ، فرفع آل لارا الحصار عن الملكة ، وساروا إلى بالنسيا ، وكان الملك الصبى قد نزل في قصر أسقف بالنسيا ، وكان يلعب في فنائه مع بعض صبية في سنه ، فرماه أحدهم بحجر أصابه في رأسه بجرح بالغ ، لم يلبث أن توفى منه ، وذلك في يوم 7 يونيه سنة ١٢١٧ م .

فبادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصبها الخلصين . وسارت إلى بلد الوليد ، وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة ، ولكنها نزلت في الحال عن العرش لولدها فرناندو ، وكان يومئذ في في الثامنة عشرة من عمره (أول يوليه ١٢١٧) وكان القدر يدخر لهذا الفتي الذي تولى الملك في تلك الظروف المؤسية ، مستقبلا باهراً ، حيث غدا هو فرناندو الثالث ، قاهر الأندلس ، والمستولى على قواعدها الكبري.

#### ۲ \_ مملكة ليون

لما توفى القيصر ألفونسو ريمونديس فى سنة ١١٥٧ م، قسمت مملكته بين ولديه ، فاختص ولده الأكبر سانشو بملك قشتالة ، واختص ولده الأصغر فرناندو بملك ليون . وتوفى سانشو بعد عام واحد من حكمه فى سنة ١١٥٨، وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو الثامن الذى أتينا على سيرته فيما تقدم . أما فرناندو الثانى فاستمر ملكاً على ليون حتى توفى فى سنة ١١٨٨م . وفرناندو الثانى هذا هوالذى تعرفه الرواية الإسلامية (بالببوج) وقد لبث خلال حكمه يتردد بين محالفة الموحدين وبين خصومهم ، وكان له فى إنجاد الموحدين بطليوس ، وفى التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة ، سبق أن أتينا علما بطليوس ، وفى التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة ، سبق أن أتينا علما

فى مواضعها . وكان من أهم أعماله تصفية الحصومة بين ليون والبرتغال . وكان الفونسو الثانى ملك البرتغال قد غزا جليقية ، واستولى على بعض مواضع فيها ، فسعى فرناندو الثانى إلى عقد الصلح ، واجتمع الملكان ، واتفقا على أن يتزوج فرناندو بالأميرة أوراكا إبنة ألفونسو الثانى ، وأن تكون المواضع التى استولى عليها البرتغاليون فى جليقية مهرا لها . وكذلك انهى فرناندو بأن عقد الصلح مع ألفونسو الثامن ملك قشتالة (سنة ١١٨٠ م) بمقتضى معاهدة خططت فيها الحدود النهائية بين المملكتين ، ونظمت العلائق بينهما ، وعقدت محالفة للتعاون على تحقيق فتوح الاسترداد » وتعهدت كل منهما ألا تعقد أى صلح أو هدنة مع المسلمين . وكان من أبرز أعمال فرناندو العسكرية حصاره لقاصرش ، ثم انسحابه عنها ليسير إلى غدة البرتغاليين ، حيماكان الخليفة أبو يعقوب يوسف محاصر شنترين . وكانت هذه الحركة ، وفقا لبعض الروايات ، هى السبب الرئيسي فى انسحاب الحليفة الموحدى ، وفيًا تلا ذلك من نكبة الجيش الموحدى (سنة ١١٨٤ م) .

ولما توفى فرناندو الثانى فى سنة ١١٨٨م، خلفه على العرش ولده ألفونسوالتاسع. وفى بداية حكمه وقعت فى أنحاء ليون، اضطرابات كان محركهاويغذيها ملك قشتالة، فدعا الملك لمعالجة الحالة إلى عقد مؤتمر بمدينة ليون، مثل فيه الأحبار والأشراف، ونواب المدن. ويعتبر المؤرخون الإسبان أن هذا المؤتمركان أول «كورتيس» Cortes أو برلمان إسبانى حقيتى. وكان ألفونسو التاسع، يواجه كابيه، مشكلة العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبرتغال. وكانت قشتالة فى الواقع تحتل معظم القواعد الأمامية التى تؤلف خط الدفاع عن ليون، فسعى ألفونسو الناسع إلى الاجتماع مع ابن عمه ملك قشتالة، فى كريون، حسبا قدمنا، وعقدت أو اصر المودة والتفاهم بين الملكين. بيد أن ألفونسو التاسع لم يكن مخلصاً فى هذا الاتجاه الودى خو قشتالة، إذ كان يشعر دائماً أن قشتالة هى المتجنية على بلاده.

وأما فيما يتعلق بالبرتغال، وتسوية مشكلة الحدود بينها وبين ليون ، فقد رأى الفونسو التاسع أن يرتبط مع ملك البرتغال سانشو الأول، برباط المصاهرة، بعدأن كان قد قطع مثل هذا الوعد لملك قشتالة، وعقد بالفعل زواج ألفونسو التاسع بالأميرة تريسا إبنة سانشو (سنة ١٩٩١م) وذلك بالرغم من القرابة الوثيقة بين الزوجين، إذكانت أم ألفونسو دونيا أوراكا، هي أخت سانشو. ومن ثم فإن البابوية لم توافق على هذا الزواج، وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله، وبالتحريم ضد المملكتين، واضطر

ألفونسو التاسع أخيراً ، بعد أن رزق من هذا الزواج ، بثلاثة أولاد ، أن ينزل عند إرادة البابوية ، وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته (١١٩٤ م ) .

وعاد ألفونسو التاسع ، أسوة مما فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين . وكانت المالك الإسبانية النصرانية الأخرى ، تشعر كلها فى الواقع بالنفور من قشتالة ، لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية عليها ، وكان الموحدون فى تلك الآونة قد عبروا فى حشودهم الحرارة إلى اسبانيا بقيادة الخليفة المنصور ، ووقع اللقاء فى الأرك بين الحيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبين الموحدين ، وأسفر عن هزيمة القشالين وظفر الموحدين الساحق ( ١٩ يوليه سنة ١١٩٥م). وعلى أثر ذلك عقد التحالف بين ليون وناقارا، وبين ليون والموحدين، وهوجمت قشتالة من الشرق والغرب ( ربيع سنة ١١٩٦م ) ، ولكن ألفونسو استطاع بمعاونة أراجون فى الشرق ، والبرتغال فى الغرب ، أن يصمد ضد هذا الهجوم .

وفى ربيع العام التالى (١١٩٧م) قام الموحدون بغزو أراضى طلبرة والقلعة ومدريد وقونقة ، وقام القشتاليون والبر تغاليون بغزو أراضى ليون وجليقية . ورأى ألفونسو التاسع عندئذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة ، وأن يعقد معها أواصر المودة والتفاهم . وقد تحقق ذلك بزواجه من الأميرة برنجيلا ابنة ألفونسو الثامن ، ولكن البابوية عادت فاعترضت على هذا الزواج الثانى لملك ليون ، وطالبت بإلغائه بسبب القرابة ، وانتهى الأمر بإلغائه حسما فصلنا ذلك من قبل .

ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بين خصومة قشتالة ومسالمها ، وانتهى الأمر ، بعد أن بذلت البابوية مابذلت من ضغط ووعيد، ومن جهود متوالية في التقريب بين الملوك النصارى ، إلى أن نجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فيما بذل من سعى لجمع كلمة الملوك النصارى في شبه الجزيرة (سنة ١٢٠٧م) ونزل ألفونسو التاسع عند هذا المسعى ، وتم التفاهم بينه وبين خصمه القديم ألفونسو الثامن ، وكان من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه في معركة العقاب (سنة ١٢١٢م) ؟

وكان ملكقشتالة ألفونسو الثامن، قدخرج فى العام التالى لموقعة العقاب (١٢١٣م) لغزو أراضى الأندلس الوسطى، وقام حيناً على حصار مدينة بياسة، وكان قد اتفق مع زميله ملك ليون أن يقوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية، وأمده فى ذلك بقوة من الفرسان القشتاليين. ولكن ألفونسو التاسع، بعد أن سار فى قواته نحو قاصرش، وحاول الاستيلاء عليها عبثاً، ومضى فى تقدمه نحو ماردة، قرر أن يوقف الغزو

نظراً لاقتراب الشتاء، وأن يعود أدراجه. وسار حلفاؤه القشتاليون غاضبن ولحقوا علكهم ، وهو على حصار أبدة ، ولكن المدينة المسلمة لبثت صامدة ، واضطر القشتاليون بدورهم إلى الانسحاب ، والعودة إلى بلادهم (يناير سنة ١٢١٤م) .

وفى هذا العام – سنة ١٢١٤م – توفى دون فرناندو ولد ألفونسو التاسع وولى عهده ، وهو فى فى الثانية والعشرين من عمره . وكان لألفونسو ولدين آخرين من مطلقته الملكة برنجيلا ، هما فرناندو وألفونسو ، ولكنه لم يقرر بصفة حاسمة من نخلفه منهما على العرش . ولما توفى ملك قشتالة الصبى هنرى الأول فى يونيه سنة ١٢١٧، بادرت أخته الملكة برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو ، وأعلنت فى الحال نفسها ملكة لقشتالة ، ثم تنازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندو ، فأصبح هو ملكاً لقشتالة . وهنا ثارت أطاع ألفونسو التاسع ، ورأى وفقاً لنصح بطانته ، أن يعلن نفسه إمهر اطوراً لقشتالة وليون ، وفى الحال دخل قشتالة بحيشه ، ولكنه ماكاد يقترب من بلد الوليد ، حتى علم بأن ولده فرناندو قد أعلن ملكاً لقشتالة . وبعثت إليه من بلد الوليد ، حتى علم بأن ولده فرناندو قد أعلن ملكاً لقشتالة . وبعثت إليه سلام المملكة ، ولكنه لم يصغ الهم ومضى فى سيره نحو برغش . وهنا استعدت الملكة وولدها ، وأكابر فرسان قشتالة ، لرده ، فعندئذ ارتضى ألفونسو ، أن يعد ذلك معاهدة سلام دائم بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة ١٢١٨ م ، وتلها بعد ذلك معاهدة سلام دائم بين قشتالة وليون عقدت فى أغسطس سنة ١٢١٨ م .

ولما استقر السلام على هذا النحوبين قشتالة وليون، اتجه ألفونسو التاسع إلى العناية بفتوح « الإستر داد » فى القطاع الذى خصص من أراضى الأندلس لغزوات ليون. وكانت حملات الغزو من أى المالك الإسبانية ، تتخذ عندئذ صفة الحرب الصليبية ، ويشترك فيها بالأخص فرسان الجمعيات الدينية ، والمتطوعة الأجانب. فنى أو اخر سنة ١٢١٧م، سار ألفونسو التاسع فى حملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة ، وبعض فرسان الحاعات الدينية ، وضرب الحصار حول مدينة قاصر ش، ولكنه لم يلبث أن رفع الحصار بعد أسابيع قلائل، وكرر ملك ليون وحلفاؤه بعدذلك حملاتهم لافتتاح هذه القاعدة الإسلامية المنبعة، وانتهى الأمر بسقوطها فى أيديهم في صيف سنة ١٢٢٧م.

وفى أواخر سنة ١٢٢٩م، قام ملك ليون بغزوة جديدة فى أراضى الأندلس، واستولى فى هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة من ماردة ، ثم ضرب الحصار حول ماردة ، وفى خلال ذلك وصل المتوكل بن هود فى قواته لإنجاد

المدينة المحصورة ، واشتبك الفريقان فى معركة هزم فيها ابن هود وارتد فى قواته نحو الشرق ، وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة وبطليوس فى أيدى الليونيين، وذلك فى صيف سنة ١٢٣٠م ( أوسط ٦٢٧ ه ) .

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى توفى ألفونسو التاسع ملك ليون ، وذلك فى يوم ٢٤ سبتمبر سنة ١٢٣٠ م ، وكانت مسألة وراثة عرش ليون ، هى أهم المسائل المعلقة فى الأعوام الأخيرة من حكمه . ذلك أنه لم يرد أن يوصى بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث ملك قشتالة ، ولكنه أوصى به إلى ابنتيه سانشا ودولثى . ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخيهما فرناندو (أواخر سنة ١٢٣٠) ، وبذا وحدت مملكة قشتالة وليون مرة أخرى، كماكانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو ريمونديس فى سنة ١١٥٧م ، وعادت قشتالة كماكانت ، أعظم ممالك اسبانيا النصرانية وأقواها .

#### ٣ \_ قشتالة وعهد فرناندو الثالث

لما جلس فرناندو الثالث على عرش قشتالة فى يوليه سنة ١٢١٧ م ، ثم على عرش ليون ( ١٢٣٠ م ) وفقاً للظروف التى شرحناها ، وعادت قشتالة بذلك إلى حدودها ووحدتها القديمة ، كان القدر يدخر لهذا الملك الفتى ، عهدا حافلا بصنوف الفخار والظفر.

وكان من غرائب القدر ، أن يقوم على عرش أراجون فى نفس الوقت ملك فتى آخر ، يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل ، هو خايمى الأول ، وبينا كان فرناندو يحقق فتوحه العظيمة المتوالية فى أواسط الأندلس ، كان خايمى يحقق مثل هذه الفتوح فى شرقى الأندلس .

وكان أبرز ما فى حكم فرناندو الثالث ، هو غيرته فى متابعة فتوح الإسترداد La Reconquista فى أراضى الأندلس ، وتكريسه لها كل جهوده وموارده . وقد بدأ بها مبكراً ، وكانت أحوال الأندلس التى شرحناها ، من انهيار سلطان الموحدين بالأندلس ، عقب موقعة العقاب ، وما تلاها غير بعيد من اضطرام الحرب الأهلية بين بنى عبد المؤمن حول الحلافة الموحدية ، وما كان من ثورة البياسى وانضوائه تحت لواء ملك قشتالة ، وما أقدم عليه الحليفة المأمون من الاستنصار بملك قشتالة ، واستعانته على أمره بالجند النصارى ، ثم ماكان بعد ذلك من قيام ابن هود فى شرقى الأندلس ، وابن الأحمر فى الأندلس الوسطى ،

وتنافس هذين الزعيمين ، كل في بسط سلطانه ، وفي مصانعة ملك قشتالة وغلبة التفكك والفوضي على شئون الأندلس : كانت هذه الظروف كلها تفسح مجالا طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس . فغي سنة ١٢٣٠ م ، غزا فرناندو منطقة أندوجر وجيان ، وتوغل في جنوب الأندلس. وفي سنة ١٢٣٣ ، غزا أحواز قرطبة وإشبيلية وعاث فيها . وفى نفس هذا العام حاصر مدينة أبدة واستولى علمها . وكان من الواضح أن تضعضع قوى الأندلس، وما يمزقها من المعارك الأهلية ، يفسح لأطاع فرناندو أعظم مجال . ومن ثم فإنا نراه ، بعد ذلك بعاميل يستولى على قرطبة عاصمة الخلافة القديمة ، وذلك في شوال مسنة ٦٣٣ هـ ( يونيه ١٢٣٦ م ) ثم يستولى على سائر المدن و الحصون القريبة منها ، مثل إستجة والمدور وإشتبة وغيرها . ثم نرى ابنهود، وابن الأحمر كل يسعى إلى مصانعته والانضواء تحت لوائه . ولما توفى ابن هود فى سنة ٩٣٥ﻫ (١٢٣٧ م ) وخلصت القواعد الجنوبية ، غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر ، كان فرناندو الثالث يلمى بكل ثقله ضد هذا الزعيم الأندلسي ، خشية أن تلتف حوله كل القوى الباقية في الأندلس ، فيغدو حجر عثرة ضد مشاريعه ، ومن ثم نراه يكرر غزواته للأندلس الوسطى التي نشأ فها ابن الأحمر ، ومها موطنه ومثوى أسرته ، أرجونة ، ونراه يدفع غزواته جنوبا حتى غرناطة ذاتها ، ونرى ابن الأحمر نزولا على هذا الضغط الحطير ، يضطر إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة ، وإلى الاعتراف بطاعته ، وإلى أن يسلمه مدينة جيان، وعدة كبيرة أخرى من القواعد والحصون ( ٣٦٤٣ ــ ١٧٤٦م)، وذلك كله حسيا فصلناه في مواضعه ولاحاجة بنا إلى تكراره :

على أن أعظم أعمال فرناندو الثالث ، هو افتتاحه لمدينة إشبيلية أعظم حواضر الأندلس ، وذلك فى سنة ١٧٤٨ م (٦٤٧ه) ، ولم يكن فتح إشبيلية أمراً هينا كفتح قرطبة ، ولكنه كان محاولة عسكرية وبحرية ضخمة ، قاومتها الحاضرة الإسلامية العظيمة ، بمنتهى البسالة ، وصمدت للحصار المرهق خمسة عشر شهراً ، قبل أن تستسلم إلى قدرها المحتوم . وقد فصلنا أطوار هذه المأساة كلها فى الفصل الذى خصصناه لذلك (١) . وفتح إشبيلية هو الذى أسبغ على فرناندو الثالث أروع آيات مجده ، الذى تطنب الروايات القشتالية فى الإشادة به .

وقد سقطت على أثر افتتاح إشبيلية، في أيدى القشتاليين، سائر القواعد الواقعة في

<sup>(</sup>١) وهو الفصل الرابع من الكتاب التاسع ص ٤٦٥ .

جنوبي الوادي الكبير ، مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغيرها . وبالرغم من أن فرناندو الثالث ، أنفق شطراً كبيراً من حكمه ، في فتوح القواعد والأراضي الأندلسية ، فإنه عني في نفس الوقت بتنظيم الشئون الداخلية، فأصلح نظم الحكم والإدارة ، وأصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن ، وعنى بتدعيم الحامعات وتقدمها، وأنشأ جامعة شلمنقة التي لبثت عصورا أعظم الجامعات الإسبانية ، والتي ما زالت حتى يومنا تتمتع بكثير من سمعتها العلمية القديمة . ولما افتتح إشبيلية جعل منها عاصمة قشتالة ، وأنشأ مها دار صناعة محرية عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحربية ، وفرناندو هو أول من عني بإنشاء قوة قشتالة البحرية ، وقد غدا الأسطول القشتالي منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً جديداً ، يهدد شواطىء المغرب الشهالية والغربية . بيد أن أهم ما قام به فرناندو فى مجال الإصلاح الداخلي ، هو تنظيم القوانين وتوحيدها ، وقد أنشأ لذلك مجلساً تشريعياً خاصا من اثني عشر مشرعا من أعظم فقهاء الدولة سمى « مجلس قشتالة الملكي » وعهد إليه بأن يضع مجموعة موحدة من القوانين للمملكة كلها ، وقطع هذا المحلس في تحقيق المشروع خطوات كبيرة ، ولكن فرناندو توفى قبل إتمامه ، فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر ، وسميت هذه المحموعة التشريعية « بالبنود السبعة » Siete Partidas وغدت وحدها مرجع التشريع في قشتالة(١).

وتوفى فرناندو الثالث فى اليوم الثلاثين من مايو سنة ١٢٥٤ م، فى الرابعة والحمسين من عمره ، بعد حكم دام ستة وثلاثين عاما . ويعتبر فرناندو الثالث بما قام به من فتوح واسعة فى أراضى الأندلس ، وبما استولى عليه من قواعدها العظيمة ، ولاسيا قرطبة وإشبيلية ، قاهر الأندلس الحقيقى ، وتعتبره الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة ، وتشيد مخلاله أعظم إشادة ، وقد لبثت سيرته مدى عصور نموذجا للبطولة النصرانية ، حتى أن البابوية أسبغت عليه صفة القداسة ، وتوج قديساً فى سنة ١٦٧١م ، على يد البابا كليمنضوس العاشر ، وسمى من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو (سان فرناندو) .

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون، ولده ألفونسو العاشر، وهو الملقب بالعالم أوالحكيم El Sabio وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع مملكة غرناطة وبنى مرين، في كتابنا «نهاية الأندلس » فلاحاجة بنا إلى تناوله هنا.

M. Lafuente: ibid; T. IV. p.96 (1)

# الفضلالياني

## أراجـــون و ناڤارا والبرتغال منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الثانى عشر

قيام مملكة أراجون الكبرى . ألفونسو الثانى ملك أراجون . سياسة قشتالة وأراجون الموحدة نحو فتوح الإسترداد . غزوة ألفونسو لأراضي بلنسية . شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه . خروجه الغزو ثانية وإنشاؤه لقلعة طرويل . غزوته لأحواز بلنسية ورده . اتفاقه مع ملك قشتالة بشأن شنتمرية الشرق . اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح في شرق الأندلس . تحالفهما ضد ناڤارا . فشل أراجون في غزو ناڤارا وتحالفها مع ليون والبرتغال . وفاة ألفونسو الثاني وجلوس ولده بيدرو مكانه . عقده لمجلس الكورتيس . اتفاقه مع ألفونسو الثامن على مسائل الحدود . تحالفهما في موقعة العقاب . مشروعه في زيارة رومة والتماسة لحاية البابا . البابا يقوم بتتويجه في رومة . اعترافه بطاعة أراجون للكرسي الرسولى . غضب الشعب الأرجوني لمسلكه . إتحاد الشعب والأشراف ضده . سحبه للاعتراف بالطاعة . سيطرة الأشراف الإقطاعيين على المملكة . سعى بيدرو في تخفيف هذا النظام . التنظيم القضائي . غزو بيدرو لأراضي بلنسية . تدخله في الحرب القائمة ضد الألبيين ومصرعه . ولده الطفل خايمي يخلفه . اجماع الكورتيس واختياره للوصى . ثورة عميه ضده . الحرب بين الفريقين . انتصار خايمي على منافسيه . عقد السلم بين الحصوم . عناية خايمي بأمر الفتح . افتتاحه للجزائر الشرقية . غزواته لأراضي بلنسية . استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق . تدخله في حوادث مرسية . افتتاحه إياها بالاتفاق مع صهره ألفونسو العاشر . مشروعه في إعداد حملة صليبية إلى المشرق . . فشل هذا المشروع . صراع خايمي مع النبلاء . وفاته وخلاله . مصير مملكة ناڤارا . تربص جارتيها أراجون وقشتالة بها . سانشو السادس وإصلاحاته . ولده شانشو السابع الملقب بالقوى . خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة وأراجون . التهادن والسلم بين الملوك النصارى . سانشو ووراثة العرش. اتفاقه مع خايمي ملك أراجون على أن يكون وارثُه . تنحى خايمي وقيام الكونت تيوبالدو ابن أخت سانشو في العرش . تطور مصاير ناڤارا . عهد كونتات شمبانا . تيوبالدو الثاني وأمه الملكة مرجريتا . التجاؤها إلى حماية خايمي الثاني . مهاجمة قشتالة لناڤارا ثم عقد الصلح بين الفريقين . تزوج تيوبالدو من ابنة لويس التاسع . مسيره معه إلى الحرب الصليبية في الشرق . وفاته وقيام أخيه إنريكي مكانه . وقوع ناثارا تحت حماية فرنسا . مملكة البرتغال . ألفونسو هنريكيز وإصلاحاته . غزواته للأراضي الإسلامية . وفاته وقيام ولده سانشو الأول مكانه . غزوات سانشو للأراضي الإسلامية . استيلاؤه على شلب واستعادة المنصور إياها . الحلاف بينه وبين البابوية ورجال الدين . وفاته وجلوس و لده ألفونسو الثاني مكانه . الحلاف بينه و بين إخواته الأمير ات . استيلاؤه على حصن القصر . النزاع بينه وبين البابوية . وفاته وقيام ولده سانشو الثاني مكانه . عقده الصلح مع رجال الدين ومع الأميرات . غزوه للأراضي الإسلامية . إستيلاؤه على إلفاس وشربه وجلمائية .

استيلاؤه على شلب وطبيرة . عود النزاع بينه وبين رجال الدين والأشراف . بواعث هذا النزاع . أخواه ألفونسو فرناندو وعمه بيدرويؤيدون الثورة ضده . إصدار البابوية قراراً بعزله وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه . فراره والتجاؤه إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث . محاولة فرناندو معاونته وفشل هذه المحاولة . استيلاء ألفونسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسلمين في أراضي البرتغال .

#### ١ \_ مملكة أراجون

قامت مملكة أراجون الكبرى باتحاد أراجون وقطلونية فى سنة ١١٣٧م ، على يد الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة ، ولما توفى هذا الأمير فى سنة ١١٦٢ م ، خلفه على العرش ولده ألفونسو الثانى . وبقيام هذا الأمير على رياسة أراجون ، يعود إليها ثبت الملوك الأقوياء الذى انقطع بوفاة ألفونسو المحارب فى سنة ١١٣٤ م . وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ عهد القيصر ألفونسو ر بمونديس ، وهكذا استمرت العلائق بيهما فى عهد ألفونسو الثانى ، وزميله الفى ألفونسو الثامن ملك قشتالة . وكانت تجمع بيهما بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الإسترداد La Reconquista فى أراضى بالأخص سياسة موحدة نحو فتوح الإسترداد بعالمه فيا بعد بين الملكين بمعاهدة كاسولا (سنة ١١٧٩ م) التى سبقت الإشارة إلها .

وبدأ ألفونسو الثانى غزواته فى الأراضى الإسلامية مبكراً ، فنى سنة ١١٧٠ سار جنوبا نحو بداية الوادى الأبيض Guadalaviar ، قاصداً أن يخترق مملكة بلنسية ، ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية ، أن شنتمرية الشرق (١) ، وما حولها من المواقع والحصون كانت يومئذ تحت حكم الفارس بيدرو دى أساجرا ، وهو من أشراف نبرة ، وكان الأمير محمد بن سعد بن مردنيش قد أقطعة هذه المدينة المسلمة وحصونها ، لمعاونات قدمها إليه ، ولم يعترف هذا الفارس بطاعة أراجون ولاقشتالة ، واكنه أعلن نفسه حاكماً مستقلا باسم «صاحب شنتمرية الشرق » ، واستطاع أن يحصل على موافقة مطران طليطلة ، على أن ينشئ ما أسقفية خاصة .

وفى العام التالي ( ١١٧١ م ) خرج ألفونسو الثاني في قواته إلى الوادىالأبيض

<sup>(</sup>١) وتسمى بالإسبانية Albaracin نسبة إلى بنى رزين ، الذين حكوها أيام الطوائف ، ومن ثم فإنها تسمى كذلك شنتمرية ابن رزين .

مرة أخرى ، وأنشأ فى تلك المرة عند منابع هذا النهر ، قلعة سميت « طرويل » ومنح من يؤمها هى وأرضها من السكان النصارى ، بعض المزايا المغرية ، وتقوم اليوم مكانها مدينة طرويل الحديثة .

وفى سنة ١١٧٧ م ، خرج ألفونسو الثانى فى غزوة إلى أراضى بلنسية ، منهزاً فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير مملكة الشرق أو الملك لوبى كلا تسميه الرواية الإسبانية . وفى بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون وصل فى زحفه حتى شاطبة وحاصرها ، وأن أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه الجزية ، وأن يساعده فى فتح مملكة بلنسية . والحقيقة أن القوات الأندلسية استطاعتأن ترد القوات الغازية سواء فى البر أو البحر ، ولم تنل القوات الأرجونية من أراضى بلنسية مأربالا) .

وعقد ألفونسو الثانى مع زميله ملك قشتالة اتفاقا بشأن مقاطعة شنتمرية الشرق، نص فيه على أن تغدو مدينة شنتمرية الشرق ذاتها (البراثين) ملكاً لأراجون، وأن تكون حصوبها ملكاً لقشتالة. وفي رواية أخرى أن الفارس بيدرو دى أساجرا صاحب شنتمرية الشرق، اعترف بطاعة ألفونسو الثامن.

وفى سنة ١١٧٩ م ، غزا ألفونسو أراضى بلنسية بحيش ضخم ، وحاصر ثغر مربيطر . وكانت هذه الغزوات الأرجونية المتكررة لأراضى شرقى الأندلس مثار التوجس والقلق لدى قشتالة ، ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله ملك أراجون إلى بلدة كسولا ، وعقد الملكان اتفاقهما الذى سبقت الإشارة إليه ، بتقسيم مناطق الفتح فى شرقى الأندلس، كما عقدا معاحلفاً لمتابعة الحرب ضد ناڤارا . ولكن الأمور ما لبثت أن تطورت ، وبينا نجح القشتاليون فى غزوناڤارا من ناحية الغرب ، إذ فشل الأرجونون وردوا إلى أراضيهم نحسارة . وقد أحدث ذلك صدى سيئاً فى نفس ألفونسو الثانى ، وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن . قدهب إلى أبعد من ذلك فعقد حلفا مع سانشو ملك ناڤارا لمحاربة قشتالة (١١٩٠م) وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والبر تغال (١٩٩١م) ، ورأى ملك قشتالة فى ذلك نذيراً خطراً ، إذ كانت الأنباء تترامى إليه فى تلك الآونة بالذات بما يقوم فى ذلك نذيراً خطراً ، إذ كانت الأنباء تترامى إليه فى تلك الآونة بالذات عما يقوم به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور إلى شبه الحزيرة ، وقد رأينا ما انتهى إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الجيوش الموحدية فى الأرك فى القوات

<sup>(</sup> ۱ ) راجع ص ۲ ه من هذا الكتاب ، وكذلك : A.P. Ibars : Valencia Arabe, p. 632

القشتالية وحدها ، وما أصيبت به يومئذ من هزيمة فادحة ( ١٨ يوليه ١١٩٥م) . وتوفى ألفونسو الثانى فى ٢٥ أبريل سنة ١١٩٦ م ، فخلفه فى مملكة أراجون وإمارة قطلونية ، ولده الصبى بيدرو ، وخلفه فى باقى الإمارات الفرنجية، وهى روسيون وبليارش ومونبلييه وغرها ولده ألفونسو .

وبدأ الملك پيدرو حكمه تحت وصاية أمه دونيا سانشا . وكان أول ماعمله أن دعا إلى اجتماع ممثلي الأحبار والأشراف والفرسان وممثلي الولايات والمدن ، عمدينة دروقة في هيئة «كورتيس» . وفي هذا الاجتماع وافق الملك على سائر الحقوق والامتيازات ، التي منحها أسلافه لمختلف الهيئات والطبقات . بيد أنه سرعان مادب الحلاف بين الملك وأمه ، ثم سوى بينهما على أن تحتفظ الملكة علكية البلاد والحصون الواقعة في قطلونية، والتي أوصى زوجها بتركها لها .

وكان ثمة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود ، فاجتمع پيدرو الثانى وألفونسو الثامن ملك قشتالة على مقربة من طرسونة ( ١٢٠٤ م ) واتفقا على التحكيم فى مسائل الحدود ، وقام المحكمون بالمهمة ، وسوى الحلاف بين المملكتين .

وقد رأينا فيا تقدم ، أن الوثام كان سائداً بين أراجون وقشتالة ، منذ عهد القيصر ألفونسو ربمونديس ، وأن أواصر هذا الوثام قد توثقت بنوع خاص فى عهد الملك پيدرو الثانى ، وظهر ذلك فى تحالف المملكتين على محاربة ناقارا وليون، ثم ظهر فى تحالفهما الوثيق ضد الموحدين فى معركة العقاب (١٢١٢ م). وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذى اضطلع به الملك پيدرو فى تلك الموقعة .

وشغل پيدرو الثانى وقتا بشئون أملاكه فيا وراء البرنيه، وهى ولاية بروڤانص وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى . ولكنه ماكاد يفرغ من هذه الشئون حى اعترم أن يزور رومة ، وكانت له فى مصانعة البابوية والانضواء تحت لوائها ، فكرة لم ترق لشعبه . وذلك أنه سار إلى رومة ، فى عدة من السفن وعرج فى طريقه على چنوة وبيزة ، ويقال إنه كان يرمى إلى التفاهم مع هاتين الحمهوريتين البحريتين القويتين ، على الاتفاق والتحالف على غزو الجزائر الشرقية ، وانتزاعها من المسلمين . أما فى رومة فقد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثراً ، وذلك أنه التمس إلى البابا إنوصان الثالث أن يقوم بتتويجه ، وقد استجاب البابا لرغبته ومنحه الشارات الملكية ، وأسبغ عليه درع الفروسية ، وقام بتتويجه فى كنيسة

القديس بطرس (سنة ١٢٠٤م)، ومنحه هو وأعقابه من ملوك أراجون حق التتويج في سرقسطة عاصمة المملكة ، وتعهد پيدرو نظير ذلك بأن يحمى الدين الكاثوليكي، وأن يحترم حريات الكنائس وامتيازاتها ، وأن يطارد الكفرة ، وأن يقيم العدل في سائر بلاده ، واعترف ملك أراجون فوقذلك بأنه تابع للبابا ، وأنه يحكم أراجون وقطلونية بمثابة إقطاع من البابوية ، وتعهد بأداء الجزية السنوية . وتعهد الكرسي الرسولي من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق سلطانهم الرسولي . وقد كان لذلك أسوأ وقع بين الأرجونيين والقطلان ، وأنكروا على الملك أن يقوم بمثل هذا العمل دون موافقتهم ، واتحد الأشراف والشعب ضد الملك ، وأرغموه على أن يسحب اعترافه بالتبعية للبابوية ، ومع والشعب ضد الملك ، وأرغموه على أن يسحب اعترافه بالتبعية للبابوية ، ومع ذلك فإن أراجون اضطرت أن تدفع إلى البابوية الحزية التي تعهدت مها . ومن جهة أخرى فقد بدأت معارضة السادة والفرسان فيا بعد لكثير من التشريعات التي حاول بيدرو سنها في شئون الضرائب وغير ها(١).

وكان السادة والنبلاء فى أراجون يبسطون سيادتهم على سائر المدن والبلاد الهامة ، ويستولون على دخولها ، لكى ينفقوا منها على الفرسان التابعين لهم ، والذين يقودونهم فى الحرب ، فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوى المملكة العسكرية ، ولايستطيع الملك أن يفعل بذلك شيئاً لافى السلم ولا فى الحرب دون مشاورتهم وموافقتهم ، وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصحابها . وقد بذل بيدرو جهوداً شاقة فى العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق ، ونجح فى أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة أقرب إلى العدالة مع السماح لهم بتوريثها لأعقابهم ، ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية ، وكان الاختصاص القضائي بمنح للأشراف والفرسان ، ولايسترد منهم إلا لسبب جوهرى ، ويُزاول القضاء بالنيابة عن الملك على يد الأساقفة والأشراف والمحكوم عليه حتى الاستئناف إلى العرش . وكان الحق الوحيد الذي يحتفظ به الأشراف لمارسة القضاء هو أن يكونوا أعضاء فى مجلس الملك ، أو يعينهم الملك قضاة فى المدن والبلاد التى تخضع لسيادتهم .

ولم يغفل پيدرو الثانى العناية بغزو الأراضى الإسلامية، وهي مهمة من مهام السياسة الأرجونية الأساسية ، فخرج في حشوده سنة ١٢١٠م ، وسار جنوبا

R. Altamira: Historia de Espana, T. l. p. 345&346 (1)

صوب أراضى بلنسية ، واستولى بمساعدة فرسان الداوية على حصن الديموس، وعدة حصون أخرى من حصون منطقة شنتمرية الشرق.

واضطر بيدرو أن يتدخل فى الحرب الصليبية التى شهرها سيمون دىمونفور وزملاؤه السادة الفرنسيون على الملاحدة الألبيين (١)، وذلك لحاية أملاكه فيما وراء البرنية، وقد كانت مسرحا لهذه الحرب وخربت فيها عدة مدن. وكان من سوء حظه أن سقط فى إحدى المواقع التى خاضها ضد سيمون دى مونفور، وذلك فى ١٣١٣ سبتمبر سنة ١٣١٣ م.

وترك پيدرو الثانى ولداً وحيداً هو دون خايمى ، وكان عند وفاته طفلا حدثاً ، وكان محجوزاً لدى سيمون دى مونفور ، إذ كان ثمة قبل اضطرام الخصومة بين الفريقين ، مشروع لتزويج خايمى بإبنة لسيمون ، ولم يفرج سيمون عن خايمى ألا بتدخل شديد من البابوية ، فأفرج عنه فى العام التالى سيمون عن خايمى ألا بتدخل شديد من البابوية ، فأفرج عنه فى العام التالى ( ١٢١٤م ) ، واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابهاج وحماسة . واجتمع نواب المملكة فى ( الكورتيس ) فى لاردة ، واختاروا للوصاية على خايمى أستاذ فرسان الداوية جليم دى مونرادو . ولكن الأمور ما لبثت أن تعقدت إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سانشو فى محاولة لانتزاع العرش منه ، ومن جهة أخرى فقد أعلن كثير من الأشراف استقلالهم ، وأخذوا محاربون بعضهم بعضاً ، وعمت الفوضى فى المملكة . واستطاع أنصار الملك خايمى أن ينتزعوه من وصيه أستاذ الداوية ، وكان يعتقله بقلعة مونتشون ، وكان قد بلغ التاسعة من عمره . واضطرم الصراع عندئذ بن حزب خايمى وبين خصومه ، وكان يوازره بالأخص الأشراف القطلان ، ونواب الكورتيس ، واستطاع خايمى أن يتغلب على منافسيه الأشراف القطلان ، ونواب الكورتيس ، واستطاع خايمى أن يتغلب على منافسيه فى العرش ، بيد أنه استمر أعواما أخرى يكافح ضد الأشراف الخوارج ، وانتهى الأمر بأن عقد بينهما سلم عام ، وذلك فى شهر مارس سنة ١٢٢٧ م ٢٠٠ .

وكان الملك خايمي قد بلغ عندئذ نحو العشرين من عمره . وكان يشعر عندئذ أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية ، يستطيع أن يوجه عنايته إلى تحقيق أطهاع الفتح ، واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضي الإسلامية في قطاع بلنسية . بيد أنه كان يتوق إلى أن يحقق قبل ذلك أمنيته في افتتاح الجزائر الشرقية . ولقد

<sup>(</sup>١) راجع الهامش في ص ٢٨٩ من هذا الكتاب .

A. Altamira: ibid; T. I. p 377 & 378 (Y)

تحدثنا فياتقدم تفصيلا عما قام به خامي من الاستعداد لافتتاح الحزائر، وما وفق إليه من افتتاحها بين سنتي ١٢٢٩ و ١٢٣٢ م. أما عن قطاع بلنسية فلم يكن بخاف على خامي ، ما تجوزه بلنسية ، وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدها ، من الضعف والفوضي ، وافتراق الكلمة ، وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية . ولقد تحدثنا فيا تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خامي المتوالية على أراضي بلنسية ، وافتتاحه تباعا لثغور الشرق وقواعده ، وفوزه أخيراً بالاستيلاء على ثغر بلنسية العظيم وذلك في صفر سنة ٢٣٦ه (أكتوبر سنة ١٢٣٨ م) ، ثم استيلائه بعد ذلك على دانية ، ثم شاطبة ، وجزيرة شقر ، وغيرها منقواعد هذه المنطقة ، مماكان يدخل في نطاق الفتوحات الأرجونية ، وفقاً للاتفاقات التي عقدت لتقسيم مناطق الفتح ، في شرقي الأندلس ، بين أراجون وقشتالة ، وهو ما سبقت الإشارة إليه في موضعه .

وأما مرسية وأحوازها ، فقد كان من المتفق عليه أن تكون ضمن حظيرة الفتوح القشتالية . وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل لملك قشتالة فرناندو الثالث منذ سنة ١٧٤١م، واستقرت فيها حامية قشتالية صغيرة، ولكنها لبنت حينا تستقل بشئونها الداخلية ، وبحكها أعقاب بنى هود وغيرهم من الزعماء المسلمين ، بشئونها الداخلية ، وبحكها أعقاب بنى هود وغيرهم من الزعماء المسلمين ، حسيا سبق أن فصلناه . ولكن تطور الحوادث فى مملكة بلنسية واضطراب الأحوال فيها ، وثورة المدجنّيين بها ، حملت ملك أراجون دون خابمي إلى أن يسعى إلى افتتاح مرسية ، وذلك بالاتفاق مع صهره ، زوج ابنته ألفونسوالعاشر ملك قشتالة ، وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام بهذا الفتح ، وكان الملك خاممي يخشي من أن مرسية إن بقيت تحت حكم زعمائها المسلمين ، تغدو مصدر خطر على سلامة بلنسية ، ومن ثم فقد زحف خاممي في قواته على أراضي مرسية واحتل لقنت وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية ، ثم استولى على مرسيةذاتها، واحتل لقنت وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية ، ثم استولى على مرسيةذاتها، وخامى بعد ذلك أن يسير إلى المشرق في حملة صليبية ، وجهز بالفعل وحاول خاممي بعد ذلك أن يسير إلى المشرق في حملة صليبية ، وجهز بالفعل وحاول خاممي بعد ذلك أن يسير إلى المشرق في حملة صليبية ، وجهز بالفعل وحاقً وأسطه لا لتلك الغانة ، وخرح في قواته الورية والمحرية متحها إلى الشرق في حملة صليبية ، وجهز بالفعل حيشاً وأسطه لا لتلك الغانة ، وخرح في قواته الورية والمحرية متحها إلى المشرق في المحمدة متحها إلى الله ق

وحاول خايمي بعد ذلك ان يسير إلى المشرق في حملة صليبية ، وجهز بالفعل جيشاً وأسطولا لتلك الغاية ، وخرج في قواته البرية والبحرية متجهاً إلى الشرق في سنة ١٢٦٩ م ، ولكن العواصف الجامحة حطمت معظم السفن الأرجونية ، ودفعت بباقيها إلى الشاطىء الفرنسي ، فعدل الملك خايمي عن مشروعه وسارت بضع سفن فقط ، بها قوة صغيرة من القطلان والأرجونيين وفرسان شنتياقب،

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام ، وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية في محاربة المسلمين .

وكان الملك خامى ، طوال حكمه ، يعانى من عنت النبلاء ، ومعارضهم لكثير من تصرفاته ومشاريعه ، وقد لبث معهم فى صراع مستمر ، لكى يتغلب على عنهم ، وبحطم سلطانهم الإقطاعى القوى ، ولكنهم قاوموه ، ووقعت الحرب الأهلية بن الفريقين ، ولم بهدأ ذلك الصراع إلا حيما تفاقمت الأحوال فى مملكة بلنسية ، واشتدت بها ثورات المدجنين ، وخشى أن يؤدى ذلك إلى ضياع الفتوحات الأرجونية .

وتوفى الملك خاممى فى ٢٧ يوليه سنة ١٢٧٦م، بعد حكم طويل استطاع فيه أن يضاعف رقعة مملكته أراجون، وأن يقضى على دولة الإسلام فى الجزائر وشرقى الأندلس، وهو مالقب من أجله « بالفاتح ». ويعتبر خايمى الأول مؤسس مملكة أراجون الحقيقى، وموطد استقلالها، وقد قاوم فى هذا السبيل مطامع البابوية، ورفض أن يعترف لها بأى نوع من التبعية كما فعل أبوه. وقد عمل كثيراً لإصلاح القوانين، وتنظيم الإدارة والشئون المالية بالمماكة، بيد أنه يوصف بالقسوة وغلبة الشهوات عليه، ومما يؤثر عنه أن كتب تازيخا لحكه (١).

ولما توفى خايمى قسمت مملكته بين ولديه ، فتولى حكم أراجون وقطلونية وبلنسية ولده الأكبر پيدرو ، وتولى حكم الحزائر والإمارات الفرنجية فيا وراء البرنية ، ولده الأصغر خايمى ، على أن هذا التقسيم لم يدم طويلا .

#### ٢ - مملكة ناڤارا (نبرَّة)

لبث الصراع قائماً دون انقطاع بين ناڤارا وبين جارتها من الحانبين ، أراجون وقشتالة . وقد تتبعنا فيا تقدم مصاير ناڤارا ، منذ اتحادها مع أراجون تحت حكم ألفونسو المحارب ، ثم انفصالها بعد ذلك عند وفاته في سنة ١١٣٤ م واستئنافها لحياتها المستقلة ، تحت حكم ملكها غرسية راميريس حفيد سانشو الكبير . ولما توفي غرسية في سنة ١١٥٠ م ، خلفه ولده سانشو السادس الملقب بالعالم . وقد خاض سانشو ضد قشتالة وأراجون بعض الأحداث الماثلة ، إذكان البربص بناڤارا سياسة مرسومة تنفذ بالاعتداء عليها كلما سنحت الفرص . وعقد السلم حيناً بين قشتالة وناڤارا ، نتيجة لتدخل هنرى الثاني ملك انجلترا ، وتسوية السلم حيناً بين قشتالة وناڤارا ، نتيجة لتدخل هنرى الثاني ملك انجلترا ، وتسوية

Historia del Rey don Jaime يريخ الملك خايمي (١)

المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضتهاكل من البلدين(١). واستطاع سانشو بعد ذلك أن يتفرغ حينا لمعالحة الشئون الداخلية لمملكته ، فأصدر لمختلف المدن طائفة من القوانين البلدية ، وعنى بتنظيم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن . ولما توفى سانشو السادس خلفه على العرش ولده سانشو السابع الملقب بالقوى El Fuerte . وقد خاض سانشو السابع نفس المعارك القديمة ضد أراجون وقشتالة وذلك حسما فصلنا فيما تقدم. وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين والاستنصار مهم ضد ملكي قشتالة وأراجون ، بعد أن تكرر ائتمارهما بناڤارا واعتداءتهم عليها، واقتطاع أراضها من الحانبين، وإلى ما حدث بعد ذلك من تقارب بين ملوك أسبأنيا النصرانية ، ومن عقد الوئام والتحالف بين ملك قشتالة ألفونسو الثامن ، وسانشو السابع وذلك في اجتماع وادى الحجارة في سنة ١٢٠٧م ، ثم عقد السلم والتحالف كذلك بين ملكي ناڤارا وأراجون، وماكان لذلك من أثر في اجتماع كلمة الملوك النصاري ، على لقاءالموحدين في جبهة موحدة في معركة العقاب (١٢١٢م) ، وهي التي خرجت مها الجمهة النصرانية مكللة بغار الظفر الباهر. وقد شاء القدر أن تتطور مصاير ناڤارا على يد سانشو السابع . ذلك أنه لبث قائمًا على عرشها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أحرى . وكانت تزعجه مسألة وراثة العرش، لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه . وكان يبغض مرشح العرش الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأمرة بلانكا وتيوبالدو الرابعكونت شامبانيا . وفي أواخر أيامه ارتد مريضاً إلى تطيلة ، وبعث إلى ملك أراجون خاعي الأول يعرب له عن رغبته في تبنيه ، وترشيحه لخلافته على العرش ، فوافاه ملكأراجون، وعقدت بينهما في تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض ( فير اير ١٢٣١). ثم توفي سانشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (١٢٣٤م ). على أن خايمي لم يحاول أن ينفذ معاهدة تطيلة ، ولا أن يسعى للجلوس على عرش ناڤارا . ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح مملكة بلنسية ، وبمسائل داخلية كثيرة أخرى ، وكان نخشى أن يعرضه الطموح إلى عرش ناڤارا لمشاكل كثيرة لاقبل له بها ، ومن ثم فقد آل عرش ناڤارا إلى الكونت تيوبالدو دى شمبانيا ، ابن أخت سانشو ، وكان هذا التحول أول خطوة في انسلاخ ناڤارا عن حظيرة المالك الإسبانية النصرانية ، ووقوعها تحت ننموذ فرنسا ، وابتعادها عن الاندماج في مشاكل شبه الحزيرة الإسبانية . واستمر

<sup>(</sup>١) راجع ص ٥٨٥ و٨٦٥ من هذا الكتاب .

حكم تيوبالدو حتى وفاته في سنة ١٢٥٣ م . وكانت وفاته بالمشرق في الحرب الصليبية السادسة . وكانت أيام حكمه مليئة بالاضطرابات ، والحلاف مع شعبه، لأنه لم يتبع في الحكم قواعده المأثورة ، ولم يفهم روح الشعب الناڤاري . وترك تيوبالدو ، ولده تيوبالدو وارث العرشطفلا في الحامسة من عمره تحت وصاية أمه الملكة مرجريتا : وعندئذ رأت مرجريتا ، اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة ، أن تضع المملكة تحت حماية خاممي الثاني ملك أراجون ، وقطع خاممي على نفسه العهد بحماية ناڤارا من كل أعدائها ، وأن يزوج ابنته كونستنزا لتيوبالدو ، فإذا توفى ، تزوجت من أخيه الأصغر إنريكي. وتعهدت الملكة مرجريتا من جانها أن تقف ناڤارا إلى جانب أراجون ضد سائر أعدائها خلا ملك فرنسا وامبراطو. ألمانيا . ووقع ما توقعته الملكة مرجريتا ، وقام ملك قشتالة بمهاحة ناڤارا ، وهرع خاتمي فى قواته لحمايتها وفقاً لعهوده ، وكادت الحرب تنشب بنن الملكين بالرغم مماكان يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق ، ولكن تدخل الأحبار ، وعقدت الهدنة بين الفريقين ، وهكذا استطاع الملك تيوبالدو الثاني أن يحكم مملكته في سلام(١). وَلَمْ يَتْرُوجَ تَيُوبِاللَّهِ إِبِنَةَ المَلكُ خَاتِمِي ، ولكنه تزوج إبنة لويسُ التاسع ملك فرنسا (القديس لويس) ، وصحبه إلى المشرق ، وخاض معه الحرب الصليبية السابعة، ثم صحبه إلى تونس وتوفى هنالك سنة (١٢٧٠م). وحل محله فى الحكم أخوه إنريكي الأول خلال غيابه ، فلما توفى أعلن ملكاً لناڤارا ، واستمر في الحكم أربعة أعوام أخرى ثم توفى سنة ١٢٧٤م . واستمرت ناڤارا بعد ذلك عصراً تحت حماية فرنسا .

### ٣ \_ مملكة البرتغال

تحدثنا فيم تقدم من تاريخ المالك النصرانية ، عن نشوء مملكة البرتغال ، ثم اشتداد ساعدها وتوطد أمرها ، في ظل ملكها ألفونسو هنريكنز ، وكيف استطاع هذا الملك أن يوطد استقلال مملكته ، وان يحميه ضد دعاوى قيصر قشتالة فى السيادة . وقد كان للبابوية ، فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل ، ومن ثم فقد كان للبابوية نفوذها على العرش البرتغالى . وقد أبدى ألفونسو هنريكيز فوق ذلك ، غيرة للبابوية نفوذها على العرش البرتغالى . وقد أبدى ألفونسو هنريكيز فوق ذلك ، غيرة ملحوظة فى إنشاء جماعات الفرسان الدينية ، لللاستعانة بها فى محاربة المسلمين وقام بتنظيم وراثة العرش ، ووضع القوانين المدنية والحنائية التى تكفل تحقيق العدل .

M. Lafuente: ibid; T.IV. p. 120 & 121 — Altamira: ibid; T. l. p. (1)
390 & 391

وكرس ألفونسو هنريكيز معظم نشاطه لغزو الأراضى الإسلامية ، وبدأ محاصرة أشبونة وافتتاحها (١١٤٧ م) ، ثم استولى فى نفس الوقت على مدينة شنترين حصنها الشهالى ، واستولى على ثغر قصر الفتح أو قصر أبى دانس فى سنة ١١٦٠ م ، ولبث فى أيدى البرتغاليين ، حتى قام الحليفة يعقوب المنصور باسترداده فى سنة ١١٩١ م ، ثم غزا بطايوس فى سنة ١١٦٩ م ، واستولى عليها بالفعل ، ولكن الموحدين استردوها فى الحال بمعاونة حليفهم فرناندو الثانى ملك ليون ، واستولى أخيراً على مدينة باجة فى سنة ١١٧٧ م . وقد أتينا على ملا مدينة باجة فى سنة ١١٧٧ م . وقد أتينا على تفاصيل هذه الغزوات كلها فى مواضعها من الكتاب.

ولما توفى ألفونسو هنريكيز فى شهر ديسمبر ١١٨٥م ، خلفه ولده سانشو الأول . وكان سانشو كأبيه يضطرم حماسة لغزو الأراضى الإسلامية ، والقضاء على بقايا الحكم الإسلامي فى البرتغال ، فقضى أعوام حكمه الأولى فى إصلاح البلاد والحصون التى خربها الحرب ، ثم زحف نحو الحنوب ، وقام بمحاصرة مدينة شلب أهم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحها ، وذلك بمعاونة القوات الصليبية المسافرة إلى المشرق (سنة ١١٨٩م) ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بها أكثر من عامين ، إذ قام الحليفة المنصور باستر دادها من أيدى البرتغاليين فى سنة ١٩٩١م ، وكان قد غزا أراضى البرتغال قبل ذلك ، وقام بزحفه المظفر نحو الشهال (١٠).

ولم تقع خلال حكم سانشو حوادث خارجية ذات شأن ، وهدأ الصراع حيناً بين البر تغاليين والمسلمين . ولبث المسلمون عصراً آخر محتلون الرقعة الحنوبية من البر تغال ، تتوسطها مدينة شلب ، والرقعة المتصلة بولاية الغرب ، ومها مير تلة وعدة قواعد أخرى، وشغل سانشو معظم أعوام حكمه بما نشب بينه وبين البابوية من خلاف ، أولا يسبب رفضه لأداء الجزية ، التي تعهد والده ألفونسو هنر يكيز بأدائها للكرسي الرسولي ، نظير حمايته ضد دعاوى قشتالة ، وثانيا بسبب النزاع المستمر بينه وبين الأحبار ، ولاسيا أسقف بورتو ، وأسقف قلمرية . وقد أصدر الأساقفة ضده أكثر من قرار بالحرمان الكنسي ، وتوفى في مارس سنة ١٢١١ م ، ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته . فخلفه ولده ألفونسو وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى لهن ببعض القلاع والأراضي ، وأبين وبين إخواته . وكان والدهن قد أوصى لهن ببعض القلاع والأراضي ، وأبين

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٧٠ – ١٧٤ ، وص ١٨٧ و ١٨٨ من هذا الكتاب.

أن يعترفن بسيادة أخيهن عليها ، وقصدن إلى البابا لحمايتهن ، ثم نشبت الحرب بعد ذلك بين الملك والأميرات ، وتدخلت البابوية فى الأمر ، وأصدر مندوبو البابا قراراً بالحرمان ضد الملك ، وكاد النزاع يتفاقم . وأخيراً تدخل البابا ، وألغى قرار الحرمان ، وقضى بأن يُعهد بالأماكن المتنازع عليها إلى فرسان الداوية على أن تكون خاضعة لسيادة الملك ، وأن يعطى دخلها للأميرات ، فارتضى الطرفان هذا الحل وعاد السلام إلى المملكة .

وكان أهم حدث حربى وقع فى عصر ألفونسو الثانى ، هو استيلاؤه بمعاونة القوات الصليبية المتجهة إلى المشرق ، على ثغر قصر أبى دانس ، وذلك فى سنة ١٢١٧ م ( ٦١٤ هـ ) وذلك حسما فصلناه فى موضعه .

وفى الأعوام الأخيرة من حكم ألفونسو ، عاد النزاع بينه وبين البابوية بسبب مطاردته لمطران براجا ، واعتدائه على امتيازات رجال الدين ، وتدخل البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان، ولكنه لم يذعن للوعيد ، وما لبث أن مرض وتوفى فى مارس سنة ١٢٢٣ م .

فخلفه ولده سانشو الثانى ، وبدأ حكمه بأن عقد مجلساً نيابياً فى قلمرية عنى بتسوية النزاع بين العرش ورجال الدين ، وكذلك عقد الصلح بين الملك وعماته الأميرات وقرر أن يمنحهن مخصصات مجزية ، على أن يعتر فن بطاعته ، وأن تؤول الأراضى والحصون التى لهن بعد وفاتهن إلى العرش . ثم تأهب سانشو بعد ذلك لمنازلة المسلمين ، وانتزاع ما بتى بأيديهم من أراضى البرتغال . فاستولى على إلفاس (١٢٢٦م)، وافتتح حصنى شربة وجلمانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة على ضفة وادى يانه . ثم استولى على ميرتلة ، وسلمها لفرسان شنت ياقب ، واستولى على شلب (١٢٤٢م) ثم استولى أخيراً على ثغر طبيرة (١٢٤٣م) فى الجنوب ، وكان سانشو يستعين فى معظم فتوحه بالصليبين الوافدين ، وكانت البابوية ، تمده بعونها الأدبى ، وتسبغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسلمين على أن سانشو لم يوفق إلى تدعيم السلام فى مملكته . ذلك أن النزاع عاد يضطرم بينه وبين رجال الدين ، لأسباب عديدة تلخص فى محاولة العرش أن

يضطرم بينه وبين رجال الدين ، لأسباب عديدة تلخص في محاولة العرش أن يختفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية ، ومحاولة رجال الدين أن يحافظوا على سلطانهم وامتيازاتهم ، واختصاصاتهم القضائية . وكانت مبالغة الأحبار في توسيع امتيازات الأشراف ، فيضطر العرش إلى إرهاقهم المتيازات الأشراف ، فيضطر العرش إلى إرهاقهم

بمطالبه المالية والعسكرية ، فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا الإرهاق ، وكان سانشو يشعر بقصوره عن إخماد هذه النزعات الثورية ضد العرش، خصوصاً وأن البابوية كانت دائماً تصغى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم. ومن جهة أخرى فإن سانشو كان دون ولد ، وكان أخواه ألفونسو وفرناندو وعمه بيدرو ، جميعاً ممالئون الحركة الثورية ، سعياً إلى انتزاع العرش من سانشو، وكان أكثر هؤلاء حظاً من التأييد الإتفانت ألفونسو ، وكان قد تزوج من الأميرة ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطاليا، وغدا بزواجه أمراً لهذه الولاية، وكان الأحبار، والأشراف الثوار يرون فيه أداة صالحة لتنفيذٌ خطتهم ، خصوصاً وأنه كان يتمتع بعطف البابوية . وانتهى الأمر بأن نجح هؤلاء في سعيهم لدى البابوية ، وأصدر البابا إنوصان الرابع في يوليه سنة ١٧٤٥م ، قراراً بإقالة سانشو الثاني وتنصيب أخيه ألفونسو مكانه في العرش. فقطع ألفونسو على نفسه عهداً باحترام امتيازات رجال الدين، وركب البحرمع طائفة من الأحبار والأشراف البرتغاليين إلى ثغر أشبونة ، وفي الحال أعلن ملكاً ، واضطر سانشو إلى الفرار ، والالتجاء إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث ، فوعده بتأييده ، وبعث معه ولده ألفونسو في جيش جهزه لمقارعة خصومه ، ولكن هذه المحاولة انتهت بالفشل ، حيث استطاع أَلْفُونْسُو مَلِكُ البرتغال الحديد ، أن يقنع الأمير القشتالي ، بأنه ارتقى العرش بأمر الكرسي الرسولي ، وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه ، فارتد القشتاليون أدراجهم دون قتال ، وارتد سانشو معهم ليقضى أعوامه الأخبرة ، في طليطلة ، وهناك توفى في يناير سنة ١٢٤٨ م .

وتأهب ألفونسو الثالث ، بعد أن اطمأن إلى توطيد عرشه ، إلى اتمام فتوح ما تبقى بأيدى المسلمين من أراضى البرتغال ، وبدأ بحصار قلعة فارو أوشنتمرية الغرب ، واستولى عليها فى سنة ١٧٤٩ م ، ولم يكن بهذه القواعد الإسلامية الأخيرة سوى حاميات ضئيلة من الموحدين وغيرهم ، ثم استولى ألفونسو تباعا على سائر ما كان باقيا بأيدى المسلمين من القواعد ، والحصون بهذه المنطقة وبذلك تم القضاء على سلطان المسلمين بهائيا من الأراضى البرتغالية ، ولم يكتف ألفونسو الثالث بذلك بل عبر فى قواته بهر وادى يانه ، ومضى فى فتوحه فى أراضى ولاية الغرب الأندلسية ، ولكنه اضطر فيا بعد أن ينزل عما فتحه من الأماكن فى تلك المنطقة لملك قشتالة ، إذكانت داخلة فى نطاق الفتوح القشتالية .

# الكنا شالثاني عنيسر

نظم الدولة الموحدية وخواص العضر الموحدي

# الفضلالأول

### الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية

الدولة الموحدية وقيامها على أسس دينية . الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية . الحكومة الإمامية في عهد المهدى . تحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية . صفة الإمامة الشكلية . الأساس القبلي لهيكل الدولة الموحدية . قبائل المصامدة وغير هم . غلبة نفوذ المصامدة في تسيير الدولة . تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين . وضع أسس الحكم الدنيوى الجديد . تخليده في بني عبد المؤمن . اختيار عبد المؤمن لولى عهده . زعمه بأنه يحقق بذلك رغبة القبائل البربرية والعربية . تعيينه أو لاده £كم الولايات . اختصاصهم وأعقابهم بلقب السادة . إيثار القرابة والأصهار بمناصب الحكم والوزارة. ولايات المغرب والأندلس في ظل الدولة الموحدية . إشبيلية قاعدة الحكم الموحدي بالأندلس . بواعث هذا الاختيار . الأسس الأولى للحكم الموحدي حسبما وردت في رسالة عبد المؤمن . ظهور الخلافة الموحدية بحرصها على توطيد العدل . الوزارةالموحدية . نظامها أيام المهدى. خطة الوزارة منذ عبدالمؤمن. الوزارة والكتابة . اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والحجابة . تعيين الوزراء العاديين . اختيارهم من خاصة القبائل الموحدية . الكتابة من أهم الخطط . أختيار أكابر الكتاب لهذه الخطة . معظمهم من أهلَ الأندلس. بعض الكتاب الأندلسيين والمغاربة. الخلفاء المتعاقبون وكتابهم. حرص الخلافة الموحدية على بلاغة الترسل . العلامة وديوان العسكر . منصب أشغال البرين وأهميته . وزنراء الشنون المالية . ديوان الأعمال المخزنية واختصاصاته . متولى المجابى . متولى المستخلص . صاحب الشرطة . منصب مقدم إرسال ملوك الروم وإنزالهم والترجمة عنهم . سياسة الموحدين فى شئون الجباية . رسائل عبد المؤمن في ذلك . تضخر الدولة وتطور سياسة الضرائب . تكسير عبدالمؤمن لأراضي الدولة . فرض الحراج وغيره من المكوس . مضاعفة وزن الدينار الموحدى . الأحوال الاقتصادية في بداية الدولة . خراب إفريقية وأثره فى تحطيم رخاء المغرب . موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة . اضطراب شئون الخلافة وأثره . عيث العرب وقبائل البربر . القحط والغلاء . تردد صدى هذه المحن بالأند'س . الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة . المناصب الدينية . القضاء والتعيين فى مناصبه . استئثار قضاة الأندلس بمناصبه فىبلادهم. توليهم أحيانا قضاء الجاعة بالمغرب. خطةالشورى. خطة الأحكام . خطة المواريث . حسبة السوق . منصب الخطابة . صاحب الصلاة . متولى شئون طلبة الحضر . تحول الخلافة إلى ملك دنيوى . الاحتفاظ برسوم المهدى . تطور الفكرة المذهبية في عصر المنصور . مرسوم المأمون بازالة رسوم المهدى ومحو أسطورته . فتكه بالزعامة الموحدية . الرشيد وعوده إلى استرضاء الأشياخ . إعادته لرسوم المهدى . القوة العسكرية الموحدية . الحشود القبلية مصدرها الرئيسي . بداية حشدها أيام المهدى . علم المهدى الأبيض . تضخم الجيوش في عهد عبدالمؤمن . تأليف عبدالمؤمن للحشود القبلية وتنسيقها . طريقة مسير الحيوش الموحدية . سلا ورباط الفتح مركز

لتجمع الجيوش الموحدية . مراكز التموين . طريق العبور إلى شبه الجزيرة . خطة المربع الموحدى ومنعتها . طوائف العرب بعد الحشود القبلية . عبد المؤمن يضم. خطته لاستمالة العرب . مساعي ولده الحليفة أبي يعقوب في ذلك . العرب يؤلفون جناحا خاصا في الحيوش الموحدية . هدف السياسة الموحدية في حشد العرب . تقلبهم وعدم ولائهم . دورهم في الحرب الأهلية. القوات الأندلسية و دربتها وولاؤها. الحليفة قائد الحيش العام . المؤتمرات الحربية . ساقة الحيش وقبة الحليفة . الاستعانة بالمرتزقة النصارى. البنود والطبول . الإنعام والبركات . المطوعة ونظامهم . القوى البحرية . عناية الموحدين بإنشاء القطائم . أهمية الأسطول و دوره في حماية الشواطي. . مراسي الأسطول . إدارة شئون الحيش . ديوان العسكر . ديوان التمييز . التمييز وتطور غايته . الحج إلى تينملل . الثغرات في الجيش الموحدي.فوضي القيادة . اختلال التموين . تفوق الموحدين في فنون الحصار والآلات المدمرة . المدافع البدائية . تفوقهم فى فن التحصينات . موقعة العقاب و انهيار الدفاع بالأندلس . انشغال الموحدين بالتنافس على الحلافة. توثب المالك النصرانية . الحكومة الموحدية بالأندلس . ميلها إنى الطابع المدنى . أقسام الأندلس الإدارية. السادة والقرابة يتولون حكم الولايات . إشبيلية مركز الحكم الموحدى والحاكم العام . البلاط الموحدى بإشبيلية . حكومات الولايات المحلية . عناصر هذه الحكومات . استخدام السادة لكتاب الأندلس . إشبيلية مركز تجمع الحيوش الموحدية الغازية . القوات الأندلسية . قيادتها ودورها في الدفاع والحراسة . مملكة الشرق . احتفاظها بالطابع الأندلسي . كونها أول مركز لقيام الحركات القومية . اللون الانتحارى لهذه الحركات . مصانعة زعانها للنصارى واستمدادهم . حكومة إشبيلية بعد انهيار سلطان الموحدين . الاضطراب والفوضي في الأندلس .

الآن وقد انتهينا من استعراض تاريخ الدولة الموحدية ، بالمغرب والأنداس ، منذ قيامها على يد إمامها المهدى ابن تومرت ، حتى انحلالها وسقوطها ، على يد آخر خلفائها، أبى العلى إدريس الملقب بأبى دبوس، فيا علا نحو قرن ونصف قرن ، نحاول فى هذ الفصل ، أن ندرس طبيعة النظم ، التى سارت عليها الدولة الموحدية ، فحال فى حكم تلك الإمبر اطورية العظيمة ، خلال هذا المدى الطويل من الزمان .

قامت الدولة الموحدية ، حسبا رأينا ، على أسس دينية محضة ، وهى فى ذلك قرينة الدولة المرابطية ، التى قامت كذلك على أسس دينية . ولكن شتان بين الحالتين . ذلك أن الأساس الديني ، الذى قامت عليه الدولة المرابطية ، كان أساس العقيدة الدينية ، والحهاد فى سبيل نشرها . ولكن الدولة الموحدية ، تمتاز باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية ، ونظرية المهدى المنتظر ، وهى فى ذلك تضارع الدولة العبيدية الفاطمية . بيد أنها بالرغم من اشتراكها مع الدولة الفاطمية فى وحدة المصدر ، وهو الدعوة الشيعية ، تمتاز باستقلالها عن الحركة الشيعية المشرقية ، وبصفتها المغربية المحلية .

وامتازت رياسة الدولة الموحدية ، في البداية ، بإمامة منشبًا المهدى

ابن تومرت، ولم تتخذ في حكمها مدى العشرة أعوام، التى لبنها المهدى على رياستها أى طابع آخر ، وكانت هذه الإمامة مصدر السلطات الدينية والسياسية معاً ، وكانت الحكومة الموحدية عندئذ ، عبارة عن ثيوقر اطية (حكومة دينية) يعاون الإمام فيها ، صحبه العشرة الأوائل ، المسمون بالجاعة ، فيا يمكن أن نصفه بالوزارة ، وكان هؤلاء يضطلعون بمشورة الإمام في جلائل الأمور ، بيد أنه كان يوجد إلى جانب هؤلاء ، أفراد آخرون من ذوى النفوذ ، كان الإمام يرجع إليهم في تدبير الشئون ، وذلك حسبا يخبرنا ابن القطان (١١)، ثم كان هناك من صحب المهدى أهل خسين ، وهؤلاء يشتركون في بحث الشئون الأقل أهمية ، من صحب المهدى أهل خسين ، وهؤلاء يشتركون في بحث الشئون الأقل أهمية ،

فلما توفى المهدى ، في رمضان سنة ٧٢٥ ه ( أغسطس سنة ١١٣٠ م ) عقب هزيمة أنصاره الساحقة في موقعة البحيرة ، بأشهر قلائل ، وخلفه في رياسة الموحدين كبير صحبه وآثرهم لديه عبد المؤمن بن على ، وبزغ نجم الموحدين بعد ذلك على يد عبد المؤمن ، واستمروا في صراعهم ضد المرابطين ، حتى انتهوا بسحق دولتهم ، وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش ، في شُوال سنة ٥٤١ هـ (مارس ١١٤٧ م) ، واستكملت الدولة الموحدية بذلك سيادتها ، على سائر أنحاء المغرب ، لم يكن ثمة بد، من أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. وبالرغم من أن الإمامة الموحدية ، لم تفقد فى ظل هذا التحول صفتها الدينية ، ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية ، فإنها لم تكن عندئذ سوى عنوان إسمى يتوج الخلافة الحديدة . والواقع أن الخليفة عبد المؤمن ، هو المنشىء الحقيقي للدولة الموحدية الكبرى، وعلى يديه، توطد سلطانها بالمغرب وإفريقية والأندلس، وفى ظله تحولت الخلافة الموحدية شيئاً فشيئاً ، من إمامة دينية إلى ملك سياسي باذخ، وذلك مع الاحتفاظ دائماً برسوم الإمامة المهدية ، وتعاليم المهدى الدينية ، والدعاء له في الحطبة، وفى المكاتبات الرسمية، ووصفه دائمًا «بالإمام المعصوم، المهدى المعلوم». ومن ذلك الحين ، نستطيع أن نتتبع ملامح النظم الموحدية ، وطبائع الحكم الموحدي ، بصورة واضحة . وبجب أن نذكر أولا ، أن هيكل الدولة الموحدية الأساسي ، كان يقوم منذ البداية ، على أسس قَبَلية ، وذلك سواء من الناحية المدنية أو العسكرية . وكانت القبائل ، التي يرتكز إليها هذا الهيكل ، ينتمي

<sup>(</sup>١) نظم الجمان (المحطوطالسالف ذكره، لوحة ١٠ ب و٣٣ب) وراجع ص٩٦ منهذا الكتاب.

معظمها إلى مصمودة ، ومنها القبائل السبع الأولى ، التى اتسمت بالصفة الموحدية ، وكانت أسبق القبائل إلى مبايعة المهدى ، وهى هرغة قبيلة الإمام المهدى ذاته ، وهنتاتة ، وأهل تينملل، وجنفيسة ، وهزرجة ، وجدميوة ، ووريكة ، ويلحق بهذه القبائل التى اكتسبت قبل غيرها صفة التوحيد ، قبيلة كومية وهى قبيلة الحليفة عبد المؤمن ، وكذلك مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية ، مثل هسكورة ، ود كاله ، وهيلانة ، وحاحة ، وغيرها ، ومن غير المصامدة ، زناتة تيفسرت وصنهاجة القبلية (۱). وقد انضم بعض هذه القبائل ، إلى العصبة الموحدية بطريق الفتح ، مثل هسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم على تأييد بطريق الفتح ، مثل هسكورة وحاحة . وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم على تأييد وتحتل معظم المناصب الكبرى ، من الوزارة والولاية والقيادة ، وتغذى هذه المحموعة الكبيرة من القبائل الحيوش الموحدية الحرارة ، محشودها الزاخرة المدربة على القتال .

وقد وضع عبد المؤمن لتنظيم الموحدين ، نظاما جديداً غير الذى وضعه المهدى ابن تومرت من قبل ؛ وكان المهدى حسيا تقدم فى موضعه ، قد جعل من الجاعة أو الصحب العشرة ، رأس الطوائف الموحدية ، ومن بعدهم أهل خسين ثم أهل سبعين ، فطلبة العلم ، فالحفاظ ، فأهل الدار . بيد أنه لما تعاقبت الحوادث ، وفُقد الكثير من أهل الجاعة ، وأشياخ الموحدين ، رأى عبد المؤمن أن يصنف الموحدين ، إلى ثلاث طوائف : الأولى هى طائفة السابقين الأولين ، وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام المهدى ، وصحبوه أو غزوا معه ، أو صلوا خلفه ، والذين اشتركوا فى موقعة البحيرة الفاصلة . والثانية هى طبقة الموحدين ، منذ موقعة البحيرة حتى فتح وهران . والثالثة هى طبقة الذين دخلوا فى التوحيد ، منذ فتح وهران إلى ما هلم جرا ، وهذا كله هى طبقة الذين دخلوا فى التوحيد ، منذ فتح وهران إلى ما هلم جرا ، وهذا كله مع المحافظة على هيكل النظام القبلى الذى تقدم شرحه (٢) .

ولما توطد سلطان الحليفة عبد المؤمن ، بما تم له من استكمال فتوح المغرب والأندلس ، وإخضاع سائر القبائل الحصيمة ، وغلب لون الحلافة الدنيوى، بتضخم صرحها السياسي ، وتحولت في الواقع إلى ملك باذخ ، وضعت القواعد الأولى لتنظيم هذا الملك ، وتخليده في بني عبد المؤمن ، كما وضعت الأسس التي

<sup>(</sup>١) يقدم إلينا البيذق في أحبار المهدى ابن تومرت تفصيلا شاملا لبطون هذه القبائل (٣٥-٣٤).

<sup>(</sup>٢) راجع الرسالة الثانيةعشرةمن رسائل موحدية ص٣٥ و ٤٥ ، و راجع أيضاً ص ٩٩٩ و ٩٩ من هذا الكتاب

تحكم بمقتضاها ، أقطار الدولة الموحدية وشعوبها . وبدأ عبد المؤمن في ذلك ، باختيار أكبر أولاده أبي عبد الله محمد لولاية عهده ( سنة ٥٤٩ ه ) ، وقد أوضحنا فيما تقدم كيف اختبر عبد المؤمن للخلافة ، عقب وفاة المهدى ، وما أحاط بذلك الاختيار من ظُروف خاصة . ولم يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو يسمح للخليفة ، بأن يجعل من الحلافة أمراً ورا ثياً في عقبه ، ومن ثم فقد أبدى عبد المؤمن ، في رسائله الرسمية عن ولاية العهد ، أنه لم يكن له في ذلك رغبة خاصة ، وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر الىربرية والعربية المختلفة ، وهي التي دفعته ، إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد . وقام عبد المؤمن في نفس الوقت باتخاذ الخطوة الثانية ، لتنظيم الحكم ، وتوكيد سيادة بنى عبد المؤمن . فعين بقية أولاده ، لحكم ولايات المغرب والأندلس ، وذلك حسما فصلنا في مُوضّعه . وكان أولاد الخليفة ينعتون هم وأعقابهم بالسادة ، وهو لقب اختصوا به طوال أيام دولتهم . وقد جرت الحلافة الموحدية ، على نسق الدولة المرابطية ، فى تعيين الأبناء والقرابة والأصهار ، لحكم الولايات والمدن ، وأحيانا للقيادة والوزارة ، هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحيانا ، في هذه المناصب الكبرى . وقد حرصت الحلافة الموحدية ، على هذه القاعدة ، حتى أواخر أيامها ، سواء في المغرب أو الأندلس . وكانت ولايات المغرب أوعمالاته ، في ظل الخلافة الموحدية ، تشمل بلاد السوس، وسحلماسة ، ومراكش ، وفاس، وتلمسان ، ومجاية ، وإفريقية ، ثم سلا فيما بعد ، وكانت سبتة ، أحيانا ولاية مستقلة ، وأحيانا تلحق بمالقة والحزيرة الحضراء . وأما ولايات الأندلس ، فكانت تشمل ولاية الغرب (شلب وأحوازها)، وإشبيلية، وقرطبة ، وجيان ، وغرناطة ، ومالقة ، ومرسية ، وبلنسية .

وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أولا إشبيلية ، وذلك لأنهاكانت أول قاعدة أندلسية كبرى ، نادت بطاعة الموحدين ، وبعثت بيعها إلى عبد المؤمن على يد وفد من أعيانها ، وثانيا لأنها كانت أول قاعدة كبرى استولى الموحدون عليها ، ولكن عبد المؤمن ، قبيل وفاته بقليل ، أمر ولده السيد أبا يعقوب يوسف ، وكان عندئذ واليا لإشبيلية ، أن ينتقل منها إلى قرطبة ، وأن يجعل بها قاعدة الحكم الموحدى ، ومستقر الحيوش الموحدية ، لأنها « مُوسطة الأندلس » . بيد أن هذا التغيير لم يطل أمده ، ولم يمض سوى وقت قصير ، حتى

أعيد مركز الحكم الموحدى إلى إشبيلية ، واستقر بها بعد ذلك ، طوال عهد الدولة الموحدية ، وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالة ، وعن خطر الغزو النصراني ، ولأنها باتصالها بالبحر ، بواسطة مصب نهرها الوادى الكبير ، ووفرة مواردها الزاخرة من وادى الشيرف ، كانت تعتبر خير قاعدة ، لنزول الحيوش الموحدية ، النزاخرة من وراء البحر ، وغدت إشبيلية في ظل الحكم الموحدي ، أعظم حواضر الأندلس ، وازدانت بكثير من الصروح ، والمنشآت العمرانية العظيمة ، التي أتينا على ذكرها في موضعها .

١ – نظم الحكم الموحدي

وأما عِن نظم الحكم الموحدى ، فقد كان الحليفة عبد المؤمن أيضاً، هو أول من وضع أسسها الرئيسية ، وكان ذلك نتيجة طبيعية ، لتحول الخلافة الموحدية على يده ، إلى ملك دنيوى ، ووضعه لنظام ولاية العهد . ونجد هذه الأسس الأولى ، لنظام الحكم الموحدي ، مدونة في الرسالة التي وجهها عبد المؤمن ، بتاريخ ربيع الأول سنة ٥٤٣ ه ، إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس والتي أوردها لنا ابن القطان ، ولخصنا ما تضمنته فيا تقدم(١) . وتنحصر هذه الأسس في خمس نقط هي : وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية ، ووجوبالكف عن اقتضاء أية مغارم أومكوس ، لاتبيحها الشريعة ولاتتفق مع قواعد العدل، وأنه لابجوز الحكم في مواد الحدود بالإعدام، أوتنفيده قبل الرجوع إلى الخليفة ، ليصدر هو قراره في هذا الشأن، وأنه بجب تحريم الخمر، ومطاردتها في سائر أنحاء الدولة ، وأنه بجب حماية أموال « المخزن» (أموال الدولة) ، وصونها وعدم التصرف في شيء منها ، دون استئذان الحليفة . وقد حذا الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ، حذو أبيه ، بتأ كيد هذه الأسس الدستورية ، للحكم الموحدي، وذلك في رسالة شببهة برسالة أبيه ، وجهها في رمضان سنة ٥٦٩هـ ، إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة ، وأصحابه الطلبة ، وفها محث على وجوب تطبيق أحكام الشرع ، أو امرها ونواهيها بدقة ، واتباع الحقُّ والعدل ، في الفصل فى قضايا العباد ، وأنه فيما يتعلق بالدماء ، فإنه يحظر على سائر عمال الموحدين أن يحكموا في الدماء من تلقاء أنفسهم ، وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى الخليفة ، مشفوعة بتفاصيلها وأدلتها وشروحها ، ويسرى ذلك حتى على القضايا

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٠٠ و ٤٠١ من القسم الأول من هذا الكتاب .

التى وقع فيها اعتراف بالقتل ، أو دليل أوشهادة مقبولة ، أوغير ذلك ، فإنه يجب فى ساثر الأحوال ، أن يرفع الأمر إلى الجليفة ، وأن ما ورد فى كتاب الله من الحظر المؤكد والوعيد الشديد ، نحو إراقة الدماء ، واستباحة الأموال ، واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح ، يوجب عليهم اتباع ما رسم ، ووجوب التوقيت والبيان والتعريف ، هذا مع وجوب تقوى الله ، وطاعة أو امره ، والحرى على سننه . وتكرار هذا النصح ، بالعف عن إراقة الدماء ، والتحوط فى تنفيذ أحكام الإعدام ، هو صدى طبيعى ، لما اتسمت به الدولة الموحدية ، منذ قيام المهدى ابن تومرت ، من المبالغة فى استباحة دماء خصومها وإراقتها . وقد ذكرنا من ذلك ، طائفة من الحوادث المروعة المثيرة ، أيام المهدى ، وخليفته الأول عبد المؤمن . فلما انتهت الدولة الموحدية ، من القضاء على خصومها ، ولما توطدت دعائمها ، وضخم سلطانها ، لم يبق ثمة موجب لهذا الإغراق فى سفك الدم ، وكان من حسن السياسة ، أن تؤكد الحلافة الموحدية عمالها على مراعاة ذلك ، وبالأخص على عدم التورط فى إراقة الدم ، إلا بموافقة نفسه .

وكانت الحلافة الموحدية ، توثر أن تبدو في نفس الوقت ، حريصة على توطيد العدل ، وقمع الظلم ، وقد رأيناها منذ البداية ، تتبع العال الظلمة وتطاردهم وتقضى في أحيان كثيرة ، بعزلهم ومحاسبهم ، وأحيانا باعتقالهم وإعدامهم . وقد كانت للخليفة عبد المؤمن ، ولولده وخليفته أبي يعقوب يوسف ، وحفيده يعقوب المنصور ، في ذلك جهود ضخمة ، ذكرناها في مواضعها ، بل القد حذا الحليفة الناصر نفسه ، في ذلك حذو أبيه وجده ، في مطاردة العال الظلمة وإزالهم ، وكان تكرار هذه المطاردة للعال الظلمة ، وعمال المخزن وغيرهم ، وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم ، مما يصل أحيانا إلى الإعدام والمصادرة ، في ذاته دليلا ، على ماكان يغشي الإدارة الموحدية ، في بعض الأحيان ، من ضروب الفساد ، التي ترمى هذه المطاردة إلى قمعها .

وكانت الوزارة الموحدية ، وهى أداة الحكم المباشر ، أوسع نطاقا منها ، في عهد الدولة المرابطية . وقد رأينا أن المهدى ابن تومرت ، لم يكن له وزير خاص ، وإنما كان يتخذ من الحاعة ، وهم الصحاب العشرة الأوائل ، أعضاء

وزارته ، ويبحث معهم شئون الحكم ، وكان يجعل من باقى الصحب، وهم أهل خمسىن ، وأحيانا أهل سبعين ، نوعا من الجمعيّة الاستشارية (١) . ثم بدأت خطة الوزَّارة ، في عهد عبد المُؤمن أول الخلفاء الموحدين ، وانتظمت على يده أداة الحكم ، بصورتها التقليدية ، من الاعتماد على معاونة وزير أو أكثر ، يتولون أعباء الحكم والإدارة بتوجيه الخليفة وإرشاده ،ويطالعونه بمختلفالشئون الهامة ، وعلى معاونة كاتب أو أكثر من الكتاب المحيدين ، يكونون ترجمانا لدعوته ، ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعلماته ، إلى مختلف العال والحهات .وكان الحايفة ، يعهد في بعض الأحيان بوزارته ، إلى أحد أولاده أو إخوته ، فقد رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن ، فى أواخر أيامه ، بالوزارة إلى ولده السيد أى حفص <sup>(٢)</sup> . ولما توفى عبد المؤمن ، وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسف ، تولى شئون الحجابة مدى حن ، أخوه السيد أبو حفص ، وذلك على معنى الوزارة والإمارة (٣) . ثم لما توفى الخليفة أبو يعقوب ، عقب موقعة شنترين ، وخلفه ولده الحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور ، تولى حجابته أخوه كبيره السيد أبو حفص ، والحجابة هنا معناها رياسة الوزارة . ثم تولى له الوزارة أخوه السيد أبو عبد الله محمد . وأحيانا كان يضطلع بالوزارة بعض القرابة ، كما حدثأيام الخليفة المستنصر والرشيد . بيد أن تعين الحجاب والوزراء من الأبناء والإخوة أو القرابة، لم يكن محول دون تعين الوّزراء العاديين، للاضطلاع بتدبير الشئون، وقدكان أولئك الوزراء أيضاً ، في الغالب ، من خاصة القبائل الموحدية الموالية . وكانت الوزارة تبقى في الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة ، كما حدث في أسرة بني جامع ، التي تولى أبناؤها الوزارة، منذ خلافة عبد المؤمن ، واستمروا في توليها فترات مختلفة ، حتى عصر الناصر ، وأسرة بني يوجان ، التي تولى أبناوُها أيضاً الوزارة غير مرة .

وأما الكتابة ، فقد كانت من أهم خطط الحكومة الموحدية . وكان الحليفة الموحدى ، يحشد فى بلاطه ، أقطاب الكتاب المجيدين ، وكان السادة من الولاة سواء بالمغرب أو الأندلس ، يتخذون لكتابتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ عصر الحليفة عبد المؤمن ، نرى ثبتا طويلاً ، من أئمة النثر والبلاغة ، ينتظمون فى

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٩٦ من ق ١ منهذا الكتاب. (٢) راجع ص ١٩٦ من ق١ منهذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) كتاب المن بالإمامة لوحة ٤٨ ب.

في بلاط مراكش ، ليكونوا لسانا للخليفة الموحدي ، وترجمانا له ، في مخاطبة الولاة والقبائل والكافة ، سواء؛ المغرب أو الأندلس ، وكان معظم هؤلاء الكتاب من أهل الأندلس ، ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب المغاربة ، فكان من الأندلسيين في بلاط عبد المؤمن ، أبو الحسن بن عياش القرطبي ، وأخيل ابن إدريس الرندي ، والحطيب أبو الحسن بن الإشبيلي . ومن المغاربة ، أبوجعفر ابن عطية ، وأخوه عقيل بن عطية ، ولو أنهما ينتميان إلى أصل أندلسي . واستمر أبو الحسن ابن عياش في منصب الكتابة ، في عهد أبي يعقوب يوسف . وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة في ذلك ، هما أبو القاسم القالمي ، وتاميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة . وتولى الكتابة في عهد يعقوب المنصور ، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش العرشاني، وأبو الفضل بن محشرة . وكتب للناصر ولد المنصور ، أبو عبد الله محمد بن عياش ، وأبو الحسن على ابن عباش ، ومن المغاربة أبو عبد الله محمد بن نخلفتن الفازازي ، وكتب الأول كذلك للمستنصر . وحتى في أواخر عهد الدولة الموحدية حينما أدركها الانحلال والوهن ، نجد مثل هذه العناية بمنصب الكتابة ، والحرص على استخدام الكتاب البلغاء . فقد كتب للمأمون ، وهو نفسه من الكتاب البلغاء ، كاتب من أعظم أئمة البيان الأندلسين ، هو أبو المطرف بن عمرة المخزومي ، وكتب معه أبو الحسن الرعيني ، وأبو عبد الله بن عياش ، ومن كتاب المغرب ، أبو زكريا الفازازي. وكتب أبو المطرِّف بن عمرة وأبو زكريا الفازازي كذلك للرشيد . وهكذا نجد البلاط الموحدي ، حتى أواخر عهد الدولة ، حريصاً على الاحتفاظ لديوان الكتابة والترسل ، بمستواه الرفيع ، الذي بلغه منذ عهد الحليفة عبد المؤمن . وإنا لنجد ذلك الحرص ، من جانب الخلافة الموحدية ، على بلاغة الترسل المترجم عنها في تلك المجموعة من الرسائل ، التي صدرت عن الخلفاء المتعاقبين ، في مختلف الشئون ، الشرعية ، والإدارية ، وعن سير الغزوات والفتوحات الموحدية ، والتي أشرنا إلها ، واقتبسنا من محتوياتها ، في مواطن عديدة ، فيما تقدم ، من فصول هذا الكتاب(١) .

<sup>(</sup>١) نود أن نشير هنا مرة أخرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية التى نشرت بعناية العلامة الأستاذ لينى بروفنسال (الرباط سنة ١٩٤١) والتى رجعنا إليها مراراً عديدة فيما نقدم ، وكذلك إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى التى جاء ذكرها فى كتاب «المن بالإمامة» ، وكتاب (البيان - المغرب) مما سبقت الإشارة إليه فى مواضعه . وقد نشرنا بعضها فى نهاية الكتاب .

وكان مما يلحق بديوان الكتابة ، كتب التوقيعات والظهائر وكل ما يمهر بالعلامة ، وكذلك ديوان العسكر ، وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية ، وتقييد الحزيات العامة في أنواع النفقات (١). وكان لديوان العسكر كتابه المختصون به ، وهم غير كتاب الديوان المختصن بالشئون الأخرى .

وكانت أداة الحكومة التنفيذية ، تضم عدة مناصب هامة ، في مقدمتها منصب « متولى أشغال البرين » أعنى المغرب والأندلس ، وكان لذلك المنصب أهمية خاصة ، أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكها ، ويوصف اختصاصه « بالأعمال العلية والأشغال السلطانية » . فنراه أيام الخليفة المنصور ، يسند إلى كبير الوزراء نفسه أنى زيدبن يوجان (٢٠)ويوصف أحيانًا « بإشراف البرين وضم الأعمال وتفقد الأشغال » ويسند إلى وزير أو أكثر يسمون « أصحاب الأشغال »<sup>(T)</sup> ويلى ذلك فى الأهمية الوزراء المختصون بالشئون المالية ، وهم « صاحب الأعمال المخزنية » ، ومتولى المحابى ، ومتولى أموال النفقات والمحاسبة ، ومتولى أعمال المستخلص . وكان لصاحب ديوان الأعمال المخزنية ، اختصاصات وسلطات واسعة في السهر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقها ، وفي رقابة العال والمشرفين ، ومحاسبتهم والقبض علمهم (٤)، وكان له وكلاء في سائر المدن الكرى ، يسمون بالمشرفين ، و ممثله في إشبيلية عاصمة الأندلس « صاحب المخزن» ، وكان للمشرف بدوره خازن على المال ، وخازن على الطعام ، يتولى الإشراف على حركة الوارد والصادر بالمخازن العامة ، وأحيانا يقع ضمن أعمال المشرف الرقابة على تقييد المحانى (٥). وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون مسئوليات خطيرة، ونراهم من آن لآخر، عرضة لختلف الاتهامات والمطار دات(٦) وكان من التقالُّيد المأثورة أن يقوم الخليفة الحديد ، في بداية ولايته بالعفو عن المسجونين ، ورفع الأموال المتخلفة ، عن عاتق العال المبددين ، وتأمينهم من العقاب<sup>(٧)</sup> . وأما متولى المحانى ، فهو المختص بتحصيل الضرائب ، والحزيات على مختلف صنوفها ، وله عمال في المدن وفي البوادي . وكانت الحملات

<sup>(</sup>١) البيان المغرب القسم الثالث ص٢٣١ (٢) البيان المغرب ٢٠١ و٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٢٢٧ و ٢٨٣ . ﴿ ٤) اليبان الغرب ص ١٣١و ٢٠١و٢٠٠ .

<sup>(</sup> ه ) راجع البيان المغرب ص ١٣١ و ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ص ٢٦١ و ١٠١٨ ، و ١٣١ ، و ٢٣٧ (٧) البيان المغرب ص ٧٣ .

العسكرية ، تحشد أحيانا ، لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الحباية ، على أدائها ، وذلك حسيا ذكرنا فيا تقدم غير مرة . وأما متولى المستخلص ، فهو المشرف على الأموال الحليفية ، والمحافظة عليها ، وتحصيل ما يتعلق بها ، من مختلف أبواب الدخل . وقد يتولى صاحب الأشغال المخزنية أحيانا ، الإشراف على ما يتعلق «بالسهام السلطانية» أى أنصبة الحليفة أوحقوقه الشرعية فى الغنائم وغير ها(١).

وكان منصب صاحب الشرطة ، من المناصب الإدارية الهامة ، وكانت أهميته تبدو بنوع خاص فى الأوقات المضطربة ، وعند اضطرام الفنن ، وكان يشغله أحيانا ، رجال من ذوى المكانة الرفيعة فى الدولة من أكابر الوزراء ، كما حدث أيام الرشيد(٢).

وبرز في أواخر العصر الموحدى ، منصب هام في الحكومة الموحدية ، هو منصب وزير يقوم فيه صاحبه ، بالتقديم إلى إرسال ملوك الروم ، والاشتغال بإنزالهم ، وتضييفهم ، والترجمة عهم (٣) . ومن الواضح أن هذا المنصب ، لم تبرز أهميته ، إلا منذ أيام الحليفة المأمون، حيما عقد حلفه المشهور، مع فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وأمده هذا الملك النصراني ، بفرقة كبيرة من جنده ، ليعبر بها إلى المغرب ، ويستعين بها على قتال منافسه في الحلافة ، يحيى المنتصر . ومن ذلك التاريخ ، يأخذ الروم بقسط بارز ، في الحروب ، التي يشهرها الحليفة الموحدى ، على خصومه ، ويقتضى أن يمثل في بلاط مر اكش ، شخص يتولى استقبال الوافدين من « الروم » ( القشتالين ) ، من أمراء وقادة وسفراء وغيرهم ، ويتولى الإشراف على رعايتهم ، والترجمة بينهم وبين الحليفة ، وذوى الشأن من رجال الدولة.

وقد أشرنا فيما تقدم ، إلى سياسة الحكومة الموحدية فى شئون الحباية ، ووجوب الترام أحكام الشرع فى شأنها ، والاقتصار فى ذلك ، على ما بجيزه الشرع من الزكوات والأعشار . وقد نوه الحليفة عبد المؤمن ، بوجوب الترام هذه السياسة ، فى رسائله الرسمية غير مرة ، وكانت له شعاراً ، فى حملاته للقضاء على الدولة المرابطية ، فنراه يذكرها فى أولى رسائله الدستورية ، وهى الرسالة الحامعة ، التى وجهها إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة بالأندلس ، فى ربيع الأول سنة ٤٥٣ ه ، وفيها يتحدث عن المغارم ، والمكوس والقبالات ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٠١ و٢٢٧ . (٢) البيان المغرب ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٢٣٤.

وتحجير المراسى ، وغيرها من المظالم ، ووجوب القضاء عليها ، وإجراء العدل فى شأبها(۱) ، ونراه بعد ذلك ببضعة أعوام ، يعود إلى ذكرها ، فى رسالة إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية فى جمادى الأولى سنة ٧٤٥ ه ، وفيها يتحدث عما فرضه « أهل الاختلاق والابتداع » من « القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع » دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار ، حتى قضى الله بإزالتهم ، ورد الأمر إلى نصابه ، بإجراء الشريعة على حقيقتها ، وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم(٢).

على أن هذه العهود الرسمية، التي كانت تستند في جوهرها، إلى تعالم المهدى ابن تومرت ، ودعايته ضد الدولة المرابطية ، فيما جرت عليه من فرض المغارم والمكوس غير الشرعية ، لم تكن سوىشعار مؤقت ، تستظل به الدولة الموحدية في بداية عهدها ؛ ذلك أنه لما توطدت دعائم الدولة الحديدة ، واتسع نطاق مسئولياتها المدنية والعسكرية ، سواء في المغرب والأندلس ، كان من الواضح أن الاقتصار على تحصيل الفروض الشرعية في شئون الحباية ، لامكن أن يني بما تتطلبه نفقات الدولة ، أو نفقات الحيوش الموحدية الضخمة في المغرب، أو فها وراء البحر ، ومن ثم فقد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد ، أن تبحث عن وجوه أخرى ، لتحقيق الحباية وتوفير النفقات ، فكان مما فعله عبد المؤمن في ذلك ، قيامه بمسح (أو تكسير) بلاد إفريقية والمغرب ، من برقة إلى السوس الأقصى ، وإسقاط مقدار الثلث من مساحتها ، مقابل الحبال والأنهار والطرقات وغيرها ، وفرض الخراج على ما بقي بعد ذلك ، من الأراضي الصالحة للزرع ، وألزَّمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال(٣) . ومن جهة أخرى فإن الخلافة الموحدية ، كانت إلى جانب ما يدخل خزائنها ، من غنائم الفتوحات المظفرة ، وأبواب المصادرة لأموال الخصوم ، ومن يلحق بهم من العال المنكوبين ، لم تحجم عن أن تفرض مختلف الضرائب والمكوس ، على مختلف أنواع المعاملات ، من البيع والشراء ، والصادر والوارد ، وغير ذلك ، مماكان متبعاً في سائر دول العصور الوسطى ، وهذا إلى ماكانت تستولى عليه ، من أموال

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٠٠ من القسم الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> ٢ ) راجَّع رسالة عبد المؤمن المذكورة في « رسائل موحدية ، وهي الرسالة السابعة ص٢١ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٣٧٧ من القسم الأول من هذا الكتاب .

النصارى واليهود ، الذين بقوا فى أراضى الدولة ، ولاسيا خلال حركات الاضطهاد والمطاردة ، وقد كانت تحدث من آن إلى آخر .

وكان من الإجراءات المالية الهامة ، التي قامت بها الخلافة الموحدية ، مضاعفة وزن الدينار الموحدي ، وقد تم ذلك في بداية عهد الخليفة المنصور ، وكان له أثره في دعم طمأنينة التعامل، وتحسين الشئون الاقتصادية ، بوجه عام . وقد لبثت الأحوال الاقتصادية بالمغربوالأندلس، في ظل الدولة الموحدية ، أيام عنفوانها وقوتها ، طيبة يدعمها الأمن والرخاء ، وتقدم الزراعة والتجارة ، وكأن ذلك في عهد الحلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن ، حتى أواخر عهد المنصور ، وهي فترة دامت زهاء نصف قرن . ولم يكن يعكر هذا الرخاء ، إلا فتنة محلية، أو محنة طبيعية ، من جدب أوشرق أوغيره . بيد أنه لما اشتد عيث طوائف العرب بإفريقية ، وخربوا مدنها ، واجتاحوا بسائطها ، وتفاقم هذا العيث والتخريب ، أيام ثورة بني غانية ، بما ترتب على مغامراتهم ، من صنوف الدمار المطبق ، وقطع السبل، ونهب التجار ، وانقطاع المعاملات السامية ، أخذ خراب إفريقية ، وهي أغني أقطار الدولة ، وأوفرها خصبا وموارد ، محدث أثره في اقتصاد المغرب ، وفي تحطيم رخائه . ولما انتهت فتنة بني غانية في أوائل عهد الناصر ، وعاد الأمن والرخاء لإفريقية ، كانت حركة الناصر إلى الأندلس ، تمهد لأعظم كارثة عسكرية ، منيت مها الدولة الموحدية ، ومنى بها المغرب . وكان لهزيمة العقاب الساحقة ، فضلا عن آثارها العسكرية المدمرة ، آثار اقتصادية بعيدة المدى، فقضى بفناء الحند على الأيدى العاملة، وأنهارت الزراعة والتجارة، وعدمت الأقوات ، وفشت المحاعة في المغرب والأندلس ، وكان يذكي من هذه المحنة الاقتصادية ، ضعف الحكومة وتواكلها ، واحتجاب الحليفة ، وعدم اهتمامه بآلام الشعب . وفي عهد المستنصر ولد الناصر ، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بالمغرب والأنداس ، واشتدت الحال ، وتناهى الغلاء<sup>(۱)</sup> ، واختلت أحوال الخلافة الموحدية ، واضطرب الأمن ، وقطعت السابلة ، ووقع النهب على التجار ، واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر ، وهو في غفلة عن كل مابجري ، غير مهتم بشئون رعيته أوجاهلها ، لتواكل وزرائه ، وإخفائهم عنهحقائق الشئون (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٢٣٦ و ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( المجلد الحامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة ١٩) .

ثم تفاقم الأمر ، باضطراب شئون الخلافة الموحدية ، ووقوع الفتنة والحروب الأهلية حوَّل كرسي الحلافة ، وتدخل بعض طوائف العرب، مثل عرب الحُلط وبعض القبائل الىربرية القوية، مثل هسكورة، في هذا النزاع، وتقلبهم في مناصرة المتنافسين على العرش ، وعيثهم بأحواز العاصمة ، ومهاجمها أحيانا ، وكانت المحاعة تقع حيثًا تضطرم الفتنة ، ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب، من وقوع المحاعة في مراكش ، حينًا هاجمها عرب الحلط ، وعاثوًا في أحوازها ، فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار ، وتحطمت المرافق ، وعانى الناس منتهى الشدة ، ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانير (١) . وحدثت مجاعة مماثلة، حينًا اضطر الحليفة الرشيد، أن يغادر الحضرة ، أمَّامضغط عرب الحلط، فقاسي الناس أهوالا ، وخلت الأسواق من كل شيء ، ووصل المد من القمح إلى سبعة دراهم ، وأكل الناس فيتور الزيتون ، ونوار الخروب ، وغير ذلك من النباتات الطفيلية ، وكانت محنة مروعة (٢). واستمرت الأزمات الاقتصادية ، طوال أيام الفتنة، والحروبالأهلية بن الرشيد والحلط، والرشيد ويحيي بن الناصر، وخفت حدتها أيام السعيد والمرتضى ، وكان القحط يقترن بُوقُوع الوباء . وفي سنة ٧٤٧هـ ، وقعت عمدينة سبتة وأحوازها مجاعة عظيمة ، وغلاء فاحش ، وذلك بسبب الفتن والحروب الأهلية المستمرة (٣). وكان صدى هذه الأزمات الاقتصادية ، محدث أثره في الأندلس . وكان من أثر المحن والأحداث السياسية في الأندلس ، أن كانت أهوال الغلاء والحوع ، تعصف بالناس من آن لآخر ، وحدث ذلك في بلنسية حين حصارها ، ووقعت شدة مماثلة بإشبيلية وقت حصارها ومات كثير من أهلها بسبب الحوع (١) . وكانت الفترة التي تلت قيام ابن هود ، في شرقي الأندلس ، وقيام ابن الأحمر في أواسط الأندلس ، ثم في الحنوب ، وما تخلل ذلك من فتن وحروب أهليه ، وما قام به النصارى ، من غزوات لأراضى الأندلس ، ومن استيلائهم على معظم قواعدها الكبرى ، وذلك كله فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى ، فيما بين سنتى ٦٢٠ و ٦٥٠ ه ، كانت هذه الفترة المدلهمة من تاريخ الأندلس، وما أقترن مها من محن ونوائب، وتشريد لأهل القواعد المفتوحة ، وضياع للأموال والثروات ، مليئة بالأزمات الإقتصادية

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ٣٠٧. (٢) البيان المغرب ص ٣١٥ و٣١٦.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ٣٤٧ . (٤) البيان المغرب ص ٣٨١ ، ٣٨٢ .

وأهوال الغلاء والحوع والحرمان ، والأوبئة ، وكانت من أشد ماعانت الأمة الأندلسية عقب أنهيار الحكم الموحدي ، وما ترتب عليه ، من أنهيار خط دفاعها القدىم ، ووقوعها فريسة هٰينة للغزو النصرانى .

وكانت المناصب الدينية تنحصر في القضاء ، وهو أهمها ، والشورى ، وهي من متعلقات القضاء ، والخطبة في المساجد الجامعة . وكان يعنن في عاصمة كل ولاية قاض للجاعة ، وهو يتولى اختيار نوابه في مناصب القّضاء المحلية . وقد لبث القضاء في عهد الدولة الموحدية ، سواء بالمغرب أوالأندلس ، محتفظاً بأهميته وجلاله القديم . وكان الخليفة الموحدي ، يقوم بتعيين قضاة الجاعة ، في سائر المدن الكبرى ، دون تدخل في ذلك من الولاة (١). وتتبع نفس القاعدة في تعيين قضاة الأندلس . ومما هو جدير بالذكر ، أن الأُندلسيين كانوا يستأثرُون بمناصب القضاء في بلادهم، وذلك منذ أيام الدولة المرابطية ، ولم تحاول الخلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الراسخ إلا في أحوال نادرة كان يتولى فها القضاء بالأندلس بعض الممتازين من القضاة المغاربة (٢٠). بل لقد كان الحليفة الموحدي ، يختار لقضاء الجاعة بمراكش ، بعض اللامعين من فقهاء الأندلس، كما حدث أيام الخليفة ألى يعقوب يوسف حينها تولى قضاء الجاعة بالعاصمة الموحدية ، أبومحمد المالتي ، ثم أبوجعفر بن مضاء ، وتولاه أيام الخليفة المنصور أبو جعفر بن مضاء ، وأبو القاسم أحمد بن بتى ، وشغل أبو القاسم نفس منصبه أيام الجليفة الناصر ، وذلك حسما ذكرنا في مواضعه من قبل ، ويرجع ذلك كما هو واضح ، إلى تفوق الدراسات الشرعية في الأندلس ، وتفوق القضاة الأندلسين فى الفقه المالكي ، وفي ممارسة الأحكام وتطبيقها . وقد لبثت الأندلس محتفظة بهذا التفوق ، سواء في الكتابة أو القضاء ،حتى إبان انحلالها في أواخر العهد الموحدي . وأما خطة الشوري ، فقد كانت أيضاً من المناصب القضائية ، ولكنها كانت

حسما يبدو من مختلف الإشارات الخاصة سها، أقل في الرتبة من القضاء. ويختص

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٢٩ و ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك ما يرويه لنا ابن الأبار في التكلة من أن أبا عبد الله محمد بن يخلفتن الفازازاي التلمسانى ، ولى قضاء مرسية تم قضاء قرطبة (التكلة رقم ١٦١٦) ، وأن ابن جبل الهمدانى من أهل وهران ، ولى تنساء إشبيلية سنة ٩٩٠ ه ( التكلة رقم ١٧١٩) .

صاحبها بإبداء الرأى والفتوى فى مسائل الأحكام ، ويشغلها على الأغلب أحد الفقهاء . وفى مواضع كثيرة من ( التكملة » وغيرها ، يوصف صاحب هذه الوظيفة بأنه كان ( فقيها مشاوراً » ، أو أنه كان فقيها يشاور فى الأحكام ، أو أنه ولى « خطة الشورى » (١) . وقد أورد لنا ابن الأبار نص كتاب صادر عن أمير مرسية ، بتولية أبى بكر بن أبى جمرة خطة الشورى ، يبين لنا ماهية هذه الخطة واختصاصها (٢) .

وكانت خطة الأحكام، في يبدو أيضاً من شرح صاحب « التكملة » ، وظيفة تابعة للقضاء ، شبيهة بخطة الشورى ، وكان صاحبها يضطلع بالفتيا أو إبداء الرأى في الأحكام الشرعية (٣) .

وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كونها داخلة في اختصاص القضاء العام . وهذا ما يشير إليه ابن الأبار في غير موضع من « التكملة » ، وهذا ما يدل على أهمية المواريث ، والعناية بالدقة في تطبيقها (١٠) .

ويلحق بهذه المناصب القضائية منصب د حسبة السوق »، وقد أشار إليه ابن الأبار أيضاً ، وهو فى الحقيقة ، ناحية ، من نواحى الحسبة العامة ، يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل ، وسلامة السلع المعروضة ، وصحة الموازين ، والمكاييل (٥).

ويلحق بالمناصب الدينية الهامة منصب الحطابة بجوامع المدن الكبرى ، وكان لا يلى هذا المنصب إلا الفقهاء المبرزين فى فن الحطابة ، ولاسيا فى جوامع قواعد كإشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية ، وأهمها فى الرتبة منصب الحطابة بجامع إشبيلية وجامع قرطبه (٢). وكذلك كان يؤم الصلوات بجوامع المدن الكبرى وصاحب الصلاة » وكان منصبه يعتبر أيضاً من المناصب الدينية الكبيرة، ولاسيا إذا كان بجامع إشبيلية أوجامع قرطبة.

وكان منصب متولى شئون طلبة الحضر ، من المناصب العلمية والدينية الرفيعة ، وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة هذه الطبقة من الطلاب الموحدين «المصامدة»

<sup>(</sup>١) راجع التكلة لإبن الأبار( القاهرة )ج١ص ١٣٤ ١٤ و ٢٠٦ و ٧١ و ٨٦ و ١٠٩ و ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) راجع التكلة ج ٢ ص ٦٢٥ . وقد نشرنا هذا الكتاب في باب الوثائق .

<sup>(</sup>٣) راجع التكلة ج ١ ص ٧١ و ٢٢٨ . ﴿ وَ ) راجع التكلة ج ١ ص ٢٧.

<sup>( • )</sup> التكلة ج ١ ص ٨٢. (٦) البيان المغرب ص ١٩٣٠.

وطلاب الحضر ، منذ عصر الحليفة عبد المؤمن . وقد سها شأن هؤلاء الطلاب ، ولاسيا فى عهد الحليفة يعقوب المنصور ، وكانت لهم لديه مكانة ملحوظة (۱) وكان المقدم على طلبة الحضر بحضرة مراكش ، ينتخب من أكابر العلماء ، ويقوم الحليفة بتعيينه مباشرة ، وقد تولى هذا المنصب علماء أجلاء ، مثل أبى محمد المالتي ، وأبيه عبد الرحمن المالتي من قبل (۲) .

# ٢ -- تطور الأساس الروحى اللخلافة الموحدية

قامت الدولة الموحدية في بدايتها، حسما قدمنا، على فكرة الإمامة والتوحيد، فلما توفى المهدى ابن تومرت ، وقام فى رياسة الدولة زعم لايتشح بثوب المهدية أو الإمامة الروحية ، واتسعت رقعة الدولة ، وعظمت صولتها العسكرية ، والسياسية ، تحولت الحلافة الموحدية على يد عبد المؤمن ، إلى ملك دنيوىباذخ، وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئاً فشيئاً ، وإن كانت الدولة الموحدية ، قد لبثت حريصة على تقديس ذكرى المهدى ، ونعته دائماً فى الخطب والرسائل الرسمية « بالإمام المعصوم ، المهدى المعلوم » ، وذكر اسمه فى السِّكة ، والمناداة بشعائره البربرية القدعة في أوقات الصلاة . واستمر الأمر على ذلك حتى عهد الخليفة يعقوب المنصور ، وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتها وروعتها . وكان المنصور عالمًا مستنبراً ، متمكناً من الشربعة وعلوم الدين ، ولم يكنحسيا تبين بعد من تصرفاته المذهبية، من الغلاة في تقدير العقيدة الموحدية ، أو المؤمنين بعصمة المهدى ابن تومرت ، بيد أنه بالرغم من عظيم هيبته وسلطانه ، وبالرغم مما قام به من تغيير ات مذهبية بعيدة المدى ، مثل مطاردة كتب المذهب المالكي ، وإحياء المذهب الظاهري ، فإن الحلافة الموحدية لبثت مع ذلك تنضوي من الناحية الدستورية تحت لواء «الدعوة المهدية » ، ولبثت رسائلها الرسمية تتوج « بالرضا عن الإمام المعصوم المهدى العلوم » (٣).

على أنه لم يك ثمة شك ، في أن العقيدة الموحدية لم تكن عندئذ ، سوى

<sup>(</sup>١) المراكشي في المعجب ص ١٥٨ ، وراجع ص ٢٤٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ص ٢٣٣ و ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) راجع الرسائل الثانية والثلاثون والرابعة والثلاثون والحامسة والثلاثون من مجموعة «الرسائل الموحدية» وهي صادرة عن الحليفة المنصور ( ص ١٩٩ و٢١٩ و٢٢٩ ) .

شعار إسمى ، وأن بقاء الحليفة الموحدى ، على رسوم المهدى ابن تومرت ، لم يكن سوى إجراء شكلى ، يقصد به إلى جمع كلمة الموحدين ، تحت شعار موحد ، وكانت هذه سياسة حكيمة من جانب الحلافة الموحدية ، كان لها أثرها القوى فى تدعيم أركان الدولة ، وحمايتها من أخطار الفتنة والتفرق .

فلما كان عهد الحليفة أبي العُلى المأمون ولد الحليفة المنصور ، وقع الحدث الحسم ، في دستور الحلافة الموحدية ، وشعارها الروحى ، وأصدر المأمون مرسومه الشهير (٦٢٧ه) بإزالة اسم المهدى من الحطبة ، ومن السكة ، ومن المخاطبات الرسمية ، وقطع النداء عند الصلوات بشعائره البربرية ، التي كان العمل جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية ، ولم يحجم المأمون عن أن يصرح في كتابه الرسمي الذي أنشأه بنفسه ، أن وصف ابن تومرت « بالمهدى وبالإمام المعصوم » إنما هو نفاق وبدعة وأمر باطل ، وأنه يجب نبذه والقضاء عليه (۱)

وهكذا قضى بضربة جريئة على أسطورة المهدى ابن تومرت ، وأسطورة إمامته وعصمته ، وهى الأسطورة التى اتشح بها ابن تومرت ، وبويع فى ظلها بجبل إيجليز فى رمضان سنة ٥١٥ه (ديسمبرسنة ١٦٢١م) ، وكانت هى الأساس الروحى لقيام الدولة الموحدية .

وفضلاً عن ذلك فقد قضى المأمون على عصبة الموحدين ، بقتله لزعمائهم الذين نكثوا بيعته ، حتى فنى معظمهم ، وفر الباقون ليعتصموا بجبالهم القديمة فى تينملل ، وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصميم، وفقدت الحلافة الموحدية بذلك عضدا ، كان له فى عونها ومؤازرتها ، قيمته الأدبية والمادية .

ثم كانت خلافة الرشيد ، ولد المأمون ، فوقع تطور جديد فى رسوم الحلافة الموحدية وأسسها الروحية . وذلك أن الرشيد شعر بأهمية مؤازرة أشياخ الموحدين ، واتجه إلى استرضائهم ، واستعادتهم إلى جانب الحلافة الموحدية ، وقبل الزعماء الموحدون ، أن يعودوا إلى سابق ولائهم ، وتعاونهم مع الحلافة ، على أن تعود رسوم الدعوة المهدية كما كانت ، من ذكر المهدى فى الحطبة والسكة ، والنداءات الموحدية فى الصلوات ، وغير ذلك مما كان العمل جاريا عليه ، قبل أن يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة المهدية . وقبل الرشيد ذلك ، وقام بتنفيذه ، وأعيدت رسوم الدعوة المهدية كما كانت . بيد أنها لم تكن يومئذ سوى

<sup>(</sup>١) راجع مرسوم المأمون فىالبيان المغرب ص٢٦٧و ٢٦٨، وراجع ص٣٧١ من هذا الكتاب .

إجراء شكلي ، وشبح باهت ، ولم تلبث الحلافة الموحدية ، أن دخلت في مرحلة انحلالها الأخبر ، وأخذت تسبر إلى قضائها المحتوم .

#### ٣ ــ النظم العسكرية

ليس ثمة شك فى أن القوة العسكرية ، كانت منذ البداية ، عماد الدولة الموحدية الأول، وقد بلغت التنظيات العسكرية فى ظل الدولة الموحدية، من حيث الضخامة مبلغاً لم تبلغه فى أية دولة أخرى ، فى الغرب الإسلامى .

وقد كانت الحشود القبلية ، هي المصدر الرئيسي للجيوش الموحدية . وقد بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة ، حيما أعلن المدى ابن تومرت إمامته ، وبايعته القبائل الموحدية ، وأخذ يتأهب لمحاربة المرابطين . وكان المهدى هوأول من وضع نظاما عسكريا لأنصاره الموحدين ، فرتهم صفوفا ، وجعل لكل عشرة مهم نقيباً . والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين ، وهي قليلة الأهبة ، قليلة العدة ، ودون نظام عسكرى محكم ، فكانت الحاسة لديها تعنى من السلاح والنظام ، وكانت انتصاراتها في المعارك الصغيرة الأولى ، التي نشبت بينها وبين المرابطين ، تذكي من عزمها وإقدامها ، وتساعد في تضخم جموعها . وهكذا بدأ الحيش الموحدي في التجمع والانتظام ، وإذا استثنينا موقعة البحيرة ، التي في فيها معظم الحيش الموحدي الأول تحت أسوار مراكش ، فإن الحيوش الموحدية ، لم تلبث أن نهضت من هذه الضربة ، وعادت منذ خلافة عبد المؤمن الموحدية ، لم تلبث أن نهضت من هذه الضربة ، وعادت منذ خلافة عبد المؤمن الم سابق منعها و تضخمها .

واتخذ المهدى لجيشه منذ البداية علما أبيض ، كتب على أحد وجهيه « الواحد الله . محمد رسول الله . المهدى خليفة الله » ، وكتب على الوجه الثانى « وما من إله إلا الله . وما توفيقي إلا بالله . وأفوض أمرى إلى الله »(١). وقد لبث البياض شعار العلم الموحدى دهراً ، ولكن مع تغيير الأدعية والآيات التى تكتب عليه ، ثم غيرت ألوانه بعد ذلك فيما يبدو ، في أو اخر عهد الدولة الموحدية ، حسبا يبدو ذلك من ألوان العلم الموحدى الذى غنمه القشتاليون في معركة العقاب ١٠٩ ه ، والذى يحفظ حتى اليوم في دير برغش الملكي (٢).

وفى عهد عبد المؤمن بن على ، أول الحلفاء الموحدين ، اتسع نطاق الجيوش الموحدية ، وزادت حشودها زيادة هائلة ، وذلك بعد أن دانت سائر

<sup>(</sup>١) راجع ص١٩٦من القسم الأول منهذا الكتاب (٢) راجع ص٣١٧ منهذا الكتاب.

قبائل المغرب للطاعة ، وأخذت تساهم بحشودها في الجيوش الموحدية ، وبالرغم من أن الحشودكان بجرى تنظيمها على أساس قبلي محض، فقد استطاع عبد المؤمنُ بسياسته في تأليف القبائل المختلفة ، أن يؤلف بن هذه الحشود القبلية ، وأن يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هي عماد الحيش الموحدي ، وقد استطاع حبد المؤمن من أن يحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية بخمسة وسبعن ألف فارس وخمسائة ألف راجل ، وهو رقم هائل فى ذلك العصر (١). وقد وصف لنا صاحب الحلل الموشية مهذه المناسبة ، طريقة مسىر الجيش الموحدى، وخلا صبًّا أن يبدأ السر عقب صلاة الصبح ، على صوت طبل الرحيل ، فإذا ركب الحليفة ، اجتمع حوله الأشياخ والأعيان ، ويسير على بعد منه نحو مائة فارس ، ويتقدم الموكب الحليني مصحف عثمان ، وهو فى تابوته المغلف بصفائح الذهب ، والمرصع بالياقوت الأحمر ، موضوع في هودج يحمله نجيب، ويتبعه الخليفة ومن ورائه أولاده، ثم البنود والطبول ، فالوزراء وأكابرالدولة. وتسير الجيوش على ترتيبها ، دون تزاحم ، فلا يتعدى أحد طوره ، فإذا كان وقت النزول ، نزلت كل قبيلة في منزلها ، وكانت محلة الجيش تضم إلى جانب موارد المؤن ، جميع الصناع وسائر أرباب الحرف ، وكل ما يحتاج إليه « كأن المسافر معهم مقيم »(٢).

وكانت سلا ورباط الفتح ، مركزاً لتجميع الجيوش الموحدية ، سواء الذاهبة مها إلى إفريقية ، أو تلك التي تقصد العبور إلى الأندلس ، وكانت المنطقة الواقعة شمالا ، ، فيا بين سلا وسبتة ، تحتوى عدة مراكز كبيرة متتالية لتخزين المؤن اللازمة لإمداد الحيوش الذاهبة والعائدة . وكان طريق العبور المفضل للجيوش الموحدية ، إلى شبه الحزيرة ، قصر مصمودة أو القصر الصغير ، الواقع على مسافة قريبة غربي سبتة . وموضع نزولها المفضل في شبه الحزيرة ، هو ثغر طريف أو الحزيرة الحضراء ، وذلك بالرغم مما قام به الحليفة عبد المؤمن من إعداد جبل طارق لنزول الحيوش الموحدية ، وتزويدها بالحصون من إعداد جبل طارق لنزول الحيوش الموحدية ، وتزويدها بالحصون والمرافق اللازمة .

وقد سبق أن أشرنا إلى رواية ابن البسع عن ابتكار الموحدين ، منذ عصر عبد المؤمن ، لحطة المربع الموحدي ، التي اتخذت من ذلك الوقت ، أساسا لحطط

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ١١٥. (٢) الحلل الموشية ص ١١٦.

الدفاع الموحدية ، وخلاصتها أن « تصنع دارة مربعة في بسيط المعركة ، يجعل فيها من جهاتها الأربع ، صف من الرَّجال بأيديهم الةنا الطوال ، والطوارق المانعة ، ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفاً ثانيا ، ومن ورائهم أصحاب المخالى فها الحجارة صفاً ثالثا ، ومن وراء هؤلاء الرماة صفاً رابعا . وفى وسط المربعة ، ترابط قوى الفرسان » . وكانت صفوف الفرسان تخصص لها أمكنة معينة ، في جميع جوانب المربع ، وتفتح لها مخارج سريعة تستطيع أن تنطلق منها، ثم تعود إلى أماكنها الداخلية، دون أن تخل بنظام الرجَّالة (المشاه). ويقوم بالهجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة ، تؤيدها القوات الخفيفة ، فإذا استطاع العدو أن يرد هؤلاء ، وأن يتقدم حتى مواقف الجنود الموحدية النظامية ، وقف حملة الحراب أمامه كالسد الحديدي الذي لايخترق ، واستقبله الرماة من حملة القسى والنبال بسيل من السهام والحجارة ، فإذا استطاع العدو أن يخترق الصف الأول وهم حملة الحراب، استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده، وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية ، فإذا استطاع العدُّو بعد كل ما تقدم ، أن يتغلب على القلب والجناحين ، فعندئذ يقوم الجيش الموحدي بالضربة الأخيرة ، وتتقدم قوات الضلع الرابع من المربع ، وهي الساقة أو الاحتياطي ، المكون من صفوة الجند ، ولاسيا الحرس الخاص ، ويقودها الخليفة بنفسه ، وكثيراً ماكانت هذه الصفوف الاحتياطية ، تساعد على إحراز النصر بشجاعتها وخبرتها . وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من السلاسل الحديدية ، تبرز من خلالها الحراب الطويلة ، فتثخن بذلك في العدو متى اجترأ على الدنو منها<sup>(١)</sup> .

وكان النجمع القبلى حسما أشرنا من قبل ، هو الدعامة الأولى لحشد الجيوش الموحدية ، وكانت معظم الحشود تجمع من القبائل الموحدية الرئيسية ، التى يرتكز إليها هيكل الدولة الموحدية ، والتى ذكرناها فيا تقدم ، ومعظمها ينتمى إلى مصمودة . ولما اتسع نطاق الغزوات الموحدية فى المغرب والأندلس ، ولم تعد القبائل البربرية تكفى وحدها ، لإمداد الحيوس الموحدية ، بما تحتاج إليه من الحشود الضخمة ، عمدت الحلافة الموحدية إلى التفكير فى استالة طوائف

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ٩٨ ، وتاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص ٤٤٨ و ٩٨ . وراجع ص ٢٤٦ من القسم الأول من هذا الكتاب .

العرب النازحين لإفريقية ، والاستعانة بهم فى مختلف حروبها وغزواتها ، وكان أول من فكر فى ذلك الحليفة عبد المؤمن ، وذلك حيبا اصطدم بأولئك العرب لأول مرة عند افتتاحه لبجاية ، ثم افتتاحه للمهدية ، بيد أنه لم ينجع فى ذلك نجاحا يذكر . فلما تولى الحلافة ولده أبو يعقوب يوسف ، بذل فى سبيل استنفار طوائف العرب ، واستمالتها إلى المشاركة فى الجهاد بالأندلس جهوداً مضاعفة ، واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة لهم ، وكان ممن اشترك فى توجيه الشعر واستعان فى ذلك بتوجيه القصائد الرنانة لهم ، وكان ممن اشترك فى توجيه الشعر إليهم طبيبه الفيلسوف ابن طفيل ، فوجه إليهم قصيدته الرائعة الى مطلعها :

أقيموا صدور الحيل نحو المضارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب ونجحت هذه المحاولة ، في اسمالة طوائف كبيرة ، من عرب هلال وسلم وزغبة ورياح وغيرهم ، إلى الانضام إلى الجيوش الموحدية المجاهدة ، وغمرهم الحليفة بإنعاماته وصلاته ، من المال والكساء والسلاح ، وذلك كله حسما سبق أن فصلناه في موضعه(١)

ومن ذلك الحين تولف طوائف العرب، جناحا هاما في الجيوش الموحدية، وتشترك في سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب والأندلس. بيد أنه تبين فيما بعد، في كثير من الوقائع، أن انضهام أولئك العرب إلى الجيش الموحدي، كان خطأ عسكرياً فادحاً، وأن ضررهم كان أكثر من نفعهم في مشاركته، وذلك لما كانوا يتسمون به من التقلب وعدم الولاء، وشغف انهاز الفرص السائحة. وقد خذلوا الجيش الموحدي في كثير من الوقائع في إفريقية والأندلس. وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية، لهذه الطوائف العربية، يرمى إلى تحقيق غايتين : الأولى إنقاذ إفريقية من عيهم وتخريهم المستمر، والثاني الاستعانة بهم في أعمال الجهاد بالأندلس. ولكن تبين على ضوء الحوادث، أنهم لبثوا في إفريقية في أعمال الجهاد بالأندلس. ولكن تبين على ضوء الحوادث، أنهم لبثوا في إفريقية عامل تخريب و دمار، طوال أيام ثورة بني غانية، يتقلبون طول الوقت بين الفريقين المتحاربين، وأنهم كانوا في الحملات الموحدية بالأندلس عامل تثبيط وخذلان. على أن السياسة الموحدية لم تعدل عن المضى في سياستها، في استمالة العرب ومصانعتهم حتى النهاية. فنراهم في أواخر عهد الحلافة الموحدية يشغلون في شئونها، وفي تكييف مصرها، مكانة ملحوظة. ونرى الحليفة الموحدية يشغلون في شئونها، وفي تكييف مصرها، مكانة ملحوظة. ونرى الحليفة الموحدي ، عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسيه، يستعين بعرب الخلط، وأحيانا عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسيه، يستعين بعرب الخلط، وأحيانا

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٥٩ – ٦١ من هذا الكتاب .

بعرب سفيان وبنى جابر ، ونراه يقوم بتعين مشايخ هذه الطوائف ، ونرى هذه الطوائف ، ونرى هذه الطوائف ، الأحدية ، هذه الطوائف ، تلعب فى الأعوام الأخيرة الحاسمة ، من حياة الدولة الموحدية ، فى مصايرها دوراً له خطره .

وكذاكانت القوات الأندلسية ، تؤلف بالجيش الموحدى بالأندلس جناحا هاما ، وتشترك في سائر الغزوات والحروب التي تشهرها الجيوش الموحدية ضد النصارى ، سواء في البرتغال أو في المالك الإسبانية . وكانت القوات الأندلسية ، تمتاز بشجاعتها ودربتها ، وولائها لقضية الإسلام بالأندلس ، وكانت تقاتل في طليعة الجيوش الموحدية ، لحبرتها بقتال النصارى ، وتغدو في معظم الأحيان عاملا من عوامل النصر .

وكان الحليفة الموحدى ، يقود جيوشه فى الحملات والغزوات الكبرى ، بالمغرب والأندلس ، وكان قبيل نشوب المعركة ، أوبداية الغزو ، يعقد مؤتمراً حربياً لوضع خطة الغزو ، ويستمع فيه إلى آراء قادته (۱) . وكان لآراء القادة الأندلسين ، فى غزوات شبه الجزيرة رأى مسموع ، وقد دلت الحوادث غير مرة ، على سلامة آرائهم ونصحهم . ومنى عبىء الجيش تعبثة قتال ، ضربت قبة الخليفة الحمراء ، ورفع فوقها العلم الموحدى الأبيض ، وأحيطت بالسلاسل الحديدية الضخمة ، وكانت تضرب عادة فى ساقة الجيش ، ويحف مها الحرس الخليفي ، وهو يتألف عادة من الجند العبيد ، ونخبة من الجند البربر ، يحملون الرماح الطويلة ، وكان الخليفة ، منى رأى قواته خلال المعركة فى حاجة إلى العون ، يقود الساقة بنفسه ، ويشد أزر قواته ، ويعاونها بذلك على إحراز النصر ، وقد تقع الكارثة فيهلك الخليفة ، كما حدث لأبى يعقوب يوسف فى نكبة شنترين ، أو يلجأ إلى الفرار ، كما حدث الناصر فى موقعة العقاب .

وعلى غرار ما حدث للجيوش المرابطية ، فى أواخر عهدها ، من الاستعانة بالمرتزقة النصارى ، بلحأ الحليفة الموحدى ، إلى حشد المرتزقة النصارى فى جيشه وذلك منذ أيام الحليفة المأمون . ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث ، والثمن الفادح الذى دفعه إليه ، لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان النصارى ، لكى يعبر بها إلى المغرب ، ويستعين بها على مقاتلة خصمه يحيى المنتصر ، وانتزاع الحلافة منه ، ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى فى مراكش ،

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة في ﴿ المن بالإمامة ﴾ لوحة ٤١ أ .

وكانت هذه الفرقة ، وعددها نحو خسيائة فارس ، هي أساس القوة النصرانية أو جيش الروم بالجيش الموحدى . وقد لعب الجند النصارى في عهد المأمون ، وولده الرشيد أدوارا حاسمة ، في المعارك التي خاضها الحلافة الموحدية يومئذ ضد خصومها ، وقامت بمراكش تحترعاية الفرقة النصرانية ، جالية نصرانية كبيرة . وقد استعملت البنود والطبول بالجيش الموحدي منذ البداية ، وكذلك بالأساطيل الموحدية ، وكان لها فرق خاصة ، ونظم معينة تجرى عليها ، وكانت تستعمل عند الرحيل ، وعند بله المعركة ، وعند كل إجراء عام يجب أن يقوم به الجند ، وكان منها الطبل الكبير الذي يضرب للرحيل ، وهو مستدير الشكل ببلغ دوره خسة عشر ذراعا من خشب أخضر اللون ، مذهب الحافة ، وكان مرتفع يضرب للرحيل ثلاث مرات ، ويسمع على مسيرة نصف يوم ، من مكان مرتفع يضرب للرحيل ثلاث مرات ، ويسمع على مسيرة نصف يوم ، من مكان مرتفع في يوم لاريح فيه (۱) . وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأوامر والنواهي ، والانتصارات . وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام .

وكانت الإنعامات والبركات من أخص امتيازات الجيش الموحدى ، ولاسيا في إبان ازدهار الدولة وقوتها ، وكان ذلك يشتمل فضلا عن منح الأجور والأعطية للجند ، على إقامة المآدب للطعام ، وتوزيع الأسلحة والكسى ، وكان كساء الفارس عبارة عن طقم كامل من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة . وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل منهم ، وللفارس عشرون دينارا ، منهم (٢) ، وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار اكل منهم ، وللفارس عشرون دينارا ، وكان النظام القبلى ، هو حسها قدمنا ، أساس حشد الجيوش الموحدية ،

وكان النظام النبي ، هو حسبا فدمنا ، الساس حسد الجيوس الموحدية ، فتقدم كل قبيلة ما يتعين عليها من الفرسان والرجّالة ، عند الاستنفار العام . وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الجبرى ، فتحشد أعداد كبيرة من الجند على سبيل التطوع دون تكليف ، ويسمى هو لاء بالمطوعة (٢) وتعيى الحلافة الموحدية في نفس الوقت ، وعند الاستعداد للجهاد ، باستجلاب الحيل والعدد والأسلحة والرماح والبيضات والدروع والتروس وكذلك الكسى ، وتوزيعها على الفرسان والجند وفق نظام معين .

ولم تغفل الحلافة الموحدية عن أهمية القوى البحرية ، وخصوصاً منذ

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ١١٥. (٢) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ص ١٧٤.

استولت على إفريقية والأندلس. ومنذ عصر عبد المؤمن أول الحلفاء الموحدين، نرى الحلافة الموحدية ، فضلا عما آل إلها من بقايا الأسطول الموحدى ، تعنى بإنشاء القطائع البحرية سواء فى مياه المغرب ، أو إفريقية أوالأندلس. وقد أنشأ عبد المؤمن فى أواخر عهده عدداً ضخماً من هذه القطائع بلغ نحو ثلاثمائة أو أربعائة ، كانت عماد الأسطول الموحدى الكبر ، وكان الأسطول ، فضلا عن قيامه بنقل الجيوش الموحدية الزاخرة ، وعتادها الهائل، عبر المضيق إلى الأندلس فى الذهاب والأوبة ، يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية ، من مياه البرتغال جنوبا ، حتى مياه بلنسية والجزائر الشرقية ، وشواطىء المغرب الشهالية حتى مياه تونس والمهدية . وكانت للأسطول الموحدى وحدات كبيرة ، ترابط فى المعمورة وسبتة ، وتونس، ومالقة وقادس، وأحيانا فى مياه البرتغال الجنوبية . وقد لعب الأسطول الموحدى أدواراً هامة فى معارك الحلافة الموحدية مع البرتغال ، وكذلك وغرها من مواطن الصراع مع بنى غانية، وفى افتتاح الحزائر الشرقية ، وغيرها من مواطن الصراع بينها وبين خصومها .

وكانت شئون الجيش ، توكل إلى ديوانين أو وزارتين هامتين : الأول هو ديوان العسكر ، وعلى رأسه وزير ، يكون فى الغالب من الجند ، يشرف على كل ما يتعلق بشئون الجيش (۱). والثانى هو ديوان التمييز . وقد رأينا كيف بدأ التمييز فى بداية الدولة الموحدية ، إجراء تعسفياً لاستبعاد الحصوم أو المارقين أو إعدامهم ، وتطهير صفوف الجيش منهم ، ثم تطور هذا الإجراء بمضى الزمن ، وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من الجند، وكان يجرى التمييز قبيل كل غزوة أوحرب هامة ، يضطلع مها الحليفة الموحدى ، ويعمل بالتمييز زمام ، ويقرن بالإنعام والبركات على الجناد الذين فازوا بالتمييز . وكان يتولى ديوان في ويون التمييز ، وكان للجيش فى نفس الوقت، في ديوان التمييز ، وكان الكتابة ، كاتب أو أكثر مختصون بالكتابة فى شئونه .

وكان حج الحليفة الموحدى إلى قبر المهدى وقبور آبائه بتينملتل ، من الرسوم المأثورة، وكان الحليفة يقوم بهذه الزيارة حينما يعتزم الغزو ، أوالاضطلاع بعظائم الأمور ، وكانت تعتبر دائماً حركة مباركة ، وعنوان التشجيع والتيمن .

بيد أنه بالرغم مما بلغه الجيش الموحدي ، في ظل الخلفاء الأقوياء منذ عبدالمؤمن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ص ١٤١. (٢) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١٥٠ ب.

حتى نهاية عهد المنصور ، من الضخامة والقوة ، فإنه كانت توجد به ثمة ثغرات ، تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث المؤلمة . ومن ذلك فوضى القيادة ، فإنه لم تكن للجيش من بعد عبد المؤمن قيادة قوية حارمة ، وكان اختيار القادة يتوقف على الظروف ، ويتم غالبا قبيل وقوع الغزو أو المعركة المرتقبة ، هذا مع اعتبار الخليفة دائماً هو القائد الأول لجيشه ، وكان استئثار الخليفة بالقيادة ، وعدم استماعه للخبراء من قادته ، ينتهى بالفشل كما حدث في غزوة وبذه ، أو بالكارثة كما حدث في موقعة شنترين . ولم يوفق المنصور إلى نصره الباهر في معركة الأرك ، إلا بفضل حزمه ونصح قادته ، ولاسيم القادة الأندلسيين ، وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربي والمصاهرة ، مما يترتب عليه استبعاد القادة الأكفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية ، على كفايتها وخبرتها عليه استبعاد القادة الأكفاء . وكان حظ القيادة الأندلسية ، على كفايتها وخبرتها بحروب شبه الجزيرة ضئيلا ، وقد أدت هذه الفوضي في تنظيم القيادة الموحدية واختيارها : إلى هزيمة الجيش الموحدي غير مرة ، في ظروف كان يلوح فيها أن النصر قريب منه .

وكان اختلال التموين في الجيوش الموحدية ، يحدث كذلك أثره السيئ في كفاية هذه الجيوش ومقدرتها . وقد كان امتداد خطوط التموين من أعماق المغرب عبر البحر إلى الأندلس، مسافات طويلة، أهم سبب في هذا الاختلال . وبالرغم من إقامة قواعد التموين الهائلة فيا بين سلا وسبتة ، ولاسيا في وادى سبو ، فإن الجيوش الموحدية، كانت حيمًا تعبر إلى شبه الجزيرة ، وتتوغل في أراضي العدو ، تشعر بنقص في تموينها ، وكان هذا النقص ، يؤدى في بعض الأحيان إلى اختلال نظام الجيش كله، وإلى انشغال معظم الجند بالبحث عن القوت . وقد تحدثنا فيا تقدم ، غير مرة ، عن هذه الظاهرة المؤسفة في نظام الجيش الموحدي .

وكان من أهم ما تمتاز به الجيوش الموحدية ، تفوقها فى فن الحصار ، ومقدرتها على اقتحام المدن المنيعة ، بالآلات الفتاكة . وقد كانت تتفوق فى ذلك تفوقاً واضحاً ، على الجيوش المرابطية ، وكانت أمنع الأسوار والتحصينات تتحطم تحت ضربات هذه الآلات المدمرة . وقد دلل الموحدون على هذا التفوق فى حوادث كثيرة ، سواء فى إفريقية أو فى اسبانيا أو البرتغال ، حيما كانت تهار تحصينات المدن والقلاع المنيعة ، أمام قصف مجانقهم وآلاتهم المدمرة ، ولنا من ذلك أمثلة بارزة فى حوادث حصار وهران والمهدية بإفريقية . وطرش وحصن

القصر أوقصر أى دانس وشلب بالبرتغال . ومن جهة أخرى ، فإنه مما يلفت النظر ، أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة وتحسيبها ، بل كانوا يستعملون آلات جديدة قاذفة ، تقذف الحجارة والكرات الحديدة الملتبة . وفي أواخر العهد الموحدي بالأندلس نرى الموحدين في لبلة حين حصارها ، يطلقون على القوات النصرانية المحاصرة ، آلات تقذف الحجارة والحديد ، ويصحبها دوى كالرعد ، تشبه المدافع البدائية (۱). وكان الموحدون في نفس الوقت يتفوقون في تشييد الحصون والمنشآت الدفاعية ، ومازالت أطلال قصبة بطليوس العظيمة ، وقلعة جابر ، والأسوار الموحدية في إشبيلية ولبلة ، تقوم شاهداً على هذا التفوق في فنون التحصينات .

ولما وقعت نكبة العقاب المشئومة ، وسحقت الجيوش الموحدية ، وتعذر على الخلافة الموحدية أن تبعث حشودها إلى الأندلس ، انهارت الجبهة الدفاعية الأندلسية ، ونهضت المالك الإسبانية النصرانية لتجنى ثمار نصرها ، وتلهم من أشلاء الأندلس المهيضة مااستطاعت ، وشغل الولاة الموحدون ، وشغلت القوات الموحدية القليلة الباقية ، بما نشب حول كرسى الحلافة الموحدية من خلاف ، بدأ بالمغرب ، وتردد صداه بالأندلس ، فنهض أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور ، المتلقب بالمعادل ، أولا بإشبيلية ، ونادى لنفسه بالحلافة ضد عبد أبى محمد عبد الواحد ، وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس المتلقب بالمأمون ، مدعيا الحلافة لنفسه ، وتركت الأندلس لمصرها ، بعد أن تقف فى المتلقب بالمأمون ، مدعيا الحلافة لنفسه ، وتركت الأندلس لمصرها ، بعد أن تقف فى وجه السيل المتدفق عليها ، من جيوش الفتح الإسبانية ، ولكن همات ، فقد كانت مصاير الأندلس كلها ، ترتجف فى كفة القدر ، وكان أن فقدت الأندلس ، مصاير الأندلس كلها ، ترتجف فى كفة القدر ، وكان أن فقدت الأندلس ، مسائر قواعدها الكرى ، فى أقل من ربع قرن .

#### ٤ ــ الحكومة الموحدية بالأندلس

كانت نظم الحكم المرابطية للأندلس ، يغلب عليها الطابع العسكرى ، وكان معظم حكام الولايات الأندلسية ، من قادة الجيش البارزين ، مثل سيرين أبى بكر اللمتونى ، ومحمد بن الحاج ، ومزدل بن تيولتكان ، ويحيى بن غانية ، وغيرهم من أكابر القادة . ولكن النظم الموحدية ، كانت أميل إلى الطابع المدنى ، وكانت

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٩٣ من هذا الكتاب .

الأندلس ، أوشبه جزيرة الأندلس كماكانت تنعت في الرسائل الموحدية الرسمية، تعتبر خلال العصر الموحدي ، مثلها كانت عليه في العهد المرابطي ، قطراً من أقطار الدولة الموحدية الكبرى . وكانت تنقسم إلى عدة ولايات أوعمالات ، هي ولاية الغرب ( شلب وأحوازها ) ، وباجة ويابره ، وبطليوس وماردة وأحوازهما ، وإشبيلية وكانت أعظمها رقعة ، وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش وقرمونة وإستجه ؛ وقرطبة وأحوازها ؛ وجيان وأحوازها ، وتشتمل على بياسة وأبدة ؛ وغرناطة وتشتمل على وادى آش وبسطة والمنكب وألمرية وأحوازها، ومالقة وأحوازها ، وكانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة والجزيرة الخضراء(١) ؛ وبلنسية وتشتمل على قواعد قسطلونة ، والحزيرة وشاطبة ودانية والحزاثر الشرقية ( وذلك قبل أن يستقل بها بنوغانية ) ، ومرسية وتشتمل على لقنت ، وأوريولة ولورقة . وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الحليفة وإخوته أو قرابثهوأصهاره . وكانت مدينة إشبيلية هيمركز الحكومة الموحدية العامةبالأندلس لما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث، العمرانية والجغرافية والعسكرية، وقد نقلت منها لحكومة إلى قرطبة في أواخر عهد عبد المؤمن ، ولكن لفترة قصيرة فقط ، ثم أعيدت إلى إشبيلية ، وبقيت مها حتى نهاية العهد الموحدى . وكان يتولىمنصب الحاكم العام للأندلس، على الأغلب واحد من أبناء الخليفة أو إخوته، وكان أول من تولأه من أبناء الخليفة السيد أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن، وذلك في سنة ٥٥١ هـ ، وذلك تحقيقاً لرغبة أشياخ إشبيلية (٢) . وفي إشبيلية ، كان ينتظم حول ولد الحليفة ، أو أخيه ، بلاط موحدى صغير ، كان يسطع أحيانا بمن يلتف حول السيد الحاكم ، من أكابر الشخصيات الأندلسية المعاصرة ، وقد كان هذا شأن بلاط السيد أبي يعقوب يوسف حيمًا كان يتولى حكم إشبياية ، ثم بعد ذلك لما عاد إليها بعد وفاة أبيه ، متشحا بثوب الحلافة ، وأقام مها بضعة أعوام . وكذلك سطع البلاط الموحدي بإشبيلية ، أيام أن أقام بها ولده الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور ، وحظيت إشبيلية في عهد ألى يعقوب وولده المنصور بطائفة من الصروح والمنشئات العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم ، وصومعته الرائعة ( لاخبرالدا ) ، والقصور والبساتين الموحدية خارج بابجهور ، وحصن الفرج ، وقنطرة طريانة ، وغيرها مما سبق أن فصلناه في موضعه .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٣٣٩ ق.١ من هذا الكتاب . (٢) راجع ص ٣٤٨ ق.١ من هذا الكتاب.

وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها المحلية ، تضم إلى جانب الوالى الموحدى ، الوزير والكاتب وصاحب العمل ، والمشرف على الجباية ، هذا عدا المناصب الدينية من القضاء والحطبة والشورى وغيرها . وكانت تؤلف هذه الحكومات المحلية عادة من أهل الأندلس ، وهم يختصون عادة بمناصب الكتابة والقضاء . وكان بعض السادة من أبناء الحليفة أو إخوته ، يستخدمون في حكوماتهم المحلية أكابر كتاب الأندلس ، جريا على سنة بلاط مراكش ، فنرى مثلا السيد أبا سعيد ابن الحليفة عبد المؤمن ، حين ولايته لغرناطة ، يستخدم لكتابته ، الكاتب والشاعر الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي (۱) . ونرى في أو اخر العهد الموحدى ، السيد أبا زيد بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن والى بلنسية ، يستخدم لوزارته وكتابته ، كاتبا من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار القضاعي (۲). بيد أنه كانت تسند بعض المناصب الحساسة ، إلى الموحدين ، مثل الإشراف على الجباية والأعمال . أما حكم القواعد فكان يستد على الأغلب إلى حكام من الأندلسيين ، الموثوق بولائهم وإخلاصهم للحكم الموحدى .

وكانت إشبيلية فضلا عن كونها مركز الحكومة الموحدية العامة ، تتخذ فى نفس الوقت ، مركزاً لتجمع الجيوش الموحدية ، القادمة من وراء البحر ، أو العائدة من الغزو ، لتعبر البحر مرة أحرى إلى أوطانها بالمغرب .

وكانت القوات الأندلسية ، حسما ذكرنا في موضعه ، تؤلف جناحا خاصاً في الجيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الجزيرة ، وكانت تقوم بحراسة كثير من الحصون في مناطق الحدود ، أما مستقلة ، وإما بالاشتراك مع بعض الحاميات الموحدية . وكان لجند الأندلس قيادتها الاندلسية الحاصة ، إلى جانب القيادة الموحدية ، وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة في التوجيه والإرشاد في بعض المعارك الكرى .

ومما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق ، أعنى منطقة بلنسية ومرسية ،كانت خاضعة قبل سقوطها فى أيدى الموحدين فى سنة ١٥٧٧ه ( ١١٧١ م ) لحكومة أندلسية محضة ، كانت تقوم محكمها وفقاً للتقاليد الأندلسية الحالصة، وقد لبثت هذه المنطقة دائماً، حتى بعد استيلاء الموحدين عليها ، تحتفظ بطابع أندلسي قوى، يميزها عن بقية المناطق الأندلسية فى الوسط وفى الغرب. ويرجع ذلك من بعض

<sup>(</sup>١) الإحاطة في أخبار غرفاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ٢٤٤ ( ٢ ) راجع ص ٣٩٦من هذا الكتاب .

الوجوه إلى حظوة آل مردنيش بعد وفاة عميدهم محمد بن سعد ، لدى الخليفة الموحدى ، والى موافقة الخليفة على استبقاء آل مردنيش لسلطانهم ونفوذهم فى تلك المنطقة مدى حين . ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية ، بعد ذلك بنحو ثلت قرن ، على أثر نكبة الجيوش الموحدية فىموقعة العقاب ( ١٠٩هـ) وضعفت الحاميات الموحدية المحلية ، كان شرقى الأندلس كذلك ، أول المناطق التي قامت بها الحركة التحريرية الأندلسية ، على يد المتوكل بن هود ، فى مرسية وأحوازها ، والرئيس أبى جميل زيان بن مردنيش فى بلنسية . ولم يكن ذلك سوى تجديد للحركة القومية الأندلسية ، التى اضطرمت ضدالحكم الموحدى فى شرقى الأندلس ، على يد محمد بن سعد بن مردنيش ، ولبثت صامدة زهاء ربع قرن . الأندلس ، على يد محمد بن سعد بن مردنيش ، ولبثت صامدة زهاء ربع قرن . بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية ، كانت ضعيفة ، ولم يكتب لها الصمود ، إزاء توثب المالك النصرانية وهجاتها المتوالية ، فكانت بداية المحنو ونذير الأنهيار .

ونهض محمد بن الأحمر في أواسط الأندلس، فكانت ثمة حركة قومية أندلسية أخرى . وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية المحلية ، في الظروف الدقيقة التي كانت تعمل فيها ، وبالرغم من صفتها القومية والتحريرية ، تصطبغ بلون انتحاري موثم ، وكانت الزعامات والقوى الموحدية ، التي بقيت في شبه الجزيرة تشغل بمشاريعها الحاصة ، وأطاعها في عرش مراكش، الذي أحاقت به الحلافات والفتن ، عن الاهمام بقضية الأندلس ، أو التفكير في مدافعة أعدائها المتربصين بها ، أعنى النصارى الإسبان ، بل كانت بالعكس تصانع أولئك الأعداء ، وتستمد عونهم ، وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضها . وقد لبثت إشبيلية حتى بيعة المأمون بالحلافة ، مركز الحكم الموحدي بالأندلس ، ولكنها مذ غادر المأمون شبه الجزيرة إلى المغرب (٦٢٦ هـ) ، قامت بها حكومة محلية فى ظل الحلافة الموحدية ، ثم أخذت تتردد بين الاستقلال ، وبين الانضواء تحت حكم ابن هود تارة ، وتارة تحت ظل الخلافة الموحدية ، وأخيراً تحت ظل الدولة الحفصية بإفريقية . وكانحكم الأندلس فى تلك الفترة العصيبة ، كله اضطراب وفوضى ، ولم تكن ثمة حكومة موحدة ، في أية منطقة من المناطق ، بلكانت ثمة حكومات محلية عديدة في منطقة الشرق ، وفي أواسط الأندلس ، وفي إشبيلية وقواعد الغرب ، حسما فصلناه كله في مواطنه .

# الفضالاثاني

## الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي القسم الأول

الدولة المرابطية دولة دينية عسكرية . الحركة الفكرية في ظلها امتداد لها في عصر الطوائف . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدي . المهدى ابن تومرت وسمته العلمية . الخلفاء الموحدون العلماء. رعايتهم للعلماء والحركة العلمية . الحلافة الموحدية وإطلاقها لحرية البحث . دور الأندلس في إذكاء الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي . تقاطر علماء الأندلس على العدوة . أثر ذلك في تقدم الحركة الفكرية بالمغرب . إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدي . تماوج الحركة الفكرية الأندلسية من جراء سقوط القواعد الانداسية . نزوح علما. الشرق إلى إفريقية . إتجاه الحركة الفكرية خلال عصر الإنهيار إلى العلوم الدينية . إزدهار العلوم الدينية والآداب حتى خلال عصر الانهيار . ضعف الحركة العلمية .كثرة علماء الدين والفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدى . الفقهاء والمحدثون وعلماء الدين الذين ظهروا في أوائل هذا العصر . نماذج من أعلامهم . أبوعبد الله بن الفرس . ابن الجد الفهري . أبوعبد الله بن الفجار . ابن ذي النون الحجري. ابن أبي حرة . ابن أبي زمنين . ابن عون الله المعروف بالحصار . عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأنصارى . أخوه داو د بن سليمان بن حوط الله. الحافظ أبو الربيع بنسام الكلاعي . محمد بنابراهيم المهرى . ابن زرقون الابن. علما الدين الذين جمعوا بين الحديث والفقه والأدب والشعر و اللغة . نماذج من هؤلا. . عبد الله بن عمر الحضرى . ابن الأشيرى. محمد بن إدريس العبدري . محمد بن أحمد المنتانجشي . محمد بن خير الإشبيل . عبد الله بن يحيى بن صاحب الصلاة . ابن صاف اللخمي . محمله بن جعفر بن حمدين الأموى . ابن زرقون الأب . ابن نجبة الرعيني . أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء . ابن عيسي التادلي . أحمد بن عتيق الذهبيي . ابن خلف الأموى الحطيب . ابن عمر أن القيسي المير تلي . ابن نوح الغانق . أبو عمر أخد بن عات النفري . أحمد بن خلف الشنتيالي . ابن خلصة الحميري . ابن عبد العزيز الأنصاري النحوي . ابن حزم الأموى النحوي . . ابن عبد الموَّمَنَ القيسى الشريشي . من نبغ في أو اخر العصر الموحدي من العلماء الدين جمعوا بين علوم الدين واللَّمة والأدب والشعر . محمد بن تجلفتن الفازاري التلمساني . أحمد بن يزيد بن بقي بن مخلد الأموى . ابن أصبغ الأزدى . ثابت بن خيار الكلاعي . محمد بن جابر السقني . ابن السقاء . من ظهر من هؤلاء وقت الانهيار . ابن مطروح التجيبي . ابن عسكر المالق . ابن الصفار الضرير . ابن أبي حجة . أحمد بن على بن أحمد الأتصارى . عبد الله بن خلف اللخمي الحرار . ابن محرز . أكابر المتصوفة . أحمد بن عمر المعافري المعروف بابن إفرندو . ابن مراد السلمي . محمد بن عبد الله بن العربي المعافري . ابن سيدبونه الخزاعي . محمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاري . ابن مهيب اللخمي . الشيخ محيى الدين الطائي ابن عربي .

لم تكن الدولة المرابطية ، حسما وضح من تاريخها ، سوى دولة دينية عسكرية ، استمدت حياتها ومنعتها خلال عهدها القصير ، مما كانت تتسم من صفات البداوة والحشونة ، وكانت روح النزمت التي تغلب عليها ، وتدفعها إلى تجاهل القيم الفكرية والأدبية ، تحول دون تفتح الحركات العقلية وتقدمها ، ولم تكن تلك الحركة الفكرية التي از دهرت في ظلها ، والتي استعرضنا بعض ملامحها فيما تقدم ، سوى امتداد طبيعي ، واندفاع حتمى ، لتلك الحركة الفكرية العظيمة التي از دهرت في ظل دول الطوائف ، والتي أسبغ عليها ملوك الطوائف كل تشجيع ورعاية ، ثم جاءت الدولة المرابطية ، فاحتضنت بعض جوانها الرسمية ، بمن كانت تشعوب المحكومة ، سواء بالمغرب ، أو الأندلس ، ولكي يستكمل البلاط المرابطي ، بعد أن ضخمت الدولة و توطد سلطانها ، ما ينقصه من أسباب الهيبة والهاء بعد أن ضخمت الدولة و توطد سلطانها ، ما ينقصه من أسباب الهيبة والهاء

أما الدولة الموحدية فكان لها شأن آخر . ذلك أن عصر الدولة الموحدية ، الذى استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان ، كان من أحفل عصورالتاريخ الأندلسي والمغربي بالحركات الفكرية . وإنه ليبدو من الغريب المدهش ، أن نجد الحركة الفكرية الأندلسية ، حتى في مرحلة الانحلال والانهيار ، التي توالى فيها سقوط القواعد الأندلسية الكبرى ، مستمرة في الاحتفاظ بنشاطها وعنفوانها ، ونراها تنحدر عبر البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة ، إلى قواعد إفريقية والمغرب ، تحمل معها تراثها الزاخر ، وتزدهر هنالك حقبة أخرى .

ويجب قبل أن نتحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة ، التى ازدهرت بالمغرب والأندلس ، خلال العصر الموحدى ، أن نحاول أن نستكشف فى ملامح الدولة الموحدية ، بعض العوامل المشجعة ، أو الدافعة لمثل هذه الحركة ، إذ أنه لاريب فى أن الدولة الموحدية ، بالرغم مماكان يقع فى ظلها بين آونة وأخرى ، من ضروب المطاردة الفكرية ، كانت دولة حامية للعلوم والآداب والفنون .

لقدكان مؤسس الدولة الموحدية الروحى ، المهدى محمد بن تومرت ، من أقطاب علماء عصره ، وقد أفسح فى دعوته للعلم أيما مكانة ، وحض على تحصيله بقوة وحماسة ، فى عبارته المشهورة ، التى يفتتح بهاكتابه وهى :

« أعز ما يطلب ، وأفضل ما يكتسب ، وأنفس مايدخر ، وأحسن مايعمل، العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير ، هو أعز المطالب ، وأفضل

المكاسب ، وأنفس الذخائر ، وأحسن الأعمال » .

وقد كان أول خلفاء المهدى ، وهو عبد المؤمن بن على ، مؤسس الدولة الموحدية الحقيقى، وموطد دعائمها ، كذلك كان عالما من ألمع علماء عصره ، يلتف حوله العلماء والكتاب والشعراء من المغرب والأندلس ، يبسط عليهم رعايته ، ويغمرهم بصلاته ، وهو الذي نظم جماعة الحفاظ الموحدين ، وعنى بأمرها أشد عناية ، حتى بلغت في أيامه نحو ثلاثة آلاف حافظ ، يدرسون كتب المهدى وتعاليمه ، وقد تولى الكثير منهم فيما بعد كثيراً من مناصب الثقة والمسئولية ، في الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس .

وكان الحليفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن، كذلك من أكابر علماء عصره، وكان أديبا متمكناً، وفقيهاً، ومحدثاً بارعا، يشغف فى نفس الوقت بالدراسات الفلسفية، ويجمع حوله طائفة من أعظم علماء العصر ومفكريه، وفى مقدمتهم أبو بكر ابن طفيل، وأبو الوليد بن رشد، وأبو بكر بن عبد الملك بن زهر، وهم أساتذة الفلسفة والطب فى هذا العصر. وقد انتهى إلينا من آثاره كتابه فى « الجهاد » وهو الملحق بكتاب المهدى ابن تومرت. وذلك حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه.

وكان ولده الحليفة يعقوب المنصور عالما مستنبراً ، متمكنا من الحديث والفقه واللغة ، وكان مثل أبيه وجده ، يجمع حوله العلماء والأدباء والشعراء ، من المغرب والأندلس ، ويجزل صلبهم ، ويجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة ، وفقا لمراتبهم وطبقاتهم (۱) . وكان كذلك يجرى الرواتب المنتظمة ، لكثير من الأطباء ، والمهندسين والكتاب والشعراء وغيرهم (۱) ، وكان له بتمكنه من الفقه ، دور فعال في تطور العقيدة الموحدية ، وجنوحها إلى المذهب الظاهرى.

ونجد حتى فى أواخر الدولة الموحدية ، حيما شاخت وأدركها الوهن ، فى الحلفاء الموحدين ، من يتسم بالصفات العلمية البارزة ، فقد كان الحليفة المأمون ابن المنصور ، عالما متمكناً من اللغة والأدب والشعر ، وكان كاتبا مقتدراً ، وكان الحليفة المرتضى لأمر الله ، فقهاً وأديبا وشاعراً . وكانت هذه الصفات العلمية للأواخر من الحلفاء الموحدين ، تبرز على ما عداها ، بالرغم مما كانت تتر دى فيه الدولة ، من الفتن والحروب الأهلية المتواصلة .

وقد كان لهذه النزعة العلمية التي غلبت على معظم الخلفاء الموحدين ، أثر

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ص ١٤٣. (٢) المراكثيي في المعجب ص ١٣٤.

كبير فيها جرتعليه الدولة الموحدية طوال أيامها ، من رعاية للعلماء والمفكرين من كل ضرب ، وحشدها لأعلام الكتاب والمفكرين حول البلاط الموحدى ، سواء فى مراكش أو إشبيلية .

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الحلافة الموحدية ، تحملها هذه النزعة العلمية الأصيلة ، قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث والتفكير ، خلافا لما كانت عليه الدولة المرابطية ، من تزمت وتقييد لحرية الفكر ، ومطاردة منظمة لكتب الغزالي وأضرابها من كتب الأصول المشرقية . ولم تشذ الحلافة الموحدية عن هذا المبدأ الحر ، إلا في أحيان قليلة ، كان أهمها حادثان ، هما اضطهاد العلامة الفيلسوف والطبيب المهودي الرئيس موسى بن ميمون ، ومحنة العلامة الفيلسوف والطبيب أبي الوليد بن رشد ، وذلك حسما نشير إليه فيا بعد عند الكلام على هذين المفكرين .

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه ، بما كان عليه الحالفاء الموحدون من الصفات العلمية ، ورعاية العلوم والآ داب ، وماجرت عليه الخلافة الموحدية من إطلاق حرية الفكر ، يجب ألا ننسي حقيقة هامة ، وهي ذلك الدور الفعَّال الذي لعبته الأنداس ، وهي يومئذ إحدى ولايات الإمراطورية الموحدية الكبرى ، في إذكاء الحركة الفكرية العامة ، بالغرب الإسلامي ، خلال العصر الموحدي . وإذا تركنا جانبا ماكان يحشده البلاط الموجدي حوله ، من أعلام الكتاب الأندلسين ، فإن تقاطر العلماء على اختلاف طوائفهم باستمرار من شبه الجزيرة الأندلسية، إلى العدوة ، واستقرار الكثير منهم بالحاضرة الموحدية، أوبغيرها من قواعد المغرب ، وعبور الطلاب والعلماء المغاربة من جهة أخرى إلى الأندلس، للدراسة بمعاهدها التالدة في إشبيلية ، وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية ، كان له أكبر الأثر في ازدهار الحركة الفكرية ، بالقطرين العظيمين المغربوالأندلس ولما أنهار سلطان الموحدين بالأندلس ، وأخذت قواعد الأندلس الكبرى ، تسقط تباعا في أيدى النصارى ، عبر كثير من علماء الأندلس ، من أبناء القواعد الذاهبة ، إلى ثغور إفريقية وقواعدها ، ولاسها تونس وبجاية وتلمسان ، وقامت فى شمال إفريقية فى أواسط القرن السابع الهجرى ، حركة فكرية وأدبية زاهرة . ومن ثم فإنه من الواضح ، إزاء ذلك كله ، أن الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي ، كانت خلال العصر الموحدي ، تجوز ، سواء بالمغرب أو الأندلس ، فترة من القوة والازدهار . وإذا كان من الصعب علينا ، خلال هذا البحث الذى خصص لتاريخ الدولة الموحدية السياسى ، أن نستوعب سائر جوانب هذه الحركة الفكرية العظيمة ، التى لايمكن أن يتسع لتفاصيلها ، سوى تاريخ خاص للآداب فى هذا العصر ، فإننا سوف نحاول مع ذلك ، أن نلم بعناصرها بصفة عامة ، وأن نستعرض الكثير من أعلامها ، فى مختلف العلوم والفنون ، ولاسيا فى شبه الجزيرة الأندلسية . هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغاربة ، الذين يقتضى المقام أن نذكرهم .

ومما يلاحظ في سير الحركة الفكرية الأندلسية في العصر الموحدي ، تماوجها وعدم استقرارها ، ولاسيا منذ أواخر القرن السادس الهجري ، وذلك حيمًا بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط في أيدي النصاري ، واتجهت هجرةالعلماء وغيرهم ، من أوطانهم القديمة ، صوب منطقة إشبيلية . وحدث مثل هذا التقلقل في الأندلس الوسطى ، وذلك حيمًا سقطت قرطبة عاصمة الحلافة القديمة ، وأعظم مراكز التفكير الأندلسي ، في أيدى القشتاليين (٣٦٣ه) . وتلمَّا بقية قواعد المنطقة مثل جيان وغيرها ، فعندئذ تحول مركز التفكير الأندلسي من هذه المنطقة إلى الجنوب ، صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الجنوبية ، وكانت قد بدأت تجتمع في ظل زعامة إسلامية جديدة ، هي زعامة ابن الأحمر . ثم لما وقع الانهيار العام في شرقى الأندلس ، وسقطت بلنسية وشاطبة ودانية وغبرها منقواعد الشرق في أيدي النصاري( الأرجونيين ) ( ٦٣٦ – ٦٤١هـ ) ، غادرها العلماء والحاصة ، بعضهم إلى مرسية وأحوازها ، ومعظمهم إلى ثغور إفريقية ، ولاسيا تونس وبجاية ، وكان في مقدمة هؤلاء علماء وكتاب أعلام ، مثل ابن الأبار القضاعي، وأبي المطرف بن عمرة المخزومي، وأبي عبد الله بن الجنان وغيرهم . ولبثت مرسية وأحوازها ، بعد سقوط بلنسية ، زهاء ثلاثىن عاما أخرى ، مركزاً للعلوم الأندلسية ، وإن كان ذلك في ظروف مقلقة ، وتحت ضغط العدو المستمر ، حتى سقطت بدورها في أيدى النصاري ، وخبا بذلك آخر مشعل للعلوم الإسلامية في شرقي الأندلس ، وتفرقت بقية علماء الشرق ، في مجتلف القواعد الجنوبية، وقصد الكثير منهم إلى ثغور إفريقية وقواعد المغرب.

وتمة ملاحظة أخرى تتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية ، في هذا العصر الذي اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجتماعية بالأندلس ، وهي أن هذه

العناصر كانت تتجه قبل كل شيء إلى العلوم الدينية والآداب ، بينما لا تحظر العلوم الدنيوية المحضة منها إلا بالقليل النادر ، فلانجد من علماء الطب والفلك والنبات مثلا سوى أفراد قلائل ، ولانجد، إذا استثنينا العلم النباتي الكبير أبا العباس ابن الرومية ، شخصيات علمية بارزة ، من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد . أما العلوم الدينية والآداب ، فقد لبثت حي خلال المحنة ، محتفظة بمستواها الرفيع السابق ، بل لقد بلغت الآداب ، وقت الانهيار العام ، مستوى عظيم من التفوق ، لم تبلغه في عصور سابقة ، وبلغ النثر والشعر منهي الروعة . ذلك أن المحنة بسقوط الأوطان القديمة ، وتبدد الشمل ، وفقد المال والأهل والولد، وأميار أركان الدين ، وانطفاء نور الإسلام ، في تلك الربوع العزيزة ، كلذلك قد أذكي أركان الدين ، وانطفاء نور الإسلام ، في تلك الربوع العزيزة ، كلذلك قد أذكي والنثر ، ما يهز أوتار القلوب ، وما لايز ال يحتفظ حي اليوم بكل روعته وتأثيره . والآن بعد أن استعرضنا بعض ملامع الحركة الفكرية الأندلسية ، خلال والآمدي ، الذين ظهروا في هذا العصر ، وسوف نبدأ في ذلك بعلماء الدين ،

## -1-

من فقهاء ومحدثين ، ومن إلهم من علماء الكلام والأصول وغيرهم .

قلنا إن الحركة الفكرية الأنداسية ، خلال العصر الموحدى ، تمتاز بوفرة في دراسة علوم الدين والفقه والأدب ، ومن ثم فإنا نجد أمامنا جمهرة كبيرة من علماء الدين والفقه يعدون بالمئات ، ومن المتعذر علينا في هذا المقام المحدود ، أن نذكرهم جميعاً ، ولهذا فسوف نقتصر على ذكر الأعلام البارزين منهم .

ومن جُهة أخرى فإن كثيراً من هؤلاء العلماء والفقهاء ، الذين امتازوا بالتفوق في العلوم الدينية ، كالحديث والأصول والتفسير والفقه ، كانوا في نفس الوقت متازون بتمكنهم من الأدب وعلوم اللغة ، وبعضهم ينظم الشعر ، ومن ثم فإنا سوف نحاول أن نقدم منهم من غلب عليهم التفوق في العلوم الدينية ، ثم نتبعهم بمن مزجوا بين علوم الدين والأدب ، بيد أن مثل هذا التصنيف لا يمكن إلا أن يكون أمراً نسيباً .

ونود أن نشير كذلك ، إلى مسألة الفارق الزمني بين عصر المرابطين وعصر الموجدين . ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكير الأندلسي في عصر المرابطين،

بعض من امتدت حيامهم إلى صميم العصر الموحدى ، إلى سنة ٥٦٠هـ ، وأحيانا إلى سنة ٥٧٠هـ ، وسوف ندرج هنا ضمن أعلام العصر الموحدى بعض من توفوا قبل ذلك ، ممن أدركوا العصر المرابطي وظهروا فيه . والتفرقة هنا نسبية أيضاً ، ولاضر منهما ، مادمنا نعني في كتابنا بعصر المرابطين والموحدين معا .

ونبدأ بذكر طائفة من الفقهاء والمحدثين وعلماء الدين، الذين ظهروا بالأندلس في أو اثل العصر الموحدي ، منذ منتصف القرن السادس الهجري. ومن الواضح أن معظمهم ظهر كذلك في العصر المرابطي ، قبل عبور الموحدين إلى شبه الحزيرة واستيلائهم علها .

كان من هؤلاء ابراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد ابن عماره الأنصارى ، من أهل غرناطة ، وبها نشأ و درس على أعلام عصره بها ، وبقرطبة ومالقة ، وألمرية ، وكان ممن أخذ عهم أبو بكر بن عطية ، وأبو الحسن ابن الباذش ، وابن عتاب ، وابن رشد ، وغير هم من الأقطاب ، وبرع في الفقه والحديث ، والقراءات ، ومارس عقد الشروط ، وولى القضاء بعدة جهات من ولاية غرناطة ، ولما الهار سلطان المرابطين بالأندلس غادر موطنه غرناطة ، يتجول في البلاد ، حتى استقر أخيراً ممدينة ميورقة في كنف أمير ها إسحاق بن محمد بن غانية ، فولاه قضاءها ، وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولة بني غانية . وتوفى عيورقة في جمادى الأول سنة ٥٧٩ ه ، ومواده بغرناطة سنة ٥٩ ٤ هذا).

ومحمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى الخزرجي، ويعرف بابن الفرس ، من أهل غرناطة ، درس على أبيه أبى القاسم ، وأبى بكر بن عطية، وأبى الحسن بن الباذش، وأبى القاسم بن ورد، ودرس فى قرطبة على ابن عتاب وابن رشد ، وابن الوراق وغيرهم من أعلام العصر . وعنى بالحديث والفقه والقراءات ، والرواية ، مع تمكن من الفتوى . غادر بلده غرناطة عند وقوع الفتنة بها على أثر انهيار سلطان المرابطين واستوطن مرسية، وولى بها خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية ، ولكنه غادرها عند قيام ثورة ابن شلبان ، وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير محمد بن سعد عما كان بيده من الحطط ، ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه وفضله وزهده ، وكان في وقته من أعلام حفاظ الأندلس ، مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثير في وقته من أعلام حفاظ الأندلس ، مع مشاركة فى الأدب . أخذ عنه الكثير

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة (القاهرة) رقم ٤٠٠ .

وانتفعوا به ، وكانت وفاته بمدينة إشبيلية ، عند وفوده عليها مع وجوه أهل مرسية لتحية الخليفة ، وذلك في شوال سنة ٥٦٧ هـ(١) .

وبيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة ، وسكن مع أبيه بلنسية ، ودرس بها وبرع فى الفقه ، وولى الشورى ببلنسية ، وكذلك خطة الأحكام ، وكان بصيراً بعقد الشروط ، مدركا لصحة الأحكام ، وتطوع فى جيش الحليفة أبى يعقوب يوسف حيما سار لغزو مدينة وبذة فى سنة ٦٧ ه ه ، موفى عقب عوده من الغزو المذكور فى سنة ٥٦٨ ه ه (٢).

وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف بابن موجوال ، درس الفقه والحديث والقراءات ، ونزح إلى إشبيلية ، فسكنها وأخذ عن أبى مروان الباجى ، وأبى بكر بن العربى وغيرهما، وبرع بالأخص في دراسة الفقه ، وكان بصيراً بالأحكام ، وعرف فوق ذلك بالورع والزهد ، وحدث عنه حماعة من الأعلام . ألف شرحاً في صيح مسلم ، ولكنه توفي قبل إيمامه ، وله كذلك شرحلرسالة أبى زيد القيرواني . وتوفي في إشبيلية سنة ٢٦هه(٣)

ومحمد بن عبد العزيزبن على بن عيسى بن مختار الغافقى ، من أهل قرطبة ، ويعرف بالشقورى لأن أصله من شقورة . كان معنيا بصناعة الحديث ، بصيراً بطرائقه ، وكان فوق ذلك حافظا لأخبار الأندلس متمكنا من الفقه والأحكام . ولى قضاء شقورة بلده الأصلى ، فحمدت سيرته ، واشتهر بالعدل والنزاهة ، وحدث وأخذ عنه الناس ، وتوفى فى الحرم سنة ٥٧٩ ه(٤) .

و أحمد بن يوسف بن عبد العزيز بن محمد القيسى الوراق من أهل قرطبة أخذ عن ابن عتاب و ابن رشد والقاضى عياض وغيرهم من أقطاب عصره ، وكان عالما بالحديث ، حدث و أحذ عنه حماعة كبيرة ، وكان أصم ، و توفى عمراكش سنة ٥٨٧هـ(٥).

وأحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة الخزرجى من أهل قرطبة ، وسكن غرناطة وقتا، ثم نزح إلى بجاية ، وكان محدثاً متمكنا من الرواية . وكتب فى أحكام النبى كتابا سماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابا آخر عنوانه « مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان» ، وتوفى بمدينة فاس فى شهر ذى الحجة سنة ٥٨٢ هـ(٢) .

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٣٩٤ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ٩٠٩ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٢٠٥٠ . ﴿ وَإِنْ تُرْجِمَتُهُ فِي التَكَلَّةُ رَقَّمُ ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) ترجمته في التكلة رقم ٢٢٢ . (٦ ) ترجمته في التكلة رقم ٣٢٣ .

وبيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى من أهل شاطبة ، درس الفقه والحديث والتفسير مع مشاركة فى النحو ومارس الشورى والفتيا زمنا ، وعرف بمقدرته وكفايته . ثم تولى قضاء شاطبة بلده . وألف فى التعليق على صحيح البخارى كتابن ، وأخذ عنه جماعة من أعلام عصره ، توفى فى جمادى الأولى سنة ٥٨٧(١)

وكان من أعظم فقهاء هذا العصر وحفاظه ، ابن الجد الفهرى ، وهو محمد ابن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد ، وأصله من لبلة وبها والد سنة ٤٩٦ ه ، وتلقى بها دراسته الأولى ثم درس بقرطبة ، وأخذ فيها عن ابن عتاب ، وابن رشد ، وأخذ في إشبيلية عن أبى بكر بن العربى وغيره ، وعنى لأول أمره بدراسة العربية فبرع فيها ، وعزم على التخصص فيها ، والتصدر لاقرائها ، ولكنه مال بعدئذ بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقه والحديث ، فبرع فى هذا الميدان وبلغ فيه الذروة ، وانتهت إليه رياسة عصره فى الحفظ والفيتا ، وقدم للشورى بإشبيلية مع أبى بكر بن العربى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ ، وكان بإشبيلية مع أبى بكر بن العربى ونظرائه من الفقهاء البارزين يومئذ ، وكان أبرع أهل عصره فقيه الأندلس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا منازع ، كما كان أبرع أهل عصره في التمكن من مذهب مالك . وكان فوق ذلك فصيحاً ، وخطيباً الدولة الموحدية ، ولكنه لم يترك من قلمه آثارا ذات شأن ، ونوفي بإشبيلية فى الدابع عشر من شوال سنة ٤٨٥ه عن تسعين عاما ، ولبثت أسرته عصراً تحتفظ الرابع عشر من شوال سنة ٤٨٥ه عن تسعين عاما ، ولبثت أسرته عصراً تحتفظ أيام الانهيار والفتنة ، وتوفى قتيلا قبل سقوط إشبيلية بوقت قصير (٢)

ومن الفقهاء والمتكلمين ، صالح بن أبي صالح خلف بن عامر الأنصاري الأوسى من أهل مالقة ، درس بها على أعلام عصره ثم رحل إلى تلمسان، ثم إلى تونس ، والمهدية ، وأخذ عن أقطابها سماعا وإجازة . وكان فقيها متمكناً من علم الكلام . وروى عنه الأخوان أبو محمد وأبو سلمان إبنا حوط الله ، وتوفى في رمضان سنة ٥٨٦ هـ(٢) .

ومنهم أحمد بن محمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعي ، من أهل إشبيلية

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة الحافظ أبن الحد في التكلة رقم ١٤٦٩، وراجع ص٧٠-٧٢٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ١٨٨٧ .

ويعرف بالحوفى . درس الفقه والحديث ، وسمع من أبى بكر بن العربى وغيره ، وتولى قضاء إشبيلية ، وعنى بنوع خاص بعلم الفرائض ، وألف فيه كتابا حسنا وتوفى فى شعبان سنة ٨٨٥ هـ(١) .

وأبو بكر بن خلف الأنصارى ، من أهل قرطبة ، ويعرف بالموافق ، درس الحديث والفقه ، ونزح إلى مدينة فاس ، واشتهر بغزارة الحفظ ، وتولى تدريس الفقه عصراً ، واشتهر بمقدرته وتبحره ، وعنى فى الحديث بالتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال ، ولم يعن بالرواية ، والتحتى وقتا بخدمة الحليفة فى مراكش ، ونال جاها وثراء " ، ثم ولى قضاء فاس ، فلبث فيه حتى توفى في شوال سنة ٥٩٥ هـ(٢)

ومحمد بن ابراهيم بن خلف بن أحمد الأنصارى من أهل مالقة ، وأصله من بلنسية، ويعرف بابن الفخار. كان أماما في الحديث، مقدما فيه، وفي المعرفة بسرد المتون والأسانيد ، وتمييز الرجال . سمع من أبي بكر بن العربي ، وأكثر عنه واختص به ، وعن أبي مروان بن بونه ، وأبي جعفر البطروجي ، وشريح ابن محمد ، وأبي طاهر السلبي . وكانت له فوق ذلك مشاركة في اللغة ومعرفة الشروط ، وكان يتولى عقدها بباب قنتنالة ، وكان يحفظ « صحيح مسلم» ، وكان شديد الورع ، جليل القدر ، شديد التمسك بالعدل ، مكرما لطلاب العلم . واستدعى في أو اخر حياته من الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه واستدعى في أو اخر حياته من الخليفة يعقوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه ما ، فقصد إليها ، ولكنه توفي مها بعد قليل في شعبان سنة ٩٠ ه ، ومولده عالمة سنة ١٩٥ ه ،

وعبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن ذى النون الحجرى ، من أهل ألمرية ، وأصلهم القديم من طليطلة ، ولهم فيا يبدو صلة رحم ببى ذى النون سادة طليطلة أيام الطوائف . درس الحديث والفقه ثم رحل إلى قرطبة ، ثم إلى إشبيلية ، ودرس فيهما على أعلام عصره ، ولاسيا أبى القاسم بن بقى ، وابن مغيث ، وأبى بكر بن العربى ، وشريح بن محمد ، واشهر بتبحره وغزارة حفظه . وكان آية فى الصلاح والورع والفضل والعدالة ، وولى الحطبة والصلاة بجامع بلده ألمرية ، ودعى إلى القضاء ، فاعتذر . ولما غلب النصارى على ألمرية فى سنة بلده ألمرية ، ودعى إلى القضاء ، فاعتذر . ولما غلب النصارى على ألمرية فى سنة

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكلة رقم ٢٢٧ . ﴿ ٢) ترجمته فى التكلة رقم ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ١٤٨٠ .

987 ه (١١٤٧ م) غادرها إلى مرسية ، وعاش بها وقتا فى خول وضعة ، ثم غادرها إلى مالقة، ولكنه لم يجد بها طيب المستقر ، فعبر البحر إلى العدوة ، ونزل بمدينة فاس وأقام بها مدة ، ثم انتقل منها إلى سبتة ، فاستوطنها ، وهو عاكف على إقراء القرآن وتدريس الحديث ، وسار ذكره ، وبعد صيته ، حتى قصد إليه الناس من كل صوب للأخذ عنه ، واستدعاه الحليفة ، أبويعقوب يوسف ، إلى مراكش ، ليسمع بها ، فقصد إليها وأقام بها مدة ، ثم استأذن فى العود إلى سبتة وقضى بها بقية حياته . حدث عنه عدد كبير من جلة العلماء من الأندلس والمغرب . وكان مولده بحصن قنجاير على مقربة ألمرية فى سنة ٥٠٥ ه ، وتوفى بسبتة فى شهر المحرم ، وقيل فى صفر سنة ٩١٥ (١) .

ومحمد بن عبد الكريم الفندلاوى من أهل مدينة فاس ، ويعرف بابن الكتانى ، كان إماما فى علم الكلام وأصول الفقه ، وعكف على تدريسهما طول حياته ، وكان له معرفة بالآداب ، وله رجز فى أصول الفقه ، وروى عنه جماعة من أهل المغرب ، وتوفى سنة ٥٩٦ هـ(٢) .

وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصارى من أهل لورقة ، وسكن تلمسان ، ويعرف بابن الصيقل . درس الحديث وبرع فى صناعته ، وروى عن ابن الدباغ ، وابن بشكوال ، وابن خير ، وابن الجد ، وغيرهم من الأقطاب ، وكان من أهل الضبط والإتقان . حدث ، وسمع منه الكثير ، وذكر لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سالم كبير علماء بلنسية فى عصره ، كان يطنب فى الثناء عليه . وتوفى فى المحرم سنة ٩٨٥ هق .

ومحمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب ابن عبد الجبار، ويعرف بابن أبي جمرة، من أهل مرسية . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره، وعنى بالرأى وحفظه ، وولى خطة الشورى ، وهو شاب فى الحادية والعشرين أيام إمامة القاضى ابن أبى جعفر ، ثم فى ظل إمارة محمد بن سعد، واستمر فيها وقتا، وكان أول من شاوره من القضاة أبو الحسن بن برطلة . ثم ولى قضاء مرسية وبلنسية وشاطبة وأوريولة فى أوقات مختلفة . وكان حافظا متقنا ، وفقها بارعا ، بصراً بمذهب مالك ، متخصصاً فى تدريسه ، عدلا دقيقاً فى

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٢٠٨٠ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٧١٨ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٢٣٨.

أحكامه ، فصيحاً ، حسن البيان . ومن مؤلفاته ، كتاب « نتائج الأبكار ، ومناهج النظار ، فى معانى الآثار » ، ألفه بعد سنة ٥٨٠ ه ، حينا قام الحليفة المنصور بمطاردة أهل الرأى ، وأمر بإحراق المدونة وغيرها ، من كتبه ، وكتاب « إقلبه التقليد المؤدى إلى النظر السديد » . وله برنامج عدد فيه الأعلام من علماء أسرته . وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض عاماء عصره ، ودافع عنه ابن الأبار ، فى ترجمته بالتكملة ، ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه ، تأييداً لدفاعه ، واستشهد كذلك بأقوال بعض شيوخه مثل أبى عمر بن عات ، وأبى سلمان بن حوط الله ، وأبى بكر ابن وضاح وغير هم . وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاء، فى اليوم الثلاثين من المحرم سنة ٩٥ هـ(١) .

ومحمد بن على بن مروان بن جبل الهمدانى ، من أهل وهران ، وأصله أندلسى ، ونشأ بتلمسان، ودرس بها، وولى قضاءها، ثم ولى قضاء الجهاعة بمراكش فى سنة ٥٨٥ ه ، بعد أبى جعفر بن مضاء ، ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام ٥٩٧ ه ، ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش بعد إقالة أبى القاسم بن بقى، وكان فقيها متمكناً ، هميد السبرة ، شديد الهيبة ، عارفا بالأحكام ، ميالا إلى العدل ، وتوفى سنة حميد السبرة ، شديد الهيبة ، عارفا بالأحكام ، ميالا إلى العدل ، وتوفى سنة حميد السبرة ، قول لنا صاحب التكملة إن أحداً لم بجاد طوال ولايته للقضاء ، مما يدل على أن عقوبة الجلد ، كانت مستعملة فى هذا العصر ، للمعاقبة على الذنوب التي يقضي فيها بالتعزير (٢).

ومحمد بن أبى خالد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . . بن محمد بن أبى زمنين عدنان بن بشير بن كثير المرّى الإلبيرى ، من أهل غرناطة ، كان من ألمع فقهاء عصره ، وأخذ عن أبى مروان بنقزمان ، وأبى الحسن الزهرى ، وأبى القاسم بن بشكوال ، وغيرهم من أقطاب عصره . ولى قضاء غرناطة ، ثم قضاء مالقة ، وكان فوق براعته فى الفقه ، محدثا متقناً ، بارعا فى الرواية ، عارفاً بتاريخ من نزل بالأندلس قديماً من العرب . وحدث عنه جماعة ممن تبوووا الطليعة فيا بعد، ومهم أبو سلمان بن حوط الله، وأبو القاسم الملا حى، وأبو الربيع الما وغيرهم . توفى مصروفا عن القضاء فى شهر ربيع الأول سنة ٢٠٢ه . وكان مولده بغرناطة سنة ٣٣٥ه هراً .

<sup>(</sup>١) أورد له ابن الأبار ترجمة مطولة فى التكلة رقم ١٥١٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكلة رقم ١٧١٩ . (٣) ترجمته في التكلة رقم ١٥٣٠ .

وإسحاق بن ابراهيم بن يعمر الجابرى ، من مدينة فاس ، ودرس بها ، ودرس كذلك بستة ، ثم رحل إلى الأندلس ، ودرس الفقه بمرسية . وولى قضاء فاس وسبتة ، وكان متبحراً فى الفقه المالكى ، حافظا متقنا ، ويقال إنه كان يستظهر المدونة . وولى قضاء بلنسية فى أواخر عمره سنة ست وسيائة ، ثم ولى قضاء جيان ، وفقد فى موقعة العقاب فى شهر صفر سنة ٢٠٩ هـ(١) .

وأحمد بن على بن يحيى بن عون الله الأنصارى ، ويعرف بالحصار . أصله من دانية وسكن بلنسية ، ودرس القراءات وبرع فيها ، وتبوأ رياسها فى عصره ، ولم يكن أحد يدانيه فى صناعته فى الضبط والتجويد والإتقان . وكان يقصده الطلاب من كل صوب للأخذ عنه ، ويصفه تلميذه ابن الأبار ، الذى ننقل عنه هذه الترحمة ، بأنه كان « آخر المقرثين » بشرق الأندلس . وكانت وقاته ببلنسية فى الثالث من شهر صفر سنة ٢٠٩ ه ، قبيل كارثة العقاب بأيام قلائل ، وقد قارب النمانين من عمره (٢٠) .

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصارى من أهل مالقة ، ويعرف بابن القرطبى ، لأن أصلهم من قرطبة . ودرس الحديث ، وبرع فيه ، وأخذ عنه حمهرة من أقطاب عصره مثل أبى بكر بن الجد ، وابن زرقون ، وأبى القاسم بن حبيش ، وأبى عبد الله بن الفخار ، وعنى بالرواية عناية شديدة ، وأكثر من الرحلة فى لقاء الشيوخ ، وطلب العلم ، وكان من أشهر أهل عصره فى صناعة الحديث ، والتصرف فى فنونه ، ولم يكن أحد يدانيه فى حفظ التاريخ ، والا القلائل من أهل عصره ، وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة فى علم العربية والآداب ، إلا أن شهرته فى الحديث كانت هى الغالبة عليه . وقد حدث ودرس وأخذ عنه الكثير ، وألف مجموعة فى « تلخيص أسانيد الموطأ » توفى ممالقة فى شهر ربيع الآخر سنة ٦١١ هرا) .

وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه فى أواخر العصر الموحدى بالأندلس، الأخوان عبد الله وداود ، إبنا حوط الله الأنصارى الحارثى . وأكبر هما عبد الله ، وهو عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحمن بن سليان بن غمرو بن خلف ابن حوط الله الأنصارى الحارثى ، ولد بأندة من أعمال بلنسية في سنة 250 ه ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٧ه. (٢) ترجمته في التكلة رقم ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ترجته في التكلة رقم ٢٠٩٧.

وهي موطنهم وأصل دارهم ، ودرس ببلنسية ومرسية وقرطبة . وتجول في سائر قواعد الأندلس الأخرى . وبرز في الحديث ، والقراءات ، وأخذ عن جمهرة من أقطاب العصر ، منهم بمرسية أبو القاسم بن حبيش ، وبقرطبة أبو القاسم ابن بشكوال ، وأبو العباس المجريطي ، وأبو اليد بن رشد ، وبإشبيلية أبو بكر ابن الجد، وأبو اسحق بن ملكون ، وبمالقة أبو عبد الله بن الفخار وأبو القاسم السهيلي ، وغير هؤلاء . وكان أماما في صناعة الحديث ، متفوقاً في الرواية والضبط ، حافظاً لأسهاء الرجال ، متمكنا من التعديل والتجريح ، ولم يكن وقته أبعد صيتا منه ، ومن أخيه أبي سلمان في هذا الميدان ، وكان فوق ذلك متفوقاً في علم العربية ، كاتبا بليغاً ، وخطيباً مقتدراً ، وشاعراً محسنا . استدعاه الحليفة المنصور لتأديب بنيه فحظي لديه ، ونال جاها ودنيا عريضة . وتولي في ألحل أوقات محتلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها ، وألف كتاباً أوقات محتلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا وغيرها ، وأكنه لم يكمل ، ووضع فهرسا حافلا لشيوخه . حدث وسمع منه الكثيرون من أعلام عصره . وتوفى بغرناطة ، وهو في طريقه إلى مرسية ، وذلك في الثاني من شهر ربيع الأول وتوفى بغرناطة ، وهو في طريقه إلى مرسية ، وذلك في الثاني من شهر ربيع الأول وتوفى بغرناطة ، وهو في طريقه إلى مرسية ، وذلك في الثاني من شهر ربيع الأول سنة ٢١٢ ه ، ثم نقل إلى مالقة ودفن بها(١) .

وأما أخوه داود بن سايان بن داود ، فقد ولد بأندة سنة ٥٦٠ ه ، ودرس الحديث على أبيه وأخيه كبره عبد الله ، وبرغ مثله فى الحديث ، وطاف بقواعد الأندلس طلباً للعلم ؛ وأخذ من الجلة أيها حل ، ورحل كذلك إلى سبتة وغيرها من بلاد العدوة ، وكان خبيراً بعقد الشروط . وكان ممن أخذ عهم أبو العباس المجريطي ، وأبن بشكوال ، وأبو بكر بن الجد ، وأبو عبد الله بن زرقون ، وأبو عبد الله بن الفخار ، وأبو العباس بن مضاء، وابن الفرس، وأبو بكر بن أبى وبن وغيرهم وغيرهم . وتولى قضاء سبتة وألمرية والجزيرة الحضراء ، ثم تولى قضاء بلنسية ، ومالقة ، وعرف أيها حل بالعلم والحلم والنزاهة ، وكان ورعا متواضعا، لين الجانب ، يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوفى بمالقة فى سادس متواضعا، لين الجانب ، يشاطر أخاه الشهرة وعلو المكانة . وتوفى بمالقة فى سادس ربيع الآخر سنة ٢٦١ ه ، ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب أخيه ٢٠٠٠ .

ونختم هذا الثبت من علماء الحديث والحفاظ بذكر إمامهم وشيخهم في وقته، العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم . وهو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان

<sup>(</sup>١) ترجمته فىالتكلة رقم ٢٠٩٩. (٢) ترجمته فى الإحاطة (٢٥٩١) ج ١ص١١٥-١٤٥.

ابن سلمان الحمىرى الكلاعي من أهل بلنسية ، وأصاه من بعض ثغورها الشرقية . درس القراءات والحديث، وأخذ وروى عن جماعة كبيرة من شيوخ عصره، مثل أبي العطاء بن نذير وأبي القاسم بن حبيش وأبي بكر بن الجد، وأبي الوايد بن رشد وأبي محمد بن الفرس وغيرهم . وبرع في الحديث والفقه والأدب . وكان حسبا يصفه تلميذه ابن الأبار ﴿ إِمَامًا فِي صِنَاعَةِ الْحَدَيْثِ ، بِصِيراً ، حَافظًا حَافَلًا ، عارفا بالجرح والتعديل ، ذاكراً للمواليد والوفيات ، يتقدُّم أهل زمانه في ذلك وفى حفظ أسهاء الرجال ، مع الاستبحار في الأدب والاشتهار في البلاغة ، فرداً في إنشاء الرسائل ، مجيداً في النظم، خطيباً فصيحاً مفوها ». ويصفه ابن عبد الماك بأنه « بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي، حافظا للحديث مبرزاً في نقده ، ضابطا لأحكام أسانيده ، كاتبا بليغاً شاعراً مجيداً ، خطيباً مصقعاً » . تولى الحطبة بجامع بلنسية غير مرة ، وقدم إلى سهاعه الطلاب من كل صوب . وكتب عدة مصنفات في الحديث والسر والآداب، مها حلية الأماني في الموافقات العوالى ، وتحفة الرواد في الغوالى البدَّلية والإسناد ، والمسلسلات من الأحاديث، وكتاب الاكتفاء في مغازي رسول الله ، ومغازى الثلاثة الحلفاء ، وكتاب حافل فى معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله ، وبرنامج مروياته ، وجنى الرطب فى سنى الحطب، جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه، ومؤلفات أخرى في الأدب، ومجموع رسائله ، وغير ذلك، وجمع شعره في ديوان . ومما يؤثر عنه أنه كان ينحي باللائمة على الإمام الغزالي في اختيار عنوان كتابة « إحياء علوم الدين » ويقول متى ماتت العلوم حتى نقول بإحيائها ، فهي مازالت حية وسوف تبقى كذلك .

وكان فوق علمه الغزير ، مجاهداً من أولى الإقدام والبسالة ، وثبات الحأش. يحضر الغزوات والوقائع ، ويشترك بنفسه فى القتال ، ويبلى البلاء الحسن ، وكانت آخر وقيعة اشترك فيها هى وقيعة أنيشة التى اضطرمت بين المسلمين والنصارى فى ظاهر بلنسية فى البوم العشرين من ذى الحجة سنة ٦٣٤ ه ، ودارت فيها الدائرة على المسلمين ، واستشهد منهم عدد جم بينهم كثير من الفقهاء والعلاء . وكان أبو الربيع فى مقدمة من استشهد وهو يخوض المعمعمة ، ويحث إخوانه على القتال ، وذلك حسيا سبق أن ذكرناه فى موضعه . وقد رثاه تلميذه ابن الأبار ، ومن سقط معه من علماء بلنسية ، بقصيدته الشهرة التى مطلعها :

ألما بأشلاء العلى والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم

وعوجسا عليها مأربا وحفاوة مصارع غصت بالطلى والجهاجم وهى فى نحو مائة بيت . وكان مولد أبى الربيع بن سالم فى قرية من قرىمرسية فى شهر رمضان سنة ٥٦٥ هـ(١) .

ومن الفقهاء الذين نبغوا في الأصول وعلم الكلام ، محمد بن ابراهيم المهرى من أهل بجاية ، وأصله من إشبيلية . رحل إلى المشرق ، وأخذ عن جمهرة من أقطاب المحدثين ، وبرز في علم الكلام ، وأصول الفقه ، حتى اشهر بالأصولى ، وكان علم وقته في هذا الميدان . وولى قضاء بجاية غير مرة ، وعنى بإصلاح كتاب «المستصفى» لأبي حامد الغزالى ، ورحل إلى الأندلس ، واتصل بابن رشد وكان يدرس معه «علوم الأوائل » . ولما امتحن ابن رشد سنة ٩٠هم ، محنته المشهورة ، التي سبق ذكرها في موضعها ، امتحن معه المهرى ، ونني مثله من قرطبة ، إلى بعض الجهات ، ثم عنى عنه ، وكف بصره في أو اخر حياته ، وتوفى سنة ٢١٢ه (٣) . شقر ، نشأ في بلنسية ، ورحل إلى إشبيلية فأخذ بها عن أقطابها ، ثم عبر البحر ومنهم عبد الله بن باديس اليحصبي من أهل جزيرة الى فاس ، وتبحر في الأصول وعلم الكلام على أشياخها ، ثم عاد إلى بلنسية ، وتصدر للتدريس بالمسجد الجامع ، ونوطر في « المستصفى » لأبي حامد الغزالى ، وتوفى في شعبان سنة ٢٢٢ هـ(٣) .

ومنهم محمد بن محمد بن سعيد . . بن مجاهد الأنصارى من أهل إشبيلية ويعرف بابن زرقون ، وأصلهم من بطليوس ، أخذ عن أقطاب عصره ، وفى مقدمتهم أبو بكر بن الجد ، وأبو جعفر بن مضاء . وكان فقها مالكيا متبحراً في المذهب ، متعصبا له ، وأخذ عنه أهل عصره ، وكان فوق ذلك يشارك في الأدب مشاركة طيبة ، وينظم اليسير من الشعر . ومن مؤلفاته « الكتاب المعلى في الرد على المدحكي لابن حزم » وكتاب «قطب الشريعة في الجمع بين الصحيحين » واختصر كتاب « الأموال » لأبي عبيد ، وغير ذلك . وكانت وفاته بإشبيلية في شوال سنة ٢٢١ ه ، ومولده مها في سنة ٣٩٥ ه (١٤) .

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكلة لابن الأبار (الأندلسية) رقم ١٩٩١، وفى الذيل والتكلة لابن عبد الملك، مخطوط الإسكوريال ١٦٨٢ الغزيري – لوحة ٢٣ وما بعدها، وعنوان الدراية ص ١٦٩–١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمته فى التكلة رقم ١٧٢٦. (٣) ترجمته فى التكلة رقم ٢١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ترَّجْته في التكلة رقم ١٦١٢ .

وهنالك طائفة كبيرة من علماء الدين ، الذين نبغوا فى الفقه أو الحديث والقراءات ، ونبغوا فى نفس الوقت فى الأدب والشعر أواللغة ، وقد رأينا أن نذكرهم مجتمعين فى هذا القسم على النحو الآتى :

كان من هؤلاء عبيد الله بن عمر بن هشام الحضرى ، أصله من إشبيلية ، ونزح أهله إلى قرطبة ، وبها ولد ونشأ . ودرس القراءات والحديث ، والعربية والآداب ، على أقطاب عصره ، وتحول فى حواضر الأندلس فى طلب الاستزادة والتمكن . وكان مقرئاً ، نحويا ، أديبا شاعراً . عبر البحر إلى المغرب ، وتصدر للإقراء وتعليم الآداب والعربية ، وتنقل بين مراكش ومكناسة وتلمسان . ثم قفل إلى الأندلس ، ونزل ألمرية حينا ، ثم غادرها إلى مرسية وولى الخطبة بجامعها ، وله تصانيف عدة ، منها «كتاب الإفصاح فى اختصار المصباح » وكتاب فى «شرح مقصورة ابن دريد » . وكان انفصاله عن مرسية فى سنة ٥٥٠ ه ، ولا يعرف كم عاش بعدها . ومولده فى سنة ٤٨٩ ه(١) .

وعبد الله بن محمد عبد الله الصنهاجي المعروف بابن الأشيري ، نسبة إلى أشير من أعمال المغرب الأوسط . درس الحديث والفقه بالأندلس ، وأخذ بها عن أبي بكر بن العربي ، وابن عساكر ، وشريح بن محمد ، وأبي الفضل عياض ، وأبي الوليد بن الدباغ وغيرهم . وكان أديبا، وكاتبا بليغا، كتب لصاحب المغرب (وهو فيما يرجح على بن يوسف) ، فلما توفي استتر وغادر المغرب إلى المشرق وحج ، وجاور حينا بمكة ، ثم توجه في أواخر حياته إلى حلب ، وحدث بها وهنالك توفي في سنة ٥٦١ هر٢) .

ومحمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدرى، من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره، مثل ابن عتاب ، وابن رشد ، وابن مغيث، وابن العربى ، وابن الباذش وغيرهم ، وبرع بنوع خاص فى علم اللغة ، وكان مشاركا فى فنون كثيرة ، حافظا متمكنا ، وشاعراً محسنا . غادر قرطبة أيام الفتنة وعبر البحر إلى المغرب ، ونزل بمراكش ، فاقرأ بها العربية والآداب ، وله شرح مشهور « لجمل الزجاجى » ، ومعشرات فى الغزل ، ونظم فى الزهد ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٣١٧٢. (٢) ترجمته في التكملة رقم ٢١٤٩.

وتوفى بمراكش سنة ٥٦٧ هـ(١) .

ومحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه ، من أهل بطليوس ، واستوطن إشبيلية ويعرف بالمنتانجشي نسبة إلى حصن منتانجش . عنى بالقراءات والفقه والحديث ، ودرس العربية على أبى عبد الله بن أبى العافية وأبى بكر بن القبطورنة وغيرهما ، وكان فقها مشاوا ، حافظا، اله حظ من الأدب والكتابة . وقد أخذ عنه عدة من الجلة مثل ابن خير ، وأبى بكر بن أبى زمنين ، وأبى الحطاب بن واجب وغيرهم ، وتوفى فى آخر سنة ٦٩٥ ه ، ومولده فى سنة ٤٧٩ه سنة الزلاقة (٢) .

ومنهم وهو من أنبغهم ، محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموى ، مولى ابراهيم بن محمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية . و درس بها وبقرطبة وألمرية وغيرها ، وشغف بالقراءات و الحديث والفقه ، وبرع فيها ، وعنى عناية كبيرة بتقييد الرواية والآثار ، وأخذ عن جمهرة كبيرة من أقطاب عصره ، منهم أبو مروان الباجى ، وأبو بكر بن العربى ، وأبو اسحاق بن حبيش ، وأبو القاسم ابن بنى ، وابن مغيث ، وابن أبى الحصال ، وأبو الفضل عياض وغيرهم . وقد اشتهر بالإتقان والضبط ، وكان فوق ذلك أديبا كبيراً ، بارعا فى اللغة والنحو . وفى أواخر حياته ولى الصلاة بجامع قرطبة وتوفى بها فى ربيع الأول سنة ٥٧٥ه ، ومولده فى سنة ٥٠٥ه . وقد اشتهر ابن خير بنوع خاص بفهرسه الحامع الذى ألفه عن شيوخه ، وعن الكتب التي رواها وقرأها ، عنهم ، ومن هذا الثبت الحافل ، نستطيع أن نكون فكرة جامعة عن الكتب الدراسية وكتب النصوص ، التي كانت متداولة بمدارس الأندلس فى القرن السادس الحجرى (٢) .

ومنهم محمد بن عبيد الله بن أحمد . . بن نصر بن سالم الحشى ، من أهل رندة وسكن مالقة ، ودرس بها ، وبقرطبة ، وبرع فى القراءات واللغة والنحو ، وأنفق حياته فى إقراء القرآن وتعليم العربية ، وكان كذلك محدثا حافظا ، حدث ، وأخذ عنه الكثيرون . وتوفى بمالقة فى سنة ٥٧٦ ه(١) .

وعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى ، ويعرف بابن المالتي ، لأن أصله

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٣٩٥ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى التكلة رقم ١٤٢٤ . وقد نشر فهرست ابن خير ضمن المكتبة الأندلسية ، وهو يشغل المجلد العاشر منها ، ونشر بعناية الأستاذين كوديرا وخوليان ربيرا ( سنة ١٨٩٣ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ترجمته في التكملة رقم ١٤٢٧ .

من مالقة، ودرس باسبيلية وغيرها ، ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان فقيها متمكنا ، وخطيباً مفوها ، وأديبا كبيراً محسنا ، ندبه الحليفة أبو يعقوب يوسف لرياسة طلبة الحضرة ، ونال في ظل رعايته جاها ودنيا عريضة . وتوفى بمراكش في سنة ٧٧ه هـ(١) .

وعبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فتوح الحضرمى النحوى من أهل دانية ، ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية والأدب، ونزح إلى شاطبة فدرس بها الأدب والنحو زمانا ، وكان أديبا متمكنا ، مبرزاً في صناعة العربية ، استدعاه ابن سعد أمير الشرق إلى بلنسية ، وذلك لتأديب أولاده ، وأخذ عنه كثير من أهل عصره ، ومهم أعلام مثل أبى الربيع بن سالم ، وكان له كذلك حظ من قرض الشعر . ومن ذلك قوله :

وعجل شيبي أن ذا الفضل مبتلي بدهر غدا ذوالنقص فيه مومملا ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى بها الحر يشقى واللئيم ممــولا وتوفى ببلنسية فى شهر رجب سنة ٧٥٥ ه ثم حمل إلى بلده دانية ، ودفن بها . ومولده فى سنة ١٧٥ ه (٢) .

وأحمد بن محمد بن مفرج الأموى أصله من سرقسطة، ونزل مرسية، ويعرف باللاّحى، عنى بالقرآن والحديث والعربية وبرع فيها ، وأقرأ القرآن بمرسية ، وحدث وأخذ عنه ، وعلم العربية زمنا ، وتوفى فى سنة ٥٨٢ هـ(٣) .

والحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصارى ، من أهل قرطبة ، ونزل مالقة ، درس القراءات والحديث وبرع فى الرواية ، وأخذ عن عدة من أقطاب عصره ، ومنهم أبو القاسم بن بشكوال ، أخذ عنه كتاب الصلة ، وكان متمكنا من العربية ومن علم العروض . وحدث عنه أهل عصره . وتوفى بمالقة فى رمضان سنة ٥٨٥ ه ، ومولده فى سنة ٥١٨ ه هذا .

ومحمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف النخمى من أهل إشبيلية . عنى بالقراءات والعربية ، ودرس ببلده إشبيلية ، ثم رحل إلى جيان ، فدرس على أبى بكر بن مسعود الحشى . واشتهر ببراعته فى القراءات والعربية ، وله شرح فى أشعار الستة وفى تغلب . وكتاب فى ألفات الوصل والقطع ، وشروح

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٢٠٥٨ . (٢) ترجمته في التكملة رقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى التكملة رق ٢٢٠ . (٤) ترجمته فى التكملة رقم ٦٩٤ .

لآيات من القرآن ، وأجوبة لأهل طنجة في مسائل القراءات والنجو . حدث ، وأخذ عنه جماعة . وتوفى في سنة ٥٨٥ ه وقيل في ٥٨٦ ه ، ومولده سنة ٢٥٥ه الأموى ، من أهل ومحمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد بن مأمون الأموى ، من أهل بلنسية . درس القراءات بإشبيلية وغرناطة على أقطاب عصره ، ورحل إلى جيان فدرس بها العربية والآداب على أبى بكر بن مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على من كان بها من أقطاب العصر . ثم قفل إلى بلده ، وقد ذاع صيته ، واشتهر بغزير علمه ، فاقرأ وحدث وعلم العربية . ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى في منصبه عدة أعوام ، واشتهر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه ، وهو في نفس الوقت يقرئ ألقرآن والعربية ، مع حظ وافر من البلاغة والبيان والبديع . وانتقل إلى مرسية في أواخر حياته ، وتولى بها الصلاة والحطبة ، وتوفى في جمادى الأولى سنة ١٥٨٩ في سنة ١٥٥ ه ومولده في سنة ١٥٥ ه ه و المناه و العربية .

ومحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البربن مجاهد الأنصارى، من أهل إشبيلية ويعرف بابن زرقون . درسعلى أبيه ، وعلى عدد من الجلة ، مثل أبي محمد ابن عبدون ، وأبي بكر بن القبطورنة ، وأبي الفضل عياض ، واختص به ولازمة كثيراً ، وكتب له أيام ولايته لقضاء غرناطة . وكان متمكنا من الحديث والفقه ، مع براعته في الأدب وقرض الشعر . ولى قضاء شلب ، ثم قضاء سبتة ، فحمدت سيرته ، واشهر بكفايته ونزاهته . وله عدة مؤلفات مها كتاب الأنوار ، جمع فيه بين المنتفى والاستذكار ، وجمع أيضاً بين مصنف الترمذي وسنن أبي داود ، بين المنتفى والاستذكار ، وجمع أيضاً بين مصنف الترمذي وسنن أبي داود ، وكان الطلاب يرحلون إليه لعلو روايته . وتوفى بإشبيلية في رجب سنة ١٨٥ ه .

ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافرى ، من أهل شاطبة ، درس القراءات والفقه ، وبرع فيهما ، وكان فقيهاً مشاوراً ، ولى قضاء شاطبة ، زمنا فحمدت سيرته ، وكان فوق ذلك متكنا من الأدب، بليغاً حسن البيان ، وله حظ من قرض الشعر ، ومن نظمه :

وقفت على الوادى المنعم دوحـــه وغنمت به ورق الحام عشية

فأرسلت من دمعى هنالك واديا فأذكرنا أياما مضت ولياليــــا

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكلة رقم ١٤٦٥ . (٢) ترجمته فى التكلة رقم ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكملة رقم ١٤٦٨ .

وتوفى بشاطبة في شعبان سنة ٩٠٠ هـ ، ومولده في سنة ١٧٥ هـ(١).

ونجبة بن يحيى بن خلف . . بن نجبة الرعيني من أهل إشبيلية ، در سعلى أقطاب عصره مثل أبي مروان الباجي ، وأبي بكر بن العربي ، وأبي بكر بن طاهر ، وأبى القاسم بن الرماك ، وغيرهم . وكان إماما فىالقراءات والعربية ، وقد تصدر لإقراء القرآن ، وتعليم العربية زمانا ، ثم عبر إلى المغرب ، ونزل بمراكش استجابة لدعوة الخليفة ، وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية ، وكان يرافق حملات الغزو الموحدية . وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ ، وتوفى على مقربة من شريش سنة ٥٩١ ه ، وهو مرافق لجيش المنصور المتجه إلى الغزو ، وحمل إلى إشبيلية ودفن مها ، ومولده في سنة ٢٠ ه(٢).

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد . . ابن مضاء بن مهند بن عمر اللخمي ، من أهل قرطبة ، وأصله من شذونة ، درس القراءات والحديث والعربية ، وأخذ عن عدة من الجلة ، مثل ابن أبي الخصال ، وابن مسرة ، وأبي بكر بن مدبر، وأبى بكر بن سمجون ، وأخذ العربية بإشبيلية عن أبى القاسم بن الرماك ، وسمع من أبى بكر بن العربى ، وسمع بألمرية أبا محمد عبد الحق بن عطية ، وأبا الفضل عياض ، ومال إلى العربية وبرع فيها، ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الخلافة ، وولى قضاء فاس ، ثم نقل إلى قضاء الجاعة بمراكش . وكان له حظ وافر من الأدب ، والبيان والشعر ، وله في العربية كتاب سهاه « بالمشرق » وكتاب« تنزيه القرآن عما لايليق من البيان» . وتوفى بإشبيلية مصروفا عن القضاء في جمادى الأولى سنة ٩٩٣ هـ ، ومولده بقرطبة سنة ٥١١ ه<sup>(٣)</sup> .

وعبيد الله بن عبد الرحمن . . بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان ، من أهل قرطبة ، واستوطن أشونة من أعمالها . درس الحديث والفقه ، وسمع من عدة من الأقطاب، منهم أبوه القاضي أبو مروان، وأبو جعفر البطروجي، وأبو إسحق ابن فرقد ، وغيرهم . وولى القضاء بعدة بلاد من أعمال قرطبة ، وكان فقهأ متمكنا بصيراً بالأحكام ، وكان فوق ذلك أديبا محسنا وشاعراً ، من بيت علم وأدب ونباهة . توفى بأشونة سنة ٥٩٣ ، أو ٥٩٤ ه<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكلة رقم ١٨٤٤. (٣) ترجمته فى التكلة رقم ٢٣٤. (٢) ترجمته في التكملة رقم ١٨٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل والتكملة لابن عبدالملك المجلد الأول من مخطوط باريس لوحة ١٧٦٥، وكذلك في التكملة رقم ٢١٨١ .

ومنهم من علماء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى ، من أهل فاس، ودخل الأندنس فى أواخر العهد المرابطى ، ودرس بإشبيلية ، وسمع من القاضى عياض ، وأجاز له ابن بشكوال ، وتلقى الحديث عن ابن عتاب ، وأبى بحر الأسدى ، وكان فقيها منمكنا ، أديبا محسنا ، وله رسائل وأشعار جيدة ، وولى قضاء بلده فاس فى أواخر أيام الحليفة أبى يعقوب يوسف . وحدث عنه جماعة من أقطاب الأندلس ، مثل أبى محمد بن حوطه الله، وأبى الربيع بن سالم ، وتوفى مكناسة سنة ١٩٥ ه . ومولده في سنة ١١٥ ه هذا ) .

ومنهم أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج، أصله من ألمرية ، وسكن بلنسية ، ويعرف بالذهبي ، درس القراءات والفقه والآداب والعربية ، ومهر في عدة فنون ، وكان فقيها مبرزاً في علم الأصول ، متبحراً في علوم الأوائل ، ماهراً في العربية ، وكان آية في الحفظ والذكاء والفهم ، وحسن الاستنباط ، والغوص على المعانى الدقيقة . حدث وأقرأ العربية ، واستدعاه الحليفة المنصور إلى مراكش فحظى لديه ، وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلمي ، وكان يتلقى عليه بعض العلوم النظرية . وقدمه للشورى والفتوى ، فأبدى في هذا الميدان ما يشهد بتمكنه وغزارة علمه . ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنتهم المشهورة في سنة بعده ه ، اختنى ابن فرج حينا خشية توجيه الأتهام إليه ، ثم ظهر وطمأنه المنصور ، وحظى بعد المنصور لدى ولده محمد الناصر ، ونال جاها وثراء . وله تأ ليف ، منها كتاب الإعلام بفوائد مسلم للمهدى الإمام ، وكتاب حسن العبارة في فضل الحلافة والإمارة . وكانت وفاته بتلمسان في شول سنة ٢٠١ه ، أثناء مرافقته الحيش الموحدى المتجه إلى إفريقية (٢) .

والحسن بن على بن خلف الأموى من أهل قرطبة ، وسكن إشبيلية ، ويعرف بالخطيب ، أخذ عن عدة من أقطاب عصره ، مثل ابن مغيث ، وأبى بكر بن العربي ، وابن مسرة ، وأبى بكر بن مسعود ، وابن أبى الخصال ، وبرع فى القراءات والحديث والأدب. وتولى الحطابة ببعض جهات إشبيلية ، وله عدة مصنفات نفيسة ، منها كتاب روضة الأزهار ، وكتاب فى الأنواء ، وكتاب اللوئلو المنظوم فى معرفة الأوقات بالنجوم ، وكتاب روضة الحقيقة فى بدء الحليقة ، وكتاب تهافت

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكملة رقم ٢٤٧.

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٢١٥٥.

الشعراء وغيرها . توفى بإشبيلية سنة ٢٠٢ ه ، ومولده بقرطبة سنة ١٤٥٥٪ .

ومحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبى زيد ، من أهل لرية من عمل بلنسية ، ويعرف بابن عياد . أخذ عن أبيه أبى عمر ، وعدة من الأقطاب مثل أبى الحسن بن النعمة ، وأبى عبد الله بن الفرس ، وأبى القاسم ابن حبيش ، وغيرهم ، وعنى أشد العناية بالرواية ، وتقييد الآثار والأخبار ، والتواريخ . وكان له حظ وافر من الآداب والعربية ، وله مشاركة فى النظم ، وحدث وأخذ عنه البعض ، وله مجموع فى مشيخة أبيه أبى عمر . توفى ببلده سنة ٢٠٣ ه ، ومولده فى سنة ٤٤٥ ه(٢) .

وموسى بن حسن بن موسى بن عمران القيسى ، الميرتلى ، نزيل إشبيلية ، درس القراءات والأدب ، وبرع فيهما ، وصحب أبا عبد الله بن المجاهد ، واختص به وسلك طريقته فى الزهد والو رع والعزلة والعبادة ، وكان فى ذلك منطقع القرين . وكان يلازم مسجده داخل إشبيلية ، يقرئ ويعلم ، وله حظ وافر من قرض الشعر ، ومعظمه فى الزهد والتخويف من سطوة الله . توفى فى أو ائل سنة ٢٠٤ ه ، وقد تجاوز الثمانين . ومن نظمه قوله :

سائیخة وحصیر لبیت مثلی کثیر وفیه ، شکراً لربی خبز وماء نمیر وفوق جسمی ثوب من الهواء ستیر ان قلت أنی مقل انی إذاً لکفور قررت عینا بعیشی فدون حالی الأمر (۲)

وأحمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعيني ، من أهل إشبيلية ، أخذ عن ابن العربى، وأبى القاسم بن الرماك ، وأبى الحسن بن عظيمة ، وغيرهم ، ومهر فى القراءات والأدب ، وكان أديبا حافظا ، يستظهر شعر المعرى المدون بسقط الزند ، ولما توجه ابن العربى على رأس وفد إشبيلية إلى مراكش لمقابلة الحليفة عبد المؤمن، صحبه فى رحلته ، وحضر وفاته عند عوده بفاس ، وتوفى فى أواخر سنة ٢٠٤ه ، ومولده سنة ٢٠٥٠).

وإدريس بن ابر اهم بن عبدالرحمن بن عيسى بن إدريس التجيي من أهل مرسية

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكلة رقم ٦٩٨ . (٢) ترجمته فى التكلة رقم ٣٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكملة رقم ١٧٣١ . ﴿ ٤) ترجمته في التكملة رقم ٢٠٢.

درس الحديث والفقه والأدب ، وكان فى مقدمة من أخذ عنهم أبو العباس بن الحلال صاحب الأحكام بمرسية ، وكان ماهراً فى شئون الوثائق والعقود، وولى قضاء شاطبة ، ثم ولى الحطابة والصلاة بجامعها، وكانت له مشاركة طيبة فى الأدب وله موجز فى السرة لابن إسحاق ساه « بالإشراق » وتوفى فى سنة ٢٠٦ه(١).

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن . . بن صالح الهلالى ، من أهل غرناطة وسكن المنكب حينا . ويعرف بابن سمجون . أخذ عن أبيه أبى محمد، وعدة من أقطاب عصره . وبرع فى الحديث والفقه ، وولى قضاء المنكب ، ثم تولى الحطبة ، مجامع قرطبة وقتا . وكان فوق ذلك أديبا محسنا فى النثر والنظم ، حدث وأخذ عنه بعض الشيوخ الحلة . وتوفى بغرناطة ، فى أوائل سنة ٢٠٨ ه ، ومولده فى سنة ٢٠٨ ه ،

ومحمد بن أيوب بن محمد بن وهب . . بن نوح الغافق من أهل بلنسية ، ودار سلفه بسر قسطة . وكان من أشهر وأنبغ الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدب في تلك الفترة . درس القراءات والفقه والأدب ، وأخذ عن عدة من الأقطاب ، واستظهر المدوّنة ، وأخذ العربية والآداب عن ابن النعمة . ولى خطة الشورى بلنسية في حياة شيوخه ، وتفوق عليهم في الحفظ والتحصيل ، ولم يكن في وقته بشرقي الأندلس ، أغزر منه علما وتبحراً ، وانتهت إليه الرياسة يومئذ في عقد الشروط والفتيا . وكان فوق براعته في الفقه والقراءات والتفسر ، أديبا متمكنا ، ماهراً في الغريب من اللغة ، حافظا للأنساب والأخبار ، متقنا لما استغلق من معاني الأشعار الجاهلية والإسلامية ، مشاركا في فنون كثيرة أخرى . وولى بعد الشورى ، قضاء بعض الكور يبلنسية ، وخطب بجامعها وقتا . وكان له حظ متوسط من النظم . أسمع الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والآداب وأخذ عنه كثير من الناس ، وسمع منه جلة من الشيوخ ، ودرس عليه ابن الأبار ، وهو يقول لنا إنه كان «أغزر من لقيت علما ، وأبعدهم صيتاً » . توفي في شوال وهو يقول لنا إنه كان «أغزر من لقيت علما ، وأبعدهم صيتاً » . توفي في شوال وهو يقول لنا إنه كان «أغزر من لقيت علما ، وأبعدهم صيتاً » . توفي في شوال سنة ٢٠٨ ه ، ومولده سنة ٣٠٥ ه (٣) .

ومنهم ، ومن أشهرهم ، أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزى ، من أهل شاطبة ، أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ وقته ، ورحل إلى

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكملة رقم ٢١ه . (٢) ترجمته فى التكملة رقم ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى التكملة رقم ٢٥٥١.

المشرق ، فأدى فريضة الحج ، وسمع بمصر أبا طاهر السلني، وغيره من الأقطاب وكان آية فى الحفظ ، يسرد المتون والأسانيد ظاهراً ، ولا نحل بشيء منها ، مع مشاركة طيبة فى النظم والنبر ، وكان موصوفا بالدراية والرواية ، يغلب عليه الزهد والورع ، حدث عنه بعض الشيوخ الحلة ، وكان من العلماء المرافقين للجيش الموحدى فى موقعة العقاب ، وفها لتى حتفه ، وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة ٢٠٩ ه ، ومولده سنة ٤٤٠ هـ(١) .

وحيان بن عبد الله بن محمد بن هشام . . بن حيان الأنصارى الأوسى من أهل بلنسية ، وأصلهم من أروش من عمل قرطبة ، درس القراءات والنحو ، واقرأ وقتا بجامع بلنسية ، وكان نحويا بارعا ، متقنا لكتاب سيبويه ، لغويا ، أديبا شاعراً ماهراً فى الكتابة ، يميل إلى استعال العويص من اللغة ، وكان من أساتذة ابن الأبار وتوفى سنة ٦٠٩ هر٢).

ومحمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصارى الخزرجى ، من أهل قرطبة ، ويعرف بالشنتيالى ، درس على أبى القاسم بن بشكوال ، وأبى القاسم بن غالب الشراط ، وأبى إسحاق بن طلحة ، وأبى الحسن بن بتى ، وأبى بكر بن خير ، وأبى القاسم السهيلى وغيرهم ، وبرع فى علم القراءات ، والحديث والفقه ، والنحو ، وكانت له كذلك مشاركة فى الفرائض والحساب ، تولى الصلاة بجامع قرطبة نحواً من ثلاثين سنة ، واقرأ به القرآن ، وحدث زمنا ، وأخذ عنه عدد من من الشيوخ ، وكان من أهل العلم والعمل ، والصلاح والتواضع ، توفى فى شعبان سنة ٩٠٩ هـ . ومولده فى سنة ٩٣٥هـ .

وأحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن خلصة الحميرى ، من أهل قرطبة ، درس القراءات والعربية والآداب واللغة ، وبرع فيها ، وعين خطيبا للجامع الأعظم ، وتصدر للاقراء به مدة طويلة ، وعكف بالأخص على تدريس علوم اللغة ، وكان له حظ من قرض الشعر . لبث دهراً يدرس علوم اللسان بجامع قرطبة ، وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوم وكانت وفاته وهو قائم يخطب فوق منبر الحامع الأعظم ، وذلك في شهر صفر

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكملة رقم ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكملة رقم ٢٠٥٠ .

سنة ٦١٠ ه ، ومولده في سنة ٢٤٥ ه(١) .

ومحمد بن محمد بن سلمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى النحوى ، من أهل بلنسية، وأصله من سرقسطة. عنى بالحديث والرواية ، وبرع فى علم اللسان والعربية ، وكان من شيوخه عدة من الجلة مثل أبى الحطاب بن واجب ، وأبى عمر ابن عات ، وأبى بكر عتيق بن على . وكان غزير العلم والمعرفة ، حافظا متمكنا ، متفوقاً فى صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمها ، وكان فوق ذلك شاعراً مجيداً ، حسن التصرف والذوق . وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة ٦١٠ ه ، ومولده فى سنة ٣٥٥٣).

وعبد الله بن عمرو بن محمد بن يوسف الخزرجي من أهل قرطبة ، ونشأ بتلمسان ، درس القراءات والعربية ، وكان أديبا كاتبا بليغا ، نزح إلى قرطبة ، وعاش بها ، وخدم بعض ولاتها الموحدين بالكتابة عهم . ثم ولى القضاء وظهر بكفايته ونزاهتة . وتوفى بقرطبة في رمضان سنة ٣١٣ه ، وقد نيف على السبعين ٣٠ . ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن سعادة من أهل شاطبة ، درس القراءات والحديث ، وأخذ عن أبى الحسن بن هذيل ، وأبي بكر بن سيدبونه ، وأخذ العربية والآداب عن أبى الحسن بن النعمة ، وغيره من أقطاب العصر . وكان مقرئا بارعا ، ونحويا متمكنا ، ولغويا محققاً . وقد أخذ عنه ابن الأبار وجماعة من أصحابه . وتونى سنة ٢١٤ ه (١٤) .

وإبراهيم بن على بن ابراهيم . . بن أغلب الحولاني ، من أهل إسطبة من على قرطبة ، يعرف بالزواتى ، درس بأشونة على أبى مروان بن قزمان ، وبإشبيلية على ابن فرقد، وأخذ كذلك عن ابن النعمة ، وابن سعادة ، وأبى الحسن الزهرى ، وغيرهم . وتجول في مختلف البلاد في طلب العلم ، وعنى بالأخص بالآداب واشتهر ببراعته فيها . وولى قضاء ألش من أعمال مرسية ، وحدث وأخذ عنه . وكانت وفاته بمراكش في آخر سنة ٦١٦ ه ، ومولده في سنة ٥٤٠ه(٥)

ومحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك . . بن حزم الأموى النحوى ، سكن إشبيلية ، وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب(البرتغال) ، عني بالقراءات

<sup>(</sup>١) ترجمته فىالذيل والتكملة (مخطوط خزانة الرباط المصور) ج١ لوحة ١٣٤ وفى تكملة ابن الأبار رقم ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته فى التكملة رقم ١٥٦٢. (٣) ترجمته فى التكملة رقم ٢١٠٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التكلة رقم ١٥٧٩ . (٥) ترجمته في التكلة رقم ٢٥٥.

والعربية ، وأخذ عن أبى بكر بن صاف ، وأبى اسحاق بن ملكون ، وأبى بكر ابن الحد ، وأبى زيد السهلى ، وغلب عليه التخصص فى العربية ، والتمكن مها ، والتحقق من غوامضها ، فعكف على تعليمها ، واعتبر فى هذا الميدان أستاذ إشبيلية الذى لايبارى ، وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين ، مثل أبى على الشلوبين وغيره ، وغلب عليه فى أو اخر حياته حب العزلة ، فاعكتف عن الناس ، وتوفى فى صفر سنة ٦١٨ هـ . ومولده بيابرة فى سنة ٥٤٥ ه (١) .

وسايمان بن حكم بن محمد بن أحمد بن على الغافتي من أهل قرطبة ، درس القرآن والحديث واللغة، وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره ، مهم ابن الفخار، وأبو عمر بن عات ، وأبو القاسم بن بشكوال ، وأبو جعفر بن يحيى وغيرهم . امهن عقد الشروط بقرطبة مدة ، وكان متقناً مبرزاً في العدالة والضبط ، عارفا بالأحكام ، أديبا كاتبا وشاعراً مبرزاً في النظم ، وضع أرجوزة جيدة في في الفقه . وله غير ذلك من النظم . ولد بقرطبة سنة ٥٤٦ ه ، وتوفى بها في ربيع الآخر سنة ٦١٨ ه (٢) .

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسى ، من أهل شريش . درس الحديث والعربية على شيوخ عصره . وعكف زمنا على تدريس اللغة . وله فى هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة ، منها شرح الإيضاح للفارسى ، والمجمل للزجاجى ، وله تأليف فى العروض ، ومجموع فى مشاهير قصائد العرب ، ومختصر لنوادر أبى على القالى ، ولكنه اشتهر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى . وله فى ذلك ثلاث نسخ ، كبرى ، ووسطى ، وصغرى . وأخذ عنه عدد من أقطاب العصر ، ومنهم ابن الأبار حسيا يحدثنا فى ترحمته . وقد نشرت شروحه على هامش المقامات مراراً ، وما تزال هى عمدتنا فى فهم غوامضها . وكانت وفاته ببلدته شريش سهة ٦١٩ هر؟)

وعبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى بكر القضاعى ، وهو والد ابن الأبار صاحب التكملة ، أصله من أندة وسكن بلنسية ، درس القراءات والأدب ، وكان حسما بصفه لنا ولده ، « مقدما فى حملة القرآن ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ه ٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط الإسكوريال ١٦٨٢ الغزيري) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٢٨١ ، وفي نفح الطيب ج ١ ص ٣٧٦ .

كثير التلاوة له ، والهجد به ، ذاكراً للقراءات ، مشاركا فى حفظ المسائل ، آخذاً فيا يستحسن من الأدب معداً لا عند الحكام » . وقد كان أول أساتذة ابنه فى القراءات والأدب ، وقد اطلع على حميع كتبه ، وشاركه فى الأخذ عن معظم شيوخه ، وتوفى بأندة فى ربيع الأول سنة ١٩٩ه ، وولده المؤرخ يومئذ ببطليوس ، ومولده بأندة سنة ٧١ه ه(١) .

## \_ " \_

وظهرت من هذه الطبقة التي تجمع بين علوم الدين ، وبين اللغة أو الأدب أو الشعر ، إلى جانب من تقدم ذكرهم ، جمهرة كبيرة أخرى ، ممن نبغوا في أواخر العصر الموحدى، وفي خلال عهد الفتنة والانهيار بالأندار بن نذكرهم فيا يلى : كان من هؤلاء عبد الله بن حامد بن يحبى بن سليان بن أبى حامد المعافرى من أهل مرسية ، درس الحديث على أبى القاسم بن حبيش ، وأبى محمد بن حوط الله وغيرهما من أعلام عصره ، ثم درس العربية وبرع فها ، وصحب الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدربس ، وغيره . وكان له حظ من قرض الشعر ، والبراعة في الكتابة ، وكان في وقته من رؤساء مرسية وأعيانها . وكانت وفاته في سنة ٢٥٦١) .

ومحمد بن يخلفتن بن أحمد بن تنفليت الحنفيسي الفازازي التلمساني ، نزح من المغرب إلى الأندلس ، ودرس على عدة من الأعلام ، وكان فقيها متمكنا، وأديبا مبرزاً ، وكاتبا بليغا ، وشاعراً محسنا ، ولى قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة، وقيل إنه كان يحفظ صحيح البخاري أومعظمه . وتوفى بقرطبة سنة ٢٢١ه (٣) ؟

وأحمد بن يزيد بن عبد الرحمن . . بن بقى بن محلد بن يزيد الأموى ، من أهل قرطبة ، ومن أعرق بيوتاتها فى العلم والنباهة ، درس على حمهرة من أقطاب عصره ومنهم ابن بشكوال ، وابن مضاء ، وابن فرقد وغيرهم ، وبرع فى الفقه والحديث والأدب . وتولى قضاء الحاعة بمراكش حينا ، وكذلك خطتى المظالم والكتابة العليا . وكان من أعلم رجالات عصره ، وأوفرهم سراوة وجلالا . وعاش بمراكش معظم حياته ، ثم غادرها إلى الأندلس وولى قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير . وكان فوق تضلعه فى الفقه أديبا كبيراً ، وشاعراً مجيداً . وتوفى بقرطبة فى شهر رمضان

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٢١٠٥ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ٢١٠٧.

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى التكلة رقم ١٦١٦ .

سنة م ۲۷ هـ ، ومولده في سنة ۵۳۷ هـ (۱) .

واسهاعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصارى من أهل إشبيلية ، ويعرف بابن السراج، درس القراءات والحديث، ودرس العربية على أبى اسحاق بن ملكون أستاذ عصره فى ذلك الميدان ، وولى قضاء بعض الكور ، وكان عاكفا على عقد الشروط خبيراً بصناعتها . وتوفى بإشبيلية فى حدود سنة ٦٢٥ه(٢).

وإبراهيم بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدرى من أهل قرطبة . درس الحديث والفقه ، وأخذ العربية عن أبى ذر الحشى ، وبرع فيها وفى النحو ، وولى قضاء دانية ، ثم صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية فى سنة ٦٢١، وسيق الى بلنسية ، واعتقل مها وقتا ، ثم أطلق سراحه ، فعبر البحر إلى مراكش . وله مؤلف حسن فى « مسائل الحلاف بين النحويين » ، وولى فى أواخر حياته قضاء صعلهاسة ، وتوفى مها سنة ٦٢٧ه(٣)

وثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلة بغرب الأندلس ونزل جيان ، ثم سكن غرناطة . درس القراءات والحديث والفقه ، وسمع بقرطبة ، وإشبيلية ، ووادى آش وغيرها ، وأخذ عن عدة من الأقطاب مثل أبي القاسم بن بشكوال ، وأبي بكر بن بيبش ، وأبي بكر بن خطاب ، وأبي الحسن بن كوثر . ودرس العربية والنحو وبرع فهما . واقرأ القرآن والعربية بجيان وغرناطة ، ومها توفي سنة ٦٢٨ ه(١) .

وأحمد بن محمد بن عبد اله بن محمد الأزدى ، من أهل لقنت من أعمال مرسية ، عنى بالقراءات والفقه وولى القضاء بجزيرة شقر ، ثم ولى قضاء دانية ، وكان فوق ذلك أديبا ، متحققاً من العربية . وتوفى في ربيع الأول سنة ٢٧٩ه(٥) . ومحمد بن جابر بن على بن سعيد الأنصارى من أهل إشبيلية ، ويعرف بالسقطى . درسالقرآن والحديث وأخذ فى ذلك عن نجبة بن يحيى ، وأبى الوليد بن نام ، وأبى ذر الحشنى وغيرهم ، و درس العربية والأدب ، وكان من أهل العناية بالرواية ولقاء الرجال ، رحل إلى شرق الأندلس ، وأخذ عن أبى الحطاب بن واجب وغيره ببلنسية . وكان يقرئ القرآن والعربية ، وقد حُدث عنه . وتوفى بعد سنة ٢٣٠ه(٢٠).

<sup>(</sup>١) ترحمته في التكلة رقم ٢٩٢. (٢) ترجمته في التكلة رقم ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٤٤٠ . (٤) ترجمته في التكلة رقم ٦٢٦

<sup>(</sup> ه ) ترجمته في التكلة رقم ٢٩٧ . ( ٦ ) ترجمته في التكلة رقم ١٦٤٦ .

وأحمد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجيي من أهل أبدة ويعرف بابن السقاء . درس القراءات والحديث ، وأخذ عن حمهرة من أقطاب عصره مثل أبي محمد بن غلبون ، وأبي الحطاب بن واجب ، وابن عات ، وابن بقي وغيرهم ، وأخذ العربية واللغات عن أبي عبد الله بن يربوع ويرع فيها ، وتصدر ببلده للإقراء والتدريس . ولما استولى القشتاليون على أبدة ، غادرها إلى غرناطة واستوطنها ، وتوفى بها بعد سنة ٦٣٠ هذا .

وبسام بن أحمد بن حبيب . . بن شاكر الغافق ، من أهل جيان ، وسكن مالقة ، أخذ الحديث والفقه عن حماعة من الأقطاب مثل أبى عبد الله بن الفخار ، وأبى القاسم بن بشكوال وغيرهم ، ودرس العربية والأدب، وولى قضاء ثغر المنكب وغيره ، وكان له أيضاً حظ من قرض الشعر . توفى عالقة فى شعبان سنة ٦٣١ ه ، ومولده فى سنة ٥٥٧ هـ(٢) .

ومن هولاء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحيانا ، جمهرة أخرى، ظهرت وقت الهيار سلطان الموحدين، ثم الهيار الأندلس الكبرى، وسقوط قواعدها ، نذكرهم فما يلى :

كان من هؤلاء المتأخرين ، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي يحيى بن مطروح النجيبي من أهل بلنسية ، وأصله من سرقسطة . درس القراءات والفقه والعربية والآداب ، وكان من أساتذته أقطاب مثل أبي عبد الله بن نوح ، وأبي ذر الحشني ، وأبي الحطاب بن واجب ، ، وأبي محمد بن حوط الله وغيرهم. وكان فقيها متمكنا عارفا بالأحكام ، من أهل الشوري والفتيا . ولى القضاء بعدة كور من بلنسية ، ثم ولى قضاء دانية ، وكان فوق ذلك أديبا شاعراً ، راوية . وكانت وفاته ببلنسية ، أثناء حصار النصاري لها ، في شهر ذي القعدة سنة ١٣٥ هومولده سنة ٤٧٥ ه

ومحمد بن ابراهيم بن محمد بن عبدالحليل . . بن غالب بن حمدون الأنصارى الخزرجي ، من أهل ألش من عمل بلنسية . أخذ بمرسية وشاطبة عن أقطاب الشرق ، مثل أبي الخطاب بن واجب ، وأبي عمر بن عات ، وأقطاب الغرب مثل أبي القاسم ابن بقى ، وأبي سليان بن حوط الله ، وأبي القاسم الملاحي ، وغيرهم ، وغي

<sup>(</sup>١) ترجته في التكلة رقم ٣٠١ . (٢) ترجته في التكلة رقم ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٢١١٧ .

بالحديث والفقه أتم عناية ، وكان له حظ من الأدب واللغة . ولى قضاء ألمرية ، وتوفى بغرناطة في شهر صفر سنة ٦٣٦ ه(١).

ومحمد بن على بن خضر بن هارون الغسانى ، من أهل مالقة ، يعرف بابن عسكر ، كان فى مقدمة أعلام عصره فى الفقه واللغة والأدب ، فكان فقيها متمكنا ، ماهراً فى عقد الشروط ، وكان حافظا للغة ، أديبا ، وكاتبا بليغا ، وله كذلك حظ من قرض الشعر . ولى قضاء بلده مالقة مرتين . وكتب عدة كتب قيمة فى اللغة والأدب منها كتاب « المشرع المروى فى الزيادة على غريبى الهروى» وكتاب « نزهة الناظر فى مناقب عمار بن ياسر » وكتاب « الحزء المختصر فى السلو عن ذهاب البصر». وله رسالة فى الزهد عنوانها» ادخار الصير فى افتخار القصر والقير» . وتوفى وهو يتولى قضاء مالقة فى جمادى الآخرة سنة ٢٣٦ه . ومولده فى نحوسنة ٤٨٥ه ه.

وابراهيم بن محمد بن ابراهيم ، من أهل بطليوس ، ونزح إلى إشبيلية ، ويعرف بالأعلم . درس القرآن والحديث والعربية ، وبرع فيها ، وتصدر لإقرائها . وله شروح قيمة في كتب الإيضاح والحمل ، والكامل ، والأمالى ، وغيرها . وألف أيضاً كتابا في «آداب أهل بطليوس » . وتوفى في سنة ٦٣٧ (٣).

واساعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام . . بن عفير الأموى ، من أهل لبلة ، وسكن إشبيلية ، وينتسب إلى موالى بنى أمية ، عنى بالحديث والفقه ودرس بقرطبة ، وأخذ بها عن أبى بكر بن خبر ، وابن بشكوال ، وابن فرقد ، وغيرهم ، وكان فقيها متمكنا ، ولى قضاء مراكش أيام الفتنة . ثم صرف عنه وعاد إلى إشبيلية . وكان في نفس الوقت أديبا بارعا ، وتوفي سنة ٦٣٧ (٤) .

ومحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن خميس الجمحى ، من أهل قسنطانة من عمل دانية ، درس الحديث والفقه ، وصحب أنى عبد الله بن نوح ولازمه ، وكتب للقضاة ، ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة . وكان فوق براعته فى الفقه ، أديبا متمكنا له حظ من قرض الشعر ، بصيراً فى الأحكام وعقد الشروط ، ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء ، وقدم إلى قضاء شاطبة . وكان من أساتذة ابن الأبار . وتوفى بشاطبة فى صفر سنة ٦٣٩ ه(٥).

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٦٦٠ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٦٦١ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٧٤٤. (٤) ترجمته في التكلة رقم ٩٩٦.

<sup>(</sup> ه ) ترجمته في التكلة رقم ١٦٣٨ .

وسهل بن محمد سهل بن ملك الأزدرى من أهل غرناطة . أخذ ببلده عن أبي عبدالله بنعروس، وأبي الحسنبن كوثر ، وعبد المنعم بن الفرس ، وأخذ بمالقة عن أبي عبد الله بن الفخار ، وبإشبيلية عن أبي بكر بن الحد وأبي عبد الله بن زرقون وأبي العباس بن مضاء وأبي الوليد بن رشد ، وأخذ عن غيرهم من أقطاب العصر . وبرع في الفقه والأصول والعربية ، وكان كاتبا مقتدراً وشاعراً محسنا . نبي من وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه ، وبني بها حتى توفي المتوكل ابن هود بألمرية في سنة ١٣٥ ه ، فعند ثل سرح إلى بلده . وقد صدر عنه كثير من النثر والنظم الجيد ، وصنف في العربية كتابا رتب الكلام فيه على أبواب كتاب سببويه . ولد سنة ٥٩٩ ه ، وتوفي بغرناطة سنة ٣٩٩ ه(١)

و محمد بن عبد الله بن عمر بن على بن اسهاعيل بن عمر الأنصارى الأوسى الضرير، من أهل قرطبة، ويعرف بابن الصفار . أخذ عن أبى القاسم بن بشكوال ، وأبى بكر ابن الحد، وأبى عبد الله بن زرقون، وابن مضاء ، وأبى ذرالحشى ، وغيرهم من أعلام العصر ، وبرع فى القراءات والحديث . ورحل إلى المشرق وأخذ عن بعض أقطابه ، ثم عاد إلى المغرب ، وسكن مراكش ، وكان يقرئ العربية والآداب ، ويسمع الحديث ، واستقر أخيراً بمدينة تونس ، وبها توفى سنة ١٣٩ هـ(٢) .

وعلى بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل أركش ، درس الحديث والفقه على حماعة من أهل عصره مثل ابن الغزال وأبن زرقون وغيرهما ، وكان حافظاً متقناً ، ذاكراً لأسهاء الرجال وأحوالهم ، بارعاً فى الفقه والأدب، وكان على قول ابن عبد الملك « أعجوية زمانه فى حضور الذكر لذلك كله »، وكان مشاركاً فى النظم ، تولى القضاء برندة والجزيرة الخضراء وغيرهما ، وتوفى بشريش فى صفر سنة ٦٤٢ ه(٣).

وأحمد بن محمد بن القيسى من أهل قرطبة ، ويعرف بابن أبى حجة . أخذ عن أقطاب عصره ، وفى مقدمتهم ابن بشكوال ، وابن مضاء ، وأبى العباس المجريطى ، وبرع فى علوم القرآن والعربية ، وتصدر لاقرائها . وله عدة تآليف ، منها كتاب منهاج العبادة ، وكتاب تفهيم القلوب فى آيات علام الغيوب ، وكتاب

<sup>(</sup>١) ترجمة في الذيل والتكلة (مخطوط الإسكوريال ١٦٨٢ الغزيري).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكلة رقم ١٦٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل والتكلة ( السفر الرابع من مخطوط المتحف للبريطاني ) .

تسدید اللسان لذکر أنواع البیان ، وغیرها . ولما سقطت قرطبة فی أیدی النصاری غادرها إلى إشبیلیة ، وسکن بها حینا ، ثم غادرها متجها إلى میورقة ، وأسرته الروم فی البحر ، وامتحن بالتعذیب، وتوفی علی أثر ذلك بمیورقة فی سنة ٦٤٣هـ(١).

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى من أهل شاطبة ، أخذ عن ابن نوح وابن عات وغيرهما ، وبرع فى الفقه والعربية ، ومهر فى عقد الشروط . وغادر شاطبة عند إجلاء النصارى لأهلها المسلمين ، وذلك فى سنة ٦٤٥ ه ، وقصد إلى أوريولة ، وهناك توفى فى أواخر هذا العام ٢٠٠٠ .

وأحمد بن على بن أحمد . . بن عبد الله الأنصارى من أهل قرطبة ، درس الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان ، وولى الأحكام ببعض الكور ، وعنى بعقد الشروط ، وكتب لوالى قرطبة وقتا . ولما سقطت قرطبة فى أيدى النصارى غادرها ، وعبر البحر إلى تونس ، ونزل بها . وكان يقرئ بها اللغة والأدب ، وممن أخذ عنه بها ابن الأبار ، وكان قد استقر بها كذلك . ثم قصد إلى المشرق لتأدية فريضة الحج ، واكنه توفى بقوص وذلك فى رجب سنة ٦٤٦ ه(٢٠) .

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن خلف اللخمى من أهل إشبيلية ويعرف بالحرار وبالحريرى. أخذ عن أبى الحسن الشقورى، وأبى محمد بن حوط الله وأبى القاسم الملاّحى، وابن زرقون ، وابن عات ، وغيرهم من الأقطاب. وبرع في الحديث، والأدب، وقرض الشعر. وله عدة مؤلفات منها ، وحديقة الأنوار، في الحديث، والأدب الأنوار، في الأنساب للرشاطى ، وكتاب « المنهج الرضى ، في الجمع بين كتابي ابن بشكوال وابن الفرضى، وكانت وفاته بإشبيلية خلال عصار النصارى لها في أوائل سنة ٢٤٦ه ، ومولده بجزيرة شقر ، بلد أسلافه في سنة ٥٩١ هـ (١٤).

ومحمد بن محمد بن أحمد . . بن سلمان الزهرى ، من أهل بلنسية ، ويعرف بابن محرز ، درس على جماعة من أقطاب الشرق ، مثل أبى عبد الله بن نوح ، وأبى بكر بن جمرة ، وأبى العطاء بن نذير ، وغيرهم ، وكان متمكنا من الحديث والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب ، وله شعر رائق . ولما استولى النصارى على بلنسية ، عبر البحر إلى إفريقية ، ونزل ببجاية ، واستوطنها وأخذ يقرئ بها

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٣٠٧ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٣١٧. ﴿ ٤) ترجمته في التكلة رقم ٣١٢١.

الحديث والفقه واللغة . وكانت له بين علمائها مكانة رفيعة ، وبها توفى فى سنة ٦٥٥ هـ . ومولده سنة ٥٦٩ هـ (١) .

ومحمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن المفرح الأوسى المعروف بابن الدباغ الإشبيلي ، برع فى الفقه ، وكان أوحد عصره فى حفظ مذهب مالك ، وفى عقد الوثائق ، وكان فى الوقت نفسه ، عارفا بالنحو واللغة ، أديبا بارعا ، مشاركا فى النظم والتاريخ . انتقل إلى غرناطة ولبث يقرئ بجامعها حينا ، وتوفى فى سنة ٦٦٨ه ٢٥٠.

وازدهرت في هذا العصر ، الذي توالت فيه المحن على الأندلس ، ومالت شمسها الى الغروب ، حركة التصوف ، وظهر عدة من أكابر المتصوفة نذكرهم فيا يلى : كان من هؤلاء أحمد بن عمر المعافري من أهل مرسية ، وأصله من طبيرة من ولاية الغرب ، ويعرف بابن إفرندو ، أخذ عن أبي على بن سكرة ، وأبي بكر بن العربي ، وأبي محمد الرُّشاطي وغيرهم ، ورحل إلى المشرق ، وأخذ عن بعض أقطابه ، ومنهم بعض أصحاب الإمام الغزالي . وكان محدثاً حافظا ، ومال إلى الزهد والتصرف ، وأخذ عنه بعض أعلام العصر ، مثل أبي الخطاب بن واجب

وغيره . ولم نقف على تاريخ وفاته<sup>(٣)</sup>

ومنهم ابراهيم بن محمد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب الله ، بن أبي العباس بن مرداس السلمى من أهل بلفيق من أعمال ألمرية ، وبها ولد ونشأ ، ويعرف بابن الحاج . درس القراءات والحديث ، وأخذ فى ذلك عن أبى محمد البسطى الحطيب ، وابن كوثر ، وابن عروس ، وابن أبى زمنين وغيرهم . وكان فوق براعته فى علوم السنة ، مشاركا فى الأدب ، ومال إلى التصوف ، وشغف به ، وأقبل الناس إليه من كل صوب ، وكثر الازدحام عليه ، فنفاه الوالى إلى المغرب ، وتوفى بمراكش فى حمادى الآخرة سنة ٦١٦ ه(١٠) .

ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن العربى المعافرى ، من أهل إشبيلية ومن بيت القاضى أبى بكر بن العربى ، درس بإشبيلية وقرطبة ، ورحل إلى المشرق ، فأخذ عن أبى طاهر السلنى بالإسكندرية ، ورحل إليه ثانية ، ودخل الشأم ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ١٦٩٢ ، وفي عنوان الدراية للغبريني ص ١٧٠ – ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإحاطة – محطوط الإسكوريال (١٦٧٣ الغزيري) لوحة ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ١٩٠ . (٤) ترجمته في التكلة رقم ١٣٠ .

والعراق وبغداد ، وأخذ عن أكابر علمائها ، وجاور بمكة ، وسمع الحديث من أكابر حفاظها . وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه ٢٠٤ هـ ، وأخذ عنه الطلاب عندئذ بإشبيلية وقرطبة . ثم رحل إلى المشرق للمرة الثالثة سنة ٦١٢ ، وجاور بالحرمين عدة أعوام ، وحج مرارآ ، وسلك طريقة التصوف ، وغلب عليه الزهد ، وتوفى في طريق العود ، بثغر الإسكندرية سنة ٣١٧ه(١) .

ومن أشهرهم وأبعدهم صيتاً ، جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه الخزاعي العابد ، من أهل قسنطانة من عمل دانية . درس القراءات والحديث ، وأخذ عن ابن هذيل ، وابن النعمة ، ورحل إلى المشرق ، فأدى فريضة الحج ، ودخل الإسكندرية فسمع السلني ، ثم عاد إلى بلده ، ولزم العزلة والزهد ، والإعراض عن الدنيا ، وسلك طريقة التصوف ، وكان شيخ المتصوفة بالأندلس فى وقته ، وعلا صيته ، وذاع ذكره ، فى الزهد والورع ، وتوفى عن نحو ماثةعام في شهر ذي العقدة سنة ٣٦٤ه ، ولبث قبره حينا مزارا يتبرك بهالناس(٣). ومنهم محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قاسم الأنصاري بن أهل بلنسية ، وأصلهم من قلعة أيوب بالثغر الأعلى . درس القراءات والفقه والعربية والآداب، وأخذ عن أنى العطاء بن نذير، وأبي عبد الله بن نوح، وأبي الحطاب ابن واجب وغيرهم . وعنى لأول أمره بعقد الشروط ، ثم اعتزل الحياة وتزهد، وانقطع للعلم والعبادة ، وتصدر لإقراء التفسير بجامع بلنسية ، وغلب عليه التصوف . وألف كتاب « نسيم الصبا » في الوعظ، وكتاب « النفوس الزكية في في الخطب الوعظية » ، وكان من أساتذة ابن الأبار ، أخذ عنه وكتب عنه بعض كتبه . ولما وقع حصار النصارى لبلنسية ، وجهه أميرها إلى مرسية لاستنهاض هم أهلها . وتوفى بأوريولة فى رجب سنة ٦٤٠ هـ ٣٠ .

ومحمد بن مفضل بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن مهيب اللخمى ، أصله من طبيرة من أعمال الغرب ، وسكن ألمرية . كان فقيها وأديبا وشاعراً ، مائلا إلى التصوف ، ولى الخطبة بقصبة ألمرية حيناً ، ثم نزح إلى تونس ، ثم إلى سبتة وبها توفى سنة ٦٤٥ ه ، ومن مؤلفاته كتاب « الجواهر الثمينة »(٤) .

ونُختُم هذا الثبت القصير من متصوفة الأندلس في أواخر العهد الموحدي ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٥٩٣ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ٦٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ١٦٧١ . (٤) ترجمته في التكلة رقم ١٦٨٢ .

مِذَكُر قطهم الأكبر الشيخ محيى الدين الطائى ، الذي يعتبر شيخ المتصوفة على الإطلاق . وهو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله ، الشيخ محيى الدين الطائي الحاتمي ، ويكني أبا محمد وأبا بكر ، ويعرف بابن عربي تميزاً له من العلامة ألى بكر بن العربي. ولد في شهر رمضان سنة ٥٦٠ه عمدينة مرسية، وسكن إشبيلية وقتا ، وأخذ عرسية عن أشياخها ، ومنهم ابن بشكوال ، وكان يقيم مها يومئذ ، وعبر إلى المغرب ونزل مجاية في رمضان سنة ٩٧٥ ه ، وأخذ عن أشياخها ، ثم رحل إلى المشرق حاجاً ، فأدى الفريضة ، ولم يرجع بعدها إلى وطنه ، وسمع ممكة وبغداد ودمشق ، ودرس الحديث ومال إلى التصوف ، وشغف به ، حتى ملك عليه كل جوارحه ، وكان ظاهرى المذهب ، وكان محدث بالإجازة العامة عن أبي طاهر السلني . واشتهر ابن عربي ، بانقطاعه إلى التصوف وتبحره في مذاهبه وطرائقه، حتى وصفه بعض مترحميه « بالبحر الزاخر في المعارف الإلهية »، وله ثبت حافل من المؤلفات الحليلة التي تدل على غزير علمه وسمو معارفه ، نذكر منها «الفتوحات المكية» وهو مؤلف ضخم يعالج فيه طرائق الصوفية علاجا شاملا ، « والتدبيرات الإلهية » « وفصوص الحكم » ، «وتاج الرسائل ومنهاج الوسائل » « وكتاب العظمة » ، « والمتجليات» « ومفاتيح الغيب »، وكتاب الحق، ومراتب علوم الوهب، والأعلام بإشارات أهل الإلهام ، والعبادة والخلوة ، والمدخل إلى معرفة الأسهاء ، وأسرار الخلوة ، وعقيدة أهل السنة ، وناصحة النفس واليقين ، ومشكاة الأنوار ، وكثير غيرها . وقد ذكر منها صاحب فوات الوفيات أكثر من خسين مؤلفاً . وكان أبن عربي بجاهر بكثير من الآراء الحرة التي تؤخذ عليه أحيانا ، وتعتبر من ضروب الإلحاد ، حتى أنه حينًا كان عصر ، وصدرت عنه تلك الآراء أو الشطحات كما كان يصفها ابن عربي، اشتد العلماء المصريون في محاسبته، ورموه بالإلحاد والكفر، وطالبوا بإهدار دمه ، لولا أن شفع له بعضهم ونجا من تلك المحنة . وكان ابن عربي آية في الذكاء والحافظة وسرعة الحاطر ، فصيحا ، بارع البيان ، وعلى الحملة فقدكان قطبا من أعظم أقطاب عضره، وكان صيته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوفى ابن عربي في دمشق في نحو النمانين من عمره ، وقد اختلف في تاريخ وفاته ، فذكر صاحب فوات الوفيات أنه توفى في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ٦٣٨هـ. وذكر ابن الأبار أنه نوفى بعد الأربعين وسيائة . وعنى كثير من أكابر المستشرقين بدراسة حياة ابن عربي وتراثه، ومن هؤلاء آسين بلائيوس، وجولد سهر، ومكدونالد.

وكان ابن عربى ، فوق براعته فى التصوف، شاعراً جزلا ينظم الشعر الرقيق الحيد ، ومن ذلك قوله فى التعبير عن الشوق :

سلام على سلمى ومن هل بالحمى وماذا عليها أن ترد تحيية سروا وظلام الليل أرخى سدوله فأبدت ثناياها وأومض بارق وقالت أما يكفيه أنى بقلبه

وحق لمنلى رقـة أن يسلما علينا ولكن لا احتكام على الدى فقلت لها صبا غريبا متيما فلم أدر من شق الحنادس منهما يشاهدنى من كل وقت أما أما

درست عهودهم وإن هواهم هذى طلولهم وهذى الأدمع ناديت خلف ركابهم من حبهم يا موقدا نارا رويدا هده

أبدا جديد في الحشا ما يدرس ولذكرهم أبدا تذوب الأنفس يا من غناه الحسن ها أنا مفلس نار الصبابة شأنكم فلتقبسوا(1)

<sup>(</sup>۱) راجع فی ترجمة ابن عربی فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۶۱ – ۲۶۳ ، والتکملة لابن الأبار رقم ۱۹۷۳ ، وعنوان الدرایة للغبرینی (طبع الجزائر ۱۳۳۸ هـ) ، ص ۹۷ – ۹۹ .

## الفصل ليالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى القسم الثانى

علماء اللغة والنحو و الأدب . ابن سمحون الأنضاري . عبدالرحمن بن محمد السلمي . داو د بن يزيد السعدي . ابن طاهر الأنصاري النحوي . ابن ملكون الحضري . عبد الله بن محمد بن عبيد البكري . سليمان الحضري النحوي . أبو ذر الخشي . ابن خروف . ابن سعدون الأزدي . ابن وهب البكري. ابن البرذعي . ابن عامر الحزيري . أبوعلي الشلوبين . نهضة الشعر الأندلسي خلال العصر الموحدي . أثر المحنة في اضطرابه . ابن حبوس . ابن أبي العافية الأزدى . ابن مغاور . ابن غلبون . ابن غالب البلنسي الرصافي . شيء من شعره . ابن عياض القرطبيي . أبو بحر صفوان بن إدريس التحييمي . محمد ابن أحمد الصابوني . ابن المناصف . ابن حريق . محمد بن ادريس مرج الكحل ، شيء من شعره . ابن حزمون . ابراهيم بنسهم الإشبيلي . شيء من شعره . أحمد بن محمد بن حجاج اللخمي . أبو العباس الحراوى . أبو بكر بن مجبر . أعلام الكتاب في العصر الموحدي . أبو القاسم بن خيرة المواعيني . ابن هرودس ابن سعد الحير الأنصاري . الحسن بن حجاج الهواري . أبو الفضل بن محشرة . الرحالة ابن جبير . بنو عياش . أبو الحسن بن عياش . محمد بن عبدالعزيز بن عياش . أبوالحسن على بن عياش . أحمد بن عبد العزيز بن عياش . عزيز بن عبد الملك بن خطاب . أبو عبد الله بن الجنان . أحمد بن محمد القضاعي البلوي . ابن هيصم الرعيني . أبو المطرف بن عميرة المخزومي . الرواة والمؤرخون في العصر الموحدى . صلة ابن بشكوال ثم تكملة ابن الأبار ثم الذيل والتكملة ، ثم صلة الصلة . عبد الملك بن صاحب الصلاة . عبد الواحد المراكشي . ابن مدرك النساني . أحمد بن محمد الأزدي . أبو القاسم الملاحى . عيسى بن سليمان الرعيني . ابن قسوم اللخمي . ابن الأبار القضاعي . آثاره و تراثه . ابنسميد الأندلسي . ابن فرتونالسلمي . ابنعذاري المراكشي . ابن القطان . ابن الزبير . ابن عبد الملك المراكشي .

استعرضنا فى الفصل السابق طائفة كبيره من أعلام الفكر الأندلسى ، ممن نبغوا فى العلوم الدينية، ومن جمعوا بينها وبين اللغة والأدب، ومن برزوا فى ميدان التصوف ، خلال العصر الموحدى ، وهم حسما بينا فيما تقدم ، الكثرة الغالبة فى ميدان التفكير الأندلسى فى ذلك العصر ، الذى قدر أن نجوز فيه الأندلس محنها الكبرى ، بأنهيار صرحها القديم الشامخ ، وسقوط معظم قواعدها الكبرى ، فى يد اسبانيا النصر انية .

ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأندلسي في تلك الحقبة ممن ظهروا في ميادين التفكير الأخرى .

## - 1 -

ونبدأ فى ذلك بذكر طائفة من علماء اللغة والنحو والأدب وما إليها ، وهم ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر ، ولكن ظهرت مهم شخصيات بارزة ، لاتقل عن مثيلاتها فى أى عصر ، من عصور الهضة والاستقرار .

كان من هؤلاء ، أحمد بن بن محمد القيسى ، من أهل جيان ويعرف بالفندرى . درس ببلده ، ثم نزح إلى مرسية ، ودرس بها الآداب والعربية ، وبرع فيها ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالها ، واستقر بها وقتا ، وكانت له إلى جانب ذلك مشاركة فى علم الطب، وتوفى بمرسية فى شهرربيع الأولسنة ٥٥٩ هـ(١).

وأبو بكر بن سليان بن سمحون الأنصارى ، من أهل قرطبة ، درس القراءات والعربية والآداب، وبرع فى علم النحو حتى فاق سائر أقرانه ، وكان يوصف بأنه أعلم معاصريه بالنحو ، وكان يدرس العربية ، وله مشاركة فى علم الحساب، وأخذ عنه عدة من أعلام عصره، مثل أبى جعفر بن مضاء ، وأبى محمد عبد الحق بن محمد الحزرجى، وأبى القاسم بن بتى، وتوفى بقرطبة سنة ٦٣هه(٢).

وعبد الرحمن بن محمد السلمى من أهل شرق الأندلس ، وبه نشأ ، ويعرف بالمكناسى . درس على أقطاب صقعه ، وبرع فى الآداب واللغات ، ومعرفة أيام العرب ورجالها ، وكان كاتبا جيد النظم ، مقتدرا فى إنشاء الرسائل اللزومية ، وله منها طائفة جليلة . وتوقى عراكش سنة ٥٧١ هـ(٣) .

وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى ، من أهل قلعة محصب من عمل غرناطة ، درس بغرناطة وأخذ بها عن أبى الحسن بن الباذش ، وأختص به ، ثم رحل إلى قرطبة فسمع من أقطابها ، وكان أستاذ النحويين فى وقته ، وكان ممن أخذ عنه أعلام ، مثل أبى بكر بن أبى زمنين ، وأبى الحسن بن خروف ، وأبى القاسم الملاّحى ، وتوفى عن سن عالية فى سنة ٧٣٥ هر(١) .

وعبد الله بن أحمد بن على بن قرشي الحجرى ، من أهل قرطبة ، ونشأ

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٧٨ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) نقلنا ترجمته من أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير عثر نا عليها بمكتبة القرويين .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التكلة رقم ٥٥٥.

بشرق الاندلس ، وأخذ عن أبى الحسن بن النعمة، وأبى الوليد بن الدباغ ، وأبى عبد الله بن سعادة ، ومهر فى صناعة العربية والآداب ، وضبط اللغات ، وتصدر لإقرائها زمنا وكانله إلى جانب ذلك حظمن النثر والنظم. وتوفى بقرطبة سنة ٥٧٥هـ(١).

ومحمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى النحوى ، من أهل إشبيلية . درس العربية على أبى القاسم بن الرماك ، وأبى الحسن بن مسلم ، وبرع فيها ، وتفوق على أقران عصره ، وعكف على تدريسها فى مختلف البلاد . ودخل مدينة فاس محر فا للتجارة ، فرغب إليه أهلها فى الإقراء ، فاستجاب إليهم ، وأقام بها وقتا ، ثم رحل إلى المشرق ودرس بمصر وحلب والبصرة ، وعاد بعد أداء الفريضة فنزل مدينة بجاية ، وله تعليق جيد على كتاب سيبويه سهاه « بالطرر » . وكان ممن أخذ عنه أقطاب مثل أبى ذر الحشنى ، وأبى الحسن بن خروف ، وغيرهما . وتوفى ببجاية سنة ٥٨٠ هـ (٢) .

وابراهم بن محمد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضرى النحوى، من أهل إشبيلية ، أخذ سها عن أقطاب العصر ، مثل أبى مروان الباجى ، وشريح ابن محمد ، وأبى الوليد بن حجاج ، وأبى القاسم بن الرماك ، وبرز في علم العربية والآداب ، ومهر فيها ، وقام على إقرابها ، وكان ممن أخذ عنه الحليفة أبويعقوب يوسف وعدة من الحلة ، وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة مها « إيضاح يوسف وعدة من الحلة ، وله فى اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة مها « إيضاح المهج » وقد هم فيه بين كتابى ابن جى ، ووضع شرحا لكتاب الحمل للزجاجي ، وشرحا آخر لكتاب التبصرة للصميرى وغيرها . وتوفى بإشبيلية سنة ٥٨١ هـ(٦).

وعبد الله بن محمد بن ألى عبيد بن عبد العزيز البكرى، من أهل قرطبة، وأصلهم من لبلة ، ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائف، وجده أبوعبيد البكرى، وهو العلامة الحغرافي اللغوى الشهير صاحب المسالك والمالك، ومعجم ما استعجم. ونبغ عبد الله كجده في اللغة والآداب وغريها، وأخذ على ألى عبدالله ابن مكى ، وأبى جعفر البطروجي، وأبى بكر بن عبد العزيز وغيرهم. وأخذ عنه الحلة مصنفات جده ، وكانت وفاته بقرطبة في حمادى الأول سنة ١٨٥ه، ومولده في سنة ١٥٥ هـ (3).

ولب بن عبد الله بن لب بن أحمد الرُّصافي ، نسبة إلى رُصافة بلنسية ، أخذ

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٢٠٦٠ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٤٠٦ . (٤) ترجمته في التكلة رقم ٢٠٧١ .

العربية عن أبى الحسن بن النعمة وغيره ، وبرع فيها ، وقام بتعليمها ، وبرع كذلك فى النحو ، وكان قائمًا على شرح ابن بابشاذ لحمل الزجاجى ، وأخذ عنه كثير من شيوخ عصره ، وتوفى نحو سنة ، ٥٩هـ(١) .

وجابر بن محمد بن نام بن أبى أيوب ، ويعرف بسليان الحضرمى النحوى ، من أهل إشبيلية . عنى بالحديث والرواية ، ثم درس العربية على أبى القاسم ابن الرماك ، وأبى الحسن بن مسلم، وبرع فيها وغاص على دقائقها وأسرارها ، وتصدر لإقرائها ، ولم يكن فى وقته بإشبيلية أقدر منه على شرح كتاب سيبويه ، وتوفى سنة ٩٩٦ أو٩٩٥ هر؟

ومصعب بن محمد بن مسعود الحشى ، من أهل جيان ، ويكنى بأبى ذر ، ويعرف بابن أبى ركب ، درس العربية والآداب واللغات بالأندلس والمغرب دراسة مستفيضة ، وكان فى مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو اسحاق بن ملكون . وبرع فى العربية وتبوأ رياستها فى عصره ، وقصده ، الطلاب من كل صوب للأخذ عنه ، هذا مع مشاركته فى الآداب واللغات ، وقرض الشعر . ولى الحطبة بجامع إشبيلية وقتا ، وكان يقرئ العربية بمسجد ابن الرماك ، ثم ولى قضاء جيان ، واستوطن فى أو اخر حياته مدينة فاس . وتصدر بها لإقراء العربية ، وله تأليف فى واستوطن فى أو اخر حياته مدينة فاس . وتصدر بها لإقراء العربية ، وله تأليف فى شهر شوال سنة ١٠٤ ه (٢٥) .

وعلى بن محمد بن على بن خروف الحضرى النحوى من أهل إشبيلية ، ويعرف بابنخروف. درسالكلام والأصول، وأخذ عن أبى مروان بن قزمان ، وأبى إسحاق بن ملكون ، وداود بن يزيد السعدى ، وبرع فى العربية ، وانقطع لها ، وأصبح من أثمها البارزين ، وتصدر لإقرائها طول حياته ، بإشبيلية وقرطبة ورندة ، وبالمغرب بفاس وسبتة . ورحل إلى المشرق ، وأقام مدة محلب . وتفوق بالأخص فى شرح كتاب سيبويه ، وأخذه عنه جمهرة من الحلة . وألف شرحه المشهور عليه ، ويقال إنه حمل منه نسخة إلى الحليفة الناصر بمراكش ، فوصله عنها بألف دينار ، وألف كذلك شرحا لكتاب الحمل للزجاجى ، وكانت له مشاركة فى علم الفرائض وفى القراءات . وكان ذا أسلوب بارع فى الدرس والمحاضرة والمناظرة .

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٩٤٦ . (٢) ترجمته في التكلة رقم ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٥ ١٧٨ .

وأخذ عنه ولازمه كثير من شيوخ العصر . وتوفى بإشبيلية سنة ٢٠٩ هـ(١).

وأحمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموى ، أصله من أهل يابرة ، ونشأ بإشبيلية ، أخذ العربية عن أخيه أبى بكر بن طلحة ، وغيره ، وبرع فى الأدب والنحو والعروض، وله فى ذلك تآ ليف وأخذعنه .وتونى فى نحوسنة • ٣٧هـ(٢).

وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز . . بن سعدون الأزدى ، من أهل بلنسية ، درس العربية والآداب ومهر فيها ، وكان من أهل المعرفة الكاملة بها وبفنونها ، مبرزاً فى العربية واللغة ، متقنا ، متحققا ، بديع الحط ، وكان إلى جانب ذلك بارع النظم والنثر ، وكتب عن بعض الروساء . وتوفى فى آخر سنة ٢٢٢ه (٣)

وأحمد بن محمد بن وهب البكرى ، من أهل شاطبة ، أخذ عن عدة من أهطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما . ومهر فى صناعة العربية ، إلى جانب مشاركته فى حفظ المسائل ، وعقد الشروط . قال ابن الأبار : « وكان صاحبا لأبى رحمه الله ، اشتركا فى الأخذ عن ابن نوح ، وانفر د هو بالأخذ عن أبى بكر ابن عتيق » . وغادر موطنه شاطبة حيبا قام النصارى بإجلاء أهلها عنها بعد نقض هدنتهم وذلك فى رمضان سنة ٥٤٥ ه ، وتوفى على أثر ذلك عمدينة أوريولة (١).

ومحمد بن يحيى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصارى الخررجى ، من أهل الحزيرة الحضراء ويعرف بابن البرذعى ، درس القراءات والعربية ، وأخذ العربية عن أبى ذر الحشى ، وأبى الحسن بن خروف ، وأبى على الرندى وغيرهم ، وأخذ كذلك عن القاضى ابن رشد ، وأبى الحسن بن الصائغ ، وأبى محمد بن حوط الله وأخيه ، وأبى على الشلوبين وغيرهم ، وكان إماما فى صناعة العربية منقطعا إليها ، مقدما فيها ، وكان أستاذه الشلوبين يثنى عليه ، ويشهد بتقوقه فيها ، وله فيها عدة مؤلفات منها ، « كتاب الإفصاح بقوائد الإيضاح » « وكتاب فصل المقال فى تلخيص أبنية الأفعال » ، وكتاب « غرة الإيضاح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان يشارك أيضاً فى فنون شيى . ونزح الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان يشارك أيضاً فى فنون شيى . ونزح الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » . وكان يشارك أيضاً فى فنون شيى . ونزح أواخر حياته إلى تونس ، وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه . وتوفى بتونس

<sup>(</sup>١) ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير رقم ٢٤٥، وفي فوات الوفيات ج ٣ ص ٨٠، وفي الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الجزء الأول من مخطوط الرباط المصور ) .

<sup>(</sup>٢) ترجته في التكلة رقم ٢٨٣. (٣) ترجته في التكلة رقم ٢١١٠.

<sup>(</sup> ٤ ) ترجمته في التكلة رقم ٢١٠ .

في شهر حادي الأخرى سنة ٦٤٦ ه(١)

وإدريس بن محمد بن موسى الأنصارى ، من أهل قرطبة ، أخذ عن أبى جعفر بن يحيى الخطيب ، وأبى محمد بن حوط الله ، ومال إلى العربية والآداب ،، وبرع فيها ، وتصدر لإقرائها بقرطبة ، إلى أن تملكها القشتاليون في سنة ٦٣٣ هـ ، فغادرها وعبر البحر إلى سبتة ، واستأنف بها الإقراء ، وكانت له مشاركة في النظم والنثر ، وتوفى سنة ٦٤٧ ه(٢) .

والحسن بن أحمد بن الحصين بن عطاف العقيلى، من أهل جيان، أخذ عن أبيه وغيره من أشياخ بلده، وبرع في اللغة والأدب، وكانت جيان من مناطق التفوق في دراسة العربية، وله شرح في « مقصورة ابن دريد». ولم تذكر لنا تاريخ وفاته (٣).

ومحمد بن محمد بن مخلد النحوى ، من أهل شاطبة ، درس العربية وبرع فيها، ثم انتقلمن بلده إلى غربالأندلس . وله كتاب فى شرح « الجمل للزجاجى» ولم تذكر لنا تاريخ وفاته (٤) .

وموسى بن على بن عامر من أهل إشبيلية يعرف بالحزيرى ، لأن أصله من من الحزيرة الحضراء ، درس القراءات والحديث والعربية ، ومهر فى العربية وكان عمدة فى النحو فى عصره ، يؤخذ عنه ، ويؤثر به . وله شرح فى كتاب ولحن العامة » للزبيدى ، وشرح لكتاب « التبصره » للصميرى ، وكتاب آخو عنوانه « الاستيضاح فى شرح الإيضاح » ولم نعثر كذلك على تاريخ وفاته (٥) ،

ونختنم هذا الثبت من علماء اللغة والنحو بذكر أمامهم وقطبهم الأكبر فى ذلك العصر ، وهو العلامة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الإشبيلي، أبو على الشلوبين — قال ولده إنه سمى بالشلوبين ، لأنه كان أشقر أزرق، وكان خبازا ، ودرس الشلوبين القراءات والآداب واللغات وأخذ بقسط من رواية الحديث ، وروى عن حمرة من أقطاب عصره مثل ابن بشكوال ، وأبى بكر بن زهر، وأبى محمد بن بونه، وأبى زيد السهلي، وابن مضاء، وابن حبيش ، وابن كوثر وغيرهم . ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فها حتى غدا إمامها الذى لايبارى ، وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراً ، وكانت تشد إليه الرحال من سائر

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٢٢ه . (٢) ترجمته في التكلة رقم ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ٦٩٢. (٤) ترجمته في التكلة رقم ١٥٤٨.

<sup>(</sup> ه ) ترجمته في التكلة رقم ١٧٣٦ .

الآفاق للأخذ عنه، والتضلع عليه، وذاع صيته في سائر أنحاء الأندلس والمغرب، وكان أمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع ، وكان ذا معرفة بنقد الشعر وغيره ، بارعا في التعليم والإلقاء ، أخذ هنه كثير من الحلة مثل القاضي أبي عبدالله ابن عياض ، وأبي العباس الأزدى ، وأبي بكر بن رشيق ، وأبي عمر بن حوط الله وغيرهم . وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر . عبر البحر إلى مراكش أيام المنصور ، وعاد إلى بلده ، وكرس حياته للعربية ، وقد لبث يقرئها زهاء متن عاما ، وله شرح للكراسة المنسوبة للجزولي ، وألف كتاب التوطئة ، إنماما للكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٢٥ ه ، وتوفي بها في أواخر صفر سنة للكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٢٥ ه ، وتوفي بها في أواخر صفر سنة الكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٢٥ ه ، وتوفى بها في أواخر صفر سنة الكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٢٥ ه ، وتوفى بها في أواخر صفر سنة الكراسة المذكورة . ولد بإشبيلية سنة ٢٥ ه ، وتوفى بها في أواخر صفر سنة المناء حصار القشتاليين إياها(١) .

### - 1 -

ازدهر الشعر خلال العصر الموحدى بالأندلس والمغرب معا ، وكان الحلقاء الموحدون يتنوقون الشعر الحيد ، ويقدرون أثر الإشادة والمديح ، في تأييد هيبة الدولة والحلافة ، ومن ثم فقد أسبغوا رعايهم على الشعراء ، وأغدقوا علهم الصلات . وكان للخلافة الموحدية شعراؤها الأثيرون لديها مثل الجراوى ، وابن حزمون ، وابن مجبر ، وغيرهم ، ينظمون قصائدهم في مختلف المواطن ، والمناسبات السعيدة ، من ولاية وفتوح ومقدم وإبلال وغيرها ، يشيدون قبه بقوة الخلافة الموحدية ومجدها وسعدها .

وبلغ الشعر في الأندلس في تلك الفترة مستوى عالبا من الازدهار والقوة في ظل الحلافة الموحدية ، التي قدرت قدره ، وأظلته برعايتها ، وتباري الشعراء الأندلسيون، منذ عهد عبد المؤمن في مديح الحلافة الموحدية ، والإشادة بذكرها . على أن نهضة الشعر الأندلسي ، في أو اثل العصر الموحدي لم تكن سوى امتداد طبيعي لنهضتها القدعة منذ الطوائف ، وذلك إذا استثنينا عهد المرابطين القصير الذي لم يحظ فيه الشعر بشيء من التقدير والرعاية ، من اللولة المرابطية . ولم تخب النهضة الشعرية القوية ، حيى في عصر الانهيار ، في أو اخر العهد الموحدي ، بل بالعكس فقد زادتها المحنة قوة واضطراما . وصدرت في الصريخ من المحنة وفي الأندلس ورثاء قواعدها الذاهبة ، وشعها المغلوب ، من غرر القصائد المبكية ، مايشهد بأن الشعر ورثاء قواعدها الذاهبة ، وشعها المغلوب ، من غرر القصائد المبكية ، مايشهد بأن الشعر

<sup>(</sup>١) ترجمته فى صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال ( الرباط سنة ١٩٣٧) رقم ١٢٨، وفى الذيل والتكلة لابن عبد الملك ( الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني ) .

الأندلسي، قدبلغ في تلك الفترة المؤسية من حياة الأمة الأندلسية، ذروة قوته وروعته. وسوف نستعرض فيا يلى ، أهم الشعراء ، الذين ظهروا فى العصر الموحدى سواء بالأندلس أو المغرب ، وقد كانت الحلافة الموحدية تجذبهم إليها أيما حلت، ولم تكن الأندلس يومئذ ، سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى.

كان فى مقدمة هو لاء الشعراء ، أبو عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله ابن حبوس ، وهو من أهل فاس ، وكان عالما محققاً ، وشاعراً كبيراً ، يقول لنا المراكشي إن طريقته فى الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسي فى تحير الألفاظ الرائعة . وظهر ابن حبوس فى ميدان الشعر منذ أيام المرابطين ، ومدح بعض أمرائهم ، ولكن نقلت إليهم عنه بعض بهم وحماقات خشى منها على نفسه ، فقر إلى الأندلس ونزل مدينة شلب حيناً ، ولما غلب أمر الموحدين ، انضوى تحت لوائهم ، ولتى الخليفة عبد المومن بجبل طارق مع باقى الشعراء ، وامتدحه بقصيدته التى أشرنا إليها فى موضعها . وكترت مدائحه من بعده لولده الخليفة أي يعقوب يوسف ، وأمراء بنى عبد المؤمن . وحمع شعره فى ديوان حافل ، بدل على جز الته ، وقوة شاعريته . وكانت وفاته فى سنة ٧٠ه ه عن سبعن عاما(١) ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبى العافية الأزدى ، من أهل غير ناطة ، ويعرف بالكتندى لأن أصله من كتندة . كان أديبا كاتبا شاعراً ، متمكنا وأبو القاسم الملاتحي وغيرهما ، ومن شعره ؛

یا سرحة الحی یا مطــول ماض من العیش کان فیــه زال ، وماذا علیك ماذا حیاً عن المدنف العـُـی وتوفی الكتندی سنة ۵۸۳ هـ(۲).

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة ، كان من العلماء المحققين ، وأخذ عن أبي على الصدفى وغيره ، وكان من الكتاب البلغاء ، والشعراء الحيدين ، ومن شعره فى الزهد :

<sup>(</sup>١) ترحمته في التكلة رقم ١٧١١ ، وراجع المعجب للمراكثني ص ١١٧ و١١٨ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكلة رقم ١٤٥٨ .

أيها الواقف اعتبارا بقربى استمع فيه قـول عظيم رميم أودعونى بطن الضريح وخافوا من ذنوب كلومها بأديم قلت لا تجزعوا على فإنى حسن الظن بالروؤوف الرحيم وتوفى ابن مغاور في صفر سنة ٥٨٧ ه(١).

وأبو رجال بن غلبون من أهل مرسية ، وكان أيضاً كاتبا شاعراً بليغا يجيد النثر والنظم ، وأخذ عنه الأدب جماعة من الأقطاب ، مثل أبي بحر صفوان ، وأبي الربيع بن سالم ، وكان يحمل عن أبي اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه ويؤخذ عنه ، وتوفى سنة ٥٧٩ هـ(٢).

وكان من أعلام الشعر في تلك الفترة من أوائل العصر الموحدي ، وأعظمهم شأنا ، أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسي الرفاء المعروف بالرُّصافي ، نسبة إلى رُصافة بلنسية . ولد ببلنسية ، وسكن غرناطة ومالقة ، وبرع في الشعر والأدب ، وكان ظهوره في أواخر العصر المرابطي . وكان من مدح الحليفة عبد المؤمن عند وفوده على جبل طارق سنة ٥٥٦ ه ، وألتي بين يديه قصيدته الغراء التي مطلعها : لو جئت نار المدى من جانب الطور قبست ما شئت من علم ومن نور من كل زهراء لم ترفع ذوابها ليلا لسار ولم تشبب لمغمور وقد أشرنا إليها في موضعها . وكان الرصافي يومئذ فتي في عنفوانه ، ولكنه كان قد لمع في ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع ، ومع ذلك فقد كان كثير كان قد لمع في ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع ، ومع ذلك فقد كان كثير منه . وكان عزيز النفس موفور الكرامة ، يعيش من صناعة الرفو ، ولايبتذل نفسه في خدمة أحد ، موفور الكرامة ، يعيش من صناعة الرفو ، ولايبتذل نفسه في خدمة أحد ، ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ولا يتجر بشعره ولايتخذه سبيلا إلى الزلفي ، أو التقرب من أحد . ومن نظمه ويور الكرامة ، يعيش من صناعة الرفو ، ولايتخدر بشعره ولايتحدر بشعره ولايتخدر بشعره ولايتخدر بشعره ولايتحدر بشعره ولايتحدر بشعره ولويتحدر بشعره ولايتحدر بسعره ولايتحدر بشعره ولايتحدر بشعره ولايتحدر بشعره ولايتحدر بسعره ولايتحدر بشعره ولا

متسایل من درة لصفائه صدئت لفیأتها صفیحة ماثه کالدارع استلفی بظل لوائه ومهول الشطين تحسب آنه فاءت عليه مع الهجيرة سرحة فترأه أزرق في غلالة سمرة ومن قوله :

يصف نهر إشبيليه (الوادي الكبر):

وفتيـــان صــدق كالنجـوم تألقوا

على الناس من شتى بروج وآفاق

<sup>( 1 )</sup> ترجمته نقلناها من أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير .

<sup>(</sup>٢) ترجمته فى التكملة رقم ٨٨٢ .

على حين راق البرق في الجو مغمدا صباه ودمع المزن في جوه راق وحانت بعيني في الرياض التفاته حبست وكاساتي قليل على الساق

على سطر خبر ذكرتك فانثني عيل بأعناق ويرنو بأحداق ومن قصائده المشهورة ، قصيدة طويلة ، يتشوق فها إلى وطنه بلنسية ويشيد تمحاسنها وفنها يقول :

وما لرووس الركب قد رجحت سكرا خليلي مالليد قد عبقت نسرا أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا أظنك مفتونا بمدرجة الصيبا حديث كبرد الماء في الكبد الحرا خليلي عوجــانى قليـــــلا فإنه بقية للمزن فاستبقيا القطرا قفا غبر مأمورين ولتضربا على بجسر معان والرُّصافة أنـــه على القطران يسقى الرصافة والحسرا صرمحا وأدواني قرارتها وكسرا بلادى التي ريشت قويدمتي منها لبسنا مها ثوب الشباب لباسهـا ولاكن عرينا من حلاه ولم تعرا وتوفى الرصافي بمالقه في شهر رمضان سنة ٧٧٦ هـ(١) .

ومنهم محمد بن عيسى بن عياض القرطبي ، كان من أقطاب الأدب وأفذاذ الشعراء والكتاب ، وإليه تنسب المقامة العياضية الغزلية .

ومما ينسب إليه من الشعر قوله :

كم من أخ في فواده دغل أخوف من كاشح تجاهده ولم يذكر له تاريخ وفاة (٢) .

وأبو بحر صفران بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي ، من أهل مرسية ، درس الحديث والأدب ، وبرع في النثر والنظم ، وكان من أقطاب الكتاب البلغاء ، والشعراء الحبيدين ، وله رسائل عديدة وقصائد جليلة . وجمع ماصدر منها فى كتاب ساه « عجالة المحتفز ، ومداهة المستوفز » ، . وألف كتابا آخر عنوانه « زاد المسافر » . وتوفى شابا ببلده مرسية في شوال سنة ٥٩٨ هـ ، ومولد، سنة ٥٦١ هـ(٣) .

ومحمد بن أحمد بن الصابونى الصدفى من أهل إشبيلية . كان من أعظم أدباء

<sup>(</sup>١) راجع المعجب ص١١٩–١٢٤، وابنخلكان ج ٢ ص١٠، والتكلة لابنالأبار رقم ١٤١٦.

<sup>(</sup>٣) ترحمته في التكلة رقم ه ١٨٩٠. (٧) ترجمته في التكلة رقم ١٤٠٦ .

عصره ، وألمع شعرائه ، ويقول ابن الأبار إن ابن الصابوني كان شاعر وقته ، ويقول أيضاً إن الآداب ذهبت بذهابه ، وختمت الأندلس شعراءها به . وهو قول يحمل طابع المبالغة . ورحل ابن الصابوني إلى المشرق فتوفى بالإسكندرية ، وهو في طريقه إلى القاهرة ، وذلك في سنة ٦٤٠ ه .

ومن نظمه قصيدته المشهورة في مدح عزيز بن عبد الملك بن خطاب والى مرسية ، حنن وفد عليه في سنة ٦٣٢ هـ ، وهذا مطاعها :

أهلا يطيف خيال منك منساب أزال عتبك عندى حين إعتابي ومنها

لا در در ليالي البعد من زمن نابت صروف نبابي عندها وطني جوابة الأرض لا ألوى على سكن

ومن قوله من قصيدة :

أقسم فرق الليــل عن سنة الضحى وأهبط خصر القاع من كفلالدعص

يطول فيه اجتراع الصب للصاب قرعت باني لها من رحلي الناب تشجى الركاب وتجرى بي لتجواب

إلى أن أرى يرقا إذا شمت وجهـ وأيت جبين البدر مكتمل القرص (١)

وطلحة بن يعقوب بن محمد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصارى من أهل شاطبة ، وأصله من جزيرة شقر . كان كاتبا بليغا ، وشاعراً مجيداً ، أخذ عن أشياخ عصره ، ورُوى عنه . وتوفى فى رمضان سنة ٦١٨هـ (٢) .

ومحمد بن عيسي بن محمد بن أصبغ . . بن عيسي بن أصبغ ، ويعرف بابن المناصف ، أصلهم من قرطبة ، وخرج أبوه منها أيام الثورة على المرابطين، واستوطن إفريقية ، ومها نشأ ولده هذا . وكان عالما متمكنا من الفقه مع حظ وافر من اللغة والأدب ، وقرض الشعر الجيد . وله أراجنز في عدة فنون منها « الدرة السنية في المعالم السنية». وألف كتاب « الإنجاد في الجهاد» وكتاب الأحكام ، وفى أواخر حياته ولى قضاء بلنسية ، ثم قضاء مرسية ، ولما صرف عن القضاء عاد إلى المغرب وتوفى بمراكش فى شهر ربيع الآخرسنة ٦٢٠ هـ(٣) .

وعلى بن محمد بن أحمد بن حريق من أهل بلنسية ، كان بارعا في اللغة والأدب، حافظا لإشعار العرب، وأيامِها، شاعراً مجيداً، وافر الإنتاج، ذاع

<sup>(</sup>١) ترجمته في فوات الوفيات ج ٢ ص ١٦٨ . وراجع الحلة السيراء ص ٢٤٩ و ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكلة رقم ٩١٣. (٣) ترجمته في التكلة رقم ١٦٠٦.

شعره فى الأندلس وتداوله الناس ، وله عدة كتب فى الأدب، ومن نظمه قوله : يا صاحبى وما البخيل بصاحبى هذى الحيام فأين تلك الأدمــع أتمر بالعرصات لا تبكى بهـــا وهى المعاهد منهم والأربع يا سعد ماهذا القيــام وقد نـــأوا أتقيم من بعد القلوب الأضــلع

ي سعد ماهده القيمام وقد كوا القيم من بعد القلوب الاصلع هيهات لاريح اللواعج بعدهم وقد ولاطير الصبابة وقدع

وتوفى ابن حريق ببلده بلنسية في سنة ٦٢٢ هـ(١) .

ومحمد بن على بن حماد بن عيسى الصنهاجي ، أصله من قلعة بني حماد ، وسكن بجاية ، وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس ، فسمع بها ، وولى قضاء الجزيرة الخضراء ثم قضاء سلا ، وكان كاتبا بليغا ، وشاعراً مجيداً ، وله ديوان شعر معروف . وله أيضا كتاب الإعلام بفوائد الأحكام» وشرح لمقصورة ابن دريد . وتوفى سنة ٦٢٨ هر٢٠) .

ومنهم ومن أشهرهم وألمعهم ، محمد بن إدريس بن على بن ابراهيم بن القاسم من أهل جزيرة شقر ، ويعرف بمرج الكحل ، وكان من أعظم شعراء عصره مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد ، وبرع فى الأخص فى الغزل ، والشعر الوصفى المبتكر ، وعاش حينا فى غرناطة ، وذاع صيته فى سائر أنحاء الأندلس . وأخذ عنه عدة من أشياخ العصر ، مثل أنى الربيع بن سالم ، وأبى عبد الله بن أبى البقاء ، وابن عسكر ، ومترجمه ابن الأبار وغيرهم . ومن شعره قوله :

مَثَلَ الرزق الذي تطلبه منزل الظل الذي عشى معك أنت لاتدركه متبعا فإذا وليت عنه أتبعك

وقوله يصف عشة بنهر الفنداق الذي يمر بلوشة :

عرج بمنعرج الكثيب الأخضر بين الفرات وبين شط الكوثر ولنغتبقها قهدوة ذهبيسة من راحى أحوى المراشف أحور والروض ما بين مفضض ومذهب والزهر بين مدرهم ومدنسر والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل من زهره ومعصفر وتوفى مرح الكحل ببلده فى شهر ربيع الأول سنة ٦٣٤ ه(٣).

ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام . . بن عبد الغافر الأزدرى

<sup>(</sup>١) ترجمته في صلة الصلة لإبن الزبير رقم ٢٦٣ ، وفوات الوفيات ج ٢ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته فى التكلة رقم ١٦٣٧ . ﴿ ٣) ترجمته فى التكلَّة رقم ٢٥٥٠ .

من أهل قرطبة . درس الفقه والحديث على أقطاب عصره . وبرع فى الأدب ، وكان كاتبا بليغا وشاعراً مجيداً ، كتب لبعض الولاة ، وولى قضاء بعض الكور . وتوفى بالحزيرة الحضراء سنة ٦٣٥ هـ(١) .

ومى أشهرهم أيضاً على بن عبد الرحمن بن حزمون، أصله من مرسية . وكان شاعراً مجيداً ، متمكنا من الآداب والتواريخ ، وكان بارع التصرف فى النظم ، مقدع الهجاء . قال ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة « وكان شديد القنا ، وارد الأنف ، أزرق حاد النظر ، أسيل الوجه ، بادى الشر ، مهيبا » . ووقعت بينه وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشهد بتقدمه وتمكنه . دخل مراكش غير مرة ، جاء فى آخرها متظلها إلى الحليفة المستنصر من المحريطى والى مرسية ، لاضطهاده ، والاعتداء عليه وضربه بالسياط . ولما ظهرت براءته مما نسب إليه من هجو المحريطى ، أصدر المستنصر أمره بإنصافه ، وإعدايه على المحريطى ، أمر المستنصر بإنصافه ، وعد ابن حزمون إلى الأنداس ، يحمل أمر المستنصر بإنصافه ، ولكنه ماكاد يصل إلى مرسية حتى ورد الحر بوفاة أمر المستنصر ، وتحطم بذلك أمله من الانتصاف لنفسه ، ومن نظمه قوله :

يا من له بالأنام أنسى وهو إلى اللهو ذو التفات استغفر الله من ذروب أنامها نازل الصافات وقوله وهو مطلع قصيدته في الشكوى إلى الحليفة:

إليك إمام الحق جبت المفاوز وخلفت خلفي صبية وعجائزا يرجين سبب الله ثم حنائكم إمام الهدى حتى يمن عجائزا وتوفى ابن حزمون حول سنة ٦٣٠ هـ(٢).

ومن ألمعهم أيام الانهيار، إبراهيم بنسهل الإشبيلي، وقد كان يهوديا واعتنق الإسلام، وبرع في الشعر ولاسيا في الموشحات. ومن أبدع قصائده، قصيدة نظمها في مدح النبي . وقد توفي غريقاً في النهر وهو شاب في عنفوانه، وذلك في سنة عده النبي . ومن شعره، حيما حاصر النصاري إشبيلية في سنة ٦٤٥ه واشتدت الحال بأهل إشبيلية ، قصيدة مؤثرة، يحتهم فيها على الصبر والثبات، وفيها يقول:

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٩٨.

<sup>(</sup>۲) ترجمته فی الذیل والتکلة لابن عبد الملك ، الحزء الرابع من مخطوط المتحف البريطانی . وقد أورد لنا ابن عذاری کثیر ا من شعره . وراجع البیان المغرب ص ۴۶ – ۷۷ .

ورداً فمضمون نجاح المصدر نادى الحهاد بكم بنصر مضمر خلوا الديار الدار عز واركبوا وتسوغوا كدر المناهل في السرى ومن شعره قوله ;

مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى أتانى حديث الوصل زورا على النوى ويا أيها الشوق الذى جاء زائرا وقوله:

هى عزة الدنيا وفوز المحشــر ببدو لكم بين القنا والضمر عبر العجاج إلى النعيم الأخضــر ترووا بماء الحوض غير مكدر

أدارى بها همى إذا الليل عسعسا أعد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا أصبت الأمانى خلة قلوبا وأنفسا

ليـــل الهــوى يقظــان والحب مترب الســـهر والصبر لى خــــوان والنوم من عيني برى<sup>(1)</sup>

ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى . . بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل إشبيلية ، ويعرف بالأفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة السفلى ، كان أديبا بارعا وشاعراً محيداً ، وزر للمتوكل ابن هود ، وخاض معه حوادث إمارته ، وحظى لديه . وله أرجوزة مخمسة فى السير عنوانها « نظم الدرر ونثر الزهر » وهى من أحسن ما نظم فى موضوعها . وله شعر جيد ، وعدة مدائح فى أمراء بنى عبد المؤمن ، ومن ذلك قوله مهىء المأمون أبا العلاء إدريس

هنأ الله بلاد العرب ما تتمناه بلاد المشرق طلع المأمون فها أمل الراجى وأمن التق وكساها من سنا أنواره رونقا يدهش نور الحدق (٢)

ومالك بن عبد الرحمن بن على، يكنى أبا الحكم ويعرف بابن المرحل ، درس العقه والأدب ، وامنهن صناعة التوثيق حيناً ، وولى القضاء بغرناطة وغيرها ، وكان شاعراً رقيقاً مطبوعا، وله شعر كثير أورد لنا منه ابن الخطيب في الإحاطة عدة قصائد. ولد سنة ٢٠٤ه و توفى عن سن عالية في سنة ٢٩٩ه(٣).

ومن شعراء الخلافة الموحدية الأثيرين ، شاعران ، اختصا عصراً بمدائح

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ۽ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل والتكلة ، الجزء الأول من مخطوط الرباط المصور لوحة ١١٠ و١١١.

<sup>(</sup>١) ترجمته ومقتطفات من شعره فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال لوحات ١٨٩ – ١٩٦).

الحلفاء الموحدين ، منذ عصر أبى يعقوب يوسف حتى عصر الناصر ، وهما أبو العباس أحمد بن عبد الحليل بن مُجبر ، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الحراوى ، وأبو بكر بن عبد الحليل بن مُجبر ، وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين . وكان الحراوى ، وأصله من تادلا ، وسكن مراكش ، شاعراً مبرزاً ، عالما بالآداب ، حافظاً لأصول البلاغة ، ورحل إلى الأندلس مراراً . وقد وضع للخليفة المنصور كتابه الذي سهاه « صفوة الأدبوديوان العرب » فى مختار الشعر ، وانتشر هذا الديوان فى المغرب انتشار اعظيا ، وكان لديهم ككتاب الحاسة عند أهل المشرق (١) . وكذلك جمعت مدائح ابن مجبر للمنصور فى ديوان وأورد لنا منها ابن خلكان قصيدته التى مطلعها :

أتراه يترك الغيزلا وعليه شب واكتهلا كلف بالغيد ماعقلت نفسه السلوان مذ عقلا<sup>(1)</sup>

ومن شعراء الحلافة الموحدية أيضاً أبو الحسن الرعيني ، وأبو زيد الفازازى ، وعبد الرحمن الحزولي وغيرهم . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب كثيراً من مدائح هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين في غير موضع ٣٠٠ .

ولدينا ثبت آخر من أكابر الشعراء ، مثل ابن طفيل الوادى آشى ، وابن الأبار القضاعى ، وأبى المطرِّف بن عميرة المخزومى ، ولكنا رأينا أن نضع هوالاء فى مواضع هم أكثر ارتباطا بها وألصق ، فابن الأبار ، بالرغم من إنتاجه الشعرى الرائع ، أكثر انتسابا إلى ميدان التاريخ ، وابن عميرة أكثر انتسابا إلى الكتابة ، وابن طفيل موضعه الحقيقي بن الفلاسفة والعلماء .

### - " -

ولنعرض الآن إلى أكابر الكتاب خلال العصر الموحدى . ولدينا من ذلك ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه فى هذا المقام المحدود ، ولكنا سوف نحاول أن نذكر ألمعهم فى هذا الميدان .

كان من هوًلاء أبو القاسم محمد بن ابراهيم بن خيرة ، ويعرف بالمواعيني من أهل قرطبة ، وسكن إشبيلية . سمع ابن مغيث ، وابن مكي ، وابن العربي،

<sup>(</sup>۱) ترجمة الجراوى فى التكلة رقم٣٣٣، وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الجراوى (يراجع البيان المغرب ص ٨١ و ٩٣ و ١١٤ و ١٥١ و ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ج ٢ ص ٤٣٢ و ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع البيان المغرب، القديم الثالث ص٢٢٦و٧٢٧و٢٣٢و٥٥٥ و٢٦٠و٢٦٦و٢٠٠.

وابن أبى الحصال وغيرهم ، وبرع فى الأدب ، وكان كاتبا بليغاً ، وشاعراً عيداً . كتب أولا للسيد أبى اسهاعيل الوالى بغرناطة ، ثم كتب من بعده للسيد أبى جعفر بن عبد المؤمن وحظى عنده ، ونال جاها عريضا . وله عدة مؤلفات تاريخية وأدبية منها : « ريحان الإعراب وريعان الشباب» و « الوشاح المفصل ، وكتاب فى الأدب نحى فيه منحى ابن عبد البر فى « مجة المحالس » . وتوفى عمراكش سنة ٤٣٥ه ، أونحو سنة ٥٧٠ ه ، وفقاً لرواية ابن الأبار (١)

وأبو الحكم إبراهيم بن على بن إبراهيم بن محمد الأنصارى ، أصله من وادى آش وسكن مالقة ، ويعرف بابن هرو دس . كان عالما متمكنا ، وكاتبا بليغا ، وله حظ من قرض الشعر . كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائى القائم بوادى آش ، إلى جانب العلامة ابن طفيل . وتوفى فى سنة ٥٧٣هـ(٢) .

ومنهم أبو عبد الرحمن بن طاهر ، زعيم مرسية أيام الفتنة ، وقد سبق أن أتينا على ترحمته بين الكتاب الذين ظهروا في العصر المرابطي (٢٠) .

ومنهم على بن ابراهيم بن محمد عيسى بن سعد الخبر الأنصارى من أهل بلنسية، وأصله من بلدة قشتيل من أعمالها، كان إماما بارعا في علوم اللسان والأدب وكاتبا بليغاً وشاعراً محسنا ، بديع التشبيه . وكتب عن السيد أبى الربيع سليان ابن عبد الله بن عبدالمؤمن . وله مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد، وحمع طرر أبى الوليد الوقشى ، وكتاب مشاهير الموشحين بالأندلس ، وهم عشرون ، ذكرهم بصفاتهم ومحاسنهم ، على طريقة الفتح فى القلائد والمطمح ، وابن بسام فى الذخيرة . وله رسائل عديدة . وسار إلى إشبيلية مع محدومه السيد أبى الربيع ، حينا قدم إليها مهنئا ابن عمه الحليفة المنصور بفتح شلب ، وارتجاعها من أيدى البرتغاليين ، وهنالك توفى فى شهر ربيع الآخر سنة ١٩٥ ه(٤) .

والحسن بن حجاج بن يوسف الهوارى التجيبي ، أصله من بجاية وسكن مراكش ، ودخل الأندلس مرارا . وولى الخطبة بإشبيلية . وكان أديبا مبرزاً

<sup>(</sup>١) ترجمته فيالإحاطة مخطوط الإسكوريال١٦٧٣الغزيري، لوحة١١، وفيالتكلة رقم١٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكملة رقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمة ابن طاهر في ص ٤٤٥ من القسم الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل والتكلة ، مخطوط المترنف البريطاني ، السفر الرابع لوحات ٤١ – ٤٣ .

وكاتبا بليغا ، أخذ عن أقطاب العصر ، وأخذ عنه عدة من الحلة ، منهم أبوالربيع ابن سالم ، وتوفى عدينة فاس سنة ٥٩٨ هـ(١) .

ومنهم أبو الفضل محمد بن على بن طاهر بن تميم القيسى من أهل بجاية ، ويعرف بابن محشرة . كان عالما متمكنا ، وأديبا بارعا ، وكاتبا مجيداً ، وكان تلميذاً لأبي القاسم القالمي . استدعاه الحليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كتابة السر ، فظهر في هذا المنصب ممقدرته ، وروعة أسلوبه وبيانه . ولما توفى أبو يعقوب ، كتب من بعده لولده الحليفة يعقوب المنصور . وفي مجموعة الرسائل الموحدية ، محدد من الرسائل مدبجة بقلمه ، تشهد بتفوقه ، وتفننه في أساليب البلاغة ، وكانت وفاته في سنة ٩٨ه ه هر؟ .

ونسطتيع أن نضع بين أعلام كتاب الأندلس في العصر الموحدى ، الرحالة ابن جبير ، وهو محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكناني ، أصله من بلنسية ، ونزل أبوه شاطبة ، وانتقل إلى غرناطة . ودرس ابن جبير القراءات والحديث ، وبرع في الآداب ، وبرز في الكتابة والنظم ، وكتب في شبابه بسبتة للسيد أبي سعيد عمان بن عبد المؤمن ، ثم كتب لوالى غرناطة ، ونال جاها وثراء . ثم تزهد ورحل إلى المشرق لأول مرة في سنة ٧٨٥ ه ، لقضاء فريضة الحبح ، وسمع الحديث بمكة على أبي حفص اليانشي ، وأخذ مقامات الحريرى بدمشتي عن أبي طاهر الخسوعي . ثم عاد إلى الأندلس وأخذ بها عليه ماكان عنده ، وحمل عنه شعره في الزهد ، وهو كثير . وقام برحلته الثانية إلى المشرق سنة ٥٨٥ ه ، وعاد إلى المغرب . ثم رحل رحلته الثالثة بعد سنة ٢٠١ ه ماكان عنده ، ومولده ببلنسية ، أوشاطبة سنة ٥٤٠ ه (٣). ومن أشهر ودرس ممكة والقدس ، وحدث هناك وأخذ عنه . وتوفى بالإسكندرية في شهر شعبان سنة ٦١٤ ه ، ومولده ببلنسية ، أوشاطبة سنة ٥٤٠ ه (٣). ومن أشهر والمناسك ، أوبعبارة أخصر «رحلة ابن جبير» وفها يدون مشاهداته وملاحظاته والمناسك ، أوبعبارة أخصر «رحلة ابن جبير» وفها يدون مشاهداته وملاحظاته بأسلوب قوى شائق .

وظهر فى أواسط العصر الموحدى فى ميدان الكتابة بنو عيَّاش ، وهم من

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في و عنوان الدراية ، ص ٣٠ ، وراجع المعجب ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التكملة رقم ١٥٨١.

أقطابالكتابالبلغاء، وهم أسرة أندلسية نزحت إلى المغرب، وكان أول من ظهر منهم في خدمة الخلافة الموحِّدية أبو الحسن بن عياش من كتاب الحليفة عبد المومن، ثم ولده الخليفة أنى يعقوب يوسف. ومحمد بن عبد العزيز بن عياش ، كاتب الخليفة يعقوب المنصور ، ثم ولده الناصر . وأبو الحسن على بن عياش ابن عبد الملك كاتب الحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر . وكان أنههم ، وأشهرهم ، هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيبي ، وأصله من برشانة من أعمال ألمرية(١) . ونزح إلى المغرب ، وسكن مراكش ، وبرع في الآداب وعلوم اللغة ، وكان قطب عصره في البيان والبلاغة ، خطيباً مصقعاً ، وله حظمن قرض الشعر . وقد وصفه ابن عبد الملك في التكملة بقوله : «كانكاتبا بارعا ، فصيحاً ، مشرفا على علوم اللسان ، حافظا للغات والآداب ، كبير المقدار ، حسن الحلق ، كريم الطباع ، دفاعا مجاهداً ، كثير الاعتناء بطلبة العلم ، والسعى الحميل لهم » ، وتولى ابن عياش منصب الكتابة للخليفة المنصور ، وظهر فيه برسائله المشرقة ، وبيانه الرائع ، عن أحوال الحلافة الموحدية ومراسيمها ، وتحركاتها(٢) . وهو الذي دبج بقلمه المنشور الصادر بأمر المنصور ضد الفليسوف ابن رشد وزملائه . ولما توفى المنصور ، تولى منصب الكتابة لولده الخليفة الناصر ، ثم ولده الخليفة يوسف المستنصر . وكان من آثر رجال الدولة ، وأرفعهم مكانة لدى الحلافة الموحدية . وكان صديقاً شخصياً للخليفة المنصور ، وله معه أخبار كثيرة . وتوفى أبو عبد الله ابن عياش عمر اكش في شهر حمادي الآخر سنة ٦١٨هـ، ومولَّده بعر شانة سنة ٥٥٠هـ(٣). وتولى ولده ، أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش ، منصب الكتابة للخليفة يوسف المستنصر ثم للخليفة المأمون، وتولى قضاء تلمسان وسبتة ، وكان كذلك كاتبا محسنا ، مشرق البيان، بارع الطريقة ، وتوفى فى محرم سنة ٦٢٩هـ(١) ومن أشهر كتاب الاندلس في هذا العصر ، الذي اضطرمت فيه الفتنة في كل

<sup>(</sup>١) برشانة هي بالإسبانية Puchena

 <sup>(</sup>٢) وردت في الرسائل الخامسة والثلاثين ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، من
 مجموعة رسائل موحدية نماذج بديعة من أسلوب ابن عياش .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في التكلة رقم ١٥٩٦ ، وفي الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر
 لوحة ٥٠ - ٥٥ . وقد أورد لنا أيضاً نماذج من كتابته .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التكملة رقم ٣٠٠ ، وفي الذيل والتكلة (مخطوط باريس لوحة ١٧٤ ) .

ناحية، أبوبكرعزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب القيسى، وهو سليل آل خطاب أعيان مرسية وروسائها أحيانا منذ القرن الرابع الهجرى. وكانت له كأسلافه مشاركة في العلوم، وتمكن من النثر والنظم. ولما تغلب ابن هود على مرسية في سنة ٢٦٥ ه، اختاره لرياستها نائبا عنه ، فلبث على ولايتها حتى توفى ابن هود في أوائل سنة ٢٣٥ ه، وعندئذ، استبد عزيز بمرسية، ولكن لم بمض سوى قليل حتى تغلب عليه أبو حميل زيان أمير بلنسية السابق، وانتهى الأمر باعتقاله ثم قتله في رمضان سنة ٢٣٦ ه. قال ابن عبد الملك في حقه هكان وجيه أهل بلده وصدرهم المعظم لديهم، مشهور الفضل لديهم، أحمل الناس صورة، وأحسنهم شارة، زاهدا ورعا ناسكا عابدا. حريصاً على نشر العلم، مثابراً على التدريس مستبحراً في المعارف، إلى بيان في الحطابة وبلاغة في النظم والنثر، وكان يميل مستبحراً في المعارف، إلى بيان في الحطابة وبلاغة في النظم والنثر، وكان يميل الى طرائق الصوفية وله نظم حسن، ورسائل نثرية بليغة (۱)

ومهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى المعروف بابن الحنان وهو من أهل مرسية ، وكان محدثا راوية ، وكاتبا بليغاً ، وشاعراً محسنا ، ظهر بنثره البارع ، وكتب لابن هود أيام إمارته ، ثم استكتبه الرئيس أبو حميل زيان ، أيام تغلبه على مرسية . ولما تغلب النصارى على مرسية سنة ، ١٤ه ، غادرها إلى أوريولة ، واستقر مها وقتاً ، ثم نزح إلى إفريقية ، مع من نزح إليها من أهل الشرق ، ونزل ببجاية ، وكانت بينه وبين كتاب عصره أمثال أبى المطرف بن عميرة وغيره مراسلات بليغة ، ظهرتفها براعة أسلوبه . وكانت وفاته ببجاية سنة ، ١٥ه هـ (٢).

وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن . . بن على القضاعي ثم البلوى ، من أهل إشبيلية ، كان كاتبا مطبوعا بارعا في النثر والنظم . كتب في شبابه لبعض ولاة الأندلس من أبناء الخليفة عبد المؤمن وأحفاده ، ثم ترك الكتابة ، واشتغل بكتب الشروط . ونزح إلى مراكش في أيام الناصر ، واستقر بها وقتا ، وغادرها إلى إشبيلية ، ثم عاد إلى مراكش مع وفد إشبيلية الذي يحمل بيعة أهلها إلى الخليفة السعيد ، ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة ، وحظى لديه ، وتوفى بمراكش سنة ٢٥٧ه (٣).

<sup>(</sup>١) ترجمته في الحلة السيرا، لابن الأبار ص ٢٤٩ – ٢٥٣ ، وفي الذيل والتكملة لابن عبد الملك (مخطوط باريس) .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الإحاطة ، مخطوط الإسكوريال (۱۹۷۳ الغزيري) لوحة ١٤ – ١٨ .
 وكذلك في عنوان الدراية ص ٢١٣ – ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل والتكلة لابن عبدالملك المجلد الأول(مخطوط باريس) لوحة ١٧١و١٧١ .

وعلى بن محمد بن على بن هيصم الرعبى من أهل إشبيلية ، كان محدثا ، وكاتبا بليغاً ، مشاركا فى علوم كثيرة . وغلبت عليه الكتابة السلطانية ، فبرع فيها ، وانقطع لها ، وكتب عن عدة من أمراء الأندلس والعدوة ، فكتب للمتوكل ابن هود ، ثم كتب بعد وفاته لمحمد بن الأحمر صاحب غرناطة ، ووقعت مساجلات أدبية بينه وبين أبى عبد الله بن الحنان، وأبى المطرف بن عميرة ، ينقلها إلينا صاحب التكلة . ثم نزح من الأندلس إلى العدوة ، فكتب عن أمير سبتة ، ثم عن الأواخو من الخلفاء الموحدين ، خلفاً لشيخه أبى ريد الفازازى ، وكان من شيوخ ابن عبد الملك صاحب التكلة وتوفى بمراكش سنة ٦٦٦ هر(١) .

ونستطيع أن نختم هذا الثبت من الكتاب، بكاتب من أبرع وألمع كتاب الأندلس، في عصر الأنهيار، هو أبو المطرِّف أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عمرة المخزومي . وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وبها ولد سنة ٥٨٢هـ . وسكن بلنسية ودرس مها الحديث والفقه ، واكنه شغف باللغة وعلومها ، وبالأدب ، وبرع في النبر . قال ابن عبد الملك : ﴿ وَتَفَيَّنُ فِي الْعَلُومُ ، وَنَظُرُ فِي الْعَقْلِياتِ وأصول الفقه ، ومال إلى الأدب ، فبرع فبه براعة عد بها في كبار مجيدى النظم . وأما الكتابة ، فهو علمها المشهور ، وواحدها الذي عجزت عن ثانيه الدهور ،، وقال ابن الحطيب في وصفه «كان نسيج وحده إدراكا وتفننا ، بصبراً بالعلوم ، محدثًا مكثرًا ، راوية ثبتاً ، متبحراً في التاريخ والأخبار ، قائمًا على العربية واللغة ، جم العيون ، غزير المعانى والمحاسن، <sup>(٢)</sup> وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب عصره ، منهم أبو الحطاب بن واجب ، وأبو الربيع بن سالم ، وأبو على الشلوبين وأبو عمر بن عات ، وأبو محمد بن حوط الله . وولى لأول أمره القضاء بأوريولة ثم شاطبة ، ولكنه ظهر في ميدان الكتابة والترسل ، وكتب عن الأمير أبي جميل زيان ، وصدرت عنه في تلك الفترة المدلهمة من تاريخ شرق الأندُّلس رسائل عديدة ، منها ماهو موجه منه ، وهو قاض بشاطبة إلى المتوكل بنهود ، وماكتبه عن أبي حيل زيان أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة، وإلى أبي زكريا الحفصي أمير إفريقية ، ومنها ماتبادله مع زميله وصديقه وقرينه فى الشهرة والبراعة ابنالأبار

<sup>(</sup>١) ترجمته فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ٣٢٨ و٣٢٩ . وفى الذيل والتكلة المجلد الرابع من مخطوط المتحف البريطانى .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة لإبن الحطيب (١٩٥٦) ج ١ ص ١٨٠.

القضاعي . وقد انتهي إلينا عدد كبير من هذه الرسائل التي دبجها ابن عمرة في تلك الفترة ، وكلها تدلى بروعة بيانه، ومقدرته الفائقة في الترسل(١). وكان مما نقله إلينا صاحب « صبح الأعشى » من رسائله ، رسالة كتمها عن و صاحب أرغون » إلى الخليفة الموحدي يوسف المستنصر ، مخبره فها بأن صاحب أرغون، قد وقع بينه وبين بلده خلاف ، انهيبنكبته ، وإخراجه من بلاده ، ففكر في ﴿ أَنْ يُلْجُأُ إِلَى الْمُقَامُ البَّاهِرِ الْأَنُوارِ ، الْعَزِيزِ الْحُوارِ ، فقدم إلى بلنسية ، التي صدرت منها هذه الرسالة ، وبأنه إن وجد من الأمر العالى تأييداً ، واستطاع أن ينتصر على خصومه ، كانت لذلك نتائج هامة ، خصوصاً وأن له في ﴿ أَرْغُونَ ﴾ كثير من الزعماء والأقارب والفرسان المناصرين لهه(٢). وقد ظن بعض الباحثين أن ابن عمرة التحق نخدمة ملك أراجون، وكتب عنه هذه الرسالة وهو فيخدمته. والحقيقة كما يبدو من نص الرسالة الواضح ، أن ابن عميرة ، كان وقت كتابة الرسالة مقيماً ببلده بلنسية ، وربما كان عندئذ يتولى الكتابة لوالمها السيد أبي زيد ؛ أما ﴿ صاحب أرغون ﴾ ، الذي كتبت عنه هذه الرسالة ، فالمرجح أنه الدون فرناندو الأرجوني عم ملك أراجون الصبي « خايمي » ، وكان محاول مع حماعة من أعيان أراجون أنْ يناوئه ، وأن ينتزع العرش لنفسه(٢)، ومن ثم كان قدومه إلى بلنسية ، وتوجيه رسالة منها إلى الخليفة الموحدي ، وكان ذلك ، فيما يبدو حوالي سنة ٣٦١٨ (١٢٢٠م) ، في أواخر عهد المستنصر . ولما تفاقمت الحوادث في شرقي الأندلس ، وشعر ابن عمرة أنه لم يبق له ثمة أمل في البقاء في الوطن المنكوب ، عمر البحر إلى المغرب، والتحق نخدمة الخليفة الموحدي الرشيد، وكتب عنه في أواخر عهده . ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومكناسة . ولما قتل الحليفة المعتضد ( السعيد ) لحق بسبتة ، وهنالك انقض عليه حمع من بني مرين وسلبوه كل أمواله، فارتد في أسوأ حال إلى إفريقية ، وسكن بجاية حينا، ثم رحل إلى تونس ، وحظى لدى أمرها المستنصر بالله ، فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء

<sup>(</sup>۱) نشرت عدة من رسائل ابن عميرة في صبح الأعشى وج ٢ ص٣٥ و ج ٧ ص ٩٨ و ٩٤ و ١٠٠ . ونشرت منها عدة بكتاب زواهر الفكر ، لابن المرابط – مخطوط الإسكوريال رقم ١٨٥ الغزيرى ، ورقم ٢٠٥ ديرنبور . ونشر المقرى بعضها في نفح الطيب ج ٢ ص ٥٩٦ - ١٠٠ وفي الروض المعطار – صفة جزيرة الأندلس ص ٤٨ – ٥٠ ، وكذلك الإحاطة ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعشى ج ٦ من ٣٤ه – ٣٥٠ .

M. Lafuente: Historia General de Espana T.IV, p. 69 & 70 (r)

قابس ، ثم كتب حينا عن المستنصر . وقد كان ابن عمرة إلى جانب براعته في الكتابة، شاعراً مجيداً له النظم الرائق . وله تأليف في «كائنة ميورقة » وسقوطها في أيدى النصارى ، نحى فيه بأسلوبه المسجع منحى العاد الأصفهاني في الفتح القدسي . وكتاب في التعقيب على فخر الدين الرازى في كتاب المعالم في أصول الفقه ، ومختصر في « ثورة المريدين » وغيرها . وجمع ابن هانيء السبتي رسائل ابن عميرة وشعره في كتاب في سفرين ، وساه « بغية المستطرف وغنية المتطرف ، ابن عميرة أبي المطرف و نشره نفثة من نفئات الأندلس المحتضرة ، مثل كلاهما ، بشعره و نشره نفثة من نفئات الأندلس المحتضرة ، ويودع كلاهما رسائله أنفس نماذج تراثها الأدني الأخير . وتوفي ابن عميرة بتونس عن سن عالية ، في شهر رمضان سنة ٢٥٨ه ، وقيل في ذي الحجة سنة ٢٥٦ه (١) .

\_ 1 -

وأما عن الرواة والمؤرخين الذين ظهروا في العصر الموحدي ، فليس لدينا مهم سوى القليل ، بيد أنه قد انهي إلينا من تراث هذه الحقبة ، عدد من المصادر القيمة الهامة ، وفي مقدمتها تلك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطي والموحدي ، وهي التي بدأت بكتاب « الصلة » لابن بشكوال . وقد سبق أن ترحمنا لابن بشكوال ضمن مؤرخي العصر المرابطي ، وجاء ابن الأبار القضاعي فوضع معجمه « التكلة » ليم به معجم « الصلة » وليصل مما يتضمنه من التراجم إلى ما بعد سنة ٥٦٠ ه بقليل ، وليقدم لنا بذلك ثبتا حافلا ضخماً من أعلام الفكر الأندلسي ، في سائر ميادينه ، خلال العصر الموحدي. وجاء من بعد أبن الأبار ، العلامة المغرى الثقة ، ابن عبد الملك المراكثي المتوفي أواخر القرن السابع ، فوضع معجمه الضخم « الذيل والتكلة لكتاني الموصول والصلة » تكلة السابع ، فوضع معجمه الضخم « الذيل والتكلة لكتاني الموصول والصلة » تكلة من التراجم المشتركة ، هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحداث العصر الموحدي ، سواء بالمغرب أوالأندلس من نبذ تاريخية قيمة ، ومن وثائق فريدة أحيانا . وقد عاش ابن عبد الملك في أواخر العصر الموحدي ، وأدرك فيايته ، ثم توفي بعد ذلك بنحو ثلث قرن . وجاء أخيراً من بعد ابن عبد الملك في أواخر العصر الموحدي ، وأدرك بنحو ثلث قرن . وجاء أخيراً من بعد ابن عبد الملك

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمته ابن عميرة في الإحاطة (١٩٥٦) ج ١ ص ١٧٩ – ١٨٦، وعنوان للدراية ص ١٧٨ – ١٨٠.

راوية ومؤرخ أندلسى، ولد فى أواخر العصر الموحدى بالاندلس، هو أبو جعفر ابن الزبير المتوفى فى سنة ٧٠٨ ه، فوضع لنا معجماً جديداً من التراجم الأندلسية والمغربية ، سماه « صلة الصلة » ، وبه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة، مرحلة أخرى من تراجم العصر الموحدى .

وسوف نحاول التعريف بأولئك الرواة المؤرخين ، أصحاب المعاجم المذكورة خلال حديثنا عن المؤرخين الذين ظهروا خلال العصر الموحدي .

كان من هؤلاء مؤرّخان لاينتميان فقط إلى العصر الموحدى، ولكن يعتبر كلاهما من أولباء الدولة الموحدية ومؤرخيها الأوائل، هما ابن صاحب الصلاة، وعبد الواحد المراكشي.

فأما ابن صاحب الصلاة ، فهو عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الباجى ، ويكنى أبا مروان وأبامحمد ، ويعرف بابن صاحب الصلاة وصاحب التاريخ . وقد سبق أن أتينا على ترحمته ، ووصف أثره التاريخي الهام عن الدولة الموحدية وهو كتاب « المن بالإمامة » ، كما أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول تاريخ وفاته ، وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تاريخية من كتابه من أنه قدعاش حيى أواخر القرن السادس الهجرى ، وتوفى فيا يرجع حوالى سنة ١٠٥هـ(١).

وأما المراكشي فهو أبو محمد عبد الواحد بن على التميمي المراكشي ، والمد عدينة مراكش ، حسما محدثنا في سنة ٥٨١ ه ، وغادرها في صباه إلى فاس ، وهناك درس القرآن والنحو ، ثم عبر إلى الأندلس في سنة ٣٠٦ ه ، وتجول مها حيناً ، وعاد إلى مراكش ، وبني مها حي سنة ٢١١ ه ، ثم عبر إلى الأندلس مرة أخرى وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين ، وغادرها في أواخر سنة ٣١٣ ه إلى المشرق ، وقضى بمصر حيناً . وكتب كتابه « المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ، وفيه يتحدث عن تاريخ الأندلس بإنجاز ، ثم تاريخ المغرب خلال عصر المرابطين ولموحدين ، في شيء من التفصيل ، ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين ويبدى في سردها إعجابا وعطفاً ، لما كان يربطه قبل مغادرته الأندلس والمغرب، من أواصر المودة ببعض الولاة والأمراء الموحدين . وبالرغم مما يبدو في تاريخ من ثغرات كثيرة ، فإنه يعتبر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية ، لما عنويه من إشارات ونبذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية ، منذ عهد عبد المؤمن

<sup>(</sup>١) راجع القسم الأول من هذا الكتاب ص ٩ و ١٠ .

حتى عهد الناصر . ولم نعثر على تاريخ وفاته(١) .

ومنهم محمد بن سعيد بن محمد . . بن مدرك الغسانى من أهل مالقة ، درس الحديث والفقه على عدة من أعلام عصره ، ومنهم أبو بكر بن العربى ، وبرع في الرواية والتاريخ وتحقيق الأنساب، وكان يقتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده . ولم يذكر له تاريخ وفاة (٢) .

وأحمد بن محمد الأزدى المورخ من أهل قرطبة، كان من تلاميذ ابن بشكوال وأخذ عنه كثيراً ، وكان يلازم المسجد الحامع ، متعبداً متبتلا ، وقيد كثيراً من التواريخ والمواليد والوفيات، ولكن لم يصلنا من آثاره شيء، وتوفى سنة ٦١١هـ(٣)

ومن أشهر مؤرخى العصر الموحدى بالاندلس ، أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن ابراهيم بن مفرج بن حريث بن مروان الغافى ، من أهل غرناطة ويعرف بالملاحى نسبة إلى « الملاحة » وهى قرية من أعمال إلبرة على مقربة من غرناطة ، وكان سها منزل سلفه . درس الحديث وشغف بالرواية والأدب والسبر ، وأخذ عن عدة من أقطاب عصره ، مثل أبى الحسن بن كوثر ، وأبى محمد ابن الفرس ، وأبى عبد الله بن بونه ، وأبى بكر بن أبى زمنين وغيرهم ، وكان محدثا وراوية متقنا ، وأديبا مؤرخا بارعا . وله عدة مؤلفات أشهرها كتابه « تاريخ علما البيرة وأنسامهم وأنبائهم » ، وهو مؤلف يقتبس منه المتأخرون بكثرة مثل ابن الحطيب وغيره . ومن مؤلفاته أيضاً « كتاب الشجرة في أنساب الأمم العرب والعجم » وكتاب الأربعين حديثا » ، وله استدراك على كتاب الصحابة لأبى عمر ابن عبد البر . توفي في شهر شعبان سنة ١٦٩ ه ، ومولده سنة ٤٩٥ ه (١٠).

ومنهم عيسى بن سليان بن عبد الله بن عبد الملك الرعينى ، ويعرف بالرندى ، لأن أصله من رندة وسكن مالقة . عنى بالإسناد والرواية ، وأخذ بالأندلس عن عدة من الأشياخ ، ورحل إلى المشرق وحج ، وأخذ هنالك عن كثيرين ، وأنفق فى المشرق نحو عشرين عاما ، ثم عاد إلى بلده مالقة ، وأخذ عنه الكثيرون ، وكان ضابطا متقنا ، عارفا بالرجال والأسانيد ، وألف كتابا فى «الصحابة » ووضع معجم أشياخه . وتوفى سنة ٦٣٢ ه(٥)

<sup>(</sup>١) راجع المعجب ص١٣٠و١٨٧و١٨٩ و٢٠٣ حيث يشير المراكشي إلى بعض مراحل حياته .

<sup>(</sup>٢) ترجمته فى التكلة رقم ١٤١٢. ﴿ ٣) ترجمته فى التكلة رقم ٢٦٩.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ ترَجْمَتِهُ التَّكَلَةُرُومُ ٤٠٢، و في الإحاطة مخطوطًا لإسكورُ يَالَ ١٦٧٣ الغزيرَى لوحة ٢٤١٠.

<sup>(</sup> ٥ ) ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير ص ٥١ ..

ومحمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله بن قسوم اللخمى من أهل إشبيلية ، كان أديبا شاعراً راوية . وعكف على الزهد والعبادة ، فطار ذكره ، وقصر شعره على الزهد والمرافى ، وأخذ البعض عنه . وعنى بالسير ، وألف كتابا سماه «محاسن الأبرار فى معاملة الحبار» يشتمل على أخبار الصالحين من أهل إشبيلية . وتوفى فى ذى الحجة سنة ٦٣٩ ه(١) .

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريخ ، في هذه الفترة القائمة من تاريخ الأندلس ، هو بلا ريب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار . وقد آثرنا أن نضع هذا المفكر الأندلسي العظيم بين المؤرخين، لأن تراثه التاريخي هو أقيم ما انتهي إلينا من آثاره العديدة . ذلك أن ابن الأبار ، هو علامة متعدَّدة الحوانب، فهو فقيه راسخ، وكاتب بلغ ذروة البيان، وشاعر مبدع مبكى ، ثم هو بعد ذلك كله مؤرخ محقق ، وكان مولده بثغر بلنسية فى سنة ٥٩٥ ه ، فى بيت علم ونبل ، وأصلهم من أندة على مقربة من غربى بلنسية . ودرس ابن الأبار على أبيه عبد الله، وعلى عدة من أقطاب عصره، منهم أبو عبدالله ابن نوح، وأبو جعفر الحصار، وأبو الخطاب بن واجب، وأبو سلمان بن حوط الله، وكبير محدثى الأندلس يومئذ أبو الربيع بن سالم ، وقد لازمه ابن الأبار أكثر من عشرين سنة ، وهو الذي أشار عليه فيما بعد أن يضع معجمه الشهير « التكملة » لكتاب الصلة . وبرع ابن الأبار في اللُّغة والأدب ، وشغف بالأخبار والسر ، ورحل في مطلع شبابه إلى غربى الأندلس، فزار قرطبة ، ثم إشبيلية ، وهو يأخذ أينا حل عن أساتذة العصر . وتولى ابن الأبار في شبابه قضاء دانيه (٢) ، ولكن القدر كان يدخره لمهام أخطر . ذلك أنه تولى منصب الكتابة للسيد أنى زيد والى بلنسية الموحدى ، ولما اضطرمت الثورة ببلنسية ضد الموحدين وغلب على بلنسية الرئيس أبو حميل زيان بن مردنيش ، تولى ابن الأبار له منصب الكتابة ، ولكنه لم ممكث طويلاً في ذلك المنصب، وشاء القدر أن تسقط بلنسية في أيدى النصاري سنَّة ٦٣٦ هـ ، وأن يكون ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب أميره ، وأن يقوم هو بتحرير شروط التسلم ، وكان ذلك بعد أن عبر ابن الأبار البحر سفيراً إلى تونس يطلب إلى أميرها باسم أميره ، وباسم الإسلام في الأندلس ، الإنجاد

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٦٦٩ .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يستفاد من قويل ابن الأبار في التكلة في الترجمة رقم ٢١١٧ .

والغوث ، وينشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة التي مطلعها :

أدرك نحيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا وقد أتينا على ذلك كله مفصلا في موضعه . ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار هزته هذه المحنة إلى الأعماق، فلم يطق البقاء في الوطن المنكوب ، و غادر الأندلس وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس ، فوصلها في أواخر سنة ٢٣٦ هـ(١) . وعاش حيناً في كنف أمير ها أبى زكريا الحفصى يتولى له كتابة العلامة ، ثم أخذ يتردد بين تونس ومجاية يدرس هنا وهناك . ولما توفي الأمير أبو زكريا في سنة ٢٤٧ه ، وخلفه ولده المستنصر بالله ، التحق ابن الأبار ببطانته العلمية ، ولكنه لم يكن قريراً مطمئناً إلى هذه الحياة ، لما كان يتخللها من غضب السلطان بسبب دسائس خصومه أحيانا ، وبسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحيانا أخرى . واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية أن يوقعوا به ، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال خصوم ابن الأبار في النهاية أن يوقعوا به ، ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات شعر نسبت إليه طعنا في السلطان وتعريضاً به ، فأمر المستنصر بجلده ثم بقتله ، فجلد بالسياط ، ثم قتل طعناً بالرماح ، وأخذت كتبه وأحرقت في موضع بقتله . ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو المؤسى في الحادى والعشرين من شخصية في الأدب الأندلسي في القرن السابع الهجرى .

وقد ترك لنا ابن الأبار تراثا حافلا من المنثور والمنظوم، والمصنفات التاريخية الجليلة. وأقوى وأروع ماصدر عن الأبار من نثر ونظم، هو ماكتبه أيام المحنة، أيام المهيار الأندلس، وأيام سقوط وطنه بانسية، من القصائد والرسائل، التي مازالت تحتفظ حتى يومنا برنيها المبكى، الذى يتفطر له الفواد، وقد أشرنا إلى بعضها فيا تقدم من فصول هذا الكتاب. وأما ترائه التاريخي، فهو من أنفس ما انتهى إلينا عن تاريخ الأندلس، وتاريخ رجالاتها، ولاسيا في القرن السادس الهجرى، وأوائل القرن السابع، وقد كان ابن الأبار وزيراً وكاتبا، ومعاصراً لكثير من الحوادث التي يرويها. وأهم مصنفاته التاريخية هو بلا ريب كتاب التكلة لكتاب الصلة، وهو موسوعة حافلة في التراجم، يتخللها كثير من النبذ التاريخية الهامة، وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه أبي الربيع بن سالم كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ ، وأريد به أن يكون « تكملة » لكتاب الصلة »

<sup>(</sup>١) هذا ما يقوله ابن الأبار في التكلة في الترجمة رقم ١٨٨٠

لابن بشكوال القرطبي ، ويقول لنا ابن الأبار إنه كان قد انتهى من وضع كتاب «التكملة» في سنة ٦٣٦هـ(١) ، وهنالك ما يدل على أنه لبث ينقحها ويزيد فها حتى أواخر سنة ٢٥٥ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامن(٢). وظاهر من محتويات « التكملة » أن ابن الأبار يعني عناية خاصة بعلماء شرقي الأندلس ، وأحداثه التاريخية، وهي المنطقة التي ولد فيها ، وسلخ فيها شبابه ، واكتمل نضجه، واتصل بالعدُّد الجم من علمائها . وكتاب« الحلة السيراء» وهو أيضاً مجموعة نفيسة من تراجم رجال الأندلس والمغرب وغيرهم ، تبدأ من المائة الأولى للهجرة حتى أوائلُ المائة السابعة ، وكتاب « المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي السرقسطي » ينحو نحو القاضي عياض في وٰضعه لمعجم شيوخه (٣)، وهذه هي معاجم التراجم الكبيرة ، التي أنهت إلينا من تراث ابن الأبار ، وهناك مايدل خلال بعض تراجمُ التكمُّلة أن الأبار قد وضع معجما لشيوخه ، ومعجما آخر في أصحاب ابن العربي . وانتهت إلينا من قلمه مجموعة صغيرة أخرى منالتر اجم عنوانها « إعتاب الكتاب» تشتمل على تراجم طائفة من كتاب الأندلس وبعض الكتاب المشارقة(١)، ولابن الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كتاب « درر السمط في أخبار السبط» ، وهو مؤلف يشير إليه المقرى نفح الطيب ويقتبس منه(ه) ، وكتاب «معدن اللجين في مراثي الحسن (٦) . ويوجد ممكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه « تحفَّة القادم » من تأليف ابن الأبار ، يوصف بأنه « مقتضب من كتاب تحفة

<sup>(</sup>١) راجع التكملة فى الترجمة رقم ١٦٩٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا ما يبدو من مراجعة ماورد فى الترجمة رقم ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٣) نشر كتاب التكلة في مجلدين بمدريد منذ سنة ١٨٨٧ ضمن المكتبة الأندلسية . ونشر كذلك في طبعة ناقصة بالقاهرة ( ١٩٥٥ ) . ونشر كتاب المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصد في أيضا ضمن المكتبة الأندلسية (سنة ١٨٨٦) . ونشر كتاب الحلة السيراء بعناية المستشرق دوزي في طبعة ناقصة حذف مهاكثير من التراجم (سنة ١٨٥١) نشر بعضها بمعرفة دوزي أيضاً في مجموعة « نصوص بني عباد » Beiträge ، والبعض الآخر بعناية المستشرق ميللر في : Beiträge . وقد قام أخيراً الدكتور حسين مؤنس باصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء في مجلدين ( القاهرة سنة ١٩٦٤) و ذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الكتاب .

<sup>( ؛ )</sup> وتوجد منه نسخة قديمة بالية ، بمكتبة الإسكوريال رقم ١٧٣١ الغزيرى .

<sup>(</sup> ٥ ) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٢٠١ – ٢٠٤ حيث يقتبس المقرى منه عدة فصول .

<sup>(</sup>٦) وقد ورد ذكره خلال الترجمة رقم ١٦٥٤ من كتاب التكلة حيث يشير ابن الأبار نفسه إلى أنه ألف كتابا بهذا الإسم .

القادم » وهو حسباً يصفه ابن الأبار في الديباجة « اقتضاب من بارع الأشعار » وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين والغرباء ، ومختارات من من أشعار هم (۱) . وذكر لنا ابن الأبار في الحلة أن له مؤلفا آخر عنوانه « إيماض المرق في أدباء الشرق »(۲) .

وبعد فهذه لمحة فى التعريف بابن الأبار وترائه ، حسبا وسع هذا المقام المحدود . وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة الأندلس، وعوامل انهيارها ، لم يستطع كاتب آخر من معاصريه ، أن يقدم إلينا شيئاً يدانها . ومازالت هذه الآثار حتى يومنا ، أهم وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية من التاريخ الأندلسي (٢) .

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا في تلك الفترة ، على بن موسى بن سعيد الأندلسى ، المعروف بابن سعيد المغربى ، وأصله من سادة قلعة يحصب من أعمال شمالى غرناطة ، وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين ، تعاقب منها قبله خسة فى مدى قرن ، على تصنيف مؤلف ضخم فى فضائل مدن الأندلس والمغرب والمشرق ، بضم كتابين كبيرين هما «كتاب المشرق فى حلى المشرق ، و «كتاب » المغرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موسى آخر من نبغ من هذه الأسرة . وقد ولد بغرناطة سنة ١٦٠ ه ، وتجول بقواعد الأندلس ، والمغرب والمشرق ، وتوفى بدمشتى سنة ٣٧٣ ه ، ومؤلفه أثر أدبى كبير ، تاريخي جغرافى ، بارع الأسلوب . وله كتب أخرى منها « المرقص والمطرب ، وملوك الشعر ، والطالع السعيد فى تاريخ بنى سعيد ، ولذة الأحلام فى تاريخ أم الإعجام ، ونشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب ، وغير ها(٤٠) .

ومن المؤرخين المغاربة في العصر الموحدي ، أحمد بن يوسف بن أحمد ابن يوسف بن فُرتون السلمي ، من أهل مدينة فاس، واستوطن سبتة ، ويعرف

<sup>(</sup>١) يحفظ هذا المخطوط بمكتبه الإسكوريال برقم ٣٥٦ الغزيرى .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمة ابن الأبار فى فوات الوفيات ج ٢ ص ٢٢٦–٢٢٧، ونفح الطيب ج ٢ ص ٧٨ه – ٥٨٠، وعنوان الدراية ص ١٨٣ – ١٨٦، والزركشى فى تاريخ الدواتين ص ٢٧. وراجع أيضاً فى ترجمة ابن الأبار وتعداد آثاره Pens Boigues; ibid, p. 291-296.

<sup>(</sup> ٤ ) ترجمته في فوات الوفيات ج ٢ ص ٨٩ – ٩١ وكذلك في : 9. 306 ؛ Pons Boigues

بابن فرتون ، عنى بالتاريخ والسير ، وتراجم الرجال، إلى جانب عنايته بالحديث، وألف مجموعا في التراجم عنوانه « الذيل » ، وتوفى بسبتة في شعبان سنة ٢٦٠هـ(١).

ونبغ فى أواخر العصر الموحدى ، وتجاوزه بقليل عدة من المؤرخين ، وأصحاب المعاجم والسير ، التي كانت من أخصب مصادرنا فى كتابة تاريخ العصر الموحدى وتراجم رجاله، وفى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد المراكشي المعروف بابن عذارى صاحب الموسوعة الحليلة فى تاريخ المغرب والأندلس ، «البيان المغرب»، وهى التي كانت من أهم وأوثق مصادرنا . وقد أشرنا إليها وإلى أهميتها فى بداية هذا الكتاب ، فى الفصل الذى كتبناه عن « المصادر » . أما عن حياة ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير ، ولانعرف إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع وأوائل القرن الثامن ، وكان حيا فى سنة ٧١٧ ه ، حسما بذكر لنا ذلك فى مؤلفه ، وربما توفى بعد ذلك بقليل (٢) .

وابن القطان صاحب كتاب « نظم الحمان » ، وقد كان حيا في عصر الحليفة المرتضى ، وقد أشرنا إلى ذلك في فصل المصادر .

وأحمد بن ابراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير ، الشهير بابن الزبير ، وهو أندلسي من أهل جيان ولد بها سنة ٢٧٧ه ، وتوفى بغرناطة سنة ٢٠٨ ه ، وكان محدثا متقنا . وقد ترك لنا مجموعة نفيسة من التراجم عنوانها وصلة الصلة » مذيلا بها على صلة ابن بشكوال ، ومنها كثير من التراجم لرجال العصرين المرابطي والموحدي (٣) .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى ، المراكشى ، وقد كان فقيهاً جليلا ، ومؤرخاً ثقة ، تولى قضاء الحاعة حينا . ويصفه ابن الحطيب خلال ترحمته لولده « بقاضى القضاة ، نسيج وحده الإمام العالم التاريخي المتبحر في الأدب » (3) ، وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من أجل موسوعات البراجم لرجالات المغرب والأندلس، تشغل عدة مجلدات كبيرة ، وتوجد منها نحو خسة مجلدات ، مبعثرة بالمتحف البريطاني ، والمكتبة الوطنية

<sup>(</sup>١) ترجمته فىمقدمة صلة الصلة (ص ط) (٢) راجع البيان المغرب القسم الثالث ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) نشر كتاب « صلة الصلة » بعناية المرحوم الأستاذ ليّق بروڤنسال ( الرباط سنة ١٩٣٧ ) ، ووردت به ترجمة ابنالزبير في المقدمة ( ص ه ) منقولة عن تكلة ابن عبد الملك .

<sup>(</sup> ٤ ) فىالإحاطة فى ترجمة محمد بن عبد الملك و لدالمؤرخ ، مخطوط الإسكوريال ١٦٧٣ الغزيرى لوحة ٦٧٠.

بباريس ، ودار الكتب المصرية ، ومنها قطعة بالإسكوريال ، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الحاص بالمصادر . أما عن حياة مؤلفها فلسنا نعرف الكثير ، ولا نعرف إلا أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع الهجرى، وتوفى أو آخر هذا القرن وربما في أو ائل القرن الثامن (١) .

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك « بالذبل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » أى لكتابى « ابن الفرضى وصلة ابن بشكوال » وقد كتبت تراحمها بالحة أدبية ونقدية قوية ، وتخللها نبذ تاريخية عديدة هامة ، انتفعنا بالكثير مها .

<sup>(</sup>۱) ذكر بونس بويجيس P. Boiguas في ترجمة ابن عبد الملك أنه كان معاصراً للعبدرى صاحب ه الرحلة المغربية » التي كتبت في سنة ۲۸۸ ه ، وأنه يجب أن يكون قد توفى في العبدرى صاحب ه الرحلة المغربية » التي كتبت في سنة ۲۸۸ ه ، وأنه يجب أن يكون قد توفى في ١٦٩٩ هو قد وهم هذا العلامة فيما استنتج . وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهم ، أو لا في الجزء المحفوظ من التكلة المحفوظ بمكتبة الإسكوريال ( ۱۲۸۲ الغزيرى ) ففيه يترجم ابن عبد الملك لأبي الطيب صالح ابن شريف الرفدى المتوفى سنة ١٨٨ هو يذكر في هذا الترجة كما يأتي «وروى عنه جماعة من أصحابنا ، وكتب إلى بإجازة مارواه وألفه وأنشأه نظماً ونثراً » ومعنى ذك أن ابن عبد الملك ، أخذ عن الرندى وتتلمذ عليه، فهو بذلك متأخر عنه ، وثانيا وقفنا في كتاب الإحاطة لابن الخطيب (مخطوط الإسكوريال ١٦٧٣ الغزيرى ) على ترجمة لمحمد بن محمد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكملة ، وفيها أنه توفى في وقيعة على المسلمين منجيش مالقة في شهر ذي القعدة سنة ١٤٧٣ ه ( لوحة٧٧ – ٧٤ من المخطوط ) وهو مايؤيد مرة أخرى أن صاحب التكملة امتدت حياته فيما يرجح إلى أو اخر القرن السابع أو أو اثال القرن الثامن الهجرى .

# الفضل لرابع

## الحركة الفكرية الأنداسية خلال العصر الموحدى القسم الثالث

إز دهار العلوم في ظل الدولة الموحدية . أعلام الطب في العصر الموحدي . أبو جعفر الغافق القرطبي . ابن غلندة الأموى . أبو مروان بن جريول . محمد بن عبد الملك بن زهير . أبو جعفر ابن حداق القضاعي . عبيد الله بن الوليد المذجحي . محمد بن على القرشي الزهري . علماء النبات . أبو على ابن مفرج البكري الأشبوفي . جودي بن عدنان القيسي . ابن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . ابن البيطار المالتي . علماء الرياضيات . ابن مهل الضرير . أبو اسحق البطروجي المراكثي . عبد الله ابن محمد بن حجاج . محمد بن بكر الفهري . الحس بن على المراكثي . أبو بكر الرقوطي المرسي . العالم الزراعي ابن العرام الإشبيلي . عباقرة الطب والفلسفة . أبو بكر بن طفيل القيسي . رسالة «حي ابن يقظان» . أبو الوليد ابن رشد . تصانيفه الفلسفية والطبية . اتهامه ونكبته أيام المنصور . الرئيس موسي بن ميمون القرطبي . الفنون في ظل العهد الموحدي . تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوي باذخ . الإتجاه إلى استكان مظاهر الأمهة الملوكية . إنشاء مدينة جبل طارق . رعاية الدولة الموحدية بلفنون المعارية . المنشآت الموحدية بإشبيلية . القصور الموحدية والحامع الأعظم وصومعه . قصر السيد أبي اسحق بغرناطة . بعض أقطاب الهندسة والفن في هذا العصر . صدى هذه الحركة العمرانية والفنية في العاصمة الموحدية . ضاحية الصالحة . صومعة الكتبية . الموسيقي وإغفال شأنها . فن كتابة المصاحف . تفوق الفنون الموحدية في المنشآت الدفاعية .

بقى علينا أن نستعرض من الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى ، ناحية من أهم نواحها ، وهى ناحية العلوم والفنون . فنى هذا الميدان ميدان العلوم والفنون ، تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوتها وازدهارها ، وتسطع خلالها أسهاء من أعظم شخصيات التفكير الأندلسي ، بل من أعظم شخصيات التفكير الإسلامي ، على الإطلاق ، ويكنى أن يكون من بينها ، عقريات مثل البن طفيل ، وابن زهر ، وابن رشد ، وابن الرومية ، وابن البيطار .

لم تكن الدولة الموحدية ، بالرغم من صفتها الدينية الراسخة ، من الناحية الفكرية ، كالدولة المرابطية ، دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة ، بل كانت بالعكس حسما بينا من قبل ، دولة تفسح للتفكير مجالاته ، لما كان يتصف به

مؤسسها الروحى وخلفاؤه من الصفات العلمية البارزة، وإذا استثنينا بعض حوادث المطاردة الفكرية ، مثل حادث اتهام ابن رشد وزملائه أيام المنصور ، فإنا نستطيع أن نصف الدولة الموحدية ، بأنها كانت دولة حامية للعلوم ، كما كانت حامية للآداب ، حامية للفنون في نفس الوقت ، حماية تشهد بها منشآتها العمرانية العظيمة في المغرب والأندلس

ولدينا فى الواقع ثبت حافل ، من أكابر العلماء الذين نبغوا فى ذلك العصر فى مختلف العلوم ، فى الطب والنبات والرياضة والفلك والهندسة وغيرها ، وإذا كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية ، كما هو الشأن فى ميدان العلوم الدينية والنظرية ، فإنه يضم أقطابا من الطراز الأول ، من أساتذة الطب والفاسفة والنبات فى العصور الوسطى .

### $-\sqrt{-}$

ولنبدأ بذكر أعلام الطب فى هذا العصر ، وقدكانت مهم ثمة حمهرة كبيرة ، وأقطاب عظام .

كان من هؤلاء أبو جعفر أحمد بن محمد الغافقي القرطبي ، برع في الطب والنبات ، وتجول في أنحاء الأندلس وإفريقية ، وجمع منها أصنافا عديدة من النباتات الطبية ، وقام بتصنيفها من الناحية العلمية ، وسلمها بأسمائها العربية واللاتينية والبربرية ، وكان كتابه « الأدوية المفردة » من أهم المراجع الطبية في عصره . وتوفى سنة ٦٦٥ ه

وعبيد الله بن غكندة الأموى، أصله من سرقسطة، وسكن إشبيلية. غادر أهله سرقسطة حين تغلب عليها النصارى في سنة ١٦٥ هـ، ونزلوا أولا بقرطبة، وبها درس عبيد الله ، ثم رحل منها إلى إشبيلية واستقر بها ، وبرع في الأدب والشعر . ولكنه برع في الطب في نفس الوقت ، وذاع صيته كطبيب ماهر في العلاج . وفي أو اخر حياته عبر البحر إلى المغرب ، واستقر عمدينة مراكش، وبها توفى في سنة ٥٨١ هـ ، وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره (١) .

ومنهم أبومروان عبد الملك بن محمد بن جُرُيُول من أهل بلنسية ، وسكن قرطبة ويعرف بابن كنبراط ، كان من المبرزين فى معرفة الطب ، المتقدمين فى صناعته ، وعنه أخذ كثير من أقطاب العصر ، وفى مقدمنهم العلامة

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٢١٨٠.

ابو الواليد بن رشد ، وغيره . ولم يذكر تاريخ لوفاته(١) .

وعبد الله بن سيد أمير اللخمى من أهل شيلب، من ناحية الغرب، برع في الحديث والنحو وكانت له مشاركة في علم الطب عرف بها ، وانتفع به ٢٦ .

ومهم ، ومن أشهرهم وألمعهم ، أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر ابن عبد الملك بن زهر الأيادى ، سليل الأسرة الإشبيلية الشهيرة ، ولد العلامة والطبيب العظيم أبى مروان عبد الملك ، وحفيد أبيه وقرينه فى النبوغ أبى العلاء ابن زهر . وقد سبق أن قمنا بالتعريف بالأب والحد فى القسم الأول من هذا الكتاب (٣) . ودرس أبو بكر علم الطب على أبيه وجده ، وبرع فى نفس الوقت فى الحديث والأدب واللغة ، ولكنه تفوق فى صناعة الطب ، وبلغ الغاية مها ، وحظى لدى حكومة الموحدين ، منذ أيام أبى يعقوب يوسف ، وتولى فى بلده إشبيلية بعض المناصب الإدارية الهامة ، ثم عبن فيا بعد طبيباً خاصاً للخليفة أبى يعقوب المنصور ، وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة الحاه خاصاً للخليفة أبى يعقوب المنصور ، وبلغ فى ظل الحلافة الموحدية ذروة الحاه والنفوذ ، وتوفى عمراكش فى أواخر شهر ذى الحجة سنة ٥٩٥ ه ، وصلى عليه الحليفة (محمد الناصر ) ودفن بروضة الأمراء ، ومولده فى سنة ٥٩٥ ه ،

ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الحذامى من أهل باغة من عمل غرناطة، كان أديبا نحوياً عالما باللغة ومن العارفين بصناعة الطب. ومن مؤلفاته الأدبية شرحه لكتاب آداب الكتاب لابن قتيبة ، وبدأ فى وضع شرح لمقامات الحريرى ولم يتمه . وتوفى فى سنة ٩٥ه ه(٥)

وأبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان القضاعي ، أصلة من أندة من عمل بلنسية ، وولد بمرسية ، ودرس الحديث، ورحل إلى المشرق مرافقاً لابن جبير في رحلته، وسمع معه في دمشق وبغداد وغيرهما ، وعاد معه إلى المغرب وكانت أبرز خلة لدى أبى جعفر هي براعته في صناعة الطب، وتحققه من دقائقها ، وقد وضع فها تأليفاً مفيداً لم يذكر لنا عنوانه . وتوفى بمراكش سنة ٩٥هه(٢).

وعبيد الله بن محمدبن عبيد الله . . بن ابراهيم بن الوليد المذحجي ، من أهل باغة ، وسكن قرطبة ودرس بها الحديث والأدب والطب ، وأخذ الطب بنوع

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكملة ( الأندلسية ) رقم ١٧١٤ . (٢) ترجمته فى التكملة رقم ٢٠٧٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص٧٧٤منالقسم الأولمنهذا الكتاب. ﴿ ٤) ترجمته في التكلة رقم ٩٤٩

<sup>(</sup> ٥ ) ترجمته في التكملة رقم ٢٤٠ . (٦ ) ترجمته في التكملة رقم ٢٤١ .

خاص عن أبى مروان عبد الملك بن جُرِّيول البلنسى ، وأبى نصر بن الحجام ، ومحمد بن ظهير وغيرهم ، وعنى بلقاء الشيوخ من المحدثين والأطباء، وكان فوق مهارته فى الطب أديبا بجيد النظم والنبر . وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من الأطباء تعاقب أبناؤها فى المهنة منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وتوفى ابن الوليد فى ربيع الآخر سنة ٦١٢ ه (١) .

ومحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن القرشى الزهرى من أهل إشبيلية ، درس الحديث والرواية ، ولكنه شغف بالطب ، ومهر فيه ، وكان يقصده الحكام والكبراء للعلاج ، ولما مرض والى إشبيلية الموحدى ، كان ممن شاركوا في علاجه ، توفى سنة ٦٢٣ ه ، وقد جاوز التسعين من عمره (٢٠) .

وأحمد بن عتيق بن على بن خلف . . بن سعيد، من سلالة عبد الرحمن الداخل ، أصله من سرقسطة . كان عالما نامها متقنا للطب وعلوم الأوائل. ولى القضاء بشريش حيناً . ثم اتصل بأبى العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية فحظى لديه ، ولما دعا المأمون لنفسه بالحلافة ، وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته ، فنجع فى مهمته . ثم صحب المأمون إلى العدوة ، ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال استأذن المأمون فى العودة إلى الأندلس ، ونزل بمالقة ، فألفاها قد خلعت طاعة الموحدين وانضمت إلى ابن هود . وانجهت إليه الريبة عندئذ بأنه حضر إلى مالقة ليروج ما دعوة المأمون واعتقله الوالى ، ولكن العامة ألحوا عليه فى إخراجه وهددوه فأخرجه إليهم فقتلوه ، وذلك فى ربيع الآخر سنة ٢٧٧ه(٢)

ومحمد بن على بن سلمان بن رفاعة من أهل شريش ، عنى بالحديث والرواية والأدب ، وكانت له مشاركة فى الطب ، وكان من أساتذته أبو بكر بن زهر ، وتوفى سنة ٦٣٦ ه(٤) .

وعبداللهبن أحمدعبد الله . . بن حفص الأنصارى من أهل دانية ، وسكن شاطبة ، درس الحديث والعربية والأدب ، ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق والموصل، ومال إلى علم الطبوعني به ، ومهر فيه . وعاد من رحلته الأولى إلى المغرب ونزل بتونس حيناً ، ثم رحل ثانية إلى المشرق ، وتوفى بالقاهرة في سنة ٦٤٦ هـ(٥٠).

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة رقم ٢١٨٤ . (٢) ترجمته في التكملة رقم ١٦١٨ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل والتكملة لإبن عبد الملك– المجلد الأول من نحطوط باريس لوحة ٦٧ و ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التكلة رقم ١٦٦٦ . (٥) ترجمته في التكلة رقم ٢١٢٢ .

هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا فى العصر الموحدى ، ولم نذكر من بينهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل ، وابن رشد ، وابن ميمون ، لأننا آثرنا أن نذكر هؤلاء بين الفلاسفة ، وهى الصفة الغالبة عليهم بالرغم من مثولهم بين أعظم الأطباء فى العصور الوسطى .

#### \_ Y \_

ونبغ فى هذا العصرعدة من علماء النبات ، مهم اثنان من أعظم النباتيين فى العصور الوسطى ، وهما ابن الرومية الإشبيلى ، و ابن البيطار المالتى ، و نحن نذكر هم فيما يلى : كان مهم أبو على حسن بن أحمد بن عمر بن مفرج البكرى الأشبونى ، لأن أصله من أشبونة عاصمة البر تغال الإسلامية ، وسكن الحزيرة الحضراء، يعرف بالزرقالة ، درس الحديث والأدب ، ولكنه مهر فى الطب والعلاج ، وفى تمييز النبات والعشب ، وفاق فى ذلك أهل عصره ، وكان يقرض الشعر فى نفس الوقت وتوفى سنة ٦١٣ هـ(١).

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى . . بن عدنان القيسى من أهل وادى آش ، درس القرآن والعربية على حماعة من أقطاب عصره مثل أبى جعفر بن حكم، وأبي بكر بن أبى زمنين ، وأبى القاسم بن سمجون وغير هم ، وكانت له معرفة بالنبات وتمييزه ، مع أشهارة بالأدب فى نفس الوقت . وتوفى ببلده سنة ٦٣١ هـ(٢).

على أن أعظم النباتيين والعشابين في العصر الموحدي ، بل أعظم النباتيين المسلمين في سائر العصور ، هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى ، المعروف بابن الرومية ، وبالعشاب ، والنباتي . ولد بإشبيلية في المحرم سنة ٥٦١ه ، وأصلهم من قرطبة ، ودرس الحديث على حماعة من أقطاب العصر مثل أبي بكر ابن الحد وأبي عبد الله بن زرقون ، وأبي الوليد بن عفير ، وعبد المنعم بن الفرس ، وأبي ذر الحشي وغيرهم ، وتجول في طلب العلم ، وسماع الحديث ، حتى صار فيه إماما حافظا ، ناقداً ، ذاكراً تاريخ المحدثين وأنسامهم وموالدهم ، ووفياتهم ، وتعديلهم وتجريحهم . ومال إلى علم النبات ودراسته ، وتميزه ، وتصنيفه ، وتجول من أجل ذلك في ربوع الأندلس ، والمغرب وإفريقية ، ثم رحل إلى المشرق ، بعد سنة ، ٥٨ ه ، وتجول في مصر والشام والعراق والحجاز ، فدرس الكثير من أصناف النباتات غير المعروفة ، ووقف على كثير من غوامضها ، قال

(٢) ترجمته في التكلة رقم ٦٦١.

<sup>(</sup>١) ترجمته فى التكملة رقم ٩٩٩.

ابن عبد الملك «حتى وقف من ذلك على ما يقف عليه غيره ، ممن تقدم فى الملة الإسلامية ، فصار واحد عصره فرداً ، لا بجاريه فيه أحد باجماع ذلك الشأن » ووصفه ابن الخطيب بأنه «عجيبة نوع الأنسان فى عصره ، وما قبله ، وما بعده فى معرفة علم النبات ، وتمييز العشب ، وتحليلها ، وإثبات أعيانها ، على اختلاف أطوار منابتها عشرق أو بمغرب ، حسا ، ومشاهدة وتحقيقاً ، لامدافع له فى ذلك ولامنازع ، حجة لاتر د ولاتدفع . قام على الصنعتين لوجود القدر المشترك بينهما وهما الحديث والنبات ، إذ موادهما الرحلة والتقييد ، وتصحيح الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية ، وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك » .

وكان ابن الرومية فقيهاً ظاهرى المذهب ، من أنصار ابن حزم ، وانتشرت على يديه تصانيف ابن حزم ، بما أبداه من غيرة وعناية في إظهارها واستنساخها والإنفاق عليها ، وكان إلى ذلك ورعا ، زاهدا ، وكان بعد أن عاد من رحلاته الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده إشبيلية ، وافتتح متجراً لبيع الأعشاب الطبية . قال ابن الأبار : « وهناك رأيته ولقيته غير مرة » .

ولإبن الرومية تصانيف عديدة فى الحديث والنبات ، منها فى الحديث ، رجالة المعلم بزوائد البخارى على مسلم ، واختصار حديث مالك للدارقطنى ، ونظم الدرارى فيما تفرد به مسلم عن البخارى ، والحافل فى تدليل الكامل وغيرها . ومن مصنفاته فى النبات « شرح حشائش دياسقوريدس وأدوية جالينوس ، والتنبيه على أوهام ترحمها » و « التنبيه على أغلاظ الغافق» ، و « الرحلة النباتية » و « المستدركة » وغيرها ، وله كتاب فى « الأدوية المفردة » على نمط كتب بنى زهر فى ذلك . ويعتبر ابن الرومية أعظم العشابين والنباتيين فى العصور الوسطى ، ولا يتقدمه أحد فى هذا الشأن من القدماء سوى دياسقوريديس اليونانى ، الذى عاش فى القرن الأول للميلاد ، والذى وضع ابن الرومية شرحه لحشائشه .

وتوفى ابن الرومية بإشبيلية فى شهر ربيع الآخر سنة ٦٣٧ ه ، قبل سقوطها فى أيدى القشتاليين بنحو تسعة أعوام(١).

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار المالتي ، فكان أعظم علماء النبات بعد أستاذه ، وهو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ، ولد بمالقة في أو اخر القرن السادس الهجرى ، ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله في النبات

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ٢٠٤٪، وفي الإحاطة لابن الخطيب (١٩٥٦) ج١ص ٢١٥ – ٢٢١.

والوسائل العلاجية ، ثم غادر الأندلس ، وطاف بأنحاء المغربباحثا عن الفصائل النباتية دارسا لخصائصها، ثم قصد إلى مصر أيام الملك الكامل فدخل طبيبا في خدمته ، ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده ، وعنى بدراسة النبات والأعشاب في مصر والشام وآسيا الصغرى ، وبلاد اليونان . ووضع في ذلك كتابين ، هما : «كتاب الحامع في الأدوية المفروفة في عصره ، ورتبها على حروف المعجم ، « وكتاب المغنى في الأدوية المفردة » وهو مرتب على أبواب معالحة الأعضاء . وله أيضاً كتاب « الأفعال الغريبة والحواص العجيبة » . وكان معجم طبقات الأطباء ، وقد أشاد براعته وغزارة علمه ، ودقة فهمه لكتب معجم طبقات الأطباء ، وقد أشاد براعته وغزارة علمه ، ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتوفى ابن البيطار بدمشتي سنة ٦٤٦ ه(١) .

ونبغ فى تلك الفترة كذلك عدة من علماء الرياضيات والفلك ، نذكر منهم : عبدالله بن محمد بن سهل الضرير ، من أهل غرناطة. در سالقراءات والحديث، وبرع فى العربية والآداب . ولكنه مال كذلك إلى العلوم الرياضية ، وأخذها من بعض أصحاب أبى بكر بن الصائغ (ابن باجة) . واستدعاه الأمير محمد بن سعد أمير الشرق لتأديب ولده فسكن مرسية وقتا . ولما تفاقمت الحوادث شغل عنه ، فبتى مضاعا إلى أن توفى مها فى أواخر سنة ٧١ه ه(٢) .

وأبو اسحق نور الدبن البطروجي المراكشي ، تلميذ الفيلسوف ابن طفيل ، وقد برع في العلوم الطبيعية والفلك ، وحاول أن يصحح أخطاء الطريقة البطلمية في الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية ، ويعرف البطروجي عند علماء الغرب باسمه اللاتيني Alpetragius ، وقد توفي بإشبيلية في سنة ٢٠١ه.

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس ، ويعرف بابن الياسمين ، وهو من قبيلة أساسة البربرية النازلة فى أحواز فاس ، أخذ عن أبيه عبد الله بن قاسم علم الحساب والعدد وبرع فيه ، وعبر إلى الأندلس فأتم بها دراسته . وله أرجوزة فى علم الحبر ، وخدم البلاط الموحدى بمراكش، وكانت له فيه حظوة . وتوفى قتيلا بمراكش سنة ٢٠١ هـ(٢) .

ومحمد بن بكر بن محمد عبد الرحمن بن بكر الفهرى من أهل بلنسية ، كان

<sup>(</sup>١) ترجمته في فوات الوفيات ج ١ ص ٢٠٤ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٤٤ و ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته فى التكلة رقم ٢١٥٦ . (٢) ترجمته فى التكلة رقم ٢٠٥٦ .

إماما فى الحديث، ودرس على أقطاب عصره مثل أبى عبدالله بن نوح، وأبى الحطاب ابن واجب، وأبى عمر بن عات، وامتاز ببراعته فى علم الحساب، وتحققه من مسائله، وكان فضلا عن ذلك مشاركا فى الطب، حافظا للتواريخ، وتوفى سنة ٦١٨ هـ(١).

وكان من أبرع علماء الفلك في أو اخر العصر الموحدي ، أبو على الحسن بن على ابن عمر المراكشي من أهل مراكش ، اشهر بكتابه المسمى « جامع المبادئ والغايات » وهو موسوعة جليلة في الفلك ، وتشتمل كذلك على أوصاف الآلات الفلكية الني كانت معروفة في عصره ، وبه جداول فلكية ، وفهرس للنجوم عن سنة ٢٢٢ ه ، وشروح لحطوط الطول والعرض لكثير من الأماكن . وبالحملة فقد كان أبو على آية عصره في علمه وفنه ، وتوفي في أو اخر العصر الموحدي في سنة ٢٦١ ه ( ١٢٦٢ م ) .

ومن أواخر علماء شرق الأندلس أبو بكر محمد بن أحمد الرقوطي المرسي، وكان آية في المعرفة والبراعة، في المنطق والهندسة والرياضيات والطب والموسيني، وكان فوق ذلك فيلسوفا وطبيباً ماهراً ، يتقن عدة لغات ، وكان قد بني في وطنه مرسية بعد تغلب النصاري عليها ( ٦٦٤ هـ ١٢٦٦ م) ولم يقبل أن يغادرها فيمن غادرها من بني وطنه ، وقدر المتغلب (خايمي الأول) قدره ، وابتني له مدرسة ، يعلم فيها المسلمين والنصاري واليهود ، وحاول عبثا أن يغريه باعتناق النصرانية ، ثم غادر مرسية أخيراً ، تلبية لدعوة ابن الأحمر سلطان غرناطة ، فنزل بها ، وأقبل عليه طلابها ، وكان يدرس الطب ، والرياضة والفلك وغيرها ، ولم يذكر لنا تاريخ وفاة الرقوطي ، ولكن المرجح أنه توفي أواخر القرن السابع (٢٠).

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علماء الرياضة والفلك ، اسم عالم من علماء الزراعة ، هو أبو زكريا يحيى بن أحمد بن العوام الإشبيلي ، وقد عاش في إشبيلية في أواخر القرن السادس الهجرى (أواخر القرن الثانى عشر الميلادى) واشتهر بكتابة «الفلاحة » وقد اعتمد فيه بالأخص على كتاب الفلاحة لابن بصال الطليطلي ، ويقدم إلينا ابن العوام في مؤلفه الضخم عرضا مستفيضا للفنون الزراعية وكيفية العمل في الزراعة والغراسة ، وتسميد الأرض وإصلاحها ، واختيار البذور والغراس الصالحة ، والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكلة رقم ١٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمة الرقوطي في الإحاطة ، مخطوط الإسكوريال ١٦٧٣ الغزيري – لوحة ١٠٧ .

وغير ذلك مما يؤدى إلى جودة الأرض ووفرة الإنتاج(١).

ونعود الآن إلى ذكر عباقرة الطب خلال العصر الموحدى ، وهم الذين غلبت عليهم صفة الفلسفة قبل كل شيء ، بالرغم من نبوغهم فى الطب ، واعتبارهم من أعظم الأطباء فى العصور الوسطى .

هوًلاء هم ثلاثة ، أبو بكر بن طفيل ، وأبو الوليد بن رشد ، وموسى بن ميمون القرطبي .

فأما ابن طفيل ، فهو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي ، من أهل وادى آش . ولسنا نعرف تاريخ مولده بالتحقيق، وربما ولد في الأعوام الأولى من القرن السادس الهجري . ودرس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة ، على أنى محمد الرُّشاطي ، وعبد الحق بن عطية ، وغيرهما من أقطاب العصر . ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل ، ودرس الحكمة على أبي بكر ابن الصائغ ( ابن باجة ) وغيره ، وبرع في الفاسفة والطب، وكان عالما محققاً ، شغوفا بالحكمة المشرقية ، متصوفا ، طبيباً ماهراً في أصول العلاج ، وفقهاً بارع الإعراب، وكاتباً بليغاً ، ناظا ناثراً ، مشاركا في عدة فنون. وبدأ ابن طفيل حياته العامة نخدمة المتغلب على بلده وادى آش ، أحمد بن ملحان الطائي في سنة • ٥٤ ه . ولمَّا سقطت حكومة ابن ماحان بعد ذلك بأعوام قلائل ، انتقل ابن طفيل إلى خدمة الموحدين ، وكتب لوالى غرناطة الموحدي. ولما ولى السيد أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن حكم إشبيلية ، التف حوله حماعة من العلماء والمفكرين ، كان منهم ابن طفيل. وكان الأمير يشغف بمجالس العلم ، ويؤثر العلماء بصحبته . ولما تولى هذا الأمير الحلافة عقب وفاة أبيه في سنة ٥٥٨ ه ، عين ابن طفيل طبيبه الخاص وكان فضلاعن ذلك يندبه لبعض المهام الحلافية الدقيقة ، ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف طوائف العرب، وترغيبهم في الحهاد، وفي سبيل ذلك وضع ابن طفيل، وكان إلى جانب علمه الغزير ، شاعراً مجيداً، قصيدته الشهيرة ، مهيب فيها بالعرب أن ينهضوا للمشاركة في الحهاد ، ومطلعها : أقيموا صدور الخيل نحو المضارب لغزو الأعمادي واقتنماء الرغائب

<sup>(</sup>۱) نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة ۱۸۰۲ في مجلدين كبيرين عن مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال ، بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بترجمة إسبانية .

ولما عبر الحليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس فى أواخر سنة ٥٦٥ ه، واستطالت إقامته فى إشبيلية بضعة أعوام ، التف حوله رهط من صفوة العلاء، كان فى مقدمهم ثلاثة من أعظم الأطباء والفلاسفة المسلمين ، هم طبيبه الحاص ابن طفيل، وتلميذه القاضى الفيلسوف أبو اليد بن رشد، والعلامة الطبيب أبو بكر ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغف الحليفة أبى يعقوب يوسف بالدراسات الفلسفية ، وشغفه علازمة ابن طفيل ، والأخذ عليه ، كما أشرنا إلى الدور الذى قام به ابن طفيل فى الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل تلخيص جديد لشروح أرسطو . وكان ابن طفيل يقوم عهمة السفارة بين الحليفة وبين العلماء ، ويدعوهم باسمه من مختلف الأقطار ، وينبه على أقدارهم لديه ، ومحثه على إكرامهم والتنويه بهم ، وهو الذى نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الحليفة حيى علت مكانته لديه . ولما توفى الحليفة أبو يعقوب يوسف فى ربيع الآخر سنة ٥٨٠ه ، عقب نكبة جيشه فى موقعة شنترين ، استمر ابن طفيل فى منصبه طبيبا خاصا لولده عقب نكبة جيشه فى موقعة شنترين ، استمر ابن طفيل فى منصبه طبيبا خاصا لولده الحليفة الحديد أبى يوسف يعقوب المنصور ، ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ توفى عراكش فى أواخر سنة ٥٨١ ه ( ١١٨٥ م ) ، وحضر الحليفة جنازته (١)

وأشهر مؤلفات أى طفيل رسالة «حى بن يقظان» أو «أسر ارالحكمة المشرقية» و الأرجوزة الطبية المحهولة» «ورسالة فى النفس» وغيرها من مؤلفات ورسائل لم تصل إلينا . وقد أنتهت إلينا لحسن الحظ رسالة «حى بن يقظان» وهى تلخيص فلسنى رائع لأسرار الطبيعة والحليقة، عرضت خلال حياة وأعمال طفل، خلق من «بطن الأرض» فى جزيرة مجهولة من جزائر الهند جنوبى خط الاستواء، وهذا الطفل هو «حى» . وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجي لظروف الحياة ، ومظاهرها الطبيعية ، أن يصل إلى أسرار الطبيعة ، وأسرار الحكمة العليا، وأن يتقرب فى تأمله وصومه من الله . وبالرغم من صغر حجم هذه الرسالة الفلسفية، وهو لايزيد عن خسين صفحة ، فقد لفتت بروعها أنظار النقد الحديث ، وترحمت إلى اللاتينية منذ القرن السابع عشر ، كما ترحمت بعد ذلك إلى لغات أخرى (٢).

<sup>(</sup>١) راجع فى ترجمته ابن طفيل ، الإحاطة مخطوط الإسكوريال ١٦٧٣ النزيرى لوحة ٥٠ – ٧٥ ، والمعجب للمراكثي ص ١٣٤ – ١٣٥ . وراجع ص ١٣٦ من هذا الكتاب .

Philosophus ، ترجمها إلى اللاتينية Pockocke ، ونشرت باكسفورد سنة ١٦٧١ بعنوان Philosophus (٢) مرحمها الإنجليزية فى سنة ١٧٠٨ بقلم Ockly والفرنسية سنة ١٩٠٠ بقلم Poma Boignes ونشرت ترجمها الإسبانية سنة ١٩٠٠ بقلم المستشرق Poma Boignes

ابن رشد ، وهو سليل بيت من بيوتاتالعلم والنباهة العريقة بقرطبة ، وبها والم سنة ٥٢٠ هـ ( ١١٢٦ م ) ، ودرس بها دراسة حسنة ، وأخذ الحديث عن أبيه أبي القاسم ، وابن بشكوال ، وأبي مروان بن مسرة، وغيرهم . درس الطب أُولًا على أبي مروان بن جرُّيول البلنسي ، ثم بعد ذلك على أستاذه الأثير عبد الملك بن زهر ، ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره. وبرع ابن رشد بالأخص في الحكمة والطب . ولما بلغ الثلاثين من عمره غادر موطنه قرطبة إلى إشبيلية ، وكانت دولة المرابطين قد انهارت يومثذ ، وخلفتها دولة الموحدين ، وكان والى إشبيلية الموحدي يومئذ ، هو حسما قدمنا الأمهر العالم ، السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، فاتصل به ابن رشد ، وحظى برعايته ، وكان من آثار هذه الرعاية أن وُلى ابنرشد قضاء مدينة إشبيلية ، ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال إقامته بإشبيلية ، دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقرى عبد الملك ابن زهر ، وهو الذي وصفه ابن رشد فها بعد بأنه أعظم طبيب بعد جالينوس . ولما تولى أبو يعقوب يوسف الحلافة ، وقدم إلى إشبيلية وأقام مها ، زادت مكانة ابن رشد وتوطدت في البلاط الموحدي، ولاسما عن طريق أستاذه ابن طفيل ظبيب الخليفة الخاص ، وصديقه وناصحه الأثير لديه ، وكان من آثار هذه الرعاية ، أن عين الحليفة ابن رشد ، طبيباً خاصاً له إلى جانب ابن طفيل . وكان ابن رشد يتنقلُ معظم الوقت مع بلاط الخليفة سواء بالمغرب أوالأندلس ،ولما توفى الخليفة أبو يعقوب يوسف في سنة ٥٨٠ هـ ، وخلفه ولده الخليفة أبويوسف يعقوب المنصور ، بقي ابن رشد في منصب الطبيب الخاص . ولما توفي ابن طفيل، انفرد ابن رشد بمنصب الطبيب الخاص. وكان الخليفة المنصور صنو أبيه في الشغف بالعلوم والفنون ، ومن ثم لتى ابن رشد لديه نفس التقدير والرعاية ، ولبث على مكانته المرموقة في هذا الحو العلمي الرفيع .

وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمى ، وكتب كثيراً من مصنفاته الفلسفية ، هى شروح فلسفة أرسطو ، ويقال إن الذى أوعز إليه بكتابها أستاذه ابن طفيل<sup>(۱)</sup>، وهى تشغل عدة مؤلفات ورسائل، هى جوامع كتب أرسطوطاليس فى الطبيعيات والإلهيات،

<sup>(</sup>١) المراكش في المعجب ص ١٣٦.

وتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة ، وتلخيص كتاب الأخلاق ، وتلخيص كتاب البرهان ، وتلخيص كتاب الساع الطبيعى ، وشرح كتاب النفس وغرها . وتشمل مؤلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات ، مها شرح أرجوزة الطب للشيخ الرئيس ابن سينا ، وتلخيص عدة كتب لحالينوس ، مها كتاب المزاج ، وكتاب القوى الطبيعية ، وكتاب العلل والأعراض ، وكتاب الحميات ، وكتاب الأدوية المفردة ، وغيرها . بيد أن أشهر مصنفات ابن رشد الطبية هى كتابة والكليات ، وفيه يتناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية ، وذلك مقابل التفاصيل الحزئية التي يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر في كتابه « التيسير » (١) . وله كتاب ألحيوان . ولإبن رشد كذلك ، في الفقه والأصول عدة مصنفات ، مها كتاب « تهافت النهافت » وفه يرد على كتاب « النهافت » للغزالى ، وكتاب منهاج الأدلة في علم الأصول ، ورسالة في « فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، وكتاب بداية الحبد في الفقه ، وغيرها . وله فضلا عن ذلك عدة رسائل أخرى في الفلسفة والطب والأصول والمنطق لايتسع المقام لذكرها . وقد عرف التفكير الغربي ابن رشد في عصر مبكر ، وعرفه بالأخص فيلسوفا وقد عرف التفكير الغربي ابن رشد في عصر مبكر ، وعرفه بالأخص فيلسوفا

وقد عرف التفكير الغربي ابن رشد في عصر مبكر، وعرفه بالاخص فيلسوفا وطبيبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلمين ، بل من أعظم الفلاسفة والأطباء في كل قطر ، وكل عصر ، واشتهر ابن رشد في الغرب بالأخص بشروحه لفلسفة أرسطو ، وهي شروح ترجمت إلى اللاتينية ، وذاعت في دوائر التفكير الغربي منذ القرن الثالث عشر الميلادي .

ولبث ابن رشد على حظوته فى البلاط الموحدى أعواما طويلة ، ولكن الفقهاء والطلبة الموحدين ، الذين ضاقوا ذرعا بتفكيره الدينى والفقهى المستنير ، ويحوثه الفلسفية الرفيعة ، عملوا على مناوئته ، والوشاية به لدى الحليفة المنصور ، وأتهامه بالإنحراف والمروق ، وانتهى المنصور ، بالرغم مماكان يكنه لابن رشد من التوقير والتقدير ، أن ينزل عند تحريضهم ، وأن يصدر قراره الشهير بمحاكمة الفيلسوف وبعض زملائه وتلاميذه ، وأن يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة ( سنة ٥٩١ هـ) ، وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقلم كاتبه أبى عبد الله بن عياش ، بالحملة على ابن رشد وزملائه ، واتهامهم بالمروق والزيغ .

<sup>(</sup>١) رأينا خلال إحدى زياراتنا لغرناطة نسخة خطية نادرة من كتاب « الكليات » لابن رشد يمكتبة دير ساكرومنتى القريب من غرناطة . وقد طبع هذا المحطوط بأصله كما هو ألواحا مصورة .

وقضى ابن رشد فى منفاه فى اليسّانة نحو ثلاثة أعوام ، ثم عفا عنه المنصور ، ورده إلى سابق منصبه وحظوته (٩٤ه) . وعاد ابن رشد إلى مراكش، ولكنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة ، وتوفى فى التاسع من شهر صفر سنة ٥٩٥ه ( ١٠ ديسمبر سنة العمل وهو فى الحامسة والسبعين من عمره . وقد سبق أن أفضنا القول فى اتهام ابن رشد و نكبته ، وأوردنا نص المرسوم الموحدى الصادر بشأن اتهامه (١٠) .

وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين في أوائل العهد الموحدي ، العلامة البهودي ، موسى بن ميمون ، واسمهالعربي ، أبوعمران موسى بن ميمون ابن عبد الله القرطى الأندلسي الإسرائيلي ، واسمه الهودي موشى بن ميمون ، وقد ولد بقرطبة سنة ٥٣٠ﻫ ( ١١٣٥ م ) ودرس بها علوم الأوائل والرياضيات والفلسفة على أقطاب عصره ، وبرع فى الطب والفلسفة والدراسات التلمودية . ولما غلب الموحدون على الأندلس ، وأصدر الخليفة عبد المؤمن في أواخر عهده قراره الشهير بنني النصارى والهود من المغرب والأندلس، إلا من اعتنق الإسلام منهم ، ومن بقى ولم يعتنق الإسلام ، حل ماله ودمه ، تظاهر كثير من النصارى والمهود الذين آثروا البقاء باعتناق الإسلام ، وكان من هؤلاء موسى بن ميمون وأسرته . وعبر ابن ميمون البحر إلى المغرب في سنة ٥٥٧ ه ، وأنفق بضعة أعوام في فاس حاضرته العلمية، و هو يزاول مهنة الطب التي اشتهر بها، ويستتر فى نفس الوقت عزاولة شعائر الإسلام ، ولكنه كان يرقب الفرصة لمغادرة المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقا. فلما سنحت هذه الفرصة ، سار مع أهله إلى مصر ، ونزل بالقاهرة (سنة ٥٦١هـ) ، وأقام بالفسطاط بنن أبناء دينه المهود ، مظهراً دينه الحقيقي ، وأخذ يرتزق بتجارة الحوهر ، وتزوج أختا لرجل مهودى من كتاب السلطان يدعى أبا المعالى ، واتصل بواسطته بالبلاط ، وأسبغ عليه القاضى الفاضل رعايته لماكان يتصف به من علم غزير وبراعة فى الطب. وعين ابن ميمون طبيبا خاصاً للسلطان صلاح الدين ، وغدا عميد الحالية المهودية بالقاهرة . وكان يلقب بالرئيس لمكانته العلمية البارزة . ولما توفى صلاح الدين،

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة ابن رشد فى التكلة لإبن الأبار رقم ١٤٩٧ ، والمراكشى فى المعجب ص١٣٥ و ١٣٩ و ١٧٤ و ١٧٥ و البيان المغرب ص٢٠٠ . وقد وردت فى الذيل والتكلة لابن عبد الملك ترجمة ضافية لابن رشد ، ذكر خلالها نص المرسوم الموحدى ، وذلك فى مخطوط المتحف البريطانى الجزء الخامس . وراجع ص ٢٢٣ - ٢٢٨ من هذا الكتاب .

خدم طبيبا لولده الملك الأفضل ، وأخذ عليه بالقاهرة كثير من علماتها وأطبائها ، ومنهم العلامة الطبيب عبد اللطيف البغدادى ، وكان يقيم وقتئذ بالقاهرة ، وتوفى ابن ميمون فى سنة ٢٠٢ه ( ١٢٠٤ م ) . ويعتبر ابن ميمون من أعظم المفكرين البهود فى العصور الوسطى ، ومن أعظم شراح الشريعة البهودية ، وقد ترك ثراثاً حافلا من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية ، من ذلك شرح للتلمود ، وعدة شروح لكتب جالينوس ، « ودلالات الحائزين » فى شرح فلسفة أرسطو ، وهو أعظم كتبه الفلسفية ، وتهذيب كتاب الإستكمال لابن هود فى الرياضيات ، ومقالة فى صناعة المنطق ، وكثير غير ها فى أبواب الشريعة البهودية . وكان لكتابات ابن ميمون الدينية والفلسفية تأثير عظم فى التفكير الأوربى فى العصور الوسطى .

- £ -

هذا ، ونختم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامها، بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدى .

لقد امتاز العصر الموحدي بالأندلس والمغرب، بظهور حركة فنية مستقلة، تتمثل بالأخصفى الصروح والمنشآت العظيمة ، التي أقيمت خلال هذا العصر ، سواء بالمغربأوالأندلس ، وتمنزت نخصائصها المعارية والفنية الحاصة ، والتي بقيت منها حتى اليوم آثار عديدة ، تشهد بتقدمالعلوم الهندسية والفنون المعارية في هذا العصر. وقد نشأت الدولة الموحدية في البداية على أسس دينية محضة ، تباعد بينها وبين المظاهر الدنيوية البراقة . بيد أنه لما تحولت الحلافة الموحدية ، على يد عبد المؤمن إلى ملك دنيوى باذخ ، كان من الطبيعي أن تتجه الدولة الموحدية إلى استكمال مظاهر الفخامة والأمهة الملوكية . وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخر عهد عبد المؤمن بإقامة مدينة جبل طارق الملوكية ، لتكون منزلا للخليفة أو السادة ، عند عبورهم فى جيوشهم إلى الأندلس ، وكان هذا العمل الإنشائي العظيم مسرحا لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسين الأندلسيين ، الذين اقترن اسمهم في بعد بأعمال إنشائية جليلة أخرى ، مثل الحاج يعيش المالتي . وظهرت رعاية الدولة الموحدية للفنون المعارية بالأخص بمدينة إشبيلية ، عاصمة الأندلس خلال العصر الموحدى ، وهي التي كانت مسرحا لأعظم وأجمل المنشآت العمرانية الموحدية بالأندلس . وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية أمام باب جهور أيام الحليفة أبى يعقوب يوسف ، وعن بساتينها اليانعة ، كما

تحدثنا عن إنشاء جامع إشبيلية الأعظم على يد الحليفة أبى يعقوب يوسف ثم ولده الخليفة أبى يوسف يعقوب المنصور ، وعناية المنصور بإقامة صومعته العظيمة ، (وهي التي يسميها الإسبان اليوم لاخبرالدا) . وأقام الموحدون كذلك عدداً من المنشآت العمر انية بقرطبة عاصمة الحلافة القديمة، من قصور وغيرها. وكان قصر السيد أبى محيى بن أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على النهر الأعظم تحمَّلهِ أقواس . وأنشأ ولده السيد أبو إبراهيم اسحق أيام أن كان واليا لغرناطة ، قصره الفخم على مقربة من ضفة شكيل ، ومازالت تقوم حتى اليوم بعض أطلاله وعقوده (١٠). وقد كانت الحلافة الموحدية تبتعد في البداية عن مظاهر الترف والزخرف في منشآتها العمرانية، وتكتني بمراعاة المتانة والحلال ، ولكنها لما بلغت ذروة عظمتها الدنيوية أيام المنصور ، أخذت تغدق على منشآتها أعظم مظاهر الفخامة والزخرف ، فنرى المنصور يزود جامع إشبيلية بمنبره الفخم المرصع بالصندل المحزع والعاج وبصفائح الذهب والفضة ، وتمقصورته المزينة بالفضة ، ونراه يزود صومعة هذا الحامع بتفافيحها الذهبية الشهيرة (٢٠٠٠ . وفي خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة ، نرى عدداً من أقطاب الهندسة والفن مثل الجاج يعيش المالتي المتقدم الذكر ، والعريف أحمد بن باسُّه ، والمعلم أبو الليث الصقلى ، وغيرهم ممن اقترنتأساؤهم بهذه المنشآت العظيمة ، يتزعمونُ بالأندلس خلال العصر الموحدي حركة فنية زاهرة ، ونرى أصداء هذه الحركة العمرانية والفنية الزاهرة ، تتردد في نفس الوقت في المغرب ، وفي عاصمة الحلافة الموحدية مدينة مراكش العظيمة، في إنشاء الخليفة المنصور في بداية عهده لضاحية الصالحة الملوكية، وقصورها الفخمة، جنوبي مراكش، وفي إنشاء أو إتمام صومعة جامع الكتبية ، على نمط صومعة جامع إشبيلية العظيمة ، وإنشاء صومعة حسان بمدينة رباط الفتح، وهي صومعة لم تكمّل، وماتزال هذه الصوامع العظيمة، وهي من أبرز آثار العصر الموحدي الفنية ، قائمة إلى يومنا ، ومنها صومعة جامع إشبيلية التي تحول فقط جزوءها الأعلى، إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى، التي أنشئت فوق موقع الحامع ، بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك سمتها الإسلامية ، ومازالت زخارفها العربية ، في مشارفها ونوافدها السفلي ، تشهد بروعة الفنون الزخرفية خلال العصر الموحدي .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٣٣١ من هذا الكتاب . (٢) راجع ص ٣٣٢ و٣٣٣ منهذا الكتاب .

ولم نجد فى أخبار العصر الموحدى ما يدلنا على تطور الموسيقى الأندلسية ، ومن المعروف أن الموحدين مهما بلغ تسامحهم وتشجيعهم ، نحو فنون العارة والزخارف المعارية ، فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم ، وتزمهم الدينى ، حماة للفنون الحميلة المحضة من الموسيقى غيرها ، ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبغ فى الموسيقى فى الموسيقى فى الموسيقى فى الموسيقى فى المناسة والمنطق ، والفلسفة والطب ، براعته فى الموسيقى ، وكان ظهوره فى الشرق عقب انهيار سلطان الموحدين ، وانهيار شرقى الأندلس، وسقوط قواعده فى أيدى النصارى (١).

بيد أنه كان ثمة فن من الفنون الحميلة ازدهر خلال العصر الموحدى ، هو فن كتابة المصاحف وتنميقها وزخرفتها ، ونستطيع أن نذكر عدة ممن نبغوا فى هذا الفن ، فمنهم محمد بن عبد الله بن سهيل الأنصارى البلنسي المعروف بابن غطوس، والمتوفى فى سنة ٦١٠ ه ، فقد وهب ابن غطوس حياته لكتابة كتاب الله ، وبرع فى تنميق المصاحف وزخرفتها براعة عظيمة ، جعلت الملوك والأمراء يتنافسون فى اقتنائها(٢) . ومنهم محمد بن محمد بن يحيى بن حسن من أهل جزيرة شقر ، المتوفى نحو سنة ٦٣٠ ه ، وكان أبرع أهل وقته فى كتابة المصاحف(٣) ، ومنهم محمد بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال ، من أهل مرسية والمتوفى سنة ٦٣٣ه(٤) ، ومنهم موسى بن عيسى اللخمى القرطبى المعروف بابن الفخار ، وقد توفى فى سنة ٦٢١ ه (٥) ، وغير هوالاء .

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق الهندسة والفنون الموحدية ، في إقامة المنشآت الدفاعية ، من حصون وأسوار وأبراج ، مازالت تشهد بروعتها حتى اليوم أطلال قصبة بطليوس ، وقلعة جابر ، وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية (٧٠).

<sup>(</sup>١) سبق أن أتينا على ترجمة الرقوطي في ص ٧١٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ترجمة ابن غطوس في التكملة رقم ١٥٧١ . (٣) ترجمته في التكملة رقم ١٦٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في التكلة رقم ١٦٥٢ . (٥) ترجمته في التكلة رقم ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٦٤٠ من هذا الكتاب .

# ونائق موحدية

#### رمـــالة

#### الخليفة أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

إلى أخيه السيد أبى سعيد عثمان وأصحابه الطلبة بقرطبة، بوصى فيها بأن تجرى الأحكام وفقاً للعدل وتحرى الدقة ، وألا يقضى فى أمر الدماء إلا بعد رفعه إلى الحليفة، من إنشاء الوزير الكاتب أبى الحسن بن عياش ، ومؤرخه فى شهر رمضان سنة ٦١ هـ .

(منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة مخطوط أكسفورد لوحات ٧٩ ب – ٨٢ ب . ونشرها العلامة جولدسيمر في بحثه :

Materialien zur Kenntniss der Almohaden Beweguug p. 134-138 ) بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده

من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره، وأمدهم بمعونته ، إلى الشيخ الأجلُّ أخينا الأعزُّ علينا ، الأكرم!دينا ، أبي سعيد وأصحابه ، الطابة الذين بقرطبة أعزهمالله، ودام كرامتهم بتقواه، سلامعليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإنا تحمد اليكمُ الله الذي لا إله إلا هو ، ونشكره على آلانه ونعمه ، ونصلى على محمد نبيه المصطنى ورسوله ، ونرضى عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم نجله وسليله ، ونوالى الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعى إلىسبيله . وإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه ، وكلأ جّانبكم وحماه ، من حضرة مراكش حرسها الله . والذى نُوصيكم به تقوى الله تعالى، والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه ، وموالاة شكره على ما هدى أولياء أمره ، وأنصار دعوته ، وحماة كلمته ، من صرف أعنة المحبة والاهتمام ، وإحكام منابر الأحكام ، فيما وكله إليهم من أمور الإسلام ، إلى أن تجرى على السداد ، وتنسق على سبيل الإرشاد ، وتستقيم على المهيع ، وتمضى على المنهج، وتسير فى الواضح ، وتهتدى على اللاحب، ويُسلك مها فى الحدد، الذى من سلكه أحمدت منه الآثار وأمن عليه العثار، وارتضى له الإيراد والإصدار ، فيكون العمل فها على اليقين ، الهادى إلى الصراط المستبين ، المأمون في سلوكه من المزلة والضلال، المرجو في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح الحال، فنسئله تعالى جده عونا من قبله على هذا الغرض العام الحدوى يصاحب، وتوفيقاً من لدنه فى هذا النظر الشامل المنفعة يجاور ويصاقب ، وأنه أدام الله كرامتكم، لما كانت مبانى هذا الأمر العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسة، وأوامره ونواهيه على أمر الله ورسوله جرية مترقبة ، وإليها فى الأخذ والتركة مستندة ، وبمقتضياتها في حميع الأحكام آخذة عاملة ، إذ هي نور الحق وسراجه ، وعمود الصدق ومعراجه ، وسبيل الفوز ومنهاجه ، وراثله الثواب وبشيره ، وقائد العقاب ونكيره ، فمن ائتم بكتاب الله ، الذي هو الإمام المنادي والحق الواضح البدي ، وبسنة رسوله صلعم ، التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه، والوقوف عند حدها كالوقوف عند حدُّه ، أمن من الغوائل ، في العاجل والآجل ، وبلغ من السلامة فى الحالين إلى أقصى أمد الآمل ، ولم يوجد للباطل إليه سبيلا ، ولم يتمكن للشيطان أن يجد في تضليله واستهواءه صرفاً ولاحويلا، فتوفرت الدواعي على الدعاء إليها ، وحمل الكافة عليها، وأخذ الحميع بما يفقههم لديها ، وقد أمر الله تعالى، من أمر الناس بطاعته ، أن محكموا بالعدل، ويضعوا للعبد موازين القسط، فلم يكن لهم بد من امتثال أمره ، والاستناد إلى حكمه ، وكانت الوجوه التي تفضى إلى الحق، في فصل قضايا العباد متنقبة، والطرق المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة ومتشَّعبة ، فخرج فيها بُذَّيَات تخطىء الصراط المستقيم ، وتضل الضلال البعيد ، فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الهدى المتبوع ، والعلم المرفوع ، خطراً على ممضيها ، وإنفاذها على غير هذا السنن غررا على منفذيها ، ولما كان الأمر كذلك، تعينووجب وثبت وترقب، أن نخاطب حميع عمال بلاد الموحدين أعزهم الله ، شرقاً وغربا وبعداً وقربا ، خطابا يتساوى فيه جميعهم ، ويتوازى فى العمل فيه كافتهم، بألا بحكموا في الدماء حكماً من تلقائهم، ولايريقوها بباد أو رأى من آرائهم ، ولايقدموا على سفكها بما يظهر إلهم ، ويتقرر فيما يروقه لدبهم ، إلا بعد أن تُرفع إلينا النازلة على وجهها ، وتؤدى على كنهها ،وتشرح حسب ما وقعتعليه ، وتنتهي بالتوثق والبيان إلى ما انتهت إليه ، وتقيد بالشهود العدول، المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضا، الموجبين للقبول، وتكتب أقوال المظلومين وحججهم ، وإقرارهم واعترافهم ، وحجج الظالمين في مقالاتهم واستظهارهم في بيناتهم، مُعطَّى كل جَانبحقه ، موفى كل قائد قوله ، فتكون مخاطبتكم أعزكم الله ، ومخاطبة من يتناول هذا الكتاب وتوجه إليه هذا القصد ، خطاب من تَحَمَّل الشهادة ويؤدى فيها الأمانة ، على ما يجب من البيان الذي لايعتوره التباس ولايطمس وجهه إشكال ، ويتوثقون في المطلوبين بالدماء بسجبهم

وتثقيفهم ، ويتوكفون ما تصلكم به المخاطبة ، فتقفون عند مقتضاه ، ولايعدلون عن شيء من معناه ، مراقباكل منكم إلاهه ومولاه ، علما بأنه يعلم سره ونجواه ، وأنه يسمعه ويراه ، واعلموا وفقكُم الله وأسعدكم، أن هذا الحكم عام في حميع النوازل ، التي أطلقت السُّنَّة فيها القتل وسنته ، وحكمت به وشرعته ، كمن قتل نفساً وأقر بالقتل ، أوشهد العدول عليه به ، ومن بدَّل دينا وارتد عنه ، ومن أتى الفاحِشة بعد الإحصان ، باعتراف أودليل أوشهادة مقبولة ، وما خيّر الأثمة فيه من قتل المحاربين والساعين في الأرض بالفساد ، والمتأملين أمر الله بالاستهزاء والعناد، سواء سُنَّ ذلك كلَّه أو وقع فيه ضرب يشاكله مجرآه ، واحد في التوقف عن امضاءه ، والتأخر عن تنفيذه ، إلا بعد المطالعة ، وتعرف وجه العمل من المجاوبة . وكذلك وفقكم الله يكون التوقف فيما عدا المذكور من النوازل ، التي يكون [ فيها ] أحكام دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشُّجاج، وعقول الأعضاء، وأورش الحراحات، ووجه القصاص، والقطع في السرقات، إلى غير ذلك من القضايا المشكَّلة في الأموال وإطلاقها واستحقاقها ، وفي الرقابوإعتاقها واسترقاقها ، وملتبسات المناكحات والمعاملات ، وما أشبهها من الأمور التي الإقدام على الحكم فيها تهجم ، والعمل فيها بغير استناد إلى ما نجب تسور ، فتوقفوا أعزكم الله عن جميع ما فُسّر لكم ، ولو أخفه توقف الساعى فى نجاته ، العامل لدنياه وآخرته ، وقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد ، والوعيد الشديد ، في إراقة الدماء ، واستباحة الأموال ، واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح ، لايسلم إلا من طريق العصمة ، ولاتهتدى إليه إلا أنوار الحكمة، ما يزع العقلاء ، ويكفُ الألباء ، ويحذرهم من سطو الله وعقابه ، ويخوفهم من أليم عذابه ، فعولوا على ما رسم فى هذا الكتاب، من التعريف بما يبطن ، وأنهاء كُلُّ مَا يَنزَل، ليتصلكم من التوقيف، والبيان والتعريف، لما يُظهر لكم به بركة الاقتداء ، وتستبرق منه عليكم أنوار الائتهام والاهتداء ، ويتراءى لكم به الحق فى صوره الصادقة ، ومثله المطابقة ، ومناظره الموافقة ، ومطالعه المشرقة ، بفضل الله ورحمته ، وملاك مايسدد مقاصدكم فى جميع أحوالكم ، ويوجب لكم الرضا فى كافة أقوالكم وأفعالكم، تقوى الله فى السر والجهر ، وخيفته فى الباطن والظاهر ، وقدع النفس عن هواها ، وكبحها بلجام النهي عن الركض ، في ميدان رداها ، وطاعة أمره العظيم والحرى على سننه المستقيم ، فذلك عصمة من الزلل،

وتوفيق فى القول والعمل بفضل الله ، وقد وجب أكرمكم الله لهذا الكتاب ، بما انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة ، العامة المصلحة ، أن يعطى حقه من الإشاعة والتشهير ، ويبهض مقتضاه إلى الصغير والكبير ، ويجمع الناس لقراءته وتلقى مضمنه ، ويساوى فيه بين الغائب والشاهد ، والبادى والحاضر ، بإسهاع من حضر ومخاطبة من غاب ، ممن يتعلق بنظركم ويدخل نحت عملكم ، فتوجهون بنسخ منه إلى كل جهة من جهاتكم ، وعمل من أعمالكم ، ليأخذ الحميع بقسطه من المسرة ، وتعرف بركته واستشعار عائدته ، وأنسه بما أمر به هذا الأمر العزيز ، من إفاضة العدل ، وبسط الدعة والأمن ، وإقامة أمر الله تعالى على وجهه المتعين ، وسنته الواضح المبين ، إن شاء الله تعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، كتب فى الثالث من شهر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخمسائة .

## بيعة أهل إشبيلية للخليفة ألى يوسف يعقوب

استكتبها ولده والى إشبيلية السيد أبو إبراهيم إسهاعيل، ووجهها إلى الحضرة مع بعض أشياخ إشبيلية، وهي من إنشاء الفقيه أحمد بن محمد، ومؤرخه في حمادى الآخرة سنة ٥٦٣ هـ (منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » ، مخطوط اكسفورد لوحة ١٠١ ا وب . ونشرها العلامة جولدسيهر في محنه الذي سبق ذكره ص ١٣٩ – ١٤٠) .

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

الحمد لله الذي جعل الإمامة قواما للحق ، ونظاما للخلق ، وتماما على الذي أحسن رعاية العدل والرفق ، وأوجب الاعتصام بطاعتها ، والانتظام بجاعتها ، والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور الحق ، الساطع الأضواء ، المبلغ عن الله سبحانه بأكمل وجوه التبليغ والإنهاء ، وعلى آله وأصحابه الذين والوه بالنصر والإيواء ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، المخصوص بأثرة الاصطفاء والاجتباء ، والدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين الحليفة المرتضى ، متم أنوار الهدى ، ومجلى غياهب الظلماء ، والإمام الأعدل الأهدى ، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء ، واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحيد ، وهم واستصحاب الظهور والاعتلاء . أما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحيد ، وهم الذين يحضرهم من الله حاضرة التوفيق ، وينظر إليهم نظر الاقتداء والاهتداء من وراءهم من أهل الحق والتحقيق ، على تجديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا

أمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين خلد الله أمرهم ، وأعز نصرهم بالإسم المبارك الكريم، الذي أول من دعى به الفاروق رضوان الله تعالى عليه، فعرف الله من يمنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغربا ، وأحال الدلو بيد ساقيهم فاستحالت غرباً ، حتى ضرب الدين بجرانه ، وألمي الناس بعطن من عمنه وأمانه ، جددنا من بيعته على الإسمية المباركة ، فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام ، واقتضى الوفاء بشروطه المؤكدة على الكمال والتمام ، فبايعنا على السمع والطاعة بيعة أمان وإيمان وعدل وعبادة ، والتزمنا بها ، في اليسر والعسر ، والمنبسط والمكروه ، واعتقدناها عصمة ديننا ، وذخر معادنا، وتمسكنا لها بالعروة الوثتي ، والعصمة التي من يعلق بحبلها ، وأوى إلى ظلها، فقد اعتصم بالحانب الأمنع الأوفى ، علما أنها البيعة الرضوانية ، والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها ، العناية الربانية ، علينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم ، وميثاقه الأغلظ الأعظم ، وذمته التي لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولايصرم، مستبصرين في هذه البيعة الكريمة بنور الاهتداء ، سالكين في التزام الطاعة على الحجة البيضاء ، عارفين بما أمر الله سبحانه من طاعة الحلفاء ، والله سبحانه محفظ مها أكناف الإسلام ، وبجعلها كلمة باقية على مرور الأيام ، بفضل الله ويمنة ، وعلى مضمن ما نص فوق هذا ، النزم أهل إشبيلية كافة ، وكتبوا على ذلك شهادتهم في النصف من حمادي الآخرة سنة ثلث وستين وخمس ماية .

رســـالة
 من الخليفة ألى يعقوب يوسف

إلى الطلبة الذين بغرناطة ، يشير فيها إلى وصول بيعتهم مع أشياخ غرناطة ، وينوه بولائهم ووفائهم ، ويوصى بإكرامهم وبرهم .

(منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ١٠٥ ب ) .

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

والحمد لله وحده . من أمر المؤمنين بن أمير المؤمنين أيده الله بنصره ، وأعزه معونته . إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه . سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونشكره

على آلابه ونعمه ، ونصلي على محمد نبيه المصطفى ورسوله ، ونسأله الرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، القايم بأمر الله ، والداعي إلى سبيله ، ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين مسنى أمره العزيز إلى غاية تتميمه وتكميله ، فإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة مراكش حرسها الله . والذي نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته ، والاستعانة به والتوكل عليه . وقد وصلنا كتابكم منعند الشيوخمن إغْرناطة، حرسها الله والموحدين ، وفقالله جميعهم، ووفقنا عُليه، ورأينا ما تحملوه عن الموحدين بأغرناطة وجير انهممن انعقاد إحماعهم على ما أحمع عليه شيوخ أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمر الذي أوجبوا على أنفسهم المبايعة عليه، وأعطاه صفقة اليد فيه، وقد وفقهم الله لما وفق إليه أهلأمره، وذوى العصمة من طايفته، والله تعالى يتقبل مهم عملهم ويعرفهم بركة ما التزموه، ويعينهم على القيام بواجهم والوفاء محقه . وقد انصرف هؤلاء الأشياخ المذكورين بعد إقامتهم بهذه الحضرة ونيلهم بركاتنا ، ما بجدون أثره في أحوالهم [ وسريان ] الانتفاع به فى أقوالهم وأعمالهم، فأعرفوا لهم حق وفادتهم ومكان رفادتهم وأحملوهم.. خيراً بهم على الرعاية المتصلة ، والمرة الحافلة المشتملة ، إن شاء الله تعالى ، وآلله ولى عونكم وصوبكم، لارب غيره، والسلام الكريم العميم عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في الثاني عشر من شوال عام ثلثة وستين وخمس مائة .

#### . II

موجهة من السيد أبى إسحق إبراهيم بن الحليفة أبى يعقوب يوسف إلى الحافظ أبى عبد الله بن أبى ابراهيم والى غرناطة يبلغه فيها بدخول ابن همشك في الدعوة الموحدية وهي من إنشاء ابن مصادق .

(منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحة ١٢٧ ا ب و ١٢٨ ا ) .

بسم الله الرحمل الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم

الشيخ الأجل الحافظ الأعلى ولينا في الله تعالى ، أبو عبد الله محمد بن ابراهيم أدام الله عزه وكرامته بتقواه .

وليكم في الله تعالى ابراهيم بن أمير المؤمنين ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح ، والصلاة على محمد نبيه الذي تبين

به دين الحق ووضح ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، معيد دين الله ، بعد ما عنى رسمه ومضى ، والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الذي طهر بعدله البلاد وفتح ، ولسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الذي أثمر سعيه وأنجح ، وكمل فيمن جلا فيه الأمور الدينية وأصلح ، فكتبناه إليكم أدام الله كرامتكم بتقواه ، من قرطبة حرسها الله ، ولاجديد إلا ما عود الله ٰبركة هذا الأمر العٰزيز من فتح ، لاتزال تفتح أبوابه وتتصل أعتابه ، وترفع قبابه ، وتتعرف مع كل حين انهلال ما فيه وإسكانه . والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً ، يصفو به سربال إحسانه وجلبابه . وإن من النعم التي ببركة هذا الأمر العزيز حديدها ، واقتضى بسعادته مزيدها ، واتبع بطريقها تأييدها ، وانجرفيها لأولياء الأمر العزيز الموعود ، ووافقهم فيها الحد المصحب المسعد . وإن الشيخ أبا اسحق ابراهيم بن همشك وفقه الله ، كشف له عن وجه هداه ، وجلي عن موار د رواه ، وتبنُّ له أن هذا الأمر العزيز هو المركب المنجى ، السابق له السعادة الباقية المزجى ، الذي لايؤخر عثار من صدف عنه ولايرجي ، فبادر إلى الدخول فيه بدار من خلصت سرائره ، وطویت علی موعبة ضایره ، ورأی أن ذلك بمحی به خطاياه ويغفر جرايره . وأذاع الدعوة المهدية في جميع بلاده ، وأعلن بها ، وأبدى الاعتلاق بعصمتها ، والتمسك بسننها ، ولتى الموحدين أيدهم الله بتقواه ، ملاقاة اللايذ بظلهم ، المتمسك بحبلهم ، المستنيم ، المستسلم ، المنطوى على الولاء الأخلص ، والود الأسلم ، والحمد لله على ذلك حمداً تتوالى به فتوحه ، ويتصل به مبذول إحسانه وممنوحه ، وخاطبناكم بذلك أدام الله كرامتكم لتجروا شكرالله تعالى على ما أسبغ من نعمه وأولى ، وتسلكوا معه سبيلا يكون أحرى بازديادها، ما من عَفَا وولَى ، والله تعالى يوالى لديكم آلاه ، ويسبغ عليكم ظاهره وباطنه نعاه ، والسلام الأتم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

كتب فى شهر رمضان المعظم عام أربعة وستين وخمس ماية .

رسالة

الخليفة أبى يعقوب يوسف

إلى الطلبة والموحدين بجزيرة الأندلس ، ينهئهم فيها باهتمامه بأمر الأندلس، والعمل على نصرتها ، ومجاهدة أعدائها ، ويطمئهم على تنفيذ هذا العزم ؛ بما بعثه

من عسكر موحدى تحت إمرة الشيخ أبي حفص ، تمهيدا لجواز الموحدين إليها، من إنشاء أبي الحسن بن عياش ، ومؤرخة في ربيع الآخر سنة ١٦٤ه.

( منقولة عن كتاب « المن بالإمامة » مخطوط أكسفورد لوحات ١٢٠ – ١٢٢ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

والحمد لله وحده . من أمير المؤمنين بن أمير المؤمن أيده الله بنصره ، وأمده بمعونته . إلى الطلبة والموحدين الذين بجزيرة الأندلسأدام الله توفيقهم وكرامهم . سلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته . أما بعد فانا نحمد إليكم الله الذي لاإله إلاهو ، ونشكره على آلايه ونعمه، ونصلي على محمد نبيه المصطفى ورسوله، ونسأله الرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، القايم بأمر الله تعالى، والداعي إلى سبيله ، ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين ، ممشى أمره العزيز إلى غاية تتميمة وتكميله . وأناكتبناه إليكم وصلالله توفيقكم وكرامتكم بتقواه، من حضرة مراكش حرسها الله . والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل يطاعته، والاستعانة به ، والتوكل عليه . وهذا الأمر العزيز بما وعده الله من النصر ، وضمن له من التأييد ، وتكفل له من التمكين ، وزاد من تبسطه وامتداد علوايه ، واتصال مضاره وخلوصه، إلى كافة الأرجاء، وتغلغله في كل الأنحاء، لإكمال دينه وإتمام نوره، وبث دعوته وتصديق وعده، لاتزال [ موارده ] الحافظة لصوره، المبقية لأثره ، المثبتة لأركانه ، الممكنة القواعده ، تشيع من الأسباب القوية واللطائف المنهضة ، والمعانى المعينة على سريانه ، المزعجة لتشربه وجريانه ، مما يؤذن له بإنجازه موعوداته ، وتتبع مضموناته ، حتى يستوى على مداه الذي لاغاية بعده ، ويقف على منهاه الذي لامطلع وراءه ، يقينا اطمأنت ممقدمات العلبه القلوب ، وقرت على ظهور براهينه النفوس ، وعضدته الآيات البينة ، ونطقت به الآثار المفصحة ، وناقدت شد أحواله لمن ألتي السمع وهو شهيد . .

وما زلنا وفقكم الله ، على أتم العناية بتلكم الحزيرة مهدها الله ، والحرص على غوثها، والانتواء لنصرتها، والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقا على ما استضام منها جبرتها الأعداء ، وأبناؤها الأغفاء ، مجمعين وردها ، وماكادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض ، وفغر الأفواه ، وكسر الثبوب والأرصاد، لغيض ما فدض فنها من نور التوحيد، وخفض مانصب من أعلام هذا الأمر ، والمناصبة للمنحاشين إليه ، المتعلقين بأسبابه ، المستذمين بذمته ، ممن صح

ولاوءه ، وصدقت طاعته ، وخلص على السبك ، ونصح على السبر ، ونجعل لها من الفكر حظا ، يستحق الصدق على ما سواه ، من الأفكار ، ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور ، ونراه من الأهم الأغنى ، والأول الأولى، قياما محق الله في جهاد أعدابها ومكابري مناوبها، ومن لم تنفعه العبر على مرورها على بصره ، وتواردها على مشاهدته ، وإدايتها به ، ولم يرع سمعا دعوة الحق التي ملأت الحافقين، وقرع صوتها مسامع الثقلين، وتمكن أسباب التفرغ لذلك، والتوسع فيه، والنظر في أحكامه ، فيعترض من أهل هذه المغارب ، شواغب يثيرها الحهال ، ويبغها النعقة الضلال ، فلايسمع أسالها ، ولايسوغ الإضراب عنها ، قياما بحق الدين ، وتوقياً من استشراء الشر ، وتوقد أسباب الفتنة ، فينصرف إلها من الالتفات والقصد ، لحسم عللها ، وإبراء أدوائها ، ما يقشع غياباتها ، ويطهر أقذاءها ، ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله، والتوطيد لأمرها دوما . . الاشتغال مهذا الغرب يلط بأرجائه ، ويشتمل على جوانبه ، ويتخلل زواياه ، وينتظم أوعاره وسهوله ، حتى صنى الله مشاربه ، وخلص من الشوب مشارعه ، ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبية على تايب أنات بقلبه ، وندم على ما فرط من ذنبه ، وعلى شقى تمادى فى غلوايه ، ولج فى تمرده فولى كل ما استحق، وسهم خطة ما رضي ، ووجد التابب برد الأمان ، وتبوأ كنف الإحسان ، وحقت على العاصى كلمة العذاب ، وأخذه التياب ، والصيرورة إلىسوء المآل، وشر المآب، وماربك بظلام للعبيد . ولما تولى الله هذه الحهات منة التمهيد ، وبسط لها نعمة التمكين والتوطيد ، انعطف النظر إلى محل مثاره ، وسال سيل الاعتقاد إلى قراره ، وتوجه حفل الاشتغال إلى الجزيرة مهدها الله ، وتوفرت دواعي الاستعداد لنصرتها وجهاد عدوها ، ورأينا في أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة المتممةالمباشرة، أن نقدم بين أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله ، صحبة الشيخ الأجل أنى حفص أعزه الله ، يكون تقدمه لحواز حمهور الموحدين ، ومؤديا بما عزمنا عليه ، والله المستعان ، من التحرك لحملة أهل التوحيد ، والقصد لهذا الغزو الميمون ، الذي جعلناه نصب العمن ، وتجاه الخاطر ، فتتعاونون مع إخوانكم الواصلين على بركة الله إليكم، على جهاد أعدايكم ، إلى أن يوافيكم إن شاء ألله هذا العزم ، ويلم بكم هذا القصد ، ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبابها ، المبرمة أغراضها ، التي انعقدت بها النية،

واحتدمت لها في ذات الله الحمية، واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصولها الفكرة الموجهة والروية ، وإنا لنرجو من المبلغ لآمال القلوب ، المتفضل بإدراك كل مطلوب ، أن يهب فيها من العون ما يتمم مبدأها ، ويكمل منشأها ، وتشفى به صدور أوليائه ، بالنعمة في أعدايه ، وإنْ فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية، والإطلال منها على كل شرف وثنية ، فما ذلك على الله بعزيز ، وإذا طالعتم وفقكم الله هذه الأنباء ، واستعلمتم مافى ضمنها من البشائر ، وعنواناتُ الفتوح ، وآثارُ هذه القصود ، وحملتم ذلك على الثقة بما وعد الله هذا الأمر ، والتلفت إلىما عودة رأيتموها نعمى تحولتكم، ورحمى انتحتكم وأتتكم، وشرحتم لها صدوركم، وعمرتهم بها أحناكم ، وشغلتم بها مشاهدكم ، وسررتم بها غايتكم وشاهدكم ، وأذعتموها إذاعة تثلج بها صدور الأولياء ، وتحرج مها صدور الأعداء ، ويكون للمؤمنين منها مطلع أمل ، وللكافر مطلع هول ووجل ، عرفكم الله شكر النعمة بها ، وأعانكم على أداء واجبها ، وبلغكم الغاية الحميلة منها بمنه ويمنه . وإذا وصلكم هذا الكتاب ، فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف الناس ، وإرسالاً بنسخه إلى من نأى عنكم ، حتى بجد أثر الاستبشار به ، ويترقب بمودعه الغايب والشاهد ، والحاضر وألناءى انشّاء الله . والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته . كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وٰستين وخمس ماية .

ظهير الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسبة وجزيرة شقر وشاطبة وغيرهم من بلاد الشرق فى مدينة رباط الفتح من إنشاء كاتبه أنى المطرّف بن عميرة المخزومى.

(منقولة من كتاب و زواهر الفكر» مخطوط الإسكوريال رقم ٢٠ والنزيرى لوحة ١١٥و١١٥) هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ، أيدهم الله تعالى بنصره ، وأمدهم بمعونته ويسره ، للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ، ومن جرى من ساير بلاد الشرق مجراهم ، وعراه من عبر الأيام ما عراهم ، حين أنهى ذو الوزارتين الشيخ الأجل الأكرم ، الأعز ، الأفضل ، أبو على ابن الشيخ الأجل الأكرم ، أبى جعفر بن خلاص ، أدم الله تعالى أثرته وكرامته ، ما أصابهم من الحلاء ، ودهاهم من أمر الأعداء ، وسعى لهم سعى من يقضى فيهم . . ، ويلتمس لهم

مكانا للقرار ، ومنزلا لإلقاء عصى التسيار . وعند ذلك أذن لهم ، أعلى الله تعالى إذنه ، وجدد مجده و بمنه ، في النقلة إلى رباط الفتح عمره الله تعالى ، بقضيضهم وقضهم، وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم، ويعمروا منه بلداً بقبل منهم أولى من قبل ، ويحملهم إنشاء الله تعالى ، وخير البلاد ما حمل ، فإنه مناخ التاجر والفلاح ، وملَّتني الحادي الملاح ، والمرافق من بر أو بحر ، موجودة في فصول السنة ، مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهنية ، والحال الحسنية ، ولهم أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز ، أدامه الله تعالى ، من التوسعة على قويهم ، كي يزداد قوة ، والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة ، وأن يتوسعوا في الحرث ، فني أرضه هنالك متسع ، ويتبسطوا في كل ما لهم منه مكافىء وبه منتفع، ويغرسوا الكروم وأنواع . . على عادتهم ببلادهم، ويتأثُّلوا الأملاك لأنفسهم وأولادهم، وأولاد أولادهم، وكل ما يعمرون منالضياع، ويقتنون من الأصول والركاع ، فله حكم . . على الإطلاق والدوام ، لايلزمون فيه شيئاً من وجوه الإلزام، ولايطلبون بغير حقوق الشرع ،التي جعلها الله تعالى في أموال أهل الإسلام، وأقوالهم في مقادير ها مصدقة ، وأمانيهم كلها لهم، واللاحقين بهم محققة، والولاة والعال حفظهم الله تعالى، مأمورون بأن محفظوهم من كل أذى يلم بجانب من جوانهم ، ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآريهم، وأن يكرموا غاية الإكرام ، نبهائهم وأعيانهم ، ويولونهم من حسن الجوار ، ما ينسيهم أوطانهم ، حتى تدفع عهم كل شهة من شبه الحيف ، ومجمع لهم بين الرعاية حرمة البلوى ، والعناية بحق الضيف. احتمر منه على الله تعالى أمره، وأوزع شكره، ينسحب على جماعتهم وأفرادهم، ويحملهم على موجباعتلامهم بهذا الأمرالعلى ، أدامه الله تعالى وملاه بهم ، فمن وة من عليه من المكانة والعال، أكرمهم الله تعالى، فليعمل بحسبه، ولا يعدل عن كريم مذهبه، إن شاء الله تعالى، وهو تعالى المستعان، لا رب سواه . كتب في الحادي والعشرين اشعبان الكرم من سنة سبع وثلاثين وسياية .

نال

الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع

ينوه فى بدايتها بدحض نظرية التثليث ، ويشير فيها إلى ما ورد من كتب البابا إلى الحلافة الموحدية ، ويرجوه أن يكون اختيار الحبر المكلف بالنظر فى شئون

النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراجح ، والأخلاق الحميدة ، والنزاهة الوافرة . مؤرخة في الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٦٤٨ ه .

( وتحفظ الرسالة المذكورة بمحفوظات مكتبة الڤاتيكان الرسولية برومة برقم (1802) A. A. I. XVIII (1802) وهي الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرها ، التي تحتفظ بها مكتبة الڤاتيكان ) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله وحده من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أبى أبراهيم بن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره ، وأمدهم بمعونته . إلى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عظاء الأمة الرومية ، وقيم الملة المسيحية واورث رياسهاالدينية ، البابه إينه سانس أش ، أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده ، وجعل التقوى التي أمر عز وجل بها عدته لحياه ومعاده ، وأناله من سابق الهداية ، ما يفضي لمدى الغاية ، بأتم انفساحه وامتداده ، تحية كريمة نراجع بها ما تقدم من تحياتكم الواردة علينا ، ويترجم لكم أرجها عما تعتمدكم به البار لدينا .

أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ، حمد من علم أنه الرب الواحد ، الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد ، ونزهته العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالد ، تعالى الملك الرحن عما يقول المثلث والمشبه والحاحد ، ونصلى على سيدنا محمد رسوله المصطفى الكريم ، الذي وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد ، وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه العوايد ، ونصر بالرعب فألتى له يد الاستسلام كل من كان ينادى ويعاند ، وعلى آله وصحبه الكرام ، الذين از دانت بهم المحاضر والمشاهد ، ووصلت صوارمهم في مواقف الحروب السواعد ، وأنجزت لهم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها المواعد . ونسئل الله عز وجل رضاه عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم ، الذي جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود ، وأهلت بهدايته بعد المهتدين ، الذين تولى منهم إنمام بدايته الإمام الراشد فالراشد ، وعلت بهم المهتدين ، الذين تولى منهم إنمام بدايته الإمام الراشد فالراشد ، وعلم بن سيدنا المهتدين ، الذين منه المعاعد ، وعن سيدنا الأمير الطاهر أبي إبراهيم بن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين بن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين الذي طابت منه العناصر والمحاتد ، واشتى من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قنها المآئد ، وزهد والمحاتد ، واشتى من نبعة للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قنها المآئد ، وزهد

في الدنيا الفانية ، ورغب في الأخرى الباقية ، فنعم الراغب الزاهد .

وبعد كتابنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاه ، تزكو وتتوفر ، واستعملنا وإياكم بكل ما نهياً به لإحراز الفوز لديه ونتيسر ، من حضرة مراكش حرسها الله تعالى ، ودين الله عز وجل عال مسهاه ومصعده ، والتوحيد حال بالظهور جيده ومقلده ، والسعى معمل فى ابتغاء [من ] الله تعالى موفقه ومسدده ، والحمد لله رب العالمين حمداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده ، ونستدعى به من مزيد النعاء أفضل ما وعد به تعلى من يشكره وبحمده ، وإلى هذا يسر الله تعلى متوفيقه إسعادكم ، وجعل فى طاعته التى تعبد بها خلقه أصدار [كم] وإبرادكم ، فإنه سبقت منا إليكم مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة إلينا [ وأرسلنا ] نحوكم من الحواب عنها ، ما تممنا به بركم ووفينا ، وعرفناكم أنا نوجب لمنصبكم الذى أبز فى ملتكم على المناصب ، وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم ، بالشفوف على سائر ما لهم من المراتب ، فأنتم عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون ، وبالعناية الحميلة محظوظون ، فوكد من أسباب المواصلة لكم ماحقه أن يؤكد ، ونجدد من عهود الحفاية بكم ما شأنه أن يُجدد ، ونشكر لكم ماتوالى علينا من حسن إيثاركم لحانبنا وتردد .

وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهم الله ، البشب الذى كان قد وصل بكتابكم إلينا، انصرافا لم يعده منا فيه بر وإكرام ، ولم يغبه فيه اعتناء به واهمام ، كما أنه فى المدة التى قضى له فيها لدينا بالمقام ، لم نزل نتعهده أثناءها بالإحسان والإنعام ، وتحمّل كتابنا إليكم تعريفاً بما اختار من انصرافه ، وتوخياً فى ما آثره من ذلك لإسعافه ، وما قصر له فى حالى مقامه ورحيله ، ولا عدل به عن حنى البر وحفيله ، وسى المن وجزيله ، ذهابا لتكريم إشارتكم السابقة فى حقه ، وسلوكاً به من البر على أوضح طرقه ، والله تعالى يرشد فى كل الأحوال لأزكى الأعمال لديه ، وينجد من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه بمنه . ومنى سنح لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه ، أن توجهوا لها ولاء النصارى المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله ، من ترونه برسم ما يصلحهم فى ديهم المستخدمين ببلاد الموحدين أعزهم الله ، من ترونه برسم ما يصلحهم فى ديهم ومن يستلذ فى الزاهة على واضح السن ، وممن يتميز فى الحدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن ، وذلكم هو الذى إذا تعين من قبلكم مستجمعاً للصفات والمذكورة ، ومتحلباً بالحلال المشكورة ، حسن فى كل ما يستخدم ، وتسبى له المذكورة ، ومتحلباً بالحلال المشكورة ، حسن فى كل ما يستخدم ، وتسبى له

بذلك أجزل الحير وأوفره، وأنتم تفون بهذا المقصود في ما تعملون من اختياركم، منى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم لأحد، وتعتمدون فيه أحمل معتمد، وشكرنا لكم على كل ماتذهبون إليه في جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب، وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن كرم الضرايب، وتبادرون إلى بذله من المكارمة المناسبة لما لكم في نحلتكم من إناقة المناصب، مما نكافىء به صدق مصادقتكم، ونتوخى فيه ما لايعدل عن موافقتكم، جزاء لبركم بأمثاله، واعتناء مما يقضى لولائكم بدوامه واتصاله، نحول الله تعالى وقوته، وهو سبحانه ييسرنا لنيل الحسنى ، والزيادة من فضله، ويأخذ ما في ديننا ودنيانا على أقوم سبله ، ويجعلنا وإياكم بما بمنحنا من التوفيق، في أول رعيل من حزب الحق وأهله، بمنه وكرمه، لارب سواه. وكتب في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسمائة.

٨

#### كتاب يتقليد خطة الشورى

صادر من أبى جعفر بن أبى جعفر بن أبى جعفر أمير مرسية إلى الفقيه أبى بكر بن أبى حمرة

هذا كتاب تنويه وترفيع ، وإبهاض إلى مرقى رفيع ، أمر بكتبه الأمير الناصر للدين ، أبو جعفر بن أبى جعفر أدام الله تأييده و نصره ، للوزير الفقيه الأجل المشاور الحسيب الأكمل ، أبى بكر بن أبى حمرة أدام الله عزه ، أبهضه به إلى المشورى، ليكونعند ما يقطع لأمر ، أو يحكم في نازلة ، يجرى الحكم بها على ما يصدر عن مشورته ومذهبه ، لما علمه من فضله و ذكائه ، وجده في اكتساب العلم واقتنائه ، ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له ، بل تليدة متوارثة عن أسلافه الكريمة وآبائه ، فليتحملها تحمل المستقبل بأعبائها المحسن بأنبائها ، العالم بمقاصدها المتوخاة المعتبدة و الحائما، والله يزيده تنويها و ترفيعاً ، ويبوئه من حظوته و تمجيده مكانا رفيعاً . وكتب في التاسع لذى حجة سنة ٥٣٩ ، الثقة بالله عز وجل .

<sup>(</sup>١) نقلنا هذا الكتاب من التكلة لإبن الأبار (القاهرة) ج ٢ ص ٦٦٥ ؛ وقد فاتنا أن نلحة بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم الأول فألحقناه هنا بالوثائق الموحدية.

#### استدراك

#### - 1 -

جاء فى القسم الأول من هذا المؤلف (عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية) ص ٣٥٧ عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعر أبي جعفر بن عطية ، أنه كان عند مصرعه فتى فى السادسة والعشرين . وهذا ما نقلناه عن « الإحاطة » لابن الحطيب ، وعلقنا عليه فى حاشية أبدينا فيها أن مايذكره ابن الحطيب عن سن ابن عطية لايتفق مع مراحل حياته . وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى هى رواية ابن الأبار ، وهى أن ابن عطية كان وقت مصرعه فى السادسة والثلاثين من عمره ، وأن مولده فى سنة ١٧٥هه (١) لا فى سنة ٢٧٥ه حسها يقول لنا ابن الحطيب . وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابن عطية ، إذ يقال لنا إنه تولى الكتابة عن أمير المسلمين ، على بن يوسف ، ثم عن ولده تاشفين ، ثم عن حفيده ابراهيم .

- Y -

قرأنا فى مقدمة ابن خلدون عن ابن قسى زعيم ثوار الغرب ودعوته ، فقرة فاتنا أن نشير إليها عند كلامنا عنه ( ص ٣٧٧ و٤٦٦ من القسم الأول من كتابنا ) . ويقول لنا ابن خلدون فى حديثه فى الفصل الذى عنوانه « فصل فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاتم » ما يأتى :

«وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة ، فلا بدله من العصبية . وفي الحديث الصحيح كما مر : «ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه » . وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد ، فما ظنك بغير هم أن لاتخرق له العادة في الغلب بغير عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية ، له العادة في الغلب بغير عصبية . وقد وقع هذا لابن قسى شيخ الصوفية ، وصاحب كتاب «خلع النعلين » في التصوف ، ثار بالأندلس داعياً إلى الحق ، وسمى أصحابه بالمرابطين قبيل دعوة المهدى . فاستتب له الأمر قليلا لشغل لمتونة عما دهمهم من أمر الموحدين . ولم تكن هناك عصائب ولاقبائل يدفعونه في شأنه ، فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لهم ، و دخل في دعوتهم ، وكان أول داعية لهم بالأندلس ، وكانت ثور ته تسمى ثور ةالمرابطين (المقدمة ص١٣٣٠) .

<sup>(</sup>۱) تراجع رواية ابن الأبار في الحلة السيراء الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ج ۲ ص ۲۳۸ . وهي واردة في ترجمة عبد الله بن خيار الحياني . وقد نقل الأستاذ بروڤنسال هذه الترجمة كذلك في كتاب «أخبار المهدى ابن تومرت » ص ۱٤٦ — ١٤٨ ووردت بها نفس الرواية .

### ثبت المراجع

#### \_ 1 \_

تاریخ ابن خلدون المسمی بکتاب العبر ( بولاق ۱۲۸۶ ه ) .

مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) .

تاريخ ابن الأثير (الكامل) المطبعة الأهلية (١٣٠٣ هـ).

نهاية الأرب للنويرى ( القسم التاريخي ) طبعة جسبار ريميرو Rev. del Cent. ) طبعة جسبار ريميرو de Est. Hist. Granada 1919)

صبح الأعشى للقلقشندي ( طبعة دار الكتب المصرية ١٣٣٢ ه) .

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ١٢٩٩ هـ) .

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( بولاق ١٢٩٩ ه ) .

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة ١٣٠٢ ه)

أزهار الرياض في أخيار القاضي عياض للمقرى (القاهرة ١٩٣٩).

الأنيسِ المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،

لابن أبى زرع الفاسي المنشور بعناية كارل تورنىرج ( أبسالة ١٨٤٣ ) .

الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية (طبع تونس).

الذخرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ( طبع الحزائر ١٩٢٠).

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (القاهرة ١٣٣٢هـ). الإحاطة فى أخبار غرناطة لإبن الحطيب (القاهرة سنة ١٩٠٤ و١٩٥٦).

أعمال الأعلام لابن الحطيب ( طبع بيروت ١٩٥٦ ) .

اللحمة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب (١٣٤٧ هـ).

المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلس المنشور بعناية الدكتور شوقى ضيف ( القاهرة ١٩٥٣ ) .

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ١٢٨٣ ه ) .

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتريني (طبعة جامعة القاهرة). البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب (القسم الثالث) لابن عذارى المراكشي (المنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان١٩٦٠–١٩٦٤).

كتاب محمد بن تومرت أوكتاب أعزما يطلب » المطبوع بالجزائر سنة ١٩٠٣ ، مع مقدمة فرنسية للعلامة المستشرق إجناس جولد سهر .

كتاب موطأ الإمام المهدى ( ابن تومرت ) المطبوع بالحزائر سنة ١٩٠٥ ه . أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأبى بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق ، ومنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال ( باريس ١٩٢٨ ) .

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي (تونس ١٢٨٩ هـ).

مجموع رسائل موحدية المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال (الرباط ١٩٤١). الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ( القاهرة ١٣٠٦ ه ) .

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن دينار (طبع تونس).

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، المشتق من كتاب المسالك والمالك لأبى عبيد البكرى (طبعة دى سلان ) .

وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس المشتق من كتاب نزهة المشتاق للإدريسي ( طبعة دوزي ) .

الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) لابن عبد المنعم الحميرى المنشور بعناية الأستاذ ليثي بروڤنسال ( القاهرة ١٩٣٧ ) .

الاستبصار في عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول ( جامعة الإسكندرية ١٩٥٨).

رحلة التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) المطبوعة بعناية المطبعة الرسمية بتونس ١٩٥٨ .

رحلة ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار (القاهرة ١٩٥٥). الروضتين في تاريخ الدولتين (القاهرة ١٢٨٧ هـ).

مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب المنشور بعناية الدكتور حمال الدين الشيال ( القاهرة ١٩٥٣ ) .

الرسالة المصرية لإبن أبى الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون ( القاهرة ١٩٥١ ) .

المطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنسي (القاهرة ١٩٥٤) رسالة ابن عبدون في الحسية المنشورة بعناية الأستاذ بروڤنسال (طبع المعهد الفرنسي بالقاهرة). الفيصَل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطبي (القاهرة ١٣٢١ ه). الملل والنحل للشهرستاني ، المنشور على هامش كتاب «الفصل».

المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي ( القاهرة ١٣٠٩ هـ) .

كتاب الحلة السراء لابن الأبار (طبعة دوزي ١٨٥١).

كتاب الصلة لابن بشكوال (طبع القاهرة ١٩٥٥).

كتاب التكملة لابن الأبار (طبع القاهرة ١٩٥٦ ) ، وضمن المكتبة الأندلسية (مدريد ١٨٨٦ ) .

المعجم فى أصحاب القاضى أبى على الصدفى لابن الأبار (ضمن المكتبة الأنداسية) . بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس للضبى (ضمن المكتبة الأندلسية) . كتاب صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ بروڤنسال (الحزائر ١٩٣٧) . عنوان الدراية لأبى العباس الغربيي (الحزائر ١٣٢٨ه) .

جذوة الاقتباس فيمن حلمن الأعلام بمدينة فاس لابن أنى العافية ( فاس١٣٠٩هـ) أخبار العلماء بأخبار الحكماء لحمال الدين القفطي ( القاهرة ١٣٢٦ هـ) .

تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشياخ (الترحمة العربية ١٩٥٨). دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي لمحمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٥٨). لماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين لمحمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٥٨). الآثار الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٦١).

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ( المحلدان السابع والثامن ) .

#### المصادر المخطوطة

سبق أن تناولنا فى بداية القسم الأول من هذا الكتاب فى الفصل الذى عقدناه بعنوان «بيان عن المصادر» أهم المصادر المخطوطة التى اعتمدنا عليها و انتفعنا بها، و ذكر نا أوصافها ، وأماكن وجودها . ولذا لانرى حاجة لتكرار ذكرها فى هذا الثبت .

F. Codera: Decadencía y Disparición de los Almorávides en España (Zaragoza 1899).

Primera Crónica General, Ed. M. Pidal (Madrid 1956).

Mariana: Historia General de España.

Sandoval: Historia de los Reyes de Castilla y de León

Florez: Historia de las Reinas Católicas

Chronicon Lusitanum (Espana Sagrada Vol. XXIV).

Chronique Latine des Rois de Castille

- M. Lafuente: Historia General de Espana
- A. de los Rios: Trofeos Militares de la Reconquista (Madrid 1893)
- F. J. Simonet: Historia de los Mozárabes de España (Madrid 1896)
- Pons Boigues: Historiadores y Geógraficos Arábigo-Españoles (Madrid 1898)
- R. Altamira: Historia de Espana y de Civilización Española (Barcelona 1900)
- A. Campaner y Fuertes : Bosquejo Historico de la Dominación Islamita en las Islas Baleares (Palma 1888)
- P.y Vives: Los Reyes de Taifas (Madrid 1926)
- G. Palencia y M. Alarcón: Miscelenea de Estudios y Textos Arabes (Madrid 1916)
- A.P. Ibars: Valencia Arabe (Valencia 1901)
- M. Gaspar Remiro: Historia de Murcia Musulmana (Zaragoza 1903)
- A. Huici Miranda: Historia Politica del Imperio Almohade (Tetuan 1957)
- A.H. Miranda: Las Grandes Batallas de la Reconquista (Madrid 1956)
- J. Gonzalez : Las Conquistas de Fernando III en Andalucia (Madrid 1946)
- Is. de las Cagigas : Sevilla Almohade y Ultimos Años de su Vida Musulmana (Madrid 1951)
- La Orden de Calatrava (Ciudad Real 1959)
- Al-Andalus: Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada
- M. Amari: Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1867)
- R. Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne (Leiden 1932)
- R. Dozy: Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne pendant le moyen âge (Leiden 1881)
- Alfred Bel: Les Benou Ghania (Paris 1903)
- A Müller: Der Islam im Morgen und Abendland (Berlin 1885)
- Goldziher: Materialien zur Kenntniss der Almohaden Bewegung (Z. der Morg. Gesell. 1887)
- I. Goldziher: Le Livre de Mohamed ibn Toumert (Alger 1903), Introduction
- M. Müller: Beiträge zur Geschichte des Wesentlichen Araber.

## فهرست الموضــوعات

| ۳   | تصــــدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | الكتاب السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | عصر الحليفة أبى يعقوب يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | الفصل الأول : عصر الحليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **  | الفصل الثانى : حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الفصل الثالث : حركة الحهاد بالأندلس والإخفاق في غزوة وبذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 95  | and the second s |
| 114 | الفصل الخامس: غزوة شنترين ومصرع الحليفة أبي يعقوب يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | الكتاب السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | عصر الخليفة يعقوب المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | حتى موقعة العةاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | الفصل الأول : عصر الحليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بني غانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179 | الفصل الثانى : حوادث الأندلس وإفريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197 | الفصل الثالث: موقعة الأرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 | te man - 1 Cts . 1 ti 4 cts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 729 | الفصل الخامس: عصر الخليفة محمد الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YAY | الفصل السادس: موقعة العقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | الكتاب الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الدولة الموحدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | في طريق الانحلال والتفكك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **  | الفصل الأول: عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله وأو اثل ظهور بني مرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الفصل الثانى : أبو محمد عبد الواحد والعادل وثورة البياسي بالأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414 | ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ص

## الكتاب التاسع إجيار الأندلس وسقوط قواعدها الكبرى

| : الثورة في مرسية وبلنسية ونذر الإنهيار الأولى ٣٨٨ | الفصل الأول  |
|----------------------------------------------------|--------------|
| : ابن هودوابن الأحمر وسقوط قرطبة ٤١٠               | الفصل الثاني |
| : سقوط بلنسية وقواعد الشرق ٤٣٧                     | الفصل الثالث |
| : سقوط إشبيلية وقواعد الغرب ٤٦٥                    | الفصل الرابع |
| الكتاب العاشر                                      |              |
|                                                    |              |
| نهاية الدولة الموحدية                              |              |
| : عصر الحليفة أبي محمد عبد الواحد الرشيد ٢٩٦       | القصل الأول  |
| : عصر الحليفة أبي الحسن على السعيد ١٦٠٠٠           | الفصل الثاني |
| : عصر الحليفة المرتضى لأمرالله ٢٨٠٠                | الفصل الثالث |
| : نهاية الدولة الموحدية ٢٠٥                        | الفصل الرابع |
| الكتاب الحادى عشر                                  |              |
| المالك الإسبانية النصرانية                         | * .          |
| خلال العصر الموحدي                                 |              |
| : قشتالة وليــون منذ عهد ألفونسو الثامن حتى عهـــد | الفصل الأول  |
| فرناندو الثالث ۸۲۰                                 |              |
| ١ ــ ملكة قشتالة ملكة قشتالة                       |              |
| ٧ _ مملكة ليون ٩٠٠                                 |              |
| ٣ _ قشتالة وعهد فرناندوالثالث ٩٧ ٩٧                |              |
| : أراجون وناڤارا والبرتغال ، منذ أواخر القرن       | الفصل الثاني |
| الحادى عشر إلى أو اخر القرن الثانى عشر             |              |
| ١ _ مملكة أراجون ١٠١                               |              |
|                                                    |              |
| 11.(0,0).,000.00.                                  |              |
| ٣ ــ مملكة الرتغال ٩٠٠                             |              |

الكتاب الثانى عشر نظم الدولة الموحدية وخواص العهد الموحدي

| اعها       | ، الأول : الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضا                          | الفصل    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٠٠٠ ١١٤    | السياسية والعسكرية والإدارية                                               |          |
| 719        | ١ – نظم الحكم الموحدي                                                      |          |
| ٦٣٠        | ٧ – تطور الأساس الروحي للخلافة الموحدية                                    |          |
| ۲۳۲        | ٣ ـــ النظم العسكرية ٣                                                     |          |
| ٦٤٠        | <ul> <li>٤ – الحكومة الموحدية بالأنداس</li> </ul>                          |          |
| لأول ١٤٤   | الثانى : الحركة الفكرية الأنداسية خلال العصرالموحدى القسم الأ              | الفصل    |
| الثاني ١٨٦ | الثالث : الحركة الفكريةالأندلسيةخلالالعصر الموحدى القسماا                  | الفصل    |
| ثالث ۷۱۱   | الرابع: الحركةالفكريةالأندلسيةخلالالعصر الموحدي القسم الثا                 | الفصل    |
|            | وثائق موحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |          |
| ور ی       | - رسالة الخليفة أبى يعقوب يوسف بنعبد المؤمن بالتوصية بأن تجر               | - , 1    |
| ٠٠٠ ٨٢٧    | الأحكام وفقاً للعدل ، وبأن يرفع إليه أمر الدماء قبل البت فيه               |          |
| ٧٣١        | · بيعة أهل إشبيلية للخليفة أبى يعقوب يوسف                                  | _ Y      |
| ٧٣٢        | <ul> <li>رسالة الخليفة أبى يعقوب يوسف إلى الطلبة الذين بغِرناطة</li> </ul> | ۳ ب      |
| شك         | - رسالة للسيد أنى إسحق ابراهيم يبلغ فيها عن دخول ابن همش                   | _        |
| ۰۰۰ ۳۳۷    | في الدعوة الموحدية                                                         |          |
| لس         | - رسالة الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى الطلبة والموحدين بالأندل                | _ 0      |
| ٧٣٤        | ينبهم فيها باهمامه بأمر الأندلس والعمل على نصرتها                          |          |
| لدينة      | · ظهير الحليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق الأندلس بمد                  | _ 7      |
| ٧٣٧        | رياط الفتح                                                                 |          |
| ٧٣٨        | · رسالة الخليفة المرتضى لأمر الله إلى البابا إنوصان الرابع                 | _ V      |
| ٧٤١        | كتاب بتقليد خطة الشورى                                                     | <u> </u> |
| V£Y        | <u>.</u>                                                                   | استدرا   |
| ٧٤٣        | راجع                                                                       | لبت الم  |

ص

## فهرست الخرائط والصور

| 29  | •••   | •••   |         | وبذة  | نزوة   | ق و خ   | الشر    | ملكة   | ىدىن لم | الموح   | ات          | غزو    | مواقع | _ | · . 1 |
|-----|-------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|--------|-------|---|-------|
| 14. | ين    | شنار  | غزوة    | إلى ع | حدی    | ، المو- | سطول    | والأر  | حدی     | المو    | لحيشر       | سر ا   | خط    | _ | 4     |
| 14. | • • • | • • • | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     | •••    |         | نىر يىز | كة ش        | معر    | مواقع | _ | ٣     |
| 174 | لدين  | الموح | انية و  | یی غا | بڻ ب   | سراع    | اقع اله | ومو    | سط،     | الأو    | فر <i>ب</i> | يةوالم | إفريق | _ | ٤     |
| 4.1 | •••   | • • • | •••     | •••   | •••    | •••     |         | •••    |         |         |             |        | مواقع |   | ٥     |
| 4.0 | •••   | •••   | •••     | بوم   | دو ال  | سها يب  | ے کا    | الأر   | معركة   |         |             |        |       | _ | 7     |
| 4.4 | •••   | •••   | •••     | •••   | 2      | ة ربا   | ل قلعا  | أطلال  | موعة    | ج -     | رك -        | ة الأ  | كنيس  |   | ٧     |
| 741 | •••   | •••   | • • •   | •••   |        |         |         |        | ور بإ   |         |             |        |       |   | ٨     |
| 799 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    |         | •••     | •••    |         |         |             |        | مواقع | _ | 9     |
| 4.4 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     | • • •  |         |         |             |        | أطلا  |   | 1.    |
| 4.5 | •••   | •••   | • • •   | •••   | •••    |         | عبال    | ل الح  | ، أسفا  |         |             |        |       |   | 11    |
| 4.8 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     | •••    | ر       | روس     | سنيابر      | ر د    | أميحل | _ | 17    |
| ۳.۷ | •••   | •••   | •••     | •••   | • • •  | •••     | •••     | •••    | ادال    |         |             |        |       |   | ۱۳    |
| ۳۰۷ | •••   | •••   | . • •.• | •••   | •••    | •••     | ری )    | دل ر   | زميسا   | ك (     | ـة الما     | . مائا | بيط   | _ | 18    |
| 4.4 | •••   | •••   | •••     | رينا  | ًا مو  | ل سير   | ، جبا   | خلال   | لعقاب   | قعة ا   | طىلو        | تحطب   | رسم   | _ | 10    |
| 417 | •••   | •••   | •••     |       |        |         |         |        | عثرب    |         |             |        | •     |   |       |
| 419 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    | سبان    | به الإ  | منذ ر  | الذي    | حدي     | لم المو     | ة الع  | صور   | _ | ۱۷    |
| 113 | •••   | • • • | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     | •••    | رمية    | الإسا   | طبة         | ا قر   | خطط   | _ | ۱۸    |
| 133 | •••   | •••   | •••     | زنية  | گرجو   | ات ال   | فتوح    | اقع ال | ة ومو   | ىرسيا   | ىية و.      | بلنس   | قطاع  | _ | 19    |
| 220 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     |        | 4       |         |             |        |       |   |       |
| 140 | •••   | •••   | •••     | •••   | لمتالى | و القنا | م الغز  | مو اق  | ازها و  | أحو     | يلية و      | إشب    | قطاع  | _ | 11    |
| 443 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••    | •••     | •••     | •••    | •••     | ••      | ثبيلية      | ار إ   | حص    | _ | 44    |
| 193 | ·     | •••   |         |       |        |         |         |        | كاندلس  |         |             |        |       |   |       |
| 044 | ابع   |       |         |       |        |         |         |        | لحطاب   |         |             |        |       |   |       |
| 979 | • • • | اسا   | ن مک    | قامت  | ، التي | الدول   | ندية و  | الموح  | لدو لة  | كك ا    | ينتف        | طة تب  | خريا  | - | 40    |

## 

| ص   |                                  |                      |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 49  | بسعدك أضحى الدين جذلان باسها     | أبوعمربن حربون       |
| 4.  | أقيموا صدور الخيل نحو المضارب    | أبوبكربن طفيل        |
| 11  | أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل   | أبوالحسن بن عياش     |
| 77  | شرف الخلافة أن ملكت زمامها       | أبوبكربن المنخل      |
| 1.9 | ولما انقضى الفتح الذي كان يرتجى  | أبوبكر بن طفيل       |
| 1.9 | خير البشائر صوغت حمل المبي       | ابن صاحب الصلاة      |
| 11. | سلام على قبر الإمام الممجد       | شاعر من الجزائر      |
| 170 | · إسائلكم لمن جيش لهام           |                      |
| ١٨٠ | نار من الفتنة العمياء أطفأها     | أبو العباس الحراوى   |
| 14. | فی أم رأسی سر                    | أبو عبد الله الحزيرى |
| 110 | سأشكر بحرآ ذا عباب قطعته         | عبد الرحمن بن منقذ   |
| 119 | إياب الإمام حياة الأمم           | أبوالعباس الحراوى    |
| 717 | بشائر نصر الله جاءتائ سافرة      | ))                   |
| 717 | هو الفتح أعيى وصفه النظم والنثرا | ))                   |
| 717 | حيتك معطرة النفس                 | علی بن حزمون         |
| 722 | أتراه يترك الغزلا                | أبو بكر بن مجبر      |
| 707 | قولوا لأبناء عبد المؤمن بن على   | عبد الرحمن بن الفرس  |
| 740 | هذى فتوح تفتحت أزهارها           | ابن يخلفتن الفازازي  |
| 400 | موقعة عفص وطلياطة                | شاعر مرسى            |
| 441 | الحمد لله لا أهل ولا والد        | ابن الأبار القضاعي   |
| ٤٠٩ | لاتمنع المعروف يوما معرضآ ومعرضا | سعيد بن حكيم الأموى  |
| 133 | ألما بأشلاء العلا والمكارم       | ابن الأبار الفضاعي   |
| 227 | أدرك بخيلك خيل الله أندلسا       | . ))                 |
| 202 | ما بال دمعك لايني مدراره         | أبو المطرف بن عميرة  |
|     |                                  |                      |

|       |                               | ,                         |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
|       | _ vov _                       |                           |
| ص     |                               |                           |
| 279   | أودعكم أودعكم جيانى           | شاعر من جيان              |
| £AY   | ورداً فمضمون نجاح المصدر      | إبراهيم بن سهل الإشبيلي   |
| EAY   | يا حمص أقصدك المقدور حين رمى  | أبوموسى بن هرون           |
| . 7.  | وافی ربیع قد تعطر نفحه        | الخليفة المرتضى لأمر الله |
| .7.   | ولما مضى العمر إلا الأقل      | )) )) ))                  |
| 777   | وعجل شيبي أن ذا الفضل مبتلي   | عبد الله بن فتوح الحضرمي  |
| 774   | وقفت على الوادى المنعم دوحه   | مفوز بن حيدرة المعافري    |
| 777   | سليخة وحصير                   | موسى بن حسين الميرتلي     |
| 7A.   | سلام على سلمي ومن هل بالحمي   | الشيخ محيى الدين بن عربي  |
| 74.   | درست عهودهم وأن هواهم         | ) ) )) ))                 |
| AAF   | يا سرحة الحي يا مطول .        | ابن أنى العافية الأزدى ً  |
| 7/19  | أسها الواقف اعتباراً بقربي    | عبد الرحمن بن مغاور       |
| PAF   | لوجئت نار الهدى من جانب الطور | ابن غالب اللسي            |
| PAF   | ومهول الشطين تحسب أنه         | n n                       |
| 7.4   | وفتيان صدق كالنجوم تألقوا     | . ) )                     |
| 79.   | خلیلی ما للید قد عبقت نسرا    | D D D                     |
| 79.   | كم من أخ في فؤاده دغل         | ابن عياض القرطبي          |
| 79.1  | أهلا بطيف خيال منك منساب      | ابن الصابونى الصدفى       |
| 797   | يا صاحبي وما البخيل بصاحبي    | ابن حریق                  |
| 797   | مثل الرزق الذي تطلبه          | مرج الكحل                 |
| 797   | عرج بمنعرج الكثيب الأخضر      | )) ))                     |
| 794   | یا من له بالأنام أنسى         | عبد الرحمن بن حزمون       |
| 794   | إليك أمام الحق جبت المفاوز    | )) )) ))                  |
| 798   | مضى الوصل إلا منية تبعث الأسي | إبراهيم بن سهل الإشبيلي   |
| 798   | ليل الهوى يقظان               | )) )) )) )) ))            |
| 798   | هنأ الله بلاد العرب           | ابن حجاج اللخمي           |
| . 790 | أتراه يترك الغزلا             | أبو العباس الحراوى        |
|       |                               | •                         |

## فهرست البلدان والأماكن (١)

-1-

اَبِنَةَ ؛ج ۱-۱۳۶۲،۲۳۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳، ۱۳۳۰،۲۳۳،

آبلة؛ ج١-١٧ ٥ وج٢-٣١ ، ٨٨ ، ٨٨ . أجرسيف ؛ ج ١-٥٥ وج٢-٣١ ، ٩٦ . أجرفرجان ؛ ج١-٢٢٨ - ٣٣٠ .

اراجون: ج۱-۷۸،۸۸،۳۰۱،۰۲۱،۱۲۱، ۲۲۱،۶۳۱،۲۶۳،۶۶۳،۸۲۶،۰۸۶،۱۸۶ ۸۸۶،۶۸۶،۰۶۶-۸۶۶،۰۰-۱۰،۶۱۵، ۱۰،۷۱۰،۸۱۰و-۲-۳۳۲،۱۲۲،۸۸۲، ۷۶۳،۶۰۶،۸۰۶،۶۳۶،۳۶۶،۶۶۶،۸۰۶،

أربونة ، ج١-٧٥،٥٧ ، وج ٢-٢٩٧ . ا أرجونة ؟ج٢-١٤-١٦ ؟ ٢٧ ٤٤ ، ٩٨ ٤٦٩ ٥٥. آرش ؛ ج٢-٤٣٤ .

أرض برغواطة ؛ ج١ ـ ٢٧٤، ٢٧٢ . أرض دكالة ؛ ج٢ ـ ٥٥٨ ، ٥٦٢ . أرض كيك ؛ ج٢ ـ ٥٥٧ .

أرض نفيس ؛ ج١ - ٢٧٢ . أركش ؛ ج١-٣٢١، ٣٣٠ ج٢-١٦،٩٧٠

۱۲۰، ۸۸۶ ، ۸۸۹ ، ۹۸۹ ، ۹۸۹ ، ۹۷۰ . آرك ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۱۲۰ .

أروش ؟ ج ٢ - ٦٨٨ .

آذرو؛ ج ۱ - ۲۳۰ ، ۲۳۲ . أزمر ؛ - ۱ - ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، ۲۷۵ .

إسبانيا النصرانية ؛ ج ۱ - ۲۰، ۲۹ - ۲۹، ۲۹ - ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۰۱۰ ۱۱٤، ۱۱۶، ۲۰۰۹ - ۲۷، ۲۰۱۹ - ۲۷۸، ۲۰۱۹ - ۲۷۸، ۲۰۱۶ - ۲۷۸، ۲۰۲۶ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۷۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸، ۲۰۲۹ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲

7.43 > F.43 > F.43 > T.43 > F.45 > F.45 > F.45 > F.45 > F.46 > F.

استجة ؛ ج۱-۹۱۱۱۱۲۹۳۱۰۳۱ وج ۲ - ۸۸۱۲۰۱۱۱۲۱۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

إستر امادورة: ج ۱-۱۲۸، ۱۳۰، ۱۷،۵، وج۲. ۳۲۱،۲۱۷،۲۰ .

أسترقة ؛ ج١-١٨١، ٢٨١ ، ٢٥ .

أسترياس (أشتوريش) ؛ ج١-٤٧٩، ١٨٤،

۱۹۱، ۱۵، ۹۱ وج ۲-۳۲. آسنی ۴ ج۲-۹۹ .

أُشبونة؟ ج ۱-۰۷،۷۳،۷۲،۵-۱۲،۵وج۲-۱۲ ۲۵،۷۳۲،۷۳،۹۹،۹۹،۱۰۲،۱۱۹،۱۱۹،۱۱۲،۲۱۲

(١) هذا الفهرس و ما يليه ، يضم فهارس القسمين الأول و الثانى من الكتاب (ج ١ و ج ٢)

۷۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، وج۲-۲۱،۰۱ ، C 47 C 48 C 47-74 C 40 C 19 C 17 6 00 6 07 6 EA 6 E7-E1 6 T9 6 TV 10 > VF-3V + TA-TP + OP-0+1 6 177-178 6 11A-118 6 11--1.A P71-A71 > 131 > 731 > A71 > 371-6 199-14V 6 19Y 6 1A9-1AT 6 1V9 · YOY · YOI · YEV-YEO · YTE-YTA . TAO . TVV . TV . TTT . TOY " AT " PAT - " PT " TTT " 377 " · 418-404 (401-401 . 484 . 441 · 444 · 444 · 414 · 414 · 411 . D.V . E9E . E9T . E9 - EA . CEVA 6 07 . 60 29 60 2 X 6 0 Y . 60 1 . 60 . 9 6 09A 6090 6 09160A9 60VE 6 071 6 374 6 377 6778 6718 6718 6948 6 777 -70V 6 70T 6 72V 6 72T-72. 6 79 - 67AV-7AF 6 7V9 6 7VV-779 . V . . . 199 . 197 . 190 . 194 . VYE . VY1-V1Y . V.O

إشتبة (إصطبة) ؛ ج٢-٢٥، ١٩٩، ٢٦٩ . أشكونية؛ ج١-٢١، ١٤٣ ، ١٤٦ . أشكونية؛ ج٢ ، ٢٦٠ ، ١٤٣ ، ٢٦٠ . أشونة ؛ ج٢ ، ٢٦٠ وج٢ ، ٢٦٠ . أشير ؛ ج١-١٨١ وج٢ - ٢٠٠٠ . ٢٨٠ . أطرانش ج٢-٢٠١ ، ٢٨٠ . أغلان ؛ ج١-٢١٥ .

أغات ع ۱۰۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹

إقراغة (وموقعة) ؟ ج ١ - ٧٧٠ ٢٧ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٠٧ ، ١١٧ ، ١١٧ ، ١٢٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣١٤ ، ٣٩٤ ، ٤٩٣ ، ٢٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ .

إفريقية ؛ ج١ - ١٨ ، ٣٣ ، ١٩١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠

(12Ac 122 c 12T c 110 c 112 c 117
 (17Ac 177 c 170 c 109-100 c 129
 c 192 c 191 c 1A0 c 1A7 c 1V
 c 72T c 7TV c 7TF c 19V c 190
 c 7V-77V c 7T2-771 c 70A-701
 c 7A0 c 7AT c 7V7 c 7V2 c 7V7
 c 7V0 c 7XT c 7V7 c 7Y7 c 7Y7
 c 7V0 c 7XT c 7V7 c 7Y7 c 7Y7
 c 2V7 c 229 c 2019 c 01A c 0 0 T
 c 02A c 02T c 019 c 01A c 0 0 T
 c 02A c 02T c 070 c 072 c 070
 c 74A c 7TV c 7TV c 7TV c 7TV
 c 7TP c 7TV c 7TV c 7TV
 c 7TP c 7TV c 7TV c 7TV
 c 7TP c 7TV c 7TV c 7TV
 c 7TY c 7TV c 7TV
 c 7TY c 7TV
 c 7TY c 7TV
 c 7TY c 7TV
 c 7TY
 c 7TY

أكشونبة ؛ ج١-٣٠٩ . الأركون ؛ ج١-١٤٣ وج٢-٤٥٣ . ألبريجة ؛ ج٢-٤٨٨ ، ٤٨٩ . ألبونت ؛ ج٢ - ٣٩٧ .

البيرة ؛ ج٢-٢٠٠. الحامة ؛ ج٢-٣٥٩.

أليسانة (السانة) ؛ ج۱-۱۱۱ ، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۷۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳۳۰ .

أم غزالة ؛ ج ٢ - ١٧٤ . أميلولين ؛ ج٢ - ١٤٥ . أنتقيرة ؛ج ١ - ٣١٩ ، ٣٣٦ . انجلترا؛ ج۱ - ۳۹۷٬۷۷ وج ۲ - ۲۹۱٬۱۷۱ . الأندلس ؛ ج١-٧ ، ١١ ، ١٤ ، ١٥ ، - 0 · ( \$ V- T9 ( TV ( T7 ( TT- T0 6 17. 6 110 - 118 6 1.A - 1.Y 124-15. ( 144 ( 144-14. ( 140 6 171 6 17. 6 10£ 6 107 6 129 . TTT . TIT . 198 . 1VA . 1VT · YET · YET · YTY · TTA · TTO c 770 c 709 c 701 c 70. c 72A · YA · C YV9 · YVY · Y79 - Y7V · 410 · 414 - 4.0 · 4.4 · 4.1 - TTT . TT9 . TTV - TT1 . T19 - TOY . TE9 - TET . TE. . TTT · 779 · 778 · 770 · 771 · 700 · TAY - TVV · TV7 · TVY · TV1 . 2.4 . 444 . 444 - 441 . 4V4 . 119 . 11V . 111 - 11T . 11. 6 10 A 6 207 6 202 6 207 6 20. 6 04. 6 014 6 011 6 0.V 6 0.A 170 > 700 0 5 7 - 11 - 01 > 11 > 11 · 27 - 21 · 72 · 79 · 7 · 70 · 77 . Y7 - Y7 . Y. - 7Y . 09 . 00 - 07 6 90 6 97 6 97 6 AA 6 AV 6 AE 6 AT 61.9-1.V 6 1.0 6 1.Y 6 1.1 6 9A 111-111 3 111 3 111 3 171-111 1313 TE 6 12 0 313 A 6 12 6 12 6 12 1 6 149 6 144 6 140 6 14. 6 17A 6 19 + 6 1AA 6 1AO 6 1AT 6 1AT 6 717 6 711 6 7 . . 6 19 6 19 V 777 - 777 > A77 - +37 > 337 - F37 > . YTT . YTT . YOT . YO! . YO. 7. 2 . 7. 7 . 7. 1 . 7.0 - 7.7 . 7V. · 440 - 44 · 414 · 415 · 4.1 - TO . . TEE - TTA . TTT - TTA ( 77 A - 77 Y C 77 . C 70 Y - 700 C 707 . 797- 7A9 . 7A0 . 7A7 - 7A . . 7VA ( £ ) V- £ 1 1 6 £ • 9 6 £ • V 6 £ • £ - 49 A 773 > 373 > 773 > A73 > P73 > 173

( \$0) ( \$27 ( \$77 ( \$70 ( \$77 c 274 c 204 c 207 c 200 c 207 c ov. c ove c oly c o.d c o.A 6 001 6 00 · 6 0 6 · 6 077 - 072 000 0 070 071 0 071 000 \_710 ( 7 . 1 - 097 ( 097 ( 091 - 017 -710 C 714 - 744 C 747 - 740 C 744 < 440 ( 77. - 70% ( 707 ( 70. 1AV6 1AE 6 1A+ - 1VV 6 1VT 6.1V1 6 797 6 790 6 797 6 797 6 7AA . V. X . V. 7 . V . E . V . T . V . Y . V . V . . YTO -YT . ( Y ) Y ( Y ) O ( Y ) & ( Y ) Y أندة ؛ ج١- ٩٥٤ ، ٢٠٤ وج ٢ - ٤٩٣ ، V17. V. D. T. VI ( T. V. ( T. D. V. T. D. T. T. D. I أندوجر ؛ ج١ - ٣١٤ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، 337 3 3 . 0 3 110 6 24 - 21 3 23 3 CY -- TOA C YAA C YAV C YAE C VO . 09 % 6 21 % 6 2 . 1 6 2 . 6 7 40

أنسا ؛ ج۱ - ۱۸۰ ، ۳٤۲ . أنيشة(وموقعة) ؛ ج۲ - ٤٤٠ ـ ٤٤٤ . أورنسى ؛ ج۱ - ٤٨٤ ، ٨٨٤ . أوريولة ؛ ج۱ - ١٠٨ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٥٠٤ ، ٥٠٤ ، ٢٠٥ ، وج٢ - ١٧ ، ٣٨٨ ، ٨٥٤ ، ٢٠٤ ، ٢١٤ ، ٣٢٤ ، ٢٧٢ ، أوشو ؛ ج٢ - ٤٤٤ .

إيطاليا ؛ ج١ - ٢٢٤ وج ٢ - ٢٩٤ ، ٩٩٠ . إيمران تابورت ؛ ج١ - ٣٣١ .

باب أغات ؛ ج١ - ٢٦٢ ، ٢٨٦ ، وج٢ - ٢٤٣ ، العجر ، ١٤٣ . باب البحر (أشبونة ) ؛ ج٢ - ٢٤ . باب البيرة ؛ ج١ - ١٠٦ ، ١١٥ . باب الحمة (أشبونة ) ؛ ج٢ - ٢٠١ . باب الدباغين ؛ ج١ - ١٨٦ ، ٢٦٢ ، ٢٨٦ . باب الربض (قرطبة ) ، ج١ - ٣٨٧ . باب الرملة ؛ ج١ - ١١٥ . باب السادة (مراكش ) ؛ ج٢ - ٣٧٠ . باب السادة (مراكش ) ؛ ج٢ - ٢٠٠ . باب السلسلة (فاس) ؛ ج١ - ٢٠٠ .

101-11A 6 111 6 17A 6 1.4 6 1.7 باب الشريعة(مراكش) ؛ ج١ - ١٨٦، ٢٦١، 3413 7813 4373 307 - 4073 777 3 ٠٧٠ و ١٠٠ ١٤٣ ، ١٤٣ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ . \$ 77 × 77 × 77 × 77 × 477 × 777 × باب الشريعة (فاس) ؛ ج٢ - ٥٣١ . 6 78V 6 770 6 71A 6 7A . 6 7VV باب الفارقة ( بلنسية ) ؛ ج١ - ٣٦٤ . 4 TAT ( TV4 ( TV7 ( TO4 ( TO1) ( TEA باب الفتوح ( فاس ) ؟ ج١ - ٢٥٨ . . V . 7 6 V . 1 6 799 6 79 6 79 7 باب الفتوح ( جبل طارق) ؛ ج ١ - ٣٨١ . البحر المتوسط ؛ ج ١ - ٨٧ ، ١١٣ ، ١١٦٠ ، باب القطائم (إشبيلية) ج ٢ - ١١٧ . ٨٣٢ ، ٧٧٧ ، وچ ٢ - ٢١١٥ • ١٧٠ ، ١٢٠. باب القنطرة (قرطبة) ؛ ج١ - ٣٩٠. البحرين ؛ ج ١ - ٣٩٨ . باب الكحل (إشبيلية) ؛ ج ٢ - ٧٠ ، ١١٧. البحيرة (وموقعة) ؛ ج ١ - ١٨٨ - ١٩٠ ، باب الكحل (ميورقة) ؛ ج ٢ - ٢ . ٤٠٦ . ٥٢٠ ، ٣٢٣ ، ٣٩٩ ، وج ٢ - ٣٣ ، ٣٥٠ باب الكحل ( مراكش ) ؛ ج ٢ - ٥٥٧ . . 777 . 717 . 717 باب المخزن ؛ ج ١ - ١٨٦ . البحيرة (إشبيلية) ؟ ج ٢ - ٧٠ ، ١٨٩ ، باب إيلان ؟ ج ١ - ١٨٨ -باب برتولیت ؟ ج ٢ - ٢٠٤. براجا ؟ ج ١ - ١٥٨ ، ٢٢٥ ، ٢٤٥ . باب بورتبين ؟ ج ٢ - ٤٠٦ . براشة ؛ ج ١ - ١٣٥ . باب جهور ؟ ج ۲ - ۷۰ ، ۸۷ ، ۱۹۸ ، بريشتر ؟ ج ١ - ٨٧ ، ٩٠ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ه. . VYE . TET . EAD . TAT البرتغال ؟ ج ١ - ٦٩ ، ٨٠ ، ٨٩ ، ٣٠٧ باب دکالة ؛ ج ۱ - ۱۸۱ ، ۲۹۱ - ۲۹۳ ، 6 \$ A 0 - \$ A 1 6 \$ A . 6 E V 9 6 T 9 Y 6 T & 0 وج ٢- ١١٤ ، ٢٥٥ . باب طریانة ؛ ج ۲ - ۲۵۳ . - 077 ( 014 (010 (0. 2 (0. 7 ( 24. ٨٢٥ وچ ٢-٢، ٣٠ ١٣١ ٢٣٠١٤، ٩٠ باب فاس ( مراکش ) ؛ ج ۲ - ۳۳۲ . 6 1VA 61V1 6119 - 117 6101 6100 باب قرمونة ؛ ج١ - ٣٧٨ و ج٢ - ١١٦،٧١ \$ 49 - 679 4 674 674 6 674 - 184 باب قنتنالة ؟ ج ٢ - ٢٥٣ . 6 717 671 + 6090 60VE 600 + 677 باب مورور ؛ ج ۱ - ۳۱۷. . VIO (789 (78V (787 باب بنتان ؛ ج ١ - ٢٦٢ . برتقال (بورتو) ؛ ج ۱ - ۷۰ ، ۲۲۵ ، باجة ( الأندلس ) ؛ ج ١ - ٩ ، ٣٠ ، ٣٠٩، ١٢٥ وج ٢ - ٩٥ . · TE . . TT. . TTV . TTO . TI. برج الحام ؛ ج ٢ - ٢٨٥ . ( \$77 6 797 6 70 6 78A 6 781 برج الحمة ؛ ج ٢ - ٣٦٠ . \$75 > 770 > 0 - 7 - 07 > 7 1 > 7 1 برج الذهب ؛ ج ٢ - ٣٣١ ، ٤٨٣ . < 1 V & 6 1 V 1 6 99 - 9 V 6 9 1 6 9 . برجة ؛ ج ۱ - ۸۹ ، ۱۰۲ ، ۱۲۷ . 721 6 71 6 72 . برشانة ؛ ج ١ - ١٠٨ ، ولج ٢ - ٢٤٧ ، باجة (إفريقية) ؟ ج٢ - ٢٥٥ بازو ؛ ج ١ - ٢٤٥. . 79A 6 270 برشلونة (وإمارة)؛ ج١-٥٧ ١١٦ ، ٢٣٢ ، باغة ؛ ج ١ - ٣١٢ ، وج ٢ - ٣٥٩، ٧١٣ . · 29 V ( 29 2 ( 29 • 6 7 V • ... 77 V 6 77 7 بالنسيا ؟ ج ١ - ٤٨٣ ، ٨٨٤ ، ٩٨٩ ، ۹۹۶، ۵۰۰، ۱۱۵، ۱۱۵ وج ۲ - ۱۶۱ ، . 0 . 9 6 891 . 204 6888 68.868.4 6748 6741 بتيكاً ( باطقة ) ؛ ج ١ - ٢٢ ٥ . برغش ؟ ج١٠٠ ٤٨١ ، ١٥ و ج٢ - ٢٥ ، ٩٩ ٠ . بجاية ؟ ج ١ - ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٢٧٤ برقة ؛ ج ١ - ٢٩٩ ، ٣٧٧ ، ٢٠١ وج ٢-137 2 P37 2 PV7 - OAY 2 PAY 21 PY-. 770 6 1 · A · TE9 · TT9 · TTV · T. · · T9T بركونة ؛ ج ٢ - ٢١٤ ، ٦٩ ٤ . ٧٥٣ ، ٢٧٣ ، ٧٠٤ ، ٥٢٤ ، ٢٦٩ وج١-بروڤانس ؛ ج ۱ ـ ۰۰۰ ، ۲۰۱ ، ۱۹۰ ، 671 607 67 6 18 6 17 6 11

بلاد غارة ؟ ج ١ - ٢٣٧ ، ٢٣٧ و ج ٢ - ١٥ بلاد غازاز ؟ ج ١ - ٢٣٥ ، ٢٧٧ ، ١٥٥ ، و ج ٢ - ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٢٤٥ . بلادالقبلة ؟ ج ١ - ٣٠٨٥ و ج ٢ - ١٩٨٠ . بلاد مزالة ؟ ج ٢ - ٩٩٤ . بلاد هرغة ؟ ج ١ - ٢١٧ ، ١١٥ . بلاد هرغة ؟ ج ١ - ٢٧٧ ، ٢٨١ و ج ٢ -بلاد هزرجة ؟ ج ٢ - ٩٩١ ، ٢٨٧ و ج ٢ -بلاد هزرجة ؟ ج ٢ - ٩٩١ .

بلاط الصوف ؛ ج ۲ - ۷٦ . بلای : ج ۱ - ۱۱۱ ، ه ج ۲ - ۲۰۰ بلد الولید ؛ ج ۱ - ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، وج ۲ -۳۳۳ ، ۹۳۳ ، ۹۳۰ ، ۲۱۰ . بلد جنفیسة ؛ ج ۱ - ۲۱۰ .

بله جفیسه ؛ ج ۱ - ۲۱۰ . بلرم ؛ ج ۲ - ۲۷۹ ، ۳۵۰ . بلش مالقة ؛ ج ۱ - ۱۱۲ . بلفیق ؛ ج ۲ - ۲۷۷ .

بلنسية ؛ ج ١ - ١٣ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ ، 6 7 V 6 77 6 78 - 7 0 6 0 0 6 77 6 77 1786 177 - 117 6 117 6 1 . A 6 1 . E - TOT ( TER ( TTO ( TIN ( 10 - 1 EA - TTV + TTO + TTE + TTY + TT. \* ETT ( 219 ( 217 ( 210 ( TYT ) · 200 · 207 · 227 · 220 · 227 - £7V 6 £70 6 £7Y - £7. 6 £09 6 0 2 7 6 0 • 9 6 2 9 1 6 2 VV 6 2 7 9 330 3 830 63 4 - 63 - 10 3 20 3 6177 6 97 6 AT - A1 6 VA 6 07 6 00 4 401 ( 481 C AVV C AVE C AVA · 2 · 7 · 799 - 79 · 770 · 707 \$47 . \$44 - \$14 . \$14 . \$14 . \$ . \$ · \$37 · \$31 · \$09 - \$8A · \$88 -6 0V0 6 8X8 6 8V1 6 879 6 878 4 TYY 4 TIA 4 TOY - TOO 4 OAT 4 701 - 78V 4 781 4 77A 4 774 < 177 4 777 4 777 4 709 - 707 < 1A0 < 1VA < 1V7 < 1V2 - 119 6 79V 6 797 6 791 6 79 6 789 . V · 7 ( V · 0 (V · 1 ( V · ·

بنبلونة ؛ ج ۱ ـ ۹۰ ، ۹۰ ، ۵۰۵ ، ۵۰۰ وج۲ -

وج ۲ - ۶۰۶ ، ۳۰۳ . بریانهٔ ؛ ج ۲ - ۳۹۹ ، ۶۶۶ ، ۶۶۶ . بسطهٔ ؛ ج ۱ - ۱۰۸ ، ۳۲۰ ، ۳۳۰ ، ۳۲۰ ۲۲۷ و ج ۲ - ۱۱ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۱۸۰ ، ۲۲۳ بسکرهٔ ؛ ج ۲ - ۲۰۵ ، ۳۷۰ .

بــكونية ؛ ج ٧ - ٨٨١ . البشرات ج ٧ - ٣١١ . البصرة ؛ ج ١ - ٣٤٣ وج ٢ - ١٨٣ . بطرنة ؛ ج ٢ - ٤٤٤ .

بطلیوس ؛ ج ۱ - ۲۲ ، ۳۳ ، ۷۰ ، ۲۲۱ ، ۶۲۱ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۱ ، ۶۲۱ ، ۶۲۱ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ، ۶۲۲ ،

بلاد الجريد ؛ ج ۱ - ۱۸ وج ۲ - ۱۵۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ . بلاد جزولة ؛ ج ۱ - ۲۰۹ .

. 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 البتدقية ؛ ج ٢ - ١٤٦ · بشكلة ؛ ج ١ - ٣٦٥ وج ٢ - ٣٩٧ ، ٤٤٠ . 272 6 229 6 222 بورتماو ؛ ج ۲ - ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ . بور تودی موس ؛ ج ۲ - ۱۰۱ ، ۱۰۱ . بونة ؛ ج ١ - ١٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٩٢ ، ٣٩٢ وج ٢-١٥٢، ٥٥٠ ، ٢٧٢ ، ١٣٥ . بيارن ؟ ج ١-٠٠ ، ٥٥ ، ٨٨٤ ، ١١٥ . بياسة ؛ ج ١٠ ١ ، ٢٢ ، ١٤٣ ، ٣٣٢ ، ٥٣٠ ، ١٦٣ ، ٢٧٣ ، ١٠٥ ، وج ٢ - ١٤٠ - 401 . LLA . LIL . L.I . LAI \$1 V . TTT . TTT . TO9 - TCV . TOT . 090 ( 091 ( 279 ( 271 بيت المقدس ؛ ج ١ - ٩٠ ، ٩٥ ، ١٦١ ، ٣٣٣ ، ١٩٤ وج ٢ - ١٧٠ ، ١٨١ . بيبش ؛ ج ١ - ١١١ . بئر الشهداء ؛ ج ۲ - ۱۵۳. بير ان ؟ ج ٢ - ١١٤ . بيرة ؛ ج ١٠٨٠١. بيز نطية ؛ ج ١ - ٤٢٢ . بیرة ؛ ج ۱ - ۲۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۷۱ ٠٠٠ ، ٨٠٥ وج ٢ - ٢١١ ، ٨٥٢ ، ١٢٢ ، . 2 . 7 6 2 . 4 البيضاء ؟ ج ٢ - 8٥٩ . بيغ ؛ ج ٢ - ٢٣٤ ، ٢٦٩ . البيمارستان ( مراكش ) ؟ ج ٢ - ، ٢٤٦ . بيونة ؛ ج ١ - ١٢٠ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، وج٢-. Y9 . 6 YA9

#### ت \_ ث

تاساوت ؛ ج ۱ - ۲۳۴ . تاسلولت ؛ ج ۱ - ۲۳۳ . تاغزوت ؛ ج ۱ - ۲۳۸ . تاماداجوست ؛ ج ۱ - ۲۲۲ . تامسنا ؛ ج ۱ - ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۷۷ ،

تاهرت ؛ ج ۲ - ۱۵۱ ، ۱۲۲ ، ۲۷۶ . تاودا ؛ ج ۲ - ۱۵ . تاونزرت ؛ ج ۲ - ۲۵ .

تبشه ؛ ج ۲ - ۲۷۲ . تدلس ؛ ج ۲ - ۲۷۳ . تدمیر ؛ ج ۱ - ۱۲۳ ، ۲۹۹ .

ترابانی ؛ ج ۲ ـ ۲۷۹ . ترجاله ؛ ج ۱ ـ ۱۶۰ وج ۲ ـ ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۱۱۷ ، ۲۱۸ ، ۳۶۱ .

تطلة ؛ ج ۱ - ۸۷ ، ۹۰ ، ۹۶ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۳۰۱ ، ۲۰۰ . تغمرت ؛ ج ۱ - ۳۰۲ . تغمرت ؛ ج ۱ - ۳۰۲ .

تغنر ؛ ج ١ - ٤٧٤ . تغيغايين ؛ ج ١ - ٢٣٣ . تقيوس ؛ ج ٢ - ١٦٤ .

> توبین ؛ ج ۲ - ۳۰ . تودجا ؛ ج ۱ - ۲۳۲ . تودجین ؛ ج ۲ - ۳۰ . تورینو؛ ج ۱ - ۱۱۵ .

توزر ؛ج ۲-۱۹۶، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۶، تولوز (تولوشة) ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۰ تولس ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۱۹۶، ۱۹۸ ، ۲۸۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۱۱۲ ، ۲۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۰۷ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۰۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ،

تيطاوين (تطوان ) ؛ ج١-١٢، ٢٣٧، ٢٧٧ . تيفسرت ؛ ج ١ - ٢٤١ ، ٢٤٨ ، ٢٧٧ . تيكلات ؛ ج ٢ - ١٥٣ .

Timble 2 7 - V31 > YA1 > 3A1 > PA1 > FA1 > PA1 >

5-5

جاقة ؛ ج ١ - ٩٥٠.

جامع ابن عدبس ؛ ج ۲ - ۷۷ ، ۷۷ .

جامع إشبيلية ؛ ج ۲ - ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۷ ،

۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۰۰ ، ۳۵۶ ، ۳۵۷ .

جامع القيروان ؛ ج ۲ - ۱۹۲ .

جامع ألمرية ؛ ج ۲ - ۲۰۲ .

جامع المنصور ؟ ج ٢ ـ ٣٦٥ ، ٣٧١ ، ٣٠٥ ، ٥٥٧ .

جامع بلنسية ج ٢ - ٢٧٨ . جامع تينملل ؟ ج ١ - ٢٢١ وج ٢ - ٢٤٣ . جامع سلا ؟ ج ٢ - ٢١٨ .

جامع سرقسطة ؛ ج ۱ - ۱۰۱. جامع علی بن یوسف ؛ ج ۱ - ۲۶۲ ج۲-۶۶۰ جامع قادس ؛ ج ۱ - ۲۰۹ . جامع قرطبة ؛ ج ۱ - ۲۷ ، ۱۶۱ ، ۳۱۴ ، ۳۶۳ وج ۲ - ۷۷ ، ۲۲۰ ، ۲۶۶ ، ۲۶۰ ،

جامع مراکش؛ ج ۱ ـ ۳٤۳ و ج۲ ـ ۲۷۸،۹٤ جامعة بالنسيا ؛ ج ۲ ـ ۳۹۲ . جامعة شلمنقة ؛ ج ۲ ـ ۹۹۰ .

جبال الأطلس ؛ ج ۱ - ۱۸۲ ، ۲۳۹ ، ۳۶۱ ، ۳۶۱ . وج ۲ - ۱۰۳ ، ۶۰۰ ، ۷۰۰ ، ۹۷۰ .

جبال البرنيه ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۳۶۳ ، ۳۲۱ (۲۷ ) ۲۷۱ ، ۲۸۱ ) ۱۲۰ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ ) ۱۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

جبال الذهب ؛ ج ١ - ٢٥٠ .

جبال الشارات (سیرا مورینا)؛ ج ۱ - ۲۸، ۲۱۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۲۱۷ ، ۹۱۰ ، ۹۱۰ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ ،

جبال الكرس ؛ ج ١ - ١٣٣ . جبال المصامدة ؛ ج ١ - ١٧٢ ، ١٧٣ ،

۱۷۵ ، ۱۸۷ وج ۲ - ۷۷۰ .

جبال الموحدين ؟ ج ٢ - ٤٠٥ ، ١٥٥ ، ٥٢٢ ، ٥٢٠ ، ٥٢١ .

جبال سير ا نقادا ؛ ج ١ - ١١٢ و ج ٢ - ٣١ .

جبال غارة ؛ ج ۲-۲۲، ۱۱ ، ۲۲۰ ، ۹۹ ، ۹۹ . ۵۱ ، ۷۰ ، م

جبال هسكورة ؛ ج٢ ـ ٥٥٦ .

جبال و ادى الرملة ؟ ج ٢ - ٢٢٩ .

جبل السوس ؛ ج ۲ ـ ۱۱۰. جبل الصومعة ؛ ج ۲ ـ ۸۱.

جبل العرض ؛ ج ١ - ٢٣٦ ، ٢٥٦.

جبل العيون ؛ ج ٢ - ٠٠ ٤ . جبل الفتح ؛ انظر جبل طارق .

جبل القرن ؛ ج ١ - ٣٠٢ .

جبل إيجليز ؛ ج ۱ - ۱۷۳ ، ۱۷۸ ، ۱۸۰، ۱۱۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، وج ۲ -۱۱۰ ، ۳۲۹ ، ۳۷۲ ، ۵۰۵ ، ۳۷۰ ، ۳۳۱ جبل بهلولة (وموقعة) ؛ ۶۶۵ ، ۵۶۵ .

الخزيرة الخضراء ؟ ج١ - ٥٣ ، ٥٩ ، ٢٤٤ ، جبل تاجراً ( وموقعة ) ؛ ج ۲۔۲۲۱،۲۲۵، . 777 . 777 . 770 . 777 . 774 . 477 ٠٢٤ و ج٢ - ١١، ٣٢، ٨٨، ٣٠١١٢١١ ، جبل تاسررت ؛ ج ۲ - ۲۳ . · 411 ( £ • 1 6 779 6 777 6 19 A 6 1 A • جبل تلمسان ؛ ج ۲ - ۲۲۹ ، ۳٤٥ . 4 140 477 471 A 407 4877 077 3 جبل تونیس ؛ ج ۲ - ۸۱ . . VIO 6797 6797 67876 780 جبل درن ؟ ج ۱ - ۸۸ ، ۱۸۰ ، ۱۸۲ ، جزائر بنی مزغنة ؛ ج ۱ - ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۷۲۷ ، وچ ۲-۸۰۰ . YAY . YAI جبل دمر ؟ ج ٢ - ٢٦٥ . جزيرة باشو ؟ ج ٢ - ١٥٩ . جبل زلاخ ؟ ج ١ - ٢٥٦. جبل زرهون ؛ ج ۲ - ۱۳ ه ، ۲۳ ه . جزيرة جربة ؟ ج ١ - ٢٩٠ ، ٢٩٢ . جبل زغوان ؛ ج ۱ - ۳۰۱ . جزيرة شقر ؛ ج ١ - ١٠٨ ، ١١٧ ، ١١٨، جبل سکسا ؛ ج ۲- ۵۲۱ . ٠٥١ ، ٥٢٤ ، ٧٢٤ ، وج ٢ - ٥٠ ، ١٥ ، جبل سليمان ؟ ج ٢ - ٢١٥ . جبل طارق (ومدينة) ؛ ج ١ - ٩ ، ٣٧٨-. YTT (V .. ( 197 ( 191 ( TYF ( 109 جزيرة شلطيش ؛ ج ٢ - ٩٩ ، ٩٩٠ ، ٩٨٣٠. 7A7 , 0A7 , FA7 , 703 , FF36 57-جزيرة فرمنتيرا ؛ ج ٢ - ٤٠٨ . ( £ · ) ( ) | 7 ( V) ( 10 ( 14 ( 14 جزيرة قوصرة ؟ ج ١ - ٢٩٠ . . ٧٧٤ : ٦٨٩ : ٦٨٨ : ٦٣٣ : ٤١١ جزيرة مالطة ؟ ج ٢ - ٥٣٥ . جبل عفراً ؟ ج ١ - ٢٣٦ . جليقية ؛ ج ١ - ٧٧ ، ٤٢٢ ، ٨٧٨ - ٨٥٠ ، جبل غزوان ؟ ج ١ - ٢٩٧ . جبل غياثة ؛ ج ١ - ٢٣٦، ٢٣٧ و ج ٢ - ٢١٥. · 010 (0 . 2 (0 . 7 ( 29 A ( 29 . ( 2 A A ٠ ١٧٠ ، ٣٨ ، ٣٧ - ٢٦٥ وج٢ - ٧٣ ، ٨٣ ، ١٧٠ جبل فحص السرادق ؟ ج ٢ - ٧٥ . . 090 6 048 6 8 1 6 1 4 9 6 1 6 1 0 1 0 1 جبل کر اندة ؛ ج ۱ - ۲۲۵ ، ۲٤۸ . جنجالة ؛ ج ١ - ٣٦١ ، ٣٦٢ وج٢ - ٣٩٥. جبلکسری ؟ ج ۲ - ۱۱۲ . چنوة ؟ ج ۱ - ۷۱، ۹۶۹، ۱۲۷، ۳۷۰، جبل کیك ؛ ج ۱ - ۱۸۵ ، ۱۸۵ . جبل مديونة 🛊 ج ١ - ٢٤١ . . 7.7 (0.7 (2.8 (2.7 (77) جبل نفوسة ؛ ج ١ - ٢٩٦ ، وج ٢ - ١٥٩، جیان ؛ ج ۱ - ۳۳ ، ۲۱ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۱۰ ، - 717 6 717 6 187 6 170 6 178 . YYA & YYT · 777 - 77. · 770 · 778 · 771 جبل هنتاتة ؛ ج ۲ - ۳۹۹ . · TAV · TAT · TVV · TVE · TVY جبل و انشریش ؛ ج۲ - ۱۵۰ . 6 011 6 0 . £ 6 £ 4 . 6 £ 71 6 44 . جبل وريكة ؛ ج ١ - ١٨٤ . ١٩٥ ، وچ ٢ - ٣٩ ، ١٤ ، ٨١ ، ٣٥ ، جراندة ؛ ج ١ - ٢٣٧ . جرجنت ؛ ج ۲ - ۲۷۹ . rpy App a mm a mm a com a جرينة ؛ ج ٢ - ٤٧٩ . الجزايرة ؟ ج ٢ - ١١٠، ١٥٠ ، ١٥٢ ، · 79 · (777 · 777 · 407 · 407 · 407 \* \$14- \$10 (\$11 (\$04 (\$0) (444 . 444 . 44. · 0AV ( £ V £ ( £ 7 9 - £ 7 7 ) ( £ 7 7 - £ 7 . الحزائر الشرقية ؛ ج ١ ـ ٣٣ ، ٧٩ ـ ٨٠ ، 6 777 678A 6781 671A 609A 6091 P\$1 > Y01 > Y01 > \$01 > YYY + 108 . Y . 9 . 1 X 1 . 1 Y 7 . 1 Y Y . 1 Y Y . 1 1 T \$ ٢٣٠ ٢٥٣ ، ٠٠٥ و ج ٢ - ١١٤ ٧١١ ١٧١ - ١ جيرندة ؛ ج ١ - ١٠٥ ، ١٩٥ . · YAT ( YTY ) YTY ( YT) ( YOY ) 1.09 الحجار ؛ ج ٢ - ٢٣٤ ، ٢٩٩ . الحجاز ؟ ج ١ - ٣ ٤ ، ٤٤ ، ٩٥ ، ٢٩٧ ، 

حصن بلج ؛ ج ۲ - ۷۵. حصن بلمة ؛ ج ٢ - ٨٨ . حصن بلشون ؟ ج ١ - ٢٥ . حصن بليانة ؛ ج ٢ - ٨٣ . حصن بنيول ؛ ج ٢ - ٨٢ . حصن بنی بشیر ؟ ج ۱ - ۳۳۳. حصن تاسغيموت ؛ ج ١ - ٢٢٦ . حصن تنلين ؟ ج ١ - ٢٣٣ . حصن تولوسا ؟ ج ٢ - ٣٢٣ . حصن تيزغيت ؛ ج ٢ - ٢ ٥ ٥ . حصن ٽيونوين ؛ ج ١ - ٢٢٨ ، ٣٣٣ ، وج ۲ - ٥٤٥ ، ٥٢٥ . حصن جرانينا ، ج ٢ - ١٠٥ ، ١٨٥ . حصن جلاوة ؛ ج ١ - ٢٢٦ . حصن جلمانية ؟ ج ٢ - ٢٧ ، ٣٤ ، ٣٦ ، . 711 6 114 6 27 6 21 حصن جنجالة ؛ ج ٢ - ٨٣ ، ٣٥٠ . حصن حلال ؛ ج ١ - ٣٧١ . حصن رکانة ؛ ج ۲ - ۸۲ ، ۳٤١ . حصن روطة ( و إمارة ) ؛ ج١ - ٧٤ ، ٨٩، ٧٧١ - ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٩٣ وج ٢ - ١٨٧ . حصن سانتاماریا ؟ ج ۱ - ۹۸ ، ۴۸۱ . حصن شربة ؛ ج ۲ ـ ۲۷ ، ۳۸ ، ۹۷ ، . 711 : 77. : 117 حصن شفوبش ؛ ج ۱ - ۳۲۸ . حصن شنت إشتبن ؟ج١ - ١٣٥ وج ٢ - ٤١٧ . حصن شنتفيلة ؛ ج ٢-٣-٢ ، ١٠٤، ٥٨٧ . حصن شيزر ؟ ج ٢ - ١٨٣ . حصن طاروطا ؛ ج ۲ ـ ۳۳۹ . حصن طرش ؟ ج ۲-۱۳۰ ، ۱۷۷ - ۹۳۹ حصن علودان ؛ ج ۲ - ۹۹٥ . حصن فرنجولش ؟ ج ١ - ٣١٣ - ٣١٥ . حصن قبالة ؛ ج ٢ - ٣٩٠ - ٣٦٢ . حصن قسطلة ؛ ج ٢ ـ ٣٠ . حصن قلمالة ؛ ج ٢ ـ ١٨٧ . حصن لييط (أليدو) ؛ج ١ - ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢٧ ، ٤ ٧٧ حصن مرتش ؛ ج ۲ - ۳۵۸ ، ۳۵۹ ، . 277 . 277 . 777 حصن مرجانة ؛ ج ١ - ٣١٣. حصن مرجيق ؛ ج ١ - ٣٠٨ . حصن مرسية ؛ ج ٢ - ٩٩ . حصن مسطانية ؟ ج ١ - ٧١ .

770 ) 27 7 - 137 ) 017. حجر الإيل ؛ ج٢ - ١٣٢. الحرمين ؛ ج آ - ٣٩ وج ٢ - ٢٧٨ . حصن أربلية ؛ ج ١ - ١٥٢. حصن أرجنة (أوريخا) ؛ ج ١ - ٧١، ١٥٠، . 0 2 7 ( 0 1 7 ( 0 . 0 . 0 . 2 6 10 1 حصن أرجونة ؟ ج ١ - ١٣٥ وج ٢ - ١١٤٠ . 09 % . 279 . 277 . 277 . 217 حصن صف ؟ ج ٢ - ٨٣. حصن أطرونكس ؛ ج ١ - ٣٤٥. حصنَ الأرك (وموقعة ) ؛ ج ١ - ٨ ، ١٠ ، ٧٧ وچ ٢ - ١١١ ، ٠٠٠ ، ٢٠٠ ۽ ٢٠٠ P - 7 - 317 . 117 - 77 . P77 . 775 C . TAE CTAT CTEV CTEO. CTT9 CTTV VAY FPT 117 A17 177 077 0 . 779 67.7 6090 COAV COVO 6777 حصن الأطراف ؛ ج ٢ - ٤١٧ . حصن البطروج ؛ ج ١ - ٣٤٤ ، ١١٥ . حصنُ إلبور ؟ ج ٢ - ١٧٢ . حصن الحنش ؛ ج ٢ - ٠٠٠ . حصن الديموس ؟ ج ٢ - ٣٩٧ . ٢٠٥ . حصن السكة ؛ ج آ - ١٣٤ . حصن العقاب (كستروفرال) ؛ ج ٢ - ٢٩٢، . 444 . 418 . 4.7 . 4.4 حصن الفرح (إشبيلية) ؛ ج ٢ - ١٩٢، \$ 14 . YET . YTT . TIV . 144 . 7 £ 1 6 £ A A 6 £ A 0 6 £ A • حصن الفرج ( مرسية ) ؛ ج ٢ - ٤٨ . حصن القصر ؛ ج١ - ٣٠٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩، وج ۲ - ۲۰۲ ، ۲۳۰. حصن القنطرة ؛ ج ٢ - ٩٢ ، ٣٤٠ . حصن اللج ؛ ج ٢ - ٢٩١. حصن المدور ؟ ج ١ - ٣٤٤ وج ٢ - ٣٦١، . 09A 6 2YO الحصن المزهر ؟ ج ١ - ٣٠٩ . حصن المعدن (البرتغال) ؛ ج ٢ - ١٨٧. حصن المنار ؛ ج ٢ - ١٧٤ . حصن أنوط ؟ ج ٢ - ٨٣ . حصن بارجاس ؟ ج ١ - ١٣٤ . حصن بانیوس ؛ ج ۲ - ۳۲۳ . حصن ببشتر ؟ ج ١ - ٣٢٩. حصن برجة (ألمّرية) ؛ ج ١ ـ ٣٤٦ .

**حصن** مطر نیش ؛ ج ۱ - ۸ ؛ . حصن ملجون ؛ ج ۲ ـ ۲۹۲ ، ۲۹۷ . حصن منڌانجش ؟ ج ٢ - ٢٧ ، ٣٦ - ٣٨ . VII > VIY > AIY > PPY > PPO > ITT. حصن منتور ؟ ج ١ - ٣٤٤. حصن مورة ؛ ج ١ - ٢٥١ . حصن هزرجة ؟ ج ١ - ٢٢٦ . حصن يسر ؛ ج ٢ - ٢٦٤ . حلب ؟ ج ۲ - ۲۹۰ ، ۲۹۳ ، ۲۸۶ . حلق الوادى ؛ ج ٢ - ٢٦٢ . الحمة (وموقعة) ؛ ج ٢ - ١٣٢ ، ١٩٤ ، . 777 . 190 198 : 177 . 179 حة مطاطة ؛ ج ٢ - ٢٦٤ . حيفا ؛ ج ٢ - ٢٠٧ . الخزانة الناصرية ؛ ج ١ - ١٢ . خزانة الرباط ج ١ - ١٧ ، ٢٤ . خليج جراو ؟ ج ٢ - ١٤ ، ١٤٨ . د \_ ز دار السكة ؛ ج ٢ - ١٤٤. دار الكتب المصرية ؛ ج ١ - ١٧ وج٢- ٧١٠ دانیة ؛ ج ۱ - ۳۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲۰

۲۷۹ ، ۲۹۷ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ . ۷۱۷،۷۱۷ . دمنات ، ج ۱ - ۲۳۴ . الدیر الملکی ببرغش ؛ ج۲-۲۳۲،۹۲۲ ، ۲۲۲ . دیرخوان دی لابنیا ؛ ج ۱ - ۲۲۶ . دیرسان بیدرو ؛ ج ۱ - ۲۹۸ .

دير ساهاجون ؛ ج١ ـ ٧٨٤ ، ٨٨٤ ، ٨٨٤ .

رباط الفتح ؛ ج١-١٦، ٢٧٩، ٢٩٤، ٣٣٧، ۰۹۰، ۲۹۳ وج۲ - ۲۰، ۲۳، ۹۶، ۱۱۰ 6 197 (191 (170 (177 (109 (177 6 0 £ A 6 0 £ Y 6 0 £ Y 6 0 7 9 6 £ 0 7 P301.0017001P009L007L00.00 £9 رباط تازة ؛ ج١-٢٣٦ وج٢-١٦٠ ٣٣٧، : 071 (070 0) 7 (0 . 7 (0 . 7 67) 7703 7303 7303 F003 . Vo رباط ماسة ؛ ج ١ - ٢٦٩. رباط هرغة ؛ ج ١ - ٢٠١ . رباط هسکورة ؟ ج ۲ - ۹٤ . الربضالغرب(قرطبة ) ؛ج ١-٨٢ وج ٢-٢٠ . ربض البيازين ؛ ج ١ - ٨٨٠ . ربض الدباغين (سرقسطة) ؛ ج ١٠٠،٩٣١ ربض شنترین ؟ ج ۲ - ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰ ربينة ؛ ج ٢ - ١٧٤.

رحبة ابن خلدون (إشبيلية) ؛ ج ٢ - ١١٧ . الرصافة (بلنسية) ؛ ج٢ - ١٨٣ ، ٤٤٨ ، ٤٤٤ ، ١٨٩ .

رکانة ؛ ج ۲ - ۳۴۱،۸۲ . رندة ؛ ج ۱ - ۳۲۱ ، ۳۲۵ ، ۳۸۲ ، ۲۰۱ ، ۱۱۶ ، وج ۲ - ۲۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۱۱ ، ۲۲ ، ۱۲۱ ، ۲۰۷ ، ۱۸۶ ، ۲۰۰ ، روسیون ؛ ج ۲ - ۲۰۳ . روضة ؛ ج ۲ - ۲۸۸ .

روضه ؛ ج ۲ - ۶۸۸ . رومة؛ ج ۱ - ۶۸۹ و ج ۲ - ۲۹۲،۲۹۲ ، ۲۰۳ . ریباجورسا ؛ ج ۱ - ۶۹۱ ، ۵۰۱ ، ۵۰۱ . ریوخا ؛ ج ۱ - ۶۸۲ ، ۶۸۹ ، ۵۱۵،۵۱۰ . ریه (کورة) ؛ ج ۱ - ۳۳۳ .

الزهراء ؛ ج ۲ - ۱۷۵ . زويلة ؛ ج ۱ - ۲۹۳ ، ۲۹۵ وج ۲ -۱۰۱ .

س -- ش

سانتا إيلينا ؛ ج ٢ ـ ٣٠١،٣٠٢ .

السبطاط ( ثيوداد ردريجو ) ؛ ج ٢ - ٢٢ . سجلاسة ؛ ج ١ - ١٨٨ ، ٢٣٦ ، ١٤٨ ، 747 3 4473 013 C 3 4 - 6 5 6 6 5 7V7 3 7A7 3 PP3 3 7.0 - 0.0 3 6 07 . 6 019 6 01V 6 011 6 0 · A 6 079 6 009 6 020 6 0TV 6 0T. 370-770 3 . 40 3 740 3 440 3 47 سرقسطة ؛ ج ۱ - ۱۳ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۵۰ - AT . 6 A . 6 VT 6 VO - VT 6 T . 6 . A 6 117 6 117 6 117 6 1 · A 6 1 · O 6 18A 6 141 6 144 - 148 6 141 P31 2 101 2 717 2 AFT - . VY20132 601A6 299 - 290 629 6 2V9 62V. ATO , . 30 C 7 - PAT , APT , 3A0 , V126V.Y67VY6779677V677Y67.2 سرقوسة ؛ ج ۲ - ۲۷۹ .

سطفسیف ؛ ج ۱ - ۲۶۹. سطیف ؛ ج ۱ - ۲۸۴.

V30 - 700 2 Pcc 2 (V6 2 A.F. 2

سليا ؛ ج ٢ - ٢٨٤ .

سمورة ؛ ج ١ - ٤٨٥ ، ٢٥٥وج ٢ ـ ٣١ . سهل أبدة ؛ ج ٢ - ٣٠٦ .

سهل الفندون ؛ ج ۲ - ۱٦.

سوبرانی ؛ ج آ - ۶۹۲ . سوسة؛ ج ۱ - ۲۹۸ ، ۲۹۳ ، ۲۰۰۰ وج۲-۲۲۸ .

777 - 777 > 0AF - AAF > (PF > VPF > 0AF > 0AF > 0AF > 0AF > 0.00 > 0AF > 0.00 > 0AF > 0AF

المام ؛ ج ۱ - ۱۲۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳۳ ج۲ - ۱۸۱ - ۱۸۲ ، ۱۹۳۰ ج۲ -

شبرب ؛ ج ۲ - ۳۹۷ . شبه الجزيرة الإسبانية ؛ ج ۱ - ۲۸، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۷ ، ۹۶ ، ۳۵ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۷ ،

c 4.0 c 4.1 c 454 c 104 - 10.

c 444 c 441 c 444 c 400 c 454

c 747 c 747 c 741 c 744 c 744 c 744 c 744 c 217

. 144 . 144 . 144 . 100 . 11.

710 · 170 - 770 · e + · 33 · 30 ·

c 187 c 178 c 11A - 118 c 1.A

184 ( 148 ( 118 - 118 ( 148

c 14. 144 c 140 c 14. c 150

. 74. . 7A9 . 7A7 - 7AF . 7E0

. TO. . TTA . TTT . TTI . TT.

FOT 3 VOT 3 PPT 3 3 . 3 . 3 . 3 .

- \$\dagger \cdot \

شنونة ؛ ج ۲ - ۱۳۲ ، ۱۳۶ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۲۶ . ۳۲۶ . ۳۲۶ .

الشرق الإسلامي ؟ ج ٢ - ١٨١ ، ١٨٥ . شرق الأندلس ؛ ج ١ - ١٦ ، ٢٦ ، ٣٠، < 1176 110 6 1.7 6 97 6 98 6 AA · ٣1 · · 107 - 129 · 128 · 170 - 171 · 708 · 707 · 787 · 777 · 770 · 770 · 778 · 771 · 77 · · 70V 6 200 6 20 6 2 20 6 219 6 TVE · orr · 191 · 177 · 171 · 170 e = 7 - 77 . 77 . 87 . 33 - 73 . 70 . 2 AF > AY > F.1 > 031 - Y31 > YF1 > · 279 · 212 · 217 · 2.2 · 749 443 , 643 , 103 , 003 , A03 , 6 2V+ 6 277 6 272 - 27+ 6 209 6 777 6 7 . V 6 7 . T 6 7 . F . 6 99V 4 TVY 4 TTV 4 TOT 4 TEA 4 TEY . YY7 4 Y . 7 4 Y . 1 4 TAT 4 TAY شریش ؟ ج ۱ - ۱۱۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۳۱۴ ، · TTE · TT9 - TTO · TTT · TT1 · 017 · 111 · 717 · 771 · 777 وج ۲-۹۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۳۲ ، ۲۲۲، c 240 c 541 c 54. c 511 c 5.1 · 001 · 059 · 8A9 · 8A7 · 877 . VIE 6 TV0 6 TV. 6 TTE

شقوبية ؟ ج ١ - ١٨١ .

شقورة ؟ ج ١ - ٣٦٩ ، ٢٧٣ وج ٢ - ١٥٢ .

شلب ؟ ج ١ - ٣٠ ، ٣٣ ، ٢٠٧ ، ٢٠٠ .

١٥٤ ، ١٢٤ ، ٤٢٤ و ج ٢ - ٧٣ ، ١٩٠ ،

١٤١ ، ١٢١ ، ١٧١ - ١٧١ ، ٣١٠ ،

١٤١ ، ١٢١ ، ١٧١ - ١٧١ ، ٣٢٠ ،

١٤٢ ، ١٢٠ ، ١٧١ - ١٧١ ، ٣٢٠ ،

١٤٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣٢٠ ،

١٤٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣٢٠ ،

شلبطرة ؛ ج ۲ - ۱۹۹ ، ۲۱۶ ، ۲۸۶ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸

شلوبانية ؛ ج ١ - ١١٢ . شلوقة ؛ ج ٢ - ١٠١ ، ١١٧ ، ٥٨٤ ،

> ۸۸۶٪، ۹۹۹. شنتېرية (كورة) ؛ ج ۱-۲۱.

شنتمرية الغرب ؟ ج ٢ - ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، ٢١٢ شنتمرية الغرب ؟ ج ٢ - ٤٩٠ ، ٣٨٤ - ٤٨٦ ، ٤٨٩ . وج٢ - ١٧٠ ، ٥٢٥ . شودر ؟ ج ٢ - ٣٦٣ .

# ص - غ

الصغيرات ؟ ج ٢ - ٣٩٠ . الصعيد (مصر ) ؛ ج ١ - ٢٩٨ . صفاقس ؟ ج ١ - ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٦ ؛ وج ٢ - ٢٠٤ ، ٢٦٨ .

ر. صفرو ؛ ج ۱ - ۲۳۱ .

صقلیة ؛ ج ۱ - ۲۸۲ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ - ۲۹۰ - ۲۹۰ - ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰

صومعة الكتبية ؛ ج ٢ - ٢٤٦ ، ٧٢٥ . صومعة جامع إشبيلية (لاخيرالدا) ؛ ج ١ -١٠ وج ٢ - ٧٤ ، ١٣٧ ، ٢١٧ ، ٢٣٠ -٢٢ ، ٢٤٦ ، ١٤٢ ، ٧٢٥ .

الطائف ؛ ج ۱ - ۲۹۷ . طبیرة ؛ ج ۱ - ۳۲۳ ، ۳۲۹ ، ۳۴۷ ، ۳۴۷ ، ۳۲۸ ، وج ۲ - ۳۰ ، ۲۱ ، ۶۰۹ ، ۹۰۰ ؛

3 744 6 744 6 711 6 847

طرابلس (الغرب) ؟ ج ۱ - ۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ،

وج ۲ - ۱۰۸ ، ۱۰۵ ، ۲۰۱ ، ۱۰۸ ،

107 3 307 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3 777 3

طرسونة ؛ ج ۱ - ۹۳ ، ۱۰۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ،

٨٠٥ وچ ٢ - ٣٥ ، ٣٠٤ ، ٢٣٤ .

طركونة؟ ج١-٢١١٧،١٦ وج٢-٤٠٤،٢٠٤. طرويل؟ ج٢ - ٤٤٤، ٢٠٢.

طرة ؛ ج ٢ - ٢٦٤ .

طریانهٔ (وقلعهٔ) ؛ ج ۱ ـ ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ ، وج ۲ ـ ۲۹ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۱۷ ، ۹۸ .

طریف ؛ ج ۱ - ۳۲۱ ، ۳۲۷ ، ۲۰ وج۲-۷۶ ، ۸۸ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۷۵ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۲ ، ۲۸۳ .

طلبيرة ؛ ج ١ - ١٨ ، ٦٩ وج ٢ - ٨٩ ، c 7176 199 c 1.0 c 1.2 c 9V c 97 طلياطة (وموقعة) ؛ ج ١ ـ ٣٠٩ ، ٣٢٨ ، ٩٢٦ وچ ٢-٠٢، ٩٩، ١٥٣، ٩٥٣، ٢٩. طلیطلة ؛ ج ۱ - ۲۵ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ۲۱ ، 6 AA 6 A7 6 VT 6 V1 6 74 6 7A 6 78 · 14. 147-140 · 114 · 1.4 · 44 · 14 · (14) (14) (40) (41) 6 010 601 · 60 · V 60 · 2 6 29 8 6 29 · × 047 (044 (044 (044 (014 (014 وج٢ - ٢٣٠ ٢٤١ ٩٨٠ ١٩٩١ ١٠١٠١٠١ ، \$ 1. A ( 1 + A ( ) 4 4 6 ) 4 7 3 P + 7 4 \* YEX 6779 6770 6717 6717 6717 5 \$ \$01 (\$70 (PT\$ (PTT (T90 (F9F . 70 " (71 CO4) COAV CEAV CE7. طنجة ؛ ج ١ - ٢٤٢ ، ٢٥٨ ، ٢٧٢ - ٢٧٢ ۱۵ ، ۲۰ ، وج ۲ - ۱۲ ، ۹۴ ، ۱۲۱ ،

6 055 6 011 6 5V1 6 5V. 6 5VV

TAE C OVT C OV1 C OOP C OOE C OO.

طوس ؛ ج ۱ - ۱۲۱ . طولون ؛ ج ۲ - ۱٤٦ .

طومار ؛ ج ۲ - ۱۷۷ ، ۱۷۸ . العدوة (عدوة المغرب) ؛ ج ۱ - ۵۳ ،۱۱۳،

العراق ؛ ج ۱ ـ ٤٣ ، ٢٩٨ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٣٠٠ ، ٣٢٥ . ٢٩٨ .

العرائش ؛ ج ٢ ـ ٤٩ ٥ . العقاب ( هضية و موقعة ) ؛

العقاب (هضبة وموقعة ) ؛ ؟ ج ١ ـ ٢٨ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠

( 7. F ( 090 ( 090 ( 097 ( 090 ( 717 ( 777 ( 777 ( 777 ( 777 )

. 178 . 707 . 757

عقبة البقر ؛ ج ١ - ٢٥٦ .

عرة (سهل وموقعة) ؛ ج ۱ - ۲۹۹ وج ۲ -۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ .

عين إطسة ؛ ؛ ج ١ - ١١٢ .

عين عبولة ؛ ج ١ - ٢٧٩ وج ٢ - ٢٥،٧٥٥ غانة ؛ ج ١ - ٢١٩ ، ٢١٨ ، ٢١٨ .

غافق ؛ ج ۲ - ۱۰۵ ، ۳۲۲ .

غدامس ؟ ج ۲ - ۳۷٤ .

الغدر ؛ ج ۲ - ۲۷.

الغرب الإسلامي ؛ ج ۱ ـ ۶۹ ، ۱۵۷ ، ۱۹۷ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹

غرب الأندلس (وولاية الغرب) ؟ ج ١ - ٢٠٦ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

· 174 · 171 · 17 · 17 · 174 · 17 · . T44 . TOY . TTT . 1AV . 1A0 6 270 6 277 6 279 6 201 6 200. 6 71 · 6 497 · 489 - 487 · 48 · غرناطة ؛ ج ۱ ـ ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۹۸ ، 6 V16 7A 6 77 6 78 6 71 6 7 6 6 9 6 1 · T 6 4 T 6 A E 6 A T 6 A • 6 Y T - 171 6 117 - 110 6 10V 6 10T · TYT · 127 - 127 · 17A · 170 · TTO - TTT · TTI - TIT · TII · TTT · TT - TOT · TEV - TEO - TAO . TAY . TA. . TVA . TVY 6 221 6 214 6 217 6 210 6 741 6 804 6 804 6 884 6 884 6 884 ٧٠٥ ، ١٦ ، ١٦ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، 6 2 1 6 TV 6 TO 6 TA 6 TA 6 TF 6 TO 4 1 · Y 6 A 2 6 V 1 6 7 A 6 0 2 6 2 Y · TEE . TTI . TVV . TV. . TTO · 444 · 44 · 404 · 401 · 40 · · 170 - 170 · 17V · 117 - 111 4 71% 4 04% 4 0VY 4 071 4 07. 4 701 - 727 6 727 6 721 6 779 . 144 . 114 . 114 . 104 . 100 4 7AA 6 7AF 6 7VV 6 7V0 6 7VF 6 V.A 6 V.E 6 74V 6 74E 6 74Y . VYY . VIV . V.A

\_ف\_

غريس ؟ ج ١ - ٢٣٦ .

غلیانة ؛ ج ۲ - ۲۷۱ ، ۴۸۸ .

فحص الرئيسول ؟ ج ١ - ١١١ . فحص الريحان ؟ ج ١ - ١٣٨ .

فحص الثرف ؛ ج ۱ - ۱۳۵ ج ۲ - ۱۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

فحص إشبيلية ؛ ج ٢ - ٩٧ ، ٩٩ ، ٩٩ . فحص غرفاطة ؛ انظر المرج . فحص كركوى ؛ ج ٢ - ٨٨ . فحص مرسية ؛ ج ٢ - ١٦ .

فحص واونزرت ؟ ج ۲ - ۳۷۰ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ، الفرنتيرة ؟ ج ۱ - ۳۲۲ ، ۳۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸

### ق \_ ك

قابس ؛ ج ۱ - ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

وچ ۲ - ۱۹، ، ۱۷ ، ۳۲۷ . قاية ؛ ج ٢ - ٣٨ . القبذاق ؛ ج ١ - ٧٠٠ وج ٢ - ٣٥٩ ، ٢٠١ قبر ابن حزم ؟ ج ٢ - ٢٤٠ . قبر القديس ياقب ؟ ج ١ - ٥٢٠ . قبر المهدى ؟ ج ١ - ٢٨٩ ، ٣٤٠ - ٣٤٣ ، ١٥٣ ، ٢٥٣ ، ٢٩٣ وج ٢ - ١٤٥ . قبره ؛ ج ۱ - ۱۱۱ و ج ۲ - ۲۵ . قرطاجنة ؛ ج ۱ - ۳۰ ، ۳۲۴ ، ۳۲۲ ، ٧٣٣ و ج ٢ - ١٦ ، ١٣٤ ، ١٣٤ . قرطاجنة (إفريقية) ؛ ج ٢ - ٢٥٣. قرطبة ؛ ج ۱ - ۱۳ ، ۱۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، 6 48 6 48 6 41 - OV 6 OF 6 EA - 27 . 99 . 94 . NE - VA . VO . VT - TY (140-144 ( 114 ( 110 - 114 ( 1.4 6 107 6 10. 6 157 6 155 - 1TA 6 7 £ A 6 1 V A 6 1 V Y 6 1 7 + 6 1 0 £ PYY- WIA . WIT - W.9 . W.O . TV9 · 45 · 445 - 441 · 441 · 440 · TOV · TOV · TOE · TET - TET POT - 7 FT > AFT > 7 VT - AVT : 7AT > \$ . T . TAO . TAI . TA. . TAV . TAT · ¿٣٣ · ٤19 · ٤17 · ٤10 · ٤ · ٤ ( to t - to ) ( ttq ( tt ) ( tt - tt. 6 \$V1 6 \$79 6 \$70 - \$09 6 \$0V 773 > 3.0 > .70 - A.0 > 710 egy-- 79 · 79 · 77 · 77 · 17 - 17 · vo · vt · 79 - 7v · ot · th · to - 1. 4 6 1. 7 6 1. 7 6 97 - 97 6 11 6 150 6 1TA 6 1TO 6 118 6 11. - 771 c 199 c 19. c 1VV - 1VE · 70 4 · 75 4 · 77 - 774 · 775 - TO. ( TAT ( TAO ( TVV ( TV. ( 1 1 m . 2 . ) . mq . . m . - m . q . m . m 113 - 113 - 113 - 613 - 614 - 614 - 614 - 614 \$ A 9 6 \$ A Y 6 \$ Y 5 6 \$ Y 6 - \$ 7 7 6 09A 6 0A9 6 0AV 6 0V\$ 6 295 - 45V 6 781 6 779 6 71A 6 099 677A 6770 6 778 6777 - 707 6708 · 747 6 747 6 747 - 747 6 747 - 747 6 · VY1 · V10 - V17 · V.0 · 790 . YYO C YYT

قرطمة ؟ ج ٢ - ٠٠٠ ، ١٠٥ .

قرمونة ؟ ج ١ - ٠٠٠ ، ١٠٥ .

قرمونة ؟ ج ١ - ٢٨٣ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ،

٢٧ ، ٤٧٤ ، ٣٨١ .

١٧ ، ٤٧٤ ، ٢٧٤ .

تسطلونة ؟ ج ١ - ٤٢٤ وج ٢ - ٠٤٤ ، ٤٤٤ .

قسطنطينة ؟ ج ٢ - ٤٢٤ .

قسطنطينة ؟ ج ٢ - ٤٢٢ ، ٢٩٠ .

قسطانة ( إفريقية ) ؟ ج ٢ - ٢٧٣ .

قسنطينة ؟ ج ١ - ١٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ .

قسنطينة ؟ ج ١ - ١٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ .

قشتالة ؛ ج ۱ ـ ۲۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ـ ۵۷ ، 6 171 6 17. 6 1.7 6 97 6 AA 6 AV · 141 · 145 · 144 · 14. - 147 2 77 0 001 0 787 0 100 0 187 1 VY 3 2 PY 3 AY2 3 7 V3 3 AV3 - PA3 103 3 7 93 3 6 92 - 1 93 3 7 . 0 3 0 . 0 -P. 0 . 1 / 0 . 0 / 0 - 0 / 0 . 3 7 0 . 7 7 0 e 7 1 - 17 2 77 2 77 2 73 2 73 2 75 611A6976916AA6AV6AE6V7 6 717 - 718 6 7 · · · 1 17 6 119 < TAT . TTT . TT. . TT9 . TT1 - T19 \$ 79V - 797 . 791 - 7AV . 7AE c 777 c 771 c 717 c 7.8 c 7.. · TOA · TET · TEI · TTA · TTE FP7 - 1 . 3 . 1 . 3 . 7 . 3 . 7 . 4 . 1 - 79 . 6 \$V\$ 6 \$7A 6 \$7V 6 \$7T 6 \$71 099-098 : 019-018 : 0VE : 298 . 414 6 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 قصبة إشبيلية ؛ ج ٢ - ١١٧ ، ١٥٠ . قصبة أقليش ؛ ج ١ - ٦١ ، ٦٨ .

قصبة ألمرية ؛ ج ١ - ٣٤٦ . قصبة بطليوس ؛ ج ٢ - ٣٦ ، ٣٨ ، ١\$ ، ١٣٧ ، ١٤٠ .

قصبة بياسة ؛ ج ٢ - ٣٦٠ ، ٣٦٢ . قصبة تادلة ؛ ج ١ - ٢٥٥ . قصبة تلمسان ؛ ج ١ - ٢٦٧ . قصبة تونس ؛ ج ٢ - ٢٦٢ . قصبةرباطالفتح ؛ ج ١ - ٢٩٢ .

القلعة الحمراء ؛ ج ١ - ٣١٧ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩. قلمة النسور ؛ ج ١ - ٢٢ ، ٣٦٥ . قلعة الولحة ج ١ - ٢٣٨ . قلعة أورسينه ؛ ج ٢ - ٤٩٢ ، ٩٣٤ . قلعة أورشة ؛ ج ٢ - ٢٩٤ ، ٩٣٠ -قلعة أيوب ؛ ج ١ - ٧٤ ، ١٠٣ ، ١٢٥ ؛ ۲۰۶ ، ۲۹۷ ، ۱۸۰ وج ۲ - ۲۹۳ ، . TVA : : EY قلعة باديس ؟ ج ١ - ٢٣٨ . قلعة بني حماد ؛ ج ١ - ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٩٢ وج ۲ - ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ . قَلْمَةُ تَازُ اَجُورَتُ ﴾ ج ١ - ٢٨٨ ، ٢٨٨ -قلعة تاماريت ؛ ج ١ - ٨٨ . قلعة جابر؛ ج ١ - ٣٨٦ وج٢-٧١ ، ١٧٤ ، . EVE 6 ETT قلعة جيان ؛ ج ٢ - ٢٦٤ . قلمة رباح ؛ ج ١ - ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، colt co. v c TVI c 101 c 187 ١١٥ وج ٢ - ٨٨ ، ١٠٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، · 7 × · 7 × · 7 × · 7 1 · 7 1 7 . 091 4 714 4 794 - 797 4 797 قلعة عبد السلام ؛ ج ١ - ٢٢ ، ٣٣٥ وج٢-. 090 6 0 1 4 6 7 7 9 6 7 10 قلعة كاستيلار ؟ ج ١ - ٠ ٨٤ ، ١ ٨٤ . قلمة مجريط ج ٢ - ٢٢٩ ، ٥٩٥ . قلمة مورة ؛ ج ١ – ٥٠٦ ، ٥٠٧ . قلعة موشروش ؛ ج ١ - ٠ ٤ ٤ -قلمة مونريال ؛ ج ١ - ١٠٤ ، ١٨ . . قلعة مونكادة ؛ ج ٢ - ٤٤٠ . قلعة هذارس ؛ انظر قلعة عبد السلام . قلعة يحصب (بني سعيد) ؛ ج١-١١١ ، ٣٣٢، 0 x 2 > 2 3 3 3 4 0 5 3 7 0 5 3 6 5 7 - 4 . Y . قلمرية ؛ ج ١ - ٧٠ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٩٠٠ ، 770-77003 7-77 3 77 3 78 3115 قلهرة ؛ ج ١ - ٩٥١ ، ٢٠٥ ، ٩٠٥ . قليبرة (غليبرة) ؛ ج ١ - ١٢٠ وج ٢ -. 207 6 20. قنالیش ؛ ج ۱ - ۲۹ . قنطرة طريّانة ؛ ج ٢ - ١١٧ ، ١١٣٧ ، . 7 £ 1 6 £ A T قنطلانة ؛ ج ٢ - ٢٧١ . قورية ؛ ج ١-٤٠٥٠ ٢٠٥٥ ١٥٥ وج ٢-١٨١ .

قصبة سلا ؛ ج ٢ - ٤٨٥ ، ٩١٥ . قصبة شلب ؟ ج ٢ - ١٨٨ . قصبة شنترين ؟ ج ٢ - ١٢٢ ، ١٢٣ . قصبة غرناطة؛ ج١-٣٨٩، ٣٩١وج٢-٣٠٠ . قصبة قونقة ؛ ج ٢ - ٨٠. القصر (بلدة) ؟ ج١ - ١١٠ وج٢ - ٧٥، ٨٨. القصر الكبير (قصر عبدالكريم )؛ ج ١ -٣٣٩ وج ۲ - ۲۲، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ . قصر ابن عباد ؛ ج ۱ - ۳۸۷ وج۲ - ۵۹ ، . YT. . A . . V. قصر ابن فاخر ؟ ج ٢ - ٣٧٩ . قصر أبي دانس (قصر الفتح) ؟ ج ٢ - ٢٥ ، 12 - 4 - 1 - 147 - 147 - 148 - AT . 78 . 6 711 6 71 . قصر الجعفرية ؛ ج ١ - ٩٣ ، ٩٤ . قصر السيد ؛ ج ٢ - ٣٣١ . قصر الشراجب ؟ ج ١ - ٣٣٠ . قصر العروسين ؛ ج ٢ - ١٩٥ ، ٣٧٤ . قصر المدينة ؛ ج ١ - ٧٧ وج ٢ - ٧٠٠ . قصر دار الحجر ؟ ج ١ - ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٧٨٧ وج ٢ - ٣٢ ، ٣١١ . قصر شريش ؛ ج ٢ - ٤٨٩ . قصر قرطبة ؛ ج ۱ - ۸۲ وج ۲ - ۷۰ ، ۲۹ قصر قصر كتامة ( القصر الصغير ) ؟ ج ٢ - ٢٨٥٠ . . . . . . . . . . . . قصر مصمودة (الصغير) ؟ ج٢-١٣٢، ١٧٢ ، . 777 4 19A 4 1V7 4 1V0 قصور إفريقية ؛ ج ١ - ٢٩٦ . قصور لالة ؛ ج ٢ - ٢٥٤ . قطلونية ؛ ج ١ - ٧٦ ، ٩٠ ، ١١٦ ، 6 0 · 1 6 0 · · 6 £ X 9 6 £ Y 6 7 £ 7 ٢٠٥ ، ٥٠٥ ، ٨٠٥ وج ٢ - ٧١ ، ٢٥ ، \$ 272 6 222 6 202 6 20T 6 TAE . T. Y 6 T. 2 6 T. 1 قفصة . ؟ ج ١ - ٢٩٦ ، وج ٢ - ١٠٠ ، ١٠٠١، · 107 · 129 · 172 · 1.9 · 1.V · YOE · 177 · 170 · 175 · 171 . ٢٦٨ . ٢٦٥ . ٢٦٤ القلعة أو القلاعة ( موقعة ) ؛ ج ١ - ١٥ ، . 0 2 2 6 0 2 1 2 9 1 6 17 - - 114 القلعة (إشبيلية) ؛ ج ٢ - ٣٥٤ ، ٢٧٦ ، . \$ A A & \$ V.Y

کامبودی سبینا ؟ ج ۱ - ۸۱۱ ، ۲۷۵ . کاسولا، معاهدة؟ ج ۲-۲،۲۰۱،۵۸۰، ۲۰۲، ۲۰۲۰ کدیة ابن مردنیش ؟ ج ۱ - ۳۸۸ . الکرس ؟ ج ۲ - ۲۳۰ ، ۶۲۱ ، ۹۹۱ . کرکی ؛ ج ۱ - ۱۴۲ .

کریون ؟ ج ۱ - ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥٠٩ ، ٥٠٩ ، وج ۲ - ١٩٩ ، ٢٢٠ ، ٢٣٣ ، ٢٨٠ ، ٥٨٧ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ، ٥٨٠ ،

. كنيسة الأرك ؛ ج ٢ - ٢٠٣ ، ٢٠٤ . كنيسة إثبيلية العظمى ؛ ج ٢ - ٧٢ ، ٧٤ ، ٢٣٢ ، ٣٢٥ .

کنیسة سان سالبادور ( سرقسطة ) ؛ ج۱ -۱۰۱ کنیسة شنت یاقب ؛ ج ۲ - ۴۲۵ .

كنيسة القديس بطرس ؟ ج ٢ - ٣١٧ ، ٢٠٤. كنيسة لاسيو (سرقسطة) ؛ ج ١ - ١٠١. كنيسة مراكش ؛ ج ٢ - ٣٧٣ ، ٣٨٣ ،

الكوفة ؛ ج ١ - ٣٤٣ .

کومبة ، بلاد ؛ ج ۱ - ۲۶۰ .

1-9

لاردة ؛ ج ۱ - ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۸ ، ۲۲ - ۶۶ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

لإكارولينا ؛ ج ٢ - ٣٠١ .

لاميجو ؛ ج ١ - ٢٢٥ ، ٢٧٥ .

لبلة ؛ ج ١ - ٢٠٧ - ٢١٧ ، ٢١٣ ، ٣١٣ ، ٣٢٧ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٣٠٠ .

لقنت ؛ ج ۲ ـ ۲۰۹ ـ ۲۱۱ ، ۲۲۳ ، ۸۲۳ ، ۸۲۰ .

اللج ؛ ج ۱ - ۳٦١ . لوبية ؛ ج ۲ - ۳۷۰ . لوجارا ؛ ج ۲ - ۳۵۰ .

لوجرنيو؛ ج ٢ ـ ٥٨٥ ، ٥٨٦ .

لورقة ؛ ج ۱ - ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۲۰ ، ۷۲۰ ، ۷۷۷ وج ۲ - ۲۱ ، ۸۸ ، ۰۰ ، ۲۰ ، ۲۹۲۰ ، ۸۰۹ - ۲۰۱ ، ۲۰۱ .

لورة ؛ ج ٢ - ٢٧١.

لوزیتانیا ؛ ج ۱ - ۷۷٪ ، ۲۱۰ - ۲۲۰ .

لوشة ؛ ج ۱ - ۲۳۳ وج ۲ - ۲۵۳ ، ۲۹۳ .

لیون ( عملکة ومدینة ) ؛ ج ۱ - ۲۲۱، ۲۲۹ ،

۱۶۱ ، ۲۷٪ ، ۲۸٪ ، ۳۸٪ ، ۶۸٪ ،

۱۶٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰ ، ۷۱۰ ، ۷۳۲ ،

۲۳٪ ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۳۲ ،

۲۳٪ ۲۸۲ - ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ،

۲۰٪ ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ، ۲۰٪ ،

ماردة ؛ ج ۱ - ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۲ ، وج۲ - ۷۷ ، ۴۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۹ ، ۲۶۱ ، ۲۹۹ ، ۱۶۲ ، ۲۹۹ ، ۱۶۲ ،

مازرة ؛ ج ٢ - ٢٧٩ .

ماسة ؛ ج ۲ - ۷۱۱ .

ماغوصة ؛ ؛ ج 1 - ۱۸۰ . مالقة ؛ ج 1 - ۳۲ ، ۳۱۵ - ۳۲۱ ، ۳۳۲،

777 - 777 - 777 - 777 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 - 778 -

مانی ؛ ج ۱ - ۱۲٪ . مائدة الملك ؛ ج ۲ - ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸

المتحف البريطانى ؛ ج ١ - ١٧ وج ٢ - ٧٠٩ . متيجة ؛ ج ١ - ١٦٦ وج ٢ - ٣٧٦ . مجدول ؛ ج ٢ - ٣٧٥ .

مجريط ؛ ج ١ - ٦٨ ، ٦٩ . المدرسة النظامية ؛ ج ١ - ١٦١ .

مدلين ؟ ج ١ - ٨١١ . المدينة ؟ ج ١ - ١٦١ ، ٢٠١ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٤٣ .

مدينة ردريجو ؟ ج ٢ - ٣١ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٩٢ ، ١١٩ ، ١٢٥ . مدينة سالم ؛ ج ٢ - ٤٨١ .

مدينة مصر ؛ ج ٢ - ٢٤٢ .

المخزن ؛ ج ۱ - ۰۰ ، ۲۰۱ ، ۳۰ ، ۶۰ و ج۲-. 77 . 719 . 110 . VI . 79 مراکش ؛ ج ۱ - ۱۱ ، ۲۵ ، ۳۸ - ۶۰ ( A 0 ( V + ( 79 ( 09 ( 0V ( 00 - 07 < 178 < 17 · 6 119 6 110 = 117 (10Ac 10V ( 10T (10T (127 - 127 < 1A7 4 1VA 4 1VY 4 17A 4 17V 311- 111 3 111 3 717 3777 3777 · 789 · 787 · 781 · 778 - 77. 779 : 77V - 709 : 700 : 701 : 70. - YAY - YAY - YAY - YAY - YYE - YV. · 470 · 477-47 · · 410 · 411 · 448 - TE . C TTV C TTO C TTQ C TTA · ٣٦ · · ٣٥٧ · ٣٥٢ - ٣٤٨ · ٣٤٥ - 271 6 270 6 210 6 212 6 2.4 6 \$0 A 6 \$0 Y 6 \$\$ A - \$\$ Y 6 \$ YO . 0 £ 1 6 0 . V ( £ V £ ( £ 7 0 6 £ 7 £ ( £ 7 Y 730 3 330 3 6 4 7 - 11 - 17 3 77 3 6 77 - 77 6 80 - 87 6 70 6 79 6 77 61216 1TV 6177 6110 6 177 - 1 - 9 431 3 031 3 301 3 VOI 6 150 6 1 VO 6 17A 6 17V 6 170 6 17 8 6 191 6 1A9 6 1A8 - 1A1 6 1V9 < Y . 9 . 19 . 19 . 190 . 197 377 3 777 3 777 3 377 3 777 6 773 6 777 - 777 6 77. 6 707 6 400 · 707 · 759 · 750 - 757 · 777 · TV1 - TTE . TTI . TT. . TOO · EV · C EY9 · P91 · TAE - TA · (0176 011 - 0. W ( £99 - £9V ( £9 W 310 > 110 - 070 3 770 , 076 - 007 ( 017 - 01. ( 0TY 4 0TT

-0V·( 0\lambda - 0\lambda ( 0\lambda \) 00\lambda ( 0\lambda \) 0\lambda ( \lambda \

مربيطر ؛ ج ١- ٠٦٠ و ج ٢ - ٢٦١ ، ٦٠٢ . المرج (غرفاطة) ؛ ج ١ - ١١٢ ، ٣٨٨ وج ٢ - ٢٠١ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ .

مرج الرقاد ؛ ج ۲ - ۰ ۵ . مرسانة ؛ ج ۱ - ۱۱۱ . مرسى هنين ؛ نج ۱ - ۲۲٤ .

مرسية ؛ ج ١ - ١١ ، ٣٠ - ٣٣ ، ٦١ ، 61. 26 99 6 A9 6 V0 6 V2 6 77 6 78 < 187 6 177 6 117 6 110 6 10A 471 4 718 4 10 + 6 189 4 18A TTE - TOO ( TTO ( TT) ( TIA C. TAV C TVE - TVI C TTQ C TTV < 119 6 217 6 210 6 2 . 2 6 79 . AF\$ > VV\$ > \$ . 0 . P . 0 > e . 7 -600-0. 6 \$ A 6 \$ \$ 6 19 6 1V 6 17 < 11 . 6 97 6 A0 6 AT 6 VA 6 TA < TYY 6 TY+ 6 179 6 177 6 184 · 701 · 70 · 6 727 · 722 · 712 6 2 1 2 - 2 1 1 6 79 2 - 79 7 6 707 6 700 173 3 773 - 773 3 733 3 403 -373 3 4" 7.2 Y 4 "7.2 Y 4 7.2 1. 4 71 A 4 7.7 < 77. - 70% 6 701 6 70. 6 78A 4 7V8 4 7V1 4 77V 4 778 4 778 679 Y - 1A9 6 7A7 6 7V9 - 7VV 67V0 . YYY 6 VIX 6 VIV 6 VIT 6 799

المرشة ؛ ج ٢ - ٣٠١ ، ٣٢٢ .

المزمة ؛ ج ١ - ٢٣٨ .

مسینی ؟ ج ۲ - ۲۷۹.

المشرق ؛ ج۱ - ۱۰، ۸۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

\$\$7. ATT 2 . ATT 2 . OVT - PVT 2 . OVT 2

مصطروكن ؛ ج ١ - ٢٢٩ . المصورة ؛ ج ٢ - ٤٤٠ .

المعمورة ؛ ج ١ - ٢٧٩ ، ٣٩٣ وج٢ - ٢٦ . معهدالدر اسات الإسلامية ؛ ج١-١٢،١٤،١٥. المغرب ؟ ج ١ - ٧ ، ١٢ - ١٤ ، ٢٥ - ٢٩ ، - 0 . ( 20 - 27 . 21 - 77 . 77 . 71 . V9 . VA . V7 . VF . 7 . - OA . OT 411 3 311 3 731 3 V31 3 P31 3 : 1V7 : 178 - 171 : 10V : 10\$ c 770 c 778 c 717 c 718 % 194 · YEY · YEY · YTT · YTY · YT. 79.6 779 6 777 6 770 6 729 - 72V \$ P 7 0 6 T • Y 6 T • Y 6 T 9 Y 6 T 9 8 CTTT- TT. CT10 CT17-T1. CT.7 . 404 . 454 . 454 . 441 . 414 · TAI · TVV · TVY · TT · C TOT · 794 · 797 · 747 · 787 · 787 . 2. V . 2. 7 . 2. 2 . 4 . 7 . 744 6 207 6 22A 6 220 6 22 6 27A . 277 . 271 . 10A . 107 . 201 ٠ ١٢ ، ١٣ - ٢ ج ، ١٣ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٧٠ 6 916 9 . 6 79 6 70 6 72 6 7A 6 7T 01276 147 6 111 6 1.V 6 1.0 6 40 4 17 4 177 4 10V 4 100 4 12T \*YT . 111 - PAI . API . FIT . TYY 70. 4 7 27 - 727 6 721 6 777 6 777 79 . . TAO . TVV . TVT - TV. . TO1 · 440 · 445 · 441 · 44. · 415 · 707 - 70 · 727 · 720 · 727 · 778 · 777 · 778 · 707 · 700 444 . 444 . 441 . 444 . 444 . 2776227 6 270 6 279 6 2 9 4 6 2 9 7

173 2 743 2 743 2 443 2 475 - 077 ( 01X ( 011 ( 01. ( 0.V 6 000 6 020 6 022 6 077 6 07V . OVA . OVE - OVI . OTV . OT. - 77 · 4714 - 710 · 099 · 0AA 672 V- 720 6 727 6 72 - 772 6 77A < 440 < 448 < 44. < 408 < 408 6 7A 6 6 7V9 6 7VV 6 7V0 6 7V1 4 797 4 790 4 791 4 7AX 4 7AV . YYO -YY1 6 Y1 Y 6 Y1 E-Y1 Y 6 Y . Y-Y . 1 المغرب الأقصى ؛ ج ١ - ١٦٢ ، ١٦٦ ، ١٧٣٠ 317677-7300 1000 . 40 0740 0740 المغرب الأوسط؛ ج ١ - ٢٥٤ ، ٢٨٠ ، 147 3 347 3 007 3 737 3 6 5 7 -. 077 . 027 . 010 . 770 . 777 مقبرة ابن عباس (قرطبة) ؛ ج ٢ - ٢٢٨. مقبرة باب تاغزوت (مراكش) ؛ ج۲ -۲۲۸ المقرمدة ؛ ج ١ - ٥٥٠ . مقرة ؛ ج ٢ - ١٥٣ . مقرينة (آشبيلية) ؛ ج ٢ - ٤٨١ . مكتبة الإسكوريال ؟ ج ١ - ١٤ ، ١٦ ، ١٧ وج ٢ - ٧٠٧ ، ١١٠ . المكتبة البودلية (أكسفورد) ؛ ج ١ - ٧ . مكتبة جامع القرويين ؛ ج ١- ١٣ ، ٣٨،١٤ مكناسة الآندلس ؛ ج آ - ١٢١ ، ١٢٢ ، 0 · A · £91 · £ A 9 · TV · · T79 · TT0 مكناسة المغرب ؟ ج ١ - ١١٤ ، ١٦٧ ، · 707 · 708 · 709 — 707 · 770 ٠٨٠ ، ٥٨٠ ، ١٥٤ ، وج ٢ - ٧٥ ، · 771 · 197 · 177 · 177 · 110 017-011 4 747 4 741 4 778 4 777 6 0 27 6 0 27 6 0 21 6 0 70 6 0 7 2 . V. ) ( 770 ( 77. ( OV7 ( 000 مكة ؛ ج ١ - ١٦١ ، ١٩٨ ، ٥٥٤ ، ٢٥٤ ، ٧٢٤ ، ٨٢٤ وج ٢ - ٨٧٢ ، ٩٧٢،٧٩٢ . ملالة ؛ ج ١ - ١٢٥ ، ١٦٩ ، ١٢٤ . ملیانة ؛ ج ۲ - ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۲۷۲، ۲۷۸ مليلة ؛ ج ١ - ٢٤٠ ، ٤٠٤ . ممر تولُّوسا ؛ ج ۲ - ۳۰۱ .

ممر لوسا ؛ ج ۲ - ۳۰۹.

. YOX . Y.7 . Y. !

ممر مورادال (بسيط وقمة ) ؛ ج ٢ ـ ٣٠٠،

المنارة ؛ ج ۱ - ۸۷ وج ۲ - ۱۶۶ .

منار الإسكندرية ؛ ج ۲ - ۲۶۲ .

منارة حسان ؛ ج ۲ - ۲۶۲ .

منارة الكتبية ؛ ج ۲ - ۲۶۲ ، ۲۶۷ .

منت ليشم ؛ ج ۲ - ۲۶۰ .

منداس ؛ ج ۱ - ۲۶۰ .

المنصورة (الأندلس) ؛ ج ۱ - ۱۰۸ .

المنكب ؛ ج ۲ - ۲۰۲ .

منورقة ؛ ج ۲ - ۱۵۸ ، ۲۰۶ ، ۴۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

المهدية ؛ ج ١ - ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١

موقعة العقاب ؛ انظر العقاب . موقعة المشعلة ؛ ج ٢ - ٣٣٧ .

موقعة المنار ؛ ج ٢ - ١٧٨ .

موقعة أم الرجلين ؛ ج ٢ - ٥٥ ، ٥٥٠ . موقعة كتندة ؛ ج ١ - ١٣ ، ٨٢ ، ١٠٣ ، ١٠٨ ، ١٣١ ، ١٤٨ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ٢٥٤ ،

مورور ؛ ج ۱ - ۲۱ .

الموصل ؛ ج ٢ - ٧١٤.

موریتانیا ؛ ج ۱ - ۲۱۲ ، ۱۳۴ .

مولة ؛ ج ٢ - ٢٦٤ .

مونبلييه ؛ ج ٢ - ٣٠٣ .

مونتشون ؛ ج ۱ - ۸۷ ، ۹۹۵ ، ۱۸۰ . میر انده دل ری ؛ ج ۲ - ۳۰۲ .

میرانده دن ری : ج ۲ - ۱۰۱۰ میرانده دن ری : ج ۲ - ۱۰۱۰ میرانده دن ری : ج ۲ - ۱۰۱۰ میرانده دن ری : ج ۱ - ۱۰۱۰ میراند ؛ ج ۱ - ۲۰۰۱ میراند (جزیرت) ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۲۲ ، ۲۰۱ میراند (جزیرت) ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۲۲ ، ۲۰۱ میراند (جزیرت) ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۲۲ ، ۴۲ ، ۴۲ ، ۴۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

ميورقة (مدينة) ؛ ج ١ - ٧٧ ، ٧٧وج٢-١٤٤ ، ٢٦٠ ، ٢٠٠ - ٧٠٤ ، ١٥٠ .

#### ن - ى

ناجرة ؛ ج ١ - ٧٩ ، ٩٩٥ . ناصرة ؛ ج ١ - ٢٩٩ .

ناڤاس دی تولوسا ؛ ج ۲ - ۳۰۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ،

نفاوس : ج ۲ - ۱۵۳ . نفزاوة ؛ ج ۲ - ۲۲۴ .

نفطة ؛ ج ٢ - ١٦٤ ، ٣٧٦ . نواوة : ج ٢ - ١٦٤ .

دواوه : ج ۱ - ۱۱۲ . نوليس ؛ ج ۲ - \$ \$ \$ . أسر التاحه ؛ ح ۱ - 9 \$ ، ١

نهر النيچر ؛ ج ۱ - ۳۸ ، ۵۰ . نهر النيل ؛ ج ۱ - ۲۹۸ ، ۲۹۹ .

نهر دويرة ؛ ج١ - ٢٢٥ ، ٣٢٥ وج ٢-١١٨

نہر سےری ؟ ج ۱ - ۱۱۱ ، ۱۲۱ ،

وادی تامطة ؛ ج ۲ ـ ۸۱. وادی تانسیفت ؟ ج ۱ - ۲۱۷ وج ۲ -۴٪ ، . 070 ( 019 ( 0.7 ( 191 ( 70 و ادى تلاغ ؛ ج ٢ ـ ٢٧٥ . وادی سبو ؛ ج ۱ - ۵ ، ۳۹۷ وج ۲ -۲۹، . 779 6 TTV وادی شقر ؛ ج ۲ ـ ۷۹ ، ۸۱ ، ۳۵۵ . وادی غفو ؛ ج ۲ - ۲۸ ۰ . و ادی ماسة ؛ ج ۱ ـ ۲۷۰ ، ۲۷۱ . و ادی ملویة ؛ ج ۱ - ۲۳۲ وج ۲ - ۳۳۰ ، 6 041 6 040 6 014 6 011 6 444 . 0 7 4 0 7 4 0 7 7 و ادی نکور ؛ ج ۲ - ۳۳۷ . و اسنات ؛ ج ۲ - ۲۳ ه . وانشریش ؛ ج ۱ - ۱۹۹ . وبذة ؛ ج ١ - ٩ ، ٢٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ١٤٣ وج ۲ - ۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۷ ، ۱۸ ، ۱۸ ، \$ 119 6 1.A 6 A9 6 A7 6A0 6 A8 6 74. 6 418 6 148 6 14. 6 144 . 701 6 779 6 708 وجدة ؟ ؟ ج ١ - ٢٤١ ، ٢٥٥ . ودان ؛ ج ۲ - ۲۷۴. وهران (وموقعة) ؛ ج ١ ـ ٢٤٠ ، ٢٤٩ -. 779 6 71V 6 770 6 78A یابرة ؛ ج ۱ ـ ۷۰ ، ۷۲ ، ۱۳۲ ، ۱۵۲ ، · 077 · 721 · 72 · 6 77 · 7 · 7 ٢٢٥ ، ٨٢٥ ، وج ٢ - ٥٧ ، ٧٧ ، ٤٣ ، V30 , 400 , 300 , 600 , 605 A یابسة ، جزیرة ؛ ج ۲ - ۱۵۸ ، ۲۰۸ ،

. 174 . 1.3 . 4.3 . 4.3 . 7.4 .

مهر سنگا ؛ ج ۱ - ۱۱۲ - ۱۱۸ ، ۱۲۱ . نهر شطویر ؛ ج ۲ - ۲۵ ، ۱۸۲ ، ۳۳۸ . بر شقر ؛ ج۲- ۲۱، ۸۲، ۹۹، ۹۹، ۲۵۱، ۵۹. نهر شقورة ؛ ج ۱ - ۱٤٨ ، وج ۲ - ٣٩٠ . برشليف؛ ج٢- ١٥٠،١٥٠ ،٧٧٨، ٢٧٨ . نهر شنیل ؛ ج ۱ - ۳۸۹ وج ۲-۲۹ ، ۲۶ ، . 171 6 404 6 441 6 440 ہر مجانیا ؛ ج ۲ ـ ۲ . ۳۰۹. مهر منيو ؛ ج ١ - ٢٤٥ . نهر وادی لین ؛ ج ۲ - ۳۰٤. نهر وادی یانة ، ؟ ج ۱ ـ ۳۰۹ ، ۴۶۸ ، ٢٠٥ ، ٢٢٥ وج ٢ - ٢٦ ، ٣٠ ، ١٣ ، 6 1 . 5 - 1 . 1 6 V7 6 V . 6 20 6 21 · 110 · 1.5 · 1.0 · 1.7 · 17. 0 VY ( £9 W - £9 . ( £ . . 6 79 9 6 79 7 نهر وزغة ؛ ج ١ - ٢٣٨ . نيسابور ؛ ج ١ - ١٦١ ، ١٦٢ . وادی اِبسلی ؛ ج ۲ - ۳۳ ه . وادی آبو رقرآق ؛ ج ۲ ـ ۲۳ ، ۶۰ ، . 0 4 4 0 5 4 6 0 5 4 وادی آش؛ج ۱-۸-۱۱۲،۱۱۲، ۳۲۰، ۳۳۰ 137 > 737 > 777 > 703 € 7 - 77 > ( { T · ( { 10 ( { 11 ( V ) ( 0 T ( T · . ٧١0 6 797 6 777 و ادى الحجارة؛ ج١-٨٦ ، ٢٩ ، ٧١ ، ٤٤٩ . وادى العبيد ؛ ج ٢ - ٣٨٣ ، ٢٥٥ . وادی أم الربيع ؛ ج ١-١٨٨، ٢٥٩ وج ٢ ـ : 017 : 077 : 0.0 : TAT : 70

770 ) A70 ) 770 .

\_1\_

أيناء الحياعة ؛ ج ١ - ١٧٤ ، ١٩٦ ، ٢٧٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠

الأسرة البرجونية ؛ ج ١ - ١١٥ . أسرة كاسترو ؛ ج ١ - ١١٥، ١٧٥ و ج ٢ -٢٤، ٥٨٣ .

أسرة لارا ؛ ج ۱ ـ ۱۲ ، ۱۷ ، وج ۲ ـ ۲۶ ، ۳۹۳ ، ۳۸۰ ، ۹۳۰ .

الإسلام ؛ ج ۱ - ٥٥ ، ١١٩ ، وج ۲ - ٨٨٥ ، ١٣٦ ، ٥٠٠ ، ١٧٧.

الأشعرية ؟ ج ١ - ١٦٣ ، ١٧٠ .

الألبيون ؛ ج ٢ - ٢٨٩ ، ٢٠٥ . الألمان ؛ ج ٢ - ٢٤ ، ١٧٠ . إمارة برشلونة ؛ ج ١ - ٧٥ ، ٧٧ ، ٨٧ ،

. EVV 171 6 AA

الإمامة ؛ ج ١ ـ ١٧٨ ، ٢٠٥ ـ ٢٠٧ . الإمامة الموحدية ( المهدية ) ؛ ج ٢ ـ ٢٧٥ ، ٧٧٥ ، ١٦٥ ، ٢١٦ ، ٣٣٠ .

الأمة الأندلسية ؛ ج ١ ـ ٢٩ ، ٣٠ ، ٢٥ ، ١١٣ ، ١٩٩ ، ٢٥ ، ١١٣ ، ١٩٩ ، ١٩٥ . ١٩٥ ، ١٩٩ ، ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ .

الأمة المغربية ؛ ج ١ - ٣٧٧ وج ٢ ، ٥٧٨ . الأندلسيون ؛ ج ١ - ٣٨٦ ، ١٦٤ ، ٤٢٠ ، ٣٣٤ ، ٣٥٧ وج ٢ - ٢٧٧ ، ٢١٨ ، ٢٩٨،٢٩٨ . ٢١٣ ، ٣١٨ ، ٣١٢ .

أهل تينملل ؛ ج ۱- ١٧٤ ، ١٧٨ ، ٢٣٢، وج ٢ - ١١ ، ١١٥ ، ٣٣٩ ، ٩٧٥ ،

أهل الدار ؛ ج ۱ - ۱۷۶ ، ۲۱۹ ، ۲۸۷ وج ۲ - ۷۱ ، ۷۱ ، ۷۱۲ .

آهل خسين ؟ ج ۱ - ۱۷۶ ، ۱۹۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۹۸ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

أهل سبعين ؛ ج ۱ - ۱۷٤، ۱۹۳ ، ۳۹۸ ، وج ۲ - ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۱ .

أورية (قبيلة ) ؛ ج٢ - ٢٥، ١١٦، ١٥٠. إيجلى (قبيلة ) ؛ ج ١ - ٢٧٧. إينجيست (قبيلة ) ؛ ج ١ - ٢٧٧.

\_ ب\_

٣٢٥ ، ٢٢٥ - ٨٢٥ وج ٢ - ١٤ ، ٥٧ ، - 9A : 97 : 27 : 28 : 79 : 7V : TE 6 17. 6 11V 6 11T 6 1.0 6 1.T · 1 1 1 - 1 1 4 . 1 1 4 . 1 1 4 . 1 7 6 · 09 6 00 0 6 897 6 78 - 771 . 797 ( 71 . 6 090 برغواطة ؛ ج ١ ـ ٣٧ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ـ ۲۷۹ وج ۲ - ۲۲۰ . البشكنس ؛ ج ١ - ٩٠ ، ٩٤ ، ٣٦٦ . بنو الأثيج ؛ ج ١ - ٢٨٤ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢ وج ٢- ٩٥ ، ١٤٩ ، ١٥٨ . بنوَ إسرائيل ؛ انظر اليهود . بنو أشقيلولة ؛ ج ٢ - ٤١٥ . بنوالأفطس؛ ج١- ٧٣ ،٢٤٤، ١١، ٢٢٥٠ . بنو أمية ؛ ج ١ - ٣٤٣ . بنو أيوب ؟ ج ٢ - ١٥٥ . بنوبادیس ؛ ج ۲ - ۲۲۰ . بنو توجين ؟ ج١- ٢٤٩ ، وج ٢-٢٠٢ ، ١٨٥ بنوجامع ؛ ج ۲ - ۱۳۳ ، ۲۲۱ . بنوجشم ؛ ج ۱ - ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۸۱ ، وج ۲ - ۱۷ ، ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۲۰۵ ، ۲۰۰ . بنو الحارث ؛ ج ۲ ـ ۷۹ . بنو حدان ؛ ج ۲ - ۲ ؛ ٥ . بنو حفص ؛ ج ۱ - ۱۹۶ وج ۲ - ۳۲۱ ، . 077 6078601A 6018 67A . 67YY بنوحماد ؟ ج ١ - ٨٤٧ ، ٢٨٠ - ٢٨٤ ، ۲۹۲ ، ۲۹۹ وج ۲ - ۱۹۱ . بنوحمامة ؛ ج ۲ - ۳۳۷ ، ۱۳ ه . بنو حمدون ؛ ج ۲ - ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ بنو حمود ؛ ج ۱ - ۲۲ ، ۱۳۰ . بنو خلدون ؛ ج ۱ - ۱۹٤ . بنو دیاب ؛ ج ؔ ۱ - ۲۹۹ وج ۲ - ۲۵۱ ، بنو عوف ؛ ج ۲ - ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۲، . TVO 6 TVE . TVE 6 TOT 6 190 بنودمر ؟ ج ٢ - ٢٦٩ ، ٣٣٤. بنو غانية ؛ ج ١ - ١٨ ، ٣٧ ، ٧٧ ، ١٤٩، بنو ذو النون ؛ ج ١ - ٦٨ وج ٢ - ٢١٩ . ١٠٠١ ، ٧٥٧ ، ٩٩٧ وج ٢ - ١١١ ، ١١٤ ، بنو راشد ؛ ج ۲ - ۱۸ ه ، ۲۲ ه . 6. 1V. 6109 6102 6107 6129 612A بنو ربيعة ؛ ج ١ - ٢٩٨ . بنو الرند ؛ ج ۲ ـ ۲۰۹ ، ۱۶۹ ، ۱۰۹ . ( 779 - 777 C 777 - 771 C 70X C 70Y بنورياح ؛ ج ١ - ٢٨٤ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ · 777 · 770 · 777 · 777 · 777 1073 7073 1078 63 7-113 60 3123 6 0 0 0 6 2 . T 6 2 . T 6 TVV 6 TVE

7400 014 011 0 448 0 444 0 141

بنوزغبة ؛ ج ١ - ٢٨٤ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ۸۳۳ ، وچ ۲ - ۹۰ ، ۱۳۲ ، ۲۷۲ ، . 740 6 TVE بنو زهر ؟ ج ١ - ٧٧ ف وج ٢ - ٨٨ ٤ . بنوزیری ؟ ج ۱ - ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۹۰ ، . 799 ' Y9A بنو زیان ؛ ج ۲ ـ ۱۵۹. بنوسعيد ؛ ج ١ - ٣٨٥ . بنو سفيان ؟ انظر عرب سفيان . بنو سلیم ؛ ج ۱ - ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۱ ، وج ۲ - ۹۰ ، ۱۰۸ ، ۱۱۲ ، ۹۶۱ ، ۱۰۵ ، · 778 · 777 · 190 · 191 · 17. . 770 6 770 بنوسندم ؟ ج ١ - ٢٤٨ . بنو سوار ؛ ج ۱ - ۲۳۰. بنو صادح ؛ ج ۱ - ۵۳ . بنو عامر ؛ ج ١ - ٢٥٠ . بنو عباد : ج ۱- ۷۳ وج ۲ - ۹۹ ، ۷۲. بنو العباس ؛ ج ١ - ٣٩ ، ١٥٤ ، ١٩٥ ، وج ۲ - ۱ ه ، ۱ و ۲ ، ۱ ۰ ۱ . بنو عبد الحق ؟ ج ٢ - ١٥ ، ١٣ ٥ ، ٢٥. بنو عبد المؤمن؛ ج۲ - ۱۵۹، ۲۳۸، ۳۲۸، < TA. < TYT < TOT - TO. < TYT . 09V . 0VV . 0VI . 071 . 0TY . 798 6 71A 6 71V بنو عبد الواد ؛ ج ۱ - ۲٤٥ ، ۲٤٩ ، وج٢ـ 6 077 - 078 6 01A 6 770 6 778 0770 077 - 077' 0 0 27 0 0 27 0 077 بنو عبيد ؛ انظر الفاطميون . بئو على ؛ ج ١ - ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٣٨ ، ٣٨١ ، بنو عسکر ؟ ج ۲ ـ ۳۳۷ ، ۱۳ ه ، ۲۶ ه .

. 751 6 774 6 770 6 777 6 077

بنوقرن ؛ ج ۲ ـ ۲۷۵ .

بنو قرة ، ج ١ - ٢٩٩ . پئو مرداس ؛ ج ۱ - ۲۹۹ ، وج ۲-۲۷۲ . بنو مردنیش ؛ ج ۲ - ۸۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، . 784 . 444 بتو مرین ؟ ج ۲ - ۳۳۴ - ۳۳۸ ، ۳٤۱ ، 6 244 6 242 6 240 6 441 6 442 9 - 01A . 018 - 011 . 0.7 . £9V -00 · 6 0 £0 - 0 £ · 6 0 7 7 - 0 7 · 6 0 7 V ( 077 ( 078 ( 077 ( 009 ( 00V 0 A - - 0 V A 6 0 V Y 6 0 V . 6 0 T A . V . 1 6 099 بنو مظهر ؛ ج ۲ - ۱۸ ٥ . ينو ملول ؛ ج ١ – ٢٣٠ ، ٢٣١ . بنو مليليت ؟ ج ٢ - ١٥٠ . بنو منقذ ؛ ج ۲ - ۱۸۳ . بنو نصر ؟ ج ٢ - ١١٤ ، ٣٢ . بنو نغرالة ؛ ج ٢ - ٢٣٥ بنو هلال ؛ ج آ - ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۳۸وج۲-. 10A 6 189 6 09 6 1V بتو هود ؟ ج ۱ - ۸۸ ، ۷۴ ، ۶۷ ، ۷۹، · 14. · 144 · 144 · 114 · 74 ١١٣، ٢٢٣، ٨٢٨ ، وج٢-٩٨٩ ، ٩٩٠ . 4 . 4 . 0 . 4 بنو واورتجان ؛ ج ۲ ـ ۱۵۰ . بنو واسين ؛ ج ٢ - ٣٣٤. بنو واوزجيت ؛ ج ١ - ٢٨٨ . ينو وجدزان ؛ ج ١ - ٢٣٠ . بنو وراد ؛ ج ۲ ـ ۲۲ . بنو ورسفين ؟ ج ١ - ٢٤٩ . بنو ورياغيل ؛ ج ١ - ٢٧٤ . پنو و مانو ؛ ج ۱ ـ ۲ ۱ ، ۲ ۹ ۲ . بنو یادین ؛ ج ۲ ـ ۳۳۰ . بنو يفرن ؟ ج ٢ - ٣٣٤ . بنو يلومي ؛ ج ١ - ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ . بنو يوجان ؛ ج ٢ - ٢٢١ . البيزيون ؛ ج ١ - ٧٧ ، ١٥٢ ، ٣٦٩ ،

ت \_ خ

تاحیزت ؛ ج ۱ ـ ۲۷۷ . تاودا ؛ ج ۲ ـ ۱۰ . الدك ؛ ج ۲ ـ ۱۲۱ ، ۱۹۲ .

٠٠٥ وج ٢ - ١٤٤ .

التوحيد ؛ ج ١ - ١٩٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٢٠٥ . ٣٠ ، ٢٠٥ . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

جدميوه ؛ ج ١ - ١٧٤ ، ٢٣٢ ، ٣٣٢ : ٢٤٣ و ج ٢ - ١٧ ، ٩٩٩ ، ٩٧٥ ، ٨٠٠ ، ١١٢ .

جراوة ؛ ج ۱ ـ ۲۷۵ ، ۲۷۷ ، ۴۰٤ ، وج ۲ ـ ۳۳۶ .

جزولة ؛ ج ١ . ١٨٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ؛ ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٥ . وج ٢ - ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، جلاوة ؛ ج ١ - ٢٢٦ وج ٢ - ٤٩٨ . جندافة ؛ ج ١ - ٢٠٦ .

جنفیسة ؟ ج ۱ - ۱۲۰ ، ۱۷۶ ، ۲۲۳ > ۲۳۰ ، ۲۲۳ . ۲۳۰ الله وج ۲ - ۲۹ ، ۲۱۷ . ۲۳۰ الحنویون ؟ ج ۱ - ۲۵۱ ، ۳۹۹ ، ۵۰۰ ،

وج ۲- ۱۱۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ . حاحة ؛ ج ۱ - ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۱۳ وج ۲ - ۲۰۰ ،

حرسون (قبيلة) ؛ ج ٢ - ١٥٠ . الحزمية ؛ ج ٢ - ٢٤٠ .

الحشم ؛ ج ۱ - ۱۷۹ ، ۱۸۵ ، ۲۳۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ وج ۲ - ۲۵ وج ۲ - ۲۵ . الحفاظ ؛ ج ۱ - ۱۷۴ ، ۲۰۶ ، ۳۰ ؛ وج ۲ - ۲۶۳ .

الحزرج ؛ ج ۲ - ۶۰۶ . الحلافة العباسية ؛ ج ۱ - ۲۲ ، ۶۶ ، ۶۰ ، ۲۹۸ ، وج ۲ - ۱۰۸ ، ۳۹۳ ، ۱۱۱ ،

۱۲، ۱۰، ۱۳۰۰ . خلافة قرطبة ؛ ج ۱ - ۲۰ ، ۳۹۷ .

الحلافة المؤمنية ؛ ج ٢ - ٣٧٩ . الحوارج ؛ ج ١ - ١٦٧ وج ٢ - ١١٢ ، ٢٦٢ ، ٢٨٢ .

### د ـــ ش

الداوية ؛ انظر فرسان الممبد . درعة (قبيلة) ؛ ج ١ - ١٨٥ . الدعوة الشيعية ؛ ج ١ - ٢٠٦ ، ٢٩٨ ، وج ٢ - ٦١٥ .

الدعوة العباسية ؟ ج ٢ - ٢٥٢ .

الدعوة المرابطية ؟ ج ١ - ٣٣٣ .

الدعوة المرحدية ؟ ج ١ - ٣٣٣ ، ٢٧٢ ،

""" ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، ٢٤٣ ، ٢٧٩ ،

""" ، ٣٤٢ ، ٢٢٧ ، ٢٧٨ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ،

""" ، ٢٢٠ ، ٢٢٧ ، ٢٧٨ ، ٢٤٥ ، ٢٢٠ ،

""" ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٢٠ ،

""" ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ،

""" ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ،

""" ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

""" ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

""" ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

""" ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

""" ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

الدولة العامرية ؛ ج ۱ - ۲۲ ، ۳۳۶ . الدولة الفاطمية (والحلافة) ؛ ج ۱ - ۱۵۷، ۱۹۵ ، ۲۰۷ ، ۲۸۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ وج۲ -

الدولة المرينية (دولة بي مرين) ؛ ج ٢ الدولة الموحدية ؛ ج ١ - ٧ ، ٢٦ ، ٧٨ ، < 191 6 140 6 17 6 104 6 184 \$ 7 3 0 77 3 AVY 3 7 . 7 3 P 17 3 · TAV · TVV · TVO · TTA · TTE ٤٠٤ - ٢٠٤ ، ٢٢٤ ، ٤٢٤ . وج ٢ - ١٢ 6 177 6 1 · 9 - 1 · 7 · 9 9 6 9 6 6 6 6 7 A · 191 · 117 - 11 · · 155 · 177 TT1 - TT - C TV7 - TET - TE1 - TTA · TEV . TEO . TTT . TTA . TTO < 2V1 ( 2V+ ( 2T) ( 2T9 ( T9T C 017 - 01. C 0.7 C 0.7 C 29V 6 07 £ 6 07 1 6 07 6 01 4 010 . 017 . 077 . 077 - 07. . 07V 230 1 100 2 7c0 2 V00 2 P00 3 \$ 0 VA ( 0 V7 ( 0 V · 6 0 77 ( 0 7 £ · 770 . 777 . 77. \_ 710 . 279 < 777 . 777 . 778 - 77. . 77A V. T C TAA C TOY C TEA - TEO C TEA . YYE . YYY . YIY . YII الدولة المؤمنية ؛ ج ١ ـ ٣٤٩ .

الدولة النصرية ؛ ج ٢ ـ ٣٦١ ، ٣٦١ . الذميون ؛ ج ٢ ـ د ٢٣٠ ، ٢٤٢ . رجراجة ؛ ج ١ ـ ١٨٠ ، ٢٣٠ ، ٢٦٩ ، ٢٤٧ ـ ٢٧٧ ، ٢٤٣ وج ٢ ـ ٢٦٠ .

رواحة ج ١ - ٢٩٩ .

الروم ؛ ج ۱ - ۹۳ ، ۱۰۰ ، ۲۳۲ ، ۲۷۷ ، ۷۶۲ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۳۶۵ ، ۳۶۵ ، ۳۶۵ ، ۳۶۵ ، ۳۶۵ ، ۳۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۵ ، ۲۶۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲

الرومان ؟ ج ۱ ـ ۵۲۲ وج ۲ ـ ۳۰۴ . الزراجنة ؟ ج ۱ ـ ۱۸۵ . زناتة ؟ ج ۱ ـ ۸۰ ، ۸۱ ، ۱۳۲ ، ۲۲۲،

۱۹۸ ، وج ۲ - ۱۱۱ ، ۱۷۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

## ص -غ

الصحابة ؛ ج ١ - ٢٠١، ٢٠٧ ، ٢٤٤ ، وج ۲ - ۲۱۲ ، ۱۶۲. الصليبيون ؟ ج ١ - ٩٠ ، ١٨٥ ، وج ٢ -· 184 · 181 · 188 184 · 181 . 74 . 4 77 . 798 . 787 . 140 صباحة ؛ ج ۱ - ۵۷ ، ۸۱ ، ۱۶۹ ، ۱۵۷ off: VYY : FYY: 077: ATY : 107: ه ۲۹ ، ۹۹۹ ، وج ۲ - ۱۶ ، ۱۸ ، ۲۲ ، 61406 174 6 148 6 117 6 111 6 44 . 074 ' 774 ' 775 ' 700 صهاجةالقبلية ؛ ج١-١٨٥ وج٢-٩٥، ٦١٧، صهاجة مفتاح ؟ ج ٢ - ١٤. الطوائف ( دول وأمراء ) ؟ ج ١ - ٢٥ - ٢٩ ( 07 ( 01 - 29 ( 20 - 2 · (TV ( TT. · 7 8 8 · 1 · 0 · AV · VA · VT · 00 \$ 17 . TO 4 . TOV . TIN . T. T · \$ \$ • • \$ V A • \$ FT • \$ FT • \$ FT ٣٤٤ ، ٥٤٥ ، ٧٧٤ ، ٢٢٥ ، وج ٢ -· TA9 · TOT · TT · TIT · TT الظاهرية ؛ ج ١ - ٢٠٣ ، وج ٢ - ٢٤٠ . العرب ج ١ - ٢٥ ، ٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤ ، 

. 444 . 444 . 441 . 464 . 464 .

٣٢٤ ، ١٢٤ ، وج ٢٠ - ١١ ، ١١ ، ٢٩ ،

- 117 4 1 . 7 4 VO 4 VI 6 V 4 C VA - 170 6 107 6 18A 6 171 6 117 - 14V6 148 - 14Y 61V7 6 1V0 617Y · 747 · 747 · 7.7 · 7.7 · 7.. . TYO . TYT . TYY . TTA . TTA 6 TIT 6 TIT 6 T. 6 TAT 6 TYT · ٣٦٩ · ٣٦٤ · ٣٤٢ · ٣٣٧ · ٣٣٤ - 0116 0.0 ( \$44 ( 44) ( 440 ( 44) - 007 6 02 . 6 07 . 6 019 6 017 . 777 6 718 6 0716078-070 6 000 عرب جابر ؟ ج ۱ - ۵۰۸ ، ۲۲۵ ، ۳۰۵ 7700 700 7007 6007 6007 6057 عرب الحلط ؟ ج ٢ - ٢٦٤ ، ٣٦٦ ، ٣٦٨ c al. c a.A c a.a - c.. : 44A 770 . 777 . 077 . 077 . 070

عرب سفیان ؛ ج ۲ ـ ۳۸۳ ، ۳۸۶ ، ۴۹۷ ، ۴۹۷ ، ۴۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۰۰ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ .

عرب المنبات ؟ ج ٢ - ٧٧٠ . العرب اليمانية ؟ ج ١ - ١٦٠ وج ٢ - ١٧١ . غجدامة : ج ١ - ١٧٠ ، ٢٢٦ عمارة : ج ١ - ٢٧٠ ، ٢٧٧ و ج ٢ - ١٤ ، ١٨ ، ٣٣ ، ٢٧ ، ١٣٤ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ،

### ف \_ ل

فازاز ؛ ج ۲ - ۳۸۲ ، ۵۰۷ . الفاطمیون ؛ ج ۱ - ۱۹۵ ، ۲۸۱ وج۲-۳۳۳ فرسان آفیس ؛ ج ۱ - ۲۸۵ . فرسان شنت یاقب؛ ج ۲ - ۲۹۳ ، ۲۹۵ ، ۳۴۰ ، ۴۰۳ ،

فرسان القديس يوحنا ؛ ج ١ - ٢٨٥ فرسان قلعة رباح ؛ ج ١ - ١٩٥ ، ٢٠٥ ، ٢٨٥ وج ٢ - ٢١٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٨ ، ٢٩٧ -٢٩٧ ، ٣١٠ ، ٣٦٧ ، ٣٦٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، ٢٩٩ ، ٤٧٤ ، ٢٨٥ . فرسان القنطرة ؛ ج ٢ - ٢٠٠ .

فرسان المعبد (الداوية) ؛ ج ۱ - ۲۳۹ ، \$ \$ ، ۱۹۰ ، ۲۸۵ ، ۹۲۵ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ . ۲۸۶ ، ۲۱۲ .

فرسان يابرة ؟ ج ١ - ٢٨ ٥ .

الفرنج ؛ ج ۱ - ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۱۰۰ ، ۲۸۲ ، ۲۹۰ - ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۸۳ .

الفرنج الصقليون؛ ج ١ ـ ٢٩٢، ٢٩٧، ٣٧٣. الفلمنك ؛ ج ٢ ـ ٢٤، ١٧٠. القمانا المراذة ، ١٧٠٠

القبائل الحرمانية ؛ ج ١ ـ ٧٢٠ . قحطان ؛ ج ٢ ـ ٢٥٦ .

القرامطة ؛ ج ١ - ٢٩٨ .

قريش ؟ ج ١ - ٢٤.

القشتاليون ؛ ج ١ - ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٠ ، 6177 6 77 6 77 6 71 6 74 6 70 - 7 · 171 - 171 > 131 - 731 2 . 01 33173 c TV. c TTE c TOO c TEV c TTE C 291 6 EAT 6 EAT 6 EV1 6 TVY E 7 - 73 3 AF 3 FV - PV 3 3 A 3 AA > FP > 1 - 1 - 0 - 1 > AF ( ) 3Y ( ) 6 7 · 9 6 7 · A 6 7 · 7 · 6 7 · 5 6 1A0 6 747 6 7AV 6 748 6 774 6 774 · 481 · 414 · 418 · 444 · 444 6 777 6 708 6 70V 6 707 6 787 CEYE- EY. C 210 CE-1 C TT9 CTTT c 27. c 201 c 227 c 270 c 277 C EVV C EVT C EVT C ETT - ETT C OAO C OEA C EST C ES. C EAS 6 7.7 6 09A 6 097 6 090 6 0AV . 1AV . 18A . 177 . 117

القطلان ؛ ج ۱ - ۹۶ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۰۹ ، ۰۰ ، ۰ ، ۰ ، ۰ ، ۲۰۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۱ ، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ .

الكرسى الرسولى ؛ ج ٢ - ٢٨٨ ، ٤٠٣ ، ٢١٨ . ٢١٢ . ٢١٢ . الكنيسة الإسبانية ؛ ج ٢ - ٢٦٤ .

الكورتيس : ج٢ - ٤٠٤ ، ٣٣٤ ، ٤٣٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤

كومية ؛ ج ١ - ٢٢٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ ،

۲۹۳ ، ۲۷۳ ، وچ ۲-۱۱۱ ، ۱۱۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ،

كيك ؛ ج ١ - ١٨٤ . اليونيون ؛ - ١ - ١٨٥ . - ٢ - ٣٨ ، ه

اليونيون ؛ ج ١ - ١٧٥ وج ٢ - ٣٨ ، ٢٢٠، • • ٤ ، ١١١ ، ٩٧ .

> وج ۲ - ٥٦٥ . لواتة ؛ ج ۱ - ۲۸٥ .

-6-

المجسمون ؛ ج ۱ - ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ع ۲۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۵ . محاکم التحقیق ؛ ج ۲ ـ ۶۲۶ .

المحاميد ؛ ج ٢ - ١٩٥.

المدجنون ؛ ج ۲ ـ ۵۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

مديونة ؛ ج ٢ - ٢٣٤ .

المريدون ؛ ج ۱ - ۹، ۳۰۷ - ۱۳، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۰ ، ۴۶۶ ، ۲۰۵ ، وج ۲ - ۲۰ .

مزالة ؛ ج ٢ - ٤٩٨ .

٠ ١٧٢ - ١ - ١٧٢ .

مسلموصقلية؛ ج٢-٢٧٨، ٣٤، ٥٣٥، ٥٣٥. مسوفة؛ ج ١ - ٢٦، ٣٨، ١٤٩، ١٥٧، ١٦٩، ٥٤٢، ٣٣٣، ٢٠٤، ٤٢٤، وج ٢ - ١٢، ٣٧٨.

مضر ؛ ج ۱ - ۲۹۷ . معااطة ؛ ج ۱ - ۲۲۲ وج ۲ - ۱۵۰ ، ۲۲۹. الممتزلة ؛ ج ۱ - ۲۲۷ ، ۲۱۳ .

مغراوة؛ ج ١-٠٠٠ وج ٢-١١١، ٣٧٥، ٣٣٤. مغيلة ؛ ج ٢ - ٣٣٤.

مكلاتة ؛ ج ٢ - ٣٨٢ .

مكناسة (قبيلة) ؛ ج ٢ - ١٥٠ ، ١٥٠ . الملثمون ؛ ج ١ - ٧ ، ١٨٥ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢١٣ ، ٢٦٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٢١ ، ٣٥٨ وج ٢ - ٣٧٠ ، ٣٧٨ . المالك الإسبانية النصرانية ؛ ج ١ - ٣٢ ، ٣٢ ،

VV\$ , TP\$ , 0P\$ , VP\$ , PP\$ , ACO ,

900 ، 900 ، 900 ، 900 ، 900 ، 900 ، 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 . 900 .

مملكة بطليوس ؟ ج ١ - ٧٣ . مملكة بلنسية ؟ ج ١ - ١٠٨ وج ٢-٢٠١ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ .

مملکة بنی حماد ؛ ج ۱ - ۲۸۱ - ۲۸۶ .

مملکة بی زیری ؛ ج ۱ - ۲۹۱ . مملکة تلمسان ؛ ج ۲ ـ ۳۳۰ ، ۴۲۰ .

علكة دانية ؛ ج آ - ٧٦ . علكة سر قسطة ؛ ج ١ - ٧٣ .

عملکة سرقسطة ؛ ج ۱ - ۷۷ ، ۸۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۸۷ ، ۲۹۳ ، ۲۹۹ ؛ ۴۹۹ ؛ ۴۹۹ ؛

مملکة السودان ؟ ج ۱ - ۳۸ . مملکة الشرق ؟ ج۲ - ۵۰، ۸۳٬۵۷، ۲۰۲، ۱٤۷ ، ۳۹۳ ، ۳۹۶ ، ۲۰۲ ، ۲۶۲ .

مملكة طليطلة ؛ ج ١ - ٦١ . مملكة غانة ؛ ج ١ - ٣٨ .

مملكة غرناطة ؟ ج ١ - ٣٣ ، ١٠٧ وج ٢ - ٣٣ ٣٣٤ ، ٢٢١ ، ٢٨١ ، ٢٦٩ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ، ٢٩٥ .

ممكة قشتالة ؛ ج ١ ـ ١٢٥ ، ٤٧٧ ، ٥٠١ . ممكة قطلونية ؛ ج ١ ـ ١١٧ ، ٤٩٩ . المملكة اللاتينية ؛ ج ٢ - ١٧٠ ، ١٨١ .

> ملکة مالی ؛ ج ۱ - ۳۸ . مملکة مرسیة ؛ ج ۱ - ۳۱ ، ۳۰۹ . مملکة میورقة ؛ ج ۲ - ۱۴۲ .

مملكة ناڤارا ؛ (نبره) ؛ ج ۱ - ۱۲۰ ، ۷۷۷ ، ۶۹۹ وج ۲ - ۲۸۹ .

\$AY - PAY YPY & SPY OPY OPY · 4.4 · 4.7 · 4.0 · 4.4 · 4.4 - CTT9 - TTY CTTO C TTT CTT C TT. · TTA · TTV · TTO · TTE · TTT . 779 . 77V . 707 . 70£ . 719 - 710 ( \$ 17 ( \$ 1 \$ ( \$ . . - 49 ) 6 79 T - 47 V ( £07 ( ££V - ££0 ( ££T ( £TV VOS > 773 > 773 > V73 > A+0 > · \$ = 77 · 77 · 77 · 70 · 77 - 71 ( V - TT ( 09 ( 00 - 0 + 6 17 6 17 6 99 - 97 6 98 - X7 6 A8 - VE 6 YY 61196117-11861106100-107 · 177 . 170 . 178 . 177 . 17. ( 100 ( 10T - 188 ( 1TT ( 1T) 6 175 6 177 6 171 6 10A 6 10V - 110 6 117 6 175 6 171 6 174 · Y · · · 19 · 190 · 198 · 1AA 417 - 777 477 4 779 - 777 - 777 ( 70 ) ( 7 £ V ¢ 7 £ £ - 7 £ ) ¢ 7 7 7 ¢ 7 7 7 TOY - TTY > ATY > PTY > TVY - AVY > · 17 · 747 · 347 · 747 - 6 77 · 477 · · \*12 · \*17 · \*11 · \*\* · · \* · · · 779 · 770 · 771 · 771 · 717 · 404 · 450 · 454 · 444 - 444 - 418 : 411 : 404 : 404 : 400 · 777 - 777 · 77 · 779 · 777 1 TAT + TAT + PAT + 1PT + TAT . 1.9 : 1.1 - 1.7 . T99 : T9V 113 3 313 3 415 3 473 - 873 3 6 1A. 6 1YT 6 1Y1 6 1Y. 6 111 6.0 · · 6 299 6 297 6 287 6 282 ( 017 ( 011 ( 0.7 ( 0.7 ( 0.7 A10 > 170 - 770 > P70 - 170 > . 30 6 007 6 007 6 024 6 021 6 021 000 ) 700 ) 070 ) 770 ) 770 0 X 7 6 0 X 0 - 0 V X 6 0 V 7 6 0 V 9 6 0 V 9 6 090 6 094 6 091 - OAV 6 0A0

6 41 . 6 4 . A . 4 . A . C . 4 . C . 6 . 6 . 4 . C

الموريشكيون؛ ج١-١١٤ وج٢-١٥؛، ٢٦٤. المولدون؛ ج١-٣٦٦، ٢٢٥.

الميورقيون ج ٢ - ١٦٠ ، ١٦٠ - ١٦٢ ، ١٦٤ ،

#### 5-0

النصاری المعاهدون ؛ ج ۱ ـ ۱۰۱ ، ۱۰۵، ۲۶۲، ۱۰۸ ، ۲۶۲، ۲۴۲ ، ۲۳۱ ، ۲۶۲، ۲۶۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ،

النصرانية ؛ ج ١ - ٣٨ ، ٢٩٧وج٢-٣٧ . النورمان ؛ ج ١ - ٢٩٠،٢٩٢وج ٢-٢٧٩ ، ٣٥ . نفزاوة ؛ ج ٢ - ١٩٤ .

نمات ؛ ج ۲ - ۲۷۲.

هرغة ؛ ج ۱ - ۱۲۷ ، ۱۹۸ - ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ وج۲- ۱۲۸ ، ۱۲۷ وج۲- ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ وج۲- ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

هزرجة ؛ ج ۱ - ۱۸ ، ۲۲۲ ، ۷۷۷ وج۲-۸۹۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۹۷۰ ، ۷۱۲ .

هزمیرة الحبل ؛ ج ۱ - ۱۸۲ ، ۲۲۹،۷۷۷ هسکورة ؛ ج ۱ - ۱۸۰ ، ۲۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ ، ۷۷۲ ، وج ۲ - ۲۰۱ ، ۲۰۱۰،۲۰۲۹،۳۴۳،۲۳۷

۹۲۰ ، ۷۷۷ ، ۹۷۰ ، ۹۱۷ ، ۹۲۲ . هسكورة القبلية ؛ ج ۱ ـ ۱۸۵ .

هشتوکة ؛ ج ۱ - ۲۷۷ ، ۸۸۷ .
هنتانة ؛ ج ۱ - ۲۷۱ ، ۱۷۱ ، ۸۷۱ ،
۲۲۲ ، ۸۸۲ ، ۲۶۳ ، وج ۲ - ۱۱، ۱۱۰ ،
۳۲۷ ، ۸۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۰ ،
۲۷۰ ، ۸۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۰

هنکیشة ؛ ج ۱ - ۱۸۰ .

هوارة؛ ج۲-۱۰۱، ۱۰۵، ۳۷۰، ۳۲۳، ۱۲۰ . هیلانة ؛ ج ۱ - ۲۷۷ وج ۲ - ۹۷۹ ، ۲۱۷ . وریکة ؛ ج ۱ - ۲۷۷ .

الوندال ؛ ج. ١ - ٢٢٥.

اليهود ؛ ج ۱ - ۲۰ ، ۱۶۰ ، ۹۶۱ ، ۹۶۰ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، ۲۰۶ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ وج ۲ - ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

-1-

إبراهيم بن اساعيل بن أبي حفص ؟ ج ٢- ٣٦٤ إبراهيم بن اسماعيل الخزرجي ؛ ج ١٧٤-١ ، إبراهيم بن أغلب الحولانى ؛ ج ٢ - ٦٦٩ . إبر أهيم بن الدياغ الإشبيلي ؛ ج ٢ - ٣٢٠. إبراهيم بن الفخار ؟ ج - ٢٦٣ ، ٣٣٣ . إبراهيم بن المنصور ؟ ج ٢ - ٢٤٨ ، ٢٧٧ ، إبراهيم بن تاشفين ؟ ج ١ - ٢٤٨ - ٢٥٠ ، . \$1 \$ 6 YY & YY . 6 YY 0 - Y7 . 6 YOO إبراهيم بن تيعشت ؛ ج ١ - ١٧٨ ، ٢٢٨ . إبراهيم بن جامع ؛ ج ١ - ٢٥٢ ، ٢٥٨ ، c 7 - 1 . 777 . 787 . إبراهيم بن سهل الإشبيل ؟ ج ٢ - ٢٥ ، . 797 6 EAT إبراهيم بن عبد المؤمن ؛ ج١- ٨٠ ٤ و ج٢-٢٩ ، . 70 . 6 177 . 21 - 79 إبراهيم بن على ؟ ج ١ - ٢٤٠ ، ٢٧٨ . إبراهيم بن عيسي الأزدى ؟ ج ٢ - ٢٧٢. إبراهيم بن قراتكين؟ ج ٢ - ١٥٥ ، ١٦٤ . إبراهيم بن محمد الأعلم ؛ ج ٢ - ٢٧٤ . إبراهيم بن همشك ؛ ج ١ - ٢٠٥ ، ٢٦٨ ، 6 TA1 6 TVA 6 TV0 6 TVY 6 TT9 1A7 - . P7 . 133 . V33 . e 7 - P7 . cot c o · c & A c & V c & o c & Y c & . 703 VO 30 V3 7 V3 PV3 · A 3 7 P3 V3 I. إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ؟ ج ١ - ٥ ٤ ، 6 \$10 6 18A 6 1.8 6 1.7 6 A9 إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ٢ ـ 4 1 3 311 3 771 3 771 3 ATI

777 3 . 74 3 6 34 6 34 - 44 3 4 1 3

إبراهيم الهزرجي ؛ ؛ ج ٢ - ١٥٨ .

. 178 . 114 . 1.0

.7474 77067786771-7798876881 ابن أبي الحصال ، أبو مروان ؛ ج ١ - ١١٩، 337 . 135 . 733 . ابن أبي السداد ؛ ج ١ - ٧٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣٠ . ابن أبي العافية القــطلي ؛ ج ١ - ٤٦٤ . ابن أبي حجة ؛ ج ٢ - ٢٧٥ . ابن أبي خالد؛ ج٢ - ١٧١ ، ٨٦ ، ٥٣٥ ، ٢٩٥ . ابن آبی زرع الفاسی ؛ ج ۱ - ۱۷ . ابن أبي عبيد البكرى ؟ ج ١ - ١٨ ، ١١٧ ، وج ۲ - ۲۷۱ ، ۳۸۲ . ابن اشکبندر ؛ ج ۱ - ۱۹۶ . ابن إفرندو ؛ ج ۲ - ۲۷۷ . ابن الأبار القضاعي ؛ ج ١-١١ ، ١٧ ، ٩٦، < TIT < TIL < TO+ < IT+ < 44 < 124 . TT . TT . TOA . TTO . TT I rss , vss , 103 , 578 , 775 , 743 eg 7-70 ) 177 ) 787 ) AP7 ) · \$ \$7 : \$ \$7 : \$79 : \$70 : \$ . . ASS - 703 0 705 0 POS 0 370 0 6 700 6 702 6 78A 6 78Y 6 7Y4 4 TVE 4 TV+ 4 TT4 4 TTV 4 TOA 4 740 4747 474147A0 4744 4747 ابن الأثير ؛ ج١ - ٠٤ ، ٨٢ ، ٨٤ ، ١٠٣ \$ 17 4 10 A 6 179 6 177 6 178 4 207 6 200 6 797 6 191 6 190 وج ۲- ۱۲۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۹-۲ وج ابن الأزرق ( عبد الله بن عباس ) ؟ ج ١-٧ ٤ ٤. ابن الإقليشي ؛ ج ١ - ٤٦٧ ، ٢٨ . ابن البرذعي ؛ ج ٢ - ٦٨٥ . ابن البيطار المالق ؛ ج٢- ٧١١، ٧١٥، ٧١٦٠ . ابن الحجام؟ ج ١-٣٢٣، ٣٢٩، ٤٤٠ وج٢-٣٦.

ابن أبي أصيبعة ؛ ج ٢ - ٧١٧ . ابن أبي الحصال ، أبو عبد الله ؛ ج ١ - ١٥ ،

6 178 6 21V 6 728 6 128 6 127

ابن الحطيب ؛ ج ١ - ١٦ ، ١٧ ، ١٠ ، 6 11 . 6 A9 6 A . 6 YY 6 01 6 EA ( 17 6 10 A 6 188 6 187 6 18. 107 3 377 3 177 3 117 3 317 3 77V6 707 6 789 6 778 - 777 6 710 · TAA · TAO · TYO · TY. · TAA · 20 0 6 222 6 221 6 22 6 7A9 CT 4 - 64 , 10 , 411 , 611 , 541 , ATT 30573 PFT 31AT 30AT3 TPT 3 : VIT 6 V.96 V. 2 6792 6877 6797 ابن الدباغ ( يوسف ) ؛ ج ١ - ٤٦٠ . ابن الدباغ ، أبو الوليد ؛ ج ٢ ـ ٢٥٤ ، . 784 . 784 . 77. ابن الراعی ؛ ج ۱ \_ ۲۲۸ . ابن الرنك ؛ أنظر ألفونسو هنريكنز. ابن السراج ؛ ج ٢ - ٢٧٢. ابن السقا ؛ ج ٢ - ٦٧٣ . ابن السيد البطليوسي ؟ ج ١ - ٢٦ ، ٢٩ . ابن الشرق ؛ ج ١ - ٣٦٨ . ابن الشاخ ؛ ج ۱ - ۳۱۳. ابن الصقر الأنصارى ؛ ج ١ - ٧٥٤ ، ٥٥٤ اين الصير في ؟ ج١-٩١ -٥، ١١١، ١١١، . 2226 2216 22.62120 6 122 6179 ابن الصيقل ؟ ج ٢ - ٢٥٤. ابن الطيلسان ؟ ج ٢ - ٧١٤. ابن العريف ، أبو العباس ؛ ج ١ ـ ٣٠٧ ، . 277 . 270 . 277 ابن العوام الإشبيلي ؛ ج ٢ - ٧١٨ . ابن الفراء ؛ ج ١ - ٢ ، ١٠٤ ، ٣١٦ . أبن الفرس ؛ ج ۲ - ۱۰، ۲۰۷، ۲۰۸، . V10 6 V . 2 6 TV0 6 TTT ابن الفرضي ؛ ج ۱ - ۵۱۱ وج ۲ - ۷۰۹ . ابن القطان ؛ ج ١ - ١٠ - ١٤ ، ٢٤ ، ٣٦ ، (170 ( 177 ( 119 - 110 ( V9 ( VA · 177 - 109 · 127 · 127 - 12. • 1A • 6 177 - 177 • 177 • 179 6 191 - 1A9 6 1A0 6 1AT 6 1AT YTY . 777 . \$ . \$ e = 7 - 0 \$ 7 . 787 . V . 9 6 719 6 717 6 07 .

أبن القلاس ؛ ج ١ - ١١١ .

ابن الکر دبوس ؛ ج ۱ ـ ۴٪ ، ۹۲، ۹۲ ، . 179 6 1 . 7 ابن المرابط ؛ ج ١ - ١٦ . ابن المرحل ؛ ج ٢ - ٣٥٥ ، ٩٩٤ . ابن النجيل ؟ ج ٢ - ٢٧٥ ، ٣٧٤ . ابن الوراق ؟ ج ١ - ١٣٢ وج ٢ -٢٥٠. ابن الياسمين ؟ ج ٢ - ٧١٧ . ابن أم العاد ؛ ج١ - ٣١٥ ، ٣١٦. ابن بسام ؟ ج ١ - ٣٥٩ ، ٤٤١ ، ٨٤٤ ، ٠ ١٩٩ ، وج ٢ - ٢٩٣ . ابن بشکوآل ؛ ج ۱ - ۱۷ ، ۴۰ ، ۴۶ ، 733 , 703 , 773 , 373 , 773 6 57-6 777 6 709 6 70V 6 700 6 708 € 7A767796 770 - 77 6 77A6770 . YT1 : V . 9 . V . V . V . E . V . T ابن بصال الطليطلي ؛ ج ٢ - ٧١٨. ابن تفرتاش ، أمير البحر ؛ ج ١ - ٧٧ . ابن تمرکید ؛ ج ۱ - ۲۷۹. ابن تومرت (آلمهدی) ؛ ج ۱ - ۱۱ ،۱۲، 11 2 77 2 74 2 0 4 2 0 4 3 11 2 4 196 - 144 " 1AT - 107 6 18V 6 7.8.6 7.7 67.0 - 19A 6 197 · 779 - 719 · 717 · 7.7 · 770 < 70A 6 700 6 787- 78. 6 778 - TYO . TAX - TAT . TYT . TTO 6 2 . Y 6 P99 - P9V 6 P90 6 PTA 6 271 6 219 6 218 6 2 · V - 2 · 2 - 177 6 17A 6 17V 6 170 6 171 ٧٣٤ ، ٥٤٥ وج ٢ - ١١ ، ١١ ، ٢٠ ، < 177 < 11. < 99 < 70 < YY c 781 c 779 c 7.7 c 1A. c 170 < TEV 6 TEO 6 TTE 6 TTT 6 TET · 244 · 771 · 77 · 677 · 777 6 0 A + 6 0 V A 6 0 V V 6 0 + Y - 78. ( 770 ( 77. ( 71V - 710 . 727 6 750 6 777 ابن جبیر ؛ ج ۲ - ۲۶۱ - ۲۶۳ ، ۲۷۹ ، . VIT 6 79V 6 0TE 6 YA. ابن جزی ؟ ج۱-۳۱۳، ۳۱۲، ۳۲۰، ۳۳۰ ابن جشار ؟ ج ٢ - ٣٣٥ ، ٣٤٥ . ابن جنون ؛ ج ١ ـ ٢٥ ، ٣٧٤ .

ابن سعد الخير الأنصاري ؛ ج ٢ - ٢٩٦٠ ابن سعيد الأندلسي ؛ ج ١ - ١٥٨ ، ١ \$ \$ ، وج ۲ - ۲۰۷ . آبن سفیان المخزومی ؛ ج۱-۲۷ ؛ و ج ۲-۰۰،۱۰ . ابن سمجون ؛ ج ۲ - ۲۱۲ ، ۲۱۵ . ابن سمحون ؛ ج ۲ - ۲۲۴ ، ۲۸۲ . ابن سيد الإشبيل ؛ ج ١ - ٢٨٤ ، ٣٥٠ . ابن سید الجراوی ؟ ج ۱ - ۲۰ ؛ . ابن سيداله التجيبي ؛ ج ١ - ١ ه ٠٤٠ ابن سينا ؛ ج ٢ - ٢٢٣ ، ٧٢٢ . ابن شرف ؛ ج ۱ - ۱۵ ، ۳۳ . ابن شعیب ؛ ج ۲ - ۲۷۸ ، ۸۵۰ . ابن شلبان ؛ ج١ - ٣٣٥ ، وج٢ - ٦٥٠ . ابن صاحب الصلاة ، أبو الحــن ؛ ج ١ -٢٦٧ ابن صاحب الصلاة؛ أحدبن يوسف؛ ج١٣-١٠. ابن صاحب الصلاة ، عبد الملك ؛ ج ١ -٧ ، c 1 v 2 c 177 c 1 · 9 c 1 2 c 1 7 c 1 · · 771 · 708 · 707 · 727 · 777 . TAA . TAT - TVA . TVO . TOA ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۶۱ وج ۲-۱۲ ، 5 TA ( TE ( TI ( YA - Y7 ( 14 ( 14 . 04 . 04 . 54 . 54 . 54 . 5. 6 A -- V1 6 74 6 7A 6 78 - 7 + 6 00 61126 11.6 1.4 6 1.7 6 40 6 AY · 14. · 170 · 178 · 177 · 117 · V. T. C TT. C TTO C 19T C 1AT ابن صاحب الصلاة عبد الله ، ج١-٣٨٤، ٣٨٤. ابن صنادید، أبوعبدالله ؛ ج١ - ٣٨٦ وج -٢ . ٣١٨ : ٢١٨ : ٢٠٦ : ٢٠٢ : ٢٠٠ ابن صنعون القنطری ؛ ج ۱ - ۲۹ ؛ -ابن طفیل ؛ ج۱ - ۳۲ ، ۳۲۰ ، ۳۳۹ ، ٨٥٤ ، وج ٢ - ٥٩ ، ١٠ ، ١٦ ، ١٠١ ، · 727 · 777 · 777 · 775 · 755 · · VIO · VII · 747 · 740 · 724 . YY1 - Y19 6 Y1Y ابن عبد الحليل التدميري ؟ ج ١ - ١٩٠٠ . ابن عبد الملك المراكشي ؛ ج ١ - ٩ ، ١١ ، ١١ ، ٧٤٤ وج ٢ - ٣٥ ، ٥٥ ، ١٢١ ، · 187 · 177 · 170 · 171 · 171 PAI : 181 : 377 : 077 : 187 :

ابن حبوس؛ ج١ - ٣٨٢، ٢٨٤وج٢ - ١٨٨. ابن حریق ؛ ج ۲ - ۲۹۲ . ابن حزم القرطَبي ؛ ج ۱ - ۲۰۳ ، ۹۰۹ ، ٥٢٤ وج ٢ - ٠٤٢، ٢١٧ . ابن حزمون ؟ خ ۲ - ۲۱۲ ، ۹۸۷ ، ۹۹۳ . ابن حمادة ،ج ١ - ١٤٢ ، ٢٤٣ . ابن حمنال ؟ ج۲ - ۲۲۲ . ابن خالد ؛ ج ۲ - ۳۰ . ابن خروف ؛ ج۲ - ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۰ . ابن خلاص البلنسي ؛ ج ٢ - ٥٦ ، ٢٧١، ابن خلدون ؛ ج ۱ - ۳۸ ، ۱۱ ، ۱۰ ، · 100 · 178 · 177 · 107 · 110 · YEA . 194 . 190 - 194 . 19. 4 TII 4 TV0 4 TVT 4 TTT 4 TOA · 207 · 777 - 777 · 777 · 777 وج ۲ - ۱۹۹ ، ۱۸۱ ، ۱۹۹ ، ۲۲۰ ، · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \* \*\* · \* \*\* 4 0 7 1 6 2 4 . 6 2 1 4 2 1 7 6 7 7 X . Y & Y . OA. . OOO . O & Y ابن خلکان ؛ ج ۱ - ۱۷ ، ۵۱ ، ۱۵۸ ، 191 1797 1 178 2 178 2 178 2 وج ٢ - ١٢٤ ، ١٤٤ ، ٢٢٩ ، ١٩٥٠ . آبن دهری ؛ ج ۱ - ۳۸۷ . ابن دینار ؛ ج ۱ - ۳۹ ، ۵۱ . ابن رشد ، أبو القاسم ؛ ج ١ - ٣١٢ . ابن رشد ، الحد ؛ ج ١ - ٨٠ ، ١١٣ ، 62076 ET. 6 E17 177 110 6 118 ابن رشد ، الحفيد ؛ ج ١ - ٣٢ ، ٣٧٤ ، - YYY : 111 : 111 : 7Y - 27 ATT 3 3 4 7 4 7 5 7 3 7 3 7 5 7 - 70 7 3 47. AOF - 470 4770 - 70 170 V APF , IIV , AIA , OIA , BIA - LAA ابن رشيق ؛ ج ١ - ١٥٩ وج ٢ - ١٨٧ . ابن زهر ، أبو بكر ؛ ج ١ - ٣٢ ، ٤٧٤ ، وج۲- ۲۲ ، ۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۹۹ ، · VIT · TAV · TAT · TE9 · TET ابن زهر ، عبدالملك ؛ ج ١ - ٤٧٣ ، ٤٧٤، وچ ۲ - ۲۲۳ ، ۱۱۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ .

VAF > 0PF. ابن محفوظ ، شمیب ؛ ج ۲ - ۱۹، ۴۷۸، . 194 . 194 . 194 . 184 . ابن مخلد النحوی ، ج ۲ - ۲۸۲ . ابن مخلوف ؛ ج ۱ - ۳۱۱ . ابن مرداس السلمي ؛ ج ۲ - ۹۷۷ . أبن مطروح النجيبي ؛ ج ٢ - ٦٧٣ . ابن مطروح القیسی ؛ ج ۱ - ۱۹۰ . ابن معنصر الكومى : ج ٢ - ٢٣٥ . ابن مغیث؛ ج۲- ۲۵۳، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰ ابن ملحان الطائي ؟ ج ١ - ٣٢٠ ، ٣٣٥ ، ١٤٣ ، ٢٤٣ ، ٢٧٣ وچ ٢ - ٢٩٦ ، ١١٩٠ ابن منظور ، القاضي ، ج ٢ - ٤٠٨٤ . ابن ميمون ، أمير البحر ؛ ج ١ - ٢٤٧ ، P 3 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 8 9 es Y - POY . آبن نغرالة ( ابن النغريلي ) ؛ ج ٢ - ٢٣٥ . ابن هانی. ؛ ج ۲ - ۹۸۸ . ابن هاني. السبني ؛ ج ٢ - ٧٠٢ . ابن هود ، المنوكل ؟ ج ١ - ١٦ ، ٣٢ ، 77 e 7 - 177 ' 717 ' 717 ' 717 ' 77 ' · 272 - 211 · 2.7 - 799 · 790 - 20V 6 227 6 27A 6 271 - 277 - 0.V . 294 . EV. . ETT . ETY V12 . V . . . 744 . 742 . 727 . 77V ابن و افد ، أبو المطرف ، ج ١-٧١ . ابن ورد التميمي ؛ ج ١ - ٤٥٧ . ابن وزمر الحجاری ؛ ج ۱ - ۱۹ ، ۵۰۰ . ابن وضاح المرسى ؛ ج ١ - ١٢٥ . ابن یاو جی ؛ ج ۲ - ۱۰ . ابن يومور ، أبوزكريا ؛ج١ - ٢٥٩،٢٤٥ ابن يونس ۽ ج ٢ - ٤٨٩ . آبو إبراهيم، آلشيخ ؛ ج١-٢٥٢،٢٥٧، ٢٧٩. ابو إبراهيم بن يغمور ؛ ج٢ - ٢٧٧. أبو اسحق بن آبي ابراهيم ؟ ج٢ - ١٧ ٥ ، ٢٢ ٥ ، . 041 6 04. 6 04. أبو اسحق بن أشقيلولة ؛ ج ٢ - ٤٣٤. أبو اسحق بن الحجر ؛ ج٢ - ٤٩٨ . أبو اسحق بن خفاجة ؛ ج ٢ - ٦٨٩ . أبو اسعق بن دانية ؛ ج١ - ٧٢ .

( YOE . YO. . YET . YEE . YEE · 418 · 444 · 448 · 444 · 400 - 44. c 441 c 440 c 444 c 414 1777 3 737 3 P37 3 007 3 A07 3 6 V.T - V. 6 799 6 7AA 6 7V0 . VIT 6 V.9 ابن عبد المنعم الحميري ؛ ج ١ - ٩٢. ابن عبد ربه ، أبوعر ؛ ج ١ - ٢٢٣ . ابن عبدون ، أبو محمد عبد المجيد ، ج ١ -1716 177 6 11V 6 711 6 11F 6 V. ابن عذاری المراکثی ؛ ج ۱ - ۱۰،۸ ۱۲، ۱۲، ( V O C 7 E C O V C O C 79 C 7 A C 1 E 6 1106 110 6 97 6 A9 6 A8 6 A0 - 771 6 184 6 187 6 187 6 177 CTTY C TO A C TEV CTET C TET CTTO A37 > 677 > 7A7 ( 3 7 - · · / 377) · 404 · 450 · 454 · 45 · 444 · 774 · 777 · 777 · 77 · 707 . TY9 . TY0 . TYE . TYY . TY. · 277 · 278 · 413 · 475 · 475 · . 070 . 071 . 071 . 012 . 2A2 . V.9 6 071 - 009 ابن عزبى، محيى الدين الطائى ؛ ج ٢ - ٢٧٩ ، ٢٨٠ ابن عسكر المالتي ؛ج ٢ - ٢٠٠ ، ٢٩٢،٦٧٤ ابن عصام ؛ ج ۲ - ۸۵۸ ، ۲۰ . ابن عصام الخولاني ؛ ج١ -٩٦ ، ٤٤٨ . ابن عصفور ؛ ج ۲ - ۲۲۲ ، ۲۷۹ . ابن عطاف العقيلَ ؛ ج ٢ - ٦٨٦ . ابن عطوش ؛ ج ۲ - ۷۲۳ . ابن عطية الزناتي ؟ ج ٢ - ٢٧٨ . ابن عطية المحاربي ؛ ج ١ - ٥٨ . ابن عوبيل ؛ ج ٢ - ٢٧٧ . ابن غالب البلندي الرصافي ؛ ج١ - ٣٨٢ ، \$٨٣ ، ٧٤٤ وج ٢ - ٩٨٢، ٩٠٢ . ابن فرحون ؛ ج ۱ - ۳۲۹ . ابن قاسم ، أمير البحر ؛ ج ٢ - ٥٠ . ابن قسوم اللخمي ؛ ج ۲ - ۲۰۰ . ابن قنونة ؛ ج ١ - ١١٨ - ١٢٠ ، ١٣٤ ، . 122 6 177 6 170 ابن مجبر ، أبو بكر ؛ ج ٢ ـ ١٦٥ ، ٢٣٤،

أبوالحسن الفريانى ؟ ج ١ - ٢٩٣ . أبوالحسن المالق ؛ ج ٢ - ١٢٤ . أبو الحسن المريني ؟ ج ٢ - ٧٩ . أبو الحبكم بن بطال ، ج ١ - ٣٤٠ . أبو الحكم بن حسون ؛ ج ١ ـ ٣١٥، ٣١٩، . 217 6 442 أبو الحكم بن عبد العزيز ؛ ج ٢ - ٩٩ . أبو الحكم بن هرودس ؛ ج ١ - ٣٣٩، ٣٣٩ وج ۲ - ه ۹ ، ۲۹۲ . آبو الحملات بن مردنیش ؛ ج ۲ - ۶۶۹ . أُبُو الْخطاب بن واجب؛ ج٢ - ٦٦١ ، ٦٦٩، < v · · · 1 VA · 1 VY · 1 VY · 1 VY . VIA 6 V. 0 أبو الربيع بن أبى حفص ؛ ج ٢ - ٣٣٣ ، . \$14 . 444 . 401 أبو الربيع بن عبد المؤمن ؛ ج ١ - ٣٣٩ ، ٤٠٧ . أبو الربيع بن سالم ؛ ج ٢ - ٢٤٤ ، ٢٥٤ ، < 7.49 ( 770 ( 777 ( 707 ( 700 . V . 7 . V . 0 . V . . . 79 . 79 Y أبو الربيع الكفيف ؛ ج ٢ - ٢٢٥ . أبو الظفر بن مردنيش ؟ ج ٢ - ١٥٤ . أبو العباس بن أبي حفص ؟ ج ٢ - ٣٣٣ ، . 077 6 071 أبو العباس بن الحلال ؛ ج ١ - ٣٥٨، ٩٥٩، ٠٢٤ وج ٢ - ١٦٧. أبو العباس بن الخطيب ؛ ج ٢ - ١٥٤ . أبو العباس بن الرومية ؛ ج٢ ـ ٦٩٩،٤٨٧ ، . VIT 6 VIO 6 VII أبو العباس بن رميلة ؛ ج ٢ - ١٢ . أبو العباس بن عبد المؤمّن ؛ ج ٢ - ٩٩ . أبو العباس بن مضاء ؛ ج ۲ ـ ۲۰۵، ۲۷۰ . أبو العباس الجراوى ؛ ج١-٤٠٤و ج٢-١٨٠ PA( ) F ( Y ) 3 3 Y ) 0 7 Y > VAF ) 0 PF . أبو العياس الحافظ ، ج ٢ ـ ٢٢٥ . أبو العباس الحفصي ، السلطان ؛ ج ١ - ١٩٤ أبو العباس الرنداحي ؛ ج ٢ - ٤٣٤ ، ٢٨٦٠ PA\$ , 070 , 100 , \$00. أبو العباس الصقلي ، أمير البحر ؛ ج ٢-٠٠٠ . . 107 6 101 6 171 6 101 أبو العباس العذرى ؛ ج ١ ـ ٥٥٤ .

أبوالعباسالحجريطي؟ج ٢-٧-٢٥٢،٧،٦٩٣ ـ

أبو اسعق بن طلحة ؛ ج ٢ - ٦٦٨ . أبو اسحق بن فرقه ؛ ج ۲ - ۲۲۹، ۲۹۹ ، . 178 6 771 أبو اسحق بن ملكون ؛ ج٢ ـ ٢٥٧،١٣٥ ، . 78 4 787 4 787 4 781 أبو اسحق البطروجي المراكشي ؛ ج٢ ـ ٧١٧. أبو الحيش محارب ؛ ج ٢ - ٢٧٧ . أبو الحسن بن أبي العافية ؛ ج ٢ ـ ٢٤ ه . أبو الحسن بن أبي حفص ، السيد ؛ ج ٢ ـ · 777 · 109 · 178 · 101 · 100 . TV1 6 700 6 . TO1 أبو الحسن بن أضحى ؛ ج١ ـ ٣٠، ٣١٦ ، . 217 , 770 , 707 , 777 , 779 . أبو الحسن بن الباذش ؛ ج ١ - ٤٦١ ، ٧٠٠ وج ۲ - ۱۵۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۲ . أبو الحسن بن الصائغ ؛ ج ٢ - ٦٨٥ . أبو الحسن بن النعمة ؛ ج ٢ - ٦٦٦ ، ٦٦٧، . TAE . TAF . TYA . 3AF . أبو الحسن بن برطلة ؛ ج ٢ ـ ٢٥٤ . أبو الحسن بن بقى ؛ ج ٢ - ٦٦٨ . أبو الحسن بن عبد العزيز البطليوسي ؟ج١ -. 221 4 724 أبو الحسن بن عز الناس ؛ ج ١ - ٤٦٠ . أبو الحسن بن على ؛ ج ٢ - ٢٧٦ . أبو الحسن بن عياش ؟ ج١- ٣٣٩ ، ٤٠٦ ، e 7 - VI . 17 . 77 . 37 . 17 . · TEV · TT · TTT · TVE · 1TA أبو الحسن بن كوثر ؛ ج ٢ - ٦٧٢ ، ٩٧٥ ، . V . E . TAT . TVV أبو الحسن بن مسلم ؛ ج ٢ - ٦٨٣ . أبو الحسن بن والجاج ؟ ج١ - ٢٦٥، ٢٦٤، وج ۲ - ۲۷۷ . أيو الحسن بن يعلى ؛ ج ٢ - ٣٤٥ . أبو الحسن الإشبيلي ؛ ج ١ - ٣٨٢ ، ٤٠٦، وج ۲ - ۱۸ ، ۲۲۲ . أبو الحسن الرعيني ؛ ج ٢ - ٣٨٦ ، ١٥ ، . V . . . 790 6777 6 009 600 601V أبو الحسن السعيد ، الخليفة ؛ ج ٢ - ٣٨٦، 100 P10- VY0 > PTO > 170 - 370) . V · ) 6 799 6 777 6 087 6 074

أبو العباس الهسكورى ؛ ج ٢ ـ ٣٦٥ . أبو العباس اليانشتى ؛ ج ٢ ـ ٣٨٣ ، ٢٠٥ ، ٥٠٩.

أبوالعطاء بن نذير ؛ ج٢ ـ ٣٥، ٣٧٢، ٣٧٣ أبو العلاء بن عزون ؛ ج ١ ـ ٣٨٢، ٣٧٤، ٣٨٣، ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

أبو العلا بن مردنيش ، ج ٢ - ١٠٠ . أبو الغمر بن عزون ؛ ج ١ - ٣١٤ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ . ٣٤٠ أبو الغمر الشايب بنغرون ؛ ج ١ - ٢٩١، ٩٦١ . أبو القاسم بن الجد ؛ ج ١ - ٣٤ ، ٢١٤ ، ٤٣٤ . أبو القاسم بن الرماك ؛ ج ٢ - ٢٦٤ ، ٢٦٣ ، ٢٦٣ .

أبو القاسم بن بتی ؛ ج ۲ ـ ۳۵۳ ، ۵۵۰ ، ۱۲۲ ، ۲۷۳ ، ۲۸۲ .

أبو القاسم بن حبيش ؛ ج ٢ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٨ ، ٢٢٦ ، ٢٧١ ، ٢٨٦ .

أبو القاسم بن حمدون ؛ ج١- ٧٩، ٨٤،٨٠ ،

أبو القاسم بن محمد بن بتى ، ج ٢ - ٢٤٨ . أبو القاسم السهيلي ؛ ج ٢ - ٧٥٦ ، ٣٦٨ . أبو القاسم العزنى ؛ ج ٢ - ٣٣٧ - ٤٣٥ ، ٢٨٤ ، ٣٥ ، ٣٦٠ ، ٤٤٥ ، ٤٤٨ ، ٤٨٠ ،

أبو القاسم القالمي ؛ ج ۲ - ۱۳۸ ، ۲۶۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

أبو القاسم الملاحى ؛ ج ١ - ٤٤٢ وج ٢ - ٢٠٥ ، ٦٨٣ ، ٢٠٥ وج ٢ - ٢٠٥ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ أبو القاسم المؤمن المصرى ؛ ج ١ - ٢٢٣ ، ٢٤٢ وج ٢ - ٢٤٣ .

أبو الليث الصقلي ؛ ج ٢ - ٢٣٢ ، ٧٢٥ . أبو المطرف بن عميرة ؛ ج ١ - ٢١وج ٢ -٢٨٦ ، ٢٠٢ ، ٣٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٢٤ ، ٣٤٢ ، ٢٥١ - ٢٠٥ ، ٢٥٨ ، ١٥٥ ، ٢٥٢ ، ٢٢٠ ،

أبو الوليد بن الأصبغ ؛ ج ٢ - ٣٦٤ . أبو الوليد الباجى ؛ ج ١ - ٥٥٤ . أبو الوليد الوقثى ؛ ج ١ - ٤٧١ . أبو الوليد بن نام ؛ ج ٢ - ٢٧٢ ، ٦٨٤ . أبو بكربن إبراهيم المسوفى ؛ ج١ - ٢٧٢ ، ٨٩،٧٨ ،

۹۳ ، ۱۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷۱ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۹ . أبوبكر بنأني جمرة: ج۲-۲۹،۱۰،۲۰۲، ۲۷۳ . ۲۷۳ . آبو بكر بن أبي جمرة: ج۲- ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، ۲۰۱ . ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۱ . ۲۰۱ . ۲۰۷ ، ۲۰۷ . آبو بكر بن الجد ؛ ج۱- ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

أبو بكر بن الجودر ، ج ١ - ٢٤١ . أبو بكر بن الصائغ ( ابن باجة )؛ ج ١ - ٨٩ ، ٤٧١ ، ٤٧١ ، وج ٢ - ٧١٧ ، ٧١٩ .

أبو بكر بن العربي ؛ ج ١ - ١ ٪ ، ؛ ؛ ، ١٤٠ ، ٢٧٧ ، ٣٢٥ ، ٣٢٨ ، ٥٢٠ ، ٢٥١ ،٧٥٤، ٢٦٤، ٢٦٤وج ٢-١٥٢-٣٥٣، ١٢٢، ١٢٤ - ٢٢٢، ٧٧٢، ٢٧٩ ، ٠٧٠ .

أبو بكر بن القصيرة ؛ ج ١ - ٤٧ ، ٤٨ ، ٥٣ ، ٣٠ ، ٢٤٠ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ ، ٤٤٤ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ،

أبو بكر بن المنخل ؛ ج ١ - ٣٣١ ، ٣٤٨ ، ٣٨٤ ، ٢١٦ ، ٢٦١ وج ٢- ٦٧ .

أبو بكر بن المنصور ؛ ج ٢ - ٢٤٨. أبو بكر بن تاشفين ؛ ج ١ - ٧٢. أبو بكر بن تيزميت ؛ ج ١ - ٢٦٥. أبو بكر بن خامة ؛ ج ٢ - ٣٣٥.

أبو بكر بن خطاب ؟ ج ٢ - ١٨٥ ، ٢٧٢ . أبو بكر بن خلف الأنصارى ؟ ج ٢ - ٢٥٣ . أبو بكر بن خير الأموى ؟ ج٢ - ٢٥٤ ، ٢٦١،

أبو بكر بن سيدبونه ؛ ج ٢ - ٦٦٩ ، ٦٧٨ . أبو بكر بن صاف ؛ ج ٢ - ٦٧٠ . أبو بكر بن صارة ؛ ج ١ - ٢٣٦ . أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى؛ ج ١ -

۲۹۳ ، ۲۱۷ ، ۲۱۱ وج ۲ - ۲۹۳ ، ۳۹۳. أبو بكر بن عبد الله بن أبى حفص ؛ج ۲-۲۲۷ أبو بكر بن عبد العزيز السكاك ؛ ج ۲ -۲۹۲.

أبو بكر بن عتيق ؛ ج ٢- ٦٨٥ . أبو بكر بن عطية ؛ ج ٢ - ٦٥٠ .

أبو بكربن على بن يوسف؛ ج١ - ١١١،٨٥، ١٣٢ ، ١٨٤ ، ٢٤٤ ، ١٥٤ ، ٢٩٩ . أبو بكر بن عمار ؛ ج ١ - ٤٤٩ .

أبو بكر بن عياش ؛ ج ٢ - ٤٣١ . أبو بكر بن مر اللمتونى ؛ ج ١ - ٣٨ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٤٩ .

أبو بكربن قزمان ؛ ج ١ - ٤٥٣ ، ٤٥٤ . أبو بكر بن محمد اللمتونى ؛ ج ١ - ١٧٨ . أبو بكر بن مسعود الخشى ؛ ج ٢ - ٦٦٢ ، 1٦٢ ، ٦٦٥ .

أبو بكر بن ميمون القرطبى ؛ ج ١ - ٢٠١. أبو بكر بن هشام الأزدى ؛ ج ١ - ٢٩٢. أبو بكر بن هفر ، الواتق ؛ ج ١ - ٣٦٠ ، أبو بكر بن هود ، الواتق ؛ ج ١ - ٣٦٠ ، أبو بكر بن وارصول ؛ ج ١ - ٢٢٢ . أبو بكر بن واسينو ؛ ج ١ - ٢٢٢ . أبو بكر بن واسينو ؛ ج ١ - ٢٢٢ . أبو بكر بن وزير ؛ ج ١ - ٢٠١ .

ابو بحر بن ورير ؛ ج ١ - ٢١ . أبو بكر بن وضاح ؛ ج ٢ - ٢٥٥ .

أُبُو بكر بن يحيى القرطبى؛ ج ٢ - ١٣٦ . أبو بكر بن يعزى التينطلى ؛ ج ٢ - ٢٠٠ .

أبو بكربنيكيت؛ج١-٢٧٤، ١٨٩، ٢٧٠ . أبو بكر بن يندوج ؛ ج ١ - ١٨٥.

أبو بكر بن يوسف الكومى ؛ ج ٢-١٣٧ . أبو بكر بن يوسف بن تاشفين ؛ ج ١ -٨٥ .

أبو بكر الشاشي ؛ ج ١ - ١٦١ ، ٤٥٦ .

ابو بكر الصناحي ( البيذق ) ؛ ج ١ - ١٨ ، ١٥٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١

أبو بكر الفافق ؛ ج ١ - ٣٨٢ وج ٢ - ١٢٠. أبو بكر الشلطيشي ؛ ج ١ - - ٤٤٨.

أَبُو بَكُر الطَّرطُوشَى ﴾ ج ١- ٤١ ، ٤٤ ، ٥١ ، ١٦٠ ، ٢٥٥ .

أبو جعفر بن أبي جعفر ؛ ج ١ ـ ٣١٤ ، ٣١٧ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣١٨ . أبو جعفر بن الحسين القضاعي ؛ ج ٢-٣١٣.

آبو جعفر بن الحسين القضاعي ؛ ج ٢-٧١٣ . آبو جعفر بن الزبير ؛ ج ١ - ١٤ ، ١٧ ،

۱۰۱ و ج ۲ - ۷۰۳ ، ۷۰۹ . أبو جعفر بن حمدين ؛ ج ۱ - ۳۰ ، ۲۲۰ ، ۳۱۰ - ۳۲۲ ، ۳۲۰ ، ۳۳۲ ، ۴۵۲ ، ۳۵۷ - ۳۲۱ ، ۲۱۱ ، ۴۶۱ ، ۷۶۱ ، ۳۵۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۲ ، ۵۰۷ .

أبو جعفر بن عطية ، ج ١ - ٢٤٤ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

أبو جعفر بن مضاء ؛ ج ۲ ـ ۱۳۸ ، ۲٤۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

أبو جعفر بن يحبى ؛ ج ٢ - ٦٧٠ . أبو جعفرالبطروجي؛ ج٢-٣٥٣، ٦٦٤، ٦٨٣،

أُجو جعفر البني ؛ ج آ - ٤١١ . أبو جعفر التنزولي ؛ ج ٢ - ٣٦ .

أبو جعفر الذهبي ؛ ج ٢ - ٢٢٥ .

أبو جعفر الوقشى : ج ١ ـ ٣٩٠ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ وج ٢ - ٤٤ .

أبو جعفر بن أبى زيد ؟ ج ٢ - ١٥٤ . أبو حفص بن المومنانى ؟ ج ٢ - ١٥٤ . أبو حفص بن سيرى ؟ ج ٢ - ١٠٥ . أبو حفص بن يغمر اسن ؟ ج ٢ - ١٠٥ . أبو حفص بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج ٢ - ٢٢٠ . أبو حفص عمر اينتى ، انظر عمر بن يحيى الهنتاتى أبو خالد صاحب شريش ؟ ج ٢ - ٤٨٨ . أبو دبوس ، الواثق بالله ، ، الخليفة ؟ ج ١٢٠ . وج ٢ - ١٥٥ - ١٥٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

أبو رحال بن غليون ؛ ج ٢ - ٢٧٩ . أبوزكريا بن أبي حفص بن عبد المؤمن ؟ ج ٢ - ١٣٢ ، ١٩٦٧ ، ١٧٩ ، ١٩٣١ ، ٢٣١ ، ٢٧٤ ، ٥١٥ . أبو زكريا بن أبي الغمر ؛ ج ٢ - ٢٨٠ ، ١١٨ . أبو زكريا بن حيون ؛ ج ٢ - ١١٨ ، ١١٨ . أبو زكريا بن سنان ؛ ج ٢ - ٢٠ ، ١٧٨ . أبو زكريا بن عطوش ؛ ج ٢ - ١٠٠ ، ١٧٨ .

. 710 6 0V · 6 07A

أبو زكريابن مزاحم الكومى : ج ٢ - ١٢٠٠ ٢١ ، ٢٢٠ . أبو زكريا الفازازی ؛ ج ٢ ـ ٣٨٦ ،

أُبُو زيان الغِزِي ؛ ج ٢ - ١٦٥ .

أبو زيد بن أبي حفص ، السيد ؛ ج ٢ -١٥١-6 19 · 6 1 / 6 17 · 6 109 6 108 1 P 1 3 P 1 0 1 P 7 0 107 - 007 0 . 777 . 770 . 777 . 771

أبوزيد بنإدريس الكبير ؛ ج٢-٢ ، ٣٧٥ . أبو زيد بن المرتضى ( أبوحمارة ) ؛ ج٢-٢٠٥ أبو زید بن زكریا الجدمیوی ، ج۲ -۱۹ ، . 007 6 07 .

أبو زيد بن عبد الله ، السويد ، ج ٢ -٣٦٥ أبو زيه بن محمه بن يوسف، السيد ؛ ج ٢ ـ 107 0 775 0 707 0 707 0 701 1 PT - APT : 3 . 3 . 4 . 7 . PT . . V . D . V . 1 . 7 £ 7 . 0 V 0 . 0 7 1 . £ £ 7

أبو زيد بن عبد المؤمن؛ ج٢\_ ٣٣٩، ٤٠٨. أبو زيد بن منتيال ؛ ج آ - ٩٦ ، ٤٤٨ . أبو زيد بن ومصال ؟ ج ١- ٢٧٥ . أبوزيد بن يخيت ؛ ج ٢ - ٣٥٥ ، ٥٥٠ .

أبو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ٢ ـ 311 3 -71 - 771 3 771 3 177 .

أبوزيد البهيل ؛ ج ٢ - ٧١١ ، ٦٨٦ . أبوزيد الفازازي ؟ ج ٢ - ٥ ٩٩ ، ٧٠٠ .

أبوسالم بن أبي يحيى ؛ ج ٢ - ؛ ٥٥ . أبو سعيد بن أبي حفص، السيد ؛ ج٢- ١٩٧،

. YOQ 6 YOT - YO 1 أبو سعيد بن أبي زيد ؛ ج ٢ - ٢٦٠ .

أبو سعيد بن تيجا ؛ ج ٢ - ٤٤٥ .

أبو سعيد بن جامع ؛ ج ٢ ـ ٢٧١ ، ٢٧٧، · 44 · 6 464 6 41 V 6 41 · 6 44 V 6 44 ·

\$\$7 > 7\$7- · 07 · 707 · 777 · 0 · 0

أبو سعيد بن وانودين ؛ ج ٢ - ٣٨٤،٣٨٣ . أبوسعيد الهنتاتى ؛ ج ۲ - ۱۹ ه ، ۲۰ ه أبو سليمان بن حوط الله الأنصاري ؛ ج٢-V. 0 ( TAA ( TVT ( TOV ( TOO ( TOY أبو سليمان الهرغي ؛ ج ١ - ١٩٦ .

أبوطاهر السلني ؛ ج ۲ ـ ۳۵۳ ، ۲۲۸ ، . 774 6 774 6 777

أبو عامر الطرطوشي السالمي ؛ ج ١ - ٠٠٠ أبو عبدالرخنبن طاهر الجد، ج١-٩٥٩ ، ٤٤٥ . أبو عبد الرحمن بن طاهر الحفيد ؛ ج ١١-١ ،

٠٤٤ ، ٢٤١ وج ٢ - ٢٩٦.

أبو عبد الرحمن الطوسي ؛ ج ١ - ١٣٨ . أبو عبد الرحمن المغيل ؛ ج ٢ - ٣٢، ٣٤، أبو عبد الله بن أبي إبراهيم ؛ ج ٢ - ١٢ ، . 0 . 6 21 6 77 6 7 .

أبو عبد الله بن أبي حفص ؛ ج ٢ ـ ٢٧٥ . أبو عبد الله بنِ أبي عشرة ، ج ٢ ـ ٥١٥ . أبو عبد الله بن أبي يحيى بن أبي حفص ؛ ج ٢٧٣-٢ أبو عبد الله بن الجنان ؛ ج ٢ - ١٣ ٤ ، ٢٨ ٤ ،

. V . . . 799 . 78A . 20V . 201 أبو عبد الله بن الحاج ؛ ج ٢ - ٤٦١ ، ٤٦٢ .

أبو عبد الله بن المجاهد ؟ ج ٢ - ٣٦٦ . أبو عبد الله بن حسون ؛ ج ١ - ٤٥٧ . أبو عبد الله بن زرقون ؟ ج ٢ - ٢٥٦ ،

VOF , POT , TVF , TVF , OIV.

أبو عبد الله بن عياش ؛ ج ٢ ـ ٢٢٩ ، ٢٦٠، · 727 · 727 · 77. · 777 · 777 . VYY . TYY . TAT

أبو عبد الله بن عيسي المرسى ؛ ج ٢ -٢٧٧ . أبو عبد الله بن مروان ؛ ج ۲ ـ ۲۲۵ . أبو عبد الله بن منيع ؛ ج ٢ - ٢٧٧ .

أبو عبد الله بن ميمون ؟ ج ١ - ٧٧ . أبو عبد الله بن نوح ؛ ج ٢ - ٣٧٣ ، ٣٧٤،

. VIA . TA. . TVA . TVT أبو عبد الله بن و اجاج ؛ ج ٢ - ١٣٢ .

أبوعبد الله الباجي، ج ٢ - ٢٧٧ . أبو عبد الله الباقر ؛ ج ١ - ٢٢٣ .

أبو عبد الله التغنرى ؛ ج ١ - ٤٧٤ .

أبو عبد الله التلمسانى ؛ ج ٢ ـ ١٥، ١٧، ٥) . 009 6 001

أبو عبد الله الحنفيسي ؛ ج ٢ - ٢٢٩.

أبو عبد الله القباجي ؛ ج ٢ - ١٥ . أبو عبد الله الجيانى ؛ ج ١ - ٤٠٣ .

أبو عبد الله اللحيانى ؛ ج ٢ ـ ٣٧٥ ، ٣٨٣ .

أبو عقيل بن عطية ؛ ج ١ - ٣٤٢ ، ٣٤٨، ٠٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٠٤ وج ٢-٢٢٢ .

أبو على بن الأشيرى ؛ ج ١ - ٢٥٠ ، ٢٦٣ .

أبو على بن الحجاج ؛ ج ٢ - ٢٢٥ .

أبو على بن عبد العزيز ؛ ج ٢ ـ ٢ ٠٥٠٠ . 010 6 0 1

أبو على بن عزون ؛ ج ٢ - ٩٨ ، ٩٩ .

أبو على بن محمد المالق ؛ ج ٢ - ٢٧٧ . أبو محمد الرشاطى؛ أبو على بن وانودين ؛ ج ٢ - ٣٣٦ . أبو على بن وانودين ؛ ج ٢ - ٣٣٦ .

أبو على بن يومور ؛ ج ٢ - ١٦١ . أبو على الجيان ؛ ج ٢ - ٤٦٩ .

أبوعلى الشلوبين ؛ ج ٢ ـ ٦٨٥ ، ٧٠٠ . أبو على الصدقى ؛ ج ١ ـ ١٠٤ ، ٥٠٠ ، ٥٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٦٤ ، ٢٢٤ ، ١٣٤، ٨٢٤ ، وج ٢ ـ ٨٨٨ .

أبو عمر بن أقلح ؛ ج ٢ - ٩٥ .

أبو عمر بن حربون ؟ ج ٢ - ٢٨، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٨ ، ٣٩ ، أبو عمر بن عات ؟ ج ٢ - ٢٩٧ ، ٣٩ ، ٩٩٩ ، ٧١٠ ، ٩٧٠ ، ٩٧٠ ، ١٨٠ ، ٩٠٠ . أبو عمر ان بن ياسين الهنتاتي ؟ ج ٢ - ٢٧٧ . أبو عمر و بن الحد ؟ ج ٢ - ٢٩٩ ، ٩٠٠ . ٩٧٠ .

أبو عمرو بن حجاج ؛ ج ۲ - ۹۶۰ . أبو مالك بن يعقوب المريني ؛ وج۲ـ ۹۶۰، ۷۰۰ ، ۷۱۰

أبومحمد بن إبراهيم بن جامع ؟ ج ٢ - ١١٥ . أبو محمد بن إشقيلولة ؟ ج ٢ - ٤٣٤ ، ٢٩٠ . أبو محمد بن أصناج ؟ ج ٢ - ٥١٥ ، ٤٦٥ ، ٥٩٠ ، ٥٤٠ ، ١٥٥ ، ١٠٥ - ٥٥٠ أبو محمد بن الحاج اللورقى ؟ ج ١ - ٣٥٧ ، ٢٠٠ . ١٠٠ ، ٢٧١ ، ٢٠٠ ، ٢٧١ ، ٢٠٠ ، ٢٧١ ، ٢٠٠ ، ٢٧٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

أبو محمد بن عبد العزيز البطليوسي ؛ ج ١ - ٢٤٤ ، ٢٤٤ .

أبومحمد بن عبد الغفور ؟ ج ١ - ٥٥ . أبو محمد بن عتاب ؟ ج ١ - ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٨ ، وج ٢ - ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ . أبو محمد بن فاطمة ؟ ج ١ - ٣٠١ ، ٤٤١ . أبو محمد بن مثنى ؟ ج ٢ - ٢٨٦ . أبو محمد بن وانوين ؟ ج ٢ - ٢٨٦ .

ابو محمد بن و الوین ؟ ج ۲ ـ ۵۰۵ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۲۰۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۴۲۵ ـ ۴ ـ ۵۳۰ ، ۲۱۵ . ۳۵ ، ۴۵ ـ ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ . ۳۵ ، ۴۵ .

أبو محمد البشير ؛ ج ١ ـ ١٦٦ ، ١٧٤ ، ١٧٨ . ١٧٨ ، ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ . ١٨٨ .

أبو محمد الرشاطى؛ ج١ ـ ٥٠؛ وج ٢ ـ ٣٧٦ ٧١٧ ، ٧١٩ .

> أبو محمد الغيغائى ؛ ج ١ - ٢٢٩ . أبو محمد الفشتالى ؛ ج ٢ - ٣٦ .

أبو محمد الوحيدی ؛ ج ١ - ٣١٩ .

ابو محمدعبد العريز ؛ ج ۱ - ۱۱۸ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ۳۲۹ أبو محمدعبد العراد المخلوع ؛ ج ۲ - ۳۶۸ - ۳۶۸ - ۳۵۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ،

أبو مروان بن قاسم ؛ ج ۲ ـ ۵۹ ، ۱۲۷. أبو مروانبنقزمان؛ج۲ـ۵۵،۹۶۹، ۱۸۶. أبو مروان الباجي؛ ج۲ـ۲۱۳،۲۲۱، ۱۹۵، ۱۲۵، ۷۷۰، ۲۰۱، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۸۳، أبو مظهر بن أبي يحيى ج ۲ ـ ۵۵۶.

ابو مطهر بن ابی یحییی ج ۲ - ۵۰۴ . أبو موسیبنعزوز الهنتاتی ؛ج۲- ۵۹۳،۵۹۳ .

.و رقی بن عطوش ؛ ج ۲ - ۰۰۷ . أبو موسی عیسی ؛ ج ۱ - ۲۸۲ ، ۳۲۹،۳۲۸ أبو نصر بن الحجام ؛ ج ۲ - ۷۱۴ .

أبو وزغيغ بن ياموهل ؛ ج ١ - ١٩٦ . أبو يحيى بن أبي حفص ، الحافظ ؛ ج ٢ -١٢،

. ٢٠٩ ( ٢٠٣ ( ٢٠٢ ( ١١ ( ١٠

أبو يحيى بن أبى ركريا ؛ ج ٢ - ٣٤٣ . أبو يحيى بن الحسن بن أبي عمران ؛ ج ٢ - ٢٧٧ أبو يحيى بن أبى زكريا الهزرجي ؛ ج ٢٦٤-٢

أبو يحيى بن أبي سفيان ؛ ج ٢ ـ ٢٦٣ . أبو يحيى بن الشهيد ؛ ج ٢ - ٢٤٧ ، ٤٤٨.

. 077 ( 070 ( 871

أبو يحيى بن روادة ؛ ج ١ - ٨٢ . أبو يحيى بن عبد الحق ، الأمير ؛ ج ٢- ٢١٥، ٢٦٥ ، ٣١٥ ، ٥٤٥ - ٤٤٥ .

أَبُو يحيى بن مطروح ؛ ج ١ - ٢٩٣ ، ٢٩٦ . أبو يحيى بن يجليد ؛ ج ٢ - ٥١٥ . أبو يحيى بن يحيى بن عمران ؛ ج ٢ - ٢٠٤، ٣٠٤ ، ٢٠٥ - ٤٠٩ .

أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج٢ ــ أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج٢ ـ أبو يحيى الرميمي ؟ ج ٢ ـ ٢٠٤٠ . أبو يحيى القطراني ؟ ج ٢ ـ ٥٤٥ ، ١٥٤٥ .

أبو يعقوب بن أبي يوسف ؛ ج ٢ - ٧١١ . أحمد بن مقدم الرعيني ؛ ج ٢ - ٣٦٦. أحمد بن منيع ، ج ٢ - ٣٣٦ ، ٣٤٦. اَبو يوسف بن تيجا ؛ ج ٢ ـ ٥٥٩ . أجداى بن سير اللمتونى ؟ ج ١ - ٨٢ ، ١٣٢. أحمد بن يزيد الأموى ؛ ج ٢ - ٧١١ . أحمد بن باسه ؛ ج ۱ ـ ۳۸۰ ، وج ۲ ـ۷۱ ، أحمد بن يوسف بن فرتون ؟ ج ٢ - ٧٠٨ . أحمد بن يوسف الوراق ؛ ج ٢ - ٢٥١ . . VYO 6 YT. 6 VT 6 VT أحمد بن بق ؛ ج ۲ - ۳۲۸ ، ۳۲۸. أحمد بن خراسان ؛ ج ۱ ـ ۲۹۵. أخيل بن إدريس الرندى ؟ ج ١ - ٣٢١ ، ٩٧٣ ، ٢٠٤ ، ١١٤ ، وج ٢-٢٢٢. أحمد بن خلصة الحميرى ؛ ج ٢ - ٢٦٧ . إدريس بن إبراهيم التجيبي ؟ ج ٢ - ٦٦٦. أحمد بن خلف التجيبي ، ج ١ - ١٤١ . إدريس بن إبراهيم بن جامع ؛ ج ١ - ٢٠٠٠ وج ٢ - ١٤ ، ١٨ ، ١٩ ، ٥٩ ، ٥٩ ، أحمد بن داو د الحذامي ؛ ج ۲ - ۲۱۳ . أَخْدُ بِنَ طُلْحَةُ الْأُمُوى ؛ ج ٢ - ٦٨٥ . 6 11A 6 9A 6 A 6 6 VI 6 77 6 70 أحمد بن عبد الجليل التدميري؛ ج١ - ٤٦٩. . 10A 6 10V 6 1TV أحمد بن عبد الرحمن البطروجي؛ ج ١ - ٠ ٤ ، ٠ ٧٠ إدريس بن إدريس ؛ ج ١ - ٢٢٣ . أحمد بن عبد الرحمن التجيبي ؛ ج ١ - ٤٦٤ . إدريس بن المنصور ؟ انظر المأمون. أحمد بن عبد الرحمن اللخمي ؛ ؛ ج ٢ - ٢٦٤ . إدريس بن عبد الحق ؛ ج ٢ - ٣٣٧. أحمد بن عبد الصمد الخزرجي ؛ ج ٢ - ٢٥١. إدريس بن محمد الأنصاري ؛ ج ٢ - ٦٨٦. أحمد بن عبد العزيز الأزدى ؛ ج ١ - ٤٦٠ . إدريس بن يوسف ، السيد ؛ ج ٢ - ٢٨٤ . أَحَد بن عبد العزيز بن عياش ؟ ج٢ - ٢٩٨ . إدريس بن يوسف بن عبدالمؤمن ؛ ج٢-٢٥٩، أحمد بن عبد الملك بن سعيد ؛ ج ١ - ٣٨٢ ، ٠٢٠ ، ٢٣١ ، ٢٤٩ ، ٣٥٠ ، وج ٢ د ۸۲ ، ۲۰۶ وج ۲ - ۲۶۲ . . EAN & TVO & TVE & TVT أحمد بن عبد الملك الأنصاري ج ١ - ٥٩ ؛ . الإدريسي ، الشريف ؛ ج ١ - ١٨، ٣٨، أحمد بن عبد المؤمن القيسى ؛ ج ٢ - ٧٠٠ . ۱۲۲ ، ۱۸۲، ۱۸۲، ۳۶۳ وج۲ - ۱۰ ، أحمد بن عتبة ؛ ج ٢ - ٧١٤. . YV9 6 1V1 أحمد بن عتيق الذهبي ؛ ج ٢ - ٦٦٥ . أردِنيو الباريت ؟ ج ٢ - ٢٠٤ أحمد بن على الأنصارى ؛ ج ٢ - ٢٧٦ . أرقم بن يحيى بن مردنيش ؟ ج ٢ - ٢ ٠ ٥ ، ٩ ، ٥ ، ١ ١ ه أحمد بن عون الله الأنصارى ؛ ج ٢ - ٢٥٦ . أُرْنُولُدُ مطران أُرْبُونَةً ؛ ج ٢ - ٢٩٧، ٢٩٧ أحمد بن قسي ؛ ج ۱ - ۹ ، ۳۰۷ - ۳۱۲ ، . 410 6 41. · 17 · 77 · 677 · 677 · 771 اسحاق بن إبراهيم الحجابری ؛ ج ۲ - ۲۰٦. ٢٢٤ وج ٢ - ٢٥٠ ، ٢٤٧ . اسحاق بن أبي إبر أهيم، السيد؛ ج٢-٧٠، ٧١، أحمد بن محمد الأزدى ؛ ج ٢ - ٢٧٢ ، ٧٠٤٠ . اسحاق بن على بن يوسف ؛ ج١-٢٤٢، ٥٥٥ أحمد بن محمد البلوى ؛ ج ٢ - ٢٩٩ . اسحاق بن محمد بن غانية ؟ج١ - ١٥٤ ، ٣٣٣، أحمد محمد الخوخي ؛ ج ۲ - ۷۱ . P37) VOTE - 7-031) 731) VOY) . 07 أحمد بن محمد الغافق ؛ ج ٢ - ٧١٢ . اسحاق بن يوسف بن تاشفين ؛ ج١ - ٤٤٣ . أحمد بن محمد القيسي ؟ ج ٢ - ١٨٢ . اسحاق بن يوسف بنعبد المؤمن ؟ ج٢ - ١٣٥، أحمد بن محمد الكلاعي ؛ ج ٢ - ٢٥٢ . . VYO 6 771 6 17A أحمد بن محمد اللخمى ؛ ج ٢ - ٢٩٤ . إسكندر الثالث (البابا) ؛ ج ١ - ٢٠ . أحمد بن محمد بن عياش ؛ ج ٢ - ٣٤٧ . إسكندر الرابع (البابا) ؛ ج ٢ - ٥٤٨ . أحمد بن محمد بن هذيل ؛ ج ١ - ٢٥٠ . إساعيل بن ذي النون ؛ ج ٢ - ٦١ . أحمد بن محمد بن هود ؛ ج ۲ - ۲۰ ، ۲۱، ۲۱، ۶ إساعيل بن سعد الأموى ؟ ج ٢ - ٢٧٤ . أحمد بن محمد بن وهب البكرى ؛ ج ٢ - ٦٨٥ إساعيل بن عبد المؤمن ؛ ج ١ - ٣٣٩ ، ٨٠٤، أحمد بن مفرج الأموى ، ج ٢ - ٦٦٣ .

es 1 - . 1 , 41 , 64 , 13 , 20 , 44.

إساعيل بن يمقوب بن قيطون ؟ ج ٢ - ٢٥٥ . آسين بلاثيوس ؟ ج ٢ - ٦٨٠ . الأشل ؟ ج ٢ - ١٩٢ ، ١٩٣ . الأفضل شاهنشاه ؟ ج ١ - ٤٧١ ، ٢٧٢ . ألباربيريث دى كاسترو ؟ ج ٢ - ٣٥٩ ، ٣٥٩، ألبار بيريث دى كاسترو ؟ ج ٢ - ٣٥٩ ، ٣٥٩ ،

ألبار ردر بحس الأقرع ؛ ج ۱ - ۳۸۸، ۳۹۰. ألبارو نونيو ؛ ج ۲ - ۹۹۰، ۹۳۰ . ألبارو نونيز دى لارا ؛ ج ۲ - ۳۱۲ . ألبرهانس ؛ ج ۱ - ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۷۲، ۲۹،

البريكوس الراهب ؛ ج ٢ - ٣١٥ . ألتاميرا ، رافائيل ؛ ج ١ - ٤٩٧ . السيد الكبيادور ج١-٧٢ ، ٣٧ ، ٧٧٤وج٢-

السيد الكمبيادور ج1-٧٢ ، ٧٣ ، ٧٧ \$وج٢. ٢٦ ، ١٥١ .

أَلْفُونَسُو الثَّانَى ( البَرِ تَعَالَ ) ؛ ج ١ - ٢٨٥ ، وج ٢ - ٢١٠ . ١١١ . أَلْفُونَسُو الثَّالُثُ ( البَرِ تَعَالَ ) ؛ ج ٢ - ٢٩٠ ، أَلْفُونَسُو الثَّالُثُ ( البَرِ تَعَالَ ) ؛ ج ٢ - ٢٩٠ ، ٢٩٢ . ٤٩٢ .

أَلْفُونْسُو التَّاسِمِ (ليونَ)؛ ج ١ - ٣٢ و ج ٢ - ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ،

الفونسو الثانى (أراجون) ؛ ج ١ - ٣٩٤ ، وج ٢ - ٢٩٤ ، ١٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ٥٨٤ ، ٥٨٤ ، ١٤٦ . ٠٨٠ .

الفونسو هريكيز ؛ ج١ - ٣٣٠ ، ٣٤٠ ، ٣٥٠ ، ٥٤٣ ، ٥٤٣ ، ٥٤٣ ، ٥٤٣ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩٠ ، ١٧٠ ، ٥٩٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ٥١٠ .

اً لمانوييش دى لارا ؛ ج ١ - ٢١٥ ، ١٥٠ . اليسع بن اليسم ؛ ج ١ - ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٥٥ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ ، ٢٢٢ ، ٢٦٣ ، ١٤٣ وج ٢ - ٣٣٣ . الينور الملكة ؛ ج ٢ - ٣٣٣ ، ١٨٥ ، ٢٩٥

أمارى ، ميكائيلى ؛ ج ۱ - ۱۰ . الإمام المصوم ؛ ج ۱ - ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۹۲ ، ۲۰۰ - ۲۰۶ ، ۲۰۳ ، ۲۱۰ ،

الإمامة ؛ ج ١ - ٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ . أمية بن أبي الصلت ؛ ج ١ - ٤٧١ - ٤٧٣ ، ٤٨٠ . إنريكي ، إلانفانت ، ج ٢ - ٣٣٣ ، ٤٨٠٠.

## ب \_ ث

باديس بن المنصور ؛ ج ١ - ٢٨١ . . بادیس بن حبوس ؛ ج آ - ۳۳۳ وج ۲-۲۳۵ الببوج ؛ انظر فرناندو الثاني . بترونيلا الأرجونية ؛ ج ١ - ٤٩٨،٤٩٧ ، . 01 · - 0 · A · 0 · Y بثانی ؛ انْظر أبو زید بن محمد بن یوسف . براز بن محمد المسوقى ؛ ج ١ - ٣١١،٢٣٥ ، · 72. · 772 · 777 · 779 · 777 . 22V 6 2 . 7 6 7 9 7 6 7 7 1 6 7 A . برنار المطران ؛ ج ١ - ٤٧٨ ، ٤٩٦ . برنار دو دی انتیزا ؛ ج ۲ - ۲ ؛ ؛ ، ۴٤٣ . برنجاررامون ؛ ج ۱ - ۲۳۲ . برنجاريا النشتالية ؛ ج ۲ - ۳۱۵ . برنجير رامون ؛ ج ١ - ٥٠١ ، ١١٥ . برنجيلا ، ملكة قشتالة ؛ ج ١ - ١٥١ ، 01.60.9 60.2 60.2 60.1 6.29. برنجيلا ، ابنة ألفونسو الثامن ؛ ج ٢ -٢٨٧، . 0A9 . 0AV . 0AE . TET . TTT . 097 . 090 . 097 . 097 ېروکلپان ؛ ج ۱ - ۱۰ . بسام بن أحمد الغافق ؛ ج ٢ - ٦٧٣ . بشير الروى ؛ ج ١ - ٢٥٠ . بقَ بن مخلد ؛ ج آ - ١٢ ٤ وج ٢- ٢٤٨ . بکو بن علی بِن یوسف ؛ ج ۱ - ۱۸۹ . بلاسكو دى ألاجون ؛ ج ٢ - ٣٩٧، ٣٩٩. بلانكا ملكة ناڤارا ؛ ج١- ٢٠٥، ٨٠٥، ٥٠٩ بلای کوریا ؛ ج ۲ - ۲۷٤ .

. 117 . 47 . 77 . 71 . 74 بها. الدولة بن هود ؛ ج٢- ٨٥٪ ، ٢٠٤-٢٢٤ بباتريس ابنة ألفونسو الحكيم ؛ ج ٢-٤٩٣. بيبش بن محمد العبدری ؟ ج ٢ - ١٥١ . بيبش بن محمد بن على ؛ ج ٢ - ٢٥٢. بيدرو الأول( أراحون )؛ج١-٤٩٣ ، ٥٠٥ . بیدرو الثانی ( أراجون ) ؛ ج ۲ ـ ۲۳۳ ، 6 79 4 6 71 . 6 790 6 7AA 6 7AE . 7.0 - 7.7 . 09. C CAV 6 8.7 بيدرو الثالث (أراجون) ؛ ج ٢ - ٢٠٠ . بيدرو آرياس ؛ ج ٢ - ٢٩٤. بیدرودی أساجر ؟ ج ۱ - ۳۹۲ وج۲ -. 7.7 6 7.1 6 797 بيدرو دي لارا ؛ ج ٢ - ١٨١ ، ٣٨٤ ، . 19 - 1 1 4 6 17 بيدرو فرنانديث ؛ ج ٢ - ٢٠٩ . تأشفين بن اسحاق بن غانية ؛ ج٢ ـ ١٥٧ . تاشفین بن علی بن یوسف ؛ ج ۱ - ۱۲ ، -171 . 171 - 177 . 177 . 10 . 17 779 : 108 6 107 6 100 6 18V · 727 · 721 · 777 - 772 · 771 037 2 707 4 700 4 707 4 720 ( £10 ( £1£ ( TTA ( TOE ( TT) · £ £ # · £ £ Y · £ # 9 · £ # 1 · £ Y • 753 ) 183 , 63 7 - 077. تاشفین بن غازی ؟ ج ۲ - ۱۹۵. تاشفين بن ماخوخ ؟ ج ١ - ٢٧٥ . تاشفین بن محمد الکتب ؛ ج ۲ ـ ۳۱۵ التجانى ، أبو محمد عبد الله ؛ ج١ - ١٨وج٢ -3 P1 2 . VY . تريسا ملكة البرتغال؛ ج ١ - ٢٧٨٠٨١،٩٦-٥٨٤ ، ٩٠ ، ٢٧٥ - ٢٧ د وج٢ - ٧٧ تريسا ابنة سانشو الأول ؛ ج ٢ ـ ٩٤ . . تعلو بنت عطية ، ج ١ - ٢٢٢ . تليو ألفونسو ؛ ج ٢ - ٤٢٥ . تليو فرنانديث ؛ ج ١ - ١٣٤. تماجونت بنت ينتان ؛ ج ١ - ٢٣٣ . تميم بن المعز بن باديس ؟ ج ١ - ٢٨٠ .

تميم بن يوسف ، أبو الطاهر ؛ ج ١ - ١٥ ،

بلول بن جلداسن ؛ ج ۱ - ۲۹۲ وج ۲- | ۴۵، ۶۹، ۷۵، ۵۹ - ۲۶، ۲۱، ۸۶،

(1716 110 c 111 c 11 · c 99 - 97 < 1 1 4 6 1 2 9 6 1 2 A 6 1 2 W 6 1 WY تميهة بنت يوسف ؛ ج ١ - ٥٥ . تومرت بن وحليد ؟ ج ١ - ١٥٩ . تيوبالدو دى شمبانيا ؛ ج ٢ - ٢٠٨ ، ٢٠٩ . تيوبالدو الثاني ؛ ج ٢ ـ ٢٠٩ . ثابت بن خيار الكلاعي ؛ ج ٢ - ٢٧٢ . ثابت بن عبد الله ، ج ١ - ٩٦ . الثعالبي ؛ ج ١ - ٤٧٢ . ثوريتا المؤرخ ؛ ج ١ - ١٢٤ .

ج – ز جاستون دی بیارن ؟ ج ۱ - ۹۰ ، ۹۲ ، . 178 6 1 · A 6 1 · 1 جالينوس ؟ ج ١ - ٧٣ وج ٢ - ٧٢١ . جبارة بن اسحق بن غانية ؛ ج ٢ - ٢٦٥ . جبارة بن كامل ؛ ج ١ - ٣٠٢ وج ٢-٢١ . جرجس الأنطاكي ؛ ج ٢ - ٢٩٠ ، ٢٩١ . جرماط بن مرین ؟ ج ۲ - ۳۷٤. جرمون بن عیسی ؛ ج ۲ ـ ۳۸۳ ، ۹۹۷ ، . 0 . 0 6 0 . 2 جریجوری التاسع ، البابا ، ج ۲ - ۴۳۹ . الحزولي ، الإمام ؛ ج ١ - ٣٦ . جلین دی مونکادا ؛ ج ۲ - ۴۰۵ ، ۴۰۰ . جوان کیس ؛ ج ۲ - ۹۹ ؛ . جوتير و فرنانديث ؟ ج ١ - ١٦٥ . جوړتير و هرمنجله ؛ ج ۲ - ۲۹۶ . جودي بن عبد الرحمن القيسي ؛ ج ٢ -٧١٥. جولدسيهر ، إجناس ؛ ج ١ - ١٦٣ ، ١٦٤، · TIT · T.0 · T.T · 197 · 17A وج ۲ - ۱۸۰ . جومث جونثالث ؛ ج ١ - ٨١٠ . جومث رأميرس ؛ ج ٢ - ٢٩٤ . جومث دی کاندسبینا ؟ ج ۱ - ۱۸۰ .

جومت نونيو ؛ ج ١ ـ٠٠١ . جون ملك انجلترا ؛ ج ٢ - ٢٨٩ ، ٢٩٠ . جير الدوسمبافور (جرآندة الجليق) ؟ ج١-٨٧٠ ، و چ ٢ - ٢١ ، ٧٧ ، ٥٧ - ٨٧ ، 6 A7 6 V 6 6 7 6 80 6 87 6 81 . 11V 6 91 6 9 .

الحاجب المنصور (ابن أبي عامر) ؛ ج ١ -17 eg Y - \$0 2 Yot. جیرمور بن ریاح ؛ ج ۲ - ۲۰۲ . حبابة الرومية ؛ ج ٢ ـ ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ١٧٠٥٠. حجاج بن يوسف ؟ ج ٢ - ٩٥ ، ١٣٨ . الحسن بن أحمد الأنصاري ؛ ج ٢ - ٢٦٢ . الحسن بن حجاج التجيبي ؟ ج ٢ - ١٩٢٠.

الحسن بن عطاف العقيلي ؛ ج ٢ - ٦٨٦ . الحسن بن على الصنهاجي ؛ ج ١ - ٢٨٠ ، . 79 4 79 6 79 6 79 1 6 79 . الحسن بن عبد الله العباسي ؛ ج ١ - ١٩٥٠

الحسن بنُّ على بن أَبِّي طالب ؟ ج ١ - ١٦٠ . الحسن بن على الأموى ؛ ج ٢ - ٦٦٥. الحسنَ بن على المراكثيي ؛ ج ٢ - ٧١٨ . الحسن بن على اليازورى ؛ ؛ ج ١ - ٢٩٨ .

حسن بن مفرج البكرى ؛ ج ٢ - ٧١٥ . الحسين بن عبد المؤمن ؛ ج٢ - ٩٨ ، ٩٦ ، ٩٨ حفصة بنت الحاج الركوني ؛ ج١ ۾ ٣٨٥، ٣٨٥ الحكم المستنصر ؟ ج ٢ - ١٣٦ . حكم بن سعيد الأموى ؛ ج ٢ - ٤٠٩ .

حاد بن بلکین ؛ ج ۱ - ۲۹۹ . حماد بن یوسف بن زیری ؛ ج ۱ - ۲۸۱ . حمامة بن محمد بنوزير ؛ ج٢ - ٣٣٥ ، ٣٣٧. حميد بن جارية ؛ ج ٢ - ١٩٥.

حيان بن عبد الله الأوسى ؛ ج ٢ - ٦٦٨ . خالد اللخمى ؛ ج ٢ - ٣٢٥.

خايمي الأول ، الفاتح ؛ ج ١ - ٣٣ وج٢ -٣٩٦ 68 . 9 - 2 . 7 . 2 . 3 . 3 . 7 . 444 . 44V 244 : 448 - 487 : 274 : 47X : 477 \$7 £ - £71 6 £04 6 £07 6 £07 6 £0. . VIA 6 V+1 6 7.A - 7.0 6 09V

> خایمی الثانی ؟ ج ۲ - ۲۰۹ . الخطيب أبو الحسن ؛ ج ١ - ١٢٠ .

> > خمينا نونيس ؛ ج ١ - ٤٨٠ .

خينو ، الكونت (أبوبرذعة) ؟ ج١- ٨٩-٨٩ . خوان جايتان ؛ ج ٢ - ٢١٥.

خوان غرسية ؛ ج ٢ - ٥٤٩ . داو د بن أبي داو د ؛ ج ۲ - ۲۲۱ .

داود بن عائشة ؛ ج ١ - ٥٠ .

داو د بن يزيد السعدى ؛ ج ٢ - ٦٨٢ . الدجال ؛ ج ١ - ٢١٣ ، ٢١٥ .

دوزی، المستشرق ؛ ج۱-۲۱،۱۰۷ -۲۲۶ . رشيد الرومي ؟ ج ٢ - ١٤٩ - ١٥١ ، ١٥٤. دون خيل ؛ ج ٢ - ٨٨٤ . روجر ، الدو ق ؛ ج١ - ١٠٥ . ديجوبلاسكيث ؛ ج ١ - ١٩٥. ريموند البرجونى ؛ ج ١ - ١٢٨ ، ٧٨٤ ، ديجوخلمريث الأسقّف ؛ ج ١ - ٤٨١ - ٤٨٦، . 074 : 018 : \$40 ريموندو دى ڤِيتيرو الراهب ؛ ج ١ - ١٩٥. زائدة المتنصرة ؛ ج ١ - ٢٢ ، ٦٧ . زاندة بنت مردنیش ؛ ج ۲ - ۲ ه ، ۹۲ . الزبير بن على بن يوسفَ ؛ ج ١ - ١٨٦ . الزبير بن عمر اللمتونى ؛ ج١-٢٢ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، الزبير بن محمد بن غانية ؛ ج ١ - ١٤٩،١٤٥ الزبير بن نجاح ؛ ج ٢ - ٢٥٩ . الزركشي ؛ ج ١ - ١٩٠٠ وج ٢ - ٣٤٤ . زعنون القائد ؛ ج ١ - ٣٥٨ ، ٣٥٩ . زكريا بن يحيى الحافظ ؛ ج ٢ - ٤١ -٣٠ . زکریا بن یحیمی الهزرجی ؟ ج ۲-۳۴۷،۳۳۰ الزندغرسيس ؛ ج ١ - ٧١ . زهر بن عبد الملك بن زهر ؟ ج ١ - ٤٧٣ . زهر أم الناصر ؛ ج ٢ - ٢٥٠ . زیری بن ماخوخ ؟ ج ۱ - ۲۳۷ . زیری بن مناد ؟ ج آ - ۲۹۱ وج ۲ - ۱۵۰ زينب بنت أبي بكر ؛ ج ١ - ٣٥١ . زينب بنت إسحق النفزآوية ؛ ج ١ - ٥٣ . زينب بنت علىبنيوسف؛ ج١- ٢٦٧ ، ٣٤٩ . زينب بنت موسى الضرير ؛ ج ٢ - ١٠٥،١١ زیان بن مردنیش ، ابو جمیل ؛ ج ۱ -77 C 3 7 - 3 PT - A PT 3 13 3 · £ £ £ 6 £ £ 7 - £ 7 \$ 6 £ 7 7 6 £ 7 7 · 14. - 204 · 201 - 229 · 227 6 799 6 787 6 0V0 6 EV1 6 ETT . V . 0 6 V . . س - ط سالم بن هود ، عماد الدولة ؛ ج ٢ - ٣٩٣ ، . EV. 6 217 6 217 سانشو الأول (البرتغال) ؛ ج ٢ - ٣٧ ، 6 04. 6 1VV 6 1VE 6 1V. 6 9A . 41. 6 098 6 094

. 078 6 0.7 6 59. دیجولوبث دی بسکایة ؛ ج ۲ - ۲۰۹ . دیجولوبث دی هارو ؛ ج ۲ - ۲۲۹ ، ۲۷۸، ديسقوريدس ؛ ج ٢ - ٤٨٧ ، ٨١٦ . رامون برنجير ؟ ج ١ - ٧٥ ، ١١٦ ، . 44. 6 479 رامون برنجير الثالث ؛ ج ١ - ١٢١ ، ١٢٢، . 011 6001 - 299 6 292 6 290 رامون برنجير الرابع ؛ ج ١ - ٤٩٨، ٤٩٨، (0116 0. V (0. 1 (0.0 6 0. 1 (0. 1 ١٤٥ ، ١١٥ ، وج ٢ - ٧٤ ، ١٨٥ -7.1 6 OAT رامون بونیفاس ؛ج ۲ ـ ۲۷۶، ۷۷۷ ، ۴۸۳، رامون دی مونکادآ ؛ ج ۲ ـ ۲۰۶ ، ۲۰۰ . راميرو الراهبالملك؛ج١-٥٠٨،٥٠٢،٤٩٥. راۋول دىسىتو ؛ ج ٢ - ١٢٢ . الربرتير ؛ ج ١ - ٢٢٨ - ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، · 274 · 724 · 720 · 727 · 721 وج ۲ - ۱۶۷. ربيعة بن عامر ؛ ج ١ - ٢٩٨ . رجار الأول ؛ ج ٢ - ٣٤٥ . رجار الثاني (روجر) ؛ ج ۱ - ۲۹۰ -۲۹۳ وج ۲ - ۲۷۹ . رَدْرَيْجُو أَلِبَارِيس ؛ ج ٢ - ٤٨٥ . ردريجو ألفونسو ؛ ج ٢ - ٤٦٦. ردریجو دی رادا ، آلمطران ؛ ج ۲-۳۴. ر دریجودی لارا ؛ ج ۱ - ۱۸۹ ، ۹۹۰ . ز دریجوکونثالث ؛ ج ۱ - ۱۳۵ ، ۱٤۱ . ر دریك الطلیطلی ؛ ج ۱ - ۱۲۴ ، ۸۷ وج ۲-T10(T1T.T.. (T.) ( T47 ( T4T ( T4X ( TAA الرشيد ، أبومحما عبد الواحد ؛ ج ١٦-١١ وج ٢ - ٣٨٣ ، ١٨٣ ، ٢٨٣ ، ٢٢٩ ، . 077 . 014 - 297 . 271 . 270 . سانشو الثانى (البرتغال) ؛ ج٢-٤٥٣ ، ٢٩٢، . 777 . 777 . 771 . OVA . OVY . 717 6 711 . V.1 6 777 6 771 سانشو ، الإنفانت (قشتالة) ؛ ج ١ -٢٢، الرشيد بن المعتمد بن عباد ؛ ج ١ - ٢٩ . . 17 . 77 . 70 . 77

سانشو الثالث (قشتالة ) ؛ ج ١ - ٥٠٦ ، ٨٠٥ ، ٩٠٥ ، ٥١٥ ، ٢١٥ ، ١٩٥٤ ٢-. 097 6 0AT 6 TV

سانشو (أراجون) ؟ ج ١ - ٥٠٥ . سانشو صاحب آبلة ؛ ج ٢ - ٩٦ . سانشو ( ناڤارا )؛ ج١-٩٠٥ ،١٠١ ،١٥٠ . سانشو الكبير ؛ ج ١ - ٤٩٥ ، ٥٠٩ .

سانشو السادس (قاڤارا) ؛ ج ۲ - ۵۸۰، . 7 . A . OAA . OAY

سانشوالسابع (ناڤارا) ؛ ج ۲ - ۲۹۰ ، . 7 · A 6 7 · V 6 09 · 6 77 ·

سانشو الثامن ( ناڤار ا ) ؛ ج ۲ - ۲۹۷ -سانشو رامیریز ؛ ج ۱ - ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، . 190 6 EVV

سبع بن منعفاد ؟ ج ۲ - ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۳ . سر الحسن أم العادل ؟ ج ٢ - ٣٥٦ .

سسنندو داڤيدس ؛ ج ١ - ٢٣٥.

سعد بن عبادة ؛ ج ٢ - ١٤٠ . سعه بن محمدبن مردنیش ؛ ج ۱ - ۲۲، ۲۹، ۳۹۵

سعید بن أبی زکریا الحدمیوی ؛ ج ۲ - ۹۹ ، . 019 6000

سعید بن حکم الأموی ؛ ج ۲ - ۹۹ ، ۲۵۷ . سعید بن عیسی ؛ ج ۲ - ۵۰ ، ۵۰ ، ۸۳،۷٤، مسید بن میمون الصنهاجی ؛ ج ۱ -۳۹۹ . سفيان بن أحمد العاصي ؛ ج ١ - ٢٠٠٠ السلاوی ، أحمد بن خالد ؟ ج ٢ - ٢٩٠ . السليطين ؛ انظر ألفونسو ريمونديس . سلستينو الثالث ، البابا ؛ ج ٢ - ٥٩٤،٥٨٩ ٠٥٠ سليمان بن أبي حفص ؟ ج ٢ - ٣٣٢ ، ٣٣٢ .

سليمان بن حكم الغانق ؟ ج ٢ - ٢٧٠ . سليمان بن عبد المؤمن ، أبو الربيع ؛ ج ٢ -

- 177 6 177 6 101 6 129

سليمان بن محمود بن وانودين ؛ ؛ ج ١-٣٥٣ سليمان بنمخلوف الحضرمى ؛ ج١ -١٨٩،١٧٤ سلیمان بن هود ؟ ج ۱ - ۱۱۲ .

سهل بن محمد الأزدى ؛ ج ٢ - ٧٧٠ .

سیدرای بن وزیر ؟ ج ۱ - ۳۰۷ ، ۳۱۱ ، · ٣٣ · · ٣٢٨ · ٣٢٧ · ٣٢٥ · ٣٢٣ · To · C TEX · TE · C TT9 · TT1 ۱۷۲ ، ۱۹۶ ، وج ۲ - ۱۲ ، ۲۰ ، ۴۳ ، . 1AV 6 181 6 AT 6 80

سير بن أبي بكر اللمتونى ؛ ج ١ - ٥٠ ، ٢٠ ،

• 181 ( 99 ( VF ( VF ( V. ( 79 ٣١٤ ، ١٥٤ ، ٢٧٤ ، وج ٢ - ١٤٠ . سير بن إسحاق بن غانية ؛ ج ٢ - ٢٧٦ . سير بن الحاج ؛ ج ١ - ٢٦٠ ، ٢٦٤ . سير بن على ؟ ج ١ - ١٤٦ ، ١٤٧ ، ٢٢٩٠ . \$18 . YEE . YTV

سير بن مزدلی اللمتونی ؟ ج ١ - ١٧٩ . سيف الدولة بن هود ؛ ج ١ - ٣٠ ، ١٢٨ -· TIA - TIT · TI. · 187 · 17. 177 2504-777 .033 X.03 egt -. 44 . C 444

سیمون دی مونفور ؛ ج ۲ - ۲۰۰ . سيمونيت ، المستشرق ؛ ج ١ - ١١٤،١٠٧ . شريح بن محمد ؛ ج ٢ - ٢٥٣ ، ١٦٠، ٦٨٣ شقاف القائد ؛ ج ٢ - ٢٧٤ ، ٨٧٤ ، ٤٨٤٠ . 077 6 070 6 217

الشقندي ؟ ج ١ - ٢٣٨ .

شمس الدولة ، الملك المعظم ؛ ج ٢ - ١٥٥ . الشهرستانى ؛ ج ۱ - ۲۰۴ ، ۲۱۳ .

صالح بن خلف الأنصاري ؛ ج ٢ - ٢٥٢. الصالح ، الملك ؛ ج ٢ - ٧١٧ .

صبيحة بنت ابراهيم بن همئك ؛ ج٢ - ٣٩ . صفوان بن إدريس'، أبو بحر ؛ ج ٢ - ١٧١٠

صفية بنت مردنيش ؛ ج ٢ - ٥٦ ، ٣٨٥ . صلاح الدين ؛ ج ١ - ٥٠٥ وج ٢ - ١٥٥ ، 1986 127 - 171 6 17. 6 107 6 107 . VET 6 787 6 787 6 190

الصورة بنت على بن يوسف ؛ ج ١ - ١٦٩ . الضبي ، ابن عميرة ؛ ج ١ - ١٧ ، ٣٦٤ وج ۲ - ۲۱۰.

طَاهر بن كباب الصنهاجي ؛ ج ١ - ٢٤٨ . طاهر بن محشرة ؛ ج ۲ - ۱۳۸ ، ۲۱۲ ، . 797 6 777 6 78V

طلحة بن اسحاق بن غانية ؛ ج ٢ - ١٥٦ . طلحة بن محمد بن غانية ؛ ج ٢ - ١٤٥. طلحة بن يعقوب الأنصاري ؛ ج ٢ - ٦٩١ . فناقر أمير البحر؛ ج ٢ - ٣٣٤، ٣٩٤، ٥٥١،

## ع- غ

العادل ، الخليفة ؛ ج ٢ - ٢٤٨ ، ٢٥١ ، - TO1 6 TO. 6 TEE 6 TVV 6 TO7

۳۵۷ ، ۳۲۰ - ۳۲۹ ، ۳۷۵ ، ۳۸۹ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۲۶۰ .
العاضد الفاطمي ؛ ج ۲ - ۱۲۵ ، ۳۳۲ .
عامر بن إدر بس بن عبد الحق ؛ ج ۲ - ۲۷۲ ، ۶۸۹

عائد بن أبي الغيث ؛ ج ١ ـ ٢٩٩ ، ٣٠٠ . عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى ؛ ج ٢ ـ ١٥٠٠ . عبد الحق بن عبد الحق بن محيو ؛ ج ٢ ـ ٢٠٦ ، ٣٣٧ . عبد الحق بن محيو ؛ ج ٢ ـ ٢٣٦ ، ٣٣٧ . عبد الحق الحنفيسي ؛ ج ٢ ـ ٥٤٥ . عبد الرحمن بن أبي عروان ؛ ج ٢ ـ ٥٥٠ ، ٢٥ . عبد الرحمن بن أبي مروان ؛ ج ٢ ـ ٧٩ . ٧٩ .

عبد الرحمن بن أسباط؛ ج ۱ ـ ۴۲،۰۱۲،۰۱۳ عبد الرحمن بن الحكم ، الأمير ج ۲ ـ ۷۲ . عبد الرحمن بن زكو (زجو) ؛ ج ۲ ـ ۲۲۰

. 729 . 720 . 72. . 777

عبد الرحمن بن عياض ؟ ج ١ - ٣٥٩ .
عبد الرحمن بن محمد السلمى ؟ ج ٢ - ٦٨٢ .
عبد الرحمن بن محمد المعافرى ؟ ج ١ - ٩٥١ .
عبد الرحمن بن محمد بن مغاور ؟ ج ٢ - ٦٨٩ ، ٦٨٩ .
عبد الرحمن بن منقذ ؟ ج ٢ - ١٧١ ، ١٨٣ ،

عبد الرحمن بن يعقوب، ؟ ج ٢ - ٢٥٥ .
عبد الرحمن بن يكيت ؟ ج ١ - ٣٤٤ ، ٥٤٥،
٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٨ ، ١١٥ .
عبد الرحمن بن يوجان ، أبوزيد ؟ ج ٢-٢٢١،
٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٨
٢٨ ، ٣٦٦ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٢

عبد الرحمن الجزولى ؛ ج ۲ - ۲۹۰ . عبد الرحمن الداخل ؛ ج ۲ - ۷۱۶ . عبد الرحمن الناصر ؛ ج ۱ - ۳۹۷ .

عبد الرحیم بن الفرس ؛ ج ۲ ـ ۲۵۳ . عبد السلام بن محمد الکومی ؛ ج ۱ ـ ۲۹۴، ۲۹۳ ، ۳۶۹ ، ۳۵۰ ، ۳۷۵ ، ۳۷۷ ،

عبد العزيز بن أبي حفص ؛ ج ٢ - ٤٧١ . عبد العزيز بن السعيد ؛ ج ٢ - ٥٦٣ ، ١٥٥ . عبد العزيز بن عطوش ؛ ؛ ج ٢ - ٥٦٣ . عبد العزيز عمر بن أبي زيد ؛ ج ٢ - ٢٧١ . عبد العزيز بن عمر الهنتاتى ؛ ج ٢ - ٣٢٩ .

عبد اللطيف البغدادى ؛ ج ٢ - ٧٢٤ .
عبد الله ، أمير الأندلس ؛ ج ١ - ٦١ .
عبد الله بن أبي بكر ، الأمير ؛ ج ١ - ١٥٠ .
عبد الله بن أبي بكر القضاعى؛ ج ٢ - ٢٠٠ ، ٥٠٧
عبد الله بن أبي بكر بن ونكى ؛ ج ١ - ٢٠٨
عبد الله بن أبي بكر بن ونكى ؛ ج ١ - ٢٠٨ عبد الله بن أبي بكر بن يزيد ؛ ج ٢ - ٤٥٣ .
عبد الله بن أبي حفص ؛ ج ١ - ٣٤٥ ، ٣٤٥ ،

عبد الله بن أبى حفص التيمنللي ؛ ج ١ - ٢٤٤ عبد الله بن أبى زكريا ؛ ج ٢ - ٤٠٥ ، ٥٠٥، ١٠٥ ، ١٧٥ .

عبد الله بن أبي سعد بن المنصور ؟ ج ٢ -٤٩٧،

عبد الله بن أبي يوسف (العجوب) ؛ ج٢-٥٥ عبد الله بن أحمد الأنصاري ؛ ج ٢-٥٠٠ . عبد الله بن أحمد الأنصاري ؛ ج ٢ - ٢٨٢ . عبد الله بن أحمد العبدري ؛ ج ١ - ٢٥١ . عبد الله بن اسحق بن غانية ؛ ج ٢ - ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ . عبد الله بن اسحق بن جامع ؛ ح ٢ - ٢٠٠ ،

عبد الله بن الحسن الأنصارى ؟ ج ٢ - ٢٥٦. عبد الله بن الحسن الدعدى ؟ ؟ ج ١ - ٢٥٥. عبد الله بن الصميل ؟ ج ١ - ٣٠٩ ، ٣١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٧ ، ٣٢٣ .

عبد الله بن العزيز بالله ؛ ج ١ ـ ٢٨٢ . عبد الله بن المنصور ؛ انظر العادل .

عبد الله بن بادیس الیحصبی ؛ ج ۲ ـ ۲۰۹. عبد الله بن تفراجین ، الحافظ ؛ ج ۲ ـ ۲۸، ۷۹

عبد الله بن تينغمر ؛ ج ١ - ١٥٠١٣٣، ١٥٤ عبد الله بن خالد المعافري ؛ ج ٢ - ٢٧١ . عبد الله بن حبيب ؛ ج ١ - ٢١١ . عبد الله بن خلف القرشي ؛ ج ١ - ٢١١ .

عبد الله بن خیار الحیانی ؛ ج ۱ - ۲۵۷ ،

عبد الله بن ذی النون الحجری ج ۲ -۳۰۳ عبد الله بن سعدون الازدی ؛ ج ۲ - ۲۸۰ . عبد الله بن سلیمان ؛ ج ۱ - ۲۷۷ ، ۲۸۷ ، ۲۶۳ ، ۳۶۵ - ۳۶۲ .

عبد الله بن سيد أمير اللخمي ؛ ج ٢ - ٧١٣ .

عبدالله بن عبد الكريم ؟ ج ٢ - ٣٨٧،٣٨٦، ٣٨٠. عبد الله بن عبد الكريم ؟ ج ٢ - ٢٥٤. عبد الله بن عبد المؤمن ؟ ج ١ - ٢٨٢ ، ٢٨٥ ٢٩٦ و ٢٩٦ ، ٢٨٠ و ج ٢ - ١١ ، ١١ ، ١١ . عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حفص ؟ ج ٢- ٣٧٤ .

عبد الله بن على بن عبد المؤمن ؛ ج ٢- ٩٩٠. عبد الله بن على بن غانية ؛ ج ٢ - ١٥٨. عبد الله بن عمرو الخزرجي ؛ ج ٢ - ١٦٣. عبد الله بن عياض ؛ ج ١ - ٣٠ ، ١٢٢ ، ٥٠٥ ، ٣٥٠ ، ٣٦٠ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ عبد الله بن فاطمة ، أبو محمد ؛ ج ١ - ١٨٠ ، ٩٩

عبد الله بن فتوح الثغرى ؛ ج ۱ - ۳۵۸ ، ۳۹۰ ، ۳۲۳ ، ۳۲۶ .

عبد الله بن قاسم اللخمى ؟ ج ٢ - ٢٧٦ . عبد الله بن محمد بن الرند ؟ ج ٢ - ١٠٦ . عبد الله بن محمد بن العربي ؟ ج ١ - ١١ ، ٢٢ ، ٤٤ ، ٢٦٧ ، ٣٢٨ .

عبد الله بن محمد التادلى ؛ ج ٢ - ٦٦٠ . عبد الله بن محمد الصهاجى ؛ ج ٢ - ٦٦٠ . عبد الله بن محمد الضرير ؛ ج ٢ - ٧١٧ .

عبد الله بن محمد النفزى ؛ ج ۱ - ۴۰۹ . عبد الله بن محمد بنغانية ؛ ج ۱ - ۲۰۱۶ ، ۳۰۳-۳۰۸ وج ۲ - ۱٤٥

عبد الله بن محمد بن وزير ؛ ج ۲ - ۳۳۸ ، ۳۶۰ ، ۶۰۰ .

عبد الله بن محمد بن يوسف ( البياسي) ؛ ج٢ - ٣١٥ - ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ .

عبد الله بن مردنیش ؛ ج ۱ - ۳۵۰ ، ۳۰۳، ۳۲۰ - ۳۲۲ ، ۳۲۰ .

عبد الله بن ملویات ؛ ج ۱ - ۱۷۶ ، ۲۲۲ . عبد الله بن و انودین ؛ ج ۱ - ۲۸۷،۲۸۶ . عبد الله بن و سیدرن ؛ ج ۱ - ۲۲۲ .

عبد الله بن ياسين ؛ ج ١ - ٢٦ ، ٣٧ ، ٢١١ .

عبد الله بن بحیمی بن تیفلوت ؟ ج ۱ - ۲۳۷ . عبد الله بن بحیمی الحضری ؟ ج ۲ - ۲۹۲ .

عبد الله الطغراني : ج ١ - ٣٦٢ عبد الله المرتضى : ج ١ - ٧٦ عبد الملك بن جريول؛ ج٢-٢١٢، ٧١٤، ٧٢١ عبد الملك بن زهر ؟ ج ١ - ٧٧٤ ، ٤٧٤ . عبد الملك بن سعيد ؟ ج ١ - ٩٤٤ ، ٥٥٠٠ عبد الملك بن عياش ؛ ج ١ - ٢٩٤ وج٢-١٢ عبد الملك بن مروان بن زهر ؛ ج ١ -٤٧٣ . عبد المؤمن بن على ؛ ج ١ - ٨ ، ٩ ، ١١ ، 4 177 6 170 6 77 6 1A 6 17 6 17 191-129 6 127 6 120 6 147 6 14. 72 -- T19 6 T10 6 T17 6 T. . 6 19A · TX -- TYT . TV -- TOO . TOT-TEE - T.9 c T.T.T. c T9V-TAE c TAY 414 . 114 - 114 . 114 . 114 . 114 . TAT . TAI . TVA-TVT . TOY-TEA - 2 - 7 4 79-797 4 792-774 4 740 ٨٠٤ ، ٥٢٥ ، ٣٤٤ ، ٥٤٤ و ٣٢ - ١١ ، 604 C 45 C 40 C 40 C 44 C 18 < 99 < V\$ < V · < 77 < 70 < 77 < 71 · 100 177 · 177 · 111-1.7 · 1.0 ATI 3 377 3 077 3 ATT--37 3 5737 3 · TA. · TOI · TEQ · TEV · TEY 4779 6 777-717 6 0V9 6 0VV 6 0VF · 774 · 777 · 770 · 777 · 77. 479A 4 7A9-7AV 4 777 4 787 4 781 . VYE . VYT . V.T . 799

عبدالواحد بن أن حفص، أبو محمد ؛ ج٢-٣٣٦ - ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٣٧١ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٢٠٢٠ ، ٥٨٠ ، ٢٨١ ، ٥٨٠ ، ٢٠٢٠ . ١٦٢٠ . ١٠٢٠ . ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٢٠ ، ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ ، ١٠٤٠ .

عبد الواحد الشرق ؛ ج ١ - ٢٥٩ .

عبد الواخد المراكشي ؛ ج ۱ - ۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ - ۱۲۱ ، ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۲۲۱ ، ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۳۱ - ۲۲۱ ، ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲

٧٣٤ وج ٢ - ٥٠ ، ٥٥ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ٠ ١٨٩ ، ١٤٦ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٢٨ · 722 · 721 · 72 · 6 770 · 197 c 79x c 792 c 797 c 70. c 757 - 44. . 441 . 440 . 444 . 418 . V. W. TAA. WO. . WER. WET. CTT عبد الله بن عبد الرحمن بن قزمان ؛ ج ٢-٣٦٤. عبيد الله بن عمر الحضرمي ؛ ج ٢ - ٢٦٠ . عبيد الله بن غلنده ؟ ج ٢ - ٧١٢ . عبيد الله بن محمد المُنْحجى ؛ ج ٢ - ٧١٣ . عبيد الله المهدى ؛ ج ١ - ١٥٧ . عتبة بن يحيى المغيل ؛ ج ٢ - ٢٠ . عَبَّانَ ، الحَلَيْفَةَ ؛ ج ١ - ٣٤٣ . عَمَانَ بِنَ أَبِي حَفْصَ ؟ ج ٢ - ٣٥٣ . عُمَّانَ بَنَ عَبِدَ الْحَقِّ ، أَبِوْ سَعِيدٌ ؛ ج ٢ -٣٣٨، عُمَانَ بن عبد المؤمن ، أبو سعيد ؛ ج ١ -TAT . TVA . TEV - TEO . TET . TIA · 2 · V · 797 · 791 · 789 - 780 ٢٥٤ وج ٢ - ١١، ١١ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٢ ، CAEC VO C EA C ET C EO C 79 C YY . 7946 757 6 719 6 188 6 98 العزيز بن المنصور الصهاجي ؛ ج ١ - ١٦٥ .

عزيز بن عبد الملك بن خطاب ؟ ج ٢ -٣٩٥، . 799 6 791 6 204

عزيز بنيوسف بن مر دنيش ؟ ج٢ - ٣٩٥، ٣٩٥ العزيز بالله الفاطمي ؛ ج ١ - ٢٩٨ .

عسکر بن وزیر ؛ ج ۲ ـ ۳۳۰ ، ۳۳۷ . عضدالدو لةبن هود ؛ ج٢-٢٩،٧٥٤،٢٦٤ . عا بن إبراهيم الفخار ؛ ج ٢ - ٢٧٥ . بَنَأْفِ بِكَرَّ (ابن فنو) ؟ ج ١-٣١٨،٣١٦ .

**ں** بن أبي طالب ؛ ج ١ - ٣١٥. على بن أبي على ؛ ج ٢ - ٥٦٥ ، ٥٦٥ . على بن أحمد الشلطيشي ؛ ج ١ - ٤٤٨ . على بناسحاق بنغانيد ، آلميورق ، ج٢-١٤٩-470 4 1A 4 177 4 178 4 177

. 777 . 777 . 777 . 777 . على بن الحسن الحذاى ؛ ج ١ - ١٧٦ . على بن الحسن الصنهاجي ؟ ج ١ - ٢٩٢،٢٩١.

على بن الغانى ؛ ج ٢-٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣١٤ . على بن المنتصر ؛ ج ٢ - ١٠٦ ، ١٠٧ .

علی بن حیون ؛ ج ۲ - ۱۱۲ . على بن زيان المونكاسي ؛ ج ٢ - ٠٤٥ ، ١١٥ على بن عبد الرحمن الخزرجي ؟ ج ١ - ٤٧١. على بن عبد العزيز بن الإمام ؛ ج ١ -٤٤٤ . على بن عبد العزيز بنالرند ؛ ج٢ - ٢٠١٠٦ على بن عبد المؤمن ؛ ج ١ - ٢٩٤ وج ٢ -10961.469 (44 (47644 (4161) على بن عبيد ؛ ج ١ - ٢٣٤، ٣٧٢، ٣٩٠. عن بن عیسی بن میمون ؛ ج ۱ - ۲۷۲،۲۰۹. على بن كنفاط اللمتونى ؛ ج ١ - ٧٤ .

على بن مجاهد ؛ ج ١ - ٧٦ . على بن محمد بن غآنية ؛ ج ٢ - ١٤٨ . على بن محمد الجزيري ؛ج٢-٢١١٢،١٧٩ على بن محمد القـطلي ؛ ج ٢ - ٣٩١ . علی بن موسی ج ۲ - ۲۸ که .

علی بن وزیر ؛ ج ۲ - ۴۰ ، ۹۷ ، ۹۸ . علی بن یحیــی بن تمیم ؛ ج ۱ - ۲۷۲ . على بن يدر ؛ ج ٢ - ١١٥ ، ٢١٥ ، ٥٤٥، . 070 6 078 6 007 6 087

على بن يزيمر النامردي ؛ ج ٢ - ٢٣٠ . على بن يوسف ؛ ج ١ - ١٣ ، ١٥ ، ١٩ ، - TAC TT 6 TO - OV 6 OF 6 EV - 20 4 97 6 A9 6 AA 6 A 6 6 A7 - VA 6 VE - 171 - 6177 - 6119 - 118611 - 61 - 7 c 189 - 187 c 188 c 18. c 148 174 6 177 6 10X 6 107 6 107 6 1AE 6 1VA 6 1VV 6 1VY 6 1V1 · 74. · 777 · 777 · 717 · 144 c 70 c 720 - 721 c 777 c 777 < 7.7 ( 7.0 ( YV. ( Y77 ( Y70 c 211 c TTE c TIT c TIT c TII - 170 - 177 . 171 . 277 - 218 \* \$28 - \$27 . \$21 . EMA . EMV 4 14. 6 270 6 209 6 20V 6 20V 6 070 6 0 . . 6 244 6 EVV 6 EVE وج ۲- ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ وج

على بن يوسف عبد المؤمن؛ ج ٢ -١٦٧،١١٢ على الربرتير ؛ ج ١ - ٢٣٢ وج ٢-١٤٧، . YOV 6 171 . 10V . 107 . 12A

على الوهيبيي ؛ ج ١ - ٠٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، عماد الدولة بن هود ؛ ج ١ - ٧٤ ، ٨٩ ،

. TIV : 17V : 177 العاد الإصفهاني ؛ ج ٢ - ٧١٢ . عمر بن أبي الحسن الفرياني ؟ ج ١ - ٢٩٣ . عمر بن أبي زيد الهنتاتي ؛ ج ٢ - ٢٤٧ . عمر بن الحاج اللمتونى ؛ ج ١ - ١٣٥ . عمر بن الحسين ؟ ج ١ - ٢٩٦٠ عمر بن الخطاب ؛ ج ۱ - ۵۲ ، ۲۱۱ . عمر بن تفراجين 🗧 ج ١ - ٢٨٦ . عر بن تیمصلت ؛ ج ۲ - ۳۲ ، ۳۲ - ۳۸ ، عمر بن سحنون ؛ ج ۲ - ۸۳ . عمر بن صير اللمتونى ؟ ج ١ - ١٣٢ ، ١٣٣ . عمر بن شاهنشاه ؛ ج ۲ - ۱۹۵ ، ۱۹۹ . عمر بن صالح الصباحي ؛ ج ١ - ٣٢٧ . عر بن عبد العزيز بن المنصور ؛ ج ٢ - ١٤٥ عمر بن عبد المؤمن، أبوحفص؛ ج ٢-١١، · 07-0. ( \$A . 27 - 22 . 77 . 7. . VV. V7 . V. . 7. . 7. . 09 . 00 6 100 6 90 6 97 6 A9 6 AE 6 A. 771 4 171 4 177 4 177 6 177 6 1 • 1 • 7 عمر بن عدبس ؛ ج ۲ - ۷۱ . عمر بن على بن أصناج (أزناج) ؛ ج ١ -. YTA . TT. . TY. . 1AT . 1VE عمر بن علی ین یوسف ؟ ج۱- ۱۱۵ ، ۱۱۱ . عمر بنءيسي بن أبحفص ؟ ج٢ - ٣٦٢ ، ٣٥٨ عمر بن فلفول ۶ ج ۱ - ۱۳۵ . عمر بن موسى بن عبد الواحد ؛ ج ١ - ٣٢٩ . عر بن وقاريط ؛ ج ٢ - ٣٦٤ ، ٣٦٥، . 01 . . 0 . 4 . 0 . 7 . 0 . 0 عر بن يحيى الهنتان ، أبو حفص ؛ ج ١ -· 729 · 727 · 72 · 6 777 · 172 · 770 · 77 · 6 707 · 701 · 70 · \* YAA . YV9 - YV7 . YVY . YV. · TAT · TA. · TT9 - TTV · T48 ع pq ، ه pq ، وج ۲ - ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۲ ، 

عر بن يوسف بن عبد المؤمن ؟ ج ٢ - ١١٥،

. 13V 6 177 6 1TA

عمر الرشيد بن عبد المؤمن ؛ ج ١ - ٢٥٨ . عر ان بن موسى انصنهاجي ؟ ج ٢ -١٠٦٠ عوج بن دلال ؟ ج ٢ - ٢٢٥ . عياض بن موسى البحصبيى ؛ ج ١ - ٢٧٣ -644 3 644 3 443 3 443 - 625 624 -. 770 - 77 . 6 701 عيسي بن المنصور ؛ ج ٢ - ٢٤٨ ، ٢٧٠ ، ERACTAT : TAY: TTA : TOP : To. عیسی بن دینار ؛ ج ۱ - ۱۲ ؛ . عیسی بن عبد المؤمن ، أبو موسی ؛ ج ۱ -۸۰ ؛ وج ۲-۲۷، ۱۹۱۹ ۱۰۱، ۱۰۳. عيسي بن عمران؛ ج۲ - ۲۵ ،۷۷، ۱۳۸،۸۹، عیدی بن مریم ؛ ج ۱-۲۱۳ وج۲-۳۷۱، ۳۱۱ الغازي بن اسحاق بن غانية ؛ ج ٢ - ٢٢٢ . غانم بن مردنبش ؛ ج ۲ ـ ۵۵ ، ۵۲ ، ۷ ، ۷ ، . 1 . . . A . AT غرسية القائد ؛ ج ٢ - ٥٥٦ . غرسية أردونث ؛ ج ١ - ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦٠ . غرسية بن فرناندو ؟ ج ١ - ٣٣ ٠ ٠ غرسية راميريس ؛ ج ١ - ٩٩٥ ، ٩٩٦ ، ٥٠٥ - ١٠٥ ، ٢١٥ ، وج ٢- ٢٠٧ .

الفزالي، أبو حامد ؟ ج ١ - ١٥ ، ١١ ، ٢٠ الفزالي، أبو حامد ؟ ج ١ - ١٥ ، ١١ ، ٢٠ ٢ ٣٠ ٢٠ ١ ١٦٠ - ١٦٤ ، ١٩٧ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١١٠ . الفشى ؟ ج ٢ - ٣٨٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١١٠ . غنصلة (كونثالو) ؛ ج ٢ - ١٩٩ ، ٣٠٠ ، ١٩٩ ، ٣٠٠ .

## ف \_ ك

فارس بن أبى الغيث ؛ ج ١ - ٣٠٠٠. فاطمة بنت النبى ؛ ج ١ - ٢١٥٠. فاطمة بنت على بن يوسف ؛ ج ٢ - ٣٢٩٠. فاطمة بنت يوسف الزنانية ؛ ج ١ - ٢٤٠٠ فانو بنت ، ر بن ينتان ؛ ج ١ - ٢٦٣٠ الفتح بن خاقان ؛ ج ١ - ٢٠٣٠ ، ٤٤٣٠،

الفتح بن المعنمه بن عباد ؛ ج ۱ - ۲۲ ، ۲۷ . فرج بن محمد بن الأهر ؛ ج ۲ - ۳۳ ؛ . فر دريك الأول (صقلية) . ج ۱ - ۱۵۰ ، وج ۲ - ۲۲۰ . فردرین الثانی ، الا مبر اطور ؛ ج۲-۲۸، ۰۰۰ .

فرناندو الأول ؛ ج۱-۱۰، ۲۲، ۲۲، ۰۲۰ .

فرناندو الثانی (لیون) ؛ ج۱-۱۰، ۱۳، ۰۳۰ .

۱۲، وج۲-۳۱ ، ۲۳، ۳۳ ، ۳۳ .

الکونت به کودیرا .

۱۷۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۳۸۰ ، ۲۸۰ ،

الکونت د کوندراد .

وزناندو الثانث (القدیس) ؛ ج۱-۳۲ ،

کونستاز .

وج۲-۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۰۳ ،

فرناندو الأرجونى ؟ ج ٢ - ٧٠١ .

فرناندو بيريث ؟ ج ١ - ٩٠ ، ٥٢٥ .

فرناندو خوانس ، الدوق ؟ ج ١ - ٣١٠ .

فرناندو راس ؟ ج ٢ - ٣١ ، ٩٢ .

فرناندو ردريجس ؟ ج ٢ - ٣٠ ، ٩٢ .

الفضل بن على المرادى ؟ ج ١ - ٣٠٠ .

الفلاكي الأندلسي ؟ ج ١ - ١٩٠ ، ٣٣٣ .

فلوج العلج ؟ ج ١ - ١٩٠ ، ٣٣٣ .

فلورس ، الأب ؟ ج ١ - ١٩٠ ،

فيليب المهدوى ؟ ج ١ - ٢٩١ .

فيليب المهدوى ؟ ج ١ - ٢٩١ .

القامم بن حود ( ابن الحجر) ؟ ج ٢ - ٢٨٠ .

القاضي الفاضل ؟ ج ٢ - ٣٢٧ .

القديس أرغسطين ؟ ج ١ - ٢٠٠. القديس ياقب ؟ ج ١ - ٤٨٥. قراقوش الأرمى؛ ج ٢-١٥٥ /١٥٦، ١٦١،

قراقوش ، بها، الدين ؛ ج ۲ - ۱۵۵ . القرشي القرطبي ؛ ج ۱ - ۳۸۲ ، ۳۸۶ . قطران بن ماغليفة ؛ ج ۱ - ۱۹۹ . قمر زوجة على بن يوسف ؛ ج ۱ - ۲۲،۱٤۷ .

قیس عیلان بن مضر ؛ ج ۱ - ۲۲۳ . کارل الاکر (شارلمان) ؛ ج ۱ - ۶۹۷ . کالستوس الثانی ، البابا ؛ ج ۱ - ۶۸۹ ، ۶۸۹

ل - م لب بن عبد الملك الرصافى ؟ ج ٢ - ٦٨٣ . لوبي فرنانديث الأسقف ؛ ج ٢-٣٧ ، ٣٨٠ لورنسو خواريز ؛ ج ٢ - ٢٢ ؛ . لويس السابع ؛ ج ١ - ١٠ ه . لويس التاسع ؛ ج ٢ ـ ٢٠٩ . ليثي بروڤنسآل ﴾ ج ١ - ١٢ ، ١٣ ، ١٥، ١٩، المأمون ، أبو العلى ؛ ج ٢ - ٢٤٨ ، ٣٥٠، - TOP ( TOV ( TOO - TOT ( TOT 777 · 777 - 777 · 777 - 777 · 777 ( 19 4 C 2 V . C TAV . TAT . TAT 6 010 6 0 A 6 0 2 6 0 . Y 6 29 A 000 000 000 000 000 00 01V . 787 . 78. . 777 . 777 . 771 . ٧12 6 798 6 798 6 727 مارنن سانشيز ؛ ج ٢ ـ ٢٥٤. مارتن فرناندیث ؟ ج ۱ ـ ۰۰۷ . مارتن لوبث ؛ ج ۲ - ۱۹۷ . ماريانا ، المؤرخ ؛ ج ١-٤٨٧ وج٢-٩٦. المازرى ، الإمام ؛ ج ١ - ١٦٠ . الماسي ؛ ج ١ - ٢٦٩ - ٢٧٢، ٢٢٩، ٢٤٩ ماكس بن المعز ؛ ج ١-٢٤٠ . مافالدا البرتغالية ؛ آج ٢ - ٩٢ . . مالك ، ، الإمام ؛ ج ١ - ١٥ ، ١٨ ، ١٧١ ، . 177 . 113 . 773 . مالك بن وهيب ؛ ج ١ - ١٧١ . مافریکی دی لارا ؟ ج ۲ ـ ۷۹ . المبارك بن عبد الحبار ؛ ج ١ - ١٦١ . مبشر بن سلیمان ؛ ج ۱ - ۷۷ ، ۷۷ . المتوكل بن الأفطس؟ ج ١ - ٢٦٦ ، ٣٥٥ .

< 790 6 798 6 791 - 7AF 6 7VA محرز بن زیاد ؛ ج ۱ ـ ۲۹۱ ، ۳۰۲ . محمد بن إبراهيم آلأنصاری ؛ ج ٢ - ٦٧٣ . محمد بن إبراهيم الحضری ؛ ج ١ - ٣١٥ . · TI · · T · A · T · I · T · · · · ۲97 - TT1 . TIX . TIV . TIT . TIT محمد بن إبراهيم بن الفخار ؟ ج ٢ - ٣٥٣ ، . 700 6 7076 700 6 707 6 707 6 77 . 6 091 6 09 . 6 0XX 6 0YT محمد بن إبراهيم المهرى الأصول ؛ ج ٢ -• 770 • 777 • 77A • 777 • 777 . TOX & TTT & TTO محمد بن إبراهيم المواعيني ؛ ج ٢ - ٦٩٥ . . VIT ( V.T ( 799 ( 790 6 7A £ محمد بن بكر الفهرى ؛ ج ٢ - ٧١٧ . عمد بنأبي الحسن بن أضحى ؛ ج ١-٧١٧، ٣١٨ . ممد بن جابر الأنصاري ؛ ج ٢ - ١٧٢ . محمد بن أبي العباس التيفاشي ،ج ١-٢٩٦. محمد بن جبل الهمدانى ؛ ج ۲ ـ ۲۵۵. محمد بن أبي بكر اللمتونى ؛ ج ١ - ٦٠ . محمد بن جعفر الأموى ؟ ج ٢ - ٦٦٣ . محمد بن أبي بكر بن يكيت ؟ ج ١ - ٢٤٠ . محمد بن أبي رئق ؛ ج ١ - ٦١ . محمد بن خلف الأنصاري ؛ ج ١ - ٢ ٤٤٠. محمد بن خلف الغسانى ؟ ج ١ - ٢٦١ . محمد بن أبي يعلي الكومى ؛ ج ٢ - ١ ٤ ٥ ، ٧ ٤ ٥ محمد بن داو د ؛ ج ۱ - ۸۶ . محمد بن أحمد بن سعادة ؛ ج ٢ ـ ٦٨٣،٦٦٩ محمد بن سبيع بن سعد ؟ ج ٢ - ٤٣٨ . محمد بن أحمد بن خلف الخزرجي ؛ ج٢-٢٩٨. محمد بن سعد بن مردنیش ؛ ج ۱ - ۳۰ ، ۳۱، ۲ محمد بن أحمد الرقوطي ؛ ج٢ - ٧١٨، ٧٢٦ . · TET · TEI · TTT · TTO · TT. محمد بن أحمد الصابوني ، ج ٢-٢٩١،٦٩٠ . - TTT ( TT. ( TOT ( TOE ( TEV محمد بن أحمد المنتانجشتي ؛ ج ٢ - ٢٦١ . · TAA · TAV · TAO · TVV · TVO محمد بن اسحق بن غانية ؛ ج ٢-١٥٧ ، ١٥٦-6 209 6 207 6 22V 6 220 6 79. . YOV 6 10A · 017 · 277 · 270 · 271 · 27. محمد بن اسماعيل الجمحي ؛ ج ٢ - ٢٧٤. وچ ۲ - ۱۰ - ۱۸ ، ۲۲ ، ۷۲ ، محمد بن الأحمر ؛ ج ١ - ٣٣ وج ٢ - ٢٠٤ ، · 7 V · 0 V - 27 · 22 · 27 · 79 · 79 313 - A13 > 773 > V73 - F73 > 173-- 160 6 1 . 7 6 1 . 0 6 VO 6 V . 67A · 177 · 177 · 178 - 177 · 177 43.1 .0 AL. 3 LA. 3 LA. 3 LA. 16.2 3 · 078 · 01 · 6 897 · 8A7 · 8A · . VIV. 777. 702. 70. . 727. 7.7 100 3 . 70 . 740 . 400 . 400 . محمد بن سعید الأنصاری ؛ ج ۲ -۲۲۳ . . YIA . Y . . . TEA . TET . TYV محمد بن سعيد الغساني ؟ ج ١ - ٢٠٤ محمد بن الحاج ؛ ج ۱ - ۵۰ ، ۲۰ ، ۲۷ -محمد بن سليمان الأنصاري ؛ ج ٢ - ٦٦٩ . 7 3 AA 3 PP 3 YY 1 3 Y 1 3 3 0 1 3 3 محمد بن سليمان النفزى ؛ ج ١ - ٢٦٨ . ۹۹۶ ، وج ۲ - ۱۶۲ . محمد بن طاهر الأنصاري ؟ ج ٢ - ٦٨٣ . محمد بن الغازي بن غانية ؛ ج ٢ - ٢٧٥ . محمد بن طلحة النحوى ؛ ج ٢ - ٦٦٩ . محمد بن المرتضى ؛ ج ٢ - ٥٦٠ ، ٥٦١ . محمد بن عائشة ؛ ج ١ - ٢١ ، ٦٣ ، ٧٤ ، محمدبن المعلم ؛ ج ١ - ٢ ٩٩ وج ٢ - ١ ، ٢ ، ٩٩ . ٩ . \$10 6 189 6 99 6 AA 6 VO محمد بن أمرجال ؛ ج ١ - ٢٨٨ . محمد بن أيوب الفاقق ، ج ٢ - ٢٦٧ . محمدبن عبدالحق، أبومعرف؛ ج٢-٢١٥١٢٥. محمد بنعبدالرحمن بنعياش؟ ج٢٠٢٠٢٤٠ . محمد الفازازي ؛ ج ۲ - ۱۵۰. محمد بن عبد الرحمن الجراوى ؛ ج ١ - ٤٥٣ . محمد الناصر ، الحليفة ؛ ج ١ - ١٠ ، ١١ ، محمد بن عبد الرحيم الأنصارى ؛ ج ٢ - ٠٦٥ . 6 2 . 5 6 404 6 AL 6 44 6 14 6 10 محمد بن عبد السلام الكومى ؛ ج٢-٣٢، ٢٧٨ \* YEY . YTY - TTY . 19. - Y 27 3 محمد بن عبد العزيز بن عياش ؟ ج ٢ - ١٩٨٠ . · YVY · YVO · YOA - YO. · YEA

محمد بن عبد العزيز الغافق ؛ ج ٢ - ٢٥١. محمد بن عبد الكريم ؛ ج ٢ - ٢٥١ ، ٢٥١ . ٢٥١ . محمد بن عبد الكريم الفندلاوى ؛ ج ٢ - ٤٥٢ . محمد بن عبد الله بن العربي ؛ ج ٢ - ٢٧٧ . محمد بن عبد الله الأنصارى ( ابن الصفار) ؛ ج ٢ - ٢٠٥ .

محمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاری ؛ ج۲ - ۲۷۸ .
محمد بن عبد الله بن هود ؛ ج ۱ - ۲۶۹ .
محمد بن عبد الله الحنفيسي ؛ ج ۲ - ۵۱۰ .
محمد بن عبد الله الحشي ؛ ج ۲ - ۲۶۱ .
محمد بن عبد الله الرميمي ؛ ج ۲ - ۲۶۱ ،
محمد بن عبد الله الرميمي ؛ ج ۲ - ۲۶۱ ،

عمد بن عبد الله العبدری ؛ ج ۲ - ۲۲۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ،

محمد بن على الكومى ؛ ج ١ - ٣٧٤ .
محمد بن عمر بن المنذر ؛ ج ١ - ٣٠٨ - ٣١٠ ، ٣٢٧ .
محمد بن عيسى ؛ ج ٢ - ٣٩ .
محمد بن عيسى بن أصبغ ؛ ج ٢ - ٣٩ .
محمد بن عيسى الأنصارى ؛ ج ٢ - ٣٩١ .
محمد بن عيسى بن عياض ؛ ج ٢ - ٣٩١ .
محمد بن غانية ؛ ج ١ - ١٤٩ ، ١٥٣ .
محمد بن غانية ؛ ج ١ - ١٤٩ ، ١٥٣ ،

محمد بن علی الزهری ؟ ج ۲ - ۷۱۴ .

99 ، ١٠٣ ، ١٤٩ ، ١٩٩ ، ١٥٩ ، ١٩٩ . ٩٩٩ . محمد بن فرج الكومى ؛ ج ١ - ٢٩٧ . محمد بن فرج الأحر ؛ ج ٢ - ٣٣٤ . محمد بن محمد بن حسين ؛ ج ٢ - ٢٢٢ . عمد بن مزدلى ؛ ج ١ - ٢٧ ، ٢٧ ، ١١٥ . محمد بن مسعود ؛ ج ١ - ٢٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٤ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ . ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ .

محمد بن مفضل اللخمى ؛ ج ۱ - ۲۷۸. محمد بن ميمون ، أمير البحر ؛ ج ۱ - ۳۵۳ محمد بن هلال ؛ ج ۲ - ۵۲. محمد بن وانودين الهنتاتى ؛ ج ۲ - ۱۰۱، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۰۹ .

محمد بن وزیر بن فکوس ؛ ج ۲ ـ ۳۳۰ .
محمد بن یحیی بن فانو ؛ ج ۱ ـ ۲۶۱ .
محمد بن یحیی الشلطیشی ؛ ج ۱ ـ ۲۶۱ .
محمد بن یحیی المسلوفی ؛ ج ۲ ـ ۲۸۲ .
محمد بن یحیی المسوفی ؛ ج ۲ ـ ۲۸۲ .
محمد بن یحنفن الفازازی ؛ ج ۲ ـ ۲۷۰ ،

۳۲۲ ، ۳۶۷ ، ۳۲۲ ، ۳۲۱ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۸ . گملد بن يزريجن الهنتاتی ؛ ج ۲ - ۲۹۲ . گملد بن يوسف بن أبی زيد ؛ ج ۲ - ۲۹۲ . گملد بن يوسف بن سعادة ؛ ج ۱ - ۲۸۶ . گملد بن يوسف بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ - ۲۱۱ .

- ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۳۹۰ ، ۱۲۱ .

- عمد بن يوسف بن يدر ؟ ج ۱ - ۳۵۰ .

- عمد بن يوسف الشلبى ؟ ج ۱ - ۲۵۱ .

- عمد بن يوسف المسكدالى ؟ ج ۲ - ۳۹۱ .

- عمد بن أبي بكر بن حمامة ؟ ج ۲ - ۲۰۲ ، ۳۳۰ .

الخضب بن عسكر بن محمد ؟ ج ۲ - ۳۳۰ .

مدافع بن رشيد بن مدافع ؟ ج ۱ - ۲۹۲ .

مرج الكحل ؟ ج ۲ - ۳۹۰ ، ۲۹۲ .

المرتضى لأمر الله ، الخليفة ؟ ج ۱ - ۱۱ .

٠ ٥٤٦ ، ٥٤٥ - ٥٤١ ، ٥٣٨ - ٥٣٦

.767 .770 . 077 . 077 . 07. - 00.

مزيزدغ النهارى ؛ ج ٢ - ١٥ ، ١٥ . المستظهر بالله ؛ ج ١ - ٤١ ، ٤٤ ، ٥٥ . المستعلى ، الفاطمى ؛ ج ١ - ٤٧١ . المستعين بن هود ؛ ج ١ - ٨٨ ، ١١٦ ،

المستنجد بالله العباسي ؛ ج ۲ - ۵۱ . المستنصر بالله الحفصي ؛ ج ۲ - ۳۶ ، ۷۰۱، ۷۰۲ ،

المستنصر بالله العباسي ؟ ج ٢ - ٣٩١ ، ٣٩٥، . 210 6 214 - 211 المستنصر بالله الفاطمي ؛ ج ١ - ٢٩٨ ، ٢٧١٠ . مسعود بن جلداسن ؛ ج ۲-۵۵، ۱۲۲۰-۹۶۰ المسعود بن خرباش ؛ ج ۲ - ۵۳۲ ، ۵۳۳ . مسعود بن حمدان ؛ ج ۲ ـ ۵۰۰ - ۵۰۳ . مسعود بن خيار ؟ ج ٢ - ٤٧٨ . مسعود بن زمام ؟ ج ١ - ٣٠٢وج ٢-١٥٦ . مسعود بن سلطان ؛ ج ۲ - ۱۰۷ . مسعود بن كانون ؛ ج ٢ - ٢ ٥٥٠ . مصحف عُمَان ؟ ج آ - ٣٤٤ ، ٣٤٣ . معاوية بن وقاريطٌ ؛ ج ٢ - ٢ - ٥٠١ . المعتضد بن عباد ؟ ج ١ - ٠ ٤٤٠ المعتمد بن عباد ؛ ج ١ - ٢٩ ، ٥٣ ، ٢٧ ، · 201 · 229 · 22 · 279 · 279 وج ۲-۲۱۲. آلمعز بنِ باديس ؛ ج ١ - ٢٩٨ - ٣٠٠ . المعز للأين الله ؛ ج ١ - ٢٩١ ، ٢٩٨ . المقتدر بن هود ؛ ج ۱ - ۷۲ ، ۹۶ ، - EV . 6117 المقتدى بأمر الله ؟ ج ١ - ٤٠ ، ١١ ، ٢٢ . مقدم بن هلال ؟ ج ٢ - ٣٦٨ . المقرى ، شهاب الدين ؛ ج ١ - ٣٦٨ ، ٤٥٠، ٣٢٤ وج ٢ - ٢١٩، ٧٠٧ . ملك شآه ؛ ج ١ - ١٦١ -منديل المغرآوى ؟ ج ٢ - ٢٠٢ . المنذر بن هود ؛ ج ۱ - ۱۱٦ . المنصور بن حماد ؟ ج ١ - ٢٨١ . المنصور بن محمد بن آلحاج ؛ ج ١ - ١٥٠ . المهدى (عام) ؛ ج ۱ - ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، 118 . 11. - 1.V المهدى المنتظر ؟ ج ١ - ١٧٣ ، ١٧٦ ، المؤتمن بن هود ؛ ج ١ - ١١٦ . موسی بن المنصور ؟ ج ۲ - ۲۶۸ ، ۲۷۱ ، . \$11 . 778 . 777 موسی بن تمازی ؛ ج ۱ - ۱۷۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ موسی بن زبان المونکاسی ؛ ج ۲ - ۰ ۹ ۰ . موسی بن زیری الهنتاتی ؛ ج ۱ - ۲۷۴ . موسی بن سعید ؟ ج ۱ - ۳۲۲ ، ۳۲۷ .

موسى بن سليمان الضرير ؛ ج ١ - ٢٠١ ،

وج ۲ - ۳۴۷.

موسی بن عیسی بن عمران ؟ ج ۲ - ۳٤۷.

موسی بن عیسی اللخمی ؟ ج ۲ - ۲۲۷.

موسی بن میمون القرطی ؟ ج ۱ - ۴۰٤ ،

وج ۲ - ۲۶۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۵ ،

موسی بن نصیر ؟ ج ۲ - ۲۸۷ .

موسی بن واحمدین ؟ ج ۱ - ۱۹۱ .

میلار ، المستشرق ؟ ج ۱ - ۱۹۱ .

میمون بن علی بن حمدون ؟ ج ۱ - ۲۲۱ .

میمون بن علی بن حمدون ؟ ج ۱ - ۲۲۱ .

میمون بن علی بن حمدون ؟ ج ۱ - ۲۸۲ .

میمون بن علی بن حمدون ؟ ج ۱ - ۲۸۲ .

## ن ــ ي

الناصر العباسي ؛ ج ۲ - ۱۰ ، ۱۵۰ ، ۱۰۸ . الناصر بن علناس ؟ ج ١ - ٢٨٠ ، ٢٨٢ . النبي العربي ؟ ج ١ - ٣٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٧ ، · 2 · 7 · 710 · 710 · 717 · 711 ٠٢٤ ، ٢٤٤ وج ٢ - ٣٣٠ . نجبة بن يحيى الرعيني ؟ ج ٢ - ٦٦٤ ، ٦٧٢ نور الدين ، السلطان ؛ ج ٢ - ١٥٥ . نونيو ألفونسو ؛ ج ١ - ٥٠٧ . نونیودی لارا ؟ ج ۲ - ۳۲ ، ۲۲ ، ۹۸ ، . 97 . 90 . 19 . 11 نونیودی فوینتس ؛ ج ۲ - ۲۱۴ . نونيوسانشيز ؛ ج ٢ - ٤٠٤ ، ٢٠٦٠ نونيو منديس ؛ ج ١ - ٢٣٥ . نیقولا لاکانوتزی ؛ ج ۲ - ۲۰۸ . هرون بن هرون ؛ ج ۲ - ۸۲٪ . هلال بن عامر ؟ ج ١ - ٢٨٥ . هلال بن مردنیش ؟ ج۲ - ٥٥، ٥٦ ، ٧٤ ، . 1 · · · A & · A T هلال بن مقدم ؟ ج ٢ - ٣٦٤ ، ٣٦٥ . همشك (مفرج) ؟ ج ١ - ٣٦٨ . هنری الثانی (انجلترا) ؛ ج ۲ - ۲۹۰ ،

. 7 . 7 . 0 . 0 . 0 . 2

. 0 7 4 6 0 7 8

هنري البرجوني ؛ ج ١ - ٧٨٤ - ٢٨٤ ،

وانودين بن سير ؟ ج ١ - ١٨٨ ، ٢٢٧ .

هوجودی أمبریاس ؛ ج ۲ - \$ ۰ \$ ۰

هویثی میرانده ؛ ج ۱ - ۳۸ ، ۲٤٠ .

· 400 ( 448 ) 749 ) 604 3 COYE C OY - - OIA C EVI C EOV 370 0 070 0 0 0 V . V . V . V . V . V . یحیی بن علی بن الحاج ؛ ج ۱ - ۱۳۳. يحيى بن غانية الكبير ؟ ج ١ - ٣٠ ، ١٢٢ ، 4 108 - 18A + 177 + 170 + 174 . 700 2 708 4 720 4 778 - 771 0 77 × 477 × 0 13 × 73 × 77 × 3 × 6 5 ٠٠٥٠٨٠٥٠١٥ د ج ٢٠٥١٢٥٠٥ . یحیمی بن فانو ؛ ج ۱ - ۲۳۷ . يحيى بن و انو دبن ؛ ج٢ - ٥٣٥ ، ٢٥ ، ٥٦٥ . یحیسی بن وسنا ؟ ج ۱ - ۲۰ . يحيى بن يحيى ؟ ج ١ - ٢١٦ ، ٢١٢ . يحيى بن يوسف بن عبد المو من ؛ ج ٢ - ١٣٨ ، ١٣٨ . يخلف بن الحسين ؛ ج ١ - ٢٢٦ ، ٢٨٥ ، ٢٣٩ دج ٢٠ ٢٢ ، ٢٦ . بدر بن عائشة ؛ ج ٢ - ١٥١ ، ١٥٢ . بدر بن ورقا ؟ ج ۱-۸-۱۱۷،۱۱۸،۱٤۸،۱۵۰۰ بدر بن وبلوط ؛ ج ۱ - ۲۲۵ ، ۲۳۲ ، ۲۵۷ يرجين بن ويدرن ؛ ج ١ - ٢٣٣ . يصلامن بن المعز ؟ ج ١ - ٢٤١ ، ٢٥٢، SYY & FAY & YAY . YAY . يطي بن اساعيل ؟ ج ١ - ١٨٦ . يطي اللمتونى ؛ ج ١ - ١٨٤ . یعزی بن مخلوف ؟ ج ۱ - ۲۳۳ . يعقوب بن أبي حفص، السيد ؛ ج ٢-١٦١ ، . 194 6 140 6 174 يعقوب بن جابر ۽ ج ٧ ـ ٧٧ . يعقوب بن جبون الهزرجي ؛ ج ١ - ٣٤٨ . يعقوب بن جرمون ؛ ج ٢ - ٣٠٠ ، ١ ٩٤١ ، . . . . . . . . . . . . . يعقوب بن عبد الحق ، ، أبو يوسف المريني ؟ 5 7 - 370 2 730 - 000 2 · F0 2 7702 يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ؛ ؟ ج ٧٠ . 001 - 01V یمقوب بن کانون ؛ ج ۲ ـ ۳۰ . يعقوب بن محمد بن قيطون ؛ ج ٢ - ١٥٥ . يعقوب المنصور ، أبو يوسف ؛ ج ١ ـ ٩، · Y.Y · YV · 17 · 10 · 11 · 1.

وانور بن أبي بكر اللمتونى ؛ ج ١ - ٧٧ ، ١٥٢ ، ١٥٢ وج ٢ - ١١٤٤ . الوحیدی القاضی ؟ ج ۱ - ۲۱ . وليم الطيب ( غليالم ) ؛ ج ١ - ٢٩٢ ، ٢٩٣، 787 3 YPY CA Y- X.1 3 PYY. وليم الثاني ؟ ج ٢ - ٢٧٩ ، ٢٨٠ . ياقوت الحموي ؟ ج ١ - ٢٨١ . یحیی بن إبراهیم الكدالی ؛ ج ۱ - ۳۷ . يحيى بن أبي بكر الصحراوي ؟ ج ١ -٢٥٢، . TYO . TYY . TYY . TOA - TOO 777 3 AAY 3 PYY 3 10Y 3 123 . یحیی بن أبی بکر بنیوسف؛ ج ۱ -۹،،۹۹ یحیی بن أحد الخزرجی ؛ ج ۲ - ۲۸،۹۰۹ يحيى بن إدريس بن جامع ؟ ج ٢ - ٨٩،٧١ يحيى بن أرقم بن مردنيش ؛ ج ٧ - ٥٠٩ . يحيى بن اسعاق بن غانية ، الميورق؛ ج ٢ ـ . 140 . 148 . 107 . 107 . 10. - YT) . YOY . YOY . TO - TO! . 44. - 444 . 441 . 444 يحيى بن اسعاق المسوقى (أنجار) ؟ ج١ -٥٠١ . 774 6 777 يحيى بن أغوال ؛ ج. ١ - ٢٣٦ . یحیی بن تاشفین ، ابو بکر ؛ ج ۱- ۷۲ . یحیی بن تاکفت ؛ ج ۱ ـ ۲۹۵ . یحیی بن تایشا ـ ج ۱ - ۲۷۳ ، ۲۷۴ . یحیمی بن تمیم بن آلرفد ؛ ج ۲ ـ ۲ ۰ ۲ . يحيى بن تميم بن المعز ؛ ج ١ - ١٦٥ ،٢٩٦٠. يحيى بن تميم الصهاجي ؟ ج ١ - ٤٧٢ . یحیی بن المعتصم ( ابن الناصر ) ؛ ج ۱ - ۱۱ · TAE - TVA · TV - TTO - T 79 VP3 - PP3 , T. O , O . O - X . 6 49 - 89V . 477 . 477 . 478 . 677 یحیی بن زید ؛ ج ۱ - ۲۲۳ . یحیمی بن ساقطرا ؛ ج ۱ - ۲۳۵ . يحيى بن طلعة بن غانية ؟ ج٢-١٥١١٥١. محیمی بن عبد العزیز الصهاجی ؛ ج ۱ -۲۸۰، یحیی بن عبد المؤمن ؛ ج ۲ - ۲۰ ، ۲۱ ، . 48 6 77 6 77 يحيى بن عبد الواحد ۽ أبو زكريا الحقصي؛ چ ۱ - ١٩٤٤ دج ۲ - ٥٧٥ - ١٨٠ ، ١١٤٠

٨٠٤ ، دچ ٢ - ٢٥ ، ٢٢ ، ٨٨ ، ٧٠١٠ · 171 · 17 · 177 · 110 · 117 · 187 - 181 174 · 177 · 177 431 > 101 - YOI - 171 - 371 - ATI \$ 147 6 147 6 TA4 - 147 6 148 · Y.Y · Y.Y · 199 - 197 · 190 - YI4 4 YIV 4 YIY 4 Y.4 - Y.4 1413 347 3 VAY 3 VAY 3 AIT3 17T3 7016 778 - 777 6 777 6 77 6 770 \* TAE . TYT - TY1 . TTO . TOT 0AT + YPS + PY0 + SF0 + TY0 + 6 71 . 6 090 6 0AA 6 0VV 6 0V0 4 774 4 774 4 777 4 777 - 771 · 770 · 700 · 707 · 727 · 721 4 VIF 4 VIF 4 TAV - TAO 4 TAV . YYO . YYY . YYI

يميش المالق ؛ ج ۱ - ۳۶۴ ، ۳۸۰ ، وج۲۲۱ ، ۷۲ ، ۲۲۶ ، ۷۲۵ .
پيمراس بن زيان ؛ ج ۲ - ۱۸۵ ، ۱۹۵ ،
۲۶ ، ۲۲۰ ، ۷۲۰ ، ۳۳۰ ، ۲۶۰ ،

ينالة اللمتونى ؛ ج ١ - ١١٥ ، ١١٦ . ينتان بن على ؛ ج ١ - ١٠٣ ، ١٣٤ . ينتان بن عمر ؛ ج ١ - ١٠٩ ، ١٦٩ ، ٢٥٨ . يوحنا مطر ان طليطلة ؛ ج ١ - ١٩٥ . يوحنا مطر ان شنت ياقب ؛ ج ٢ - ٤٨١ . يوصف بن أحمد البطروجي ؛ ج ٢ - ٢٠٩ ، يوسف بن أحمد البطروجي ؛ ج ١ - ٢٠٩ ،

يوسف بن تيجيت ؟ ج ٢ - ٨٩ . يوسف بن سعد بن مردنيش ؟ ج ٢ - ٥١ ، ٣٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٢ ،

يوسف بن سليمان ؛ ج ١ - ٢٩٤ ، ٣٢٣ ، . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 يوسف بن عبد المؤمن ، أبو يعقوب؛ ج ١-٩، 4. 4. 414 . 410 . 4. . . 4A . 14 477 . 737 . V37 - P27 . 3V7 . V79 AYY - YAY . TAY . PAY - YPY . 7.3 3 4.4 3 444 3 444 3 4036 7-· \* \* · \* 1 - 1 V · 10 · 1 £ · 1 7 · 11 6786 77 6 70 6 09 6 07 6 00 6 07 6 77 6AV - AE 6 VE 6 VY 6 V 6 TA 6 TO 411.6 1.4 6 1.0 6 1.1 - 4A 6 48 · 114 · 117 · 110 · 117 · 117 \*10 -- 18V : 181 - 177 : 178 : 174 · 71. · 777 · 77. · 777 · 17. 4 TT1 4 TOV 4 TEA 4 TEV 4 TEE · 04 : 0 VT : 004 : 747 : 714 4 781 4 780 4 784 4 787 - 71A · 770 · 777 · 702 · 701 · 727 4 79A 4 79V 4 790 4 7AA 4 7AT . 470 - 477 . 474 . 414 . 417 يوسف بن علي التينمللي ؛ ج ٢ - ٥٠٩ . يوسف بن عمر ؟ ج ١ - ٤٠٦ وج ٢-١٤ ، YY1 . YY1 . Y 1 . . 1 Y . 1 Y . 1 Y Y يوسف بن قادس ؛ ج ٢ - ٢١٤ ، ٢٩٦ -

۳۹۸ ، ۳۱۸. یوسف بن مالك ؛ ج ۱ - ۳۰۱. یوسف بن مخلوف التینملل ؛ ج ۱ - ۲۰۹ ، ۳۷۷ ، ۳۲۹.

یوسف بن هلال ؛ ج ۲ - ۴٪ .

یوسف بن وانودین؛ ج ۱-۲۶، ۲۷۰، ۲۷۰ .

یوسف المستنصر ؛ ج ۲ - ۲۶۷ ، ۲۷۰ ،

۲۲۷ ، ۳۲۲ ، ۳۲۹ ، ۳۲۳ ، ۳۳۳ ،

۲۲۷ ، ۳۷۲ ، ۲۲۱ - ۲۰۱۱ ، ۳۷۲ ، ۲۷۲ ،

۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۷ ،